rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

PICHOLOGICA POR PROPERTIES

بي البيالية ، وَوَارَانِ البُّنْ تَكَا مَلَقَوْرًا فِي الأَمْ لِلْمُولِدَى وَالْمُحَامَّةُ وَالدَّرَ وَمَنْ فَا مِينَا الْمُنْفِقِ فِي مِنْ ذَوْقِي الشَّلْطِلُونَ الأَكْرَرُ

Waite Lead of the Adjoint the Walter Adjoint the Adjoint Adjoi

Specific Sections of the Control of







الزرز المنافخ المنافخ

المشيكتي

بِحِيَّابِ لِعِبَرَ، وَدِيوَانِ المُبُسْتَكِإِ وَكَلَخِبَرَ، فِي أَيَّامُ العَرَبُ وَالْعَبَحَدَمُ وَالْبَرَبَ وَمَنْ عَاصِرَهِ مُعْ مِن ذَوِي السَّيْلِطَانِ الْأَكْبَرَ

لوَتَ يِعَضِرُ وَلِعَ لَا مُهُ عَبَدِ الرَّمِنَ بَن مُحَدِّدِ بَن حَبَ ادُولِ مَعِن يَالمَعِنْ رَبِي المتوفى ستنة ٨٠٨ جوية

الجزء الخامس



الخبرعن دولة السلبوقية من الترك المستولين على عمالك الاسلام ودوله بالمشرق كلها الى حدود مصرمستبدين على الخليفة ببغدا دمن خلفة القائم الى حدا الزمان وماكان لهم من الملك والسلطان في أقعار لعالم وكيف فعلوا بالعلماء وجروهم وما تفرّع عن دولتهم من الدول

قد تقد ما الدكر أنساب الام والكلام في أنساب الترك وأنه من ولد كوم بن افت أحد السبعة المدكور بن من يافث في التوراة وهم اواق و ماذاى و ما التوراة وقطو بال و ما شخ و طيراش و عدّا بن استى منه مستة و لهذكر ماذاى و في التوراة أيضا أن ولد كوم من ثلاثه تو غرما و اشكان و ربعات و وقع في الاسرائيليات أن الا فرنج من ربعات و الصقالة من اشكان و الحزر من توغر ما و الصياعة من المناه و المعرائيلين ان الخررهم التركان و شعوب الترك كلهم من ولد كوم و لم يذكر من أى الاسرائيلين ان الخررهم من توغر ما و زعم بعض النسابة أنه من طيراش بن يافت و ونسبهم ابن سعيد الى ترك بن عامور بن سويل و الظاهر أنه غلط و أن عامور تعميم من المرتبع المرتبع من المرتب

والماسويل ولم يذكرا حداً به من بى يافث وقد مر ذكر ذلك كله (والترك أجناس) كثهرة وشعوب عنهم الروس والاعلان ويقال ابلان واللفشاخ وهم القفيدق والهياطلة والخلج والغرالدين منهم السلموقية والخطا وكانوا بأرض طمعاج ويمك والقوروتركس والكس والططر ويقال الطغرغروانكر وهم مجاورون للروم واعلمأت هؤلاءالترك أعظم أممالعالم وليسر فأجتساس البشرأ كثره تهسم ومن المرب ف جنوب المعسمود رهؤلاء في شماله قدملكواعامة الافاليم الشيلائة من الإلياء مس والسادس والسابيع فى نصف طوله بما يلى المشرق فأقول مو اطنهم من الشرق على البحر بلاد الصين وما فوقها حنوياالى الهنث ومانحتها عمالاالى سديأجوج ومأجوج وقدقيل انهم من شعوب الترك وآحرموا طنههمن جهة الغرب بلادالصقالبة المجاود ين للافر بنج ثما يلى رومة الى خليج القسطة طينية وأقرل مواطنهم منجهة الجنوب بلاد القور المجماو وقالنهر ثم خرامان وادر بيجان وخليج القد واخطينية وآخرها من الشمال الادمر عامة والشاش وماوراءهامن البلادالشم آلية انجهولة أبعده اومابين هذه الحدودمن الادغزنة ونهر جيعون وما بحفافيه من البلاد وخوارزم ومفاوز السن وبلاد القفيق والروس حفافى خليج القسطنطينية من جهسة الشمال الغربي قداعم لهذه السبائطمنهمام لايحصيهم الاخالقهم رحالة متنقلون فيهامسة نعيمن مساقط الغمث فى نواحمه يسكنون الخيام المتخذة من اللبود اشدة البرد في الادهم فقروا عليها \* ومن بديار بكرونوج المه صاحبها نصر بنجروان وحلمائة العديشارلنفقته فلما مع أنه قيضهامن الرعاباردهاعليه ثمم باهرو وأمنها واطفعلى السور وجعليسه مدمويربها على خدودة تبركا يغر المسلين مر ما وحاصرها فاه تنعت عليه مسار الى حلب فبعث السه صاحبها محودر يعول القائد الذىء نسده يخبر بطاعته وخطيته ويستعفه من الخروج اليه منكرا منه الاذى و بحى على خبرالعمل فقال لابدّمن خروجه واشتدّ الحصار فحرج مجودا يلامع أممه بنث وثاى الهنى متطارحاعلى السلطان أكرم مقدمها وخلع علمه واعاده الى بلده

## \* (غزاة السلطان ألبار، لان الى خلاط واسرملك الروم) \*

كان ملك الروم بالقسط منطب من الهدا مدارمانوس وكان كثيرا ما يخف تغور المسلمين ويوجه في سنة منتبر وستين في عساكر كثيرة الدالشام ونزل على مدينة منبع وامتباحها وجسع له مجود بن صالح بن مرداس الكادني وابن حسان الطائى قومه ما ومن اليهم من العرب فهزمتهم الروم ثمرجع ارمانوس ألى القسط من العرب والمواثف وشرح الى بلادكردمن والفرنج والروس والكرخ ومن يلهم من العرب والطوائف وشرح الى بلادكردمن

أعمال خلاط وكان السلطان ألبار الان عدينة حوف من ادر بيجان منقلب امن حلب فبعث بأعله وأثقاله الى همدان مع وزيره نظام الملت وسارهو في خسة عشر ألف مقاتل وقوحه نحوه سممة بأ واقيت مقدمته الروس فهزموهم وباوا بملكهم أسسرالى السلطان فحدعه وبعث اسلابهم الى نظام الملك ثم توجه الى سمر قند فف اوقها التكير وأرسل فى الصلح و يعتذر عن تومق فصالحه ملاشاه وأقطع بلح وطف ارستان لاخيه شهاب الدين مكين الى خراسان ثم الى الرى

### \* (فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله) \*

كان بكرمان قاروت بكاخوال لمطان البارسلان أميراعليها فلما بلغه وفاة أخيه سار الى الزى الطلب الملك فسيبقه اليها السلطان ملكشاء ونظام الملك ومعهما مسلمين قريش و مصووبن دبيس وأمراء الاكرادوالتقواعلي نهرمان فانهزم قاروت يك وجى به الى أمام سعد الدولة كوهراس نقتله خنقا وأمركرمان بسير بنيه وبعث اليهم ماخلع وأقطع العرب والاكراد مجاذاة لماابلوا في الحرب وقد كان السلطان الباد الان شافعافيه على الخليفة فقيهم خبر وفاة السارسلان في طريقهم فتروا الى ملك شاه وسبق المسممسلم بطاعته والماج أءالدولة منصور يندس فان أياه أو لمالمال الحملا شاه فلقيه سائر اللحرب فشهدها معده ثم توفى الإزأ خوالسلطان ملكشاه ببلزسنة خس وستين فكفله ابنه ملكشاه الىسنة سبع وستين وتوفى القائم ونتصف شعبان منها الحس وأربعين سنةمن خلافته ولم يكن له وسنذ ولدوانما كان لهمافد وهو المقتدى عدالله ان مجدوكان أوم محدين القائم ولى عهد موكان يلقب ذخره الدين و يكنى ابا العباس وعهدالقائم لحافده فلماتوفى اجتمع اهل الدولة وحضرمؤيدا لملك بنظام الملك والوزير فرالدولة بنجهيزوا بنه عيدالدولة والشيخ ايواسعق الشديراري ونقسب النقياء طراد وقاضي القضآة الدامغاني فبايعوه بالخلاقة لعهدجد واليهبذلك وأقر فوالدولة بنجهم على الوزارة وبعث ابنه عيد الدولة الى السلطان مالأشاه لاخذ يعتمه والله الموفق للصواب

> استيلا السطوقية على دمشق وحصارهم مصرتم استيلا • تتش ابن الساطان ألبار سلان على دمشق

قدتقدم الماملة أنسز الرملة وبيت المقدس وحصاره دمدة فسنة احدى وستين معاد عنها وجعل يتماهد نواحيها بالعيث والافساد كلسنة تمساراليها فى رمضان سنة سبع وستين وحاصرها تم عادعنها وهرب منها أميرها من قبل المستنصر العلوى صاحب

مصرالعلى بن حدوه لانه كتر عسفه الجندوازعة وظله فنار وابه فهرب الى ماساس في الى صور ثم الى مصر هبس ومات بها محبوسا واجتمعت المصامدة بدمشق وولى عليهم انصار بن محبي المصمودي و بلقب نصير الدولة وغلت الاقوات عندهم واضطر بوافعاد اليها انسر في شعبان سنة ثمان وستين فاستأ منوا البه وعوض التصارامنها بقاعة بانياس ومدينة بافان الساحل ودخلها في ذي القعدة وخطب بها المقتدى ومنع من النداء مي على خيرا لعمل و تغلب على كثير من مدن الشأم شما وسنة تسع وستين الى مصروحا صرها وضيق عليها واستنعد المنتصر بالبوادي من نواحيها فوعد ومن النصر وحرج بدرا لجالى في العساكر التي كانت بالقاهرة وجاءاً هل البلاد المعادهم فانهزم انسز وعساكره و في الله سن المقدس فوجدهم قد

فتعصنوا مندالمعاقل فافتتعها عليهم عنوة واستباحها حتى قتلهم فىالمسعد وقد تقدم ضبطهدذا الاسموأنه عندأهل الشأم انسيس والعصيح انسر وهواسم تركى ثمان السلطان ملاشاه اقطع اخاه تتش بن البارسلان الادالشام وما يفتعهمن تلك النواحي سنة سبعين وأدبعماتة فقصد حلب أولاو حاصرها ودعه جوعمن التركان وكان بدر الجالى المستولى على مصر قديعت العساكر لحصارد مشفى وبها انسزفيعث الى تتش وهوعلى حلب يستنعده فسارالسه وأخرت عساكر مسرعنه منهزمين ولماومسل الى دمشق قعدانسزعلى لقاله والتظرقد ومعفلقه عندالسور وعاتمه على ذلك فتساهل فى العذر فقتله لوقته وملك البلد واستولى على الشأم أجع كاسمأتى وكان بلقب تاج الدولة تمسارف سنة ننتين وسبعين الى حلب فحاصرها أياما وأفرج عنها وملك مراغة والبيرة وعادالى دمشق وخالفه مسلم بنقريش الى حلب فلكها كاتقدم في أخباره وضمتها للسلطان ملكشاه فولاه اباها وسارمسلم بنقريش فحاصرها آخوسنة أدبيع وسسعين ثمأ فرجءنها فحرج تتش وقصدطرسوس من الساحل فافتتحها ورجع تم حاصرهامه مانية سنة تسع وسبعين وبلغه أن اج الدولة تشسارالي بلادالروم عاذيا فخالفه الى دمشق وحاصرها معه العرب والاكراد وبعث السه العباوي صاحب مصر بعدمالمددوبلغ الخبرالي تتش فكزراجعاوس فدالى دمشق فاصرها أباماغ حرج اليه تتشف جوعه فهزه مواضطرب أمره ووصله الخبر بالتقاض أهل حران فرحل من من الصفر راجعا الى الاده عمساراً مرا بلوش من مصرفى العساكرالى دمة ق سنة ثمان وسبعين وحاصرها فامتنعت عليه و رجع فلحقوا بأخيمه تكش فقوىبه وأظهر العصمان واستولى على مروالروذومرو

سسبقه الى بسابور فرجع تش وقص بترمد وحاصره السلطان حتى سأل الصلح وأطلق من كان في أسره من عسكر السلطان ونزل عن ترمد ونر حالسه في كرمه ثم عاود العصمان سنة بعع وسعين وملك مرو الرود ووصل قريامن سرخس وحاصر قلعة هناك لمسعود ابن الامير فاخرو قعيل أبو الفتوح الطومي صاحب نظام وهو بنيسا بورعلى ملطفة وضعوها على شبه خط نظام الملك يخاطب فيها صاحب القلعة بنيسا بورعلى ماطفة وضعوها على شبه خط نظام الملك يخاطب فيها صاحب القلعة بأنه وأصل في رحكاب السلطان ملك شاء وأنه مصالح القلعة وتعرض عاملها لاهل المعسكر حتى أخذوا كابد بعد الضرب والعرض على القتل وحدثهم بشل مافى المعسفة وان السلطان وعساكره في الرى فأجفاو الوقتهم الى قلعة ورمح وخرج أهل المصن فأخذوا مافى العسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة أشهر في المعرم في قلعته حتى انتصها وحده ودفعه الى الله أحد فتسله وحسم في جامن يمينه معه

# \* ( سفارة الشيخ أى اسحق الشيرازى عن الخليفة ) \*

كان الخليفة المقتدى وكان عبد العراق أبو الفتح بن أبى الاستيسى معاملة الخليفة فبعث المقتدى الشيخ أبا اسحق الشيرازى الى السلطان ملك شاه و و زيره نظام الملك باصفهان شاكامن العميد فسار الشيخ لذلك ومعه الامام أبو بكر الشياشي وغيره من الاعبان ورأى النباس عبافى البلاد التي يتربها من قبال الخلق عليه وازدهم على محفته بتمسعون بها و يلثمون أذيالها وينشرون موجودهم عليهامن الدراهم والدنانير لاهلها والمصنوعات لاهل الصناع والدضائع للتجار والشيخ في ذلك يكي وينتحب ولما حضر عند السلطان أظهر المحرمة وأجابه الى جميع ما طلسه ورفعت بدالعمد عن كل ما يتعلق بالخليفة وحد مر الشيخ مجلس نظام الملك فيرت بنه و بين امام الحرمين مناظرة خبرها معروف

# \* (اتصال بنى جهير بالسلطان ملك شاه ومسير فحر الدولة لفتح ديار بكر) \*

كان فرالدولة أونصر بن جهروز برالمقتدى قدع زلسنة احدى وسعن على بدنظام الملك وطق به ابنه عسد الدولة واسترضاه فرضى نظام الملك وشفع الى الحليفة فاعقد عسد الدولة دون أبيه كا تقدم فى أخسارا الخلفاء ثم أرسل المقتدى سنة أربع وسمعين فرالدولة الى ملك شاه عطب له ابته فسارالى اصبهان وعقد له نكاحها على خسسين ألف دينار معلة وعادالى بغداد ثم عزل المقتدى ابنه عبد الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين وكانوا قد علقو المخطة من نظام الملك فبعث عن نفسه وعن ملك شاه بطلب حضور بني جهير عندهم فسار وا بأهليهم فعظمت حظوظهم عند السلطان وعقد الهغر الدولة

على ديار بكروبعث معه العساكر لفتحها من يدبني مروان وأذن له في اتخاذ الاله وان يخطب لنفسه ويكتب المه على السكة فسار في العساكر السلطانية

#### \* (استبلاء اسجهر على الموصل) \*

ولما الدفوالدولة ابن جهرلفت دياو بكواستعدا بنصروان مسلم بنقريش وشرطة أمرا وتحا فاعلى دلا واجمع الحرب ابن جهد وبعث السمان الاميرا وتق بن أكسك في العساكر مدد الابن جهد يرفي ابن جهد يرالى الصلم وبادرار تق الى القتال فهزم العرب والاكراد وغم معسكرهم ونجامسلم بنقريش الى آمد وأحاطت به العسكر فلما استد مختفه راسل الاميرار تق في الخروج على مال بذله له فقسله وكانت له حواسة الطريق في جالى الرقة وساد ابن جهد يرالى مدافار قين وفارقه منصور بن مزيد وابنه صدقة فعادم نها الى خلاط ولما بلغ السلطان المحسل في آمد بعث عد الدولة في جيش كميف الى الموصل ومعه آقسنة وقسم الدولة الذي أقطعه بعد ذلك حلب وساد واالى الموصل فلقيم أدتق ورجع معهم ولما تراوا على الموصل بعث عمد الدولة الى أهها بالترغيب والترهيب فأذه نوا واستولى عليما وجاء السلطان في عماكره الى بلاد مسلم بن قريش وقد خلص من المصار وهوم قيم قبالة الرحمة في عث السهم و ما لكتاب ولاطف السلطان واسترضاه و وفد المه بالقوارح ورد والسلطان الى اعماله وعاد طرب أخده تش الذى ذكر نام آنفا

# فنع سليمان وقطلش انطاكية والخبرعن مقتله ومقتل مسلم أن قريش واستملاء تتش على حلب

كانسليمان بنقطلش بناسرا أيل بنسطوق قدملك قرسة واقتصرا وأعمالها من الروم الحالشام وكانت انطا كسمة يدالزوم من سنة عمان و خسين وثلغما ئه وكان الما وم الحالفة الفردروس فأساء السيرة الى جنده ورعاياه و تنكرلانه و حسه فداخل الشعمة في عمكن سليمان من البلد فاستدعوه سنة سبع وسبعين فركب اليها فعدا خل الشعمة في عمكن سليمان من البلد فاستدعوه سنة سبع وسبعين فركب اليها المعروض حلى البرق قرب السواحل اليهافي شيمائة ألم فارس و رجل كثير وسارفي جمال وأوعار فلما انتهى الحالسور وأمكنه الشعنة من تسم السورد خلى البلد و قاتل أهلها فهزمهم وقتل كثيراه نهم مع فاعنهم وملك القلعة وغيم من أمو الهم ما لا يعصى وأحسن الحاق الهمان الما الما المطان ملك الفقع ثم بعث السنة مسلم بن قريش يطلب منه ما كان يحمل المها الفردروس ملك الفعاد كية من المال و يعتونه معصمة السلطان فأجابه بتقرير الطاعة للسلطان

وبان الجزية لا يعطيها مسلم فساده ملم ونهب نواسى افطاكية فنهب سليمان العرب والتركان وسعه بعليمان العرب والتركان وساد النواسى انطاكية ومعه بعليمان فانهزمت سليمان كذلك والتقدا آخر صفر سنة عمان وسبعين واتحاذ بق الى سليمان فانهزمت العرب وقال مسلم وساد سليمان بن قطلش الى حلب وحاصرها فامتنعت عليه وا وسل اليه ابن الحثيثي العباسي كمير حلب بالاموال وطالب أن يهل حتى يكاقب السلطان ملل شاه ودس الى تاج الدولة تنش صاحب دمثق يستدعه الملكها فحافذ لك ومعه ارسوس اكسل وكان خاتفاعلى نفسه من السلطان ملل شاه لفعلته في المن فاستجاد متشر وأقطعه المورس وسادمعه لهذه الحرب وانهزم سليمان وطعن تفسه بختير في ات مشورة السلطان ملل شاه واغلغا في القول فغضب تش ودا خله بعض احل البلد مشورة السلطان ملل شاه واغلغا في القول فغضب تش ودا خله بعض احل البلد مشورة السلطان ملك شاه واغلغا في القول فغضب تش ودا خله بعض احل البلد مشورة السلطان ملك شاه واغلغا في القول فغضب تش ودا خله بعض احل البلد مشورة السلطان ملك ها واستحبادا بن الحنيثي بالاميرارة في فأجاره و معه

#### \*(استىلامانىسھىرعلىدىارېكر)\*

م بعث ابن جه برسنة عمان وسبعين ابنه زعم الرؤساء اب القاسم الى حصاد آمدومه مناح الدولة السلار فاصرها واقتلع شعرها وضيق عليها حتى جهدهم الجوع وغد و بعض العامة في ناحية من سووها و نادى بشه ارائسلطان واجتمع الده العامة لما كانوا يقون من عسف الممال النصارى فيا درزعم الرؤساء الى البلد وملكها وذلك في الحرم وكان ابوه فحر الدولة محاصر الميا فارقين و وصل الدسه معد الدولة كوهراس شعشة بغدا دعد دالعساكر فاشتد الحصار و، قطت من السور المة في سادس جادى فناد وا بشعار الساطان ومنعو البن جه يرمن الباد واستولى على أموال بني مروان و بعثها معابنه وعم الرؤساء الى السلطان و معابنه في الدولة جيشا الى جزيرة ابن عرف السلطان و قام بعاد الدولة جيشا الى جزيرة ابن عرف السلطان و قام بعض أهله ابدعوة السلطان و قصوا عما يله مرايا قريد دولة بني مروان من ديار بكروا لبقاء تله ثم أخد د السلطان ديار بكرون في الدولة بن جهير وساوالى الموصل فأ قام بما الى أن توفى سنة ثلاث و عمانين

### \*(استيلا؛ السلطان ملك شاه على حلب و ولاية اقسنقر عليها) \*

لماملك تاج الدولة تشمد شه حلب وكانبهاسالم بن المنام ناسعة مسلم بن قريش وامتنع بالقلعة وحاصره تشسبعة عشر يوماحتى وصل الحسر بقدم أحسه

السلطان ملاشاه وقدكان ابن المثنى كتب المه يستدءمه لماخاف من تتش فسأومن اصهان منتصف تسع وسبعين وفى مقدمته برعى وبدرات وغرهمامن الاحراءوم بالموصدل في رجب تم سارا لى هراة وبهاان الشاطى فلكها وأقطعها لمحمدين شرف الدولة مديم بزفر بش وأتطعه معهامد ينة الرحمة وأعسالها وحزان وسروج والرقة وحابور وزوجه أخشبه زليحاخانين غمسارالي لرهارا فتتحهامن الروم وكانوا اشتروها من الرعط م كامر وسارالى فاحة جعفر فلكها وقتل مى كانبهامن في قشسيروكان صاحبها جعفوا عجى وكان يخيف السابلة هوووله مفأذال صرده معنم ملك ملبح وعسير ومعه الامبرارتني ورجع النرات الى حلب فأحفل تتشعن المدينة ودخل الى دمشق فلما وصل السلطان الى حاب ملكها ثم الى القاعة فلكها من سالم بن ملك على أن يع مه قلعة جمة فرفام تزل بيدعقبه الى أن ملكها منهم نور الدين الشهيد ثم بعث انيه نسرين على بن منقذ الكناني بالطاعة فأقرم على شيراز وتسلم منه اللاذقية وبعرطاف وجامية ورجع مرجع السلطان بعدأن ولى على حلب قسديم الدولة اقسنقر ورينب اليه أهل حلب أن يعفيهم من ابن الخثيثي فأخرجه عنهم الى دياد بكر ويوفى بها تم دجع السلطان الى بغدادفد خلهافى ذى الحجة من سنته ونزل بدار المملكة وأهدى للخليفة هدايا كثيرة واجتمع بالخليفة ليال تمدخل اليه في مجلسه نهارا وأفيضت عليه الخلع وسلم أمرا السطوقية على اللليفة ونظام الملك قائم يقربهم واحدا واحددا ويعرف بمسم مصرح المقتدى للسلطان ملك شاهد لتنو يضوأ وصاد بالعدل فقبل يده وضعهاعلى عينيه وخلع الخليفة على نظام الملك وجاء الى مدرسته التي فيها الحديث وأملي

\* (خبرالزغاف) \*

قدة تدمنا أن السلطان ملك شاه رقح استهمن الحلفة المقتدى سنة أد بع و سعين بخطمة الوزير بن جهيرة لما حسان سدة عانين في مخرم اقل جهاز هالمزفاف الحداد الحسلافة على مائة وثلاثين جلامج للة بالديباج الروى أكثرها ذهب وقضة ومعده ثلاث عماريات ومعها أربع ومعون بغلامج للة بأنواع الديباج المكى وقلاقه ها الذهب وعلى سنة بها أن اعشر صندوقا من فضة علواً قاللي والجواه رومهد عظيم من ذهب وساد بيزيرى الجهاز معد الدولة كوهراس والاميرار تق وغيره ما سالامرا والنساس بيزيرى الجهاز معد الدولة كوهراس والاميرار تق وغيره ما سالامرا والنساس بترون عليه سم الدانا بير والشباب وبعث الخليفة وزيره أبا أنصاع الحروب السلطان تركان خاتون ومعه خادمه طفر جعفة لم يرمثلها ومعهم ألمنائة من الشمع الموسكف ومثلها دشاعل واوقدت الشموع في ذكاكن الحريم الخلاف وقال الوزير خاتون مسدنا أمير المؤمنين يقول ان انته بأمركم أن تؤدوا الامانات الحقائد الحرام وقال الوزير خاتون سيدنا أمير المؤمنين يقول ان انته بأمركم أن تؤدوا الامانات الحرام الحرام وقال الوزير خاتون في نقل المرابطة وتعالى الم

الوديعة الى داره فقالت معاوطاعة ومشى بين بديها أعيان الدولة مع كل واحد لشمع والمشاعل يحملها الفرسان ثم جان المأمون من بعدهم في محقة عللة عليها من الدهب والحواهر مالا يحدويه على المحنة ما تساجارية من الاتراك على مم اكب واقعة وأولم الخليفة وليسة لم يسمع بمثلها ثم أطلع للناس من الفد سماط مائدة عليها أوبعون ألفامن السكرو خلع على أعمان العسكر وعلى جميع الحواشي

# \* (استملا السلطان ملك شاه على مأورا النهر) \*

كان صاحب حرقندله في العهدمن الخانية أحد خان بن خضر خان أخي شمس الملك الذى كان أمراعليها وعته مخابون زوجة ملاشاه وكان ردى السهرة فمعثوا الى المسلطان يأألونه ألرجوع الى ايالتسه وجام نذلك مفتى سرقنسد أبوطاهر الشافعي قدم حاجا وأسردلك الى السلط آن فسارمن اصبيان سنة تنتين وعيانين ومعه رسول الروم بالخراج المقدرعليهم فاستعجم وأحضرالفتح واساانتهى اتى واسان جع العداكروءبر النهر بجموش لاتحصى وأحددماف طريق من البسلاد ثمانتهى الح بخارى فلكها ومأجاورها تمسارالي سمرقند فاصرا وأخد بمستها تم رماها المنعنو والمسورها ودخــلمن الثلة وملك البلدواخة في أحدخان عُهجي مبدأ ســــرا فأطلقه و بعث به الى اصبهان وولى على - رقدداً باطاهر عمدخوا رزم وسار الى كاشقر قبلغ الى نوروكن وبعث لى كاشقونا العلبة وسرب السكة فأطاع وحضرعند السلطان فأكرمه رخلع عليه وأعاده الى بلده ورجع السلطان الى خواسان وكان بسيرقندعساكر يعرفون مالح كلمة فأرادوا الوثوب بالعميد نائب السلطان فلاطفهم ولحق ببلده خوارزم (عصبان سمرقندوفتمها النيا) \* كانمقدم الحكلية بسمرقند اسمه عين الدولة وخاف أله لمطان لهده الحادثة فكاتب يعقوب تنكن أخاملك كاشقر وكانت عملكته تعرف مارياسى فاستحضره وملكه شكرله يعقوب وحل أعداءه من الرعية على طلب الذأر منه وقتله فتاوى الفقها واستدبهم وقندوسا راله لمطان ملكشاه البهاسنة نتين وغانن فلماانتهى الى بخارى هرب يعمقوب الى فرغانة ولحق بولايته وجا بعسكره مستأمنين الى السلطان فلقوه بالطوا ويسرم قرى بخارى ووصل السلطان الى موقند وولى عليها الامرانز وأرسل العساكر في طلب بعقوب وأرسل الي ملك كاشقر بالجدة فى طلبه وشعب على يعقوب عساكر موسهوا حزامه ودخل على أخمه كاشقر مستحيرابه وبعث السلطان في صلمه منه من المحافة والانفة ثم على عليه الخوف فقيض على أحسه ومقوب وبعثهمع ابنه وأصحابه الى السلطان وأمرهم أن إسماوه في طريقه فانقسم السلطان مدال والاأسلوه اليه فلماقر بواعملى السلطان وعرمواعلى عله

بلغهم الخبر بأن طغرل برنسال أسرى من عانين فرسط ابعسا كرلانته مي فكنس التكاشقر وأسره فأطلقوا بمقوب غ خشى السلطان شأن طغرل بن الوكثرة عساكره فرجع عسلى البلدودس تاج الملك في است صلاح يعقوب فشفع له ورد الى كاشفر ورد الطغرل و رجع هو الى خراسان عمقدم الى بغداد سنة أردع و غانين العزمة الثانية ووجد عليه أخوه تاج الدولة تتس صاحب الشأم وقسم الدولة افسنة رصاحب المبودون صاحب الرها و عالى الاطراف وأقام صنيع المهلاد معداد و المن علم يعهد مثلا وأمر و وريد فلا وأمر الم وبناء الدور بغدا دلنزلهم ورجع الى اصبان

# \*(استيلاء تشءلي حصوغيرهامن ، واحل الشأم)\*

لماقدم السلطان سنة أربع وثمانين وفدعليه أمرا الشأم كاقد منافل النصر فوامن عنده أمرا أسلطان سنة أربع وثمانين وفدعليه أمرا الشأم كاقد منافل الشأم ويفتح بلادهم وأمر اقسد نقر و بوران أن يسير الانجاده فلما رجع واللاده مقوا والله حس وبها صاحبها ابن ملاعب وقد عظم ضرره وضرر ولده على الناس فحاصرها وملكها مم ساوالى قلعة عرفة فلكها عنوة ثم الى قلعة أماسية فا تأمن اليه خادم كان بها فأرسل الى قلعة عرفة فلكها عنوة ثم الى قلعة أماسية فا تأمن اليه خادم كان بها فأرسل الى وذير اقسنقر يسعى له الى أمراء تشرفى اصلاح حاله فسد واعد مه المذاهب فأرسل الى وذير اقسنقر يسعى له عند صاحبه وعل له على ثلاثين ألف دينار وه شاها عروض الخنج الى مصالحته و اختلف مع تشرع لى ذلك وأغلط كل نهم الصاحبه فى القول فرحل اقست قره خاصا واضطر مع تشرع لى ذلك وأغلط كل نهم الصاحبه فى القول فرحل اقست قره خاصا واضطر الماقون الى الرحيل و انتقض أمرهم

# \*(ملك الين) \*

كان فين حفر عند السلطان بعداد كاقد مناه عثمان حق أميرالتركان صاحب قرمسيس وغيرها فأمر والسلطان أن يسدير في جوع التركان للعب از والمين فيظهر أمر همه هناك وفوض الحسعد الدولة كوهر اس شحة بعداد فولى عليهم أميرا اسمه ترشك وسار الى الحاز فاستولى عاده وأساء السيرة فيه حتى جاء أميرا لحجاز محد بنها هاشم مستغينا منهم شمار واسئة خس و ثمانين الى المين وعاثوا فى نواحسه وماكوا عدن وأساؤا السيرة فى أهلها وأهاد الى بغداد ولها وأعاده أصحابه الى بغداد فدف و مبها

#### \*( . قبل الوزير نظام الملك) \*

مُ ارتَّمَلُ السَّلْمُ الْمُلْتُ شَاهُ الْمُ بِغَدُ ادْسُهُ خَسْ وَمُنَائِنَ فَانْتَهِى الْمُ اصْبَهَانَ فَى ومضانَ وَحَرِ بِ نَظَامُ المُلْكُ مِن بِيَسَهُ بِعِصْ الْبَاطِنَيةُ

في صورة متظلم فلما استدناه لسماع شكواه طعنه بخنصر فأشواه وعثرا اماطني في أطناب الخمام ودخل نظام الملك الخمه فعات لثلاثين سنة من وزارته واهتماج عسكره فركب الية السلطان وسكن الناس ويقال ان السلطان ملذ شاه وضع الباطني على قتله ناوقع منه ومن بنيه سن الدالة والتعكم في الدولة وقد كان السلطان دس على ابنه جمال الدين من قتله سسنة خس وسسمعين كأن يعض حواشي السلمان سعى به فسطابه جال الدين وقتله فأحقد السلطان يذلك وأخدذ عيد خراسان فة تلاخنقا فدس لحادم من خدم بحال الدين بذلك وأنهرماذا بولوا قتله بأنفسهم كان أحنظ لنعمتهم فسقاه الخادم سما ومات وجاءالسلطان المنظام الملك وأغرامه ومازال بطانة السلطان يغضون ننسه ويعياولون السعياية فسيه الى أن ولى ماف ده عشان مرجيال الملك على مرو وبعث السلطان اليهاكردن من أكابر المالسك والامرا منصفة ووقعت سنده وبن عثمان منازعة قى بعض الايام فأهانه رجيسه ثم أطلقه وجاء الى السلطان شاكا فاستشاط غضبا وبعث فخرا لملك المارسلان الحانطام الملك وأغرامه وماذل قول ان كنت تابعافقف عند دحدالة وان كنت شريكي في ماطاني فأفعل مابدا لله وقرر علمه فعل حافده وسائر بنسه فى ولايتهم وأرسل معه فكبرد من خواصه ثقة على ما يؤدّيه من القول ويجيبه الأسخر فانيسط لسان نظام الملا يعدد الوسائل منه والمدانعة عن السلطان وجدع الكلمة وفتم الامصارفي كالامطو يلحاشه عاسه الدالة وتعالف آخره ان شاء فله مؤيد مر وآتى ومتى أطعت هـ ذ مزالت تلك فلمأ خذ حذره ثم زادفي البساطه و قال قولوا عني ماأردتم فان تو بيخكم تأفى عندى ومضى نكبرذ فصدق الساطان الخسبر وجاء الا تحرو : وحاولوا الكممان فلم يسعهم الماوشي أيكبر ذبجلية القول فصد فوه كاصدقه و، ات نظام الملك بعدها بقلسل ومات الساطان بعدد بعوشهر وكان أصل نظام الملك من طوسمن أشاء الدهاقين إسمه أبوعلى الحسن بنعلى بن استق ذهبت نعمة آيا له ومانوا فنشأ يتمما ثمتعملم وحدقف العلوم والصنائع وعلق بالخدم السلطانية فى بلادخ إسان وغزنة والخ تملازم خدمة أبى على من شاذان وزير السار الان ومات ابن شاذان فاوسى مه السلطان المارسلان وعرّفه كفأيته فاستخدمه فقام بالامور أحسن قيام غا. ـ توزره م هلك السلطان البارسلان وهوفي وزارته ثم استور رهملك شاه بعداً سه وكان عالما حوادا صفو حامكر ماللعل وأهل الدين ملازمالهم في عجاسه شدا لدارس وأجرى فهاالد الات الكثيرة وكان على الحديث وكان ملازماللصاوات محافظاعلى أو عاتها وأسقط في أنامه كثيرامن المكوس والضرائب وأذال لعن الاشعرية من المهابر بعسد أن فعله الكندوي من قبله وحل عامه السلطان طغرامات وأجراهم مجرى ازامه وفارق امام المومين وأبوالقاسم القشيرى الدادم أجل ذلك الماولى البارسلان جله نظام الملك على ازالة ذلك ورجع العلاء الى أوما انهم ومناقعه كنيرة وحسبك من عكوف العلماء على محلمه و تدوينهم الدواوين اسمه فعل ذلك امام الحرمين وأشاهه وأما مدارسه فقد في النظاء مة ببغداد و ناهيدك بها ورتب الشميخ أبا اسعى الشدريس بها ويوفى سنة ست وسبعين فرتب ابنه مق يد الملك مكانه أباسعيد المتولى فلم رضيه نظام الملك و ولى فيها الامام أبانصر الصباغ صاحب الشلعل ومات أبونصر في شعب ان من ذلك السينة فولى أبوسعيد من سينة ثمان وسبعين ومات فدرس بعده في أبو القاسم الديوسي ويوفى سينة ثنتين و عمانين و ولى تدريسه بعده أبو عبد الته الطبري والقياضي عبد الوهاب الشيرازي بالنوبة يوما بوم ثم ولى تدريسه الامام أبو عامد الغز الى سينة أربع و عمانين و اتصل حكمه على ذلك وفي أباء معكف الامام أبو حامد الغز الى سينة أربع و عمانين و اتصل حكمه على ذلك وفي أباء معكف الناس على العلم واعتنوا به الماكان من حسن أثره في ذلك والله أعلم

# \* (وفاة السلطان ملكشاه و ولاية المه محود)

في الدولة أو الفضل الهروسة انى وزير ذوجة الخالون الجلااسة من الملائد الخالية فيها و راء النهروكان من أشد الناسسعاية في تفام الملك وعزم السلطان أن يستوذره فيها و راء النهروكان من أشد الناسسعاية في تفام الملك وعزم السلطان أن يستوذره شوّال سنة خسر وغما بن وكانت زوجة م ركان خالون الجلالسة عنده في بغدا دوابنها حجود عاقبا في اصبهان و كانت زوجة م ركان خالون الجلالسة عنده في بغدا دوابنها وقد من يديم الحيان في معتم الدين كريو قالذى ولى الموصل من بعدوا رسلته بخاتم السلطان الى مستحفظ القلعة فلكها وجاءت على اثره وقدا أفاضت الاموال في الامراء والعساكر ودعتم الى سعة ولدها مجود وهواس أربع سينزفا جابوالله ذلك وبايعوه وارسلت الى المقتدر في الخطية الفاقية المناسبة في المركزة المناسبة ولدها المناسبة والمساسلة وأكن السفر أو الحسابة فنكرت ذلك أمة خالون وكان السفر أو المامد الغزالى فقال لها ان الشرع لا يحيز ولاية ابنك فقيلت المشرط وخطب له آخر شوال سسنة خس وثلاثين وأرسلت ركان خالون الى اصربهان في القيم على يريكار في فيس ما صبهان وثلن السلطان ملك شام الى الين وحل المده الحل الروم الجزية ومناقد عظيمة مشهورة أقصى الشأم الى الين وحل المده الحل الروم الجزية ومناقد عظيمة مشهورة

كاد يركارق أكبراً ولادالساطان ملك شاء وكانت أمد فريدة بنت باتوق ب اود وباقوق عرمال شاه ولما المسر بركارق وخافت عليه أمه فريدة دست لما لما كنفام الملك فنع سبواله وكانت خاتون عالم بعضدا دمع ابنها مجود لفقد سلطانه فوثب الماليسك النفامية على سلاح لنفام الملك باصبهان وأخر جوابر كارق من محسه وخطبواله وبلغ المغبرالى خاتون فسارت من بغذا دوطلب العسكر تاج الملك في عطائهم فهرب الى قلعة بوجسين لمنزل منها الاموال وامتنع فيهاونهب العسكر خزال موساروا الى اصبهان وقد ساربر كارق والنفاه مة الى الرى فأطاعه أرغش النفامى في عساكره وفحوا قلعة وقد ساربركارق والنفاه مة الى الرى فأطاعه أرغش النفامى في عساكره وفحوا قلعة وغيره سمامن أمر العساكره ولقيهم بركارق فهزمهم وسارفى اثرهم الى أصفهان وغيرهم بهاوكان عزا لملك بن نظام المك باصبهان وكان والماعلى خواد فرم فحضر عند فاصرهم بهاوكان عزا لملك بن نظام المك باصبهان وكان والماعلى خواد فرم فحضر عند السلطان قبل مقتل أبيه وبق هناك بعد وفاة الدلطان فرح الى برحكمارة ومعه السلطان قبل مقتل أبيه وبق هناك بعد وفاة الدلطان نفرح الى برحكمارة ومعه جاعة من اخوانه فاستو فرد مركارق وفوض المه الاموركاكان أبوه

\* (مقتل تاج الملك) \* وهو أبو الغنائم المرزبان نخسر وفيروز كان وزيرا خابون وابنها والماهرب لى قلعدة بوجين خوفا من العسكر كاقد مناوملكت خابون اصبهان عاد اليها واعتد دربان صاحب القلعة حبسه فقبات عدره و بعثته مع العساكر لقتال بركارة فلما الم زمو احل أسيراعنده وكان يعرف كفائه فأراد أن يستوزره وكان النظامية ينافرونه و يتهمونه بقتل نظام الملك و بذل فيهما أمو الافلم يغنه ووشوابه فقتلوه في المحترم سينة ست وثمانين وكان كثير الفضائل جم المناقب وانماغطى على محاسنه ممالاته على قتل نظام الملك وهو الذي بني تربة الشيخ أبي المعتق الشيران والمدرسة ما ذا ثنها و درسيما أما بكر الشاشي مدرسا

\* (مهائ عبود) \* تم هلك السلطان مجودوهو عاصر باصبهان اسنة من ولايته واستقل مركار ق الملك

<sup>\* (</sup>مدازعة تتش بن الباوسلان وأخباره الى حين الم زامه) \*

كان تاج الدولة تتش أخوالسلطان ملكشاه صاحب الشام وما رالى لقاء أخده ملك شاه بغداد قد لموته فلقده خديم موته بهت قاست ولى عابها وعاد الى دمن في عمع العساكر وبذل الاموال وأخد فى طلب الملك فيدا بحلب ورأى صاحبها قسيم الدولة اقسنترا ختلاف ولدملك شساه وحقرهم فأطاع تاج الدولة تتش و تبعه فى طاعته وبعث الى ما عن الدولة تتش و تبعي بسار صاحب الم الماع عام النادلك فا جابا وخطبوا لتاج الدولة تتش فى بلادهم وسار وامعه الى الرحبة فلكها ثم الى نصيبين فى بلادهم وسار وامعه الى الرحبة فلكها ثم الى نصيبين

فلكها واستماحها وسلها لمحمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش وسار واللى الموسل وقدم عليه الكافى بن غرالدولة بن جهير من جزيرة ابن عرفا سيتوزوه وكانت الموسل قدملكها على بن شرف الدولة مسلم بن قريش وأحمه صفية عقد ملك شاه وأطلقت تركان خاتون عمد ابراهيم في الومل الموصل من يده كاتف تم في أخداب المقلد فدهت الده تشرفى المطب وأن يهي له المطربيق الى بغداد فامتنع و وحف طربه فام برم العرب وسيق ابراهم أسيرا الى تشرفى جماعة من أحراء العرب فقتا واصبرا ونهست أمو الهم واستولى تشرعى الموصل وغيرها واستناب عليها على بن مسلم وهوابن صفية عدة أب ويعث الى بغداد في المطبة ووافقة كوهراس الشعنة وحرد المحواب النظار الرسل من وبعث الى بغداد في المولد بكرة والمعالة على مسلم المولد وأقام وضه العسم مع تشر فعزله بركارة بسعاية كست كن المائدار بقسيم الدولة وأقام وضه شعنية بغداد الامير مكرد وأعطاه أقطاعه وسارالى بغداد ثمرة ممن دقو فالكلام بلغه عنه وقتله و ولى على شعنة بغداد فتكن حب

# \* (مقتل المعبل بن ياقوتي) \*

كان اسمعسل بن ياقونى بن دا ودب عمال شاه وخال بريكارق أميراعدلى أدر بيحان فبعث تركان خالون البه فأطمعته فى الملك وأنها تنزق جه في عجوعا من التركان وغيرهم و الدلوب بريكارق فلقيه عندكر خونزع عنه مكردالى بريكارق فانهزم اسمعيل الى الميهان فحطبت له خالو نوضر بت المهمعلى الدنانبر بعدا بنها معجود وأرادت العقد معه فنعها الامير أنز مد برالدولة وصاحب العسكروخوفهم وفارقهم ثم أرسل أخته زيدة أم بريكارق فأصلت حاله مع ابنها وقدم عليه فأسكره مه واجتمع به وجال الدولة كستكن الجائدار واقسفة و ووران وكشفو أسر مفي طلب الملك ثم قسلوه وأعلوا بركارق أهدوده

برمهاك توران شاه بن قاروت بك) به كان توران شاه بن قاروت بك ساحب قارس به ومان توران شاه بن قاروت بك ساحب قارس ف وأرسلت خاتون الجلالسة الامران فقع قارس سنة سبع وعمان فهزمه أقرلا شمأسا والسيرة مع الحند فلحقوا بتوران شاه وزحف الى انزفه زمه واسترد البلد من يده وأصاب توران شاه في المعركة بسهم هاكمه بعد شهرين

روفاة المقدى وخلافة المستظهر وخطبته البركارق) \* مُوفى المقدى منتحف عرم سنة مبع وعمانين وكان بركارق قدقدم بغدا دبعد هزية عمد تش غطب له وجلت الها الملع فلبسها وعرض التقليد على المقتدى فيه وتوفى فجأة وويع لابنه المستظهر بالخلافة فأرسل الخلع والتقليد الى بركيار ق وأخذت عليه البيعة

# \* (استيلا - تشعلى البلاد بعدمقتل أقسنقر ثم هزيمة بركيارة) \*

لماعاد تتشمنه زمامن أذربحان جع العساكروا حتشد الامم وسارمن دمشق الى حلب منة سبع وثمانين واجتمع قسم الدولة أقسنقر وبوران وبالحصكر بوقامد دامن عند بركيارقوسار والحرب تشر ولقوه على ستة فراسخ من حلب فهزمهم وأخذأ قسسنقر أسبرا فقتله ولحق كربوها وبوران بحلب والممهدماتش فاصرهما وملك حلب وأخذهم أسبرين وبعثالى والرهافي الطاعة فاستعوافه عثالهم برأس يوران وملاا لبلدين وبعث بكربو قاالى حص فحيسه بهاوسارالى الجزيرة فلكها ثمالى ديار بكروخلاط فلكهاثمالى أذربيجان ثمسارالى همدان ووجدبها كخرا ندولة ابن نظام الملك جامن خواسان الى بركيارق فلقيه الامترقياج من عسكر محود ماصبهات فنهب ماله ويح الى هدمذا نفصادف بهاتتش فأراد قتسله وشفع نسده باغى يسار وأشار بوزارته تمل الناس الى ستموا ستوزره وكان بركارق قدسار الى قسس خالفه تشش الحد أذر بصان وهممذان أسار بركارق وناصيم وعبرد جله من فوق الموصل الى اربل فلاتقارب العسكران أشرف الأسر يعقوب بن أنق من عسكر تتش فكيس بريادة وهزمه ونهب سواده ولم يبق معمه الابرسد وكستكن الحائد اروالمار ق من أكاس الامراء فلمؤاالي أصبهان وكانت خانون أتمجود قدماتت فنعمج ودوأ صحابه من الدخول مخرجاا مجودوأ دخله الى اصبهان واحتياط واعليه وأرادوا أن يسلوه فرفض محودفأ بقوه

## \* (مقتل تنش واستقلال بركيارة بالسلطان) \*

ممات محود منسخ شوال سنة سبع وغانين واستولى بركارة على اصبهان وجاءمويد الملك بنظام الملك فاستوزره عوض أخيه عزالملك وكان قدنوف بصيبن و كاتب مؤيد الملك الامراء واستمالهم فرجعوا الى بركارة وكشف جعه وبعث تاج الملك تنشر بعد هزيمة بركارة يوسف بن انق التركاني شعنت الى يغداد في جعمن التركان فنع من دخول بغداد ورحف السمم دفة من مريد صاحب الحلا متا الدفى بعد شوب وانهزم صدقة الى الحله ودخل يوسف بن انتى بغداد وأقام بها وكان تشر بناهرم بركارة ساد الى هد ذان وقد تتحص ما يعص الامراء فاستأمن اليه واستولى على همذان وساد في واسبهان والى مرو وراسل الامراء باصبهان يستميلهم فأجابو مالمقارية والوعد وبركارة مريص فل أفاق من مرصه خرج الى جرياد قان واجتمع المسهمن والوعد وبركارة مريص فل أفاق من مرصه خرج الى جرياد قان واجتمع المسهمن

العسكرثلاثون ألفا ولقيه تش فهزمه بركارق وقتله بعض أصحاب اقسنقر شارصاحمه وكان فحرا لملك بن نظام الملك أسيرا عنده فانطلق عندهزيمته واستقامت أمو دبركيار ق وبلغ الخبرالي يومف

# \*(استيلا كربو قاعلى الموصل) \*

قد كاقد مناآن آب الدولة عشراً سرقوام الدولة أباسعيد كربو عاو جسه بعد ماقتدل اقسنقر بوران فأقام محبوسا بحلب الى أن قتل آتش واستولى رضوان ابنه على حلب فأمره السلطان بركارق باطلاقه لانه كان من جهة الاميرائز فأطلقه رضوان وأطنق أخاه التوسطاش فاجة مت عليه ما العساكر وكان بالموسل على بنشرف الدولة مسلم منذ ولاه عليها تشربعد وقعة المضيع وكان بنصيين أخوه محد بن مسلم ومعه مروان ابن وهب وأبواله يجاه المكردى وهويريد الزحف الى الموصل فكاتب كربو قاواد تدعاه النصرة ولقيه على مرحلتين من تصيبين فقيض عليه فتعول عنها الى الموسل الى الموصل فامتنعت عليه فتعول عنها الى

وقسل بها محد بن شرف الدولة تغريف اوعاد الى حساوا لموصل و ترل منها على فرسخ واستخدعلى بن مسلم بالامرم و اعترضه الديسطا ش فهزمه ثم ساوالى طاعة كربو قاواً عانه هلى حصاوا لموصل ولما اشته بساحبه على بن مسلم الحصاوبعد تسعة أشهر هرب عنها ولمق بصدقة بن من يد و دخل كربو قاالى الموصل وعاث التوسطا ش فى أهل البلد ومسادرتهم واستطال على كربو قافاً من بقتله المتدخوله سنة تسع و ثمانين وسادكربو قالى الرحبة فلكها وعاد فأحسن السيرة في أهل الموصل ورضوا عنه واستقامت اموره

# « (استيلاء أوسلان أرغون أخى السلطان ملك شاه على خراسان ومقتله) «

كان ارسلان أرغون مقيم اعتدا خيه السلطان ملك شاه بغداد فل امات ويويعا بنه محود ساد الى خراسان فى سبعة من موالسه واجتعت عليه جاعة وقصد مسانور فامتنعت عليه فعاد الى مرووكان بهاشمنة الاميرة ودرمن موالى السلطان ملك شاه وكان أحد الساعين فى قتل تطام الملك فعال الى طاعة أرغون وملكه البلدوسا والى بلخ وكان بها فوالدين بن نظام الملك فغر عنها ووصل الى همدان ووز دلت اج الدولة تتش كامر وملك ارسلان أوعون بلخ وترمذ و نسابوروسا مرخر اسان وأ رسل الى السلطان بركاد ق وزيره مؤيد الملك فى تقرير خراسان عليه ما المناف ما عن يسابور فاعرض عند مركار ق لا شينا في المناف المركارة و وعد تتش معزل بركارة و ماعونيسا بود فاعرض عند مركارة لا شينا في المناف المركارة المناف المناف

مؤيدالملاء من الوزارة بأخيه غرا لملك واستولى غرا لملك البارسلان على الامور فقطع ارسلان مراسلة بركارة فبعث حداث عدورسوس في العساكر لقتاله فانهزم ارسلان الى مرو وفقها عنوة وخربها واستباحها وسار السه بورسوس من هراة وسارا وسلان الى مرو وفقها عنوة وخربها واستباحها وسار السه بورسوس من هراة سنة شمان و شمان وكان معه مسعود بن تاخر الذي كان أبوه مقدّم عساكردا ودومعه ملك شاممن أعاظم الامراء فبعث اليه ارسلان واسماله فال اليه ووثب لمسعود بن تاخر وابنه فقتلهما في خيته فضعف أمر بورسوس وانفض الناس عنه وجيء به أسيراالى أخيه ارسلان أرغون فيسه بترمذ ثم قتله في محبسه بعسد سنة وقتل أحكار خراسان وخرب أسوارها مثل سودان ومروالشاهمان وقلعة سرخس ونها وندو بيسابور وصادر و ذيره عاد الملك بن نظام الملك على ثلثما أنه ألف دينا و مرابعض فعلانه وهو في خلوة و نشر به فطعنه الغلام بخفير معه فقتله وذلك في المحرّم من يوما بعض فعلانه وهو في خلوة و نشر به فطعنه الغلام بخفير معه فقتله وذلك في المحرّم من

### \* (ولاية مخرعلى خراسان) \*

ولما قتل ارسلان أو ون ملك أصحاب من بعده صبيا صغيرا من واده وكان السلطان بركارة قد جهز العساكن للمسلطان ومعه الاتابك قاح و و يره على بن الحسن الطغرائي وانتهى المهمقتل ارسلان بالدامغان فأ قامواحى لحقهم السلطان بركاوة وساروا الى بيسابور فلكها في جادى سنة تسعين وأ ديعما به وملك سائر خو اسان وساوالى في خوكان أصحاب ارسلان قد هر بوابا بنه الذى تصبوه للملك الى جبل طفاد ستان و يعثوا يستأمنون له ولهم فأمنهم السلطان وجاوابالهي في آلاف من العساكوف كمه السلطان وأقطعه ما كان لا يسه أيام ملك شاه وانفض عنده العسكر الذي كانوامعه وافترقوا عسلى أمراء السلطان وأفر دوه فض ته أم السلطان اليها وأقام على بلخ وساد السلطان الى ترمذ فلكها وخطب له بسعر قند و دانت له البلاد وأقام على بلخ سبعة أشهر م رجع و ترك أخاه سنعر نا سبخر اسان

### \* (ظهور المخالفين بخراسان) \*

لما السلطان بخراسان خالف عليه محود بنسليمان من قرابته ويعرف بأمير أميران وسادالى بلخ واست مدّ صاحب غزنة من بى سبكت كمن فأمد والعساكر والغيول على أن يعطب له فيما يعتمه من خواسان فقو يت شوكته فسباد اليه الملك سنعروكيسه فانهزم وبى به أسيرا فسم له ولما انصرف السلطان عن خواسان سادنات خواد دم

واسمه اكني في الماعه وسبق الى مروفت اغلى بلذا ته وكان بها الامرة ودخش اغلى عن السلطان واحد دوالمرض فداخل بادقطاش من الامراء في قتل اكني صاحب خوارزم فكسم في طائفة من أصحابه وقتاوه وسار واالى خوارزم فلكوها مظهرين ان السلطان ولاهم عليها وبلغ الخير الى السلطان وكان قد بلغه في طريق مخروج الامسير انز بفارس عن طاعت في الى العراق وأعاد دا وداخش بن التوفطاق في العساكر لقناله ما فسارالى العراق من هراه وأقام في انتظاد العسكر فعاجلاه فهري في العساكر فقاله والمقال قبل ودن وقاته فه زمه دا ودواسم وبلغ الملك سنعر به في فقتله سنعر وأفرغ هو طاعته في نظمه وجع العساكر على طاعته في الملك سنعر به العساكر على طاعته في نظمه وجع العساكر على طاعته في أمات فريبا وبقي بارقطاش أسيرا عند دا ودالى أن قتل

### \*(بدا به دولة بى خوار رمشاه) \*

كان أبوشكين عملو كالبعض أمراء السلوقية واشتراه من بعض أهل غرشتان فدى أباشكين غرشه ونشأ على حال مرضية وكان مقدما و وادله المديحة فأحسسن تأديبه وتقدم هو بنفسه ولما سار الاميردا وداخشى الى خراسان كارتسار محدق جلته فلما مهدخر اسان وأزال الخوارج نظرفين يوليه خوارزم كان البها اكنى قدقته كامن فوقع اختياره على محدب أى شكين فولاه ولقيه خوارزم شاه فسنت سبرته وارتفع محله وأقرة السلطان سنيم وزاده عناية بقدر كفايه واضطلاعه وغاب فى بعض الايام عن خوارزم فقصد ها بعض ماول الاتراك وكان طغرلت معدالذى كان أبوه من خوارزم فقصد ها بعض ماول الاتراك وكان طغرلت معدالذى كان أبوه سنيم وسار بالعسا كرمد داله وتقدم محدب أى شكين فتأخر الاتراك الى منقشلاع ورحل طغرلت كين المي جويان وازداد محدب أى شكين فتأخر الاتراك الى منقشلاع ورحل طغرلت كين المسيرة وكان قد قادا لجموش أيام أيه و باشرا لحروب فلك مدينة قسير وأحسسن السيرة وكان قد قادا لجموش أيام أيه و باشرا لحروب فلك مدينة منقشلاع ولما توفى ولما تنه السلطان سنيم وكان يصاحبه في أسفاره وحو وبه واتعسل منقشلاع ولما توفى اختصه السلطان سنيم وكان يصاحبه في أسفاره وحو وبه واتعسل الملك في في عدن أى شكرن خوارزم وكانت لهم الدولة وتحت دولة في ملك شاه وعليها كان ظهور العاطر بعد المائة السادسة ومنهم أخذ واالملك كاسأتي في أخبارهم

<sup>\* (</sup>استبلا الافر نج على انطاكية وغيرها من سواحل الشأم) \*

كان الاور بج قدظهراً مرهم في هذه السنين وتغلبوا على صقلية واعتزموا على قصد السأم وماك بيت المقدس وأراد واالمسير اليهافى البر فراسلوا ملك الروم بالقسط خطيفية

أن يسهل لهنم الطرايق الى الشام فأجابهم على أن يعطوه انطاحكية فعبروا خليج القسطنطينية سننة تسعين وأربعمانه وسارارسلان بنسلمان بنقطاش صاحب مرقية فبلادالروم الدافعة مفزموه غمس واسلادا بنابون الارمى ووصاوالى الطاكمة فاصروها تسعة أشهروصاحبها يومنداعي سيان فأحسن الدفاع عنهاغ سووااللد بمداخلة بعض الحامية أصعدهم السور بعدأن وغبوه بالاموال والاقطاع وجاؤاالى المورفدلهم على بعض المخادع ودخلوا منه ونغنوا لبوق فرج باغي سمان هارماحتي ادا كان على أو بعة فراسخ واجع نفسه وندم فسقط مغشب اعليه ومن به أومني فعمل وأسه الحافظا كمة وذلك سنة آحدى وتسعين وأربعهما فه واجتمعت عساكر المسلين وزحفواالى انطآكية منكل ناحية ليرتجعوها من الافريج وجاءقوام الدين كربوقاالى الشأم واجتمعت عليه المساكر بمرج دابق فكان معهد فأقبن تشروط فراتكين أتابك وجناح الدولة صاحب حص وارسلان تاش صاحب سنعار وسقمان بن أوتق وغرهم وساروا الىانطا كيةفنا زلوها واستوحش الامراس كربوها وأنفوا من ترفعه عليهم وضاق الحصبار بالأفرنج لعدم الاقوات لان المسلمين عاجلوهم عن الاستعداد فاستأمنوا كربوقا فنعهم الامان وكان معهمن الملوك بردوبل وصغب لوكدمرى والقمط صاحب الرها وسمنسد صاحب انطاكمة وهومقدم العساكور فرجو مستأمنين وضربوامساف ويتخاذل الناسلا كأن فى قلوبهم من الاضغان لكربو قاذمت الهزيمة عليهم وآخرمن انهزم سقسمان بنأوتق واستشهدمتهم العرب وغنم العدة سوادهم بمنافيه وسار واالى معرة النعمان فلكوها وأفحشوا فى استباحتها ثمساروا الى خزة فحاصروها أربعة أشهر واستنعت عليهم وصالحهم ابن منقذعلى بلده شديراذ وحاصروا حص فسالهم صاحبها جناح الدولة غساروا الى عكافامتنعت عليهم وكان من خلفا العمد من تصر حذابداية الافرنج بسواحل الشأم ويقال ات عن أنفسهم و معولوا ينهم وبين مصر والله سبعاله وتعالى أعلم

لماخشوامن السطوقية عنداستيلائهم على المثأم الى غزة وزحف الاقسيسمن أمرائههم الح مصروما صرحافرا ساوا الى ألافريج واستدعوهم للك الشأم لينشاوهم

\* (التقاض الامرانزوقله)

لماساو الساطان بركار قالى فراسان ولى على بلادفاس الامعرائز وكانت قد تغلبت الشوانكاد واستناهروابارانشاءين قاروت بكصاحب كرمان فلماسادالهمانز كاتلوه فهزموه ورجع الى اصبهان فاستأذت السلطان فأمره بألقام هناك وولاه امارة العراق وكانت العساكرف جواره بطاعته وجاءم ويدالماك منظام الملكمن بغدادعلي

الحلة فأغراه بالخلاف وخوفه غائلة بركارق وأشار عليه بمكاتبة عهدين ملكشاه وجوف كفيه وشاع عنه ذلك فازداد خوفه وجع العساكر وسارمن أصبهان الحى الري وساهر السلطان بالخلاف وطلب منه أن يسلم المه فرا لماك البارسلان و بينما هوف ذلك اذهبم عليه مثلاثة نفر من الاتراك المولدين بخوار زم من جنسده فطعنوه فقت اوه واهتاج عسكره فنهبو اخوا "ننه وجل شاوه الى اصبهان فدفن بها وأشهر خدر قتله الى السلطان في أحوا ذالري وهو ما ترفقنا له فسر بذلك هو وغور الملك الباد المن وذلك في سنة ننين وتسعين وكان مجود المذاهب كبير المناقب ولماقتل هرب اصهنو مسارالى دمشق فأ قام بها مدة م قدم على السلطان مجد سنة احدى و خسما أنه فأ كرمه وأقطعه رحبة مالك ن طوق

### \* (استيلا الافرنج على بيت المقدس) \*

كان مت المقدس لتاج الدولة تتش وأقطعه الاموستمان بن أوتق التركاني وكان تش ماكممن يدالعماو يبزأ هلمصر فلماوهن الاتراك واقعة انطاكسة طمع المصرون فارتجاعه وسارم آحب دولتهم الافضل بنيدوا بلسالى وحاصر آلام وسقمان وأشاء ابلغارى وابرأ خيهما ياقوني وابزعهماسو مح ونسب الجمايي فنلواسوره مملكوه بالامان لاربعين بومامن حصاره في شعبان سسنة تسع وعانين وأحسس الافتسلالي سقمان وابلغارى ومن معهما وأطلقهم فأكام سقمان ببلدارها وسارا بلغارى الى العراق وولى الافضل على يت المقدس افتضارا لدولة من أمرا بهم و رجع الممصر فلارجع الافرنج من عكاما والى بيت المقدس فحاصروه أربع ين يوما والتعمومين جهة الشمال آ خوشعبان من سنة أنتين وتسعين وعاثو افي أهله واعتصم فلهم بعمراب داودعلب السلام ثلاثا حتى استتامنوا وخرجواليلاالى عسقلان وقتل بالسعبد سبعون ألفاأ ويزيدون من الجماورين فيهم العلما والزهاد والعساد وأخذوا نيفا وأربعين قنديلا من الفضّة زنة كل واحدثلاثة آلاف وسقالة درهم ومالة وخسين قنديلامن السغار وتنورامن الغضة زنته أوبعون رطلا مالشامى وغسرد لأبمى الاعصى وومسل العريخ الى بغدادمسستغشين فأمرا لمقتدى أن يسسيرانى السلطان بريكارف أوعمد الدامغانى وأبو بكرالشاشي وأبوالقاسم الزنجان وأبوالوفاس عقيدوأ بوسعدا فاوان وأبوالحسين بنالسماك فساروا الى بركارة يستصرخونه للمسلن فانتهوا المحاوان وباغهم مقتل نجدا اللا البارسلان وفتنة بركارق مع أخيه محد فرجعوا وتحكن الافريج من البلاد وضن عازمون على افراد أخبارهم بالشأم ومأكان الهم فسمه الدولة على حكم أحبارالدول فيكابنا

# \* (ظهووالسلطان مجدين ملكشاه والخطبة له بغداد وسر وبه مع أخيه بركارة) \*

كان محمد وسنعر شقيقين وكان يركزون استعمل سنيرعلي خواسان شملق بدعهد باصبهان وهو يحاصرها سنة تمان وثمانين فأقطعه كنحة وأعمالها وأنزل معه الامبرقطلغ تكين أنامك وكانت كنعة من أعمال ارّان وكانت لقطون فانتزعها ملك ساه وأقطعه أستراباذ وولى على ار ان سرهنا ساوتكن الخادم مم من قطون الاده وأعسد اليها فلاقوى وجعرالى العصمان فسترح المعملك شاه الأميريو زان فغليه على البسلادوأ سره ومات ببغدادسنة أربع وثمانين وأقطع ملكشاه بلادار ان لاصحاب ماغى سمان صاحب انطاكية ولمامات باغى مان وجع ابنه الى ولاية أبيه ثم أقطع السلطان بريكارق أنعبة وأعمالها لحمد كاقلنماه سنة ستوعمانين ولمااشتذ واستفرل قتل اتابك قطلغ تكين واستولى على بلادار انكلها ولحق مؤيد الملك عبدالله بن نظام الملك بعدمقتل صاحبه انزفاستخلصه وقزيه وأشارعلسه مؤيد الملك فطلب الامر لنفسسه فخطب له بأعماله واستوزرمؤيدالملك وقارن دلك مقتبل محدالملك الساسلاني المتغلب فى دولة بركيارق فاستوحش أصحابه لذلك ونزعوا الىمجدوسار واجمعا وكان يريكأرق قدسسبقهم اليهارا جقع اليه الاميرنيال بن أبي شكين الحامى من أكابرا لامراء وعزالملك بنظام الملك ولما بالغه مسيرأ خيسه محداليه رجع الى اصبهان فنعومهن الدخول فسارالى خوزستان وملك مجدالري فيذي القعدة سنة ثنتس وتسعن ووجد بهاز بيدة أثم بركيارق قد يحلنت عن ابنها فيسم امؤيد الملك وصادرها محقة الهاخنقا بعدان تنصمه أصابه ف شأنها فلم يقبل وكان سعد الدولة كوهراس شعنة بغدادقد استوحشمن بركارق فاتفق هو وكربوقاصاحب الموصل وحكره س صاحب جزيرة ان عروسرخاب بنبدرصاحب كنكسون وساروا الى السلطان محديقة فلع عليهم ورد كوهراس الى بغدادف شأن الخطيسة نفطب الها تللفة ولقبه حساة الدين والدنيا وساركر بوقاو بكرمس مع الساطان مجدالى اصبهان والله سيحانه وتعالى أعلم

#### \*(مقتل الباسلاني)\*

كان أو الفضل سعد الباسلاني و يلقب مجد الملك متمكا عند السلطان بركار قومتمكا في دولته ولما فشا الفتل في أمرا عمن الباطنية استوحشوا ونسبوا ذلك الباسلاني وسكان من أعظم من قتل منهم الامير برسق فاتهم ابنه ذنكي وأقد ورني الباسلاني في قتله ونزعوا عن بركارة الى السلطان مجد فاجتم الامراء ومقد مهم أميراطيرة لكابك وطغا برلة من الروز وبعثوا الى بني برسق يستدعونهم الطلب بنا وأبيهم بها وا

واجتمعوا قريها من همدان ووافتهم العسكر جيعاعلى ذلا وبعثوا الى بركارق يطلبون المباسلانى فامتنع وأشار عليه الباسلانى فاجابتهم لثلا يفعلواذلك بغير رأى السلطان فيكون وهنا على الدولة فاستحلفهم السلطان فدفعه البهم فقتله الغلمان قبل أن يتصل بهم وسكنت الفتنة وجل رأسه الى مؤيد الملك واستوحش الامرا الذلك من بركارة وأشار واعليه بالعود الى الرعة و يكفونه قتال أخيه محد فعادم تشاغلا ونه واسراد قه وسار واالى أخيه محدوم لق بركارة باصبان ثم لحق رستاق كاتقدم

# \*(اعادةانلطبة ببغدادلبركارق)\*

ولماسار بركارق الى خوزستان ومعه نيال بن أى شكن الحساى مع عسكره سارمن هنالك الى واسط ولقسه صدقة برمزيد صاحب الحلة شمسارا لى بغسداد وكان سعسد الدولة كوهراس الشعبة على طاعة محد فرج عن بغسداد ومعه أبو الغازى بن ارتق وغيره وخطب لبرك ما وقبيع عداده نتصف صغرسة ثلاث وتسعين بعدان فارقها كوهراس وأصحابه وبعثو الى السلطان محد ومؤيد الملك يستحثونهما فأرسلا اليهم كربو قاصاحب الموصل وحكرمس صاحب بوزيرة ابن عريستكثرون بهم فى المدافعة وطلب حكرمس من كوهراس السير الملده خشسة عليها فأذن له ثم يئس كوهراس وأصحابه من محدف بعثو الى بركار قبطاعتهم فحر ج اليهم واسترضاهم و ربح الى بغداد وقبض على عسدالدولة بن جهير وزير الخليفة وطالبه بما خذهو وأبوء من الموصسل وقبض على عسدالدولة بن جهير وزير الخليفة وطالبه بما خذهو وأبوء من الموصسل ودياد بكراً يام ولا يتهم عليها فصادرهم على مائة وستين ألف ديسار واستوزر الاغتر ودياد بكراً يام ولا يتهم عليها فصادرهم على مائة وستين ألف ديسار واستوزر الاغتر ودياد بكراً يام ولا يتهم عليها فصادرهم على مائة وستين ألف ديسار واستوزر الاغتراط المعالية على بركارة

### (المساف الاول بين بركيارق ومعدومة تل كوهراس وهزية بركيارق واخلطبة لمحمد)

مسار بريارق من بعداد طرب أخده معدوم بشهر ورفاجة عالسه عسكركشرمن التركان وكاتب وسرهدان يستحثه فركب وساد القاء أخده على فراح من هدان في أقل دب من سنة ثلاث وتسعين وفي معنسه كوهر اس وعزالدولة بن صدقة بن مزيد وسرحاب بن بدروفي ميسرته كربوقا وفي معنسه محدد بن اضروا بنسه ايار وفي ميسرته مؤيد الملك والنظامية ومعد في القلب أمير سرخوشينة اصبهان في مل كوهراس من المينة على مؤيد الملك والنظامية فهزمهم وانتهى الى خيامهم فنها وحلت مينة معد على معيسرة بركارق فهزمه و وقف محدمكانه وعاد على معيسرة بركارق فانهزم واوحسل معدصلى بركارق فهزمه و وقف محدمكانه وعاد كوهراس من طلب المنهزمين فكايه فرسه فقت ل وجيء الاغرابي المحاسن يوسف وزير بركارق أسيرا فاكرمه مويد الملك ونسبه خية و بعث ه الى بغداد في المعدمة لحمد بركارة السيرا فاكرمه مويد الملك ونسبه خية و بعث ه الى بغداد في المعدمة لمحدمة

هطب له منتصف رجب من السنة وكانت أولية سعد الدولة كوهر اس اله كان خادما المملك الحكام ارب و به وجعله في خدمة المه أبى نصر ولما حسه طغرليك مضى معه الى فدعة طعرل فلما مات اسفل الى خدمة السلطان الباوسلان وترقى عنده وأقطعه واسط وجعله شعنة بعدا دو حصر يوم فنله دو قاه بنفسه م أرسله الله ساه الى بغداد و حلمة وجام الحلع والتفليد وحصل له من نفوذ الامر واتباع الناس مالم يحصل لغيره لى أن قتل في هذه المهركة و ولى خصنة بغدا ديعده المغارى بن ارتق

#### مسير بدكار ف الى خراسان وانهزامه من أخيه سنجروم قتل الامير دا و دحشي أمرخ اسان

الما المرزم بركارة من أخيه مجد خاص في النيل الى الرى واجتمع له بحوع من شعته وسادا في سواسان وانتهى الى استراي وكتب الاميردا ودحشى الى المنونيان وسيد عدم من الدامغان وكان أميرا على معظم خراسان وعلى طبرستان وجرجان فأشار عليه ما لمقام بنيسا بو وفقت هذه المقام بنيسا بو وفقت هم وقبض على عددها ألى شجد وألى القاسم بنامام الحرمين ومات أبو القياسم في محسمه مسموما ثم زحف سفر الى الاميردا ود فيعث الى بركارة وما من المدوالة في القريق النورية الدارية الاميرد ورفق مهنة سفورا لامير برغش وفي ميسترته الاميركوكر ومعه في القلب الاميرد سبرته المركوكر ومعه في القلب الاميرد سبرته المركوكر ومعه في القلب الاميرد سبرته أمير وشغل أصحاب وانقض الناس على سنعير وكادينهن م وأخد بركارة أم سنعير أسيرة وشغل أصحاب بركارة والناس على سنعير وكادينهن م وكوكر فانهن مواواسة ترت الهزية ما ميرجان ثم الى بركارة والميرب في المدامغان ودخل الميرية ثم استدعاه أحل اصبهان وجام مجاعة من الامراء منهم جاول سقاد وسبقه محد الى اصبهان فعدل عنها الى عسكر مكرم

المصاف النانى بين بركارة ومحدوهزية محدوقتل وذيره مؤيد الملا والخطبة لبركارة لما النهزم بركارة أمام سنعرسنة ثلاث وتسعن وسارالى اصبهان فوجدا خاه محداقد سسقه البهافعدل عنها الى خوزستان ونزل الى عسكر مكرم وقدم عليه هندان وهرب اليه الامير نزكى والبكى ابنا برسق سنة أدبع وتسعين وساروا معه الى هسمدان وهرب اليه الامير أبرزف خسسة آلاف من عسكر محد لان صاحب امير اضرمات في تلا الايام وظنوا

أن مؤيد الملك دس عليه وزيره فسعه وكان ابر زفى حلة أمير اضرفقت ل الوزير المتهم ولحق بركادق م وصل اليه سرحاب بن كفيروص احباء فاجتمع له فعومن خسين ألف فارس ولقيه محد فى خسة عشراً لذا واستأمن أكثرهم الى بركادة يوم المصاف أول

جمادى الاخرة سنة أربع وتسعين واستولت الهزيمة على محدوبي بمؤيد الملك أسيرا فو بخه م قاله بده لانه كانسسى السيرة مع الاص الكثير الحدل في تدبير الملك م يعث الاغزأبوالحساس وزير بركارق أباابراهم آلاسترابادى لاستقصا أسوال مؤ بدالملك وذخائره بغداد فحمل منهامالا يسعه الوصف يقال انه وجدفى دخائره ببلادا لجيم قطعة بلخش زنتها أربعون مثقالا واستوزر محد معدم خطس الملك أمامنصور محدين الحسن غسار السلطان بركارق الى الرى ووفد علمه هنالك كريو قاصاحب الموصل ودبيس ابن صدقة وأبوه يومندصاحب الحله وسار السلطان قافلا الى حرجان و بعث الى أخيه سنعريستعدية فبعث المهماأ قامه مطلبه في المدد فساوالسه سنعرمن خراسان تمساراج عا الى الدامغان فرياها وسارالى الرى واجتمعت عليه النظامية وغييرهم فكثرت جوعهم وكان بركارق بعدالظ فرقد فرقءساكره اضق المرة ورجع دبيس بن صدفة الى أسه وخرج باذر بيعاندا ودبنا معمل بنياقوني فبعث لقتاله قوام الدولة كر بوقافى عشرة آلاف واستأذنه ابازفى المسمرالي ولايته بهمدان و بعود بعد الغطر مبقى فى قله من العساكر فلما لمغه قرب أخمه محمد وسنحرا صطرب حاله وسار الى همدان ليحتمع معايا زفيلغه اندة دراسل أخاه محدا وأطاعه فعادالى خورستان ولماانتهى الى تسترا متدتى ابزبر ق وكان من بعلة اياز الم يحضرو تأخر فأمنه فسار نحو العراق فلما بلغ حلوان لحق به اباز وكالراسل مجدا فلم يقبله وبعث عساكره الى همدان فلحق برمدان اباز وأخذ مجد محلة اباز بهمدان وكانت كثيرامن كلصنف وصودرا صحابه ور بهمدان عائة ألف ديناروسار بركارف واباز الى يغداد فدسلها

منتصف ذى القعدة نسنة أربع رسعة وطلب من الحلفة المال النفقة فبعث المه بعد المراجعة عمس النف مناوعات أسحاب بركارت في أموال الناس وضروا منه ووف على المصلحة قاضى جدلة من سواحل الشأم منهزما من الافرنج بأموال جليلة المقدار فأخذها بركارق منه وقد تقدم خسبر الشأم منهزما من الافرنج بأموال جليلة المقدار فأخذها بركارق الاغر بالمحاسن الى صدقة بن ابن المصلحة في دولة العماسيين نم بعث وزير بركارق الاغر بالمحاسن الى صدقة بن من يدصاحب الحلة في ألم ألف ألف ألف ألف دينارين عم أنها تخلفت عنده من منهان السلاد وتم ده علها فحرج عن طاعة بركارة وخطب لحمد أخيه و بعث المه برحكارة في المضور والتحاوز عن ذلك ونمن الماز جميع مطالبه فأى الاان يدفع الوزير واستم في المضور والتحاوز عن ذلك ونمن الكونة واستضافها المه

<sup>\* (</sup>مسير بركارق عن بغداد ودخول محدو سعرالها).

هِلا استولى السلطان محدواً خوه سنهر على حمد انسارفي اساع بر كارق الى حلوان

تقدم عليه هنالك الوالغازى ابن ارتق في عساكره وخدمه وكرة جوعه فسادالى الغداد و بركادق على بها فاضطرب أصحابه وعبروا به الى الجانب الغربي و وصل محد الى بغداد آخر سنة أربع وتسعين وتراسى الجعان بشاطئ دجاة وجرت بنهم المراماة والنشاب وكان عسكر محد بنادون عسكر بركادق باباطنية تمساد بركادق الى واسط ونهب عسكره جيم مامر واعليه ودخل محد الى دارالملكة بغداد وجام وقب المستظهر بالاستبشاد بقدومه وخطب له ونزل الملك سنعر بداركوهراس ووقد على السلطان محد ببغداد صدقة صاحب الحلة فى محرم سنة خس وسعين

### \* (مقتل بركارق الباطنية) \*

كانحؤلا الباطنية قدظهروا بالعراق وفارس وخراسان وهمالقرامطة والدعوة بعينها دعوتهم الاأنهم سموا فاهمذه الاجسال بالباطنية والاسماعيلية والملاحدة والفداوية وكلاسم منهاباعتبار فالباطنية لانهسم يطنون دعوتهم والاسماعيلية لانتساب دعوتهم فأصلها لاسمعيل الامام بنجعفر الصادق والملاحدة لان بدعتهم كلهاا لحادوا لنداو يةلانهم يفادون أنفسهم بالمال علىقتل من يسلطون والقرامطة تسبة الى قرمط منشئ دعوتهم وكان أصلهم من البحرين في المائمة الثالثة ومابعدها مْنْشَاهُولا والمشرق أيام ملكشا وفأول ماظهروا باصبهان واشتدف حصار بركارق وأخسه محود وأمه خاتون فيهاثم نارت عامة اصبهان بهم باشارة القضاة وأهل الفتيا فقتاوهم فى كلجهة وحرقوهم مالذار ثما تشروا وأستولوا على القلاع للدالعم كا تقدم ف أخبادهم م أخف عذهبهم أيران شاه بنبدران شاه بن قارت بال صاحب كرمان حلمءايه كاتبمن أعل خورستان يسمى أبازرة وكان وكرمان فقيه من الحنفية يسمى أحدبن الحسين البلغى مطاع فى الناس فشى من تكيره فقتله فهرب عنه صاحب جسه وكان شحنة البلدوليق والسلطان مجدوم ويدا لملك وأسيهان وادار لخنيا بعده بشران شاءالى مدينة كرمان فنعه أهلها ونهبوه فقسد قلعة سهدم واستعبار بصاحيها مج تبهستون و بعث أرسلان شاه عسا كر المصار ها فطرده بهستون و بعث مقدم العساكر في طلبه فجي منه أسسرا وبأبي ذرعة الكاتب معه فقتله ما أرسلان شاء واستولى على بلاد كرمان وكان بركارة كثيرا مايسلطهم على من يريد قتله من الامراء مثل انز معنة اصبهان وأدغش وغيرهم فامنوا جانبه وانتشر وافى عد وعزوا الناس يبدعتهم وتجاوزواالى التهديد عليها حستى خافهم اعمان العسكروصار بركارق يصرفهم على أعدائه والناس يتهمونه بالسل اليهم فاجتمع أهل الدولة وعذلوا بريكارق ف ذلك فقيل نصيحتهم وأمر بقتل الباطنية حيث كانوا فقتاوا وشردوا كرمشرد وبعث الى بغداد بقتل الى ابراهيم الاستراباذى الدى بعثه الوالاغر لاستقصاء المو لم مؤيد الملك وكان يتهم بمذهبهم فقتل وقتل العسكر الامير مجد بن ولد علاء الدين بن كاكوره وهوصاحب مديشة تبرد وكان يتهم بمذهبهم وسعى بالكاالهراسى مدرس النظامية الله باطنى فأحر السلطان مجد بالقبض عليه حتى شهد المستظهر ببراء نه وعاود رحته فى العلم فاطلقه وحسمت على السلطانية بين الجهورويق امرهم فى القلاع التى ملكوها الى ان انقرضوا كاتقدم فى اخب ادهم مستوفى

\* (المصاف الثالث بين بركيار قو محمدوالصلح بنهما) ، ولمارحل بركيار فعن بغداد الى واسط ودخل البهاالسلطان محداقام بهاالى منتصف المحرم من سنة خس وتسعير ثمرحلالي همدان وصبه السلطان سعرلقصد خراسان موضع امار سوجات الإخبار الى المستظهر باعتزام بركيارة على المسيرالي بغداد ونقل له عنه قبائع من أقواله وترفيعاله فاستدعى السلطان مجدامن همدان وقال أناأ سيرمعك لقتاله فقال مجد أناأ كفيكه بأأميرا لمؤمنين ورجع ورتب ببغدادأ باالمعالى شصنة وكان بركار قلااسار من بغداد الى واسط هرب أهله امنه الى الزييدية ونزل هو يواسط عليلا فل أفاق أراد لعبور لحالجانب الشرق فلم يجد سنناولانواثية وجاءه القياضي أبوعسلي الفارسي إلى العسكر واجتمع بالاميراماز والوزير فاستعطفه سمالاهل واسط وطلب اقامة الشحنة بنهم فبعثاه وطلباس القاضي من يعبرفأ حضرلهم رحالاعبر واجم فلاصار وافى الحانب الشرق نهب العسكر البلد فجاء القائبي واستعطفهم فنعوا النهب واستأمن اليهم عسكرواسط فأمنوهم وماربر كيارق الى بلاد بح برسق فى الاهوا زوسار وامعه ثم بلغه مسيرأخيه مجدعن بغداد فسارفي الماعه على ماوندالي أن أدركه وتصافوا ولم يقتتاوا اشتة المردغ عاودوا فالموم الثاني كذلك وكان الرحل يخرج لقريه من الصف الا خرفيت افحان ويساولان وافترقان عهاوالامر بكراج وعسرمن عسكر محدالى الاميراياز والوزيرالاغرفا جمعوا وعقدوا ألصلح بينالفر يقيزعلى ان السلطان بركيارق والملا محد ويضربه ثلاث نوب و يكون له من البلاد حرة وأعمالها وأذر بصان وديار بكروالزرة والموصل وعده بركارف بالعساكرعلى من يتسع عليه منه اوتعالفاءلى ذلك وافترقا وكان العقدفي ربيع الاول سنة خس وتسعين وساد بركيارق الى ساوة ومحد الى استراباد وكل أميرعلى أقطاعه والله سيجانه وتعالى أعلم

\*(التقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار محديات بهان)\*

لماانصرف السلطان محدالى استراباذوكان اتهم الامراء الذين سعواف السلح بالخديعة فسارالى قزوين ودس الى ويسما لان يسنع صنيعا ويدعوه المدع الامراء ففعل وجاء

السلطان الى الدعوة وقد تقدم الى أصحابه بحمل السلاح ومعه يشمل وافتكرمن أمرائه فقبض علم سما وقتل يشمل وسمل افتكين و وردعليه الاميريال بن أنشوكس الحسامي نازعاعن أخمه بركارق

ولماالتق الفريقان حمل سرحاب فكشمر الديلي ماحب ساوة عملي نسال الحساى فهزمه واتمعمه عامة العسكر واستولت الهزعة على عسكر محدود ضي بعضهم الى طبرستان وبعضهم المى قزوين وذلك فيحادى من سنة تنسى وتسعى لاربعة أشهرمن المصاف قبله ولحق مجدف الفل اصهان ومعه يال الحسامي واصهان في حكمه فحصها وستماثل من سورها وأعق الخندة وفرق الامرافي الاسوار وعلى الابواب ونصب الجانيق وجاء بركي وق ف خسة عشراً لف مقاتل فأقام محاصر اللبلد حتى السيدة الحصاد وعدمت الاقوات واستقرض محدالمال المجنسدمن أعيان البلدة مرتبعد أخرى فلنجهده الحصارخرج من البلدومعه الابريال وترك ماقى الامراء وبعث بريكارق الاميراباز في عسكراطلمه فلم يدركه وقبل بل أدركه وذكره العهد فرجع عنه بعدان أخذ رايته وجشره وثلاثة أحال من المال ولماخرج عدعن اصبهان طمع المفسدون والسو دية في نهبها فاجتمع منهم مايزيد عملي مائه ألف وزحفوا بالسمالة لم والذيابات وطموا الخندق وصعدوا في السلالم باشارة أهل البلدو - تدوا في دفاعهم وعادوا خاسين ورحل بركيارق آخرذى المعدة من سنة خس وتسعين واستخلف على البلاد القديم الذى يقال لهشهرستان مرشد الهراس في ألف فارس مع ابنه ملك شاه وسارالي همدان وفي همذا المسارة تلوذير ركارق الاغرأ بوالحاسن عبد المليل الدهستاني عرض له بوماده ض الماطنية عيدما ركب من خيته لياب السلطان طعنه طعنات وتركه ما مخررمتي وقتل غلاممن على العص المكوس للو دير الرفيه عولاه وكانكر عاواسع الصدر وولى الوزارة على حين فسادالقوانس، قله الجباية فكان يضطر لاخداموال الناس بالاخافة فنفرت الصفوة مده ولمات سنورد بركارة بعده الطيرا بامنصور المذى كان وزير المحمد وقد وكله في الحصاربية ض الاواب في مث السه محمد نيال من أبي شكين يطالبه بألامو اللاقامة العسكر فحرج من الماب ليلاو لحق بلده وامتنع بتلعتها فارسل السلمان ركارف الهاعسا كروماصروهاحتى استأمن وجاعند قتسل وزيره الأغرفاستوزره ركر رقسكانه واللهتعالى أعاربعسه

\* ( - سرصاحب المصرة الى واسط) \*

كانصاحب المصرة لهذا العهدا - عيل بن ارسلان حين كان السلطان ملك شاه تحسه بالرى وولاه عليها عند ما اضطر عليها وعز الولاة عنهم فسنت كفايته وأ تحن فيهم

وأصلح أمووها ثم عزل عنها وأقطع السلطان بريكارق البصرة للامترقباج وسكان من لأيضارقه فاختبارا سمعسل لولاية البصرة غمر عقاح عن بركارق وانتقلال خراسان فحدثت اسمعدل تفسه بالاستيداد بانبصرة وانتفض وزحف المسهمهذب الدولة سأبى الخسرمن البطيحة ومعقل من صدقة من منصورين الحسسين الاسدى من المزرةف العساكر والسفن فقاتلوه فسطاري وقتل معقل بسهدم أصابه فعادا بذأبي الخبرالى البطيحة فأخذا عصل السفن وذلك سنة احدى وتسعن أسرهما واستفيل أمر مالبصرة وبني قلعة فالايلة وقلعمة بالشاطئ قسالة مطاري وأسقط كشرامن المكوس واتسعت امارته لشغل السلاطين الفننة وملك المسار وأضافها الح ماسده ولماكان سنة خس وتسعن طمع في واسط ودأخل بعض أهلها وركب البها السفر الى نعسماجار وخيم عليها بالجانب الشبرق أياما ودا فعوه فارتحل واجعاحتى ظن خلاء البادمن الحامية فدس اليهامن يضرم النار بهاليرجعوا فرجع عنهم فلمادخل أصحابه البلد فتك اهل البلدفيهم وعادالى البصرة منهزما فوجدا لاميرا باسعيد محدين تصربن مجودصاحب الاعمال لعمان وجنابا وشمراذ وجزيرة بى نفيس محاصر اللبصرة وكان أيوسعيدقدا ستبذبه في الاعبال منذس نين وطمع أسمعيس فى الاستيلا على أعياله ويعث اليهاالسفن فى اليحرفرجعوا خاسين فبعث أبوسعيد خسسين من سفنه فى البحر فظفروا بأجعاب اسمعسل معهم الى السلح ولم يقعمنه وفاءبه فسارأ يوسعيد بنفسه فمائة سفينة وأرسى بنوهة نهرا لابله ووآفق دخول اسمعيل من واسط فتزاحفوا برآا وبجرافلارأى اسمعال عزه عن المقاومة كتب الى ديوان الخليفة بضمان البلد متصالحاو وقعت بنه ماالمهاداة وأتام اسمعسل مستبدآ بالبصرة ألى أن ملكهامن يده صدقة بن من يدفى المائة الخامسة كامرة في اخباره وهلك برامهرز

### وفاة كربوقاماحب الموصل واستبلا محكرمس عليها واستبلاء سقمان بن ارتق على حصن كبيعا

كان السلطان بركارق أرسل كربو قاالى اذر بصان لقتال مودود بنا بعد سل بن اقوق الحاد جم اسسنة أربع وتسعين فاستولى على أكثر اذر بصان من بده م بوفى منصف ذى القعدة سسنة خس وتسعين وكان معه أصهر صساوة بن خارتكين وسنقر حه من يعده وأوصى البرك بطاعته فسار سنقر حه الى الموصل واستولى عليها و المحان أهل الموصل لما المغهم وفاة كربو قاقد است دعوا موسى التركماني من موضع نيا يه عن كربو قا الموسل كبيعا الولاية عليم فياد واليهم وخرج سنقر حه القائه فعلن انه جاه المه وجوت بهدما الى المطان فا للامر بينه سما الى المطاعنة بينه سماعي الورات ورد سنقر جه الامرالي السلطان فا للامر بينه سما الى المطاعنة

وكانمع موسى منصوربن مروان بقية أحرا وياد بكروضرب سنقرجه فأبان وأسه وملك سوسي البلد غ زحف حكرمس صاحب جزيرة ان عرالى نسسين فلكها وخالفه موسى الحالز يرة فعاد والسم حكرمس وهزمه واسعه الى الموصل فاصرمها فبعث موسى الى شقمان ن ارتق دار بكر يستنعد على أن يعطيه حصن كبيعا فسار سقمان السه وأفرج عنه محكرمس وخوج موسى للقاء سقمان فقتله موالسه ورجع سقمان الى كسعاوما محكرمس الى الموصل فاصره اوملكها صلح اواستلم قسلة موسى تماستولى بعدد للدعلى الخابور وأطاعه العرب والاكراد وأماسقمان بالرتق فسار بعدمقتل موسى الى حصن كسعاوا ستريده قال ان الاثير وصاحبها الأن ف سنة خس وعشرين وستمائة محودين محدين الفراء ارسلان يندأ ودين سقمان بن التقوالله تعالى أعلم \*(أخباريال بالعراق) ، كان يبال بن أى شتكين الحسامى مع السلطان محدياصهان الماحاصرها ركارق بعدالمصاف الرابع سنة خس وتسعين فلآخوج عد ومعه نيال استأذنه في قصداري المقيم بهادعوتهم وسار هوواً خوه على وعسف بأهل الرى وصادرهم وبعث السلطان بركيار فالامير برسق بن برسق في دبيع من سنة ست واسعين فقيا اله وهزمه واستولى برسق على الرى وأعاده على ولاية بقزوين وسالك بالعلى الجبال وهلك كشيرمن أصحابه وخلص الى بغدادفأ كرمه المستظهروأ ظهرطاعة السلطان محدوتحالف هووأنوا لغازى وسقمان بنارتق على مذاصحة السلطان مجدوساروا الى صدقة بن مزيد بالحله فاستحلفوه على ذلك ثمات نيال بن أبي شتكين عسف بأهل بفداد وتسلط عليهم وصاد والعمال فاجتمع الناس الى أي الغازى من اوتق وكان نيال صهره على أختسه التي كانت فروجالتش وطلبوامنه أن يشقع لهم عنده وبعث المستظهر اليه قاضى القضاة أبا الحسن الدامعانى بالنهى عمارتكبه فأجاب وحلف ثم نكث فأرسل المستظهراني صدقة ن مزيد يسسدعه فوصل فى شوّال من السنة واتفق مع يال على الرحيل من بغداد ورجع الى حلته وترك وعاث في السابلة وأقطع ولده ديسا يزعم بالالغروج فساريال الى القرى لاصمايه وبعث الى صدقة فأرسل المسه العساكر وخرج فيهاأ بوالغازى بناوتق وأحماب المستظهرفساريال الىاذر بيمان ورجعواعنه

\* (ولابة كستكين النصيرى شعنة بغدادوفتنته مع أبى الغازى وحربه)

کان أنو انعاذی زارتی شهنه بغدادولاه علیهاالسلطان محد عند مقتل کوهراس ولماطهر الآک بریکاری علی محدوحاصره با صبهان ونزل بریکاری همدان وارسل الی بغداد کسنکین النصیری فی رسیع سنة ست و تسعین و سعم ابوالغازی به قدمه فاستدی

أخاه سقمان بن ارتق من حصين كسعايسة نحده وسارالى صدقة بن من يد فالف على النصرة والمدافعة ورجع الى بغداد ووصل ألمه أخوه سقمان بعذأن نأب في طريقه ووصل كستكن الى قرقسما ولقمه شعة بركيارق وخرج ابوالغازى وسقمان عن بغداد ونهب قرى دجيل واسعتهما العساكر غر ونعت عنهما وأرسلكستكين الىصدقة صأحب الحلة فأمتنع من طاعة بركيارق وسادمن الحلة الى صرصر وقطع خطبة بركيارة وعبر بغداد واقتصر على الدعا الخلفة وبعث صدقة الى أى الغازى وسقمان يعرفها ما يوصوله وهسما بالحرنى وجاءالى دجيل ونهب القرى واشتذفسادهم وأضر ذلك بحال يغداد فى غلا الاسعار وجاء أبو الغازى وسقمان ومعهماديس بنصدقة فيموا بالرملة وقاتلهم العامة ففتعسكوا فيهم وبعث المستظهر قاضي القضاة أباالحسن الدامغانى وتاج الرؤسام بالرحلات الحاصدقة بن مزيد بمراجعة الطاعة فشرط خروج كستكين عن بغدادفا خرجه المستظهر الى النهروات وعادصدقة الى الحلة وأعيدت خطبة السلطان محسد بغداد تمسا كستكين النصيرى الى واسط وخطب فيها الركاوف ونهب عسكره سوادها فسارصدقة وأيوالغازى السه وأخرجاهمن واسط وتحصين بدب له فقصده حدقة فانفض عثم أصحابه ورجع الى صدقة بالامان فأكرمه وعادالى بركارق وأعيدت خطبة السلطان مجد بواسط وبعده اصدقة وأبى الغازى وولى كل واسمد فيهاولده وعادأ بوالغازى الى بغداد وعادصدقة الى الحلة وبعث ابنه منصور امع أبى الغازى يطلب الرضامن المستفله ولانه كان سخطه من أجل هذه الحادثة

### \* (الصاف الخامس بين بركيارة وعمد) \*

كان السلطان عدد الماساري كنية وبلادا وان استخلف بها الامرغرغلى وأقام بها في طائفة من عسكره مقيما خطبة السلطان محدف جديع أعماله الحرز في انمن آخر ادر بيمان فلما انحد معدا صبهان سارغرغلى لانجاده ومعده منصور بن تظام الملك وعد بن أخيده و يدا لملك فا نتهوا الى الرى و ملكوها آخر خس و تسعين ولقو السلطان محدا بهمدان عندما حريمن أصبهان ومعه بال بن أى شتكين وأخوه على وأقاموا معه بهمدان ثم جاء المعرب كارق اليهم فتوجه السلطان محد قاصدا شروان وانتهى الى اذر بيمان فيعث المده سودود بن اسمعسل بن اقوق الذي كان بركارق قسل أباء اسمعسل و كانت أخت مودود هذا تحت محدد و كان له طائفة من أعمال اذر بيمان فاستدى محد النظاهره على بركارق فسار الدوانتهى الى سقمان و توفى مودود في رسع فاستدى محد النظاهره على بركارق فسار الدوانتهى الى سقمان و توفى مودود في رسع سنة ست و تسعين و اجتمع عساكره على السلطان محد و فيهم سقمان القطى و محد بن باغى

بركارق وقاتلهم على خراسان وسادا بازمن عسكوبر كادق وجاء من خلف السلطان عهد فانه زم مجدواً معابه ولحق بارقيش من أعمال خلاط ولقسه الامير على صاحب ارذن الروى فضى الى اصبهان وصاحبها منوجهراً خوفظون الروادى ثم سادالى هرمن وأما بحدين مقيد الملك بن نظام الملك فنعامن الوقعة الى ديار بكرثم الى جزيرة ابن عمر ثم الى بغسداد وكان أيام أسه مقيما سغداد في جوار المدرسة النظاسة فشكى الى أيسه وخاطب كوهراس بالقبض عليه فاستجار بدار الخلافة ولحق سنة ثنتين وتسعين عجد الملك البارسلاني وأبوه بكيمة عند السلطان محدد لنفسه واستوزراً باهم ويدا الملك عق مجدهذا بأبيه ثم قدل أبوه دبق في جلة السلطان محدد لنفسه واستوزراً باهم ويدا الملك في محدهذا بأبيه ثم قدل أبوه دبق في جلة السلطان محدد المسلطان المسلطان محدد المسلطان المسلطان المسلطان ال

# \* (استىلاعملك بنجرامعلى مدينة عانة)

كن ملك بربهرام بن ارتق بن أنى العازى بن ارتق مالكامد نسة سروج علكها النريج دن يده فسارعنها الى عائة وغلب عليها بنى العيش بن عيسى بن خسلاط كانت لههم فقصد واصدقة بن مزيد مستصدين بدفا نحدهم وجاء معهم فرحل ملك بن بهرام والتركان عنها ودخلها بنو العيش وأخذ صدقة رها تنهم وعادالى الحلة فرجع ملك اليها في ألنى رجل من التركان وحاربها قليلا شم عبر المخاصة وملكها واستباح أهلها ومضى المهت ورجع عنها

والصلح بين السلطان بركارة وهجد) \* ثم استقر الامر آخرا بالسلطان بركارة فى الرى وكان له الحسال وطبرستان وخورستان وفارس ودبار بكر والحزيرة والحرمين ولحمد اذر به ان و بلاد اران وارمنية واصبهان والعراق جيعا غير حان الى ماوراء والبطاع بعضها وبعصها را البصرة لهما جيعا وخراسان استجرمن برجان الى ماوراء النهر يخطر فيها لاخيه مجد ولهمن بعده والعساكر كلهم م يحيك مون عليم بسبب الفنية بنهما وقد تطاول النساد وعم النمر رواختلف قواعد الملك فأرسل بركارة الى اخسه مجد فى الصلح مع فقه بن من أماثل الناس ورغباه فى ذلك وأعاد معهما وسلا أخر بن وتقرر الامر بنهما أن يستقر مجدع لى ما بده سلطانا ولا بعارضه بركارة فى الطول ولا ذكراسه فى أعمال محسد وأن المكاتمة تكون بن الوزير بن والعساكر بأب الابواب ودياد بكروالجزيرة والموصل والشلطان شهدمن النهر العروف باستردالى بأب الابواب ودياد بكروالجزيرة والموصل والشام والعراق بلاد صدقة بن من بدويقية الممالك الاسلامية ليركارة وتحالفا على ذلك واستدعاهم اليه فأبوا و جنحوا الى خدمة أصحاد باسلطان عبد الى ركارة وساد واالمه عريم السلطان محد الذى كانوامعهم فأكرمهم بركارة وداهم بركارة واستدعاهم المه فأبوا و جنم الهيات وداهم بركارة وساد واالمه عريم السلطان عبد الذى كانوامعهم فأكرمهم بركارة وداهم بركارة وساد واالمه عريم السلطان عبد الذى كانوامعهم فأكرمهم بركارة وداهم بركارة واستدعاهم المه فأبوا و خصوا الى خدمة بركارة وساد واالمه عريم السلطان محدالذى كانوامعهم فأكرمهم بركارة وداهم بركارة وساد والمعهم فالمهم بركارة و واستدعاهم المناه فابوا و خدوا المحديد من السلطان محديد المناه عدالذى كانوام عهم فالمالة وداهم بركارة و وداهم بركارة و المدورة المناه في المناهدة والمحديدة والمعاهم فالمورود والمدورة والمدور

الى صاحبهم وحضراً بوالغازى بالديوان ببغداد وسارا لمستظهر فى الخطبة لبركارة فى طب له سنة سبع وتسعين وكذلك بواسطوكان أبوالغازى قبل ذلك فى طاعة محدفاً رسل صدقة الى المستظهر يعذله فى شأنه ويخبره بالمستبرلا خراجه من بغداد ثم سارصدقة ونزل عنداله عام وخرح أبوالغازى الى عقر با ودمث اصدقة بأنه انما عدل عن طاعة محداله على الوقع بدنه وبين أخيه وأنهما تراضيا على أن بغداد لبركارة واناشعنة بها واقطاعى حاوان فلا يمكننى التحق ل عن طاعة بركارة فقبل منه ورجع الى الحلة وبعث المستظهر فى ذى القعدة سنة سبع و تسعين بالخلع المسلطان بركارة والامراياز والوزير المستظهر فى دى القعدة سنة سبع و تسعين بالخلع المسلطان بركارة والامراياز والوزير المستظهر واستخلفهم جيعا وعاد الى بغداد والته سبعانه ولى التوفيق

### \* (حرب سقمان وجكرمس الافرنج)

قد تقدّم انه استيلاء الافرنج على وعظم بلاد الشأم وشغل الناس عنهم ماافتنة وكأنت حران لقراجا من ممالمك ملكشاه وكان غشوما فحرج منها العضمذاه بهو ولى عليهما الاصهاني من أصحابه فعصى فها وطرد أصحاب قراحامنها ماعدا غلاماتر كااسمه جاولي جعنكهمة دم العسكروأنس يه فقرره وتركه وملك حران وسارا لافرنج البهاو حاصروها وكان بن جكرمس صاحب جزيرة ان عروسق مان صاحب كسعاً حروب وسقدمان يطالبه بقتل ابن أخمه فأنتد بالتصر المسلمن واجتعاعلي الخمابور وتحالفا وسارسقمان فسبعة آلاف من التركان ويحكرمس فى ثلاثة آلاف من الترك والعرب والاكراد والتقوابالافرنج على نهر بلخ فاستطردلهما لمسلون نحوفر مخين ثمكر وأعليهم فغنموا فيهم وقتاوا سوادهم وأخذالقمص بردو يلصاحب الرهنأ سرمتر كاني من أصحاب سقمان فنمر بلخ وكان سمندصاحب انطاكية من الأفريخ ونيكرى صاحب الساحل منهم قدكنا ورآء الجبل ليأتيا المسلينمن وراتهم عندا لمعركة فلاعا سواالهزعة كنوا بقية يومهم م هربوا فاتبعهم المسلون واستلموهم وأسروامنهم كئيرا وفلت مند ونيكرى بدما أنفسهم ولمياحهل الظفر للمسلين عصى أصحاب حكرمس باختصاص سقمان بالقمص وحساوه على أخذه لنفسه فأخدنه جكرمس من خسام سقمان وشق فأبى حدرامن افتراق المسلن ذلاعلم وأرادأصماله

ورحل وفق فاطريقه عدة حسون ومارجكرمس الى حران فقعها تمسارالى الرها فاصرها خسع مشرة لسلة وعادالى الموصل وقادمن القمص بخمسة وثلاثين ألف ديناوا ومائة وستن أسرا من المسلن

\* (وفاة بركارق وولاية ابنه ملك شأه) \* ثم توفى السلطان بركارف بن ملك شاه بنرد جود في أوامل بيع الا تخر سنة عان ونسعين لا ننى عشرة سنة ونصف من ملكه جاء الها

علىلامن اصبهان واشتة مرضه برد جرد فولى عهده لا بنه ملك شاه وعره نحومن خمر سن بن و خلع عليه و جعل الاميراياز كافله وأوصى أهل الدولة بالطاعة والمساعدة وبعثهم الى بغداد فأدركهم خبر وفاته بالطريق ورجع اياز حتى دفنه باصبهان و جع السراد قات والخيام والحثر والسيسمة لا بنه ملك شاه و كان بركات قدلتى فى ملكمىن الرخاء والشدة والسلم مالم بلقه أحد فلما استقر واستقامت سعادته أدركته المنية ولما يوفى خطب لا بنه ملك شاه بغداد و حكان أبو الغازى قد ساو والاميرايا ذالي بغداد و وكب الوزير أبو القاسم على بنجه يرفقهم به مالى و الامير طغلبرك بالديوان وطلبا الخطبة الملك شاه فطب له مالى والقاب جدّه ملك شاه

#### \* (حصارالمطانعدالموصل)\*

لما انعتدالصلح بين بركارق و محد واختص كل منهسما اعماله و صحانت اذريجان في قسيمة عدد رجع عمدالي أذر بيجان و طق به سعدالل أبوالمحاسن الذى كان فا بيا ما سبهان بعدال بعدال بيجان بيجان و طق به سعدالصلح الى واب برحك بارق واستوفر و فا قام محدالي صفر من سنه نمان وتسعين ثم ساريد الموسل على طريق مراغة و و حد و لغ الخير الى حكوم س فا ستعد المحسار وأد خيل أهل الضاحية الى البلد و حاصر مع دثم بعث أهيد حكر مما استقر عليه بينه و بين أخيه وأن الموسل والمؤيرة له وعرض عليه خط بركار قبدال و باعانه عليه و وعده أن يقرها في عمالته فقال والمؤيرة له وعرض عليه خط بركار قبدال من المحارم واشتداً هل البلد في المدافعة و نفس الله عنه م برخص الاسعار و كان عسكر حكوم سم مجتمعين المبلد في المدافعة و نفس الله عنه م برخص الاسعار و كان عسكر حكوم سم مجتمعين المبلد في المدافعة و نفس الله عنه م المراف العسكر و يمنه و نامس المبلد في المدافقة السلطان بركارة فاستشار - كرمس أهل المدفرة و النظر اليه واستشار الجند في أطراف العسكر و يمنه و نامس الله بذلك و استدى و زيره سعد الملك فد خل عليه وأشار عليه القاء السلطان عد فأرس الله على كرم من أهمل المدفرة المداف المدفرة السلطان بالكرامة وأعاده سريعالى المدليط مثن الناس المدفرة المدفرة المدفرة المدفرة المناب الكرامة وأعاده سريعالى المدليط مثن الناس

## \* (استيلا السلطان محد على بغداد وخلع ملك شاه بن أخيه ومقتل اياز)

قد كاقد مناصل بركارق وأخيسه معدمن أنه يستقل بركارة بالسلطنة وينفرد معسد بالاعمال التي ذكر ناوموت بركارة اثرذ لذوتقديم ابنه ملاشاه ببغداد فوصل اللبر

بذلك الى مجدوهو يعاصر الموصل فأطاعه جه المستكرمس وسار مجدالى بغداد ومعه بحكرمس وسقدمان القطى مولى قطب الدولة اسمعيدل بن اقوتى بن دا ودويا قوتى عم ملاشاه و مجدد وغيره ماه ن الاحراء و جدع صدقة صاحب الحلة العساكر وبعث ابنه بدران و دبيسا الى مجديست عشانه و جا السلطان هجدالى بغداد فاعتزم الامرايا زاما بك ملك شاه عدلى دفاعه و خيم شارح بغدداد وأشار عليسه بذلك أصحابه و خالفه مم وزيره أبو المحاسن الضبعي وأبلغ في النصيحة له بطاعة السلطان فأ عام متردداونزل مجده المان العالم في بعضها ورجع اياز الى استعلاف الامراء مانيا فوقف بعضه موقال لافائدة في اعادة المين وارتاب المزعد دها و بعث و زيره المنسبي أبا المحاسس و قال لافائدة في اعادة وأجابه الى ماطلب و جاء معه من الغد قاضى القضاة والمقسان واستعافاه لاياز والامراء وأبابه الى ماطلب و جاء معه من الغد قاضى القضاة والمقسان واستعافاه لاياز والامراء وأبابه الى ماطلب و جاء معه من الغد قاضى القضاة والمقسان واستعافاه لاياز والامراء وأبابه الى ماطلب و جاء معه من الغد قاضى القضاة والمقسان واستعافاه لاياز والامراء فلف الاأن ينال الحسامي و

وبالازمن الغدوقارن وصول صدقة بن مزيد قائزلهدا واحتى بهداود الكاتر وساحة المناف المناف

\* (استىلاء مقمان بن ارتى على مارد بن وموية) \*

كان هذا الحسن في ديار بكراً قطعه السلطان بركارة لغن كان عنده وكان عواليها خلق كثير من الاكراد يغيرون عايها ويخيفون شابلتها واتفق ان كرو فاخرج من

الموصل لحصار آمدوكانت لبعض التركان فاستنعد بسقمان فسار لانحياده ولقيه كربوقا ومعه زنكي بن اقسسنقر وأصحابه وأباواذلك اليوم الاعشديد افانهزم وأسران أخسه ماقوتى بنارات فحسه بقلعة ماردين عنسدا الغنى فبقى مدة محسوسا وكثر سروج الاكراد واحىماودين فبعث ياقوتى الى المغسى يسأله أن يطلقه ويقسم عنده مالر مف لدفاع الاكراد ففعل ومساريغ وعليهم في سائر النواحي الى خلاط وصار ومض أجناد القلعة مخرجون الاغارة فلاع جهم محدثته نفسه بالتوثب على القلعة فق ضعليهم بعض الالأم بعدم بعدمن الاغارة ودنامن القلعة وعرضهم للقسل ان لم يفتحها أهاوهم ففتعوها وماكها وجع الجوع وسارالي نصيبين والىجزيرة ابعروهي بجركس فكبسه جكرمس وأصحابه وأصابه فى الحرب سهم فقتله وبكاه جكرمس وكانت تيت ياقونى بنت بهم الى نصيب لطاب الثار عمسقمان فضت الى أيهاو جعت التركان وجاء فبعث المه حكرمس ماأ رضاه من المال في ديته فرجع وأقام بماردين بعديا قوتى أخوه على طاعة جكرمس وخرج منهالبعض المذاهب وكتب ناأبه بهاالى عمسقدمان أنه تملك ماردين على جكرمس فبادر البهاسقمان وأستوكى عليها وعوض عنها الن أخسع جبل جور وأقامت ماردين فى حكمه مع حصن كبيعا واستضاف اليها نصيبين ثم بعث اليها ففرالماك بن عمارصاحب طرا بلس يستنعده على الافويج وكان استبديم اعلى الخلفاء العسديين أهل مصروتارنه الافرنج عندماملكواسواحل الشأم فمعث بالصريخ الى مقمان أرتق سنة عمان وتسعير فأجابه وبينماهو يحيه وللمسير وافاه كأب طغتكن ماحب دسشق المستدتبها من والى في تشريسة دعه الحضور وفاته خوفاعلى دمشقمن الفرنج فأسرع السيرمعتزماعلى قصدطرا باس وبعدها دمشق فانتهى الى الفريتين وندم طغتكين على استدعائه وجعليد برالرأى مع أسحابه في صرفه ومات هو بالقريتين فكفاهم الله تعالى أمره وقدكان أصحابه عندما أيقن بالموت أشار واعلسه مالعودالى كسعافامتنع وقال هذاجهادوان مت كان لى ثواب شهد

### \* (حروج منسكبرس على السلطان مجدونكيته) \*

كان شكرس بن ورس بن السارسلان مقيما ماصبهان وانقطعت عنه الموادمن الساطان فرح الى نها وندود عالنفسه وكاتب الامراء في برسق بخورستان بدعوهم الى طاعته وكان أخوهم فرنك بن عند السلطان مجد فقبض علمه وكاتب اخوته في التدبير على منكبرس فأرساوا المه بالطاعة حتى جاءهم فقض واعلمه بخورستان وبعثوا به الى اصبهان فاعتقل مع ابن عه تتش وأطلق زنكين برسق وأعسد الى من سنه وكانت اقطاع بني برسق الاسر وسابوروخورستان وغسرهاما بين الاهواز وهما ان فعوضه من الله الناحية والله تعالى أعلم

\* (مقتل فرالملا بنظام الملا) \* قدد كرناقبل ان فرا لما بنظام الملك كان وزيرا لتتش محبسه ولما هزمه بركارة و وجده في محبسه اطلقه وكان أخوه مؤيد الملا وزير اله في الدالية فرالدولة بسعاية مجد الملائ البارسلاني واستوز رد سنة عمان وعمانين م فارق وزارته وطق بسنعر بن ملائشاه مجنوا مان فاستوز رد لما كان في آخر الما نه الخامسة جاء باطني ينظل الى باب داره فأ دخله يسمع شكوا و فطعنسه مجنج وفقت له وأص السلطان سنعر بعضر به فأقر على جاءة من الناس وقتل

\* (ولاية جاولى سكاور على الموصل وموت جكروس)

كانجاولى مكاورقداسة ولى على ما بن خورستان وفارس فعه مرقلاعها وحصنها وأساء السيرة في أهلها فلما استقل السلطان مجد بالملائدة مجاولي وأرسل السلطان ولا سيما المديرة وأرسل السلطان وقعمن منه جاولي وحاصره مودود ثمانية أشهر ودسجاولي الى السلطان بطلب غيره فأرسل المه خاتمه مع أميراً خرفسار المه باصبهان وجهزه في العساكر لجهاد الافر في بانشأم واسترجاع المبلاد منهم وكان حكرهس صاحب الموصل قدة طع الحل فأقطع السلطان الموصل وديار بكروا لخزرة الماولي فسارالى المالموصل وجهل طريقه على بغداد على البواريم فاستماحها أياما مسارالى اديل الموسل وديار بكروا محكومس ستحده في الموسل والمقواة ويامن الريال المرباني المحرمس وكان محمد في المفقة في عسكرا لموصل والمقواقي يامن الريال فالمهزم أصحاب محكومس وكان محمد في المحديث قار وتبات غرمس وكان محمل في المحمد في الموسل في عسكرا لموصل والمقواقي يامن الريال فالمهزم أصحاب شار وتبات غرمس وكان محمل في المحمد في الموسل في المرباني المرباني الموسل في الموس

ومات وجع بحكرمس فيسه و وصل من الغدالي الموسل فولوا الزيكان بنجكرمس وأقام بالجزيرة وقام بأهره غرغلي مولى أسه وفرق الاموال والخيول وكتب الى فليح الرسلان مساحب الادالروم مينا وكان ودسب الموسل وفي أسوارها وحصنها بالخندق و بينماهو كذلك سار اليه فليح ارسلان من بلادالروم باستدعاه غرغلي كاتقدم وانهى الى فصيدن فرحسل باولى عن الموصل في جاء المبر في شعنة بغسداد ونزل عن الموصل وخاطبهم فلم يحيدوه فرجع من ومه وسارفليم المسلان من أسبين الى الموصل وتأخر عنها باولى الى سنها وواجمع ابن الغازى بن ارتق وجعاعة من عسكر حكرمس وجاء بورخوان بن تنس من الشام على الافر في فساد الى الرحبة و بعت أهدل الموصل وعسكر حكرمس الى فليم السلان بنصيبين واستعلقوه فلف وجاء الى الموصل فلا سنكر وأخذ القلعة من غرغلى ولي حكرمس وخطب لنفسه ولي حكرمس وأقر القاضى أبا مجد عبد الله بن القائم الشهر دوري على القضاء وجعل فولى حكرمس وأقر القاضى أبا مجد عبد الله بن القائم الشهر دوري على القضاء وجعل

الرياسة لاى البركات مجد بن مجد من خيس وكان في جلة فلهدم ارسد لان ابراهيم بنيال التركا حساحب آمدوهم دن حواصاحب خرتيرت كان ابراهم ابن بال ولاه تاش عملي آما فنقت سده وكان انجوا مال خرتبرت من يدالقلا دروس ترجمان الروم كانته الرهاوانطاكمة فللسلمان قطاش انطاكمة وبقته الرهاو خرتبرت وأسلم القلادر وسعلى القيآم بأعاله فلك محدس مواخر تبرت وأسلم القلادروس فلاولى فخرالدولة بن جهد مرديار و المحرضعف القلادر وسعن الرهاء لي يدماك شاه وأمره عليها ولماسارجاولى الى الرحية قاصداصر يخ وضوان بن تش نزل عليها آخر ومضان من السنة وحاصرها وبها محدب السماق من بى شيسان ولاه عليها د كاق فاستستم وخطب افليم ارسلان فاصرمجاولي وكتب الى وضوان يستدعه ويعده بالمسم معه لدفاع فجاء رضوان وحاصر معه الرحبة ثمدس الىجاولى جماعة من حامية الاسوار فوشواجا وأدخلوا وملائه البلدوأ يقءلي محدالشيباني وسارمعه ثمان فليم ارسلان لمافر غمن أمر الموصل ولى عليها المهملات شاه في حسكر ومعه أمريد بره وسار الى قتال جاويى ووجمع عنه ابراهم بنسال الى بلده آمدمن الخمايو وفبعث الى بلده فى الحشد فعاجله جاولى بآلرب والتقوانى آخرذى القعدة من السنة وانهزم أصحاب فليم ارسافان على دفاعه وأعاد الخطبة للسلطان واستصني أمحاب حكرمس ثمساوالي الجزيرة وبها حسس نحكرمس ومعه غرغلي من موالى أسه فاصره مدة مصالحه على ستة آلاف دينار ورجع الى الموصل وأرسل ملك شاهمن فليح ارسلان الى السلطان مجد والله سيمانه وتعالى أعلم

\* (مقتل صدقة بن من بد) \*

ولما استوحس صدقة بن مزيد صاحب الحلة من السلطان محدساراليه السلطان وملك أعماله ولقي مدونة فهزمه السلطان وقسل في المعركة كاذكر نا ذلت في أخب ارصدقة في دولة ملوك الحلة والله سيحانه وتعالى أعلم

\* (قدوم ابن عارصاحب طرابلس على السلطان عد) \* كان فر الدولة أبوعلى بن عارصاحب طرابلس استبد بها على العبيدين فل الملك الافر بنج سواحل الشام رددوا عليها المسلطان عدوا ستقام ملكة قصده فر الملك بن عمار صريخاللم سلين بعدات استخلف على طرابلس ابن عه دا المناقب وفرق في الجند عطاء هم لستة أشهر ورتب الجامكية في مقاعد هم للقتال وسارالى دمشق فلقيه طاخت كين أنابك وضيم بطاهر ها أباما ورسل الى بغداد فأركب السلطان الاص المنتقبة ولم يدخر عنه برا ولاعرامة وكذلك الخليفة وأقعف السلطان بهدا يا ودخار

نفيسة وطلب المحدة وضمن النف قدع في العسكر فوعده والنصروا قام ثم الى الامير وسين أا المن طعتكن ليسبوالعساكرالي الموصل مع الامير و وودلقتال صدقة جاولي ثم يسير حسين معه الى الشأم ثم رحل السلطان عن بغداد سنة احدى و خسمانة لقتال صدقة واستدى ابن عمار وهو بالنهروان فو دعه وسار معه الامير حسين الى دمشق وكان ابن عمار لما المار عن طرا بلس استخلف عليها ابن عمد ذا المناقب فا تقص واجتم مع أهل طرا باس على اعادة الدولة العلوية و بعثوا الى الافضل بن أميرا بلدوش الستبدع في الدولة بمسر بطاعتهم ويسألون الميرة فبعث اليهم شرف الدولة بن أبى الطيب والساومعه الزادمن الاقوات والسلام فدخل البلد وقبض على أهل ابن عمار وأصحابه واستمني ذا يرهم وحل الجديع الحمصر في العرب

\*(استيلامودودبن أبي شتكين على الموصل من يدجاولي)

قدتقدم لنااستبلا مباولى على الموصل من يدفليم ب ارسلان وابن جكومس وهلا كهما على يده واستفعل ملكه مالموصل وجعل السلطآن عجدين المة ولاية ما يفتحه من الملادلة فقطع الحسلعن السلطان واستنفره لحرب صدقة فلم بنفرمعه وداخل صدقة بأنه معه فل أفرغ السلطان من أمر صدقة بعث مودود من أى شتك ن في العساكرو ولاه الموصل وبعث معه الامراء اين برسق وسقدمان القطبي واقسنقر البرسق ونصرين مهاهل نأى الشوك الكردى وأنوالهجا اصاحب أرجل مدافو مساوا المومسل وخموا عليافوحدوا جاولى قداستعد العصار وحس الاعمان وخربع عن البلدوترك بهازوج يهمى وابنة برسق فألف وخسما لهمقاتل فأحسن فيمصادرة الناس واشتد عليهم المصارفل المحتان المحرم سنة ثنتين خرج يعض الحامية من فرجة من السور وأدخاوامنهامود ودوالعساكروأ قامت زوجة جاولى مالقلعة عمانية أيام عماسية أمنت وخرجت الماأخيما يوسف بزبرسق بأموالها واستوكى مودودعلي الموصل وأعسالها وأتما عاولى فلماسار عن الموصل حل معه القمص الذي كان أسره بمعسمان وأخذهمته حسكرمس وساربه الى نصيبين وسأل من صائحها الوالغازى من ارتق المظاهرة على السلطان فلم يجبسه الى ذلك ورحسل عن نصيبين الى ماددين بعسد أن ترك ابنه مقيمامع الحامية فنبعه باولى ودخل عليه وحدده بالقلعة متطارحا علسه فأجايه وسارمعه الى نصيبن ثمالى سنجار وحاصراها فامتنعت عليهسماغ هرب الوالغازى لملاالي نصيبن وتركه فسارجاولى الى الرحبة وأطلق القمص بردو بل المستين من الصرة على مال قرره عليه وأسرى من المسلين يطلقهم وعلى النصرةمه ما طلبه وأوسله الى سالم بن مالك بقلعة جعفر حتى جاءا بن خالف محوسكرصاحب تل فاشزمن ذعماء الغريج وكان أسر

مع القسمص فافتسدى بعشر ين ألف دينار وأفام جوسكورها تدوسا والقسمص الى انطاكية مأطلق جاولى جومكر وأخذرهناءنه صهره وصهرالقه مص وبعثه في اتمام ماضمن ولماوصل الحائطا كمة أعطاه شكرى صاحبها ثلاثين ألف ينار وخيلا وسلاحا وغ مرذلك وكانت الرها ومروج يدالق مص والمأسر ملك جكرمس الرهامن أصحابه طلهامنه الاتن فلم يحبه فحرج القمص مغاضب اله والحق شل فاشزوقدم عليه جوسكر عندماأطلقه باولى تمسار اليهما شكرى يعاجاهما قبل اجتماع أمرهما فاصرهماأياما ورجع القمص وجوسكرعلى حصون شكري صاحب انطاكية واستمدأ يوسل الارمني صاحب رعيان وكيسوم والقلاع شمالى حلب فأنحدهم بألف فارس وسأرا أبهم شكرى وحضر البترك وشهد جاعة من القسيسين والبطارقة أن أسمندخال شكري قال له عند ماركب البحرالى بلاده أعدارهاالى القسمص اذاخلص من الاسر فسيعم البترك ماعادتها فأعادها تاسع مسفره ن السنة وعبرالقهم الفرات ليرفع اليجاولي المال والامرى كاشرط له وكان جاولى لماأطلق القمص ارالى الرحبة ولقيه أبوالنعم بدران وأبوكامل منصور وكانامقين بعدقتل أبهدماعند دسالم بنمالك فأستنعداه ووعداه أن يسيرمعهما الى الحلة واتفقو اعلى تقديم ابى الغاذى تكين تم قدم عليهم أصهبرصاور وقد أقطعه السلطان الرحبة فأشارعلى جاولى بقصد الشأم خاوهاعن العساكر والتعنب عن العراق وطريق السلطان فقبل اشارته وأحصر على الرحبة م وفد عليه صريح سألم ابن مالك صاحب جعفر يستغيث به من بني نمير وكان حيوش البصرى قد نزل على بن سالم بالرقة وملكها ومارالب رضوان من حلب فصالحه بنوتمربالمال ورجع عليهم فاستنجد سالم الات جاولى فجاء وحاصر بي نميربالرقة سبغين يوما فأعطوه مالاو خيلا ورحل عنهم واعتدراسالم م وصل جاولي الي الأمير حسين بن أنابك قطلغ تكين كان أبوه أنابك السلطان محدبكتمة فقتله وتقدم ولده هذاعند السلطان وبعثه مع اسعاد اسطر أمر جاولي وتسيرالعسأ كركلهاالى الجهادمع ابن عمارفأ جاب جاولى الدلك وقال لحسينسرالي الموصل ورحل العساكرعنها وأناأعطمك ولدى رهينة وتكون الجباية لوالمن قبل السلطان فجاء حسدين المالعساكر قبل أن يفتعوها فكلهم أجاب الاالاميرمردود فانه امتنعمن الرحسل الاياذن من السلطان وأقام محاصر الهاحتي افتصه أوعادابن قطلغ الى السلطان فأحسن الاعتذارعن جاولى وسارجاولى الى السفاحك هامن أصحاب رضوان بنتشر وقسل جماعة من أهلها فيهم القاضى محدب عبد العزيزبن اليباس وكان فقيها صالحا نمسار رضوان بند قاق كرب جاولى واسترشكرى صاحب اتماكية فأمده بنفسه وبعث جاولى الى القمص بالرها يستمده وترك له مال المفاداة فساء

السه بنفسه وطقه بمني وجائل برالى باولى با متلا مودود وعساكرا اسلطان على الموصل وعلى خزائنه فاضطرب أمره وانفض عنه مسكثير من أصحابه منهم ذنكى بن اقسد نقر و بكاش و بق معه اصبه دصبا وو وبدر وان بنصد قة وابن بحكر مس وانضم السه كثير من المنطق عة ونزل تل ناشر وأنى عسكر رضوان و سكرى وكادات يهزمه مه لولا أن أصحابه سار واعنه وسار في الساعهم فأبوا عليه فضى منه زما وقصد اصبه دالشأم وبدر وان بن صدقة قلعة جعفر وابن جكر مس جزيرة ابن عر وقت ل من المسلمين خلق ونهب صاحب انطاكمة سوادهم وهرب القمص وجوسكر الى تل ناشر وكان المنهزمون ونهب صاحب انطاكمة سوادهم وهرب القمص وجوسكر الى تل ناشر وكان المنهزمون من المسلمين عرون بهم فيكره ونهم و يعيز ونهم الى الادهم و طق جاول بالرحبة فلق بها سرايا مود و دصاحب الموصل و خفى عنهم فارتاب في أمره ولم براخد برفه من قصد مرايا مود و دصاحب الموصل و خفى عنهم فارتاب في أمره ولم براخد برفه من قصد السلطان عمد ثقة بما ألق المسهد و حسين بن قطلغ تكين في شأنه فا وغر في السير و طق بالسلطان قريسامن اصبهان و نزل حسين بن قطلغ تكين في شأنه فا وغر في السير و طلب منه بكاش بن عه تش و اعتقله باصبهان

## \* (مقتل مودود بن توتكين صاحب الموصل في حرب الا فرنج وولاية البرستي مكافه)\*

كأن السلطان مجدقداً مرمودودا صاحب الموصل سنة خس وخسما تة بالمسراقة ال الافرنج وأمده بسقمان القطى صاحب ديار بكروأ رمنسة واياك وزتكى ابتى برسق أمراء هـمدان وماجاو رهاو الامرأ حديث أميرم اغة وأيو الهيجا مساحب اوبل والامرة بوالغازى صاحب ماردين وبعث المسه ابازمكانه فساراني سنحار وفتعوا حصوناللافرنج وحاصروامدينة الرهافامتنعت عليهموأ فام الافرنج على الفرات بعد أن طرقوا أعمال حلب فعاثوا فيها ثم حاصراله ساكر الاسلامية قاء ـ قاشر فامتنعت ودخاوا الى حلب فامتنع رضوان من لقائهم فعادوا ومات سقمان القبطى فى دلاس فهمله أصحابه ف تابوت آلى بلاده واعترضهم أبوالغازى بن ارتق ايأ خذهم فهزموه م افترقت العساكر عرض ابن برسق ومسرأ حدين صاحب مراغة الى السلطان اطلب ولا دستققان الفيظى واجتمع قطلغتكين صاحب ده ششق عودود ونزل معمه على نمر القاضى وسمعالافر ينج بافستراق العسأكرفسارواالى ماميا وجاءا لسلطان الزمنسقذ صاحب شيراز الحمود ودوقطلغتكين وحصرهماعلى الجهاد ونزلوا جيعاعلى شيراز ونزل الفر ينج قبالتهم ثم وأواقوة المسليز فعادواالى فامية ثمسارمودودسسنةست الى الرهاوسروج فعاث في نواحيها فكبسه جوسكرصاحب ال ناشر في الافرنج ونال منه ثماجتمع المسلون سنة سبع للجها دباستنجا دقطلغتكين صاحب دمشق لمودود فاجتمع معه بنزل صاحب سنجار واياز بنأبي الغازى وعبروا الفرات الى قطلغت كمين وقصدوا

القدس فساراليهم صاحبها يقزوين ومعهجو سكرومعه تل ناشرعلى جيسه ونزلوا الاردن واقتتلواقر ببامن طبرية فانهزم الافرنج وقتل كثيرمنهم وغرق كشيف بحيرة طبرية ونهر الاردن وغنم المسلون سوادهم ثملقيهم عسكرطرا بلس وانطاكية من الفرنج فاستعانوا بهم وعاود واالحرب ونزلوافى حبل طبرية فاصرهم فيه المسلون مُساروافعا ثوافى بلادا لافر نج ما بين عكالى القدس ثم نزلوا دمشق وفرق مودود عساكره ووعدهم العودون قابل آلمهها دودخل دمشق ليستريح عند قطلغتكين فصلى الجعمة فى الجامع نطعنه ماطنى فأثواه وهلك لا خريومه واتهم قطلغتكين به وقدل الباطئ من يومه وآلما بلغ الخبر السلطان بقتل مودود ولى على الموصل وأعمالها اقسنقر العرسق سنمة تمان وخسمانة وبعث معمه ابنمه الملك مسعود في جيش كثيف وأمره بجهاد الافرنج وكتب الى الامراء بطاعت فوصل الى الموصل واجتمعت السدعسا كرالنواحى فيهم عسادالدين ذنكى بناقسسنقر ونمسيرصاحب سنجار وساد البرسيق الى برزيرة ابن عرفاً طاء مائب مودود بها عساراً لى ماددين فأطاعه أبوالغازى صاحبها وبعث معده إبده المازفسارالي الرهافحاصرهاشهرين تمضاقت المرةعلى عسكره غرحل الى شميشاط بمسدان خرب نواحى الرها وسروج وشميشاط وكأنت مرعش الافرنج هي وكسوم ورسان وكانصاحها كراسك وانفقت وفانه وملكت زوجته بعده فراسلت البرسق بالطاعة وبعث البهارسوله فأكرمت ورجعته الى البرسق بالهداما والمناعة وفرعنها كثهر من الافرنج الى انطا كسة ثم قبض البرسق على اياز بن أبي الغازى لاتهامه الماه في الطاعة فسار المه أبو الغازى في العساكروه زمه واستنقذا بنمه ايازمن أسره كاترى فأخمار دولة أي الغازى وبنمه بعث السلطان يهدده فوصل يده بقطلغتكين صاحب دمشق والفرنج وتحالفوا على التظاهر ورجع أبو الغازى الى دمار بكر فسارًا لمه قربان بن من اجاصا حب حص وقد تفرق عنه أصحابه فظفريه وأسره وجاء قطغلتكين في عساكره و بعث الى قرجان في اطلاقه فامتنع وهمم بقتله فعاد عنه قطلغتكمن الى دمشق وكان قزجان قديعث الى السلطان بخبره والتظر من يصل فى قدله فأبطأ علمه فأطلق أبا الغازى بعدان توثق منه بالملف وأعطاه ابنه اماز وهنة والمخرج سار آلى حلب وجع التركان وحاصر فزجان في طلب ابنه الى أن ساوت عساكر السلطان

<sup>\* (</sup>مسيرالعساكرلقتال أبى الغازى وقطلغنكين والجهاد بعدهما)

ولما كانماذكر ناممن عصيان أبى الغازى وقطلغتكين على السلطان محدوقوة الفرنج على المسلين جهزالسلطان جيشا كشيرامقدمهم الامير برسق صاحب هسدان ومعه

الامرحوس بكوالامركشفرة وعساكرا لموصل والجزيرة رأمرهم بقتال آبي الغازى وقطلفتكن فأذافرغوامنهم اساروا الى الفرنج فارتجعوا البلادمن أيديهم فساروالذلك في رمضان من سنة ثمان وعبر واالفرات عند الرقسة وجاوا الى حلب وطلبوامن صاحبهالولوا للادم ومن مقدم العسكر المعروف بشمس الخواص تسليم حلب بكتاب السلطان في ذلك فتعلل عليهم وبعث الى أبي الغازي وقطلفت كمن ما للمر واستنعدهمافساراالمه فيألفين وامتنعت حلب على عساكر السلطان فسار برسق بالعساكرالى جياة وهي لقطاغتكن فلكهاعنوة وسلهباالي قزجان صاحبحص بعهد السلطان لهذاك في كلما يفتحونه من السلاد فثقل ذلك على الامراء وتعاذلوا وتسلم قزجان حاة من برسق وأعطاء ابن أبى الغيازى المهرهينة عنده تمسار أبو الغازى وقطلغتكن وشمس الخواص الى انطاكمة مستحدن بصاحها بردويل وجاهم بعدد ذلك بعدوس صاحب القدس وصاحب طرابلس وغبرهمامن الافرنج واتفقواعلى تأخرا لحرب الى انصرام السماء واجتمعوا بقلعة أفامسة وأقاموا شهرين وانصرم الشتاء والمسلون مقمون فوهنت عزائم الافرنج وعادوا الى بلادهم وعادا بوالغازى الىماردين وقطلغتسكن لى دمشت وسارا أساون الى كفرطاب من سلاد الافريج فحاصروه وملكوه عنوة وأسرواصاحبه واستلحموامن فمه غمساروا الى قاعة افامية فامتنه عت عليهم فعادوا الى آلمورة وفارقهم حيوس بك الى مراغة فلد كدوسات العساكرمن المعرة المحلب وقدموا أثقالهم وخسامهم فصادفهم بردو يلصاحب انطاكية في خسمانه فارس وألني راجل صريحالا هل كفرطاب وصادف مختم العسكر ففتك فيهم وفعل الافاعيل وهممتلاحقون وجاء الاميربرسق وعاين مصارعهم وأشار عليه اخوته بالنجاء بنفسه ننحا بنفسمه واتبعهم الافر نج و رجعوا عنهم على فرسخ وعاثوا في المسلمة في كل ناحمة وقتل الأبن أبي الغازى قتله الموكاون به وجاء أهل حلب وغبرها من بلادا لمسلسين مالم يحتسب وهويتسوامن النصرة ورجعت العساكر منهزمة الى بلادها وتوفى برسق زنكي سنة عشر بعدها

\* (ولاية حيوس بكودسه ودين السلطان مجدعلي الموصل)\*

ثَمُ أَقَطِعُ السَّلْطَانُ المُوصِلُ ومَا كَانَ بِيدَاقَسَهُ مَقُرَالْبُرِسِقَ لِلْامِبُرِحِيُوسِ بِكُو بَعْثُمُعُهُ ابتُهُ مسعودًا وأقام البرسق بالرحبة وهي اقطاعه الى أن يوفى السَّلْطان جمد

\* (ولاية جاولي سكاوعلى فارس وأخساره فيها ووفاته)\*

كان جاولى سكاولمارجع الى السلطان محدورضى عنمه ولاه فارساوا عمالها و بعث معه ابنه جعفرى بك طفلا كافصدل من الرضاع وعهد اليه باصلاحها فسارا ليهاومر

بالامير بلداجى فى بسلاده كليسل وسرماة وقلعسة اصطغر وكان من عماليسان السلطان ملكشاه فاستدعاه للقاجع فرىبك وتقتم البه أزيأ مربالق ضعليه فقبض علىه ونهبت أمواله وكان أهله ودخائره فى قلعة اصطغروقد استناب فيها وزيره الحميي ولميمكنه الامن بعض أهله فلماوصل جاول الحفارس ملكها منه وجعل فيها ذخآره ثمأرسل الحخسرو وهوالحسين بنميار نصاحب نسا وأمسرالشوا مكادمن الاكرادغاستدعاه القاجع فرى بكمن السلطان خشسة تماوقع لبلداجي فأعرض عنمه وأظهر الرجوع الى السلطان ومضى وسول خبره فيشرب نصاف عن فارس فعاأتى السه الحسرالا وجاولى قدخالطهم رجعهن طريقه وأوغرفي السير اليهم ثم حرب خسروالى عدالج وفتك جاولى فى أصحابه وماله مسارجاولى الى مدينة نسا فلكها ومبجهرم وغيرها وسارالى خسروفا متنع عامه محصنه فرجع الى شيرازوا قام بها ثمساراً لى كازرون فلكها وحاصراً باستعيد بن مجدد فى قاعته مـــ تتمامين وراسلاف الصلح فقتل الرسل مرتين ماشتدعليه الحسار واستأمن فأمنه وملك الحسن ماستوحش من جاولى فهرب وقبض على ولده و بي ميه أسميرافتستل مسارجاولى الىداربكرد فهرب صاحبها ابراهم الىكرمان وصاحبها ارسىلان شاهن كرمان شاه ان ارسلان بك بن قاره ت بك فسارجاولي الى حصارد را بكر دفامتند علم المقرب الى العربة م جامعه من طريق كرمانكا تهمدد لهم من صاحب كرمان فأدخساوه فالت البلدوا ستطم أهله مساوالي كرمان وبعث الى مسرومقدم الشوذ كان يستدعيه للمسيرمعه فلم يجد بدامن موافقت وجاوصا حبه الى كرمان وبعث الى ملك كرمان باعادة الشواذ كان الذين عند مغبعث بالشفاعة فيهدم فاستخلص السلطان الرسول بالاحسان وحثه على صاحب ووعده بأن يرد العساكر عن وجهله ويخذلهم عنه مااستطاع وانقلب عنه الى صاحبها فق عساكر كرمان مع و زيره بالسيرجان فترامي لهم أت جاولى عازم على مواصلتهم وانه مستوحش من اجتماع العسماكر بالسيرجان وأشار عليه بالرجوع فرجعوا وسارجاولى ف أثر الرسول وحاصر حصنا يطرف كرمان فارتاب ملك كرمان بخسبرالرسول ثماطلع عليسه من غسبر جامعة فقتسله ونهب أمواله وبعث العساكر لقتاله واجمع معهم صاحب الحصن المحاصر وسال بمم غيرا لجادة وسمع جاولي بخبرهم فأرسل بعض الامرا المأتيه بالمرفل يجدنا بلادة أحدافرجع وأخبره أنعسكر كرمان قدرجع فاطهأن ولم يكن الاقليل حتى يتته عسا كركرمان فى شوال سنة ثمان وخسما تة فالمهزم وفتكوافيه قتلا وأسرا وأدركه خسروب أيسعد الذى كان قتل أباه فلمارا هسما خاف منهمافا كساءوا بلغاه الى مأمنه عدينة نساو لحقته عساكره وأطلق ال كرمان الاسرى وجهزهم المسه وبينماهو يجهز العساكر لمكرمان لاحدث اره توفى جعفر كان السلطان فى ذى الحجة من سنة تسع للس سنين من عره فقطعه ذلك عن معاداة كرمان ثم بعث ملك كرمان الى السلطان بغداد فى منع جاولى عند ه فقال له لابد أن تسلم الحصن الى حاصره جاولى فى حد كرمان وانهزم علسه وهو حصن فرح ثم توفى جاولى فى و بيع سنة عشر فا منو ا عاد نه و الله سبحانه و تعالى أعلم علم المناه عشر فا منو ا عاد نه و الله سبحانه و تعالى أعلم

#### \* (وقاة السلطان مجدومال أنه مجود) \*

م وفى السلطان محدن ملك شاء آخر ذى الجهد الله المورا للك فله الوقى الساطان محدن ملك و الله فله المورا للك فله الوقى المدام و و اللك فله الوقى المدام و و اللك فله الوقى و الله المورا للك فله المورد و كان المدام و السلطان محدث السرة و الاحسان و خطب اله بعداد و كان مناه و الحلم و السلطان محدث السرة و المال المستقلم و فله المستقلم و فله و المداد و المستقلم و المس

#### \* (وفاة المستظهر وخلافة ابنه المسترشد)\*

مُ يَوَفَى المستَظهر بِن المقتدى سنة ثنتى عشرة و بنسما له منتصف ريسع الا توواسب للغلافة ابنه المسترشدوا سمه الفضل وقد تقدّم ذلك في أحبار الخلفاء

### \* (خروج مسعود بن السلطان مجمد على أخمه مجود) \*

تقدم لنا أن السلطان ولى على الموصل ابنه مسعود اومعه حيوس بكوان السلطان عمد وولى ابنه هم ودساد محمود اود بيس بن صدق مسارا الى الحداد فلما توفى السلطان محمد وولى ابنه هم ودساد مسعود من الموصل مع اتابك حيوس بك ووزيره فرا لملك على بن عادوة سيم الدولة وزنكي بن اقسنقر صاحب سنعار وأبى الهيما صاحب اربل وكر بارى بن خراسان ما حب المواريح وقصد والله فدافعهم ديس فرجعوا الى بغسد ادوسار البرستي الى قتالهم فبعث السه حيوس بك بأنهم ما نما جا والطلب الصريخ على ديس صاحب قتالهم فبعث السه حيوس بك بأنهم ما نما جا والطلب الصريخ على ديس صاحب

الحلة فاتفقوا وتعاهدوا ونزل مسعود بداوالملك بيغسدا دوساء الخبريوصول عادالدين منكبرس الشعندة وقدكان البرسق هزم ابنه حسينا كامرفساد بالعساكرالى البرسق فللعليد خول مسعودالى بغداد عبرد جلة من النعمائية الى دبيس بنصدقة فاستنحده وخرج مسعودو موساك والبرستي ومن معهم القائهم والتهوا الى المدائ فأشهم الاخيار بكثرة جوع منكبرس ودبيس فرجعوا وأجاذ وانهر صرصرونهبوا السواد والحثعلى الموادعة من كل ناحمة ويعث المسترشد الى مسعود والمرسقي والسلح وجأءهم الخبربأن منكبرس ودبيس بعثامع منصورة خي دبيس وحسين بارز وبنى منكبرس عسكوالحاية بغدا دفرجع البرسني الى بغدا دليلا ومعه زنكي من أقسفتر وترائا بنه عزا ادين مسعودا على العسكر بصرصر فالتق ومنع عسكرمنكبرسمن العبوروأ قام يومين ثموا فامكاب ابنه بأن الصلح تم بين الفريق ين بعد مففشل وعبرالى الجانب الغرنى ومنصور وحسن فى أثره ونزلاء تداجامس السلطان وخيم البرسق عند المقنطرة القبلية وخيم مسعودو حيوس بكعندالما يستان ودييس ومنكبرس تحت الرقة وعزالدين مستعودين البرسق عند منكرس منفرداعن أسه وكان سب انعقاد المسسلم ان حيوس بك أرسسل الى السلطان مجود يطلب الزيادة له والمسلك مسعود فأقطعهسما اذر بيجان ثموصل انلير بمسيرهما الىبغدادفا ستشعرمنهسما العسيان وجهزالعساكرالى الموصل فكتب السه رسوا بذلك وقع الكتاب يدمنكبرس الشحنة فبعث اليه وضمن الماصلاح الحال له وللسلطان مسعود وكان منكرس متزوجا بأم السلطان مسعودوا مهاسرجهان فكان يؤثر مصلته فاستقرالصل واتفقواعلى اخراج البرسق ون بغدادالى الملكوأ قام عنده واستقرمنكبرس شعنة بغداد وساءأثره فى الرعبة وتعرض لاموال الناس وحرمهم و بلغ الخسيرالى السلطان مجود فاستبدعاه اليه فبنى يدافع ثمسا وخوفا من عامة بغدا دوالته سجانه وتعالى أعلم

### \* ( خروج الملك طغراء على أخيه السلطان مجود ) •

كان الملك طغرك بن السلطان مجدعند وفاة أبيه مقيما بقلعة سرجهان وكان أبوه أقطعه سنة أربع سما وقو آوة وزيجان وجعل البك الامير شيركبر الذي حاصر قلاع الاسماء يلية كامر في أخيارهم وكان عرف مئذ عشرا فأرسل السلطان مجد الاميركسعدى أتابك له وأعله الله وكان كسعدى حاقد اعليه خون طغرك على العصيان ومنعه من الجيء الى أخيه والمحمود فارسل الى أخيه بقصف وخلع وثلاثين ألف دينار ومواعد محسلة فلم يصيف واللها وأجابه كسعدى اننافى الطاعة ومعترضون لمراسم الملك فسيار المهم السلطان معد المكسهم وسسل طريقه على قلعة شهران التي فيها ذخائر طغرك المهم المحمود ا

وأمواله وغااله برالى طغرك وكسعدى فرجادن العسكر فى خفسة قاصدين شهران وأخلى الطريق عنها لماسبق من اللطف فوقعا على قلعة سرجهان وجاء السلطان الى العسي وفأخد نزائر أخمه طغرك وفيها للمائة ألف دينار ثم أقام برنجيان أياما ولحق منها بالرى ولحق طغرك وكسعدى بكنجة واجتمع المه أصحابه وتحكنت الوحشمة بينه و بين أخيه

#### \* (فتنة السلطان مجودمع عمه سنجر)\*

ولمانوفي السيلطان مجودو بلغ الخسيرالي أخييه سنجر بخراسان أظهر من الحزع والحزن مالم يسمع عثله حتى جلس للعزا محلى الرماد وأغلق باله سمعانم سمع بولاية ابنمه مجود فنكر ذلك وعزم على قصد بلاد الجبل والعراق وطلب السلطنة النفسه مكان أخمه وكان قدسارالى غزنة سنة ثمان وخسين وفتعها وتنكر لوذيره أى جعفر محدين فحرالملك أى المظفراب نظام الملك لما الغه أنه أخذعله الرشوة من صاحب غزنه لشنه عن قصده المه وفعل مثل ذلك بماورا والنهروامتين أهل غزية بعدفتهها وأخذمنها أموالاعظمة وشكاالسه الامراءاهاته اياهم فلماعادالى بلخ قبض علمه وقتله واستصني أمواله وكانت لأيعبر عنها كان فيهامن العن وحده ألف ألف د خارمر تن واستور ربعده شهاب الاسلام عبد الرؤاق بن أخي نظام الملك وكان يعرف بابن الفقير فللمات أخوه السلطان مجدء زم على طلب الامرانفسه وعاوده السدم على قتل وزير مألى جعفر لما يعلم س اضطماعه يمثلها ثمان السلطان محودا بعث السه يصطنعه بالهدايا والتحف وضون له حاريدعن ماثتي آلف ديشادكل سنة ويعث ف ذلك شرف الدين أنو شروان بن خالدو فخو الدين طغرك فقال الهما سحران ابن أنى صفر وقد تحكم عليه وربره وعلى ابن عر الحاجب فبالا يدمن المسروبعث في مقدمت الأمرائز وسار السلطان مجودوبعث في مقدمت الحاحب على معد وكان حاجب أره قسله فلاتسارت المقدمتان بعث الحاجب على بن عرالى الامير أنز وهو بحرجان بالعساب ونوع من الوعد فتأخرعن برجان فطنته بعض العساكر وبالوامنه ورجع الحاجب الى السلطان محود بالرى فشكر له فعدله وأقاموا بالرى مساروا الى كرمان وجاه ته الاسداد من العراق مع منكرس ومنصوربنصدقة أخى دسروأمرا فسارالي همدان وتوفى وزرو الرسب فاستوز والاطالب الشهرى تمسا وااسلطان فى عشرين ألفا وعمانية عشر فيلاومعده ابن الامرأى الفضل صاحب محسستان وخوار زمشاه محد والامرانز والامسيرقاح وكرشاسف بنصرام بنكاكو يه صاحب ردوه وصهره على أختسه وكان خصصابالسلطان محد فاستدعاه بعدمو به سنعر وتأخر عنه وأقطع بلده لقراسا

السامرفيا دراليه وتراجعوا يغرب ساوة في جادي ثالث عشرف سيقت عساكر السلفان مجودالى الماممن أجل المسافة التي بن ساوة وخراسان وكأنت عساكر السلطان ثلاثن ألفا ومعه الحاجب على من عمر ومنكبرس وأتابك غرغه لي و بنو بريسق واقسنقر البحارى وقراجا الساني ومعه سعيما ثة جهل من السلاح فعندما اصطفوا الي الحرب انهسزم عساكر السلطان سنحرم منة ومسرة وثبت هوفى القلب والسلطان مجود قبالته وحسل السلطان سنحرف الفدلة فانهزمت عساكر السلطان مجود واسرأ تامك غرغلى وكان يكاتب السلطان سنحر بأنه يحمل المه ابن أخيسه فعاتبه على ذلك م قتسله ونزل سنجرف خيام مجودوا جتمع البه أصحابه ونقيا مجودمن الواقعة وأرسل دسس ا بن صدقة للمسترشد في الخطية السنحر فطب له أواخر جادى الاولى من السنة وقطعت خطبة مجود ثمان السلطان سنحررأى قلة أصحابه وكثرة أصحاب مجودفراسله فالسلع وكانت معضه على ذلك فامتنب ولحق البرسيق بسخروكان عندا للامسعود باذر بيجان من يوم خروجه من بغداً و فسارسنعرمن هـ مدان الى الكرخ وأعاد مراسلة السلطان محود فى الصلح ووعده تولاية عهده فأجاب وتحالفا على ذلك وسار مجودالى عمه سنجرف شعبان بهديه حافلة ونزل على جدته فتقيل نه سنجر وقدمه خسة افراس عربيسة وكتب لعماله بالخطبة لمحمود بعده فيجيع ولايتسه والى بغداد عشل ذلك وأعاد علسه جميع ما أخذه من بلاده سوى الرئ وصارمحود في طاعة عه سنعرش سارمنك برس عن السلطان مجود الى بغداد وبعث دسس بن صدقة من منعه من دخولها فعاد و وجه الصلح بين الملكين قدأ سفر فقصد السلطان سنجر مستجمراته من الاستبداد- إله ومسره أشصنة بغدادمن غيراذنه ثمان الحاجب على بنعمر ارتفعت منزلته في دولته وكثرت سعاية الامراء فسه فأضمر السلطان تكبته فاستوحش وهرب الى قلعة له كان ينزل بهاأ هداه وأمواله وسارمنها الىخوزستان وكانت بنو برسق اسورى وابن أخو يه ارغوى ابن ملسكى وهددى زنكي بعثوا عسكرا يعسة ونهمن بلادهم ولقوه تريبامن تسترفهزموه وجاؤابه أسمرا وكاتموا السطان يجودا بأمره فأمرهم بقتله وجل رأسه اليسه ثم أمر السلطان سنحر ماعادة مجاهدالذين تهددوا الى شعنة بغدا نفعاد الهاوعزل نائب ديس بنصدقة

\* (استبداد على بنسكان بالبصرة) \*

كان السلطان مجدقد أقطع البصرة للاميرا قسنقر البحارى واستخلف عليه اسنة ر الشامى فأحسس السيرة فلما توفى السلطان مجد وثب عليه غرغلى مقدم الاتراك الاسهاعيلية وكان يحج بالناس منذسنين وسنقرأ لباوملكا البصرة من يده وحبساه وذلا سنة احدى عشرة وهم سنقرال بقساد فعاوضه غرغلى فلم يرجع وقتلافة تساده فعان به وسكن الناس وكان بالبلد أميرا مه على بن سكان حيوالذاس وعاب عن هذه الواقعة فغص به غرغلى التمام الحير على بده وخشى أن يشأوم نهم بسدة والبالتة دمه عليم وأ وغرالى عرب السبر به فنهب الحاج (1) وانتى على بن سكان في الدفاع عنهم الى عليم وأ وغرالى عرب السبرة والعرب يقاتلونه فبعث الده غرغلى بالمنع من المصرة والعرب يقاتلونه فبعث الده غرغلى بالمنع من المصرة فقصد القرى أسد فل دجلة وصد قالحلة على العرب فهزه بهم عمسا والده غرغلى و قاتله فأصابه سهم في المناف و ملكها و كاتبه اقسنقرا المحارى صاحب عمان بالطاعة وأقر نوا به على أعماله و كان عند السلطان وطلبه أن يوليه المدرة وأى و بقي المن مستبد المالموسرة الى أن بعث السلطان اقسنقر المحارى الى المعرة سدة أرب عشرة فل كها و يقان عند السلطان اقسنقر المحارى الى المعرة سدة أرب عشرة فل كها و يقان عند السلطان اقسنقر المحارى الى المعرة سدة أرب عشرة فل كها و يقان عند السلطان اقسنقر المحارى الى المعرة سدة أرب عشرة فل كها و يقان عند السلطان المحارة المحارى الى المعرة سدة المحارة و المحا

\*(استملاءالكرجعلي معليس)\*

كان المكر بحديما بغيرون على اذر بيمان وبلاداران قال ابن الاثير والمكر بهما الخزر وقد بنا الصيح من ذلك عند مذكر الانساب وان الخزره م التركان (٢) الأأن يكون المكر بحمن بعض شعوبهم فيمكن ولما استغمل النا السلوقية المسكولين الاغارة على البسلاد المجاورة الهدم فيمكن ولما استغمل المنا السلوقية المسلاد المجاورة الهدم فيماني في السلطان محدد بعوا الى الغارة في الان مراياهم وسرايا القفياق تغيره في البسلاد ثما اجتمعوا وكانت بلد الملك طغرل وهي اران ونقبعوا نالى أوس مجاورة الهدم في كانوا يغدم ون عليما الى العراق الملك بغداد ونزل على دبيس ابن صدقة في المنافي والمنافي المنافي والتغيرة والتغيرة والتغيرة والتغيرة والتغيرة والتغيرة والتغيرة والمدينة تغايس وأقام واعلم السلطان ونم مراها ما يذكر إن شاء الله تعلم والم عديد ينة تبريز وانف ذعدا كردا في الكرب ف كان من أمرها ما يذكر إن شاء الله تعلى المنافية المنافية المنافية والمنافية كران شاء الله تعلى المنافية المنافية المنافية كران شاء الله الله الله المنافية كران شاء الله الله المنافية كران شاء الله الله الله المنافية المنافية كران شاء الله الله المنافية المنافية كران شاء الله الله الله الله المنافية كران شاء الله الله الله المنافية المنافية كران شاء الله الله الله المنافية كران شاء الله الله الله المنافية كران شاء الله الله الله الله المنافية كران شاء الله الله المنافية كران شاء الله المنافية كران شاء الله المنافية كران شاء الله الله المنافية كران شاء الله الله الله المنافية كران شاء الله المنافية كله المنافية كران شاء الله المنافية كران شاء الله الله المنافية كران شاء الله الله المنافية كران المنافية كران شاء الله المنافية كران المنافية كران المنافية كران الله المنافية كران المنافية ك

### \*(الحرب بن الساطان محود وأخيه معود)\*

قد تقدّ مناسسيره سعود الى العراق وموت أسه السلطان مجدوماً تقرّر بنهما من الصلح ورجوعه الى الموصل بلده وان السلطان مجود ازاده اذر بينان ولحق به قسيم الدولة البرستي مندما طرده عن شعنة بغداد فأقطعه مسعود مراغة مضافة الى الرحمة وكاتب دبيس حيوس بك أتابك مسعود يحرضه على نكمة البرستي وانه يساطن السلطان مجود الموقع دم على ذلك بالاموال وحرضهم على طلب الامر السعود المقع الاختلاف فيحصل له

أعلوا اكلامة كاحصل لاسه في فتنة بركارة ومحدوشعر المرسيق بسعاية دس فشيعلى نفسه ولحق السلطان محمود فقاله واعلى محله ثم اتصل بالملك مسعود الاستباذأ بواسمعمل الحسين على الاصبهان الطغراف (١)وكان ابنه أبو الوايد معدد بن أبي اسمه يل يكتب الطغرى للملك مسعود فلمارص لأبوه استوزره مسعود وعزل أناعل بنعمار صاحب طرا بلس سنة ثلاث شرة فأغرى مسدود المثلاف على أحمه لسلطان يحود فكتب اليهسم الساهلان مالترغب والترهم فأظهروا أمرهم وخاطبوا الملك مسعودا والسلطان وضربواله النوب الخس وأغروا المه السيروهو في خف من العسكر فسيار أليهم ف خسسة عشر ألنا وفي مقدمته البرستي ولقيهم بعقبة استرابا ذمنت فربيع الاقرل سسنة أربيع عشرة فانهزم الملا مسعود وأصحابه وأسرجه اعذ ن أعيانهم منهم الاستنادأ يواسمعيل العلغرانى وزيرا لملائمس عودفأ مرا لسلطان مجود بقستله وقال ثت عندى فادعقد ته وكان قتلالسنة من وزارته و كان كاتباشاء عدل الى صناعة الكيما ولدفيهاته انيف معروفة واساانه رزم الملك مسعود لحق ببعض الجبال على اثنى عشر فرست المعركة فاختنى فهه وع غلان صغار وبعث يستأمن الى أخسه فأدل المهاقسة ةرالبرسق يؤمنه ويحيى بهآليه وخالفه المهبعض الامرا فرضه على اللحاق بالموصل واذر بيجان ومكاتبة دميس ومعا ودة الحرب فسار عملذلك وجاء البرسة إلى مكانه الاول فلريجيده فاتعده ألى أن أدركه على ثلاثهن وسطا وأعلمحال أخيه من الرضاءنه وأعاده فرجع واقمه العساكر بأمن الساطان مجود وأنزاء عندأمه ثم أحضره وهش له و يكي وخلطه منفسه وذلك لثمانية وعشر بن بومامن الخطبة بإذر بيجان وأماحموس مك الاتامك فافترق من السلطان من المعركة وسأرالي الموصل وجع الغلال من سوادها واجتمعت المه العساكر وبلغه فعل السلطان مع أخيسه فسمار الى الزاب موريابا احدد تمأجد السيرالى السلطان بهمدان فأمنه وأحسن المهوبلغ الميرالهزية الى ديس وهو بالعراق فنهب البلادوأ حربها وبوث البه السلطان فإيسغ لى كتابه

## \* (ولاية السنقرالبرسق على الوصل شمعلى واسط رشعنة الدراق) \*

ولماوصل حيوس بك الى الساطان مجود بعثه الى أخيه عافرل وأتابك كبفرى فسالا الى كنعة وبني أهل الموصل فوضى من غيروال وكان اقسنقر البرسي قد أبلى ف خدمة الساطان مجود ورد السه أخار مسعود أبوم الهزيمة فعرف له و فصعه وحسن أثره فأقطعه الموصل وأعمالها ومايضاف اليها كسنعار والبزيرة فسار اليهاسنة خسر عشرة وتقدم الى سائر الامرا وبطاعته وأمره بجعاهدة الافر تج واسترجاع البلاد منهم فوصل الى الموصل وقام بديرها واصلاح أحوالها عماقطعه منة ست عشرة بعدها

سدينة واسط وأعالها مضافه الى الموصل وجعدله شحنة بالعراف فاستعلف عادالدين رنكي بن اقسنقرو بعثه اليهافسار اليهافي عبان من السنة

### \* (مقتل حيوس بكوالوزير الشهيرمي)\*

م ان السلمان بعد وصول حدوس بك بعنه الورا أخب طغرل كا قلناه وأقطعه اذر بيان قد كرله الامراه وأغروايه السلطان فقد الدعل باب هرمن فى رمضان سنة عشر وأصله تركى وموالى السلطان عد وكان عاد لاحسن السيرة ولما ولى الموصل والجزيرة وكان الاكراد بقل الاعمال انتشروا وكثرت قلاعهم وعظم فدا دهم فقصدهم وفي كثيرامن قلاعهم كبلد البكارية و بلد الزوزن و بلد النكوسة وبلد التحشيبة وهر بوا منه فى الجبال والشعاب والمضايق وصلحت السابلة وأمن الناس وأمّا الوزير الكال أبوطالب الشهيرى فائه برزوع الساطان دبيس الى ه وسد ان وخرج في موكبه وضاق الطريق تنشدم الموكب بن بديه فوثب عليه ماطنى وطعنه بسكن فأن ذره واتبعه الغلان فوثب عليه ماطنى وطعنه بسكن فأنذ فه واتبعه الغلان فوثب عليه ماطنى وطعنه بسكن فأنذ فه واتبعه الغلان فوثب عليه ماطنى وطعنه وماكث برالمسادر ولماقتل وفع وثب الموقع فوثب الموقع وثان من وزارته وكان سي السيرة فناوماغث وماكث برالمسادر ولماقتل وفع السلطان ما كان أحدث من المكوس

### \* (رجوع طغرل الى طاءة أخيه السلطان مجود).

قدد كرناعصيان طغرل على أخيه الساطان مجود بالرئ سنة ثلاث عشرة وأن لسلطان مجود ساراليه وكسه قلحق برجهان شطق منها بكنيمة وبلاد أوان ومعه أتابك كبغرى فا شدت شوكته وقصد التغلب على بلادا ذر بيجان وهلك كبغرى في شوال سنة خس عشرة ولحق باقسنتم الارمني صاحب من اغة لمقديم له الاتابكية وحرض معلى قتال السلطان مجود فسار معه الى مراغة و من وابارد بيل فامتمه تعليم فسار واللى هر من وجاءهم الخبره نسالك بأن السلطان مجود بعث الامير حدوس بك الى أذر بيجان وأقطعه البلاد وأنه وصل الى من اغة في عسكر و عشف فسار واعن هر من الى وكان كبغرى الاتابك قي عسكر وعاد الى وكان كبغرى الاتابك قي علمه بعد السلطان مجد ثم أطاقه السلطان سنجر وعاد الى وكان كبغرى الاتابك قيما و ما يتم أمره مم وراسلوا الامير بشركين الذي كان أتابك طغرل أيام أبيد يسسنجد به وكان كبغرى الاتابك قي علمه بعد السلطان مجد ثم أطاقه السلطان في الطاء قي عاد طغرل الى أخيه وانقطم أمن هم الى أبهر و أيتم أمرهم فراسلوا السلطان في الطاء و عاد طغرل الى أخيه وانقطم أمن هم الى أبهر و أيتم أمرهم

### \* (مقدّل وزير السلطان مجود)

كان وزير السلطان محود فعس المال بنظام الملك وكان حظماعند وف كثرت سعاية

أصحابه فيه وكان ابن عمده الشهاب أبو المحاسن وزير السلطان سنجر فتوفى واستو زر سنجر بعده أباطاهر القدر عدو البنى فظام الملك فأغرى السلطان سنجر حتى أمر السلطان محود بنكبته فقبض عليه ودفعه الى طغرل فحسه بقلعة جلحلال ثم قتله بعد ذلك وكان أخوه ثظام الدين أحد قد استوزره المسترشد وعزل به جلال الدين أباعلى ابن فلما بلغه فكمة شعس الملك وسقتله عزل أخاه فطام الدين وأعاد بن الى وزارته والمتسجانه وتعالى أعلم

## \* (ظفرا أسلطان بالكرج)\*

ثم وفددسد منة سبع عشرة على الساطان مجود جماعة من أهل وشروان يست صرغونه على الدكرج ويشكون ما يُلقون منه م فسادا صريح به مع ولما تقادب النشتان همّ السلطان بالرجوع وأشار به وزيره شمس وتطارح عليمه أهل شروان فأقام و با تواعلى وجل ثم وقع الاختلاف بين الكرج و تفجاق واقتتا والهام ورحاوا منهزمين عاد السلطان الى همدان والله تعالى اعلم

### \*(عزل البرسق عن شھنة العراق وولاية برة تشالز كوي)

كان الخليفة المسترشدة دوقعت بنسه و بن دسس بن طبدة تحروب شديدة بنواحق المساركة من أطراف عانة وكان البرسق معه والمخ زم دسس فيها هزيمة شدنه كامر في أخب اره و تصديم في البرسق وكان البرسق معه والمغ زم دسس فيها هزيمة شدا البرسق والبصرة فد خلوها واستباحوها وقتلوا سلمان بالبها فأرسل الخليفة لى البرسق بالنكر على اهمال أمر دسس حتى فتلك في البصرة فسياد البرسق المه وهرب دسس فطق بالافر من وجاء معهم لحصار حلب فامتذ عت فلحق بطغرل بن السلطان محد يستحثه لقصد العراق كامر ذلك في أخبار دسس و بقست في نفس المسترشد عليه ولحق بها أمثالها فتسكر و وصل ما نب برتش الى بغداد وأقام بها الشحنة و بعث السلطان ابنا له صغير الدكون و معه على الموصل وسار البرسق به ووصل الموصل وقام بولايتها

### .. (بداية أمر بني اقسنقروولاية عماد الدين زنكي على البصرة)

كان عاد الدين زنكى في جهد البرسيق ولما قطعه الساطان واسط بعث عليه ازنكى في عليه البرسيق ولما قطعه الساطان واسط بعث عليه ازنكى في عام فيها أياما ثم كان مسلم البرسيق الى البصرة في أتباع دبيس فلما هرب دبيس عنها بعث البرسيق البهاع ادالدين زنكى في قام بحمايته اود فع العرب عنها ثم استدعاء البرسيق عند ما سارالى الموصل فضحره من تلون الاحوال عليه واختمار اللعاق باصبهان البرسيق عند ما سارالى الموصل فضحره من تلون الاحوال عليه واختمار اللعاق باصبهان

فقدم عليه باصبهان فأكرمه السلطان وأقطعه البصرة وعاد الياسية غمان عشرة والله تعالى أعلم

#### \*(استىلادالىرسى على حلب)\*

لماسارد بس الى الافرخ حرّضه على حلب وان بوب فيها عنهم ووجدهم مسلكو امد شه صوروط معوافي بلادالمسلم وساروا مع د بس الى حلب فاصروها حق جهد أهلها الحصارو بها يومشد تاس بن ابن ارتق فاستخد بالبرسيق صاحب الموصد ل وشرط عليهم ان يكذوه من القلعة ويسلوها الى نوابه وساوالى انجادهم فاحفل عنهم الافرنج و دخد ل الى حلب فأصلح أمورها غمسا والى كفرطاب علكه امن الافرنج غمسا والى قلعمة عزار من أعال حلب وصاحبها حوسكين في اصرها وساوت المدهمة و وارت الى علم وعادالى حلب فلف فيها المنه مسعودا وعبر الفرات الى الموصل

### \* (مسيرطغرل ودبيس الى العراق)\*

ولماارتج لافرنج منحلب فارقه مدبيس ولحق بالملك طغرل فتلقاه بالكرامة والميرة وأغرآه بالعرآق وضمن له. الحدفسار والذلك سنة تسع عشرة وانتهوا الى دقوقا فكتب اعدالدين عرامن تكريت الى المسترشد بغيرهم فعيهز للفائهم وأم برتنش الزكوى ان يتعهزمه خامس صفروانهي الى اللالص وعدل طغرل ودبيس الىطريق خراسان تمزلوا دباط جلولاء ونزل اللهفة بالدسكرة وفي مقدتمته الوزير جلال الدين بنصدقة وسارديس الى مسرالنهروان لحفظ المقابر وقدكان رأيه معطغول أن يسبرطغرل الى بغداد فيملكها وتقتم دسس في انتظار مفقعد به المرض عن القه وغشيتهم أموارا التلهم عن الحركات وجاء ديس الى النهر وان طريعا من التعب والبردوالجوع واعترضوا ثلاثين حلاللغليفة حاستمي يغمدا دبالملبوس والمأكول فطعموا وأكلوا وناموا فيدف الشمس واذا بالمسترشد قد طلع عليهم ف عساكره بلغه اللمرأن دساوطغرل خالفوه الى بغداد فاضطرب عسكره واجف اوا واجعين الى بغداد فلقوا في طريقهم دساكاذكر ناعلى دبال غرب الهروان ووتف الملفة علمه فقيل درس الارض واستعطف حقهم الخلينة بالعفوعنه مموصل الوزيرابن صدقة فثناه عن رأيه ووقف دسرمع برتنش الزكوى يحادثه ثمشخل الوزير عدالجسرللعبورفتسال دبيس ولحق بطغرل وعادالمسترشد الح بغداد ولحق طغرل ودبيس بهمدان فعانوافي أعمالها وصادروا أهلها وخرج الميم السلطان عود فانهزموا بيزيد وطقوابا الطان سنعر بخراسان شاكينمن المسترشدو برأة من

### \* (مقتل البرسق وولاية بنه عز الدين على الموصل)\*

ثم أن المه ترثيد تذكر للشعنة براقش وتهدّده فلحق بالسلطان محود في وجب سنة عشرين فأغراه بالمسترشد وخوفه غاثلته واله تجودا لحروب وكاب العست ويوشك أن يمتنع عنك ويستصعب علمك فاعتزم السلطان على قصد العراق وبعث المه الظلمفة يلاطفه في الرد لغلاء البلاد وغرابها ويؤخره الىحمن صلاحها فصدق عنده محديث الزكوى وسار يجذا فعبرالمسترشد بأهله وولده وأولآدا ظافاء الحالجانب الغربى في ذى القعدة راحلا عن يغدا دوالناس ما كون لفراقه وباغ ذلك الى السلطان فشق علمه وأرسل يستعطفه في المعود الى دار فشرط علمه الرجوع عم العراق في القوت كما شرط أولا فغضب الساطان وسارخو بغدادوا للنفة بالبانب الغربي ثمأرسل خادمه عفيذا لى واسط يمنع عنها نواب الساطان فسار المه عماد الدين ذنكي من البصرة وهزه موفتات في عسكره قتلاوأسراوج عالمسترشدااسفن اليه وسدأ بواب قصره ووكل حاجب الباباب الصاحب بدارا كالافة و رصل المساطان الى بغيداد في عشرى ذى الحيسة ونزل ماب الشماسية وأرسل المسترشدف العودوالعلم وهويتنع وجرت بين العسكر ينمناوشة ودخل جاعمة من عسكر السلطان الى دار الليفة ونهبو التياج أول الحرمسنة احدى وعشرين وخسمائة فضيح العامة لذلك وتادوا بالجهاد وخرج المسترشدمن سرادقسه ينتمى أعلىصوته وضربت الطبول ونفغت البوقات ونصب الجسروعير الناس دفعة وعسكرا لسلطان مشتغلن نالنهب في دورا خلافة والامرا وكان في دار الخلافة ألف دجل كلمذون في المسرداب فخرجوا عند ذلك و بالوامن عسكر الساطان وأسروا جاعة من أمزائه ونهب العامة دور وزير السلطان وأمرا أبه وحاشيته ومشل منهم خلق وعبرالم ترشدالى الماليان الشرق في ثلاثن ألف قاتل من أهل بغداد والسوادودفع السلطان وعسكره عن بغداد وحفرعاتها الخنادق واعتزموا على كبس السلطان فأخافهم أنوالهنياء المكردي صاحب اربل ركب للفتال فلحق بالسلطان ووصل عادالدين زنكي من البصرة في جيش عظيم في البر والصرأ ذهل الناس برؤيته فام المسترشد عن الاقا وتردد الرسل ينهما أجاب الى الصلم وعقا السلطان عن أهل بغدادوأ قامبها الى عاشرر يعالا شروأ هدى الميه المسترشد سلاحا وخملا وأموالا ورحل الحدمدان وولى ذنكى بناقسنة رشعنة بغداد ثقة بكفايته وأستقامت أسوالهمع الخليفة وأشادبه أمعمابه ورأواأنه يرقع الخرق ويصلح الامر قولاه على ذلك مضافا الى ما يدممن البصرة وواسط وسارالى هسمدان وقبض فى طريقه على وزيره أى الفامم على بن الفاصر الشادن اتهمه عدالا قالمسترشد لكثرة معند في السلح فقيض عليه واستدعى شرف الدولة أنوشر وان بن خالد من بغذاد ملحقة بأصبهان في شعبان واستوزره عشرة أشهر تم عزله ورجع الى بندادو بقى أبو القامم محموسا الى أن حاء السلطان سنع الى الرى وأطلقه وأعاده الى وازرة السلطان محموداً خز ثنة ين وعشرين

﴿ وَفَاةً ۚ زَالَدِينَ بِنَ البَرْسِيُّ وَوَلَايَةً عَادَالَّدِينَ زُنِكِي ﴾ { على الموصــل وأعمــالهاثم اســتنيلا وُمعلى حلب }

ولمااستولى عزالدين على الموصل وأعمالها واستفعل أمره طمعت هممته الحالشام فاستاذن السلطان في المسمر اليه وسارالي دمئني ومزيار حبسة فحاصرهما وملكها مُ مات اثر ذلك وهوعليها واقترت عساكره وشفلوا عن دفقه مُ دفن بعد ذلك ورجعت الدساكر الما الموصل وقام بالامر بملوكه جاولى وأصب أخاه الاصغروا رسل الى السلطان يطلب تقرير الولايةله وككان الرسول فىذلك القاضى جاء الدين أبوالحسن عسلى الشهرزوى وصلاح الدين محدد الباغسد مانى أمير حاجب البرسق واجتمعا بنصر الدين حدة رمولي عاد الدين زنكي وكان بدنه وبين صلاح الدين سرفوقهما جدفر أبن باولى وحله ماعلى طلب عماد الدين زنكي وضمن لهماء نه الولايات والاقطاع فأجابوه وجابه ماالى الوزيرشرف الدين أنوشروان ابن خالد فقالاله ان الجرزيرة والمة أمقد عمكن منهما الافرنج من حدود ما ردين الى عريش مصر وكان العرسي يكفهم وقدقت لي وواده مغديرولا بدالبلد عن يضطلع بأمرها ويدفع عنها وقد خرجنا عن النصيمة اليكم فبلغ الوزير مقالتهم الى السلطان فأحضرهم اواستشارهما فذكرا جاعة منهم عاد الدين زنكي وبذلاعف مقربا الى غزانة السلطان مالاجزيلا فولاه المطان لمايعلممن كفايته ووكى مكانه شصنبة العراق مجاهدا لدبنهم روز صاحب تبكريت وسأوحاد الدين زنكى فبدرأ بالبوارج وملكها تمسا والحا المؤصل وتلقامها لحامطيعا وعدالي الموسل في خدمته فدخلها في وسأن وأقطع جاولي الرحبة وبعثه البهاوولى نصيرالدين جعفرا قلعة الموصل وسائر القلاع وجعه لصلاح الدين عهدالباغسياني أميرصاحب وولى بهاالدين الشهرز وري قف الإدمجيعا وزاده أملاكارا تطاعاوشركه فورأيه غسادالى جزيرة ابزعر وقدامتنع بهاعماليك البرسق فجذف قتالهم وكات دجالة تحول بينه وبين البلدفع مربعكره الماسم واستولى على المساعة التي بن دجلة والبلد وهزم من كان فيها من المامية حتى أجزهم بالبلد وضيق حضارهم فاستأد نواوأمنهم تمسارالي نصيبين وهي المسام الدين تمرتاش ابنأبي الغازى صاحب ماردين فاصرها واستنعد حسام الدين بنعه دكن الدولة

داودبن سكان ابنا رثق صاحب كبيعافأ نعبده بنفسه وأخذف جع العسا كروبعث غرناش ماردين الى نصيب يعزف العساكر باللبروأن العساكروا صلة اليهم عن خسسة أيام وكتبه فى رقعة وعاة ها فى جناح طائر فاعترضه عسكر ذنى وصادوه وقرأ ذنكى الرقعة وعوض اللهة أيام بعشرين بوماوأطلق الطائر بهاالى البادفقر واالكتاب وسقط فى أيديهم واستطالوا العشرين واستأمنو العماد الدين ذنكي فأمنهم وملك تصيبن وسارعنها الى ستعار فلكها صلحا وبعث العساكر الى انطابور فلكها تمسارالي حران وخوج البه أهل البلد بطاعتهم وكانت الرهاو سروح والميرة ونواحيه اللافونج وعليها برسكين صاحب الرهافكاتب ذنكي وهادنه ليتفزغ للبهادبعد ثمء برالفرات الى حلب فى الحرم سنة التن وغشر من وقد كان عز الدين ممعود بن اقسس فقر البرسق لماسا رعنها الى الموصل بعدقتل أبيه استخللت عليها قرمان من اهر ائه معزله بالخراسمة قطلغايه وكتبله الىقرمان فنعبه الاأن يرى العسلامة التي ينسه وبين عزالدين إبن البرسيق فعادقطلغ الىمسعودا يجي العلامة فوحده قدمات بالرحدة فعادالى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بنبديع والمقدة مون بها واستنزلوا قزمان من القلعة على ألف دينا وأعطوه اياها وملك قطلغ القلعة منتصف احسدى وعشرين غمسات سررته وظهرظله وجوره وكان المديشة بدرالدولة سليمان بن عبدالجبار بنارتق وكان مآكها قبل وخلع عنها فدعاه الناس الى السعة والدوا بقطلغ فامتر ع بالقلعة غاصروه وجامه بارصاحب منبج وحسن ساحب مراغة لاصلاح أمرهم فليتفق وطمع الافر في في ملكها وتقديم جوسكين بعسكرة اليهافد افعوه بالمال م وصل صاحب انطاكمة فاصرهم الى آخر السنة وهم محاصرون القاعة فلما علاعاد الدين زنكي الموصل وألمزيرة والشأم فأطاعوا وسارعه دالمبار وقطلغ الىعاد ادين بالوصل وأقام أحددالاميرين بحابحتى بعث عادالدين ذنكى صاحب صلاح الدين محسد الباغسيانى فى عسكر فلك القلعدة ورتب الاموروولى عليها وجا عماد الدين بعساكره فأثره وملاف طريق منج ومراغة تمدخ لحلب وأقطع أعمالها الاجناد والامرا وقبض على قطلغ الم وسله لابن بديع فكمله فأت واستوحش ابن بديع فهرب المى قلعة جعفر وأقام عماد الدين سكانه في رياسة حاب أبا الحسن على ب عبد الرزاق

\* (قد وم السلطان سنجر الى الرى م قدوم السلطان محود الى بغداد) \*

الموصل طغرل ودبيس المالسلطان شعر بخرا سان حرضه دبيس على العراف والسلطان محودة دا تفقا على الامتناع منسه فسار سنعر وأخبرالساطان محود باستدعائه فوافاه لاقرب وقت وأعام السلظان محود

عنده ألى آخر ثنين وعشرين م رجع سنجر الى خراسان بعد أن أوصى محود بدبس وأعاده الى بلده و وجع محود الى همذان م سارالى العراق وخرج الوزير للقائه و دخل بغداد فى تاسوعا مسنة ثلاث وعشرين م لقه دبيس عائه ألف دينارفى ولاية الموصل وسمع بذلك زنكى وجا الى السلطان وحل المائة ألف مع هدا يا جليلة نفلع عليه وأعاده وسار منتصف السنة عن بغداد الى همذان بعد أن ولى المله مجاهد الدين بمروز شعنة وهداد

\*(وقاة السلطان مجود وملك ابنده اود) \* م توفى السلطان مجود بهمذان فى شوال سنة خسوعشر ين السلات عشرة سنة من ملكه بعد أن كان قبض على جماعة من المرائه وأعيان دولته منهم عزيز الدولة أبو نصراً حدبن حامد المستوفى وأبوشكين المعروف بشير كين بن حاجب وابنه عرفة افهم الوزير أبو القاسم السابادى فاغرى بهم السلطان فذكهم وقتلهم ولماتوفى اجتمع الوزير أبو القاسم والاتاباك اقستقر الاحريلي وبايعو الابند وخطبواله فى جيع بالدا عليسل وأذر بصان ووقعت المقتنة بهمذان وسائر بلاد الجيسل مستحيرا المقتنة بهمذان وسائر بلاد الجيسل م سحكنت وهرب الوزير الى الى مستحيرا السلطان فأ تربها

\* (منازعة السلطان مسعود أداودا بن أخيه واستبلاؤه على السلطان بهمذان) \*

لماهلا السلطان محودساراً خوه مسد ودمن جربان الى تبرين فلكها فسادد ودن همذان فى ذى القعدة سنة خس وعشرين وحاصره شبريز في محترم سنة ست وعشرين ما مسطلوا وتأخر دا ودعن الامراء مهمسعو دفسا ومسعود من تبريز الى هدمذان وكانب عمادالدين زنكى صاحب الموصل يستنعده فوعده بالنصرواً وسل الى المسترشد فى طلب الخطبة بغداد وكان دا ودقداً وسل فى ذلك قبله وردّا لمسترشد الامر فى الخطبة الى السلطان سنعر ودس المه أن لا يأذن لواحد منه ما وان تكون الخطبة له فقط وحسن موقع ذلك عنده وسارا السلطان مسعودالى بغداد وسبقة المهاأخوه سلم وقساه معان المالية المالية وسارا السلطان مسعوداً وعزالى عمادالدين زنكى أن يسير واستخلفه الخليفة لنفسه ولماسار السلطان مسعوداً وعزالى عمادالدين زنكى أن يسير المهنداد فسارمن الموصل المهاوانتهى السلطان مسعوداً وعزالى عمادالدين زنكى أن يسير المعساكر المسترشد وسلموق شاه وسارة راجاالساقى الى مدافعه على المعساكر المسترشد وسلوق شارمن الموصل المهاوة عماد ومرتم نهزما الى تكريت و بهايومند نجم الدين العسوق فهزمه واسركثيرا من أمعانه ومرتم نهزما الى تكريت و بهايومند نجم الدين اليوب أبوالاملاك الايوب في الملائع الموق وبعث سلم وقي يستحث قراجا المعاب وعرب من العساسة وقاتلت طلائعة طلائع أخيه سلم وقويعث سلم وقي ستحث قراجا مسعود من العساسة وقاتلت طلائعة طلائع أخيه سلم وقويعث سلم وقي ستحث قراجا

وعدانم زام زنكى فعادسر بعداو تأخر السلطان مسا ودبعد هزيمة زنكى وأرسل الى المسترشد بأن عمه سنحروصل الى الرى عازماعلى بغداد و يشير بمدافعته عن العراق و تمكون العراق لو كله و المناهم الخليفة ثم تراسل القوم وا تفقوا على ذلك و تحالفوا عليه وان يكون مسعود السلطان ولى العهدود خلوا الى بغداد فنزل مسعود ديار السلطان وسلموق دارالشحنة والله سحانه و تعالى ولى التوفيق

### (هزية السلطان،مسعودو. للنطغرل أخيه)

لماتوف السلطان محود سارالسلطان سخرمن خراسان الى بلاد الجبال ومعه طغرل ابن أخسه مجدوا نهي الى الى هدف ان فساره سعود اقتله ومعه قراجا الساق وسلموف شاه وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجهز معهدم فأبط أف عثوا السه قراجا فسارالى خانقين وأقام وقطعت خطبة سنجرمن العراق وخالفهم الى بغداد ديس وزنكى وقد سى اقطاعه لسنجرا الحلة وزنكى ولاه شحنة بغداد فرجع المسترشدالى بغداد لموافقة سماو سارالسلطان وأخوه سلموق شاه المقاه سنجر تم سعا بكثرة عساكه فتأخرا فسار في طلبه مهوما وليه تم تراجعوا عند الدينور وكان مسعود عياطل باللقاء انتفاد اللمسترشد فلم يحسد بدامن اللقاء فالتقواعلى النقيبة وحل قراجاعلهم وتورسط في الموركة وأصيب بحراحات ثم التفواعليد واسروه وانهزم من أصحاب مسعود قزل في المجركة وأصيب بحراحات ثم التفواعليد والسروه وانهزم من أصحاب مسعود قزل وعشر ين وقتل كثير من أكابر الامراء ونزل سنجرفي خيامهم وأحضر قراجا فقتله وحشر ين وقتل كثير من أكابر الامراء ونزل سنجرفي خيامهم وأحضر قراجا فقتله وجيء الميه بالسلطان مسعود فأكرمه وأعاده الى كفتة وخطب للملك طغرل ابن أخيه في السلطان وعاد الى نيسابور آخر ومضان سنة ست وعشر ين وخسمائة

### \* (هزيمة السلطان داو دواستميلا وطغرل بن مجد على الملك) \*

م آولى ملغرل همذان و ولى عنه السلطان سنجرالى خراسان وبلغه أن صاحب ما وواه النهرالمرخان قد انتقض عامه فسا رلا صداحه وشغل بذلك فقام الملك دا ودباد ربيحان و بلاد كنية وطلب الا مرائف مه وجع العساكر وسارالى همذان ومعه برتقش الزكوى واتابك اقسنقر الاجريلى ومعه مطغرل بن برسق ونزل وقد استقرش اضطرب عسكردا ود وأحسوا من برتقش الزكوى بالفشل فنهب التركمان خيامه وهرب اقسنقرا تابك وانهزم فى ومضان سنة ست وعشر بن ثم قدم بغداد فى ذى القعدة ومعه اتابك اقسنقرفا كرمه الخليفة وأنزله بدا والسلطان

\* (عود السلطان - سعود الى الملك وهزيمة طغرل) \* قد تقدة ماناهزي ــ قالسلطان مسعودمن عمسخروعوده الى كعة وولاية طغرل السلطان تمعاربة داودان أخياله وانهزامداود ثمرجوع داودالى فدادفا بأبلغ اللسرالي مسعود حاءالى بغداد ولقسه داودةر يامنها وترجل اعتنفرسه ودخلا بغداد في صفرسنة سبع وعشر ين ونزل مسعوديدا والسلطان وخطب له وادا وديعده وطلباه ن السلطان عسكرا ليسيره عهما المحاذر بيحان فبعث معهما العساكرالى أذر بيجان ولقيهم اقسنقرا لاسهريلي فى ممراغة مالاقا. قوالاموال وملامسعود بلادا ذريهان وهرب بن يديه من كان بهامن الامراء وامتنعوا بمدينة اذر بيجان فحاصرهم بهاوملكها عليهم وقنل منهسم جماعة وهرب الباقون ممارالى عمذان لحاربة أخمه طغرل فهز مهومال همذان في شعبان من السنة ولحق طغرل الري وعادالي اصهان تمقتل اقسنقر الاحريلي بهمذان غيلة ويقال ان السلطان مسعود ادس عليه من قتله تمسار الى حصار طغرل ماصبهان ففارقهاطغرل الىفارس وملكهامسعود وسارف أثرطغرل الى السخا فأسستأمن المديعض أمرا وطغرل فأمنه وخشي طغرل أن يستأمنوا المه فقصد الري وقسل فى طريقه وزيره أيا القاسم السايادى في شوال من السنة ومثل به على الاميرشيركين الذىسى فى قاله كامر شمسار الامرمسعود يسعه الى أن تراجعا ودارت سنهما حرب شديدة وانهزم طغرل وأسرمن أحرائه الحاجب تنكى وأتى بقرا وأطلقهما السلطان مسعودوعادالىهمذان واللهتعالىأعلم

## \*(عودالملك طغرل الى الجبل وهزيمة السلطان مسعود)\*

ولماعادمسعودمن حرب أخسه والمحرل المفه انتقاض داودا بن أخمه محود باذر المحمد فساراليه وحاصره القلعة في المده في المده وساراليه والسعمل العساكر وتغلب على الاده وساراليه واستعمل العض قواده فسارم المهم ودالقائه واقده عند قزو بن وفارق مسعود الامراء الذين استمالهم طغرل و القوابه فانهزم مسعود في ومضان سنة عمان وعشر بن وبعث الى المسترشد يستمأذنه في دخول المداد فأذن له وكان أخوه الحوق باصبهان مع والمداد والمداد والمناف المسترشد المداد والمداد والمداد

\* (وفاة طغرل واستيلا مسعود على الملك) \* ولما وصل مسعود الى بغداد حل المسه المسترشد ما يعتب المه وأمر م بالمسير الى همذان الدافعة طغرل و وعد م بالمسير على المسترشد ما يعتب المه وأمر م بالمسير الى همذان الدافعة طغرل و وعد م بالمسير على المسترشد ما يعتب المهد المسترشد ما يعتب المهد المسترشد ما يعتب المسترسد ا

بنف من اخلة بعضه سماط غرل فقبض عليه ونهب ماله وارتاب الاستخرون فهر بواعن السلطان مسعود و بعث السترشد في اعادتهم اليه فدا فعه و وقعت اذلك بينهما وحشة فقعد المسترشد عن فصره بنفسه و بينماهم فى ذلك وصل الخربوفاة أخمه طغرل فى الحرم سنة تسع وعشر بن فسار مسعود الى حمذان واستوز وشرف الدين أنوشروان بنالا حله من بغداد وأقبلت المه العساكر فاستولى على همذان و بلادالجيل اه

### \* (فتنة المسترشدمع السلطان مدعود ومقتله وخلافة ابنه الراشد)\*

قدتقدم لناآن الوحشة وقعت عندما كان يبغداد يسيب أعرائه الذين اتصلوا بخدمة المسترشد ثهمر يواعنه الى السلطان مسعود فلساسا والسلطان وسعودالى همدان بعد أخيه طغرل وملكها استوحش منهجاعة من أعيان أمرائه منهم برتقش وقزل وقرا مستقرا السارتكين والى همذان وعبدالرجن بنطغرلبك ودبيس بنصدقة وسارواالي خوزستان ووانقهمصاحبها برستى بنبرستى وأستأمنوا الى أتلايفة فارتاب من دبيس وبه شالى الا خرين بالامان معسديد الدولة بن الانسارى وارتاب ديس متهسم أن يقبضوا عليمه فرجع الى السلطان مسعودوسا والاستحرون الى يفعد ادفاستعثوا المسترشد المسترال قنال مسعود فأجابهم وبالغف تكرمتهم وبرز آخر وجب منسنة تسع وعشر ين وهرب صاحب البصرة البهاو بعث البه بالأمان فأبى فتكاسل عن المسع فاستعثوه وسهلواله الامرفسار في شعبان ولحق برسق بربسق و بلغ عدة عسكره سبعة آلاف ويقلف بالعراق مع خادمه أقبال ثلاثة آلاف وكاتبه أصاب الاطراف بالطاعة وأبطأف مسيره فأستعجلهم مسعود وزحفوا البه فكان عشكره خسة عشرالفا وتسلل عن المسترشد بماعة من عسكره وأرسل البعدا ودبن عهودمن اذر بيصان يشمير بقصدالد ينوروا لمقامبها حتى يصل ف عسكره فألى واسترق مستره و بعث فنكى من الموصل عسكرا فلم يصل ستى تواقعوا وسارا لسلطان مجودا آيسم مجتدا فوافاهم عاشر رمضان ومالت يسرة المسترشداليسه وانهزمت مينته وهوثابت لم يتعزل حتى أخذ أسدرا ومعمه الوذيروالقاضى وصاحب المحزروابن الانبدارى واللطباء والقيقهاء والشهودنأ نزل في خيمة ونهب مخمه وحل الجاءة أصحابه الى قلعة ترجع ان ورجع بقية الناس الى بغداد ورجع السلطان الى هسمذان وبعث الامير بك أيه الى بغد أدشمنة فوصلها سلخ رمضان ومعه عبد وقبضوا أملاك المسترشد وغلاتها وكانت بنهم وبين العامة فنسة قتسل فيهاخلق من العامة وسار السلطان في شوال الى مراغة وقد تردّدت الرسل بنهدماف الصلح على مال يؤديه المسترشد وأن لا يجمع المساحكرولا يغرج منداره لحرب ماعاش وأجابه السلطان وأذن له في الركوب و حسل الغاشية وقارق المسترشد بعض الموكاين به فه جم عليه جماعة من الباطنية فألجوه جراحاوقت الو ومثلوا به جمد عاوصل وتركوه سليبافي نفر من أصحابه فتاوهم معه وتبع الباطنية فقتلوا وكان ذلك منتصف ذى القعدة سنة سنة وعشر ين لثمان عشرة سنة من خلافته وكان كاتسا بليغا شعاعا قرما و لماقتل عراغة كتب السلطان مسعود اليه المه شعف بغد داد بأن يبايع لا بنه فبويع ابنه الراشد أبو جعفر منصور بعهد ما المدائمة أيام من مقتله و حضر بعته جماعة من أولاد الخلفاء وأبو النعيب الواعظ وأمّا اقبال خادم المسترشد فلما بلغه خرب الواقعة وكان مقيما ببغد ادكاقد مناه عسرالي الجانب الغربي وطق بشكر بت ونزل على مجاهد الدين بهروز

### \* (قتنة الراشدمع السلطان مسعود) \*

كمابويع الرائد بعث اليه السلطان مسعود برتقش الزكوى يطالبه بمااستقرعليه الصلح مع أيبه المسترشدوه وأربعه مائه ألف ينار فأنكر الراشد أن يكون لهمال وانمامال الخلافة كانمع المسترشدفنهب تمبحع الراشد العساكر وقدم عايهم كواية وشرع في عمارة الموروا تفق برتقش مع بك آيه على هجوم دا را لحمالافة وركبوا لذلك فالعساكر فقاتلهم عساكرالراشد والعامة وأخرجوهم عن البلد الى طريق خراسان وساربكايه الى واسط وبرتقش الى سرخس ولماعه لدا ودبن مجود فتنة عهمسعو دمع الراشدسار من اذر بيحان الى بغسداد فى صفرسنة ثلاثين وترل بدار السلطان و وصل بعدده عمادالدين زاكي من الموصل وصدقة بندسمن الحلة ومعم عش سألى العسكريد برأ مره ويدره وكان أنوه دسس قدقتل بعدمقتل المسترشد باذر بيجان وملك هوالحلة ثموصل حاعة من أمراء مسعود منهم برتقش اذدا رصاحب فروق والبقش الكبيرصاحب اصبهان وابن برسق واب الاحريلي وخرج القائهم كراية والطرنطاي وكان أقبال خادم السترشد قدقدم من تكريت فقيض علمه الراشد وعلى اصرالدولة أىء دالله الحسدن بنجه مرفاستوحش أهل الدولة وركب الوزرج للل الدين بن صدقة الى اقداء عماد الدين زنكى فأقام عنده مستعيرا حدى أصلح عالهمع الراشد واستحاربه كاضي القضاة الزينبي ولميزل معه الى المومسل وشفع في اقب ال فأطلق وساراله محدة الراشدف عسارة السور وسارا لملادا ودلقتال مسعودا ستغلفه الراشد واستخلفه عمادالدي زنكي وقطعت خطبة مسعودمن بغدادو ولى داود شعنة بغداد برتقش مازدار ثموصل الخبربأت سليوق شاه أخاا لامرمس عودمل واسط وقبض على الامير بكأيه فساوا لاميرف نكى لدفاعه فصالحه ورجع وعديرالى طريق خواسان

للحاقداود واحتشدالعداكر شمسارالسلطان مسعودالقدالهدم وفارق زنكى داود ليسسيرالى مراغة ويخالف السلطان مسعودالى هدان وبرزالر اشدمن بغداد أقل رمضان وسارالى طريق فراسان وعاديعد ثلاث وعزم على الحصار ببغداد والمستعود بطاعة داود الامراء أيكونوا معمعنده فحاؤالذلك و وصلت رسل السلطان مسعود بطاعة الراشد والتعريض الوعيد للامراء المجتمعين عنده فلم يقبل طاعة من أجلهم والته سيحانه وتعالى أعلم

# \* (حصار بغداد ومسيرالراشدالي الموصل وخلعه وخلافة المقتفي)\*

ثمان السلطان مسعودا أجع المسير الى بغدادوانه عي الى الملكمة فسارزين الدين على من أصحاب زنكى حـتى شارف معسكره و قاتلهـم ورجع ونز ل السلطان على بغداد والعيارون فأفسدواسا ترالحال ببغدادوا فطلقت أبديهم وأيدى العساكر فى النهب ودام المصاريفا وخسيزيوما وتأخر السلطان مسعودالي النهروان عازماعلي العودالي اصبهان فوصله طرنطاى صاحب واسط فى سفن كثيرة فركب الى غربى بغداد فاصطرب الامراء وأفترقوا وعادوا الحاذر بيجان وكان زنكي بالمانب الغربي فعبرالسه الراشد وسارمعه الى الموصل ودخل السلطان مسعود بغداد منتصف ذي القعدة فسكن الناس وجع القضاة والفقها وأوقفهم على يين الراشد التي كتبها بخطه انى متى جعت أوخوجت أولق تأحدامن أصحاب السلطان بالسف فقد خلعت نفسي مسالام فأفتو ابخلعه واتنفأ رباب الدولة بمن كان ببغد أدومن أسرمع المسد ترشد وبقي عند السلطان مسعور كالهم على ذمه وعدم أهليته على مامر في أخباره بين أخبار الخلفاء وبو يع محدين المستظهر ولعب المقتني وقدة تدمت هذه الاخبار أوسع من ذلك ثم بعث السلطان العساكرمع قراس نقراطلب داودفأ دكته عندم اغة وقاتله فهزمه وملك اذر بيجان ومضى دآود الى خوزستان واجمع علمه عساكر بن التركمان وغيرهم فحاصر تستر وكانعه سلوق واسط فساواله بغدان أمره أخوه مسعود بالعساكرولق داود على تسترفه زمه داود شم عزل الساطان وزيره شرف الدين أفوشروان بن خالدواستوزر كالالدين أباالبركات سسلامة من أهل خواسان ع بلغه ان الراشد قد فارق الموصل فأذن للعساكرالتي عنده بغدادفي العودالي بلادهم وصرف فيهم صدقة بنديس ماحب الحلة بعدان أصهراليه فى المتعوقد معليه جماعة من الامر الالنين كانوامع داودمنهم البقش السلامى وبرسق بنبرسق وصاحب تستر وسنقرانها رتكين عنة همذان فرضى عنهم وأتنهم وعادالي همذان سنة احدى وثلاثين

<sup>\*(</sup>الفتنة بين السلطان مسعودو بين داودوالراشدوهز عة مسعود ومقتل الراشد)\*

كان الامربوزاية صاحب خوزستان والامرعد دارحن طغرله للصاحب خلخال والملك داودا بنالسلطان مجود خاتف مزمن السلطان فاجتمعوا عند الاميرمن كبرس ماحب فارس و بلغهم مسيرالراشدمن الموصل الى مراغة فراساوه في أن يجمعوا عليه ويردوه الى خلافته فأجابه م وبلغ الخبرالى السلطان مسعود فسار البهم فى شعبان سنة انتين والاثين وأوقع بهم وأخذمنكبرس أسمرا فقتله وافترقت عساكر والنهب فانفرد يوزاية وطغر لبكوصد فاالحلة علمه فانهزم وقبض على جاعة من الامرا مثل صدقة بنديس صاحب الحلة وكافله عبترين أى العساكروا بن أتابك قراسنقرصاحب اذربيف وحسمه بوزاية حتى تحقق قتل مذكيرس ولحق السلطان مسعود ماذر بصان منهزما وسأردا ودالى همذان فلكها ووصل المالر اشدهنالك وأشار بوذابة وكان كسرالقوم بالمسرالي فارس فسار وامعه واستولى عليها وملكها ولماعلم سلوق شاه وهو تواسطان أخاه السلطان مسعودامضي الماذر بصان ساره والح بغداد ليمكها ودافعه البقش الشحت ونظم الخادم أمراطهاج وثار العسار ون الملدان وأفشوا فى النهب فلارجع الشحنة استأصل شأفتم وأخذ المستورين بجنايتهم فلاالناس عن بغداد الى الموصل وغيرها والماقتل صدقة من دبيس أقر السلطان مسعوداً خام محدا على الحالة ومعده مهلهل سألى العساكر أخوءش المقتول كامر "في أخداره عملاملك بوراية فارس وجمع الرأشد والملك داودومعهم أخوار زمشاه الى خوزستان وخربوا الجزيرة فسأرآليهم مسعود ليمنعهم عي العراق فعلدا اللاداودالي فارس وخوار زمشاه الى بلده وسار الراشد الى اصهان فقاريه نقرمن الحراسانية فيخدويه فقتلوه عندالقائلة في خامس عشر رمضان من السينة ودفن بظاهرا صبان م قبض المطان آخر السنة على وزيره أبى البركات بن سلامة الدركري واستوز ربعده كالاالدين محد بن اللاوكان سيها حس السيرة فرفع المطالم وأزال المكوس وأقام وظائف السلطان وجع له الاموال وضرب على أيدى العمال وكشف خمانت مفتقل عليهم وأرقعوا سنسه وبن الامراء فبالغوافي السعامة فسمعند السلطان وتولى كبرها قراسة قرصاحب اذر بيحان فاله بعث الى السلطان يتهدده ما خروج عن طاعته فأشار على السلطان خواصه بقتله خشمية الفتنة فقتله على كره وبعث برأسه الى قراسمنقر فرضى وكان قالدسنة ثلاث وثلاثين وخسمائه اسمعة أشهرمن وزارته واستوزر بعده أماالعزطاهر نعمدالبرد بردى وزبرقراسنقر واشءزا لملك وضاقت الامورعلي السلطان وأقطع البلاد للامراء ثمقت السلطان المقش السلاحي الشعنة بماظهر منه من الظلم والعسف فقبض علمه وحسه سكريت عند مجاهد الدين بهروز ممام

بقتله فلما قرب للقتل ألق نفسه في دجلة فعات و بعث بر أسه الى السلطان فقد تم يجاهد الدين بم روز شعنة بغداد فسن أثره ثم عزله السلطان سنة ست وثلاثين و ولى فيها قرلى أميرا آخر من موالى السلطان مجود وكانت له يزد جرد والبصرة فأضيف له اليهسما والله سيحانه وتعالى أعلم بغيبه

### \* (فتنة السلطان ستجرمع خوار زمشاه) \*

وهوأقل داية في خوار زم قد تقد تم لناذكراً ولية محد خوار زم شاه وهو محد بناى شهتكن وان خوار زم شاه لقبله وان الاسبردا ودحشى لما ولاه بركارق خراسان وقد له النه الشيخ ولى محد بنائي شنتكين وولى بعده ابنه أتسز فظهرت كفاته وقربه السلطان سخبر واستخلصه واستظهر به في حروبه فزاده ذلا تقدّما ورفعة واستفحل ملكه في خوار زم ونمى السلطان سخبرانه بريد الاستبداد فسار اليه سنة ثلاث وثلاثين وبرزاً تسز ولقيه في التعبية فلم يثبت وانهزم وقتل من عسكره خلق وقتسل له ابن فزن عليه حزنا شديدا وملك سنجرخوار زم وأقطعها غسات الدين سلمان شاه ابن أخيه محد ورتب له وزيرا وأتابك وحاجبا وعاد الى من ومنتصف السنة فالفه أتسز الى خوار زم وهرب سلمان شاه ومن معه الى سنجر واستولى أتسز على خوار زم وكان من أمن مايذكر بعد ان شاه الله تعالى

\*(استىلاء قراسىنقرصاحب افر بيجان على بلادفارس) \* مجعاً تابك قراسىنقر صاحب اذر بيجان و برزطالها ثاراً به الذى قتله بوزاية فى المصاف كامر وأرسل السلطان مسعود فى قتل و زيره الكال فقتله كامر فانصرف عنه الى بلادفارس و تحصن منه بوزاية فى انقلعة البيضاء ووطئ قراسة قرالبلاد وملكها ولم يمكنه مقام فسلها السلم وقشاه ابن السلطان مجود وهوا خوالسلطان مسعود وعادالى ادر بيجان فنزل بوزاية من القلعة سنة أربع وثلاثين وهزم سلموق شاه وأسره وحسه بعض قلاعه واستولى على البلادم هلك قراسة قرصاحب اذر بيجان وارت نعدية اردبيل وكان من عماليك طغرل و ولى مكانه جاولى الطغرلى والقه سعانه ولى التوفيق

\*(مسيرجهاندانكي الى فارس) \* ثماً مرا لسلطان سنة خس وثلاثين الاميرامه مل جهان دانكي فسارالها ومنعها مجاهد دالدين بهروزمن الوصول واستعد الذلك بخسف المعابر وثغر يقها فقصد الحابة فنعها أيضا فقصد واسط فقاتله طرنطاى وانهزم و دخل واسط ونهها ونهب النعمائية ومااليها واتبعهم طرنطاى الى البطيعة ثم فارقه عسكره الى طرنطاى فلحق بتستروكتب اسمعيل الى السلطان فعفاعنه

<sup>\* (</sup>هزيمة السلطان سنجر امام الخطاواستبلاؤهم على ماورا النهر) \*

وتلنص هذا الليرمن كأب ابن الاثيرات أتسرين عهدملك خوارزم واستقريم أفبعت المانططا وهمأعظم الترافيا وراءالنهروأغراهم بملكة السلطان سنعروا ستعتهملها فساروافي ثلثما لةألف فارس وسارسحرف حسع عساكره وعبرالهم النهر واقيهم سنة ست وثلاثين واقتناوا أشدقتال ثمانيزم سنجروعه اكره وقتل منهم مائه ألف فيم-م أربعة آلاف امرأة وأسرت زوجة السلطان سنعرو لحق سنعر بترمذ وسادمنها الى الح وقصدأ تسزمد يشةم وفدخلهام اعماللسلطان وفتك فيها وقبض على جماعةمن القسقهاء والاعيبان وبعث السلطان ستعرالى السلطان مسعود يأذنه فىالنصر وفى الرى السدعوه إن احتاج السعفاء عساس صاحب الرى مذلك الى بغدادوسار السلطان مسعود الحالرى امتشالالامرعسه سنعر كال ابن الاثير وقسل الأبلاد تركستان وهي كاشغرو بلادسامسون وجبي (١) وطراز وغيرها تماورآ النهركانت يداغانية وهم مسلون من نسل من اسيان ملك الترك المعروف خبره معملوك الكينية وأسلم جدهم الاول سبق قراسان لانه وأى في مسامه الدر حلائز ل من السماء وقال له مالتركية مامعناه أسلم تسلم فى الدنيا والاسخرة وأسلم فى منامه ثم أسلم فى يقظته ولمامات ملائمكانه موسى بنسسبق ولميزل الملافى عقبه الى ارسلان خان بن سلمان بن دا ودبن بقرخان بن ابراهيم طغاج خان بن ا ياك نصر بن الديلان بن على بن موسى بن سبق فحرج عليه قردخان وانتزع الملامنه ثمنصرسنج وقتل قردخان وخرج بعدد للخوارزم ونسره السلطان سنعرمنهم وأعاده الىملكه وكان فبخنده نوعمن الاتراك يقاللهم القارغلية والاتراك الغربة الذين نهبوا خرآسان على مانذكره بعد وهم صنفان صنف يقال لهسميت وأمرهم طوطى بزداديك وصنف يقال لهم برق وأميرهم برغوث ال عبد المدد وكان لارسلان نصرخان شريف يصعبه من أهل سمرقند وهو الاشرف ابن محديث أى شصاع العلوى فحمل ابن ارسلان نصرخان وطلبو انتزاع الملكمنه فاستصرخ السلطان سنعر فعبراليه في عسا كرمسنة أربع وعشرين وخسماً ته وانتهى الى سمرقندنهرب القارغلية أمامه وعادالي سمرقند فقبض على السلان حان وحبسه ببلخ فمات بها وولى على سمرقند مكانه قلم طمقاح أباللعالى الحسن بن على بن عبد الومن ويعرف بعسن تكرمن أعسان ست الخانة الأأن ارسلان خان اطرحه فولاه سنعر ولمنطلأ يامه فولى بعده مجودين ارسلان خان وأبوه هو الذي ملك مرقندمن يده وهو ابن أخت سنحر وكان في سنة نتين وعشر بن وخسما له قد خرج كوهر خان من المدين الىحدودكاشغرف جوع عظيمة وكوهرا لاعظم السانهم وخان السلطان فعناه أعظم ملك ولقيه صاحب كاشغرأ حدين الحسن الخان فهزمه وقد كان خوج قساه من الصين

اترالا اتنبطا وكافوا ف خساسة الخسانية أحصاب تركسان وكان اوسيلان شان يحد ابن سلمان ينزلهم على الدروب بنسه وبن المسين مسالح ولهم على ذلك جرايات واقطاعات ومضط عليه بعض السنين وعاقبهم بماعظم عليهم فطلبوا فسصنامن البلاد يأمنون فممن ارسلان خان لكثرة ماسكان يغزوهم ووصفت لهم بلاذسامسون فسارواالها ولماخرج كونان من السن ساروا البه واجتعوا علسه تمساروا جمعا الى الادماورا النهر ولقيهم الخان محودين ارسلان خان عدف حدود الادمف ومضان سنة احدى وثلاثين فهزموه وعادالى مرقندوعظم اللطب على أهلها وأهل بخارى واستمذيجود السلطأن سنمر ودحكرمالتي السلطأن من العبث واجقع عنده ماوك خراسان وملك سحستان من بى خلف وملك غزنة من الغود بين وملك ما زند وان وعبر النهر للقاء الترائف أكثر من مانة ألف وذلك لا خرخس وثلاثين و خسما ته وشكا اليه محودخان من القارعُلية تصدهم واستجار وابكوخان ملك الصين فكتب الى سنعر بالشفاعة فبهم فليشفعه وكتب اليه يدعوه للاسلام ويتهدده يكثعة العساكر فأحاث الرسول وزحف للقياء نعبر والتتي الجمان بموضع يسمى قطران فنامش صفرسنة ست وثلاثين وأبل القارغلية من الترك وصاحب معسستان من المسلين ثم انهزم المسلون فقتل كثيرمنهم وأسرصاحب معستان والاميرقاح وزوجة السلطان سنعرفأ طلقهم كوخان ومضىالسلطان ستبرمنهزما وملاالترك الكفاد والخطا بلادماورا النهر الى أن مات كوخان ملكهم سنة سبع وثلاثين ووليت بعده ابنته ثم ما تت قريسا وملكت أتها من بعدها وهي زوجة كوخان وأبنه عمد وصارما وراء النهربيد الخطا الى أن غلبهم عليه عماد الدين محد خوارزم شاه سنة تنتى عشرة وسقمالة

### \*(أخبارخواردمشام بخراسان وصلعه معسمر)

ولماعادالساطان منه زماسادخوار ذمشاه الى سرخس فى دسع سنة ست والاثين فأطاعت م الى مروالشاهبان فشقع فيهم الامام أحد الساخر ذى ونزل بظاهرها و بيناه وقداسشدى أبالفضل المكرماني وأعيان أهله اللشورى الرعامة البلد وقتاوامن كان عندهم من جنده وامتنعوا فطاولها ودخلها عنوه وقتل حكثيرامن على المهام مرجع في شوال من السنة الى بسابور وخرج المه على وهاوزهادها بسألون معافاتهم عمازل أهل مروفا عفاهم واستصفى أصحاب السلطان وقطع خطبة سنجر معافاتهم المال الى أعمال صغد فقاتلوهم أباما ولم يطق سنجرمقا ومتم لكان الحطا وجوارهم له مرا الى أعمال سنحرسنة عمان والاثين لقتال خوارزم وحاصر ها أباما وكادعا كلها واقتحمها بعض أمرائه يومافدا فعه أتسز بعد مروب شديدة م أدسل وكادعا كلها واقتحمها بعض أمرائه يومافدا فعه أتسز بعد مروب شديدة م أدسل

## (صلح زنکی مع السلطان مسعود)\*

م وصل السلطان مسعود سنة عمان وثلاثين الى بغداد عادته فتعم ولقصد الموصل وصكان يحمل النكى جسعما وقع من النتن فبعث المدزئكى يستعطفه مع أبى عبد الله بن الانسارى وجمل معه عشرين ألف دينار وضمن مائة ألف على أن يرجع عنه فرجع والمعتقد المصلح بنهسما وكان ممار غب السلطان في صلحه أنّ ابنه غازى بن زنكى هرب من عنسد السلطان خو فامن أبيه فرد الى السلطان ولم يجتمع به فوقع ذلا المنال السلطان أحسن موقع والله تعالى أعلم

براتهانس صاحب فارس وصاحب الرى ) \* كان و زاية صاحب فارس وخورستان كاقد منافاس وحرس من السلطان مسعود وانقص سنة أربعين وجسماتة وبايع لحمد ابن يجود وهواب أخى السلطان مسعود وسادالى مامشون واجتمع بالامنع عباس صاحب الرى ووافقه على شأنه واتصل به سليمان شاه أخو السلطان مسعود وتغلبوا على كثير من بلاده فسادالهم من بغداد فى رد ضان من السنة وسعه الامير طغا برك عاجبه وكان له انتحكم فى الدولة والميل الى القوم واستخلفه على بغداد الامير ملها ونصر أميرا لحاج وجماعة من غلمان بمروز وساد فلما تقاربوا المعرب بزع السلطان شاه عنهم الى أخيه مسعود وسعى عبد الرحن فى الصلح فاقه قد منه سماعلى ما أحبه القوم واستورز أما الفتح بندراست وزير وزاية وقد كان السلطان سنة تسع وثلاث بن قبض على وزيره البرد بردى واستورز وكانه المرزبان بن عبد الله بن نصر الاصها فى وسلم المهور وزيره البرد بودى واستورز وكانه فلماكان هذه السنة وفعل وزاية فى صلم القوم مافعل اليرد بودى واست في مقامه عند السلطان و تحكم عليه وعزل وزيره واستورزوله أما الفتح هذا

\* (مقةل طغارك وعماس) •

قدة تمنا ان طفابرك وعسد الرحن قد كاعلى السلطان واستبداعليه م آل آم، والى ان من عادل السلطان وكان ان من عادل العروف ابن حاص بك بن النكرى من ما شرة السلطان وكان تربيت و حاصله و بني خسلونه و به عن طغابرك لبعض الوجوم فعله في حلسه فأسر السلطان الى الرسلان النشك بعلغا برك و داخل وجال العسكر في ذلك فأ جاب منهم و الحكم بند الران سائم قتله بيد ، و وافق بك الرسلان جماعة من الامراء واعترض والمحدوق جهز عليه ابن خاص بك و وقعم الامراء في موجه و فعنر به الجار ال و وحد عن فرسه وأجهز عليه ابن خاص بك و وقعم الامراء

الذين واطؤه على ذلك دون الجائد الرفنعوه وكان ذلك بظاهر صهوة وبلغ الخدير الى السلطان مسعود بغدا دومعه عباس صاحب الرى في جيش كشف فامتعض اذلك و ذكره فد اراه السلطان حق سكن و داخل بعض الامراه في قسله فأجابوه ويولى كبر ذلك البقش حروسوس اللعف وأحضر السلطان عباسا وأدخله في داره وهذان الاميران عنده وقد أكنواله في بعض المخادع رجالا وعد لوابه الى سكانهم فقسلوه ونهبت خيامه وأصاخت البلاد لذلك مسكنت وكان عباس من موالى السلطان محود وكان عباس من موالى السلطان محمود وكان عاد لاحسن السيرة وله مقامات حسان في جهاد الباطنية وقتل في ذي القعدة سنة احدى وأربعين م حبس السلطان أخاه سليمان شاه في قلعة تمكر مت وسارعن بغداد الحاصهان والله سيمان والحاقية وتعالى ولى التوفيق

### » (مقتل بوزابة صاحب فارس)»

قد تقدة ما الناف طعابرل كان مستظهرا على السلطان بعباس صاحب الرى ويوزابة صاحب فارس وخود ستان فلاقتل طغ ابرك وامتعن له عباس قتل اثره وانتهى الخبر الى بوذاية فيمع العساكر وسادا لى اصبهان سنة ثنين وأدبعن فحاصرها وبعث عسكرا آخر المساد همذان وآخر الى قلعة الماهكر من بلاد الله ف وكان بلاد الله ف من قلاع البقش كوز حرفسا داليها ودفعهم عنها ممان يوزابة عن اصبهان لعالم السلطان مسعود فامتنع وتراجفا بحرج من اتحكن واشتد القتال بينهما وكالفرس بوزابة وسيق الى السلطان فقتل بين بديه وقبل أصابه مهم فسقط ميشا وانم زمت عساكره وكان هذا الحرب من أعظم المروب بن السلم وقية

وانتقاض الامراعلى السلمان على السلمان والمرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتابوا بأنفسهم بالسلمان ابن خاص بك لميلاليه واطرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتابوا بأنفسهم أن يقع بهم ما وقع بالاستحرين ففارقوه وساروا فحوالعراق أبوردكن المسعودى صاحب كنيمة واران والبقش كوزح صاحب البلروا لحاجب تربطاى المحمودي شعنة واسط وا بن طف ابرا والركن وقرقوب ومعهم ابن أنى الدلمان وهو محد بن محود وانتهوا الى حرّان فاضطرب الناس بغداد وغلت الاسعار وبعث اليهم المقتنى بالرجوع فلم يرجعوا ووصلوا الى بغداد في ربيع الاستحريت ووصل اليهم على بالجانب الشرق وهرب أجناد مسعود شعنة بغداد الى تجسك يت ووصل اليهم على بالجانب الشرق وهرب أجناد مسعود شعنة بغداد الى تجسك يت ووصل اليهم على المرد بيس صاحب الجبلة ونزل بالجانب الغربي وجع الجليفة العساكن واتل العامة أبن دبيس صاحب الجبلة ونزل بالجانب الغربي وجع الجليفة العساكن واتل العامة عساكر الامراء فاستطرد والمهسم شمكر واعليهم فلوا الارض بالقتلى شبوس خيولهم خلال الديارة نهبوا وسبواش جاوا مقابل التباح بعتذرون وردد واالرس الى خيولهم خلال الديارة نهبوا وسبواش جاوا مقابل التباح بعتذرون وردد واالرس الى خيولهم خلال الديارة نهبوا وسبواش جاوا مقابل التباح بعتذرون وردد واالرس الى خيولهم خلال الديارة نهبوا وسبواش جاوا مقابل التباح بعتذرون وردد واالرس الى خيولهم خلال الديارة نهبوا وسبواش جاوا مقابل التباح بعتذرون وردد واالرس الى

المليفة سائريومهم أرف اوامن الغدالى النهروان فعانوا فيها وعار مسعود من بلاد تكر بت الى بغداد ثم افترة الامراء وفارقوا العراق شمعاد البقش و ورس والطريطاى وابن دبيس سنة أربع وأربعين ومعهم ملل شاه بن محود وهوا بن أخى المسلطان وطلبوا من الخليفة الخطبة لملك شاه فأبى وجع العساكر وشغل بماكان فيه من أمر عم السلطان سنجر بعث البه ياومه فى تقديم ابن خاص بك أمر عم السلطان سنجر وذلك أن السلطان سنجر بعث البه ياومه فى تقديم ابن خاص بك و يأمر ما بعاده و تهدد و قالمة المقتلى لمسعود وترضاه فرضى عنه ولما علم البقش كوز حرم السلة المقتلى لمسعود نهب النهروان وقبض على على بن دبيس وسار السلطان بعد القاعم الي بغدا دفوصله النهروان بعد أن أطلق على بن دبيس فا الى السلطان واعتذر فرضى عنه

\* (وفاة السلطان معودوولاية ملكشاه بن أخيه مجود ثم أخيه مجدمن بعده) \* مُ وَفِي السلطان مسعود بهدان في وجب منتصف سبع وأ وبعين لثنتين وعشرين سنةمن طلبه الملك وبهكل استفعال ملك السليوقة وركب اللول دوالتم بعده وكان عهدالى ملك شاهبن أخيه محود فلانوف بايع له الامير بن خاص بك وأطاعه العسكر وانتهى خبرمونه الىبغدادفهربالشمنة بلاك الماتكريت وأمرالمفتني بالحوطة على داوه ودورا صحاب السلطان مسعود تم بعث السلطان ملاث شاه عسكرا الى ألجب لمة معسلادكردمن أمرائه فلكها وساواليه بلاك الشعنة فادعه حتى استكن منه فقبض عليه وغرقه واستبدبلاك النصنة بالجبلة وجهزا لمقتنى العساكرمع الوذيرعون الدين انتعيرةالىالجبلة وبعث عسأكراالىالكوفة وواسط فلكهسماو وصلت عساكر السلطان وللشاه فلكوهاوسا واليهاا خليفة بنفسه فارتجعها منهم وسارمنها الى الجبلة م الى بغداداً خودى القسعدة من السسنة م ان ابن خاص بك طمع في الإنفراد بالاص فأستدى محدين مجودمن خوزستان فأطمعه فى الملك المقبض علمه وعلى أخمه ملك شاه فقدض على ملكشاه أولالسشة أشهرمن ولايتهو وصل محدفى صفرمن سنة عمان وأربعيز فأجلسه على التخت وخطب السلطنة وحسل المه الهداما وقدسعي السلطان عجديما الطوى علىماس خاص بك فلاما كرمسيحة وصوله فتلك وقتله وقتل معه ذنكي الجاندار فاتلطفا برك وأخذمن أموال ابناص بك كثيرا وكان صدا كإينا انصل بالسلطان معودوته صعر له فقدة معلى سائر العساكروالامراء وكان أنوغرى لتركى المعروف بشملة فيجهلة ابن خاص بكومن أصحابه ونهامعن الدخول الى السلطان محدفك قتسل النخاص بك نجاشله الى خوزستان وكان له بها بعدد المتملك والله أعلم

# (تغلب الغزعلى خراسان وهزية السلطان سنجروأ سرم)\*

كان هؤلا الغزفيم اوراء النهروهم شعب من شعوب الترك ومنهم كان السلوقية أصحاب هذه الدولة وبقوا هنالك بعدعبورهم وكانوامسلن فلااستولى الخطاعلى ملك الصينوعلى ماورا النهر يجرهولا والغزالي خواسان وأقاموا بنواحي بإوكان الهسم من الامرا محودود بنار وبحتدار وطوطى وارسلان ومعروكان صاحب الحالام رقاح فتقدم البهم أن يعدواءن الخ فصلة موه فتركهم وكانوا يعطون الرصحاة ويؤمنون السابلة تجعاداليهم فى الانتقال فاستنعوا وجعوا فحرج اليهم فى العساكروبذلواله مالا فلم يقبل وقاتلوه فهزموه وتتلوا العسكروالرعايا والفقها وسبوا العيال ونحاقماح الى مرووبهاالسلطان سنعرضعث البهسم يتهدده سمويأ مرهسم عفادقة بلادمفلاصفور وبذلوالهفلم يقبل وسارالهم في ماثمة ألف فهزموه وأ نخذوا في عسكره وقتل عداد الدين هاج وأسروا السلطان سنجر ومعسه جاعة من الامراء فقت او الامراء واستيقوا السلطان سنعرو بايعوه ودخاوامعه الى مروفطاب منه يختيا واقطاعهافقالهى كرسى بواسان فسخروامنه مدخسل سنعرخانقاه فقسطعلى النساس واطرهم وعسفهم وعلق فى الاسواق ثلاث غرائر وطالبهم عائما ذهبا فقتله العامة ودخل الغز يسابور ودمروها تدميرا وقسلوا الكاو والسغاد وأحرة وهاوقتلوا القضاة والعلاء فى كل بلدولم يسلم من بحر اسان غيره راة وسيستان لحصائتهما وقال ابن الاثبرعن بعض مورتى العيمان هؤلاه الغزائم ألوا من نواحي التغرغر من أقاصي الترك اليماوراء النهرأ بإم المقتنى وأسلوا واستظهر بهم المقنع الكندى على مخارقه وشعوذته حتى تم أمرره فلاسارت المدالعساكرخ ذلوه وأسلوه وفعلوا مثل ذلك مع الملوك الخانية مطردهم الاتراك القارغلية عن اقطاعهم فاستدعاهم الامير ذنك بن حايفة الشيباني المستولى على حدود طخارستان وأنزلهم بلاده واستظهر بهم على قداج صاحب بني وساد بهم لحارته فذلوه لانقاح كان استمالهم فانهزم زنكي وأسرهو وابنه وقتلهما قاج وأقطع الغزف بلاده فللسارا لحسين بن الحسين الغورى الى بلخ برذاليه في الح ومعه هؤلا الغزغ فدلوه ونزعواعنه الى الغورى حتى ملك الم فساد السلطان سنعرالى الم وهزم الغورى واستردهاوبق الغزبنواسي طغارستآن وفي نفس قابح حقدعليهم فأمرهم بالانتقال عن بلاده فتألفوا وتجمعوا فحاطوا نف من الترك وقدموا عليهم اربلان بوقاء التركى ولقيم فباح فهزموه وأسروه وابنه أبابكر وقتلوهما واستولواعلى واحى بأع وعانوا فيهاوجع السلطان سنحروفي مقدمته عجد بأى مكر بنقاح المقنول

والمؤيدا بنه في محرّم سنة ثمان وأوبعين وجا والساطان سنحرعلي أثرهم ويعثو االمه بالطاعة والاسوال فلم يقبسل نهسم وقاتلهم فهزموه الحابلخ ثم عاود قتسالهم فهزموه الى مرو واتبعوه غهرب هو وعسكره من مرورعبامنهم ودخياوا البلدوأ فحشوا فيه تتلا ونهبا وتساوا القضاة والائمة والعلاء ولماخرج سنعرمن مرو وأسروه أجاسوه على التفت على عادته وآنو مطاعتهم عاود واالغارة على مروفة مهم أهلها وقاتلوهم معزوا واستسلواغا تساحوهاأعظممن الاولى ولماأسرسه بوفارقه جميع أمراء غراسان ووزيره طاهر بن فرالماك بنظام الملك ووسساوا الى مسابور واستدعوا سليمان شياه بن السلطان محود وخطبواله بالسلطان في منتصف السَّنة واجتمعت عليه عساكر خواسان وساد والطلب الغزفبارز وهمعلى مره وانهزمت العساكر رعبامتهم وقسدوا بسابور والغزفى اتباعهم ومزوابناوس فاستباحوها وقتساوا حستى العلماء والزهادوخر بواحتى المساجد شسار واالى بيدابور في شوال سنة تسع وأربعين فغماوا فيهاأ فخشرمن طوس حتى مأؤا البلادمن القتلي وتحصن طاتفة بالجامع الاعقام من العلماء والسالمين فتتلوهم عن آخرهم وأحرقوا خزائن الحسكتب وفعلوامثل ذالثف حوين واسفراين فحاصر وهدما والتحموهمامثل مافعداواف البلادالاشرى وكانت أفعال الغزفي هسدم البلاد أعظم وأقبع من أفعال الغزفي غيرها ثمان السلطان سليمان شاه موقى وزيره طاهر بن فرا لملك بن نظام الملك في شوال سسنة عمان وأ وبعسين فاستوزراب نطام الملك وانحل أمره وعزعن التمام بالملك فعاد الى جرجان في صفر سنة المسعوار بعين فاجتمع الامراء وخطبوا للغان مجود بن محسدين بقراخان وهوابن أخت ستغبر واستدعوه فالكوه في والمن السنة وساروامعه لقتال الغزوهم محاصرون هراة فكانت حروبه معهم حالاوأ كثرالظفر للغزغ رحاواعن هراة الى مرومنتصف خسست وأعادوا مصادرة أهلها وساوا تلان محسدالي نيسا بوروقد غلب عليها المؤيد كايذكر فراسل الفزفى الصلح فصالحوه في رجب

(استيلامالمؤيدعلى بيسابوروغيرها)

هذا المؤيد من والى سعروا سعه وكان من أكابراً وليائه ومطاعاته من وكان من أكابراً وليائه ومطاعاته من ولما كانت هذه الفنة وافترق أمر الناس بخراسان تقدم فاستولى على نيسابور وطوس ونسا وان وردوشهرستان والدامغان و مسها ودائع الغز عنها ودائت له الرعية ملسن سيرته فعظم شأنه وكثرت جوعه واستبد بهده النساحية وطالبه انتاب محود عندماملكوه بالمشور عنده وتسلم البلاد فامتنع وترددت الرسل بنهما على مال بحمله للنسان محود فعنمنه المؤيد وكف عند محود واستقرا المال على خلال المناس عالم المناس المن

والله سيحاله وتعالى أعلم

\* (استبلاء ایمان علی الری ) \* کان ایمان من موالی السلطان سعر و کانت الری آیدا من أعمال سعرفل کانت فندة الغزلی بالری و استولی علیها وصانع السلطان محدشاه ابن محود صاحب همذان و اصهان و غیرهما و بدل اه الطاعة فأقره فل امات السلطان محد مقیده الی أعمال تجاوزته و ملکها فعظم أمره و بلغت عسا کره عشرة آلاف فل السلام ان شاه همذان علی مانذ کره وقد کان أنس به عنسد و لایة سلمان علی خراسان سار السه و قام بخدمته و بق مستبد استال البلاد و انته سبحانه و تعالی أعلم

# \*(اللبرعن سلمان شاه وحب ما الموصل) \*

كانسلمان شامن السلطان مجدن ملائشا معنسد عمه السلطان سنعروجعسله ولى عهده وخطب له على منابر خواسان فلما وقعت فتنة الغزوأ سرستعر قدمه أحراء خراسان على أننسهم نم بجز ومضى الى خوار زمشاه نزوجه ابنة أخسه ممسى به عنسده أخرجهمن بلد هوجاءالى اصبهان فنعه الشهنةمن الدخول فدى الى قاشان فبعث السلطان محدشاه بن أخسه محود عسكر السدفعه عنهافسار الى خوزستان فنعه ملك شاءمنها فقصد اللعف ونزل وأرسس لالقتني ف أثره فطلبه في زوجته رهينة بغدادفه عشبهامع جواريها وأتاعها فأكرمهم المقتني وأذن لهفى القدوم وخرج الوزير بزهب يرة وقائني القضاة والنسان لتلقب وخلع علب المقتني وأقام بغداد حتى اذادخلت سنة احدى وخسدن أحضر بدار الخلافة وحضر قاضى القضاة والاعدان واستحلف على الطاعة والتجافي الخليفة عن العراق وخطب له ينغداد ولقب ألقاب أيه وأمد بثلاثة آلاف من العسكروجعل معه الاميردوران أميراجب صاحب الجبلة وسارالى الادالجبل في ربيع الاول من السنة وسارا لمقتى الى حلوان وبعث الى ملك شاه بن الساطان مجود يدعوه الى مو افقة عسه سلىمان شاه وان يكون ولى عهده فقدم في ألني فارس وتحالفا وأمدهم اللقتني بالمال والأسلمة واجتمع معهم اللكرصاحب كنعة وأرانية وسار والفنال السلطان عجد الماللغه خبرهم أرسل الى قطب الدين مودود بززنكي ونائب وينالدين على كوجد فى المساعدة والارتفاق فأجاماه وسارا للقاءعه مسلمان شاه ومن معه واقتتاوا في حمادى الاولى فهزمهما السلطان مجدوا فترقوا ويوجه سلمان شاه الى بغسدادعلى شهر زور وكانت لساحب المومسل وبهاالاميربوران منجهة على كوجك فائب الموصل فاعترضه هنالك كوجك ووران فاحتله كوجل الى الموصل فيسميها وبعث الى السطان محديا فلسبر وانهعلى الطاعة والساعدة فقيل منه وشنكركه

قدتقة ملناما كانمن أسرالسلطان سنجر يدالغزوا فتراق خراسان واجتماع الامها بنيسيا يوروما الهياعلي الخان عجود بنعجه دوامشعوامن الغز وامتنع أتسنر ان محداً نُويْتُكُن بخوار زُم وانقسمت خراسان بينهم وكانت الحرب بين الغزو بينهما محالا مهرب سنعرمن أسرالغز وجماعة من الامراء كانوامعه في رمضان سنة احدى وخسين ولحق بترمذ غعرجيعون الى دارملكه عروف كانت مدة أسرمهن جمادى سنة تمان وأربعين ثلاث سنين وأربعة أشهر ولم يتفق فراره من الاسر الابعد موتعلى بكمقدم القارغلمة لانه كانأشدش علسه فلماوفى انقطعت القارغلمة المه

وغيرهم ووجد فسحة في أمره والله سحانه وتعالى أعلم

\* (حصار السلطان مجد بغداد) \* كان السلطان مجدين محود لاول ولايته الملك بعد عه مسعود بعث الى المقتفى فى الخطبة له ببغدا دو العراق على عادتهم فنهم للرجا من دهاب دولتهم استصعالهم واستبدا دهم فسأرا لسلطان من هسمد أن فى العساكر نحو العراق ووعده صاحب الموصل وناتبه بمدد العساكر فقدم آخر احدى وخسين و بعث المقتني فى الحشد فحاء خطا وفرس فى عسكرواسط وخالفهم مهله الحالجالة فلكها واهمة المقتفى وابن هبيرة بالمصار وقطع البسروجم السفن تعت التاح ونودى في الحيانب الغربي بالعبورفع بروافي محرم سنة ثنتين وخسسين وخوب المفتني ما وراء الغرسة صلاحافي استبداده وكدلك السلطان محدمن الجهدة الاخرى ونصت المنعنيقات والرعادات وفرق المقتني السلاح على الجندوالعامة وجاءزين الدين كحك فى عسكر الموصل ولق السلطان على أوا الواتصلت الحرب واشتدا لمصار وفقدت الاقواتوانقطعت الموادعن أهل بغداد وفتركمك وعسكره فى القتال أديام مرالمقتني وقيل أوصا مبذلك نورالدين محود بن زنكي أخوقطب الدين الاكد ثم جاء الخدير بأت ملك شاه أخاالسلطان عمدوا يلدكن صاحب اران وربيبه ارسلان بن طغول قصدوا همذان فسارعن بغدادمسرعاالى همذان آخر وسيع الاقل وعادزين الديناني الموصل ولماوصل ملاشاه وايلدكنور بيبه ارسلان الى همذان أقاموابها قليلا وسععوا بمعى السلطان فاحفاوا وسار والى الرى فقاتلهم الشحنة انسانج فهزموه وحاصروه وأمده السلطان مجمد بعسكر بن سقيس بنقاز فوجدهم تدأفر جواعنه وقصدوا بغداد فقاتله مفهزموه ونهبو أعسكره فسار السلطان محمد ليسايقهم الى بغداد فلااتهي الى حلوان بلغه أن الدكر بالدينور ثم وافاه رسول المانج بأنه ملك هدان وخطيله فيهاوان شملة صاحب خراسان هربعن الدكن وملك شاء الى الاده

## \*(وفاةستعر)\*

م وفي السلطان سنحرصا حيث اسان في دسع منه التي و خسين وقد كان ولى خراسان مندايام أخمه بركارق وعهده أخوه محد فالمات محد خوطب بالسلطنة و كان الماول كلهم بعدها في طاعته بحواً و بعين سنة و خطب السلطنة بالله عشر ين سنة و أسره الغز ثلاث سنين و نصف و مات بعد خلاصه من الاسر وقطعت خطبته بغداد و العواق و لما احتضر استخلف على خواسان ابن أخت محد بن محود بن بقراخان فأقام بحرجان و ما الغز من و راسان و ملك به المؤيد نيسانور و ناحيت من خراسان و بعرجان و منه الغز الى محود الحان ليحضر عندهم الامر على هذا الحلاف سنة أربع و خسين و بعث الغز الى محود الحان ليحضر عندهم في لكوه فافهم على نفسه و بعث ابنه اليهم فاطاعوه و قدة ثم لحق هو بهم كانذكر بعد

#### \*(منازعة ايتاق المؤيد)\*

كانا يتاق هذا من موالى السلطان سنعرفل احسان الفتنة وافترق الشعل ومات السلطان سنعرومال المؤيد يسابور وحصل التقديم بذلك على عساكر خواسان حسده جاعة من الامرا واغرف عنه ايتاق هدذا فتارة يكون معه وتارة يكون في مازندان فلما كان سنة تتين و خسدين سارمن مازندان في عشرة آلاف فارس من المنعرفين عن المؤيد وقصد نساوا يبورد وأقام بها المؤيد ايتاق فساد المهدوك معسكره ومضى ايتاق منهزما الى مازندان وكان بين ملكها وست وين أخيه على منازعة فتقرب ايتاق الى دسم بقتال أخيد على فوجد الملك علية وين أخيه على منازعة فتقرب ايتاق الى دسم بقتال أخيد على فوجد الملك علية وين أخيه على السفراين ودفعه عنه وساد يتردد في فواحى خراسان بالعيث والاستقامة فا متسع فساروا المدفى العساكر في صغر سنة ثلاث وخسين فهرب الى طبرستان و بعث رسم شاه المدفى الماعة فرجو اعنه واستقر بجرجان ودستان وأعالها

#### \*(منازعة سنقرا لعزيزى للمؤيدومقتله)\*

كانسنقرا اوزيزى من أصرا السلطان منصر وكان في نفسه من المؤيد ما عند الباقين فلما شخل المؤيد بحرب اينا فساد سنقر من عسكر السلطان محود بن محمد الى هراة فلكها واشترط عليه أن يستظهر بما الغودية الحسين فأى وطمع فى الاستبداد لما رأى من استبداد الامراعلى السلطان محود بن محمد فحاصر والمؤيد بهراة واسمال

الاتراك الذين كانوا معمه فأطاعوه وقتسا واستقرا لعزيزى غيلة وملك السلطان مجمد هراة ولحق الفلمن عسكر سنقربا يتاق وتسلط واعلى طوس وقراها واستولى الخراب على البلاد والله تعالى أعلم

## \*(فتنة الغزالثانية بخراسان وخراب بيسا بورعلى يدالمؤيد)\*

كان الغز بعد فتنتهم الاولى أوطنو الج ونزعواعن النهب والفتل بخراسان واتفقت الكلمة بما على طاعة السلطان يحود بن محد الخان وكان القائم بدواته المؤيد أبوايه فلماكان سنة ثلاث وخسس فى شعبان ساد الغزالى مرو فزحف المؤ بداليهم وأوقع طائفة منهم وتبعهم الى مرو وعاد الى سرخس وغرج معد الخان مجمود لحربهم فالتقوآ خامس شوّال وتواقعوا مرارا ثلاثا انهزم فيها الغزعلى مرو وأحسنوا السيرة وأكرموا العلاءوالائمة ثمأغارواعلى سرخس وطوس واستباسوهماوخو يوهما وعادوا المءمرو وأتماالخان محودين محدفسارالى جرجان ينتظرما لأأص هم ويعثوا البه الغزسنة أدبع وخسين يستدعونه ليلكوه فاعتذرلهم خشية على نفسه فطلبوامنه جلال الدين عر فتوثق منهم بالحلف وبعثه الهم فعظموه وملكوه فى رسع الاسخر من سنة أربع ثمسار أيوه محودالى خراسان وتخلف عنسه المؤيدانواية وانتهى الى حدودنساوا يوردفولى عليهم الامبرعمو بن حزة النسوى فقام في حايته سما المقام المحسمود يظاهر نسائم سار الغز من نيسا بورالى طوس لامتناع أهلها من طاعتهم فلكوها واستباحوها وعادوا الى يسابورفسار وامع جلال الدين عربن معودا لخان الى حصا وسارورا وبها النقيب عمادالدين محلان يحى العاوى الحسيني فحاصروه وامتنعت عليهم فرجعوا الىنسا وا سوردالقاء الله أن تجود يجر جان حكما قدّه نماه فرج منها ساراً الى خراسان واعترضه الغزيعض القرى فى طريق فهرب منه وأسر يعضهم بم هرب منه ولحق نيسابور فلاجاء الخان محود اليهامع الغز فارقها منتصف شعبان ودخلها الغز وأحسينوا السيرة وسارواالى سرخس ومروفعادالمؤيدف عساكره الى نيسابور وامتنع أهاها عليه فاصرهاوا فتتعها عنوة وخربها ورحل عنها الى سبق في شوّال سنة أربعوخسين

\*(استيلاء ملكشاه بن محود على خورستان) \* ولمارجع السلطان ملكشاه محدين محود من حصار بغداد وامتنع الخليفة من الخطبة له أقام بهمذان عليلا وساراً خوه ملكشاه الى قم و قاشان فا فحش فى نهمها ومصادرة أهلها وراسله أخوم السلطان محد فى الكف عن ذلك قلم يقعل وسارالى اصبهان وبعث الى ابن الجعرى وأعيان البلد فى طاعت مفاعتذروا بطاعة أحيه فعاث فى قراها و نواحيها فسارا السلطان اليه من

همذان وفى مقدّمته كربان الخادم فافترقت جوع ملك شاه ولحق ببغسداد فلما انتهى الى قوس لقده و بران وسنقر الهمذانى فأشارا عليه بقصد خوزستان من بغداد فسارالى واسط و نزل بالجانب الشرقى وساءاً ثرعسكره فى النواحى فقعوا عليهم البثوق وغرق كثيره نهم و رجع ملك شاه الى خوزستان فنعه شملة من العبور فطلب الجوار فى بلده الى أخمه السلطان فنعه فنزل على الاكر ادالذين هنالك فاجتمعوا عليه من الجبال و السائط وحارب شملة ومع ملك شاه سنقر الهمذانى ومو بدان وغيرهما من الامراء فأنهز م شملة وقتل عامة أصحابه واستولى ملك شاه على البلاد وسارالى فارس والقه هو المؤيد بنصره

## \* (وقاة الملطان محدوولاية عمسلمان شاه) \*

مودوداً الماهان محدن محودن محدن ملاشاه آخرسنة أربع وخسس وهوالذى وفصل بعداد يطلب المطبقة همن الخليفة ومنعه فتوفى آخرهذه السنة لسبع سنين وفصف من ولايته وكان له ولد عنوضله الى سنقرالا جريلى وقال هو وديعة عند لذ فأوصل به الى بلادل فان العساكر لا تطبعه فوصل به الى مراغة وا تفق معظم الجندعلى السيعة المه سليمان شاه و بعث أكابر الامرام بهمذان الى أتابك زين الدين مودود و أباك ووزير مودود و وريه فأطلقه مودود و جهزه بما يحتاج السهفى سلطانه وسارمعه فرين الدين على كل في عساكر الموصل فالما التهى الى بلادا لجبل وأقبلت وعادالى الموصل و خلافة المستنعد كرية وقد كان استبد في خلافة علم وخسين لاربع و عشرين سنة من خلافته وقد كان استبد في خلافته و حرج من هر و فا الماهني و نزل الله فا أمرهم بعد السلطان مسعود كاذكر فاه في أخبار الملفاء ولما وقد وقد تقد كان الستبد في الاستبداد واستولى و لما وقد وقد تقد قد كان المستبد في الاستبداد واستولى و لما الله في وقد تقد قد كان الله في المنتهد وقد تقد قد كان الله في المناهلي و نزل الله في وولى عليه امن قبله كاكانت لا بيه وقد تقد قد مذكر ذلك في الموسلة المنها الله في المدال الهي و نزل الله في وولى عليه امن قبله كاكانت لا بيه وقد تقد قد مذكر ذلك في المدالة هما المنها المناهلي و نزل الله في ولي سن أبيه وقد تقد قد مذكر ذلك في المدالة هما المناهلي و نزل الله في ولي سن أبيه وقد تقد قد مذكر ذلك في المدالة هما المناهلي و نزل الله في ولي سن أبيه كانت لا بيه وقد تقد قد مذكر ذلك في المدالة علي سن أبيه وقد تقد قد مذكر ذلك في المدالة على المدالة المد

\*(اتفاق المؤيدمع مجود الذان) قد كناة قدمنا أن الغزلما تغلبو السندعوا مجود الخان ليملكوه فبعث اليهم بابنه عمر فلكوه فمسار مجود من جرجان الى نسابور فهرب عنها المؤيد ودخلها مجود والغرز فمسار واعنها فعاد اليها المؤيد كخاصرها وملكها عنوة وخربها فى شق السنة أربع و خسين و رحل عنها الى سرخس فها داليها المؤيد فاصرها وملكها عنوة و رحل عنها الى بهق فرجع المهاسنة خس

وخسين وعرخ اجها وبالغى الاحسان الها غسار لاصلاح أعمالها ومحوآ ثار المفسدين والثق ارمن نواحيها فقع حسن اشقبل وقسل الثوا والزيدية وحربه وققع حصن خسر وجور من أعمال بهق وهو من بناء على وملك النرس أيام حربه مع جراسياق وملكه و رتب فسه الحامية وعاد الى يسابور غصدمد ينة كندر من أعمال طرسا و فيها متغلب اسمه خرسده بقسد السابلة و مغرب الاعمال و يكثر الفسك وكان البلاء به عظما في خواسان في اصره في ملك علمه الحصن عنوة وقتله وأراح البلاد منه في قصد في رمضان من السنة مدينة بهق وكانوا قد عصو اعلمه فواجه و الطاعة وقبلهم واستفل أمره فأرسل السه الحمان مجود بن محمد وهو مع الغز بالولاية على نسابور وطوس وما اليها فاتصلت بده به واستعكم الصلح بينه و بين الغز وذهبت الفتن نسابور وطوس وما اليها فاتصلت بده به واستعكم الصلح بينه و بين الغز وذهبت الفتن نسابور وطوس وما اليها فاتصلت بده به واستعكم الصلح بينه و بين الغز وذهبت الفتن

كان هؤلاالاتراك البرزية من شعوب التركيخ اسان وأميرهم بقرا خان بنداود فأغار عليهم جعمى عساكر خوارزم شاه وأوقع واجهم وفتكو آفيهم و فيحا بقرا خان فى الفل منهم الى السلطان محود يخراسان ومن معه من الغزمسة صرخاجم وهو يظن أن ايتاق هوالذى هيج عليهم فسسار الغزمعه على طريق نساوا بيورد وقصد واليتاق فل يكن له جهم قوة فاستنصر شاه مازندان فساد النصره واحتشد فى أعماله من الاكراد والديم والتركان وقاتلوا الغزو البرزية بنواجى دهستان فهزمهم خسا وكان ايتاق في ممندة شاه مازندان وخسم وطبق شاه مازندان وخسم وخروه استندت بسادية وايتاق شهر وزخو ارزم ثم ساروا الى دهستان فنهبوها وخروه استندت وخسمن وخروا برجان كذلك وافترق أهلها فى البلاد ثم سارايتاق الى بقراتكن المتغلب على اعمال قزوين فانهرم من بين يديه و لحق بالمؤيد و صار فى جات واكتسم التاق سائراً عماله ونهب أمواله فقوى بها

قدقد منان ملاشاه بن مجود ساد بعد أخيه السلطان محد بن خود سنان الى أصبهان ومعده شملة التركاني ودكار صاحب فارس فأطاعه ابن الخيدي رئيس اصبهان وسائر أهله اوجع له الاموال وأرسل ملك شاه الى أهل الدولة باصبهان يدعوهم الى طاعته وكان هو اهم مع عمسليمان فلي يجيبوه الى ذلك وبعثوا عن سليمان من الموصل وملكوه وانفر دملك شاه بأصبهان واستفيل أمره وبعث الى المستنجد في المطبقة بعداد مكان عمسليمان شاه وان تعاد الامور الى ما عليمان وبهد هم فوعد الوزير عمد الدين بن هميرة جادية جاعلها على سيم فسمته في الطعام وفطن الملب أنه مسموم وأخر بذلك شملة ودكلا فاحضر واللهارية وأقرت ومات ملك شاه وأخرج أهل

اصبهان صعابه وخطبوالسليمان شاه وعادشملة الىخواسان فارتجع ماكان

كانسليمان أمالك أفسل على اللهوومعاقرة الخرحتي فينهاد رمضان وكان بعاشر الصفاعين والمساخر وعكف على ذلك معما كان فيهمن الخرق والتهور فقعد الامراء عن غشيان بابه وشكوا الى شرف الدين كو دبازه اللهادم وكان مدبر عملكته وكان حسن الترسة والدين فدخل علسه يوما يعدنه على شأنه وهومع ندما ته بطاهر همذان فأشار اليهمأن يعبثوا بكردبازه فرحمغض ماواعت ذراله عسدما صافأ ظهراه القبول وقعدعن غشمان مجلسه وكتب سليمان شاه الحائبانج صاحب الرى يدعوه الى الخضور فوعده بذلك آذا أفاق من مرضه وزاد كردبازه استيحاشا فاستعلف الامراعلي خلع سليمان وبدأ بقتسل جميع الصفاعين الذين كانوا ينادمونه وقال انما أملسه صوفالملكا تمعل دعوة فداره فضرسلمان شاه والامراء وقبض على سليان شاه ووزيره أى القاسم مجود بن عبد العزيز الحاقدى وعلى خواصه وذلك في شوال سنة خس وخسين وقتال وزيره وخواصه وحبس سليمان شاه قليلا م قتله م أرسل الى ا مادكزصاحب اران وأذر بيجان يستقدم ويببه أرسلان بن طغرل لبايع بالسلطنة وبلغ الخبرالى انبانج صاحب الرى فساوالى همذان ولقمه كردمازه وخطبه بالسلطنة بجمدع آلا البسلاد وكان ايلدكن قدتزوج بأم أرسلان وولدت له اينه الهاوان مجدومز دارسلان عثمان فكان ايلد كزأ تامك وابنه الهاوان حاجسا وهوأخوأ رسلان لاتهوا يلكزهذامن موالى السلطان مسعودوا املك أقطعه اوان وبعض اذربيجان ورشت الفتن والحروب فاعتصم هو باران ولم يحضر عنسدأ حسد منماوكهم وجاء اليه ارسلان شامين تلك الفتن فأقام عنده الح أنملك ولماخطيه بهدان بعث الدكرا تابك المانبانج صاحب الرى ولاطفه وصاهره فى ابنسه لأبنه البهاوان وتحالفاعلى الاتفاق وبعث الى المستنصد بطلب الخطسة لارسلان في العراق وأعادة الامورالى عادتها أيام السلطان مسعود فطرد رسوله بعدالاهانة ثم أرسل ايلدكن الماقسنقرالا حريلي يدعوه الى طاعة السلطان الرسلان فامتسم وكان عنددان السلطان شاءن محودالمدنى أسله السهعندموته فتهدده بالبسعة له وكان الوزيران هبرة يكاتب من بغداد ويقدمعه في الخطبة اذلك الصبى قصدا للنصرمن ينهدم فجهزا يلدكزا لعساكرمع البهاوان الى اقسسنقر واستمذأ قسسنقر شاهرىن سقمان القطسى صاحب خلاط وواصله فيتمالعسا كروسا رشو البه فان وقاته فظفرية ورجع البهاوان الى هدمذان مهزوماوا لله تعالى أعلم خامات ملك داه بن محود باصبهان كاقلفاه لق طائفة من أصحابه بدلادفارس ومعهم ابد محود فانتزعه منهم صاحب فارس زنكى بن دكلا السلقدى وأنزله فى قلعة اصطغر فلمالك اللكرز السلطان ارسلان وطلب الخطبة بسخداد وأخدا لوزير ابن هيمة في المملك اللكرز السلطان بحد شاه الذى عنده وكاتب صاحب فارس أيضا يشير عليه بالبيعة للسلطان محد بن السلطان ماك شاه الذى عنده ويعده بالخطبة له ان ظفر بايلدكر فبايع له ابن دكلا وخطب له بفارس وضرب النوب الخس على بأبه وجع العساكر و بلغ الى ايلدكن فيمع وسار في أربعين ألف الى المستنعد اقطعي بسلاد له وأناسا براليها وتقد مت طائفة الى نواحى ارجان فلقيتها المستنعد اقطعي بسلاد له وأناسا براليها وتقد مت طائفة الى نواحى ارجان فلقيتها المستنعد اقطعي بسلاد له وأناسا براليها وتقد مت طائفة الى نواحى ارجان فلقيتها المستنعد المستنعد المستنعد المستنعد المستنعد المناس الرى في عشرة آلاف وأمده المستفر الاحريل بعنه سه آلاف فقصد

وهرب ساحب ابن البازدان وابن طغايرك وغيرهمامن أولما الملكز القاء انسانج ورد عسكرالمدافعة زنكى عن شهرم وغيرهامن البلاد فهزمهم زنكى بن دكلا ورجعوا اليه فاستدى عساكره من اذريجان وجامه بيس بن مزدار سلان واستدانيا في وقتل أصحابه ونهب سواده و دخل الرى و قصمن فى قلعة طبرك ثم ترة دت الرسل بينه و بين ايلدكن فى العسل وا قطعه سو بادفاك وغيرها وعادا بلدكن الى همدذان والقه سيمانه وتعالى أعسل

وفي دبيع سنة ست و حسين قبض المؤيد على أحيا أيسا بورو حسهم وفيهم نقب العلويين أبو القاسم ذيد بن الحسن الحسن و آخذهم على مافعله آباوهم بأهل البلد من النهب والاعتداء على الناس في أمو الهم و حرصهم فأخذه ولا الاعيان ينهونهم كاشم لم يضربوا على أيديهم وقتل جاعة من أهل القساد غرب البلدوامت تت الايدى الى المساجد والمداوس و خزات الكتب وأحرق بعنها ونهب بعنها وانتقسل المؤيد الى المساجد والمداوس و خزات الكتب وأحرب نيسابو ربالكلية وكان الذى المؤيد الى المساديات عبسدالته بن طاهراً يام ولا يت على خراسان يتفرد بسكاه هو وحشمه عن البلد تعباقساعن من احتم م خر بت وجد دها البار مسلان م خر بت وجد دها البار مسلان م خر بت وجد دها البار مسلان م خر بت ملاخر والمان الخروا نلان عهو دمعهم وهو ملك خراسان المال العهد فاصر و المؤيد بالشاد باخ شهر ين م هرب الخان عنهم الله ملك خراسان المال العهد فاصر و المؤيد بالشاد باخ شهر ين م هرب الخان عنهم الله شهرستان كانه يريد الحام وأقام به او بق الغزالى آخر شو الى مرجعوا فنه بو الله و المهرستان كانه يريد الحام وأقام به او بق الغزالى آخر شو الى مرجعوا فنه بو الله و المهرب المناد على المهرب المهرب

ونهبواطوس ولمادخل الخان الى نيسانور أمهاله المؤيد الى ومضان سنة سع وخسين م قبض عليه وسمد وحسم معه حلال محمد في الفق عدالم في المؤيد الى محمد في الفق محمد في المؤيد الى شهرستان وقرب نيسانور في اصرها حتى نزلوا على حصمه في شعبان سنة تسع و خسدين و نهمه اعسكره ثم رفع الايدى عنهم واستقامت في ملكدوا تله أعلم

غرضالمؤيدالى قلعة دسكره من طوس وكانجاأبو بكرجاندا رئمناها في المراهب الهورة المحارفاستامن ونزل فيهم على الله المسفراي كرمان فأطاعوه وبعث عسكراالى السفراي فقص نجا وتيسها عبد الرحن بن محد بالقلعة فاصره واستنزله وجله مقيدا الى الشادياخ فيس عقل في ريسع الا تحرسنة عمان وخسين عملك المؤيدة هندرونيسا بور واستفل ملكه وعاد الى ماكان علم وعرالشاد باخ وخرب المدينة العسقة عميمة عسكراالى وشنج وهراة وهى فى ولاية محد بن الحسين سلك الغور في اصرها و بعث الملك محد عسكرا الى وشنج وهراة للغور به فافرجواعنها وصفت ولاية هراة للغورية

كان الكرح قدملكو المدينة الى من بلادا ران فى شعبان سنة ست و خسين واستباحوها قتلاواً سرا وجع له مماه ارمن بن ابراهم بن سكان صاحب خلاط جوعامن الجند والمتطوعة و اراليهم فقا تلوه و هزموه وأسر كثير من المساين تم جع الكرح فى شعبان سنة سبع و خسين ثلاثين ألف مقا تل وملكوا دوس من اذر بيجان والجبل واصبهان فساواليهم ايلدكن وساو معده شاه ارمن بن ابراهم بن سكان صاحب خلاط واقسسنقر صاحب مراغة فى خسين ألفا و دخلوا بلاد الكرح فى صفر من نة ثمان و خسين فاستباحوها وأسروا الرجال وسبو النساء و الولدان وأسلم بعض أمراء الحسكر و دخل مع وأسروا الرجال وسبو النساء و الولدان وأسلم بعض أمراء الحسكر ب و دخل مع المسلمن و كن بهم فى بعض الشعاب حتى زحف الكرج و قاتلوا المسلمين شهرا أو نحوه م خرج الكمين من و رائهم فانه زموا و ا تبعهم المسلمون بقتلون و يأسرون و عاد و اظافرين خرج الكمين من و رائهم فانه زموا و ا تبعهم المسلمون بقتلون و يأسرون و عاد و اظافرين

مسارالمؤيدالى ايد ماحب بيسابورالى بلادقومس فالتبسطام ودامغان وولى بسطام مولاه تنكز فرى بنه وبين أهمازندان اختىلاف أدى الى الحرب واقتتاوافي ذى الحجة سنة عمان وخسين ولما لملك المؤيدة ومس بعث المه السلطان الوسلان بن طغرل بالملع والاولسة لما كان بين المؤيد وايلد كرمن المودة وأذن له فى ولاية ما يقتعه من

خواسات و پخطب له فيها خطب له في أعهال قومس وطوس وسا ارأعهال نيسه ابور

و يخطب انفسه وعده الرسلان وكانت الطب في جرجان ودهستان لخوار دم شاه ارسلان بن انسزو بعده الاميراتياق والخطبة في حمرو بلخ وسرخس وهي سدالغز وهراة وهي يدد الاميراتيسكين وهو مسالم للغز للسلطان سنحر يقولون اللهم اغفر السلطان السعيد سنحر و بعده لاميرة الله يشة والله تعالى ولى التوفيق

كان خان السديني ولى على معرفندو بخارى الحان جغرا بن حديث تكين وهو من بت قديم في الملكثم بعث المه سدة تسبعة وخسين بأجلا القار غليسة من أعاله الى كاشغرا ويشتغاد ق. 4 ماش من الزراعة وغيرها فامتنعوا فألح عليهم فاجتمعوا وساروا الى بخارى فدس أهدل بخارى الى بخدر الحان وهو بسمر قنسد ووعد واالقار غليسة

بالمسانعة وطاوعوهم الى أنصِيهم جغر فى عساكره فأوقع بهدم قطع دا برهدم والله تعالى أعلم

وفى سنة تسع وخسين استولى الامير صلاح الدين سنة رمن موالى السلطان سنجر على بلادا لطالقات وأغار على عرشتان حقى ملكها وصارت ف حصومها وقلاعها وصالح أمراه الغزوجل لهم الاتاوة

كان صاحب هراة الا مراتيكين و بينه و بين الغزمها دنة الماقت ل الغزمال الغور محد ابن الحسين كامر في أخب اره طمع التيكين في الا ده فيمع جوعه وسار الهافي و منان سدة تسع و خسين و و غل في الا دالغو و فق الله أهلها و هزم وه وقت ل في المعركة وقصد الفزهراة وقدا جمع أهلها على أثير الدين منهم فاتهم و مالمي ل لغزوة الوه واجمع و اعلى الفتوح بن على بن فق ل الله الطغرائي م بعث و الى المؤيد بطاعتهم فبعث البهم على كدست الدين تنكز فقام بأص هم و بعث جيشا الى سرخس و مره و أغاد و اعلى دواب الفرق أفرجوا عن هراة و وجعوا لعالمة و الله تعالى أعلم

قدذكر ااستيلاه المؤيد على قومس وبسطام و ولا يه مولاه تنكز عليها ثم انشاه مازندان وهورستم بن على بنهر مادبن قار ونجهزاليه اعسكراه عسابق الدين القزوين أمرائه فلك دامغان وسأراليه تنكز في ن معه من العسكر فكبسهم القزوين وهزمهم واستولى على البلاد وعلد تنكز الى المؤيد بيسابور وجعل بغير على بسطام قومس نم وفي شاه مازندال في ربيع سنة ستين فكم ابنه علاه الدين موته حتى استولى على حصوله و بلاده م أظهر وملامكانه ونازعه اتباق صاحب جرجان ودهستان ولم يرعما كان بنه و بين أبيه فلم يظفر بشئ والله سيمانه و تعالى أعلم

م بعث المؤيد عساكره في جمادى سنة ستين لحصار مدينة نساه بعن حواررم مسبب ارسلان بن السيز في عساكره اليها فأحقات عنها عساكرا لمؤيد ورجعوا الى بيسابور وصنارت نسافى طاعة خوارزم شاه وخطب له فيها ثم سارعسكر خوارزم الى دهستان وغلبوه عليها وأقام فيها بطاعته والله أعدلم

ثم بعث المستقر الاحريلي صاحب مراغة سنة ثلاث وستين الى بغدا دفى الخطمة المالك الذى عنده وهو ابن السلطان محد شاه على أن يتحافى عن العراق ولا يطلب الخطبة منه الااذا أسعف بها فأجيب بالوعد الجيل وبلغ اللمرالى ابلدكن صاحب فبعث ابنسه البهاوان فى العساكر لحرب المستقر فجار به وهزمه و تحصن عراغة فنازله البهاوان وضيق عليه وتردّد بنهما الرسل واصطلحوا وعاد البهاوان الى أبيه بهمذان

كَنْ زَنَى بُنْ دُكَلاقداً سَاء السيرة في جنده فأرساوا الى شَعلة صاحب خو رستان واستدعوه ليملكوه فسارولتي زنكي وهزه مو غياالى الاكراد الشوا بكاروه للشهدلة بلاد فارس فأساء السيرة في أهله اونها بن أخيمه حرسنكا البلاد فنفراً هل فارس عنه ولحق برنكي بعض عساكره فرحف الى فارس وفارقها شمدلة الى بلاده خوزستان وذلك كامسنة أربع وستين و خسمائة

كان انبائج قد استولى على الرى واستقرفها بعد حروبه مع ابلد كرعلى جزبة يؤدّها المه ممنع الضريبة واعتذر بنفقات الجندف اداليه ابلد كرسنة أد بع وستين وحادبه انبائج فهزمه ابلد كرو حاصره بقلعة طبرك وراسل بعض بماليكه ورغبهم فغد دوابه وقته و واستولى ابلد كرعلى طبرك وعلى الرى وولى عليها على بن عمر باغ ودجه الى همذان وشكر لموالى انبائج الذين قتله وفي يف لهم بالوعد فا فترقوا عنه وساد الذي تولى قتله الى خوا رزم شاه فصله لماكان بينه و بين انبائج من الوصلة والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق عنه وكرمه

م وفى سنة خس وستن الملائط عرل بن فاروت بك صاحب كرمان وولى اسه ارسلان شاه مكانه ونازعه أخوه الاستغربهرام شاه في ارب الان وهزمه فلحق بالمؤيد في نيسابوره أخيده بالعساكر وسارالى أخيده ارسلان فهزمه وملك كرمان ولحق ارسلان باصبهان مستنجد الما بلدكر فأنحده بالعساكر وارتجع حكرمان ولحق بهرام ما لمؤيد وأقام عنده م هلك ارسلان فسار بهرام الى كرمان وملكها م وفى المستنجد وولى الله المستضى ولم نترجم لوفاة الملفاء ههنا الانهامذ كورة فى أخبارهم وانحا ذكر ناها قبل وقل المن ومؤلام من الدن المقتنى قد استبد واياً م هدم وخلافتهم من بعدضعف أخبار الدولتين وهؤلام من الدن المقتنى قد استبد واياً م هدم وخلافتهم من بعدضعف

السلموقية بوفاة الدلمطان مسعود وافترقت دولتهم فى نواحى المشرق والمغرب واستبد منها والخلفا به فداد و نواحيها و نازعوامن قبلهماً نهم كانوا يخطبون لهم فى أعمالهم و نازعهم فيها مع ذلك حرصاعلى الملك الذى سلبوه وأصحوا فى ملك منفرد عن أولئك المنفرد بن مضافا الى الخلافة التى هى شعارهم و تداول أمم هم الى أن انقرضوا عهلك المستعصم على يدهلاكوا

لما انه زم خوا رزم شاه أرسلان امام الخطار بعع الى خوا رزم في ات سنة عان وستن وولى ابنه سلطان شاه فغاز عه أخوه الاكبر علا الدين تكش واستنجد بالخطاو سارالى خوا رزم فلكها ولحق سلطان شاه بالمؤيد صربخا فسار معه بحيوشه ولقيهم آش فانهزم المؤيد وجى به أسيرا الى تكش فقتل بين يديه صبرا وعاد أصحابه الى نيسا بورف ولوا ابنسه طفان شاه أبو بكرين المؤيد وكان من أخبار طغان شاه وتكش مانذكره في أخبار دواتهم وفى كيفية قتله خبر آخرنذكره هنالك مسارخوا رزم شاه سنة تسع وستين الى نيسابور وعاصرها وتن مرهم والبقائلة وملك نيسابور واعالها وجديع ماكان لهي المؤيد بخراسان وانقرض أمرهم والبقائلة وحدده والله تعالى أعلم

مُوقى الاتامك مس الدينا بلد كراً تابك اوسلان شاه ابن طغير لصاحب هدان واصبهان والرى وادر بجان وحان أصله محلوك الكال الشهيراب وزير السلطان معود ولما قدل الكال صاد السلطان و قى كنب الولاية فلما ولى السلطان مسعود ولاه أداية فاستولى عليها وبقيت طاعت للماوك على المبعد واستولى على أحكير اذريبان مملك هدان واصبهان والرى وخطب لرسبه ادسلان بن طغرل و بنى أتابك افريبان مملك هدان الماول و بنى أتابك و بلغ عسكره خدين ألفا واتسع ملكه من تفليس الحمكران و المحت ان محدكا على السلان وليس له من الدولة الاجراية تعسل السه ولماهك ابلد كرقام بالامر بعده انسب محدالها والد بعان وخالف ابن المراق وهو أخوال للطان الرسلان لا مدفسله أقل ملكه لاصلات اذر بيجان وخالف ابن سنكى وهو ابن أخى شملة صاحب و وسيتان الى بلدم اوند المهاوان وفقعواله الملدود خل فطلب القامي والاعيان ونصبهم ويوجه عوما سندان المهاوان بن ابلد كرفا يجدهم و قاتلوه قه زموه و أسر شهلة جريعا وولده وابن أخيسه وتوقي بعد ومين وهو من التركان الاتسرية وملك ابت من بعده وسام وابن أخيسه تسميعين الحد مدن المهاوان سدة سبعين الحد مدن المراوان سدة سبعين الحد مدن المراوان الاتسرية وملك ابت من بعده وسام وابن أخيسه تسميعين الحد مدن تعريز وكان صاحبها المهاوان سدة سبعين الحد مدن المركان الاتسرية وملك ابت من بعده وسام المهاوان سدة سبعين الحد مدن تعريز وكان صاحبها المستقر الاحر بلى قده الشروع عده والمهاوان سدة سبعين الحد مدن التركان الاتسرية وملك ابت من بعده وسام المهاوان سدة سبعين الحد مدن تعريز وكان صاحبها المستقر الاحر بلى قده الشروع عده وسام المهاوان سدة سبعين الحد مدن المرتوكان صاحبها المستقر الاحر بلى قده الشور وكله مدن المهاوان سدة سبعين الحد مدن المدن المنافرة وكلان وكلا

بالملات بعده لا بند مدلك الدين فدارالي الاده وحاصر من اغة و بعث أخاه فنزل وعادعن من اغة الى همذان والله سحانه وتعالى أعلم

م وق السلطان ارسلان بن طغرل مكفول البهاوان بن ابلكر وأخوه لا تمب مذان سنة ثلاث وسعن و خدما ثة وخطب بعده لا ينه طغرل

م وف البهاوان محدن ابلدكراً ولسنة انتين و خسما فه وكانت البلاد والرعاياف عاية المطمأ نينة فوقع عقب موته باصبهان بين الحنفية والشافعية و بالرى بن أهل السنة والشيعة فتن وحروب آلت الى الخراب و ملك البلاد بعد البياوان أخوه فنزل ارسلان واسمه عثمان وكان المهاوان كافلاللسلطان طغرل وحا كاعليه ولما الماك قزل ليرص طغرل بحكمه عليه وفارق همذان ولحق به جاعتمن الامراء والجند وجوت بينه وبين قزل حروب ثم غلبه طغرل الى الخليفة فأمره بعمارة دار السلطان فطرد وسوله وهدمت دار السلطان فطرد وسوله وهدمت دار السلطان فطرد وسوله وهدمت

سنة أربيع وتمانين عسكرامع وزيره جلال آلدين عبسدانته بن يونس لانجاده قزل على طغرل قبل همذان وهزمهم ونع بجسع مامعهم وأسرالوزيرا بن يونس

قد تقدم لناما كان بن السلطان طغرل و بن قزل بن ابلد كرمن الحروب ثمان قزل غلبه واعتقله في بعض القلاع ودانت له الدلاد وأطاعه ابن دكلاصاحب فارس وخوزستان وعادالى اصبهان والفتن بها متصله فأخذ جاعة من أعيان الشافعية وصلبهم وعادالى هدمذان وخطب لنف مالسلطانة سنة سعة وثمانين ثم قتل غلبة على فراشه ولم يعرف قاتله وأخذ جاعة من غاله بالنشبة وكان كريا حليا يعب العدل ويؤثره ولما هلك ولى من بعده قتلغ بن أخده الهاوان واستولى على المالك التي كانت سده

ولما وفي قرل وولى قتلغ بن أخيه البهاوان كاقلناه اخرج السلطان طغرل من محسه مالقلعة التي كان بهاواجمع المه العساكر وسارالى همذان المقدة تلغ بن البهاوان فانهزم بين ديه وطق الرى و بعث الى خوارزم شاه علا الدين تنش ليستنعده فساراليه سنة على استدعائه فتحسن بعض قلاعه وملك خوارزم شاه الرى عملك قلعمة طبرك وصالح السلطان طغرل وولى على الرى وعادالى خوارزم سنة تسمن فأحدث أحدوثة السلطان شاه فيكره في أخبارهم وسارالسلطان طغرل الى الرى فأغار عليها و فرمنه قتلغ بن البهاوان و بعث الى خوارزم شاه يستنعده و وافق ذلك وصول عليها و فرمن الخليفة اليما قطاعه السلاد فسار من نيسابورالى الرى وأطاعه قتلغ وساد معه الى همذان و حرب طغرل القائم قبل أن يعمع العداكر ولقيهم قريبا من الرى ق معه الى همذان و حرب طغرل القائم قبل أن يعمع العداكر ولقيهم قريبا من الرى ق ربسع الاقل ف مل عليم و تورط بنهم فصرع عن فرسه وقد لل ومال خوارزم شاه

همذان وتلك البلاد جيعاوا نقرضت علكة بن ملك شاه وولى خوارزم شاه على همذان وملك الاعلى فلغ البايخ بن البهاوان وأقطع كثيرا منها عماليكه وقدم عليهم مساحق منهم ثم استولى وزير الخليفة ابن العطاف على همذان واصبهان والرى من يدمواليه وانتزعها منهم خوارزم كاذكر ناه فى أخبار الخلفاء وجاءت العساكر من قبل الخليفة الى همذان مع أبى الهيماء الشهر من أمراء الايوية وكان أميرا على القدس فعز لومعنها وسارالى بغداد فبعثه الناصر سنة ثلاث وتسمين بالعساكر الى همذان ولى عندها ازبك بن البهاوان مليعافة بن عليه وأنكر الخليفة ذلك وبعث باطلاقه وخلع عليه وعادالى بلاد أذربعان

كان اذبك بن البهاوان قد استولى على اذر بيجان بعدموته وكل مشغولا بلذا ته فساو المكرج الحامد يشته دوير وحاصر وها وبعث أهلها اليسه بالصريخ فلم يصرخه سمحتى ملكها الكرج عنوة واستباحوها والله تعالى أعلم

كان كوجة مى موالى المهاوان قد تغلب على الرائة وهدمذان وبلادا لجيسل واصطنع صاحبه الدني شروت به فقتله واستولى الدني شالم لا من المسكم شيئة الربائ المهاوان مغلباليس له من المسكم شيئة

قددُ كُرُناأَن اذبك كان مشعولا بآذا ته مهملالملكه مدنت بنه و بين صاحب ادبل وهوم مطفر الدين كوكبرى سنة المنتبن وستمائة فتنة جلت مطفر الدين على قصده فسادالى مراغة واستنصد صاحبه اعلاء الدين بن قراسنقر الاحريل فسار معه عصار تبريزو بعث اذبك الصريخ الى الدغش بكائه من بلاد البلل فسار اليه وأرسل مظفر الدين بالفتن والتهديد فعاد الى بلده وعاد علاء الدين بن قراسنقر الى بلاد مراغة فسار الدغش واذبك وصاصر وه بمراغة حتى سلم قلعة من قلاعه و رجعواعنه والته تعالى أعلم

م وقى حسام الدين اردشد يرصاحب ما زندان وولى ابنه الدكروا حرج أخاه الاوسط عن البلاد فلت بجرجان و بهاعلى شاه برتكش فاشباعن أخده خوا وزم فاستنجده على شرط الطاعة له وأصره أخوه تكش بالمسيره عه فسار واسن جرجان و بلغهم في طريقهم مهال صاحب ما زندان المتولى بعد أيسه وان أخاه الاصغر استولى على الكراع والاموال فسار وااليه وملكوا البلاد و نهبوها مشل سارية و آمد و غسرها وخطب خوا الرم شاه الى خراسان وأقام ابن صاحب ما ذندان وجوالا وسط الذى استصرخ به وقد امتنع أخوه الاصغر بقاعة كورى ومعه الاموال والذخام الذى استصرخ به وقد امتنع أخوه الاصغر بقاعة كورى ومعه الاموال والذخام وأحدي التوفيق

م وفى سنة أدنع وستمائة علا الدين بن قراسة قرالا بعر يلى صاحب مراغة وأقام بأمرها من بعده خادمه ونصب ابنه طفلا صغيرا وعصى عليه بعض الامراء و بعث العسكر لقتاله فانهز و وا أولا ثم استفر ملك الطفل ثم يوفى سنة خس وسمائة وانقرض أهل بتسه فسيارا فربك بن المهاوان من تبريز الى مراغمة واستولى على عملكة آل قراسة قرماعد القلعة التي اعتصم بها الخادم وعنده الخزائن والذخائر

لما تمكن أيد عمش فى بلاد البسل به مذان واصبهان والرى و ما الهاعظم شأنه حتى طلب الامر النفسه وسار المساراز بالناس ولاه الذى نصبه الامر وكان باذر بيجان فرج عليه و ولى من موالى البهاوان اسمه سنكلى وكثر جعه واستولى على البسلاد وقد م الد عمش الى بغداد واحتفل الخليدة لقدومه وتلقاه وذلك سنة عمان وأقام بها كان الد عمش قد وفد سنة عمان وسما تمة الى بغداد وشرفه

الخليفة بالخلع والالو به وولا معلى ما كان بيده ورجع الى همذان ووعده الخليفة بسيرالعسا كرفا قام نتظرها عند سلمان بن مرحماً موالا بوانية من ابتركان فدس المى بنيكلى بعض قتل الدغش و حدل أصابه الى سنكلى وافترق أصحابه واستولى سنكلى و بهث الله الخليفة بالنكير فلم يلتفت المدفيعث الى مولاه ا ذبك بن البهلوان صاحب اذر بيمان يعزضه عليه والح جلال الدين الا بماعيلى صاحب قلعمة الموت لمساعدته على أن يكون المغليفة بعض السلاد ولاز بك بعضها و لحدلال الدين بعضها و بعث الخلافة فقة العدما كرمع مولاه سنقر و وجه السمع وأمره و ما عة مظفر الدين حسكوكبرى بن زين الدين على كل صاحب الربل وشهر زود وهومقة ما لعساكر جمعافسار لدلك وهرب سنكلى وتعلق بالجبل ونزلوا بسفعه قريبامن كو بح فنساوشهم الحرب فانهزم ازبك معادفعاد ثم أسرى من ليلة منهزما وأصحوا فاقتسموا البلاد على المرب فانهزم ازبك فيما أخذمنها مولى أخبه فاستولى على باومضى الشريطة وولى أذبك فيما أخدمنها مولى أخبه فاستولى على باومضى

سنكلى الى او وبها تحنة له فقتله وبعث برأ مه الى ازبك واستقر

ف بلادالجبل حتى قتله الباطنية منه أربع عشرة وستمائة وجا خوارزم شاه فلكه كاند كاند كرفي أخباره و دخل ازبك بن المهلوان صاحب اذر بيمان واران في طاعته وخطب له على منا براع الهوانقرض أمر بني ملك شاه ومواليهم من العراقين وخراسان وفارس وجميع مم لك المشرق و به قي ازبك بسلاد اذر بيمان ثم استولى التسترعلى أعمال معدب تكشفها و راء النهر وخراسان وعراق العم سنة ثماني عشرة وسمائة وموالى الهند وسار حنكر خان فاطاعه ازبك بن المهلوان سنة احدى وعشرين وأمره بقدل من عنده من الموارزمية فقعل و رجع عنه الى خراسان ثم جا جلال الدين ابن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عدن تكشمن الهندسنة اثنتين وعشرين قاستولى على عراق العجم وفارس وساد الى أذر بيمان قلكها ومرّاز بك الى كنعه من بلاداران شملك كنعه وبلادأران ومدا زبك الى بعض القلاع هذا لله شمه الله وملا حلال الدين على جسع البلاد وانقرض أمر بنى از بك واستولى الترعلى البلاد وقتا واجلال الدين سنة شمان وعشرين كايأتى في أخبارهم جمعا وانتهى الكلام في دولة السلم وقسة فلترجم الى أخبار الدول المتشعبة عنها واحدة بعد واحدة والله وارث الارض ومن عليها وهو خيرا لوارثين

" k 1.3.16.3.4 سفون ایدغیش قبکالی بغ<sup>ا</sup> تقرّل جنانترل بنابلار

\_ ان أنوشتكيز جدهم تركيا علو كالرجل من غرثتان وادلك يقال المأنوشتكين غرشه مصارلر جلمن أص السطوقية وعظماتهم المعملكابك وكان مقدماعنده لنحابته وشعاعته ونشأا بنه محدعلى مثل حاله من النحابة والشعاءة وتعيل مالادب والمعارف واختلط بأمرا السلبوقية وولى لهم الاعمال واشترفيهم بالكفاية وحسن التدبرولماولى يركارق ابن السلطان ملكشاه وانتقض علسه عده ارسلان أدغون واستولى على خراسان بعث المه العساكرسنة تسعين وأربعما أنة مع أخيه سنعروساد فى اثره ولقيهم في طريقهم خبرمقتل أرغون عهم وان بعض مواليه خافه اعداعليه فقتله كامرقبل فساربر كارق فى فواحى خراسان وماورا النهرحتى دوخها وولى عليها أخاه سنحو وانتقض علىه أميره يران من قرابته اسمه محدين سليمان فساراليه سنعرو فلفر به وسمله وعاد بركارق الى العراق بعدان ولى على خوار زم ا كنعي شاه ومعنى شاه بلسائهم السلطان فأضيف الىخوارزم على عادتهم فى تقديم المضاف اليه على المضاف ولماانصرف بركارق الى العراق تأخرمن أمرائه قودز وبارتطاش وانتقضاعه لي السلطان وفتبا بالاميرا كنعى صاحب خوارزم وهوبمر و ذاهبا الى السلطان شاه فقته لاءو بلغ الخبرالى ألسلطان وقدا نتقض عليه بالعراق الاميرانزومؤ يدالملك بن بظام الملك فضى الحربم ما وأعاد الاميرداود حشى بن ايتاق في عسكر الى خواسان لقتالهمافسارالى هراة وعاجلاه قبل اجتماع عسا مسره فعبرجي ون وسبق السه بارقطاش فهزمسه داود وأسره وبلغ الخسيرالى قودرفثار به عسكره وفرالى بخبارى فقبض علسه فاثبها ثمأ طلقه ولحق بالملك شحرفقيله وأقام برقطاش أسداعنسدا لامد داود وصفت خراسان من الفتنية والثوار واستقاماً مرهباللامير داود حيثتي فاختاد لولاية خوارزم محدب أنوشتكين فولاه وظهرت كفايته وكأن محبى الأهل الدين والعلمقة بالهمعادلاف رعبته فحسنذكره وارتفع محسله ثماستولى الملك سنمبر على خراسان فاقر محدب أنوشتكين وزاده تقديما وجمع بعض ماوك الترك وقصد خوارزم وكان محدعا أنباعها ولحق الترائيجدين اكتحى الذى كان أنوه أميراعلى خوارزم وأسمه مطغرل تكين محد فحرض التراعلى خوارزم وبلغ الخسبرالي محدبن أَنْوِيْتَمْكُ مَنْ فَعَدُ الْيَاسَعُ رِنْسَالُور بِسَامَدُهُ وَيُسْبِقَ الْيَحُوا رَزْمُ فَافْسَرُقُ الْتَرْكُ وطغرل تمكين مجدوساركل منهدما الى ناحمة ودخل محدين أنوشتكين الىخوارزم فازداد بدلك عند دسنحر ظهورا واقله سحانه وتعالى ولى التوفيق لارب سواه

م خلك محدب أنوشتكين خوارزم وولى بعده ابنه انسزوساربيرة أبيه وكان قدفاد الميوس أيام أبيه وحارب الاعداء فلاولى افتيح أمره مالاستيلاء على مدينة مفشلاع

وظهرت كفايته في شأنها فاستدعاه السلطان سنعرفا ختصه وكان يصاحب ف أسفاره وحرويه وكلامزر يدتقدما عنده والله نعالى أعلم بغيبه وأحكم م ك ترت الما يا عدد السلطان سنحرف السرخوارزمشاه وانه يحدث نفسه بالامتناع فسار مجراليه لينتزع خوارزم من يده فتجهزا نسزالقائه واقتقلوا فانهزم انسزوقتل ابنه وخاق كشرمن أعهامه واستولى سنعرعلى خوارزم وأقطعهاغساث الدبن سلمان شاه اس أخمه محدا ورتب له وزير اوأ تالك وحاجما وعاد الى مرومنتصف ثلاث وثلاثين وكان أهلخوا رزم يستغيثون لانسزفعادا ليهم بعد سنجر فأدخلوه البلدورجع سليمانشاه الىعمه سنحروا ستبدأ انسز بخوارزم والله أعلم مسا وسنعرسنة ست وثلاثمن المتال الطعامن الترافيما وواء النهرال رجعو الملك تلك السلادفية الانتراغراهم بدلك ليشغل السلطان سنجرعن بلده وأعاله ويقال ان مجود بن محمد ين سليمان بن دا ود بقرا خان ملك الخانية في كأشغر وتركستان وهوا س أخت سنعرز حفت المه أمم الخطامن الترك ليتملكوا بلاده فسارالهم وفاتلهم فهزموه وعادالى سمرقندو بعث بالصريخ الى خاله سنحر فعبرالنهر المه في عساكر المسلن ودلولة خراسان والتقوافي أقل صفرست نةست وثلاثين فانهزم ستحر والمسلون وفشا القتل فيهم يقال كان القتلى مائه ألف رجل وأربعة آلاف احراة وأسرت زوجه السلطان سنحر وعادمنه زما وملك الخطاما وراءالنهر وخرجت عن ملك الاسلام وقد تقدّم ذكر هذه الواقعة مستوفى فأخبار السلطان سنعر ولما انهزم السلطان سنعرق صد انسزخوا وذمشاه خراسان فلل سرخس ولتى الامام أ فأعجد الزيادى وكان يجمع بين العلم والزهدفأ كرمه وقبلةوله ثمقصدم والشاهبان فحرج الممالامام أحدالباخوري وشفع فأهل مرووأن لايدخل لهمأ حدمن العسكرفشفعه وأقام بظاهرا الملدفشار عامة مرووأخرجوا أصحابه وقتلوا بعضهم وامتنعوا فقاتلهم انسزو لكهاعليم غلايا أقل ربع من سنة ست وثلاثين وقتل الكثير من أهلها وكان فيهم جاعة من أكابر العلاء وأخرج كندامن علائهاالى خوارزممنهم أوبكرالكرماني تمسارفي شوال الىنسابور وخرج اليه جاعةمن العماء والفقهاء متطارحين أن يعفيهم بما وقع بأهل مروفاً عفاهم واستصفى أموال أصحاب السلطان وقطع الخطبة لسنعر وخطب لنقسه ولماصرح ماسمه على المنبرهم أهل نيسانور بالثورة غررة همخوف العواقب فاقصروا وبعث جس الى أعمال يهق فحاصرها خسام ساروا في البلادينهمون و يكسمون والسلطان سحرخلال دلك متعافل عنسه فيما يفعله في حراسان الوراء من مدد الحطاو قوتهمم ثم أوقع الغزسنة ثمان وأربعين بالسلطان شجروا ستولواعلى خراسان وكان هؤلاء الغز مقهن باورا النهر منذفارة هم ماول السلوقة وكانوايد بنون بالاسلام فلااستولى اللطاعلى ماورا النهدر أخرجوهم دنها فأقاد وابنواحي بلغ وأكثر وافيها ألعيث والنساد رجع لهم سنحرو قاتلهم فظفر وابه وهزموه وأسروه وانترساك دولت فلا يعد انتظامه وافترة تأعماله على جاعة من مواليه وابستقل حيد تذا نسز علك خوارزم وأعالها وأورثها بنيه ثم استولوا على خراسان والعراق عندما ركدت ربح السلوقية وكانت لهم بعد ذلك دولة عظم تذكر أخبارها مفصلة عنددول أهلها والله تعالى ولى التوفي في عنه وكرمه

مُ وقى انسر بن محد بن أنوشكين في منتصف احدى و خسين و خسمانة لستين سنة من ولايته وكان عاد لافى رعيته حسن السيرة فيهم ولما توفى ملك بعده ارسلان بن الدير فقتل جاعة من عاله وسعدل أنهاه مم بعث بطاعته السلطان سنجر عند ماهر بمن أسرالغز في كتب له يولاية خوارزم وقصدا للطاخوارزم وجع ارسلان القالم موسار غير بعد مثم طرقه المرسن فرجع وأرسل الميوش لنظر أمسره من أمرائه فقاتله الخطا وهزم وواسروه ورجع الى ماوراه النهر والله سجانه و تعالى أعلم

م يوفى خوار زمشاه ارسلان بن الدير من مرضه الذي فعد ديه عن لقدا والحطاو وال يعدها به الاصغر سلطان شاه مجود في تدبيراً مه وكان المه الاستخبر علا الدين تسكش مقهاق اقطاعه بالحنب فاستنكف ن ولاية أخسه الاصغر وسارالى ملك الخطا مستندداورغبه فأموال خوارزم وذخائرها فأنجده بجيش حكشف وجاءالي خواوزم والمقساطان شاه وأمه مالمؤيد آيه صاحب نيسابور والمتغلب عليها بعسد سنصر وأهدى له ورغسه في الاموال والذخائر في مع وساره عبه حستى اذاكان على عشرين فرسيخاه ن خوارزم ساراليسه تبكش وهزمه وجي مالمؤيد أسيرالي تبكش فأمر بقتله وقدل بيزيد يدصبرا ولحق أخوه سلطان شاه بدهستان وتبعه تكش فلكها عنوة وهرب ملطان شاه وأخذت أمه فقتلها تكش وعادالى خوارزم ولني سلطان شاه بناسانور وقدملكوا طغان اءأبابكر بنملكهم المؤيد ثمسا وسلطان شاهمن عنده الى غياث الدين مان الغورية فأقام عنده وعظم تحكم الططاعلى علاء الدين تكش صاحب خوارزم واشتطواءامه وبعثوابطلبونه فيالمال فأنزلهم متفرقين علىأهل خوارزم ودس البهم فيدوهم ولم يني منهم أحد ونبدد الى ملك الخطاعهد موسمع ذلك أخو ساطان شاه فسار من غزنة آلى ما الخطاب تعده على أخسه تكش والجي أن أهل خوارزم يمسادن المسه فبعث معمه جيشا حسك المفامن الخطا وحاصروا خوارزم فاستندهت وأمرتكم بإجراءماءالنهدرعلبيهم فكادوا يغرقون وأفرجواعن

البلاد ولامواسلطان شاه فيماغزهم فقال اقائدهم ابعث معى الجيش لمر ولا نتزعهامن دينا والغزى الذى استولى عليها من حين فتنتهم مع سنجر فبعث معه الجيش وسارالي مرخس واقتصمهاعلى الغزالذين بهآوأ فحش في قتلهم واستباحهم ولجأد يناوالى القلعة فتعصن بهائم ارسلطان شاءالى مرووملكها وأقام بماورجع الحطاالى ماوراءالنهروأ فامساطان شاميخراسان بقاتل الغزفيصيب منهم كثيرا وعزد ينارملك الغزءن سرخس فسلهالطغان شاه بن المؤيد صاحب بسابور فولى عليهام اموش من أمرائه وطق دينار بنسابور في أصرد شارسلطان شاه وعادالي بسابور وسلق به مراروش وترلئ قلعدة سرخس شمملك نطوش والتم وضياقت ألامودعلى طغان شيأه بنيسا بورالى أن مات فى محرم سسنة ثنتين وعمانين وملك ابنسه سنحر شاه واستبدعاييه منكلي تكن علوك جدّه المؤيد وأنفأ هل الدولة من استبداده وتحكمه فلمق أكثرهم بسلطان شاء في سرخس وسار الملك ديسارمن نيسابور في جوع الغزالي كرمان فلسكها أسامنلكى تكين السيرة بنيسابورف الرعية بالغلم وفي أهسل الدولة بالقتل فسسار المه خوارزم شاه علا الدين تمكم في ربيع سنة الله وعمانين فحاصره اليسابورشهرين فامتنعت عليبه فعادالى خوارزم نم رجع سنة ثلاث وثمانين فحاصرها وملكهاعلى الامان وقتل منكلي تكين وجل سعرشآه الى خوار ذم فأنزله بها وأكرمه ثم بلغه مأته يكاتب أهل نيسابورف مآله وبق عنده الح أن مات سنة خسر وتسعين قال أبن الاثير ذكرهذاأ بوالمسن بنأى القاسم السهق فكاب مسارب التجارب وذكر غيرهأن تكشن ارسلان المأخرج أخامسلطان شاممن خوارزم وقعسد سلطان شاءالى صرو فلكهامن يدالغزغ ارتجعوهامنسه وبالوامن عساكره فعسبرالي الخطاواستنعدهم وضمن الهم المال وجا بجيوشهم فلك مرو وسرخس ونساوا سوردمن يدالغزوصرف اللطافعادواالى بسلادهم كاتب غياث الدين الغورى وله هراة ويوشنج وباذغيس وأعالهامن خراسان يعالمب الخطبة أو يتوعده فأجابه غياث الدين يعالم الخطسة منه بمرووسرخس وماملكه من بلادخراسان تمساق سسيرة سلطان شاه في خراسان وصادررعاياها فجهزغياث الدين العساكرمع صاحب سعبسان وأمرابن أخسمها الدين صاحب اميان بالمسيرمعه فسادوا الى هراة وخاف سلطان شامس القائهم فرجع من هراة الى مروحتى انصرم فسل الشسقاء مم أعاد من اسسلة غياث الدين فأمتعض وكتبالى أخيه شهاب الدين بالخبروكان بالهند فرجع مسرعااليه وسادوا الىخراسان واجتمعوا بعسكرهم الاول على الطالقات وجسع سلطان شامجوعهمن الغزوأهل الفسادونزل بجسموع الطالفان وتواقفوا كذلك شهرين وترددت الرسلين

سلطان شاه وغيياث الدين حتى جنم غياث الدين الى النزول له عن بوشنج وباذ غيس وثهاب الدين الأأخته وصباحب سعستان يجنحان الحاطرب وغياث الدين يكفهم حتى حضر رسول سلطان شاه عند عماث الدين لاتمام العقد والماول جمعا حادمرون الدين العلوى الهودى وكان غماث الدين يختصه وهو يدل علسه فقام فوقف فى وسط الجيمع ونادى بفساد الصلح وصرخ ومن قشيابه وحثى الستراب على رأسه وأفيش لرسول سلطان شاه وأقبل على غياث الدين وقال كيف تعدد الى ماملكاه بأسيافناءن الغزوالاتراك والسنجر يةفته طيه هدذا الطريدا دلايقنع مناأخوه وهو الملك بمغوا دنم ولابغزنة والهند فأطرق غياث الدين ساكنا فنسادى فى عسكره بالحرب والتقدة مالى مر والرود وتواقع الفرية أن فانهزم سلطان شاه وأخدا كثر أصحابه أسرى ودخل الى مروفى عشر ينفارسا ولحق الفل من عسكره وبلغ الحسرالي أخسه تكش فسارمن خوار زملاء تراضه وقدم العساكرالي جيعون ينعون الى المطاوسم مأخوه سلطان أه بذلك فرجع عن جيمون وقصد غياث الدين ولمباقدم علب أمر بتلقيه وأنزا معه في بيته وأنزل أصحابه عند نظرائهم من أهل دولته وأقام الى انصرام الشمية وكتب أخوه علا الدين خوارزم الى غياث الدين في رده السه ويعدة دفعلاته في بلاده وكتب مع ذلك الى نائب غياث الدين بمراة يتهدده فامتعض غَمَاثُ الدين لذلك وكا تب الى خوارزم شامباً ندَّ يجير له وشفيع في التجافى عن بلاده وانصافه من وراثه أيه ويطلب مع ذلك الخطبة له بخوار زم والسهرمع أخيه شهاب الدين فامتعض خوار زمشاه وكتب المه بهذده ببعض بلاده فهزغيات الدين السه المعساكرمعان اختده أبوغازى الىبهآ الدين سامى صاحب سعستان وبعش سمامع سلطان شاه الى خواردم وكتب الى المؤيد أيده صاحب يسابوريستنعده وكانت ابته تحت غياث الدين فجرسع المؤيد عساكره وخيم بظاهر نيسابور وكأن خوار زمشاه عزم على لقاء أخيه والغورية وسارعن خوارزم فلاسمع خبرا لمؤيد عادالى خوارزم واحتمل أمواله وذخآئره وعبرجيحون المحاظ الزلخوارزم وسارأ يانهاالى أخسه سلطان شاه والبوغاذى ابن اخت غياث الدين فاستواطاعتهم وطلبوا الوالى عليم وتوفى سلطان شاءمنسلخ ومضان سنةتسع وعادالبوغازى الىخاله غياث الدين ومعه أصحاب سلطان شامفا ستخدمهم غياث الدين وأقطعهم وباغ وفاة ساطان شاءالى أخمه خوار زم تكش فعياد الحيخوا زوم وعادالشعنة الى بلادسرخس ومرو فيهزالهم ناتب الغورية بمرو عرا لمرغني عسكرا ومنعهم منهاحتى يستأذن غياث الدين وأرسل خوارزم شاهالى غياث الدين في الصلم والضهر في و فد من فقها حر اسان والعاوية يعظمونه ويستعبرون

به من خوارزم شاه أن يحيرالهدم الخطاويستعفهم ولا يحسم ذلك الاصلحه أوسكناه بمروفاً جابهدم الى الصلح وعقدوه وردّعلى خوارزم تكش الاداخيه وطمع الغزفيها فعاثوا فى نواحيها وجاء خوارزم شاه البها و دخل مرووسر خس فساوالبوردونطرق الى طوس وهى المعرفيد ابنه فجمع وسارالها وعادخوار زم شاه الى بلده وأفسد الماقى طريقه واتبعه المؤيد المعمد ماميم كرعليه خوارزم شاه وقد جهد عسكره العطش فأ وقع بهم وجى المه ما الحريدة المؤيد المناق المعالمة بدأ سيرافقتا وعاد الى خوارزم وقام بنيسا بوربعد المؤيد ابنه فأ وقع بهم وجى المه ما الحريدة المؤيد المناق ورجع اليه خوارزم شاه من قابل المحاصره

بنيسابور وبرزا ليسه فأسره وملك نيسابور واحتمل طغمان شاه وعماله وقرابته فأنزلهم بخوار زم قال ابن الاثيرهذه الرواية مخالف قلا ولى وانماأ وردتم السنامسل الساخار ويستكشف أيهما أوضع فيعتمدها والله تعالى أعلم

قدتق تم لناف أخدار الدولة السلوقية ولاية ارسلان شاه بن طغرل فى كفالة ابلدكز وابنه محدالهاوان من بعده ثم أخمه ازبك ارسلان من ابلد كروأنه اعتقل السلطان طغرل ثم توفى فولى مكانه قطلغ ابن أخيه البهاوان فخرج السلطان من محبسه وجمع لقتاله سنة عمان وعمانين فهزمه ولحق قطلغ بالرى وبعث الى خوارزم شامعلا الدين تكش فسارالهمه وندم قطلغ على استدعانه فقصن منه بيعض فلاعه وملك خوارزم شاه الرى وقلعة طيراو رتب فيها الحامية وعاد الى خوارزم لما باغه أن أخاه سلطان شاه خالفه اليها ولماكان ببعض الطريق لقيه الخبر بأنة هملخوار زممنعو اسلطان شاه وعادى خاتبانتم ادى الى خوارزم وأقام الى انسلاخ نصل الشيقاء ثمسارالى أخيه ملطان شاه بمروسمة تسع وغمانين وتردت الرسل بينهما فى الصلح ثم استأمن اليه ناتب أخيه بقلعة سرخس فسارالها وملكها وماث أخوه سلطان شاهسنة تسع فسارخوارزم شاءالى مرووملكها وملك اسورد ونساوطوس وسائر ممليكة أخسه واستولى على خزائنه و بعث على الله علا الدين تجد ذولاه مرووولي الله الكبيرماك شاه نيسابور وذلك آخر نسع وممانين ثم بلغه أن السلطان طغرل أغارعلى أصحابه بالرى قطلغ ابنائج فبعث السه بابنه يستنجده ووصل المهرسول الخليفة يشكومن طغرل وأقطعه أعاله فسارمن يسابورالى الرى وتلقاه قطلغ ابنانج بطاعته وسارمعه ولقيهم السلطان طغرل قبل استكال نعبيته وحل عليهم بنفسه وأحيط به نقتل فى بيع سنة تسعين وبعث خوارزم شاه برأسه الى بغداد وملك هدمذان وبلادا لجبدل أجع وكان الوزيرمؤ يدالدين بن القصاب قديعثه الخلمفة الناصرمدد الخوار زمشاه في أمره فرحل المه واستوحش من القصاب فامتنع ببعض الجبال هنالك وعادخوار احشاه ليهمذان وسلمها وأعمالها

الى قطلغ ابنانج وأقطع كثيرامنها ممالكيه وقدم عليهممناجي وأنزل معه ابنه وعادالي خواوره ثم آختك مناجى وقطلغ ابنانج واقتتلوا سنة أحسدى وتسعين فانهزم قطلغ وكان الوزير بن القصاب قدسار الى خو زسة ان فلكها وكثيرامن بلادفارس وقبض على بنى شهلة أصرائها وبعث بهم الى بغداد وأقام هويهد البلاد فطق به قطلغ ابسائج هذالك مهزوما سلساوا ستنحد معلى الرى فأزاح علله وسارمعه الى همذان فخرج مناجى وابن خوارزم شاه الى الرى وملك ابن القصاب همذان في سنة احدى وتسعم وسارالى الرى فأجنسل الخوار زميون أمامهم وبعث الوزير العساكرف اثرهم حتى لحقوهم بالدامغان وبسطام وبربان ورجعواعنهم واستولى الوذيرعلى الرىثم انتفض قطلغ أبنانج على الوزير واستنع بالرى فاصره الوزير وغلبه عليها والق ابساني بمديث ساوة ورحل الوزيرف أتباعه حتى لحقءعلى دربندكر خفهزمه ونجا ابنانج بنفسه وسارا لوذير المى همذان فأقام بغلاهرها ثلاثة أشهروبعث المسنه خوارزم شاه بالنكيرعلى مافعل ويطلب اعادة البسلاد فليعب الى لك وسارخوا رزم السه وتوفى قبسل وصوله فقائل العساكر بعدمني شعبان سنه ثنتين وتسعين فهزمهم وأشخن فيهم وأخرج الوزيرمن تبره فقطع وأسه وبعثبه الى خوارزم لانه كأن قتل في المعركة واستولى على هـمدان ويعث عسكره الى اصبهان فلكهاوأنز لبها ابنيه وعاد الى خوارزم وجاستعساكر الناصرا ثرذلك معسيف الدين طغرل فقطع الادا للعف من العراق فاستدعاء أحل امبهان فلكوا البلدولق عسكرخوارزم شاءبصاحبهم ماجتمع بماليك البهاوان وهم أصحاب قطلغ وقدمو اعلى أنفسهم كركمة من أعيامهم وساروا آلى الرى فلكوهام الى اصبهان كذلك وأرسل كركمة الى الديوان بغداد يطلب أن يكون الرى له مع جوار الرى وساوة وقم وفاشان ومأينشاف البها وتكون اصبهان وهمسذان وزعان ومرو من الديوان فكتب له بذلك والله أعلم

قد تقدّم لنا أن خوارزم شاه تكش ولى استه ملك شاه على بسابو رسنة تسع وتمانين وأضاف اليه خراران وجعله ولى عهده في الملك فأقام بما الى سنة ثلاث وتسعين ثم هلك في رسع منها و خلف ابنا اسمده هند وخان و ولى خوارزم شاه على بسابورا بسه الا تخر فعلك الذى حدان ولاه برو

كان خوارزم شاه تكش لمالك الى وهدذان واصبان وهزم ابن القصاب وعساكر الله في المالية من الناصر الذاك وأرسل الى المليفة بعث الى الناصر للله والغور فقمسد بلاد خوار زم شاه فكتب السه غياث الدين ملك غزنة والغور فقمسد بلاد خوار زم شاه فكتب السه غياث الدين و يحذرهم من يتحدد مبذلك فبعث خوار زم شاه الى اللطا يستنعدهم على غياث الدين و يحذرهم ما

آنعال البلاد كاملك الح فسارا الخطاف عساه ووسلوا بلاد الغوروواساوا المهاد وخوار ذم الدين سام ملك المسان وهو ببلح بأهم ونه بالخروج عنها وعاثوا في الملاد وخوار ذم شاه قد قصد هراة وانتهى الى طوس واجتمع أمرا الغور به بحراسان مشل محد بنبك مقطع الطالفان والحسين بن مرم مل وحروس وجعوا عساسيرهم وكبسوا الخطال وهزموهم وألحقوهم بحمون فتقسموا بدين القسل والغرق وبعث ملك الخطال خوار زم شاه يحنى علمه في ذلك و يطلب الدية على القتلى من قومه و يجعد السبب في قتلهم فراجع غيات الدين واستعطفه ووافقه على طاعة الخليفة واعادة ما أخده المسبب في قتلهم فراجع غيات الدين واستعطفه ووافقه على طاعة الخليفة واعادة ما أخده الغيرية ولم يأنو النصري وأناقد دخلت في طاعة عنات الدين فيهز ملك الخطاعساكره المعورية ولم يأنو النصري وأناقد دخلت في طاعة غيات الدين فيهز ملك الخطاعساكره وحاصر ومفامت عفر جعواعنه بعد أن في أسكنرهم بالقسل وسارف اثرهم وحاصر ومفامت على ولى التوفيق وعادالى وارزم والله تعالى ولى التوفيق

مسارخوا درم شاه تمكين لا رتجاع الرى و بلادا بلبل من يدمنا بق و البهاوانية الذين انقضوا عليه فهرب مناجق عن البلاد و تركها و ملكها خوا رزم شاه واستدعاه فامتنع من المضور وا تبعه فاستأمن أكثر أصحابه و رجعوا عنه و طق هو يقلعة من أعمال ما زندان فامتنع بها فبعث خوا رزم شاه الى المليفة الناصر فبعث بالملعلة ولولاه قطب الدين وكتب له تقليدا بالاعال التي يده مسارخوا رزم شاه لقة ال الملحدة فافت في قلعة لهم قريبة من قروين وانتقل الى حصار قلعة الموت من قلاعهم فقتل عليها وتيس الشافعية من زوين وانتقل الى حصار قلعة الموت من قلاعهم فقتل عليها معاد الى خوا و زم فوثب الملحدة على وزيره نظام الملك مسعود بن على فقتلوه فهزا بنه قطب الدين لقتالهم فسار الى قلعة من نسيس من قلاعهم في اصرها حق سألوه في العلم على ما ثة ألف ديناريه طونها فامتنع أولا ثم بلغه من أبيه فأجابهم وأخذ منهم المال المذكور و وعاد والته أعلى

م وقى خواد زم شاه تكش بن السادسلان بن السرب محسد أنوشتكين صاحب خواد زم بعدان استولى على الكثير من خواسان وعلى الرى وهسمذان وغي برهامن بلاد الجبل وكان قد سادمن خواد زم الحريب الورف القي منه اليها فى دمضان سنة ست و تسعين و خسما ثه وكان عند ما اشتدم ضه بعث لا بنه قطب الدين محد يعنبره بحاله و يستدعيه فوصل بعدموته فبايع له أصحابه بالملك ولقبوه علا الدين لقب أبيه وحسل شاوا بيه الى خوارزم فد فنه بالمدرسة التي بناها هنالك وكان تكش عاد لاعارفا بالاصول

والفقه على مذهب ألى حنيقة ولما توفى اينه علاه الدين هدكان ولده الآخوه على سامهان فاستدعاه أخوه محد فساواله ونهب أهل اصبهان فلعه وولاه أخوه على خواسان فقصد فيسابور وبها هندوخان ابن أخيه ما ملك شاه وكان هندوخان يعاف عه محد العداوة بنه وبين أسه مال شاه ولما مات حده تكش نهب الكثير من خواتنه ولحق عرو وبلغ وفات تكش الى غيات الدين ملك غزنة فلس للعزاه على ما ينهما من العداوة اعظاما القدره شم مع هندوخان جوعا وساوالى خواسان فيعث علاه الدين محدين تكش العساكر ادفاعه مع جنقر التركى وساوالى خواسان فيعث علاه الدين محدين تكش العساكر ادفاعه مع جنقر التركى فام هندوخان وواده المي خوارزم مكرمين فأرسل غياث الدين صاحب غزنة الى محدين ضربات فاتبه بالطالقان أن ينبذ الى جنقر المهدن فعد في مروالوذ فلكها وبعث الى جنقر يأمره ما الحلب في مروالوذ فلكها وبعث الى جنقر يأمره ما الحلب في مروالوذ فلكها وبعث الى جنسقر يأمره ما الحلب في مروالوذ فلكها وبعث الحراويسا الدين المن ما المن من البلاد بذلك وأمر أحاه شهاب الدين بالمسير الى خراسان غيات الدين فقوى طمعه في البلاد بذلك وأمر أحاه شهاب الدين بالمسير الى خراسان والله أعلم

\استيلاء ماولــ الغورية على أعمــالخوارزمشاه محمــدتكش} { بخراسان وارتجماعه اياهماه نهم شمحـصــاره هراة من أعمالهـــم

ولمااستامن جنقرنائب مروالى غياث الدين طمع فى أعمال خوارزم شاه بخراسان كائله مراة عربن عدالمرغى فى المسيرالي السيرالي المسيرالي المسيرالي غزنة واستشار غياث الدين في عساكر غزنة والغور و معستان و ساو وامنت مسيع و تسمين و و مسلما الدين في عساكر غزنة و الغور و معستان و ساو وامنت مسيع و تسمين و و مسلما الدين في عساكر غزنة و الغور و معستان و ساو وامنت مسيع و تسمين و و مسلما الدين في الدين في الدين في الدين المساحكر الذين بها من الخوار زميد فغلهم وأحجرهم الدين شميان الدين المساحد و المساحد و المساحد و المساحد و المساحد و الدين شميان الدين المساحد و المساحد و

المسه سقوطه ودخلوا يسأبور وملكوها وفادوا بالامان وجيء بعلى شاهمن خوارزم

الىغساث الدىن فأمتسه وأكرمه ويعشمه بالامراء الخوارزمسة الحدراة وولى على خراسان انعهه وصهره على النسته ضماء الدين عدين على الغورى والسبه علاه الدين وأنزله بسابور فيجعمن وجوه الغورية وأحسس الى أهل بسابوروسلم على شاه الى أخسمه مهاب الدين ورحل الى هراة غساوشهاب الدين الى قهستان وقيل المعن قرية من قراها انهم اسماعيلية فأمر بقتلهم وسبى ذراويهم ونهب أموالهم وخرب القرية تمسارالى حصن من أعسال قهسستان وهم المصاعبلية فلكديا لامان بعد الحسارووني عليه بعض الغورية فأقامها الصواب وشعار الاستلام وبعث صاحب قهستان الى غداث الدين يشكومن أخيسه شهاب الدين ويقول الآهذا نقض العهد الذى مين ومنكم فاراعه الانزول أخسه شهاب الدين على حصن آخو للاحماء الله من أعمال دهستان فاصره فيعت يعض ثقاته الى شهاب الدين يأمره بالرحسل فامتنع فقطع أطناب سرادقه ورحل مراغا وقصدالهندمغا ضبالا خمه ولماانصل بعلا آلدين بجدين تكش مسرهماءن خراسان كتب الى عماث الدين بعاتمه عن أخذه بلاده وبطلب اعادتها ويتوعده باستنحاد الخطاعلمه فياطاته بالحواب الى خروج أخي مشهاب الدين من الهند الهجز معن الخركة لاستيلا ، من النقرس عليه فكتب خوارزمشاء الى علا الدين الغورى ناثب غيات الدين بنيسا بوريا مر ما الحروج عنها فكتب بذلك الى غياث الدين فأجابه يعده مالتصروسا والسه خوار ذمشاه محدبن تكشآخ سنة سبع وتسعين وخسمائة فلاقرب أبيوردهرب هندوخان من موالى غيان الدين وملا عسدن تكش مدينة مر وونساوا يبوردوسارالي يسابور وبها علاءالدين الغورى فاصرها وأطال حصارها حتى استأمنوا السهواستحلفوه وخرجوااليه فأحسن الهمم وسأل من علاء الدين الغورى السعى في الاصلاح بينه وبين غياث الدين فضمن ذلك وساوالى هراة وبهنأ تطاعه وغضب على غياث الدين التعوده عن اغباد مفلم يسر المه وبالغ محدبن تكش فى الاحسان الى الحسن بن حرمسل من أمراء الغورية غسارا لى سرخس وبها الاميرز المسكى من قرابة غياث الدين فاصرهاأ وبعين يوماوضيق مخنقه الالحرب وقطع الميرة تمسأله زنكي الافراج ليخرج عن الامان فأفرج عنه قلسلامملا المادمن المرة بمااحتاج المه وأخرج العاجزين عنالحسار وعادالى شأنه فتسدم محسدين تكش ورحل عنها وجهز عسكرا للصارها وجاءنات الطالقسان مددالهمدين خربات داحس بعدان أرسل المهبأنه

عساكرانلوارزهية الجمرة علسه وأشاع ذلك فأفرجواعنه وباالسه ذنك من الطالقان فرج معه ابن خربك الى مروالروذ وجيي خراجها ومايجا ورها وبعث

البه يحدين تكش عسكرانحوامن ثلاثه آلاف مع خاله فلقيهم محدبن خوبك في نسعمائة فارس فهزمهم وأنخن فبهم قتلا وأسرا وغنم سوآدهم وعادخوا رزم شاه يحدبن تكش الى خواردم وأوسل الى غياث الدين في الصلح فأجابه مع الحسس بن مجد المرغني من كبرا الغودية وغالطه فى القول ولما وصل الحسن المرغني الم خوارزم شاموا طلع على أمره فيضعلى الحسن وسادالي هراة فاصرها وكتب الحسسن الى أخيه عربن عد المرغني أمرهراة باللبرفا ستعد للمصار وقدكان لحق بغياث الدين أخوان من مأشسة سلطان شامع عجد بن تكش المتوفى في سرخس فأكرمه معاغب اث الدين وأنزلهما بهراة فكاتباعمدبن تكش وداخسلاه فى عليكه هراة فساراذال وحاصر البلدوا مرها عرالمرغى مزالى الاخوين وعنسده سمامضاتيح البلدواطلع أخوه الحبسين في عيسه على شأن الاخوين في مداخلة محدبن تحكم فبعث الى أخيه عمر بذلك فلم يسعفه فبعث البه بخط أحدهما فقبض عليهما وعلى أصحابهما واعتقلهم وبعث مجدس تكش عسكراالى الطنالقان للغاوة عليها فغلفر بهسما بنخوبك ولم يقلت منهسم أحدد ثم بعث غسات الدين ابن أخته البوغانى فى عسكرمن الغورية فنزلوا قريبامن عسكرخوار زم شاه الدين اسكش وقطع عنهما لمرة مها منعاث الدين في عسكر قليل لان أكثرها مع أخيسه شهاب الدين بالهنسد وغزنة فنزل قريبامن هراة ولم يتسدم عسلى خوارزم فللابلغ المسادأ ربعين يوما وانهزم أصحاب خوارزم شاه بالطالقان ونزل غياث الدين وابن آختسه البوغاني قريبامنه وبلغه وصول أخسه شهباب الدين من الهنب د إلى غزية أجع الرحيل عن هواة وصابح عموا لمرغني على مال سلااليسه وارتحل الى مرومنتصف عُمَان وتسعين وساد شهاب الدين من غزنة الى الح شما للى باميان معتزما على معدرية خوارزمشاه والنقت طلائعهما فقتل بين الفريقين خلق تمارتح لخوار زمشامعن مروبغ شلاالى خوارزم وقتدل الامرس خرصاحب بسانور لاتهامه بالمخادعة وسار شهاب الدين الى ماوس وأ عام بهاالى انسلاخ الشنام معزماعلى السديلسا وخوا رؤم فأتاه المسبريوفاة أخيدغياث الدين فرجع المحواة واستخلف بمروهم دبن خربك فساد المهجماعة من أمرا أخوار زمشاه سنه تسع وتسعين ابنخر بكولم ينم منهم الاالقليل فبعث خوارزم شاه الجيوش مع منصور التركى لقتسال ابن خو بك ولقيهم على عشرة فراسخ من مرو ومانلهم فهزموه ودخل مرومتهزما فحاصروه خسة عشر يوما ثم استأمن اليهم وخرج فقتلوه وأسف ذلك شهاب الدين ويرددت الرسل منه وبين تنوارزم شاه فى الصل فلم يتم وأراد العود الى غزنة فاستعمل على هراة ابن أخته ألبوغانى وملاعسلا الدين بنأني على الغورى مديسة مرو وزكورة وبلدالغور واعال

خراسان وفوض المدنى بهلك مهدا وعادالى غزنة سنة تسع وتسعين و خسماته معاد خوار زم شاه الى هراة منتسف سنة سخانة و بها البوغانى ابن أخت شهاب الدين الغورى وكان شهاب الدين قد ما رعن غزنة الى لها وون غاز يا فصرخوا رزم شاه هراة الى منه لم شعبان وهلك في الحصار بين الفريقين خاق وكان المسن بن حرميل مقيا بغوز ستان وهي اقطاعه فأرس الى خوارزم شاه يخادعه و يطاب منه عسكرا يستلون الفيلة وخزانة شهاب الدين فبعث المهة الف فارس فاعترضهم هو والحسن بن مجد المرغى فلم يني منهم الاالقليل فندم خوارزم شاه على انفاذ العسكر و بعث الى البوغاني أن يظهر بعض طاعته و يفر جعنه المصارفا متنع م أدركه المرض فشي أن يشغله المرض عن البلد في المحادة عات في طريقه وارتحل خوار زم شاه عن البلد وأحرق المجانية و سارالى سرخس فأ قام بها

# \* (حصارشهاب الدين خوار زمشاه وانهزامه أمام الخطا) \*

ولمابلغ شهاب الدين بغزنة مافعل خوار زمشاه بهراة وموت ناتبه بهاالبوغاني ابن أخته وكان غاذ باالى الهندد فاشى عزمه وساوالى خوار زم وكان خوار زم شاه قدساومن سرخس وأقام بظاهرم وفلما بلغه خبرمس يره أجف ل راجعا الى خوا رزم فسبق شهاب الدين اليها وأجرى المامق السبجة حواليها وجاء شهاب الدين فأقام أربعين يوما يطرق المسالاحتي أمكنه الوصول ثمالتقوا واقتتاوا وقتل بين الفريقين خلق كان منهم الحسسن المرغني من الغورية وأسر جماعة من الخوار زمية فقتا هم شهاب الدين صراوبعثخوا رزمشاه الدالخطافيماورا النهر يستنجدهم علىشهاب الدين فجمعوا وساروا المىبلادالغور وبلغ ذلك شهاب الدين فسارا ليهم فلقيهم بالمفازة فهزموه وحصروه في ايدحوى فتى صالحهم وخلص الى الطالقان وقد كثر الارجاف بموته فتلقاه الحسسن بنحرميل صاحب الطالقان وأفراح علله تمسادالى غزنة واحتسل ابن مرميل معه خشسية من شدة جزعه أن يطق بخوار زم شاه ويطبعه فولاه حجابسه وسار معه ووجدا الحلكاف قدوقع بين أمرا تهلما بلغهم من الارجاف بموته حسبامي فى أخبار الغورية فأصلح من غزنة ومن الهندوتأهب الرجوع نلوار زمشاه وقدوقع فىخبرهز يمنه أمام الخطابالمفازة وجه أخرذ كرناه هنالك وهوأنه فترق عساكره فى المفاذة اقلة الماء فأوقع بهدم الخطام نفردين وجاعف الساقة فقاتلهم أربعة أيام مصابرا وبعث المصاحب سمرقندس عسكرانلطا وكان مسلاوأشار علسه بالترويل عليهم فبعث عسكرامن اللسل وجاؤامن الغدمتسايلين وخوفهم مساحب سمرقند بوصول المدد

لشهاب الدين فرجعوا الى الصلح وخلص هومن تلك الواقعة وذلك سنة احدى وسمائة ومات شهاب الدين اثر ذلك

### \*(استيلا خوارزمشاه على بلاد الغورية بخراسان)\*

كان الب الغورية بهراة من خراسان الحسن بن حرميل ولماقتل شهاب الدين الغورى فى رمضان سينة ثنتين وستمائة قام بأمرهم غياث الدين محوداب أخيه غياث الدين واستولى على الغورمن يدعلاه الدين محدين أبى على سرووك اول الغ وفاقشهاب الدين الى المسسن بن مرميل الب هراة جع أعيان البلدوقاضيهم واستعلقهم على الامتشاع من خوار زم شاه ظاهرا ودس الى خوار زم شاه بالطاعة ويطلب عسكرا يمتنع به من الغورية وبعث ابته رهينة فى ذلك فأ نفذ السه عسكرا من يسابور وأصرهم بطآعة ابن حرمىل وغياث الدين خلال ذلك وكاتب ابن حرميل ويطلبه في الطاعة فيراوغه بالمواعدة وبأغدخبره معخوا رزمشاه فاعتزم على النهوض اليه واستشارابن حرميل بهراة أعيان البلد يعتبرماء ندهم فقال العلى تن عبدا نالق مدرس منة وفاظر الاوقاف الرأى صدق الطاعة لغداث الدين فقيال انسأ أخشاه فسر السيه وتوثق لحمنه ففعل وساوالى غياث الدين فأطلعه على الجلى من أص ابن حرمسل و وعده الثورة به وكتب غداث الدين آلى ناميه عرويستدعده فتوقف وجلدأهل مروعلي المسرفسار فلع عليه غياث الدين وأقطعه واستدى غياث الدين أبضانا أسه بالطالقان أمران قطر فتوقف فأقطع الطالقان سونج بملوك ابندا لمعروف بأميرشكاد وبعث الحابن حرميل مع ابن زياد بالخلع وومسل معه رسوله يستنعز خطبته له فطله أناماحتي وصل عسكر خوارزمشاهمن بيدابور ووصلف اثرهم خوار ذمشاه وانتهى الى الح على أربعة فراسع فندم ابن سومه ل عند ماعابن مصدوقة الطاعة وعرف عسكر خوارزمشاه بأن صاحبهم قدصالح غياث الدين وترك له البلاد فانصرفوا ألى صاحبهم وبعث اليه معهم بالهدايا ولماسع غياث الدين يوصول عسكرخوا رزم شاءالى هراة أخذا قطاع بن حرميل وقبض على أصحابه واستصنى أمواله وماكان لهمن الذخيرة فى حروبان وسين ابن ميل في أهل هراة الميل الى غسات الدين والانصراف عنه وخشى من ثورتم سميه فأظهرطاعة غياث الدين وجمع أهل البلدعلى مكاتبسه بذلك فكتبوا جيعا وأخوج الرسول بالكتاب ودس اليه بأن يلق عسكرخوا رزم شاه فيردخم اليه فوصل الرسول بهم لرابعيومه واقيهم ابن وميل وأدخلهم البلدوسمل ابن زياد الفقيه وأخوج صاعدا القاضى وشبيع الفورية فلمقو ابغساث الدين وسلم البلالعسكر خوار زمشاء وبعث غياث الدين عسكرممع على بن أبى على وساومعه أميران صاحب الطالقان وكان منسرفا

عنغياث الدين بسبب عزاه فدس الى ابن حرميل بأن يكسه وواعده الهزيمة وحلفه علىذلك فكسه ابن حرمسل فانهزم عسكر غياث الدين وأسركشرمن أمراته وشن ابن حرميل الغاوة على بالآدباذ غيس وغيرهامن البلادواعتزم غياث الدين على المسمر بنفسه الى هراة تمشغل عن ذلك بأمر غزنة ومسير صاحب المسان الى الدوس فأقصر واستظهر خوارزم شاه الى لخ وقد كان عندمة تلشه اب الدين أطلق العودية الذين كانأسرهم في المحاف على خوارزم وخيرهم في المقيام عنده أواللماق بقومهم واستصغيمن أكابرهم محدبن بشير وأقطعه فلماقصد الاكنالح قدم اليهاأ خوه على شاه فى العساكروبر ذاليه عربن الحسن أميرها فدا فعه عنها ونزل على أربعة قراسخ وأرسل الى أخده خوار زم شاه بذلك فسار اليه فى ذى القعدة من السنة ونزل على بلخ وجاصرها وهم يتنظرون المدد من صاحبهم باميان بن بهاه الدين وقد شدخاوا بغزنة فحاصرها خوارزم شاه أربعت ن وما ولم يفلغر فبعث مجدبن بشيرالغورى الى عساد الدين عرس الحسسن ناتبها يستنزله فامتنع فاعتزم خواو زمشاه على المسيرالى هراة ثم بلغه أث أولاد بها الدين أمرا واميان سار واالى غزنة وأسرهم تاج الدين ألزر فاعاد محدين بشيرالى عربناطسين فأجاب الى طاعة خوار زمشاه والخطبة له وخوج المه فأعاده الى بلده وذلك فى ربيع سسنة ثلاث وسسمًا ته تم سارخوا رزم شاه الى جوزجان وبماعلى بنعلى فنزل له عنه الوسلهاخوار زمشاه الى أب حرميل لانها كأنت من أقطأعه وبعث الى غياث الدين عربن الحسين من بلج يستدهيه تم قبض عليه وبعث به الى خوار زمشاه وسارالى بلخ فاستولى عليها واستخلف عليها جغرى التركى وعاد الى بلاده

## \* (استيلا خوار زم ادعلى ترمذوتسليمها الخطا)\*

ولما أخذخوا رزم شاه بلح سارعنها الى ترمذ وبها عماد الدين عربن الحسين الذى كان صاحب بلح وقدم المه محدب على بن بشير بالعذر عن شأن أبه واله انما بعثه نلوا رزم مساحب بلم خواصه ويعده بالا ولا عفاته معلى صاحبها أحره واجتمع عليه خواد زم شاه والخطامن جميع جوائبه وأسر أصحابه ملوك باميان بغزنه فاستأمن الى خواد زم شاه وملك منه البلاد ثم سلها الى الخطا وهم على كفرهم ليسالم و حتى علل و نتزعها منهم فكان كاقدره والقه سجانه وتعالى أعلم

### \* (استيلاء خواروم شاه على الطالقان) \*

ولمامال خوارزم شاه ترمذسار الى الطالقان وبهاسو نج واستناب على الطالقات أمير شكارنا البيات الدين محود وبعن اليه بستم له قامتنع وبرز للعرب حتى ترامى

المالقان واستولى على مافيها و بعث الميهسو بنج واستناب على الطالقان بعض أمها و وسادالى قلاع كالومن ومهوا روبها حسام الدين على تبنعلى فقاتله ودفعه على فاحيته وسادالى هراة و خسم بظاهرها وجا وسول غياث الدين المهددا يا والتعف شهاءا بن صديل في جدع من عساكر خوا رزم شاه الى اسغرابي فلكها على الامان في صقوم ن السنة وبعث المي صاحب معسمان وهو حرب بن مجدب ابراهيم من عقب خلف الذي السنة وبعث المي صاحب معسمان وهو حرب بن مجدب ابراهيم من عقب خلف الذي كان ملكها من عقب خلف الذي موا رزم شاه وهو على هراة المعاضى صاعد بن الفضل الذي أخر جدا بن حرميل وطن بغياث الدين فل جا المي خوا رزم شاه وهو على هراة المعاضى صاعد بن الفضل الذي أخر جدا بن حرميل وطن بغياث الدين فل جا المي خوا رزم شاه رماه ابن حرميل بالميل المي العود به قيسه بقلعة رون و ولى القضاء مراة المعنى أبكر بن هجد السرخيي و كان خوب عن صاعد وابنه في المقضاء

### \*(استيلا خوارزم شاه على مازندان وأعمالها)

م توفى صاحب ما زندان حسام الدین ازدشیر و ولی مکانه اینه الاست بر وطردا خاه الاوسط فقصد برجان و بها الملائ علی شاه بنوب عن أخیه خو ارزم شاه مجد بن تکش واسته ده فاستاندن آخاه و سارمه مین برجان سنة ثلاث و سنما ته و مات الاخ الذی ولی علی مازندان و ولی مسکانه آخو هما الاصغر و وصل علی شاه و معه آخو صاحب مازندان فعا تو السلاد و امت عالملائ بالقسلاع مشل ساریه و آمد فلسکوها من یده و خطب فیها خوار زم شاه و عاد علی شاه الی برجان و ترک ابن صاحب مازندان الذی استماریه ملکانی تلک البلاد و آخوه بقلعة کوره

## (استبلامخوارزمشاه على مأوراء النهروقتاله مع الخطاو أسره وخلاصه)

قد تقدم لنا كيف تغلب الخطاعلى ما ورا النهر مند هزم واستعرب ملك اه وكانوا أمة ادية يسكنون الخدام التي يسعونم اللركاوات وهم على دين المحوسية كاكانوا وكانوا موطنين بنواحي أوزكنده وبلادساغون وكاشغر وكان سلطان سمر قسدو بهاى من الاسلام والبيت والملك ويلقب مان ما قان ععدى ملولة الخانيسة الاقدمين عريقافي الاسلام والبيت والملك ويلقب مان ما قان عدى ملطان لسلاطين وكان الخطا وضعوا الجزية على بلاد المسلمة فيما ووام النهر وكترعيهم وتعث الى خوا رفع شاه يستصرخه وتتنت وطأتهم فأنف صاحب بخارى من تحكمهم ويعث الى خوا رفع شاه يستصرخه ماد ته سبعلى أن يحمل المه ما يحملونه الخطا وتستون له المطبة والسكة وبعث في ذن وسوء عنارى و عمر قند في الماه و وضعوا وها تنهم عنده فتعهز اذاك و ولى أشاه في ذن وسوء عنارى و عمر قند في في الماه و صعوا وها تنهم عنده فتعهز اذاك و ولى أشاه

على شاه على طبرستان مع جرجان وولى على بيسابور الاميركزال خان من أخواله وأعمان دواته وندب معه عسكرا وولى على قلعة زوزن أمن الدين أما بكر وكان أصله حمالا فارتفع وترقى فى الرتب الى ملك كرمان وولى عسلى مدينة الجام الامر جلدك وأقرعلى هراة الحسن بن وممل وأنز ل معه ألفامن المقاتلة واستناب في من ووسر خس وغرهما وصالح عباث الدين عوداعلى ما يدهمن بلادا الغور وكرمسين وجمع عساكر وسارالي خوارزم فتعهزمنه اوعبرجيه ون واجتمع بسلطان بخارى وسمرقند وزحف اليه اللطا فتواقعوامعهم اتوبقت الحرب بنهم سجالا ثمانهزم المسلون وأسرخوارزم شاه ودبيعت العساكرالى خوارزم مصاولة وقدأ دجف بموت السلطان وكان كزال خان فالب يسابور بحاصرالهراة ومعسما حب زوون فرجعوا الى بلادهما وأصلم كزالت غان سور نيسا بور واستكثرمن الجند والاقوات وحدثته نفسه بالاستبدا دوبلغ خبرالارجاف المأخيه على شاه بطبرستان فدعالنفسه وقطع خطبة أخيه وكان مع خوارزم شاه حين أسرآ ميرمن أمرائه يعرف بابن مسعود فتصيل للسلطان بأن أظهر نفسه في صورته واتفقاعلي دعانه ياسم السلطان وأوهد ماصاحهما الذي أسرهما ان ابن مسعود هوالسلطان وآن خوارزم شاه خديمه فأوجب ذلك الخطاق حقه وعظمه لأعتقاده انه السلاان وطلب منه بعث أمام أن يبعث ذلك الخديم لاهله وهوخوا رزم شاه فى المغيقة ليعرف أهله بخسير موياتيه بالمال فيدفعه السه فأذن له الخطاق ف ذلك وأطلقه بكأبه ولحق بخوار زم ودخسل البهافي يوم مشهودوع لمها عله أخوه على شاه بطبرستان وكزال خان بيسابور وبلغهما خسبر خسلاصه فهربكزال خان الى العراق ولحق على شاه بغياث الدين محود فأكرمه وأنزله وسار خوار زم شاه الى بيسابور فأصلح أمورها وولى عليها وسارالي هراة فنزل عليها وعسكره محاصر وفها وذلك سنة أربع وسمائه والله أعلم

# \* (منتل ابن حرميل م استيلا خواد زمشاه على هراة) \*

كانا بن حرميل قد تنكر لعسكر خوارزم شاه الذين كانواعنده مهراة لسو سيرتهم فلاعسر خوارزم شاه جيمون واشتغل بقتال الطاقيض ابن حرمسل على العسكر وحسيهم و بعث الى خوارزم شاه بعند و ويشكومن فعلهم فكنب الديستحسن فعله و مأمره ما نفاذ ذلك العسكر السه منتفع بهم في قتال الخطاوكتب الى جلدك بن طغرل صاحب أبلام أن يسير المهمراة ثقة بقعله وحسن سريرته وأعلم ابن حرميل بذلك ودس الى جلدك ما تعسل على ابن حرميل بكل وجه والقبض عليه فساو في الني مقاتل وكان يهوى ولايه هراة لان أياه طغرل كان والدام السخر فلا قادب هراة المن ابن حرميل

الناس بالمروج لتلقيه وخرجهوف اثرهم بعدان أشارعا يه وزيره خوا بالساحب فلم يقبل فلاالتي جلداء وابن وميل ترجلاعن فرسهما للسلام وأحاط أصحاب جلدك بالنحرمسل وقبضواعلسه والمزم أصحابه الى الدينة فأغلق الوزير خواجا الابواب واستعد ألعصار وأظهر دعوة غاث الدين محود وجا حلدك فناداه من الصور وتهدده بقتل ابن حرمسل وجاء مابن حرمسل حتى أمره بتسليم البلد للدك فأى وأساء الردعليه وعلى جلدك فقتدل ابن وميل وكتب الى خوار زمشاه بإلخسبرة بعث خوارزم شاه آلى كظائمان ناتب نيسا بوروالحاأ ين الدين أبي بكرنائب زوزن بالمسيرالي جلدك وحصار هراةمعه فسأولذ للنف عشرة آلاف فارس وحاصروها فالمتنعت وكان خسلال ذلك ماقة مناه من انهزام خوار زم شاه أمام الخطا وأسرهم اياه ثم تخلص ولحق بخوار زم شها الى يسابور والمق العساكر الذين بحاصرون هراة فأحسسن الماأمراتهم لصبرهم وبعث المى الوزيرخواجاف تسليم البلد لانه كان يعدعسكره بذلك حين وصوله فامتنع وأساء الردفشد خوارزم فى حساره وضحرا هدل المدينسة وجهده سما المساد وتعذنوا في الثورة فبعت جماعة من الجند القبض عليه فذار وابالبلدوشعر جماعة العسكرمن خارج بذلك فرجعوا الى السور واقتعموه وملك البلد منوة وجي مالوزير أسيرا الى خوار زمشاه فأمر بقتله فنتل وكان ذلك سنة خس وسقانة وولى على هراة عله أميرملك وعادوقد استقرادا مرخراسان

### (١) \* (استبلا خوارزم شاه على بيروز كوموسائر بلادخراسان)\*

لماملات خواد زمشاه هراة و ولى عليهاخاله أمير الدوعاد الى خوار زم بعث الى أمير ملك يأمره ملك يأمره ولد عنها في أمير ملك يأمره ولد حقود بالماء الدين مجود بطاعته ونزل الله فقبض عليه أمير ملك وعلى على شاه أخى خوار زم شاه وقتلهما جيعا سنة خس وستمائة وصارت خواسات كلها خوار زم شاه محدين تكش وانقر من أحم الفورية وكانت دولتهم من أعظم الدول وأحسنها والله تعالى ولى التوفيق

#### \*(هزعة الحطا)\*

ولمااستقرأ مرخواسان للواد ومشاه واستنفرو عبرنهر جيمون وساواليه الخطا وقد احتفاوا للقائه وملكهم يومتذطا نيكوه ابن مائة سنة ونحوها وكان مفافرا مجر با بصديرا بالحرب واجتمع خوار زم شاه وصاحب سمرة نسد و بخارى و تراجعوا سينة ست وسقائة و وقعت بينهم حروب لم يعهدمنلها ثم انهزم الخطاوة خذة يهسم القتل كل منظذ

وأسرملكهم طائيك وهذأ كرمه خوار زم شاه وأجلسه معه على سريره وبعث به الى خوار زم وساره والى ما ورا النهر وملكها مدينة مدينة الى أوركند وأنزل نقابه فيها وعادالى خوار زم ومعه صاحب سرقند فأصهرا السه خوار زم شاه بأخته ورده الى سرقند و بعث معه شعنة يكون بسعر قند على ما كان أبام الخطا والله تعمالى بؤيد بنصرة من يشاء

#### \*(التقاض صاحب سرقند)\*

ولماعاد صاحب سمر قندالى بلده أعام شعنه خوار زم شاه وعسكر ممعه نحوا من سنة ماستقبط سبرتهم و تنكرلهم وأمر أهل البلاد فثار وابهم وقتلوه مف كل مذهب وهم بقتل زوجته أخت خوار زم شاه فغاقت الابواب دونه واسترجته فتركها و بعث المه ملك الخطا بالطاعة و بلغ الخبرالى خوار زم اه فامتعض وهم بقتل من فى بلده من أهل سمر قنسد ثم الشي عن ذلك وأمر عساكره بالتوجه المي ماورا النهر فرجوا أرسالا وهو في أثر هم وعبر بهم النهر ونزل على سمر قندو حاصرها ونصب عليها الا لا لات وملكها عنوة واستباحها ثلاث اقتل فيها نحوا من مأتى ألف واعتصم صاحبها بالقلعة تم حاصرها وملجها عنوة وقتل صاحبها صبرا في حلعة من أقرائه و محا آثارا لله الدورا وانه رقا به وعاد الى خوار ذم والله تعالى ولى النصر بمنه وفض له في سائر البلاد و را والنه رقا و النه وفق له

### \*(استلحام انكطا)\*

قد تقدم الناوم ول طائفة من أم الترك الى الدتركستان وكاشغروا تشاوهم فيماووا النهروا ستخدم واللماول الغانية أصحاب تركستان وكان ارسلان خان محدب سايمان بغزلهم مسالح على الريف فيما بينه و بين الحين ولهم على ذلك الاقطاعات والجرايات وكان يعاقبهم على ما يقع منهم من الفساد والعيث في البلاد ويوقع بهم ففروا من الاده وابتغوا عنه فسيما من الارض ونزلوا بلادساغون ثم خرج كوخان ملك الترك الاعظم من العين سنة نتين وعشر بن و خسماته فسارت المه أم الخطاولة بهم الخان المعطر بين المعالم من العين من داود بقراخان وهو ابن أخت السلطان سنعرفه زموه و بعث بالعمر بين المناف وعساكر المسلين و برجيعون القائم من العين بنا المناف المناف و المن

النهرالى أن غلبه عليه خوارزم شا معلا الدين محدبن تكشكما قدمنا وكانت قدحرجت قبل ذلك خارجة عظمة من الترك يعرفون بالمترونز لوافى حدود الصن وراء تركستان وكان مآكمهم كشلي خان و وقع بينه وبين الخطاء ن العدا وه والحروب مايقع بين الام المتعباورة فلما بلغهم مافعله خوار فمشاه بالخطاأ رادوا الانتقام منهم وزحف كشلى فى أمم التترالى الطالبذ تهز الفرصة فيهم فبعث الخطاالى خوارزم شاه يتلطفون له ويسألونه النصرمن عدوهم قبل أن يستمكم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم وبعث اليم كشلى يغريه بهم وأن يتركه واياهم ويحاف له على مسالمة بلاده فسارخوار زمشاه يوهم كاوا حدمن الغريقين اندله وأقام منتبذاء بهماحتى تواقعوا وانهزم أخطافال مع التترعليهم واستطموهم فى كل وجه ولم ينج منهم الاالقليل اقتصاروا بين جيال في نواحى تركستان وقلسل آخرون المقواج وارزم شاه كانوا معه وبعث خوار زمشاه الى كشلى خان ملك التريعت قطله بهزية الخطاوانها انما كأنت بمظاهرته فأظهرله الاعتراف وشكره ثم نازعه فى الادهم وأملاكهم وسار لحربهم ثمعلم اله لاطاقة له بهم ه فك شيرا وغهم على اللقاء وكشلى خان يه ذله في ذلك وهو يَعْ لَطَهُ واستولى كشلىخان خلال ذآك على كأشغرو بلادتر كستان وساغون ثم عمدخوا رزم شاءالى الشاش وفرعانة واسعان وكاشان وماحولها من المدن التي لم يكن ف الاداقة انزه منها ولاأحسن عمارة فحلاأهلها الى بلاد الاسلام وخرت بجيعها خوفاأن يملكها التترثم اختلف التتربعد ذلك وخوج على كشلى طائفة أخرى منهم يعرفون بالمغل وملكهم جنكزخان فشغل كشلى خان بحربهم عن خوارزم شامفعبرا انهرالى خواسان وترك خوارزم أاه الى أن كان من أحره مالذكره والله تعالى أعلم

# \* (استیلا خوارزمشاه علی کرمان ومکران والسند) \*

قد تقدّم لنا أنه كان من اله أمرا عوارزم اله تكش تا الدين أبو بكر
وانه كان كر باللدواب م ترقت به الاحوال الى أن صاد سروان لتكش والسروان
مقدّم الجهاد م تقدّم عنده الملده واما شه وصاد أميرا و ولاه قلعة ذ وزن م تقدّم عند
علا الدين محد بن تحصي شواختصه فأشار عليه بطلب بلاد كرمان لما كانت مجاورة
لوطنه فبعث معه عسكرا وسارالي كرمان سنة ثنتي عشرة وصاحبها يومنسذ محد بن
حرب أبي الفنسل الذي كان صاحب سعب تان أيام السلطان سنعرف فليه على بلاده
وملكها م سارالي كرمان وملكها كلها الى السند من نواسي كابل وسادالي هرمن
من مدن فارس بساحل الحرواسم صاحبها مكمل فأطاعه وخطب الموارزم شاه
وضعن ما لا يحمله وخطب له بقلعات وبعض عان من ودا النهر لانهم كانوا يتقر بون الى

صاحب هرمن بالطاعة وتسديرسفنهم بالتجاد الى هرمن لانه المرسى الدخليم الذى تساور المه التجادمان الهندو الهين وكان بين صاحب هرمن وصاحب كيش مغاورات وفتن وكل واحد دمنه سماينه بي من اكب الادمأن ترسى ببلاد الاستخر وكان خواد زم شاه يطنف بنواحي سرقند خشية أن يقصد التترأ صحاب كشل خان بلاده

### \*(استيلا خوارزم ثناه لي غزنة وأعمالها)\*

ولمااستولى خوارزم شاه عدب تكشعلى بلادخراسان وملك الممان وغرها وبعث تاج الدين المرزصاحب غزنة وقد تغلب عليها بعدماول الغورية وقد تغلب الدين دواتهم فبعث المده في الخطبة له وأشار عليه كبيرد ولتمقط لغ تكين مولى شهاب الدين الغورى وسائراً معابه بالاجابة الى ذلك فطب له ونقش السكة باسمه وسارة فسيرا وترك قطلغ تكين بغزنة نا بباعنه فبعث قطلغ تكين لخوارزم شاه بستدعيه فأغذله السير وملك غزنة وقلعتها وقتل الغورية الذين وجدوا بهاخصوصا الاتراك وبلغ الخبر المرز فهرب الى أساون ثم أحضر خوارزم شاه قطلغ ووبخه على قلة وقائه لها حب موصاد ومعلى ثلاثين حلامن أصناف الاموال والامتعة وأربعما ته مخوك ثم قتله وعاد الى خوارزم وذلك سنة ثلاثين عشرة بعدان استخلف عليها ابنه جلال وذلك سنة ثلاث عشرة وسمائم بغيبه وأحكم

#### \*(استيلامخوارزمشاه على بلادالجبل)\*

كانخوارزم المعدب تكش قدماك ارهاوهمذان وبلادا لبل كلها أعوام تسعين وخسم الممن يدقطلغ آبدا يخبق قدماك السلموقية ونازعه فيها ابن القصاب وزير الخليفة الناصر فغلبه خوارزم شاه وقتله كامر في أخساره م شغل عنها تحكش الى النوفي وذلك سنة سمع و تسعين وصارملك لا بنه علاء الدين معدم تكش و تغلب موالى البهاوان على بلادا لجبل واحدا بهد واحدونه سبوا أزبك بن مولاهم البهاوان ما استضوا عليه وخطبوا للوارزم شاه و كان آخر من ولى منهم أعساش وأ قام بهامذة عنطب لعسلاء الدين محدب تسكش خوارزم شاه م وثب علسه بعض الباطنية وطمع ازبك بن محدد البهاوان بقية الدولة السلم وقية ماذر بعسان وار ان في الاستسلام على أخبال اصبان والري وهمذان وسائر بلادا لجل وطمع سعد بن زنكي صاحب فارس و يقال سعد بن ذنكي صاحب فارس و يقال سعد بن دكلافي الاستسلام عليها أيضا حكذلك وسارفي العساكر فلك أذبك اصبهان بما لا تأهلها ومك سعد الري وقز و بن وسمنان وطارا للبرالي خوارزم شاه و سمهان بما لا تأهلها ومك سعد الري وقز و بن وسمنان وطارا للبرالي خوارزم شاه ما صبهان بما لا قاله المساكر سنة أربع عشرة وسما ته في ما ثه ألف بعدان جهز ما ما ما مناه المعدان جهز المسارة والما المعدان به ما المعدان به ما ما ما المعدان و العساكر سنة أربع عشرة وسما ته في ما ثما الفي بعدان جهز و بن و منان و ما ثما المناه المعدان به ما تعدان و العساكر سنة أربع عشرة و سما ته في ما ثما المعدان به ما ما ما ته المعدان به ما تعدان و العساكر سنة أربع عشرة و سما ته المعدان به ما تعدان و المعدان به ما تعدان و المعدان به ما تعدان و العدان به ما تعدان و المعدان به من المعدان به ما تعدان و المعدان به ما تعدان و المعدن كلافي المعدان به من ما تعدان و المعدن كلافي المعدن كلالمعدن كلافي المعدن كلافي

العساكرفياورا النهروبغورالترك وانهى الى قومى ففارق العساكر وسارمة ردا فى اشى عشر ألفافل اظفرت مقدمته بأهل الى وسعد غيم بظاهرها وكب القتسال بغان انه السلطان فرلت عساكره منهزمة وحصل فى أسرالسلطان و بلغ الخبرائي أ زبك باصبهان فسارالى همذان فرعدل عن الطريق فى خواصه ورحكب الاوعارالى أذر بيجان وبعث وزيره أ بالقاسم بن على الاعتدار فبعث المه فى الطاعة فأجابه و جله الضرية فاعتذر بقتال الكرح وأ ماسعد ماحب فارس فبلغ الله برأسره الى انه فصرة الدين أى بكرفها بعظان أبه وأطلق ماحب فارس فبلغ الله برأسره الى انه فصرة الدين أى بكرفها بعظان أبه وأطلق السلطان سعداعلى أن يعطيم قلعة اصطغر و يحمل السه ثلث الخراج و زقرجه بعض قراسة و يعث معه من رجل الدولة من يقبض اصطغر فلا وصل الى شيراز وجدا بنه واستولى على مأد وخطب خوار ذم شاه على شاورة وقز و ين وجرجان وابهر وهمذان واصبهان وقم وقاشان وسائر بلاد الجبل واستولى عليها كلها من أصحابها واختص الامير طاحين بهمذان و ولى الله وكن الدولة يا ودشاه عليهم جيما وجعل معه واختص الامير طاحين الشاوى وفيرا

### • (طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها) \*

مبعد دلك بعث خوار زم شاه عدى تكش الح بغداد يطلب الخطبة بها من الخليفة كاكانت ابنى سلحوق و ذلك سنة أربع عشرة و ذلك لما وأى من استفعال أمره وا تساع ملكه فا متنع الخليفة من ذلك وبعث فى الاعتذار عنه الشيخ شهاب الدين السهروردى فأكبر السلطان مقدمه و قام لتلقيمه وأقل ما بدأ به الكلام على حديث وجلس على ركبته لاستماعه م تكلم وأطال وأجاد وعرض بالموعظة في معاملة النبي مسلى الته عليه وسلم في في العباس وغيرهم والتعرض لاذا بتهم فقال السلطان حاش تله من ذلك وأناما آذيت أحدامهم وأمير المؤمنسين كان أولى من عوعظة الشيخ فقد بلغي أت في عسه جاءة من في العباس مخلدين بنناسلون فقال الشيخ المليفة اذا حبس أحد اللاصلاح لا يعترض عليه فيه ما الانظر في المسالح من ققد بلغي أت في محسله جاءة من في العباس مخلدين بنناسلون فقال الشيخ مؤد عدا المسلطان ورجع الى بغداد وانتهى الى عقبة مرا باد وأصابه هنالك ثلم وتحد المسلطان ومن عمن أمر هاسارا لى بغداد وانتهى الى عقبة مرا باد وأصابه هنالك ثلم عظيم أهلان المسمور وردى و وعظه فندم ورجع عن قصده فدخل الى خوار فرمسنة شهاب الدين السهر وردى و وعظه فندم ورجع عن قصده فدخل الى خوار فرمسنة شهاب الدين السهر وردى و وعظه فندم ورجع عن قصده فدخل الى خوار فرمسنة بسي عشرة والته سهانه وتعالى ولى التوفيق

ولمااستكمل السلطان خوار زمشاه مجدى فبكش ملكه بالاستملاء على الرى وبلاد المبلقدم أعمال ملكه بينواده فعمل خوادرم وخراسان ومازندان لولى عهده قطب الدين أولاغ شاه واغما كان ولى عهده دون ابنه الاكبر جلال الدين منكبرس لان أم قعلب الدبن وأم السلطان وهي تركان خاتون من قسيلة واحدة وهم فيادوت من شعوب عاث احدى بطون انظطا فكانت تركان خاون متحكمة في ابتها السلطان محد ابن تسكش وجعل غزنة وباميان والغور ويست ومكساماد ومامن الهند لابنه جلال الدين منكبرس وكرمان وكيس ومكرمان لابنه غياث الدين مترثاه وبلادا لحسل لابنه ركن الدس غورشاه كاقدمناه وأفن لهم في ضرب النوب المس له وهي د ما دب صدار تقرع عقب الصلوات الملس واختص هو بنوية سماها نويز ذى القرنين سبيع وعشرين دبدبة كانتمصنوعة من الذهب والفضة مرصعة بالجوا هرهكذاذكر الوزير مجد ابن أحدد السينوى المنشى كاتب جلال الدين منكبرس في أخباره وأخبارا سه علاء الدين عددين تكشوعلى كابد اعتمدت دون غديره لانه أعرف بأخبار هدأ وكانت كرمان ومكران وكيش لؤيدا لملك قوام الدين وهلك منصرف السلطان من العراق فأقطعها لابه غياث الدين كاقلناه وكان الملك هدناسو تفقاصهم ملكا وأصل خبره ان أمّه كانت داية في دارنسرة الدين محدين أبرصاحب زوزن وتشأفي بيته واستخدمه وسفرعنسه للسلطان فسعى بهأنه من الباطنية ثم وجمع فقوفه من السلطان بذلك فانقطع نصرة الدير الى الاسماعيلية وتعصن بيعض قلاع ذوزن وكتب قوام الدين بذلك الى السلطان فعل المعورا أأذ وزن وولاية جبايتها ولميزل يخادع صاحبه نصرة الدين الى أن راجع فقد كن من السلطان وسمسله مم طمع قوام الدين في ملك كرمان وكان بها أمرمن بقسة الملك ديسار وأمده السلطان يعسكر من خواسان فللحكرمان وحُسسن موقع ذلك من السلطان فلقب ه - و يدالمك وجعلها في أعطاعه والمارج ع السلطان من العراق وقد نفقت جماله بعث السه بأربعه آلاف بختي ويوفى أثرذاك فرة السلطان أعماله الى ابنه غياث الدين كاقلناه وحلمن تركته الى السلطان سبعون حلامن الذهب خلا الاصناف

## \* (أخبارتر كان الون أم السلطان عدب تكش) \*

كانت تركان خانون أم السلطان مجدين تمكش من قبيلة بيار وت من شعوب الترك يمك من الخطارهي بنت خان حبكش من مأوكه سم ترقبها السلطان خوار زم شاه تمكش

قوادته الساطان عجد المحلمات في جاطواتف على ومن جاورهم من السيرا واستفلهرت بهم وتحكمت في الدواة فإ بالسلطان معها أمره وحسكانت ولى في النواسي من جهتها كايولى السلطان وتحكم بين النساس وتنعف من الظهامات وتقدم على الفتال والقتل وتقيم معاهدا الحسير والمدقة في البلاد وكان لها سبعة من الموقعين يمكنهون عنها والداعارض وقيعها التوقيع السلطان على المتأخر منهمها وكان اولاغ لقيها حدا ويدجهان أي صاحب العالم ويوقيعها في الكتاب عمدة الدنيا والدين اولاغ تركان مثلث العالمين وعلامتها اعتصمت والله وحده مَكتبها بقلم غليظ وتحقود كابتها أن ترقوع لها العالمين وعلامتها اعتصمت والله وحده مَكتبها بقلم غليظ وتحقود كابتها أن ترقوع لها العالمين وعلامتها المسلطان وزيره ألها ما لملك وكان مستفد ما لها فلما عزل المسلطان و ذيره أشاد تحلمها عملها في الدولة المسلطان و ذيره أله المسلطان و ذيره أله واحد خوار ذه وتحكم في الدولة المحدود أمر بعض خواصه بقتله فنعته تركان من ذلك و يقي على حاله و عزالسلطان عن انفاذاً مره فيه والله يؤ يد بنصره من يشاه

\* (خو وج التتر وغلبهم على ما وراء النهر وفرا والسلطان أما مهمن توادان) \*

ولماعادا لسلطان من العراقسنة خس عشرة كاقد مناه واستقر بنيسا بوروندت علمه وسل حنكوخان بهدية من المعدنين ونوافج المسل و جراليشم واشياب الطائمة المق تنسيم من و برالا بل البيض و يختبراً له ملك الصن و ما يله المراد المرك و بسأل الموادعة والاذن التعارمان الحاليين في التردّد في مناجرهم و كان في خطابه اطراء المسلطان بأنه مثل أعزاً ولاده فاستنكف السلطان من ذلك واست يعمود اللوازي من الرسل واصطنعه لمكون عنساله على جنسكرخان واست خبره على ما قاله في كابه من ملكه الصين واستمالاته على مدينة طوعاج فصد قد ذلك و نكر عليه الخطاب الوادوس المحمود والاذن عن مقد او العساكر فغشه وقالها وصرفهم السلطان بماطلوه من الموادمة والاذن في عشر من آلف من العساكر فشره الى أمو الهم وخاطب السلطان بأنهم عمون وليسوا في عشر من آلف من العساكر فشره الى أمو الهم وخاطب السلطان بأنهم عمون وليسوا بعض النكرالي السلطان الرسل و المن الحسرالي منكزخان فسار في العساكر واعتزم على دنكرخان فسار في العساكر واعتزم السلطان أن يعصن سمر قند بالاسوار في اذلك خراج منته وجي مالئة استخدم بها الفرسان وساد الى احداد من كرخان في المناد المنا

فغنم ورجيع واسعهم ابن جسكر خان فكانت بنهم واقعة عظيمة هلك فيها حكيم الفريق بن وجان خوار زم شاه الى جيمون فأ قام علمه يتطرشان الترثم عاجله جسكر خان فأجسل وتر كها وفرق عساكره فى مدن ما وراء النهر انزار وبحارى و بمرقند وترمذ وبحند وأبزل آبنا بيخ من كبراء أمرا ته و هاب دولت في بخارى وجاء جنكز خان الله انزاز في اصرها وه لمكمها علا باوا أسراً ميرها أيبال خان الذى قتل التحار وأ ذاب الفضه في أذنيه وعنمه محاصر بخارى وملكها على الامان وقاتلوا معه القلعة - تى ملكوها في أذنيه وعنمه موسلهم وخرسم باور حل جنكز خان الى سرقند ففعلوا فيها و شل ذلك سنة قسع عشرة وستما أنه تم كتب كتباعلى لسان الامراء قرابة أمّ السلطان يستدعون جنكز خان و يعده ابريادة تم اسلطان يستدعون جنكز خان و يعده ابريادة تم السلطان فل قراد م وبعث من يستخلفه على ذلك و بعث الكتب مع من يتعرض بها السلطان فل اقرأها ارتاب بأشه و بقرابتها

### \* (اجفال السلمان خوار زمشاه الى شراسان ثم الى طبرستان ومهلكه) \*

ولما بلغ السلطان استملا وجنكزخان على الزار وبخارى وسعر قندوجا ممااتب بارى ناجيانى الفل أجف ل حينتذوع برجيمون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوامعه وعلا الدين صاحب قيدد وقفاذل الناس وسرح جسكزخان العسا كرف أثره نحوا منعشر ينأا فسايسمهم التترا لمغز به لسدرهم نحوغرب خواسان فتوغلوا فى السلاد وانتهوا الى بلاد بيجوروا كتسحوا كل مامرة وأعلمه ووصل السلطان الى نسسابور فلم يُبت بها ودخل الى ناحية العراق بعدأن أودع أمواله قال المنشى فى كايه حدّ شي الأمترتاج الدين السطاى قال لماانة يخوار زمشاه في مسيره الى العراق استحضرني وبن يديه عشرة صناديق بملوأة لاكئالا تعرف قيمها وقال فى النين منها فيهمامن الجواهر مايساوى خراج الارس ماسرهاوأمرني بعماها الى قلعمة أودهزمن أحمسن قلاع الارض وأخذت خطيدالموالى بوصولها ثم أخذها التتربع دذلك حين ملكوا العراق انتهى ولماارته لخوارزم شاممن يسابورة صدمازندان والتترفى أثره ثم أنتهى الى أعال همذان فسكيسوه هناك ويحبالى بلادا بلبل وقتل وزيره عادا المك محدبن واقام هويساحل البحر بقرية عند الفريضة يصلى ويقرأ ويعاهد الله على حسن السيرة م كيسه المترأخرى فركب المصروخاضوافى أثره فغلههم الماه ورجعوا ووصاواالى جزيرة في جرط برستان فأقام بها وطرقه المرض فكان جماعة من أهل ماذندان عرضونه ويعمل اليه كثيرا ون حاجته فيوقع الماملها بالولايات والاقطاع وأمضى ابنه بدلال الدين بعددُ لله جمعها م هلك سنة سبع عشرة وسمّا ته ودفن بثلث الجزيرة لاحدى وعشمر ين سبنة من ملكه يعدأن عهد لابنه جلال الدين منبكيرس وخلع ابنه الاصغر

قطب الدين أولاغ شاه ولما الغ خدا جفاله الى أمه تركان الورخوار زم خرست بعد أن قلت فوا من عشر بن من الماولة والاكار المحبوسة بن هذالك ولمقت بقلعة ايلان من قلاع ما زندان فلما رجع التترا لغربة واما زندان وملكوا قلاعها على ان خاص بحرط برستان الى الجزيرة التي مات بها فقت دوا ما زندان وملكوا قلاعها على ما فيها من الاه تناع ولقد كان فتها تأخر الى سنة تسعين أيام سلمان برعبد الملك فلكوها واحدة والمدة والمدة والمدان الما أن ملحكوها والمسلمان برعبد الملك فلكوها والمسلمان برعبد الملك فلكوها والمسلمة والمروحة والمراب الاثيران الما تعرف المتروحة والمان الاثيران المائية والموحة ومن كان معها من المسلمان والمراب المناه والمناه والمن

### ﴿مسىرالتَّتْرُ بَعْدَمُهُلِلُّخُوارُزُمِشَامُمُنَ لَعْرَاقَ ﴾ ﴿الْحَالَّذِرِ بِيَجَانُ وَمَاوِرًا ۚ هَا مِنَ الْبِلَاءَ هَنَالِكُ ﴿

ولماوصل الترانى الرى فى طلب خوار زمشاه عدين تكسسته معتمرة وسمائة ولم يجدوه عاد والله هدمذان واكتسعوا مامر واعاره وأخر حاليه مأهل هدمذان ماحضره ممن الاموال والشياب والدواب فأشنوه مم شاد والله زنجيان فق عادا كذلك شمالى قرو بن فامتنعوا منهم فحاصر وهاوملكوها عنوة والمساحوها ويقال ان القنلى بقر و بن زاد واعلى أربعين ألفائم هم عليهم الشما فساد والله اذر بيجان على شأنهم من القال والاكتساح وصاحبها ومتذاذ بكن الهاوان مقيم سبريزعاكف على أذاته فراسله موصائعهم وانصرفوا الى بوقان الشقوا بالسواحل ومن والى بلاد على اذاته فراسله موافقتاله م فهزمه ما التر وأنخذوا فيهم فبعثوا الى اذ بلاصاحب الدربيجان والى الاشرف بن العادل بن أبوب ماحب خلاط والجزيرة يطابون انصال أدربيجان والى الاشرف بن العادل بن أبوب ماحب خلاط والجزيرة يطابون انصال أبد يهم على مدافعة النتر وانضاف الى التراقرش من والى اذ بان والسه جوع من التركن والاكر ادوساوم عالترالى الكرج واكتسعوا بلادهم وانتهوا الى بلة بن وما اليم الكرج فلقيهم اقرش أولا ثم لقيهم الترفائه بن ما لكرج وقتل منه مما الا يحصى اليم الكرج فلقيهم الرائم المقيم الترفائي المقيم الترفائي المقيم الترفائي المنازم الكرج وقتل منه مما الا يحصى المهم الكرج فلقيهم الرائم المقيم الترفائية ما الكرج وقتل منه مما الا يحصى الميام الكرج فلقيهم المترفية والمنازم الكرج وقتل منه مما المقيم الترفائية ما الكرج وقتل منه مما المتوافع المنازم الكرج والمنازم الكرج والمنازم المنازم العربية والمنازم المنازم المنازم الكرج والمنازم الكرب والمنازم المنازم ال

وذلك فى ذى القعدة من سنة سبع عشرة ثم عادالتترالى مراغة ومر والتبريز فصانعهم صاحبها كعادته وانتهوا الى مراغة فقا تلوها أياما وبها احرأة تملكها ثم ماسكوها

فى صفرسنة عمانى عشرة واستباحوها عمر حلواعنها الى مدينة الرباه بهامظة والدين بن فاستديد والدين صاحب الموصل فأمة وبالعساكر عمم بالمروج الفظ

الدو وبعلى الادمفات كتب الخليفة الناصر اليهم جدعا بالمسرالي دقوقاليقموابها مع عساكره ويدافع عن العراق وبعث معهم بشستركبرا مراته وجعل المقدم على الجيع مظفرالدين صاحب اربل فخامواعن لقاء التتروخام النترعن لقائمهم وسارواالي همدان وكان لهمم اشعنة منذملكوهاأ ولافطالبوه بفرس المال على أهلها وكان وليسهمذان شريفا علويا قديم الرياسة بهافحضهم على ذلك فضحروا وأساؤا الردعليه وأخرجوا الشحنة وقاتلوا التتروغنب العاوى فتسلل عنهم الى قلعة بقربها فامتنع وزحف التترالى البلد فلكوه عنوة واستماحوه واستلحموا أهله ثمعا واالى ادر بيحان فلكواادر يسلوا ستباحوها وخربوها وساروا الى تبريز وقدفارقها ازبك بن الهلوان صاحب اذربيجان وارآان وقصد لقبوان وبعث بأهله وحرمه الى حوى فرارامن التتر العجزه وانهما كدفقام بأمر تبزيز شمس الدين الطغراتي وجع أهل البلد واستعد للمصار فأرسل السه الترفى المصانعة فصانعهم وسار واالى مدينة سوا فاستباحوها وخوروها وسار وااتى يلقان فحاصروها وبعثوا الى أهل البلدرجلامن أكابرهم يقررمعهم فى المصانعة والصلح فقتلوه فأسرى التترفى حصارهم وملكوا البلد عنوة فى ومضان سنة نمان عشرة واستلمموا أهلها وأفحشوا في الفتل والمالة حتى بقروا البطون على الإجنة واستباحواجيع الضاحية تتسلاونهباوتخريبا ثمساروا الى قاعدة ارانوهي كنجة ورأ واامتناعها فطلبوا المصائعة من أهلهافصائعوهم ولمافرغوا من أعمال اذربيجان وكانواقدجعوالهم واستعذوا ووقعوا وارانسارواالى بلاد

فى حدود بلادهم فقاتلهم الترفهزموهم الى بلقين قاعدة ملك فيما فيما المترولي من الما أوامن اقتحاه هم المضائق والجبال فعادوا الى بلقيز واستولى التسترعلي نواحها في القروها كيف شاؤ اولم يقدر واعدلي التوغل فيهال نثرة الاوعاد والدوسرات فعاد واعنها ثم قصد وادر نبرشروان وحاصر وامد بنية هماهى وفتكوا في أهلها و وصاوا الى السو و فعالوه باشلاء القتلى حق ساموه واقتحموا البلد فأهلكوا كلمن فيه ثم قصد وا الدر نبرفلم يطبقوا عبوره فأرساوا الى شروان فى الصلح فبعث اليهم رجالا دن أصحابه فقت اوا بعضهم واتخذ واالماقين أذلا وسلكوا بهم در نبرشروان وخرجوا الى الارض الفسيعة وبها أم القفعات واللان واللكن وطوائف من الترك

مسلون وكفار فأ وقعوا بتلك الطوائف واكتسموا عامة البسائط وقاتلهم قفياق واللان ودافعوهم ولم يطق الترمغ البهم ورجعوا وبعثوا الى القفياق وهم واثقون عسالمتهم فأ وقعوا بهم وجرمن كان بعيدا منهم الى بلادالر وسواعت مسم تحريط والغياض واستولى الترعلي بلادهم وانه والله مدينتهم الكبرى سراى على بحريط المتصل بخليج القسط فطيفة وهى مادتهم موفيها تجارتهم فلكها التروافترق أهلها في الجبال وركب بعضهم الى بلادالروس المجاورة لها وهى بلاد فسيعة وأهلها يدينون وستماتة من بلاد قعياق الى بلادالروس المجاورة لها وهى بلاد فسيعة وأهلها يدينون بالنصرانية فسار والى مدافعتهم في تخوم بلادهم ومعهم جوع من القفياق سافروا اليم فاسيتطرد لهم التترم احل ثم كر واعليم وهم غار ون فطاورهم القفياق والروم المسلمين وتركو الله من التترم احل ثم كر واعليم وهم غاد ون فطاورهم القفياق والروم المسلمين وتركو ابلادهم فاكتسمها المترفي عادوا الها وقصد وا باغاراً واخر السنة أياما ثما نم زموا واللقائم م بعدان أكنو الهم أستطرد واأمامهم وخرج عليم واجتمع أهلها وساد واللقائم م بعدان أكنوالهم ثم استطرد واأمامهم وخرج عليم الطالقان ورحم القفياق الى بلادهم واستقروا فيها والقالم يؤيد بنصر ممن يشاء الطالقان ورحم القفياق الى بلادهم واستقروا فيها والقائم في في بنصر ممن يشاء الطالقان ورحم القفياق الى بلادهم واستقروا فيها والقالدين الى جنكر خان بأرض الطالقان ورحم القفياق الى بلادهم واستقروا فيها والقدة على يؤيد بنصر ممن يشاء

#### \*(أخبار خراسان بعدمهاك خوار زمشام) \*

قد كاقد منامهال خوار زم شاه ومسيره ولا الترالغور في طلبه نما نتها تهم بعدمها كمه الى النواحى التي ذكر ناها وكان جنكر خان بعدا جفال خوار زم شامين جيمون وهو بسير قنسد قد بعث عسكرا الى ترمذ فسار وامنها الى كلات من أحص نالقه لاع الى جانب جيمون فاستولوا عليها وأ وسعوها نها وسيرع كرا آخرالى فرغانة وكذلك عكرا آخرالى خوار زم وعسكرا آخرالى خو زستان فع برعسكر خواسان الى بلا وملكوها على الامان سنة سبع وستما نة وفي يعرضوا لها يعيث وأنزلوا شعنته مهار واالى الوالى زوزن ومهنة والدخوى وفارياب فلكوها و ولواعلها ولم يعرضوا لاهلها بأذى وانما استنقروهم القال البلدمهم شمار واالى الطالقان وهى ولا ينستمعة فقصد واقلعة صور كوممن أمنع بلادها فحاصر وهاستة أشهر وامت عليهم فساد اليهم جنكز خان بنفسه وحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى اذارأى امتناعها أمر بنقل الملثب والتراب حستى اجتمع منه تل مشرف على البلد واستقن أهل البلد الهلكة واجتمع والباب وصد قوا الجلافة فتحا المبلد واستقن أهل البلد الهلكة واستقن أهدل البلد الهلكة واستقن أهدل البلد الهلكة واستقن أهدل البلد الهلكة واستقن أهدل البلد الهلكة واستان ومروا ساو قانلوها فامت عليهم وقتل قفيات قوين فا قاموا على حصارها خواسان ومروا ساو قانلوها فامت عصع عليهم وقتل قفيات قوين فا قاموا على حصارها خواسان ومروا ساو قانلوها فامت عصع عليهم وقتل قفيات قوين فا قاموا على حصارها

وملكوها عنوة واستباحوها وخر بوها ويقال قتل فيها أزيد من سبعين ألنا وجمع فكأن كالتلال العظمة وكان رؤساؤها في جزة بخوار زم منذملكها

خوار زمشاه تكش فعادالهااختدارالدين جنكى بنعر بن حزة وبوعه وضبطوها نم بعث جَنكزخان ابنه فى العساكر آلى مدينة مرو واستنفراً هل البلاد التى ملكوها قبل شل الحرواخواتها وكان الناحون من هذه الوقائع كلها قد خقو ابمرووا حتمعها مايز يدعملي ماتتي أنف وعسكروا بطاهرها لايشكون في الغلب فلما فا تلهم التستر صابر وهم فوجد وافى مصابرتهم مالم يحتسب ومفولوا منهزمين وأنخن التترفيهم م ماصروا البلدخسة أيام وبعثوا الى أمرها يستماونه للتزول عنها فاستأمن اليهم ونوخ أكرموه أقولا تمأمر والماحضار بخند وللعرض حتى استكملوا وقبضوا عليهم ثماستكنيوه رؤسا البلدوتجاره وصناعه على طبقاتهم وخرج أهل البلدجيعا وجلس لهم جنكز خان على كرسي من ذهب فقتل الجندفي صعيدوا حدوقهم العامة وجالا وأطفالاونساء بينا لجندفا قنسموهم وأخذوا أموالهم وامتعنوهم فىطلب المال ونبشوا القبورف طلبه ثمأ حرقوا البلذوترية السلطان سنعرثم استلحم فى اليوم الرابع أهل البلدجيعا يقالوكانواسبعمائة تمساروا الى بسابور وحاصروها خسا ثماقتعموها عنوة وفعداوا فيهافعلهم فى مروأ وأشد ثم يعثو اعسكرا الى طوس وفعلوا فيهامشلذلك وخربوها وخربوا مشهدعلى ينموسى الرضاغسار واالى هراة وهيمن أمنع البلاد فاصروهاعشرا وملكوها وأمنوامن بقمن أهلها وأنزلوا عندهم شعشة وسأروالقتال - لال الدين بن خوارزم شاه كايذكر بعد فوثب أهل هراة على الشعنة وقتساوه فلمارجع التسترمنهزمين اقتحموا البلدواستباحوه وخربوه وأحرقوه ونهبوا نواحسه اجسع وعادواالى جسكرخان بالطالقان وهويرسل السرايافي نواحى خراسان حتى أنواعليم التخريبا وكان ذلك كله سنة سبع عشرة وبقيت خراسان خراما وتراجع أهلهابعض الشئ فكافوافوضي واستبذآ خرون في بعض مدنها كمانذ كردال فىأماكنه واللهأعلم

> ﴿ أَخِبَا وَالسَلْطَانُ جَلَالُ الدِينَ مَنْكُبُوسُ مِعَ الْتَرَرُ ﴿ يَعْدُ شَهَالُ خُوارِ زَمِشَاهُ وَاسْتَفُرَا وَهُ يَغُرُنُهُ ﴿

ولمانو فى السلطان خوار زم شاه محدين تسكش بحزيرة بحرطبرستان ركب واده البحر الى خوار زم يقدمهم كبيره سم جلال الدين منسكبرس وقد كان وثب بها بعد منصرف تركان خانون أم خوار زم شاه رجل من العيارين فض سطها وأساء السيرة وانطلقت اليها أيدى العيادين و وصل بعض نواب الديوان فأشاعوا موت السلطان فقر

العمارون شمام حلال الدين واخونه واجتمع الناس اليهم فكالوامعهم سبعة آلاف من العساكراً كثرهم المادونية قرابه أم خوارزم شامف الواالي أولاغ شامو كان ابن أختهم كامر وشاوروافى الوثوب بحلال الدين وخلعه وعى الليرالمه فسارالى خراسان فى ثلثما أمة فاوس وسال المفازة الى بلدنا علق هنالك وصدامن التترفه زمهم والأفلهم الىنساوكان بماالاسمراخسار زنكى ن محدين عربن حزة قدر بعالبهامن خوارزم كاقدمناه وضبطها فاستلم فلالتترو بلغ وبعث الى جلال الدين بالمددف الى نسابور ئم وصلت عساكر الترانى خوار زميعد ثلاث من مسدر حلال الدين فأجفل أولاغ واخوته وسارواف اساعه ومر وابنسافسادمعهم اخسادالدين صأحبها واتمعتهم عساكرالتنرفأ دركوهم بنواحى خراسان وكبسوهم فقتل أولاغ ثاه وأخوه انشأه واستولى الترعلى ماكان معهم من الاموال والذخائر وافترقت فى أيدى المندوالفلاحين فسعت بأجنس الاثمان ورجم اخسار الدين وتحكى الىندا فأستبد بها ولميسم الىمراسم الملك وكتب المجلل الدين بولايته افراجع أحوال الملك ثم بلغ المسيرالى جلال الدين بزحف المترالى نيسابور وأن جنكرخان بالطالقان اسابورالى يست واتبعه فاثب حراة أمرملك ابزخال السلطان خواردم شاه ف عشرة آلاف فارس هارباأمام التروقصد سجستان فاستنعت عليه فرجع واستدعاه جلال الدين فساراليه واجتمعوا فسكسوا التتروهم محاصرون قلعة قندهار فاستلعموهم ولم يفلت منهم أحد فرجع جلال الدين الى غزنة وكانت قداستولى عليها اختيارا لدين قربوشت صاحب الغورعند ماسار واالبهاعن - لال الدين صريحاعن أمس ملك معسستان فالفه قربوشت الهاوملكهافنا ويعصلاح الدين النساقي والى رضا الملائشرف الدين بن أمور ففتك به رضا الملك قلعتها وقتله وملك غزنة واستبديغزنة فللظفرج لللالدين بالتبرعلى قندهار رجع الحاغزنة فقسله وأوطنها وذلك سنة ثمان عشرة

### - (استبلا الترعلي مدينة خوارزم وتخريبها)\*

قد كاقد مناان جنكز خان بعد ما أجفل خوار زم شاه من جيمون بعث عساكره الى النواجي وبعث الى مدينة خوار زم عسكر اعظيم العظمها لانها كرسى الملك وموضع العداكر فسنارت عساكر التستراليه امع الله جنطاى واركطاى فحاصر وها خسة أشهر ونصبوا عليها الا لات فامتنعت فاستمدوا عليها جنكر خان فأ قدهم بالعساكر متلاحقة فرحفوا اليها وملكر واجاب امنها وما زالوا يملكونها فاحسة فاحسة الى أن استوعوها من فتصوا السد الذي ينع ما وجيمون عنها فسار اليهاجيدون فعرقها وانقسم أهله بين

السيفوالغرق هكذا قال ابن الاثبر وقال النساني الحسات ان دوشن خان بن جنكز خان عرض عليهم الامان فرجو الده فقتلهم أجعين وذلا في محترم سنة سبع عشرة ولما فرغ الترمن خراسان وخوار زم دحوا الى ملكهم جنكز خان بالطالقان

\* ( - برا بنا يخ نا ب بخارى و تغليه على خراسان ثم فوا وه أمام المترالى الرى ) \*

كان آبنا عالم أميرالامراه والحاب أيام خوار زم شاه و ولاه ناز ابحارى فلاملكها التر عليه كافلناه أجفل الى المفازة وخرج منها الى نواحى نساورا سلام اختيار الدين صاحبها يعرضها عليه فلاخول عنده وأي فوصله وأمده وكان رئيس بشخوان من قرى نسا أبوالفتح فد اخل التقرفكتب الى شعنة خوار زم بحكان آبنا يخفر فرها الهم عسكرا فهزمه آبنا يخوأ غنى فيهم وساروا الى بشغوان فاصروها وملكوها عنوة وهلك أبوالفتح أيام الحسار ثم ارتصل آبنا يخالى بيورد وقد تغلب تاج الدين عمر بن مسعود على ابيورد وما ينها و بين مروفي خراجها واجتمع عليسه جماعة من أحكام الامراه وعاد الى نسا وقد توفى نائم الخسار الدين زنكي وملك بعده ابن عه عدة الدين حزة بن محد بن نسا وقد توفى نائم الخيار الدين زنكي وملك بعده ابن عه عدة الدين حزة بن محد بن خان على عامة خراسان وكان تكين بن به وان متغلبا بروفه برجيمون وحكس شعنة بنان على عامة خراسان وكان تكين بن به وان متغلبا بروفه برجيمون وحكس شعنة المتر بعضادى فهزموه سنة سبع ورجع الى شروان وهم با تباعه و لحقوا ما تبايخ خان على جوجان فه زموه و في الى غياث الدين يترشاه بن خوار زم شاه بالرى قا قام عنده الى أن هلك كانذكران شاه الدين عالى الدين يترشاه بن خوار زم شاه بالرى قا قام عنده الى أن هلك كانذكران شاه الدي تعالى الدين يترشاه بن خوار زم شاه بالرى قا قام عنده الى أن هلك كانذكران شاه الدين الدين يترشاه بن خوار زم شاه بالرى قا قام عنده الى

#### \* رخبركن الدين غورشاه صاحب العراق من ولدخوارزم شاه) \*

قدكان تقدّم لناأن السلطان الى ناحية الرى لقيه ابنه غورشاه مسارمن الرى الى كرمان منهم ولما أجفل السلطان الى ناحية الرى لقيه ابنه غورشاه م سارمن الرى الى كرمان فلكها تسعة أنهر م بلغه أن جلال الدين محد بن آية القزوين وكان بهمة ان أراد أن علا العراق واجتمع المه بعض الامراء وأن مسعود بن ضاعد قاضى اصبهان ماثل المه فعاجله ركن الدولة واستولى على اصبهان وهرب القياضى الى الاتابال سعد بن زنكى صاحب فارس فأجاره وبعث ركن الدين العساكر لقتال همذال فتخاذ أو اورجعوادون ما مضى الى الرى ووجد بها قومامن الاسماعيلية يحاولون اظهارد عوتهم مردسة الترالى ركن الدولة فحاصروه بقلعة رواندوا قتصموها فقاتلوه واستأمن اليهم إبن آيه صاحب همذان فأمنوه ودخواه همذان فولوا عليها علاء الدين الشريف

## \* (خبرغياث الدين بترشاه صاحب كرمان من ولد السلطان خوار زمشاه)

قدكنا قدّمنــا أنّ السلطان خوارزمشاه ولى ابنــهغيـات الدين يترشاه كرمان وكيش ولم ينفذ البهاأيام أسه ولا كائت الكيسة على قروين خلص الى قلعة ماروت من نواحى اصبهان وأقام عنسدصاحها تمرجع الى اصبهان ومرته المترداهيين الى ادر بيعان فاصروه وامتدع عليهم وأقام بهاالى آخرسنة عشرين وسقائه فلماجا أخوه وكن الدين غورشاه من كرمان الى اصبهان لقيه هالله وحرقه غيناث الدين على كرمان فتهض البها وملكها فلماقت لدكن الدين كاقلناه سارغسات ألدين المي العراق وكان وكن الدين لماولاه أبوه العراق جعل معه الامعر بقاطايستي اتابكن فاستيدعله فشكاء الى أيه وأذنه فىحسم فيسه كنالدين بقلعة سرجهان فلقتل ركن الدين كاقلناه أطلقه ناتب القلعة أسد الدين حولى فاجتمع عليه الناس وكثيرمن الامراء واستماله غياث الدين وأصهر المعه بأخته وماطله في الزفاف يستبرئ ذهاب الوحشة بينهما وكانت اصببهان بعدمقتل ركن الدين غلب عليها ازباك خان واجتمعت علمه العساكروز حف السه الامر بقاطايستى فاستنصدار بالغماث الدين فانجده بعسكرمع الامردولة ماك وعاجدله بقاطا بسدى فهزمه يظاهرا صبهان وتتله وملكها ورجدع دولة ملث الى غياث الدين فزحف غساث الدين الى اصبهان وأطاعه القاضي والرس صدوالدين ومادر بتاطابستى الىطاعته ورضى عنه غناث الدين وزف المه أخته واستولى غناث الدين على العراق وماذندان وخواسان وأقطع مازندان وأعسالها دواة ملك وبقاطا بستى همذان وأعسالها مزحف غداث الدين آلى اذر بيجان وشن الغارة على مراغة وترددت رسال صاحب اذر بيحان ازبك ن البهاوان في المهادنة فهادنه وتزق ج بأخته صاحب بقموان وقوا يتشوكنه وعظم فكان بقاطا بستى فى دولته وتحكم فيها محتشته نفسه بالاستبدادوا نتقض وقصدادر بيجان وبهاعلو كان منتقضان على ازبك بنالهلوان فاجتمعامعه وزحف اليهم عماث الدين فهزمهم ورجعوا مغاوبين الى اذر بيحان ويقال الدامفة دس بذلك الى بقاطايستى وأغراه مأخلاف على غماث الدين ان م لمق بغداث الدين آبذا بخ خان فاثب بخارى مفلتامن واقعته مع التترجير جان فأكرمه وقدمه ونافسه خال السلطان دولة ملك وأخوه وسعواالهافز جرهماعسه فذهبا مغاضيين ووقع دولة ملك في عساكر التترجرو وزنجيان نقتل وهرب ابنه بركة خان الى ازبك اذربيمان ثمأ وقع عساكر التتربقاطابستي وهزموه ونجاالي الكرم وخلص الفل صاحب فارس الى غناث الدين وعاد التترالى ماورا وجيحون ثم تذكر

سعدالدين بن ذري وكاتبه أهل اصبهان حين كانوامنهز مين عنه فساراليه وحاصره في قلعة اصطغروما يكها شهارالى شيراز وملك هاعانيه عنوة شهارالى قلعة حرة فاصرها حيى استأمنوا و نوفى عليها آبا يخ خان و دفن هذا لله يشعب سلان و بعث عسكرا الى كاذرون فلكها عنوة واستباحها شم ادالى ناحيسة بغداد وجع الناس الجوع من ادبل و بلادا لجزيرة شراسل غياث الدين في الصلح فصالحه و رجع الى العراق

\*(أخبار السلطان جلال الدين منكبرس وهزيته أمام الترثم عوده الى الهدند)\* فلكان تقدد ملناأت أباه خوارزم سامل السلاد بين واديه بعدل في تسمه غزنة ملكوأنزله ومامران والغور وبست وهكاباد ومايليهامن الهند واستناب عليها غزنة فلاانهزم السلطان خوارزم شاه أمام التترزحف اليه حربوشة والى الغورفلكها من يده وكأن من أص ماققمناه الى أن استقرّ بهارسا الملك شرف الدين واس أجفل نحسلال الدين من مسابو والى غزنة واستولى التسترعلي الادخواسان وهرب أمراؤها فطقوا يبلال الدين نقتسل ناثب هراة أمين الملك خال السلطان وقدتدمنا محاصرته بسعستان عمرا بجعته طاعة السلطان جلال الدين ولحقيه أيضاسف الدين بقراق الخلفى وأعظم الدمن بلح ومظهر مال والحسن فزحف كل منهم في ثلاثين ألف اومع جلال الدين من عسكره مثلهافا جمّه والاكبسوا التترا الملوكة محاصرين قاعة تُتندهار كاتلهاه واستليموهم ولحق فلهم يجشك زخان فبعث ابته طولى خان فى العساكرفسادوا الىجلال الدين فلقيهم بشروان وهزمهم وقتل طولى خان بن بنكزف المعركة وذهب التترمنه زمين واختلف عسكر السلطان حلال الدين على الغنائم وتنازع سيف الدين بقراق مع آمين الملك فاثب هراة ويحيزالى العراق وأعظم ملك ومظفر ملك وقاتلوا أمين الملك فقتل أخليقرا فوانصرف مغاضبا الى الهندوتيعة أصحابه ولاطفهم جلال الدين ووعظهم فلم يرجعوا وبلغ خبرا لهزعة الى جنكر خان فسادفى أمم التروسار جلال الدين فالق مقتمة عساكره فلم يفلت من التترالا القليسل ورجع فنزل على نهرالسند وبعث الصريخ الى الافرا المنصرفين عنه وعاجله جنكز خان قبل وجوء فهزمه بعد القتال والمصابرة ثلا كاوقتل أمين الملك قربب أسه واعترض المهزمين فرالسندنغرق أكثرهم وأسراب جلال الدين فقتل وهوابن سبع سنين ولماوقف جلال الدين على النهروالت ترفاتساعه فقسل أهلدو حرمه جمعا وأقتم ألنهر بفرسه نغلص الىعدونه وتخلص من عسكر وثلثاثة فارس وأربعة آلاف واجل وببض أسرائه ولقو وبعد ثلاث وتخلص بعض خواصه بركب مشحون بالاقوات والملابس نسدمن عاجتهم وتحصن أعظم ملك ببعض القلاع وحاصره جد كرخان وملكها عنوة وقتله ومن معه تم عادالتر الى غزنة فلكوها واستباحوها وأحرقوها وخربوها واكتسعوا سائر نواحها وكان ذلك كله سنة تسع عشرة ولما سمع صاحب جب لرحردى من بلادالهند بجلال الدين جمع للقائه وخام جلال الدين وأصحابه عن اللقاء لما نهكتم الحرب فرجعوا ادراجهم وأدركهم صاحب جلال الدين صورى فا تسلم وهزموه وملكوا أمرهم وبعث الهم وأدركهم صاحب جلال الدين صورى فاته المهم وهزموه وملكوا أمرهم وبعث الهم ناتب ملك الهند فلاطفهم وهاداهم والله تعالى ولى التوفيق

\*(أخبارجلال الدين بالهند)\*

كانجاعة من أصحاب جلال الدين وأهل عسكره لماعبروا البهم حصلوا عند قباجة ملك الهندمتهم بنت أمين الملك خلصت الى مدينة ارجاء من عمله ومنهم شمس الملك و زير جلال الدين حياة أبيسه ومنهم قزل خان بن أمين الملائ خلص الى مديشة كلورفقتله عاملها وقتل قباجة شمس الملك الوذير لخسبرجلال الدين بأموره و بعث أمين الملك ولحق بجلال الدين جاعة من أمراء أخسه غياث الدين فقوى بهم وحاصر مدينة كلور وافتتحها وافتتح مدينة ترنوخ كذلك فجمع قباجة للقاله وسأر البسه جلال الدين فخام عن اللقاء وهرب وترائم عسكره فغفه حلال الدين عافيه وسارالي لهاوون وفيهاابن قباجة ممتنعاعليه فصالحه على مال يعمله ورحل الى تستشان وبها فرالدين السلاوى نائب قباجة فتلقاه بالطاعة تمسارالي اوجاوحا صرهافصا لحوم على المال تمسارالي جانس وهى اشمس الدين البقشى من ملولة الهذر ومن موالى شهاب الدين الغورى فأطاءه أهلها وأقام بهاوزحف اليدايتس فى ثلاثين ألف فارس وماتة ألف واجل وثلثاثة فيل وذحف جلال الدين في عساكره وفي مقدّمته جرجان به اوان اذبك واختلفت المقد تمتان فلم يمكن اللقاء وبعث ايتش في الصلح فينع المسم جلال الدين ثم اجتمع قباجةوا يتشوسا ترماوا الهذه فخامءن لقائهم ورجع اطلب العراق واستخلف جهان بها وان الملك على ماملك من الهذ دوعم النهر الى غزنة فولى عليها وعلى الغور الاسروفادلك واسمه الحسن فزلف وسارالي العراق وذلك سينة احدى وعشرين بعد

\* (أحوال العراق وخراسان في الله غياث الدين) \*

كان غياث الدين بعد مسير جلال الدين الى الهند اجتمع المه شراد العساكر بكرمان وسار بهم الى العراق فلا خراسان ومازندان كاتقدم وأقام منه مكافى لذاته وارتبت الامراء بالنواحى فاستولى قام الدين على بيسابور وتغلب يقزبن اللجي بهلوات على شروان وغلا بسال خط ابهاتر ونظام الملك اسفراين ونصرة الدين محدد سستند

بنسا كامرواستولى تاج الدين عربن معود التركان على أبيورد وغياث الدين معذلك منهمك في الذاته وسارت المعساحكر التترفير جهم عن العراف الى بلاد الجبل واكتسعواسا رجها ته واشط علمه الجندوز ادهم في الاقطاع والاحسان فلم يشبعهم وأظهر والنفساد وعاثوا في الرعايا وتحكمت أم السلطان غيباث الدين في الدولة لاغفاله أمرها واقتفت طريقة تركان خاتون أم السلطان خوارزم شاه وتلقبت بلقبها خدد اوند جهان الى أن جاء السلطان جلال الدين فعال علمه كافلناه

روسول جلال الدين من الهند الى كرمان ؟ كواخباره بفارس والعراق مع أخيه غياث الدين }

ولمافأرق جلال الدين الهند كاقلباء سنة احدى وعشرين وسار لي المضازة وخلص منهاالى كرمان يعدأن لتي بهامن المتاعب والمشاق مالا يعبر عنه وخرج معه أربعة آلاف واكبعلى الحيروالبقرووجد بكرمان براق الحاجب ناثب أخيه غناث الدين وكانمن خدبراق حدذاأنه كان ساجبالكوخان ملك الخطا وسفرعت الى خوارزم شاه فأقام عنسده تمظفرخوا وذمشاه بالخطاو ولاه جيابته تمصارالى خدمة ابدغيهات الدينترشه بمكران فاكرمه والماسار جلال الدين المالهند ورجع عنه الترسار غياث الدين لطلب العراق فاستناب براق فى كرمان فلاجاء جلال الدين من الهندائهم وهم بالقبض عليه فنهامعن ذلك و ديره شرف الملك فغرالدين على بن أى القياسم المند حك خواجاجهان أن يستوحش النياس لذلك تمسار جلال الدين الح شرا زوا طاعه صاحبها بردالا تابك وأهدىله وكان أتابك فارس سعدين زنكي قداست وحش من غياث الدين فاصطلجه جلال الدين وأصهرا ليه في الشه مساوالي اصبهان فأطاعه القاضي ركن الدين مسعود ابن صاعدو بلغ خبره الى أخيه غياث الدين وهويالي فمع خربه وبعث جلال الدين يسستعطفه وأهدى المسلب طولى خان بنجنكرخان الذى تشل فسرب بزوان كارز وفرسه وسيفه ودس الى الامراء الذين معه بالاسقالة فسالوا المه ووعد ومالمظاهرة ونمي الخسيرالى غماث الدين فقبض على بعضهم وطق الاستوون بجملال الدين فماؤاله الى المخم فال المه أصحاب غياث الدين وعسا كره واستولى على مخمه وذخائره وأحه وطني غباث الدين بقلعة سلوقان وعانب حلال الدين أمه في قراره فاستدعته وأصلت منهماو وتفغاث الدين موتف آلخدمة لاخمه السلطان جلال الدين وجاع لمتغلبون يخراسان والعرآق وادعنواالى الطاعة وكانو آمن قبل مستبدين على غياث الدين فأختبر السلطان طاعتهم وعمل فيهاعلى شاكلتها والله أعلم واستناب فى أموره مجد من أحد النسبائى المنهى صاحب التاريخ المعتمد على في قل واستناب فى أموره مجد من أحد النسبائى المنهى صاحب التاريخ المعتمد على في قل أخبار خوار زم شاه و بنيه أقام فيها تسع عشرة سنة مستندا على غياث الدين ما يقف عليه وقطع الحطية له فسر سرت الدين العساكر مع طوطى من آبايخ وأ فجده بارسلان و كاتب المتغلبين عساعد ته فراجع نصرة الدين مجد من جزة نفسه و بعث فائيه مجد من أحسد المنشى الى غياث الدين عالى صاحبه في الغياث الدين واستملائه على غياث الدين فأقام ما صهران من فلرصلاح السابلة وزوال النبل مسارالى هسمذان فوجد السلطان غائبافى غزوالا تابك بقطا بستى وكان وزوال النبل مسارالى هسمذان فوجد السلطان غائبافى غزوالا تابك بقطا بستى وكان ورقة هو والا تابك سعد وساراليهما جلال الدين فالنه و المناب عد خلعه الى اذر بيمان واتفى هو والا تابك سعد وساراليهما جلال الدين فالنه

الى همذان و ارالى جلال الدين وكسسه هنالت فأخذه ثم أمنه وعادالى مخمه ولقه م وافد نصرة الدين على بلادنسا ومايتا خها و بعث الى ابن آبنا يخ بالافراج عن نسائم بلغ الخبر بعد يومين بملاك نصرة الدين واستبلام ابن آبا يخ على نسا

### \* (مسيرالسلطان جلال الدين الى خوزستان ونواحى بغداد) \*

ولما استولى السلطان جلال الدين على أخده غياث الدين واستقامت أموره ساوالى خورستان شاتما و حاصر قاعدتها و بها مظفر الدين وجده السبع ولى الخلفة الناصرة وانتهت سراياه فى الجهات الى بادرايا الى البصرة فأوق عبهم تلكن نائب المصرة وجاءت عدا كر الناصر مع مولاه جد لال الدين فشتمر و خاموا عن اللقاء وأوفد منها الملك علاء الدين محد بن مودود السوى العارض على الخلفة بعند ادعاتها وكان في مقدمته جهان بهاوان فاقى في طريقه بعدا ن العرب وعساكر الخلفة فرجع وأوقع بهم و وجعوا الى بغداد وجى وأسرى منهم الى السلطان فأطلقهم واستعداً هل بغداد المحاد وسيار السلطان الى يعقو باعلى سدع فراسخ من بغداد ثم الى دقو قا فلكها عنوة و خربها و فا تلت بعوثه عسكر تكريت وترددت الرسل بنده و بين مظفر الدين صاحب الربل حتى اصطلحوا واضطر بت البديسية ذلك وأفسد العرب الدين صاحب الربل حتى اصطلحوا واضطر بت البديسية ذلك وأفسد العرب السابلة وأقام ضباء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان من اعة والله تعالى أعلم السابلة وأقام ضباء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان من اعة والله تعالى أعلم السابلة وأقام ضباء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان من اعة والله تعالى أعلم السابلة وأقام ضباء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان من اعة والله تعالى أعلم السابلة وأقام ضباء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان من اعة والله تعالى أعلى السابلة وأقام ضباء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان من اعة والله تعالى أعلى المنابلة وأقام ضباء الملك ببغداد الى أن ملك المنابلة وأقام ضباء الملك ببغداد الى أن ملك المنابلة والمناء الملك ببغداد الى أن ملك المنابلة والمنابلة والمنابل

## \* (أولية الوزير شرف الدين) \*

هذا الوزيره و فرالدين على بن القاسم خواجة جهان و يلقب شرف الملك أصله من وكان أقل أمره ينوب عن صاحب الديوان بها و كان أقل أمره ينوب عن صاحب الديوان بها و

الشهرستانى وزير السلطان وابنه بها الملك وزير الجندو فرالدين هدا يخده مباخ عَكر من منصب الاسعاء وطمع الى مغالبة فيب الدين على الوزارة وسعى عند السلطان بأنه تناول من جبايتها ما تى ألف دينارفسا محسه بها السلطان ولم يعرض له تمسعى بفغر الدين الية فولى وزارة الجند وأقام بها أربع سنين حق عبر السلطان الى بخارى ف كثرت به الشكايات فأمر بالقيض عليه فاحتنى و فق الطالقان الى أن السلام بحلال الدين حين كان بغزنة بعد سهلك ابنه فرتسه في الجابة الى أن أجاز بحر السند وكان وذيره شهاب الدين الهروى فقتله قباحة ملك الهند كامر واستو ذرجلال الدين مكانة في الدين هذا ولقبه شرف الملك و وفع رتبته على الوزرا و موقفه وسائر أدامه وأحواله

### \* (عودالترالى الرى وهمذان و بلادالجبل) \*

وبعدرجوع الترالمغربة من اذر بيجان و بلاد قفيا ق وسروان كاقد مناه وخواسان يومئيد فوضى ليسبها ولاة الامتغلبون من بعض أهلها بعدد المراب الاقل والنهب فعمر وها فبعث جنكز خان عسكرا آخر من الدر تراليها فنهبوها المناوخ بوها وفعلوا في سارة و قاشان و قم مشل ذلك ولم يكن الترأ ولاأصابو امنها نمساروا الى همذان فاجفل في سارة و قاشان و قم مشل ذلك ولم يكن الترأ ولاأصابو امنها نمساروا الى همذان فاجفل في حدودها فأجفلوا و بعضهم قصد تبريز فسار الترفى الساعهم و راسلوا صاحبها ازبك ابن البهاوان في اسلام من عنده فبعث بهم بعدان قتل جماعة منهم وبعت برقسهم وصانعهم بما أرضاهم فرجعوا عن بلاده والله تعالى أعلم

### \* (وتائع أذر بيمان قبل مسير جلال الدين اليها) \*

الترسارواالى درنرشروان واسم ملكه يوه تدرشد يدوساً لوه المقام فى بلاده وأعطوه الترسارواالى درنرشروان واسم ملكه يوه تدرشد يدوساً لوه المقام فى بلاده وأعطوه الرهن على الطاعة فلم يجبهم ويسة بهم فسألوه الميرة فأذن الهسم فيها فكافوا يأتون البها زرافات و تنصح له بعضهم أنهم يرومون الغدد به وطلب منه الانجاد بعسكره وسار فى أثرهم فأوقع بهم وهم باخعون بالطاعة فرجع ذلك القفعاق بالعسكر ثم بلغه المهم رحلوا من مواضعهم فا تبعهم ثانيا بالعساكر حتى أوقع بهم ورجع الى رشدومعه حاءة منهم مستأمنين وقد اختنى فيهم كبيرمن مقدميهم وقلات به بعاءة منهم فاعترموا على الوثوب فهرب خاتفا ولحق بسلاد شروان واستولت طائفة القفعاق على القلعة وعلى مختلف رشد فيها من المال والسلاح واستدعوا أصحابهم فلقوابهم القلعة وعلى مختلف رشد فيها من المال والسلاح واستدعوا أصحابهم فلقوابهم

واعتزموا وقصدوا قلعة الكرج في اصروها وخالفهم رشيد الى القلعة فلكها وقتل من وجد بها منهم فعادوا من حصار تلك المدينة الى درنبر والمستعت عليهم القلعة فرجعوا الى تلك المدينة فأكتسمو انوا حيها وساروا الى كنعدة من بلادات ان وفيها مولى لازبك صاحب اذر بيجان فراسلوه بطاعة ازبك فلم يجهم اليها وعدد عليهم

فالغدوونهب المسلادوا عتذووا بأنهم انماغد وواشروان لانه منعهم الحوازالى صاحب اذربيمان وعرضو اعليه الرهن فحامهم بنفسه ولقوه فى عدد قليل فعداعن محال التهمة فبعث بطاعتهم الى سلطانه وبعث بذلك الى أزبك وجاميهم الى كنعة فأفاض فيهم الخلع والاموال وأصهراليهم وأنزاهم بحبل ككاون وجعلهم الكرج فأواهم الى كنعة تمساواليهم أميرمن أمراء قفعاق ونال نهم فرجعوا آلى جب لكمكلون وساد القفعاق الذين كمسوهم الى بالدالكرج فاكتسموها وعادوا فاسعهم الكرج واستنقدوا الغنائم منهم وقت اواونه بوافرحل القفعاق الى بدعة وبعثوا الى أمعر كنعة فى المددعلى الكرح فلم يجبهم فطلبوا وهنهم فلم يعطهم فـ قدوا أيديهم فى المسلين واسترهنواأضعاف رهنهم والربهم المسلون منكل جانب فلحقوا بشروان وتخطفهم المسلون والكرج وغسيرهم فاذ وهمو بيعسيهم وأسراهم بابعس عن وذلككه سنة تسععشرة وكانتمدينة فيلم قانمن بلادآر ان فأخر بهاالتتركما قدمناه وسارواعنها الى بلاد قفعاق فعاد اليهاأ هلها وعروها وسارا الكرج في رمضان من هذه السنة اليها فاكوها وقتلوا أهلها وخريوها واستفعل الكرجثم كانت بنهم وبين صاحب خلاط غازى بنااه ادل سأبوب واقعة هزمهم فيهاوأ نخن فيهم كما أتى فى دولة عن أبوب ثما تقض على شروان شاه ابنه وملك البلادمن يده فسادالى الكرج واستصرخ بهدم وسار وامعه فبرزابده اليهم فهزمهم وانخن فيهم فتشام الكرج بشروان شآء فطردوه عن بلادهم واستقرابه فالملك واغنط الناس بولايته وذلك سنه ثنتن وعشرين تمساوالكرجمن تفليس الى أذر بيعان وأتوها من الاوعار والمسائق يظنون صعو بتهاعلى المسلن فساوالمسلون وولجوا المضائق اليهم فركب بعضهم بعضامنه زمين ونال المسلون منهم أعظم الندل وبنفاهم يتجهزون لاخد ذهم الشارمن المسلن وصلهم اللبر يوصول حسلال الدين الى مراغة فرجعوا الى مراسله ازبك صاحب إذر بصانف الاتفاق على مدافعته وعاجلهم جلال الدين عن ذلك كانذكره انشاء الله تعالى

<sup>\*(</sup>استيلا - حلال الدين على ادر بيمان وغزوا لكرج) \*

قدتة ــ تم لنام ـ وجلال الدين في واحى بغداد ومامال منها وماوقع بينه وبين صاحب

او بل من الموافقة والصلح ولمنافرغ من ذلك سارالى اذر بيجان سمنة المتين وعشرين وقصد مراغة أولافككها وأقام بها وأخذف عارتها وكان بغان طابش خال أخيه غماث الدين مقما باذ وبعان كامر في مع عساكره ونهب البلد وسار الى ساحل اران فشتى هذالك ولماعات جلال الدين فى نواحى بغد دادكا فدمناه بعث الخليفة الناصرالي بغان طابس وأغرا د بحلل الدين وأمره بقصده مدان وأقطعه الاما وما يفتحه من البسلاد فعاجسلا لالدين وصبحه بنواحى هسمذان على غرة وعاين الجنسد فسقط فيدموأ رسل زوجته أخت السلطان جلال الدين فاستأمنت له فاسمنه وحرد المساكرعنسه وعادالى مراغة وكانازبك بنالبهلوان قدفارق تبريزكرسي ملكهالى كنعة فأرسل جلال الدين المى أهل تبريز يأمرهم بميرة عسكره فأجابوا الى دِلل وتردت عسا كرماليا فتجمع الناس وشكاأهل تبريزال جلال الدين ذلك فأور ل اليهم شصنة يقيم عندهم للنصفة بن الناس وكانت ذوجة اذبك بنت السلطان طغرابك بن ارسلان وقدتق تمذكرها فيأخبار سلفها مقيمة شيريز حاكة فى دولة زوجها ازبك مضجرأهل تبريزمن الشعنة فدارجلال الدين البهاوحاصرها خسا واشتدالقتال وعابهم بماكان من اسلام أصحابه الى التترفا عبد دوا بأت الامر فى ذلك لغيرهم والذنب لهم ثم أستأمنوا فاسمنهم وأمر ببنت السلطان طغرل وأبني لهامد ينسة طغرل الىخوى كأكانت وجع ماكان الهامن المال والاقطاع وملك تبريز منتصف رجب سنة ثنتين وعشرين ويعث بنت السلطان طغرل الى خوى مع حادميه فليح وهلال و ولى على تبريز رسيها نظام الدين ابن أسى شمس الدين الطغرائ وكأن هو الذي داخله في فتصها وأقاضُ العدل في أهلها وأوصله ما اليهاد الغف الاحسان اليهم م بلغمه الما والكرج في ادر بصان واران وأدمينية ودر ابرشروان ومانعم اوما السلين فاعتزم على غزوهم و بلغه اجتماعهم برون فساواليهم وعلى مقدمته جهان بهاوان الكبي فلأتراءى الجعان وكان الكرج على جبل أيسام تهاوه فتسفت اليهم ألععما كزالا وعارفا غرموا وقته لمنهم أربعة آلاف أويزيدون وأسر بعض ملوسستكهم واعتصم ملك آشومنه سم ببعض فلاعهسم فجهز جلال الدين عليها عسكرا لحصارها وبعث عساكره في البيلاد فعاثوا فيها واستباحوها

\* (فتح السلطان مدينة كندة ونكاحد زوجة ازبك) \*

لما فرغ السلطان من أمراك حواست ولى على بلادهم وكان قد ترك وزيره شرف الدين شبريز النظر في المسالح وولى عليها نظام الملك العاغرائي فقصد الوزير به وكتب الى السلطان بأنه وع مشمس الدين داخلوا أهل السلطان أسرة محسى فرغ من أمر الكرج وترك السلطان أسرة محسى فرغ من أمر الكرج وترك

آخاه غياش الدين فاتباعلى ماملاً منهاوآ مره شدو يخبلادهم و يخريبها وعادالح تعريز فقبض على نظام الملا الطغرائي وأصحابه فقتله موصادوشهس الدين على ما نه ألف وحد مه عراغة فقرمنها الحافر و فقر منها لله و وعلى نفسه من كان فعل شياس ذلك فأعاده الحريز و و عليه أملاك م يروود عليه أملاك م يروود عليه أملاك م يروود عليه أملاك م يروود المه و وعاق المه و وعاق المه و وعاق المنافع المعلمة وان الزبال من يها الطلاق وساراايا فدخل في خوى ومات ازبال الماخق من الم بذلك معاد السلطان الحين تبريز فأ قام بهامة م يعث العساك ومعارضا الحكم عاد السلطان الحياد وكان بها أو بالمنافع المنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع واستخلف من شافع المنافع المنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع واستخلف من شافع المنافع المنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع واستخلف المنافع المنافع المنافع والمنافع والمناف

\*(استملام جلال الدين على تشليس من الكرج بعد هزيمته اياهم) \*

كانه والدورة الدولة السلم وكانوا من الماره المحروبة وكانوا من الماراهم عليه السلام وكان الهم استطالة بعد الدولة السلم وكانوا من المدين النصرانية فكان صاحب أرمن الروم يخشاهم ويدين لهم بعض الشي حتى ان الدالكر بحكان يخلع عليه فيلس خلعته وكان شروان صاحب الدر نبريع شاهم وكذلك ملكوا مدينة أرجيس من بلادا رميذة ومدينة فارس وغيرها وحاصر وامدينة خلاط قاعدتها فأسريها مقدمهم ايواى وفادوه بالرحيل عنهم بعدان اشترط واعليه متابعته لهم فقلهة فلا منفور شاه بالدذال وم المازحة للاخته طغرل شاه بالدذال وم استجدهم طغرل فأنجد وهو هزموا وكن الدين أعظم ما كان ملكا راسته الاوكان الدين أعظم ما كان ملكا راسته الاولوم النغور طرزاعلى من يجاوره منذ عهدا النرس وملكه الكرجسنة مغر تفايس من أعظم النغور طرزاعلى من يجاوره منذ عهدا النرس وملكه الكرجسنة خسى عشرة وخسما نه أيام مجود بن محود بن ملك شاه ودولة السلم وقدة وخلاط وجاورهم ما كانت وأوسع ايالة وأعمالا فله يعلق ارتباعه من أيديهم واستولى المذكر بعد دذلك وابنه المهاوان على بلادا لمبل والى واذر بيمان واران وارميسة وخلاط وجاورهم بكرسيه ومع ذلك لم يطلق ارتباعه من أيديهم واستولى المدكر بيمان وابنوا دريميان الحالة والموافى المداريميان المارة والمال والى واذر بيمان واران وارميسة وخلاط وجاورهم بكرسيه ومع ذلك لم يطلق ارتباعه من أيديهم واستولى المدين الى اذر بيمان وابداله الدين الى اذر بيمان بكرسيه ومع ذلك لم يطلق ارتباعه من أيديهم والسلمان حدال الدين الى اذر بيمان بكرسيه ومع ذلك لم يطلق ارتباعه منه من الميان والم المالة والمالة الربيعان المهالة المناه المالة المناه المهالة المهالة المناه المنا

وملكهازحف الى الكرج وهزمهم سنة تتين وعشرين وعاد الى تبريز في مهدمه كما قده ناه فالمافرغ من مهمه ذلك وكان قد ترك العساكر بالادالكرج مع أخيه غماث الدين ووذره شرف الدين فأغذ السسرالسه غاذيامن تبريز وتدجمع الكرج وأحتشدوا وأمدهم القفعاق والكزوسار والاقاء فالمالتي الفريقان الهزم الكرج وأخدنتهمس وف المسلمين من كل جانب ولم يبقواعلى أحد حتى استلحموهم وافنوهم ثقصد جلال الدين تفليس فى دبيع الاقل سنة شلاث وعشر من ونزل قريباً منها وركب يومالاستكشاف أحواله اوترتيب مقاعد القتال علها وأبكن الكمائن حولها واطلع عليهم فخف من العسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطر دلهم حتى تورطوا والتقت عليهم المكائن فهريوا الحالبلدوا لقوم فى اتباعهم وفادى المسلون من داخلها بشعار الاسلام وهمقوا باسم جـ الال الدين قالقى الحسكرج بأيديه موملات المسلون الملدوقتاوا كلمن فيها الأمن اعتصم بالاسلام واستماحوا البلدوا متلات أيديه مبالغنائم والاسرى والسبايا وكان ذلك من أعظم الفتوحات هذه سياقة ابن الأثيرف فتع تفليس وقال النسائي الكاتب الالسلطان جلال الدين سادبحو الكرج فلماوص لينهرارس مرض واشتدا أألج ومرينفليس فبرزأ هله اللقتال فهزمهم العساكروأ عاوهم عن دخواها فلكوها واستماحوها وقتاوامن كانفيهامن الكرج والارون واعتصم أهلها بالقلعة حتى صالحواعلى أموال عظيمة فملوها

### \* (الماض صاحب كرمان ومسير السلطان اليه)

ولما استغلاله السلطان بالدائية بالدو وتفليس طمع براق الحاجب في الانتقاض به مان والاستدلاج في البلاد وقد كاقد مناخب ووان غياث الدين المندار تاب استخلفه على كرمان عندم مره الى العراق وان جلال الدين المارج عمن الهندار تاب مهوهم بالقبض عليه عمر كد وأقره على كرمان الما التقض الاثن وبلغ خبره الى السلطان وهوم عترم على قصد خلاط فتركها وأغذا لسيراليه واستحيب أخاه غياث الدين و وعده بكرمان وترك مخلفه بكيكلون وترك وزيره شرف الدين بتفليس وأحره باكتساح والمقاربة وانوعد فاوتاب بذلك ولم بعلم بلاد الكرج وقدم الى صاحب كرمان بالخلع والمقاربة وانوعد فاوتاب بذلك ولم بعلمة وقصد بعض قلاعه فاعتصم بهاووج عالرسول الى حلال الدين فلماع ان المكيدة لم تتما عليه أقام باصبهان وبعث المه وأقره على ولايته وعاد وكان الوزير شرف الدين شفيس علمه أقام باصبهان وبعث المه من الكرج وأرجف عند الامرا وبككلون أن الكرج عاصروه بتقليس فساوا رخان مهم في العساكر الى تفليس غوص المشيرمن نفيران حاصروه بتقليس فساوا رخان مهم في العساكر الى تفليس غوص المشيرمن نفيران

برجوع السلطان من العراق فأعطاه الوذير أربعة آلاف ديشار ثم افترقت العساكر فى الادالكرج وبها الوانى مقدّمهم مع بعض أعيانهم و بعث عسكرا آخرالى مدينة فرس واشتدعليها المصارثم جرالعسا حسكر عليها وعادالى تفليس

#### \* (مسيرجلال الدين الى حصارخلاط) \*

كانتخلاط في ولاية الاشرف بن العبادل بن أيوب وكان نائسه بها حدام الدين على الموصلي وكان الوزير شرف الدين حين أقام تنفليس عند مسدير جلال الدين الى كرمان ضافت على عساكره المين في عند عسام الدين وعبر المراوم فا كتسعوا نواحيها ورجعوا فروا بخلاط نفرج فائيها حسام الدين واعترضهم واستنفذ ما معهم من الغنائم وكتب الوزير شرف الدين بذلك الى جدلال الدين وهو بكرمان فل عاد جلال الدين من كرمان وحاصر مدينة انى استقر حدام الدين نائب خلاط للامتناع منه فا وتعل هوالى بلاد المعاذلة أتمه على غرة ورجل جلال الدين من المحاذلة الى خلاط فا وحاصر مدينة ملان وحاصر مدينة ملان وحاصر ها وقاتلها من الواقشة أهل البلد في مدافعته لما يعلون من وحاصر ها ووسيق مختفها و قاتلها من الواقشة أهل البلد في مدافعته لما يعلون من في المختوار زمية الألوائية و كانوام تغلين على الكثير من به من أهل خوى وخربوا في المغه أنهم أفسد والبلد دوقطه والسابلة وأخذوا الضريبة من أهل خوى وخربوا منازلة واحق وكتب السيد ذلك نواجه و بنت السلطان طغرل ذوجته فلما وحل وخربوا خلاط قصدهم على غرة قبل أن يصعد واللى حسونهم بجبالهم الشاهقة فأحاطت بهم العساكر واستباح وهم واقتسم وهم بين القستل والغنية وعاد الى تبريز

### \* (دخول الكرج مدينة تفليس واحراقها) \*

ولماعادالسلطان من خلاط وغزوالتركان فرق عدا كره المشقى وكان الامرا الساق الديرة الى تفليس وهرب العسكر الذين بهاواسته موا بقيتهم وخوبوا البلاد وحرقوها لهجزهم عن حايتها من جلال الدين وذلك في ديبع سنة أدبيع وعشرين وسقائة وعند النساق الكاتب ان استبلا الفرنج على تفليس واحراقه ما ياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط وانه لما بلغه ذلك رجع وأغار على التركان في طريقه لما بلغه من افسادهم فنهب أموالهم وساف مواشيهم الى موقان وكان خدها ثلاثين ألفائم ساد الى خوى لملاقاة بنت طغرل شمسار الى كنعة قدم عليه هذا لله خاموش بن الاتابك اذبك تفليس بعدا حراقها قال ولما وصل كنعة قدم عليه هذاك خاموش بن الاتابك اذبك ابن البها وان مؤتيا منطقة بلغش قد راكف مصنوعا عليه منقوشا الم كيكاوس

وجاعة من ماول الفرس فغير السلطان صناعتم اونقشه اعلى اسمه وكان بلس تلك المنطقة في الاعماد وأخذها النتريوم كسوه وجلت الى الخان الاعظم ابن جنكز خان بقرا قدوم وأقام خاموش في خدمة السلطان الى أن صرعه الفقر ولحق ولا الملك الله الاسماعيلية فتوفى عنده انتهى كلام النسائى

#### \*(أخبا والسلطان جلال الدين مع الا ماعيلية) \*

كان السلطان جلال الدين بعدوصوله من الهيندولي أرجان على بيسابور واعسالها وكان وعده بذلك بالهندفاستخاف عليها وأقام مع السلطان وكان بانسه بها يتعرض لبلاد الاسماعيلية المتاخة لهبم ستان وغيرها بالنهب والقتل فأوفدوا على السلطان وهو يعنوى وقد أمنه ميشكون من مائب أرخان وأساء عليهم ارخان في الجاورة ولما عادا أسلطان الى كنعة وكان قدا قطعها وأعمالها الارخان فلما خسم بظاهرها وثب ثلاثهمن الباطنية ويسمون الفداوية لانهم يقتلون من أمرهم أمرهم بقتله و يأخذون ديتهممنه وقد فرغواعن أنفسهم فوتبو أبه ففتاه ه وقتلتهم العامة وكانت الامهاعيامة قداستولواعلى الدامغان أيام الفتنة ووصل رسولهم بعده فمالوا قعة الى السلطان وهو ببيلقان فطالبهم بالنزول على الدامغان فطلبوا ضمانها بثلاثين ألف دينار وقررت عليهم وكان الرسول الوافد فى خدمة الوزيروهم واجعون الى ادر إيان فأستفنه الطرب ليلة وأحضرله خسةمن القداوية معه بالعسكرو بلغ خبرهم الساطان فأمره ماحراة المم انتهى كالمالنسانى وقال بن الاثيران السلطان بعدمقتل ارخانسار فالعساكرالى بلادالا ماعملسة من الموت الى كردكوه فاكتسعها واخر بهاوا تقممنهم وكانوا يعدوا قعت قدطمعواف بلادا لاسلام فكفعاد يتهم وقطع اطماعهم وعاد فبلغه أتطائفة من التتر بلغوا الدامضان قريبامن الري فسيار اليهم وهزمهم وأتخن فيهم ممجاء الخدبر بأنجوع ألتسترمت لاحقة لمربه فأقام فى انتظارهم فى الرى التهي

#### \*(استبلا - حسام الدين نا تب خلاط على مدينة خوى)

قد تقدّم لنا أن بنت السلطان طغرل زوجة ازبك بن المهاوان لما ملك السلطان جلال الدين تبريز من بدها أقطعها مدينة خوى ثم تزوجها بعد د ذلك كاقد مناه و تركها لماهو فيه من أشغال ملكه فوجدت الذلك ما فقد ته من العزوا لنحكم قال انساؤ الكاتب وأضاف لها السلطان مدينتي سلس وارمينية وعين رجلالقيض أقطاعها فتنكر لها وأغرى بها الوزير فكاتب السلطان بأنها تداخل الاتابك ازبك وتكاتبه موصل الوزير الى خوى فنزل بدارها واستصفى وكانت مقيدة بقلعة طلع فاصرها ثم وصل الوزير الى خوى فنزل بدارها واستصفى وكانت مقيدة بقلعة طلع فاصرها

وسأات المضى الى السلطان فأبى الانزولها على حكمه انهى وكان أهل خوى مع ذلك قد ضعروا من ملكة جلال الدين وجوره وتسلط عساضيره فا تفقت الملكة معهم وكاسوا حسام الدين الحاجب النائب عن الاشرف بخللا طفسان الهم في مغيب السلطان جلال الدين العراق واستولى على مدينة خوى وأعمالها ومدينة وكاتمه أهل نقيوان وسلوه اله وعاد الى خلاط واحتمل الملكة بنت طغرل نوجة جلال الدين الح خلاط الى ان كان ما نذكره

### \* (واقعة السلطان مع التترعلي اصبهان)\*

ثم باغ الخيرالي السلطان بأن التتر ذحفوا من بلاده مفيساو داءالنهرالي العراق فسسار من تبريز القائهم وجوداً وبعدة آلاف فارس الى الرى والدامغ ان طليعة فرجعوا وأخبروه بوصولهم الى اصبهان فنهض للقائهم واستخلف العساكرعلى الاستماتة وأمرالقاضي باصبهان باستنفارا لعامة وبعث الته ترعسكرا الى الرى فبعث السلطان عسكرالاعتراضهم فأوقعوا بالتترفشا لوامنهم ثمالتتي الفريقان في ردخان سنتخس وعشرين لرابعة وصولهم الى اصبهان وانتقض عنه أخوم عماث الدين وجهان بماوان الكبى فى طائقة من العسكر وانهز مت مسيرة التسترو السلطان فى اساعهم وكانوا قد أكنواله فرجوامن ورائه وثبت واستشهد جاءة من الامراء وأسرآ خرون وفيهم علاءالدولة صاحب يزد تمصدق السلطان عليه سما لجلة فافرحواله وساوعلى وسهسة وانهزه تالعسا كرفيلغوا فارس وكرمان ورجعت معنة السلطان من قاشان فوجدوه تداهزم فتفرقوا أشتانا وفقدا اسلطان عانماوكان بقاطى ستى مقيما ماصهان فأعتزم أهلاصبهان على بيعسه موصل الساطان فأقصرواعن ذلك وتراجه معض العسكر وسارالسلطان فيهم الى الرى وكان المترقد حاصروا اصبهان بعد الهزيمة فباوصل السلطان خرج معدة أهل اصبهان فقاتلوا التتروه فردوهم وساوالسلطان في اتباعهم الىالرى وبعث العساكرورا هم الىخواسان وعندابن الاثيران صاحب بلادفارس وهوا بزالا تابك سعدالذى ملك بعدأ سمحضرمع السلطان في هده الواقعة وأن التستر انهزموا أولافا تعهم صاحب فارسحتي اداأ بعدوا انفردعن العسكرورجع عنهم فوجد - الالالدين قدانه زم لا نحراف أخده عناث الدين وأمرا ته عند ومضى الى شهرم المذالا بام عادالى أصهان كاذكراه

ر الوحشة بين السلطان جلال الدين وأخيه عياث الدين) \* كان ابتدا وها ان الحسن بن حرميل فائب الغوية بهراة الماقتلته عسا كرخوارزم شاء

عدب تش وحاصر واوزيره الممتنع بهاحتى اقتصه وهاعليه عنوة وقتاوه عدب الحسين بن حرمسالى بلاداله خدفل السلطان السلطان المالقا الترافعرف بماعة لذيه وأقامه شعنة بأصبهان فلما ساوالسلطان الى اصبهان للقا الترافعرف بماعة من غلان غياث الدين عنسه فصار واللى نصرة الدين بن حرمسل واسترجعهم منه غياث الدين في سمة وطعنه فأشواه ومات للسال وأحه ظذلك السلطان وأقام غياث الدين مستوحشا فلات الناوم اللقاء المحرف عن أخيه وطق بخونستان وخاطب المليفة فيعث اليه بثلاثين ألف دينار وساومن هنالك الى قلعة الموت عنسه صلاح الدين شيخ الاسماء بلية فلما رجع السلطان من وقعة الترالى الرساد الدين شيخ الاسماء بلية فلما رجع السلطان المغياث الدين فأمنه و بعث من بأتيه به فامنع غياث الدين وفارق القلعة واء ترضه عساكر السلطان بنواحي هذان وأوقع والمنافعة واء ترضه عساكر السلطان بنواحي هذان وأوقع والمنافعة المنافعة التراب والقائم الدين بعض ألها المناف الدين بعض القلاع ثم قتدله بحسه و يقال بل هرب من عسه وطق باصهان وقتل بأمم السلطان شريز القلاع ثم قتدله بعدسه و يقال بل هرب من عسه وطق باصهان وقتل بأمم السلطان شريز وهو يعدد سوا بقه فعدم نها قدامة الماحي على الموفيق وهو يعدد سوا بقه فعدم نها قدامة الماحي على المناف السلطان والقه تعدم الترفيق وفي الترفيق وهو يعدد سوا بقه فعدم نها قدامة الماحي على الماحي على الترفيق وهو يعدد سوا بقه فعدم نها قدامة عدى عدوا السلطان والله تعمل ولى التوفيق وهو يعدد سوا بقه فعدم نها قدامة عدى عدوا السلطان والله تعمل ولى التوفيق وهو يعدد سوا بقه فعدم نها قدامة على على الماحي عدوا السلطان والله تعمل ولى التوفيق ولي المنافعة وله المنافقة وله ولمنافعة ولك المنافقة وله ولمنافعة وله المنافعة ولمنافعة ولمنافع

### \* (أنتقاض البهلى أية) \*

البهاوانية اجتمعوا بطاهر تبريز يرومون الماك معده وانتهى الى هدمذان بلغه أن الامراء البهاوانية اجتمعوا بطاهر تبريز يرومون الانتقاض واتبعه خاموش بن الاتابك اذبك من قلعة قوطور وكان مقيم الجافر جع السلطان اليهم وقدّم بين يديه الوزير شرف الملك فلقيهم قريبا من تبريز وهزه هم وقبض على الذين قولوا أكبرا لفشندة منهم ودخل تبريز المصبح وقبض على القاضى المعزول فصادمه قوام الدين الحرادى ابن أخت المطغراتي وصادوه وساوالسلطان القاء التبروا قام الوزير نائه الليلاد

### \* (ايقاع نائب خلاط بالوزير) \*

ولما كانماذكر ناممن مسير حسام الدين ما تب خلاط الحاذر بيميان واحماله زوجة السلطان جلال الدين الحد خلاط امتعض الوزير لذلك فسار الحدم قال من بلاداران وجدع التركاد وفرق العمال المبياية وطلب الحدل من شروان شاه وهو خسون ألف ديسار فتوقف وأغار على الاده فلم يظفر بشى ورجع الحاذر بيمال وكانت بت الاتابك بهاوان في قبان فارقها مولانا الدني شيال وجاء الحالو زير فأطم عدفيها وصاد الوزير

مضمرالغدربها وامتنا تعاسه ونزل بالمرج فأكرمته وقريته ورحل الىحورسمن أعمالها وكانت للاشرف صاحب خلاط من أيام اذبك فانتشرت أيدى العسكرف تلك الضياع وقاتلها الوزير وجاء الماحب صاحب خلاط ف عساكر ه فانهزم الوزير وترك أثقاله وذلك سنة أربع وعشرين وكانمع الحاجب فرالدين سأمصاحب حلب وتكالفه فظهرالآن بجفلفه وحسام الدين خضرصا حب تبريز برمو كان الوزير وخلص الوزير الى اوان وسار الماجب على فى اتباعه معاد الى تبريز ومرّ بخوى فنهبهام وسارالى بقبان فلكهام الى تدم كذلك وأقام الوزير نسيريز وكان بماالا تابك ازبك متنسكامنعه أهل تبريزمن الدخول وجاوا المه النفقة ثمجا الملبرزجوع السلطان الى اصبهان بعد الهريمة كامرفسادالوزيرالى اذريصان ولق ثلاثة من الامرامياؤا مددالهمن عندالسلطان وأمرم بعصار خوى فسادالها وبهانات الماجب حسام الدين صياحب خلاط وهو بدوالدين بن صرحنك والماجب حسام الدين على منوشهر فنهض السه الوزيرمن خوى فتأخراني تركوي والتقياه نبالك فانهزم أطياجب ودخه لتركرى فأعتصمها وحاصره الوذير وطلب الصلح فلميسه فه ورجع الامراء الذين كانوامعه بعساكرهم الى ادر بيمان وأفرج الوزيرعن حصارتركرى ومربضوى وقد فارقها ابن صرهناك الى قلعة قوطور واستأهن للسلطان من بعد ذلك ودخل الوزيرمدينة خوى وصادرا هلها وسارالي ترمذونقبوان نفعل فيهما مشل ذلك وانقطعت ايالة الحاجب صاحب خلاط والله أعلم

### \* (منوحات الوزير ماذ ربيجان واران) \*

والقناف الوزيرعن السلطان صرف همته الى تهيد السلاد ومدافعة صاحب خلاط وارتباع البلاد المتى مثالث من اذر بيسان واران وفتح القلاع العاصة فكان بند وبين الماجب حدام الدين صاحب خلاط ماذكر ناه وهو خلال ذلك يسقيل أصحاب القلاع ويفيض فيهم الاموال والخلع حتى أجاب أكثرهم م قبض على ناصر الدين محد من البهاوانية وكان معتز لاعند نصرة الدين محد بن سبكتكن فصادره على مال وتسلم من ناتب قلعة كانت سده ممات ناتب السلطان بكتمة اقسفقر الانابكي فنهف اليها وقبض على ناتبه شهر الدين كرشاسف وصادره وتسلم منه قلعة هردو حاربردمن أعمال ارتان م حرالعساكر لمصادقاعة ذونين وبها زوجة السلطان خاموش فأطال حصادها وعرضت عليه نكاحها فأب ولمارجع السلطان من العراق ترقيحها و ولى خادمه سعد وعرضت عليه نكاحها فأب ولمارجع السلطان من العراق ترقيحها و ولى خادمه سعد الدين على القلعة فآسا اليها وانتزع أملاكها فأخر جوه وعادوا الى الانتقاض ولما خليس الوزير من واقعته مع الماجب ناتب خلاط قصداً وان في الاموال وجع واحتشسه الوزير من واقعته مع الماجب ناتب خلاط قصداً وان في الاموال وجع واحتشسه

وقصد قلعة مردانة مزوكانت لصهر الوزر ركية الدين فصانعه بأربعة آلاف ديارجاهاالسه عسارالى تلعدة حاجد وبهاجد الدولة الأأخت أنوانى أمرالكرج فصالحه على عشرين ألف ديشاروسب عمائة أسسرمن المسلن م كانت فتنة المهاوانية فسكنها وسرح الحندءنها وشرح الخيرعنهاات يعض بمالدا تابك ازبك ان قد أ فش في قتل الخوار زمية بادر بيمان عند زحفهم اليما أيام فرا رهممن الترقل المال المساطان حلال الدين آذر بيحان وعماملك الهاوانيدة منها لحق الأمع مقدى هذا بالاشرف بن العادل بن أيوب صاحب الشأم وأ قام عنده فلما بلغه انهزام الوزير شرف الملك أمام المساحب حدام الدين فائب الاشرف يخلاط فزمن الشأم الى ادربيمان ليقيمع الاتأبكسة ومربالااجب فىخوى فاتعه وعسبرالنهر وخاطب من عدوته معتذرا فرجع عنه ودخل مقدى بلادة بارونها قلاع استولى عليها المنتقضون والعصاة فراسلهم فى اقامة الدعوة الاتابيكية والسيعة لابن خاموش بن ازبك يستدعونه من قلعة قوطور واتصل ذلك بالوزير فأقلقه شما خبرهزيمة السلطان بأصهان فازداد قلقا وسارالادمر قدى الى نصرة الدين محدين سيكر كين يدعوه لذلك فلاطفه فى القول وكتب الوزير بالخبرفا جابه بأن يضمن لقد دى ما أحب فى مراجعة الطاعة فف عل وجاء به الى الوزير فأكرمه وخلع علسه وعلى من جامعه وعاهده على العفوعن دماء الخوار زمية وجاءا للبربرجوع السلطان من اصبهان فارتحه ل الوذير للقائه ومعه الامرمقدى وأبن سبكتكين واكرمهما السلطان

#### \*(أخبارالوزير بعراسان)\*

كان صنى الدين محد الطغرائي وزيرا بخراسان وأصل خيره انه كان من قرية كلا بود وأبوه وتسها وكان هو حسن الخط و رتبة الاطوار ثم لحق بالسلطان في الهندوخدم الوزير شرف الملك الماعاد والله العراق ولاه العلغرافي ولما ملك السلطان تفليس من يدالكرج ولى عليم القسنة و معلول الانابان ازبان وأقام صنى الدين في وزارتم افلما حاصرها الكرج هرب اقسنة روأ قام صنى الدين في الدين في اصروه أباما ثم أفرجوا ووقع ذلك من السلطان أحسن المواقع وولاه وزارة خراسان فأتجام بهاسنة وضعره نه أهلها فلما بالسلطان الى الى وأقام بها الشكايات ونكبه السلطان واستصنى عبا السلطان الى الى والمنان واستصنى وخلص من موالمه على المكرماني المي قلعة كن حصنها فا متنع بها واستوز والسلطان وكانت المثانة مكانه تاج الدين البلغي المستوفى وسلم المه الصنى ليست صفيه و يقلع القلعسة من مولاه وشد دفي امتحانه وكان عدق وفلم يظفره نه بشئ وكان لما المه المه خاتون السلطان

باحضادا لحواهر وما ساقه للدمة الوزيروغ بره فأحضر آديمة آلاف دينا روسبعين فصامن يأقوت وبلخش واستأثر الخازن بها لظنه أنه مقتول م كاتب الصبي أرباب الدولة ووعده مبالاموال فشفعوا فيه وخلصوه وكتب السلطان بعنله بسراحه فيا واستغلص ماله من الخازن الاالفصوص فانه تعذر عليه ودهاوولى السلطان على وزارة نسائح دبن مودود النسوى العارض من بت بياسة بها وره ت به الحادثة الى غزنة فلا جا السلطان من الهندولاه الانشاء والحبس وعظم أصره وغص به الوزير شرف الملائف المارود أحسد بن عجد المنشى الكاتب وسولا عن نصرة الدين عجد بن حزة ضاحب نسائا كامرولاه المنشاء فارغض اذلك في المائدين وطلب و زارة تسافولاه السلطان الماها والمنتاب في ديوان العرض بجد المنشى وتعرض السعاية في مقطع الحسل المالا قامة وطيفته واستناب في ديوان العرض بجد المنشى وتعرض السعاية في مقطع الحسل الملطان وهلك في طرده

\* زخبر بلبانصاحب خلنال ) \*

كاندن أتابكية البك ولما كانت فشة التروخلان واستيلان السلطان الدين على ادر بيعان لمق عدية خطال فاستولى عليها وعلى قسلاعها والمعافية فل عنده السلطان وأمر العراق وساحب خلاط فلما المسرف المسلطان وأعدة النعر بالعراق وساحب خلاط فلما المسرف المسلطان وقيد بالعراق ما الدين بكاش مولى سعدا تابك فارس م خلف السلطان القاله عرفان وغيرد خلاط وعاقه البرد ما دبيش فتهب بعض قلاع وكان عزالدين الملكالى في كفرطاب قريبا من آرجيس فلمق عفلاط وجهزه الما حيالى أدر بعيان يشغله بالمارة القتنة فيها فلم من آرجيس فلمق عفلاط وجهزه الما حيالى أدر بعيان يشغله بالمارة القتنة فيها فلم من آرجيس فلمق عبال وفيان وأقام عنيف السابلة وكتسبة السلطان بالا مان الامان ونزل الى اصدمهان فيعت البيارف الدولة برأسه الى السلطان مرجع السلطان من ونزل الى اصدمهان فيعت البياس واحتربها ووسد لدخلال ذلك المهم وفاة المليفة القلام منتصف ثلاث وعشرين وولاية المنه المنات مرجع السلطان من المنات عنداله وانته تعالى ولى التوفيق لا دب غيره منات المنات على المنات المنا

\* ( تنكر السلطان الوذ برشرف الملك) \*

لمارجعت العساكرالى موقان وأقام السلطان بخوى شكا السعة أهلها بكثرة معادرة الوزير لهدم واطلع على اساقه للملكة بنت طغرل واستعقائه مالهنا بن ع برا تهما عمانسب اليها ثم جاوالى تبريز فيلغه عنده أكارمن ذلك وهو يقرية كورتات من اعمالها تقدرتسها وكان يعدمه فقيل ان الوزير صادره على ألف د سار الماوكن اه فا اوصل المى ته يرحس من أحدها حتى ردها على صاحبها وأسقط عن أهل ته يزخواج ثلاث سنة وكتب لهم بدلك وكثرت الشناعات على الوزير عافعد له في مغيب السلطان هذا مع ما كان منه في عداد أن يفتش فاول الشأم من أجل رسول من عند التعرب عثوه الى الشأم وقصد بدلك معاتب الله الشاء ان عثر على الرسول فريه فل الاسماعيلية فقتله مواسة ولى على أمواله مم فل اعاد السلطان الى اذر يعان وصله وسول علاء الدين ملك الاسماعيلية يعاتب على ذلك السلطان الى اذر يعان وصله وسول علاء الدين ملك الاسماعيلية يعاتب على ذلك ويطلب المال فنكر السلطان على الوزير والقد يناد وعشرة أفراس فانطوى السلطان الوزير والتصرف فيها ورجع السلطان الى موقان فلي يغير على السلطان الى موقان فلي يغير على السلطان الى موقان فلي يغير على شأ ووقع من تناول عشر الخاص فكان بأخد من عشر العراق سبعين ألف دينار في كل سفة والقه أعلى

### \* (وصول القفياق لخدمة السلطان) \*

كان القفيان على قديم العهد هوى مع قوم هذا السلطان وأهل بينه وكانوا يصهرون اليهم غالبا بناتهم ومن أجل دلا استأصلهم جنكز خان واشتد في طلبهم فلاعاد السلطان من واقعة اصبهان وقد هاله أصر المترواى أن يستظهر عليهم بقبائل تفياق وكان في جلته سيرجنكش منهم فبعثه اليهم دعوهم لذلك ويرغيهم فيه فاجانوا وجاءت قبائلهم ارسالا وركب البحر كوركان من ملوكهم في ثلثما أنة من قراشه ووصل الى الوذير عوقان فشق بهائم جاء السلطان فلع عليه ورده بوعد جسل فى فتح در تسد و هوباب الابواب ثما وسل السلطان فلع عليه وأقطع له وملكه العمل على أن يفتح له بالاسديد برأ مر مفقد معلى السلطان فلع عليه وأقطع له وملكه العمل على أن يفتح له الدرنيد وجهز عساكروا من اعظاف المن عنده قبضوا على الاسد وشنو الغارة على فواحى الباب وأعلى الاسد الميلة وتخلص من أيديهم وتعذر عليهم ما أرادوه

### \*(استميلا السلطان على أعجال كستاسني) \*

كان عمل الوزير بشكر أنّ السلطان أراد أن ينتصع له ببعض مذاهب الحسدمة فساو ف العسائر وعسبرته رانس فاستولى على أعمال كست اسفى من يد شروان شاه فلا عاد السلطان الى موقان أقطعها بخلال الدين سلطان شاه بن شروان شاه وكان أسيرا عند المكرج أسلم أبوة اليهم على أن يرقبوه بنت الملك رسود ان بنت تا ماد فلا فتج

السلطان بلادالكرج استخلصه من الاسرورياه وبق عنده وأقطعه الآن كستاسق وكان تنصر فزوجوه رسودان بنت اماد فأخرجه السلطان المافتح بلادالكرج ثم رجع الى ردته و لحق بالكرج فوجد رسودان قد تزوجت

### \* (قدوم شروانشاه) \*

كان السلطان ملك ساه بن المارسلان لماملك وان أطلق الغارة على الادشروان فوفد عليه ملكها أفريدون بن فرتبريز وضن حل ما قة ألف دينا وفي السنة فلاملك السلطان بدلال الدين اوان سنة ثنتين وعشرين وسقا تة طلب شروان شاه افريدون ما لجل فاعتل متغلب الكرح وضعف السلاد فأسقط عند نصف الحسل فل عادالان قدم عليسه غروان شاه وأهدى له خسما ته فرس والوزير خسسين فاستقلها وأشار على السلطان عبسه فلم يقبل اشارته ورده ما للحلح والتشريف وأسقط عنه من الحسل عشرين ألفا في ثلاثون قال النسائي الكاتب وأعطاني في التوقيع ألف دينار والله تعالى أعلم في ثالاثون قال النسائي الكاتب وأعطاني في التوقيع ألف دينار والله تعالى أعلم

« رمسير السلطان الى بلاد الكرج وحساره قلاع بهرام) «

لما كان السلطان مفيا عوقان منصرف من اذر بيجان بعث على وهما الما كرج وأوقعوا المائة خان فأغار على بلاد الكرج واكتسهها ومربعيرة بتاح فكبسه الكرج وأوقعوا به وفقد اربطانى وا متعض السلطان لما وقع بعسكره وارتحل لوقته وقد جعله الكرج فهزمت مقدمة معدمة مقدمتهم وجوء بالاسرى منهم فقتلهم وسارفى اتباعهم ونازل كورى وطالبهم باطلاق أسرى المحيرة فأطلقوهم وأخبرأت اربطانى خاص تلك اللسلة الى اذربيجان نم وجده السلطان فى نقبوان نم سارالى بهران الكرجى وقد كان أغار على نواحى كندة فعات فى أعماله وحاصر قلعة سكان فقصها عنوة وكذلك قلعة علما ما مرقاعة كالنو بعث الوزير لحصار كو ذانى في اصرها ثلائة أشهر حى طلبوا الصلح على مال حاوه فرحل عنهم الى خلاط والله أعلم

## \* (مديرالسلطان الىخلاط وحصارها)\*

ولما قرغ السلطان من شأن الحرج قدم أثقاله الى خد الاطاعى طريق قاقروان وساده والى نقبوان وصبح الكرج واستاق مواشيهم ثم أقام اياما وقدى أشغال أهل خراسان والعراق لفرغ طمار خلاط قال النسائي الكاتب وحصل في منهم الما الايام ألف دينارثم ارتحل الى خلاط ولمتى بعساكره ولقب وسول من عز الدين السرف بعثم وأمر و ما لقبض على فاتبها حسبم المنك فاتب الاشرف بعلاط وقد كان الاشرف بعثم وأمر و ما لقبض على فاتبها حسبم

الدين على ابن حاد فقيض عليه م قتله غيلة و بعث الى السلطان إستخدم اليه بذلك وان سلطان الاشرف أمره بطاعة السلطان الدين وبالغ في الملاطقة فأى السلطان الاامضا ما عزم عليه وقال ان كان هذا حقافا بعث الى الحاجب فلا اسمع هذا الجواب قتله وساد السلطان الى خلاط و بزل عليه ابعد عسد الفطرون سنة ست وعشرين وجاء مرسكن جهان بن طغرل صاحب ار ذن الروم في كان معه وحاصرها ونصب عليها المجانيق وأخذ بخنفها حق فراً هلها عنها من الجوع و تفرقوا في البلاد ونصب عليها المجانيق وأخذ بخنفها حق فراً هلها عنها من الجوع و تفرقوا في البلاد فرا خدائه المحالة وأن يؤمنوه و يقطعوه في اذر بحان فأقطعه السلطان سلاس وعد قض اع هذا لله وأصعد الرجال ليلا الى الاسوا وفقا تالوا الجند بالمدينة وهزموهم وملكوها وأسرواه في كان بها وأسروا النصارى وأسد بالمراسلة في المعلم فقل السيار المناتب عز الدين الما بنا لاثمران مولى من موالى حسام الدين عبد الله وقال المن المراد مولى من موالى حسام الدين البلد ثلاث الوسرة السلطان خلاط طلب أن يثارمنه بمولاه فدفعه المه وقتله ونهب البلد ثلاث المهرافي بحزيرته وأقطسع السلطان خلاط للامراه وعاد والله تعالى ولى هسد الله المهرافي بعزيرته وأقطسع السلطان خلاط للامراه وعاد والله تعالى ولى التوفيق

واقعة السلطان بالله الدين على خلاط شيه زالا شرف من دمشت وقد كان ملكها وسالفت السلطان بلاله الدين على خلاط شيه زالا شرف من دمشت وقد كان ملكها وسالفت ال السلطان بلاد الدين في ساحت بلاد الروم على سيراس وكان في سنة تسع وعشرين واقعه علاء الدين كية ما دصاحب بلاد الروم على سيراس وكان كيفياد قد خشى من المصالب الدين كية ما دمن المراب ورن الروم بالسلطان بعد لل الدين لما ينهم من المعالمة الا شرف عز الدين عمر من المعالمة الدين للقائم المعالمة الا شرف عز الدين عمر والدين المعالمة والمسلطان علاء الدين للقائم المعالمة الدين المعالمة والدين على ملاكر ديما مرها المعالمة والدين على ملاكر ديما من المعالمة والمن الدين تعلى ملاكر ديما مرها المحالمة والمن عمر الدين كيفيا در يجان ترك الدين كيفيا در يجان ترك العساكر مع الوزير المن المن وقرة دشمس الدين المترك الدين وقالم مخوى وخلص الترك في الهزيمة الحام وكان الورد وشيم ودخل فيه علاء الدين السلطان بلال الدين في المسلطان المن وترد دشمس الدين التكريق سيول الا شرف بينه وين السلطان بلال الدين في المسلطان بنهم ودخل فيه علاء الدين وسول الا شرف بينه وين السلطان بلال الدين في المسلطان بنهم ودخل فيه علاء الدين وسول الا شرف بينه وين السلطان بلال الدين في المسلطان بنهم ودخل فيه علاء الدين وسول الا شرف بينه وين السلطان بلال الدين في المسلطان بنهم ودخل فيه علاء الدين وسول الا شرف بينه وين السلطان بالله ين في المسلطان بنهم ودخل فيه علاء الدين وسول الا شرف بينه وين السلطان بنه وين السلطان بالمرابع وين السلطان بالمرابع بنه وين السلطان بالمرابع بنه وين السلطان بالمرابع بنه وين السلطان بالمرابع بنه موقان وترد في المرابع بالمرابع بالمرا

صاحب الروم وانعقد بنهم جيعا وسلم لهم السلطان سرمن رآى مع خلاط والله تعالى أعلم

\*(الموادث أمام حصار خلاط) \*

منهاوفا دة نصرالدين اصبهبد صاحب الجبل مع ارخامن امراء السلفان يصهره على أخيه فقبض السطان عامه الى أن عادمن بلاد الروم منهسز مافا قطعه وأعاده الى بلاده \* ومنها رسالة أخت السلطان وكانت عند دوشي خان أخد ذها من العيال الذين جاوًا معمه وتركان خانؤن من خوارزم وأوادها وكانت تكاتب أخاها بالأخيار فيعث المهالات فى الصلم مع ما قان والمصاهرة وأن يسلم الفيا ورا وجيمون فل يعبها ، ومنها وقادة وكن الدين شاء أبن طغرل صاحب ارؤت الروم وكال في طاءة الاشر ف ومفاهرا المعاجب فاتب خسلاط على عسداوة السلطان مشافرة لابن عسد علا الدين كيقياد ابن كتعسر صاحب الروم وصكان قتسل وسول السلطان منقلبامن الروم ومنسع المرةعن العسكر فلياطال حصار السلطان بخلاط استأمن وقدم عليه السلطان فأحنفل لقدومه واركب الوزير للقائه تمخلع عليمه ورده الى بلاده واستدى منده آلات الحشارة بعث بهائم حضر بعد ذلك واقعدة الاشرف مع السسلطان كامر ومنها وصول سعد الدين الحاجب برسالة الخليفة الى السلطان ما تقطيسة في أعمالها. وانلايتعرض لمفلفرالدين كوكيرون صاحب أدبل ولاللولد مساحب الموصل ولا ولالعماد الدين بماوان بنحرار ستملك لشهاب الدين سلمان شادملك الجيسال ويعدهم فأوليسا الديوان فامتثل مراسله وبعث ناثب العراق شرف الدين على بأن ملك العراق لايم الايطاعة ملك الحسال عداد الدين بماوان وملك ملمان شاءفيعث البسما السلطان من لاطفه ماحتى كانت طاعم ما اخسارامه ما وبعث السلطان الحاجب بدرالدين طوطوبن أبنا يخخان فأحسس فى تأدية رسالسه وياهبهدية حافلة من عندا ظليفة خلعتان للسلطان أحداه ما يبة وعماء بة وسيف حندى مرصع الحلية والاخرى قنع وكمة وفرجية وسيف محلى بالذهب وقلادة مرصعة عمنة وفرسات وا ثعان بعد تن كاملتن ونعال الكل والدامن أربعها عدينا دورس ذهب مرصع بالموهر وفسه احدوأ وبعون فصامن الباقوت ويندخستاني في وسطه فبروزجة كبيرة وثلاثون فرساعر سة مجلة بالاطلس الرومي الميطن بالاطلس البغدادي عقاودا لحر روتعال الدهد لكل واحدة منها ستون دينارا وعشرون علوكالاعدة والمركوب وعشرة فهود يحلال الاطلس وقلائدا لذهب وعشرة صقور بالاكام المكالة وياتهة ويخسون بقبة فكل واحدة عشرة ثيباب وخسأ كرمن العنبر مضلعة بالذهب

وشجرة من العود الهندى طولها خسة أذرع وأربع عشرة خلعة نسوانية للغانات من خوالص الذهب وكنائس للغسمل تفليسمة وللزمن آء تلثما ته خلعة لكل أسرخلعة قياء وكة والوزيرعامة سودا وقبآ وفرجمة وسفهندى واكرتان من العنبر وخسون توباو بغلة ولاصماب الدنوان عشرون خلعة فيكل خلعة جية وعمامة وعشرون نوبإ أكثرها اطلس رومى وبغسدادى وعشرون بغله شهبا ورفعت السلطان خبا فدخلها ولبس الخلعة ين وشفع الرسول في أهل شلاط فاعتذراه السلطان \* ومنها وصول هدية من صاحب الروم تسلاثون بغلامجللة بثماب الاطلس الخطافي وفروا لقندسي والسمور وثدالا ثون بملوك الماخيدل والعدة ومائة فرس وخدون بغلا والمامر واباذر بيجان اعترضهم ركن الدين جهان شاه بن طغول مساحب ارزن وكالفرف طاعة الاشرف فأمسك الهدية عندمالى أن وفدعلى السلطان يطاعتسه فأحضرها \* ومنها اسا دوذبر المورخاخا المي الجبل المطل على قزو ين المسادا الحشد مش على عادته وكان السلطات قد تغير على علا والدين صناحبه مبسيب أخسه غدات الدين و لحاقه بهدم في الموت فساد مقطع ساوة الى ذاك الجدل وأكن لهم وأسر الوزير وبعث به الى السلطان وهو يحاصر خلاط فبسه بقاعة رزمان وهلك لاشهرقلائل مربعث السسلطان كاتبه محدب أحدد النسائى الى علا الدين صاحب قلعدة الموت بطلب الخوارج وطلب الخطبة فامتدع منهاأ ولاوا حنج عليه بأن أيام جملال الدين الحسن خطب الموارزم شاءع الا الدين معدبن تسكش والدالسلطان فأنكروالتزم أن يبعث الحالديوان مائه ألف فى كلسنة

(وصولجهانبهاوان ازبكمن الهند).

ملكهاهنالل جهان به اوان أبل فا قام هذا الدالى أن قصده عسكر شهر الدينا يماش ملكهاهنالل جهان به اوان أربل فا قام هذا الدالى أن قصده عسكر شهر الدينا يماش صاحب لها وون ففار قدم كانه وسارالى بلاد قشهير فزا جوه وطردوه عن البلاد فقصد العراق و قاف عنه أصحابه وعادوا الى المماش وفيهم الحسري برانى الملقب رجاملك وكانب جهان عليها ملك العراق بوصوله في سبعما نه فارس فأجاب الحسن رأى السلطان فيه وبعث المه بعشرة آلاف دينها وللنفقة ووصل توقيع السلطان بأن قعمل السلطان فيه وبعث المه بعشرة آلاف دينها والمناف عدرا لله عشرون ألفاوان يشتى بالعراق يستر عهم امن التعب فصادف عود السلطان الى اذر بيمان فال قدرالله بينه وبين مرامه وقتل من بلاد الروم ورحف السلطان الى اذر بيمان فال قدرالله بينه وبين مرامه وقتل هنال شنة عان وعشرين

\*(وصول الترالي اذر بيجان)

كان المسترعند ماملكوا ماوراء النهروز حفوا ألى خرا ساز فضعضعوا ملك بى

خوارزم شاهوا نهواالى قاصية البلادونر يوامامرواعليه واكتسحوا ونهبوا وقت اواثم استقرمككهم عاورا والنهروعروا تلك المسلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة تعوض منهاو بقيت خراسان خالية واستبذيا لمدن فيهيا أمرا فسيه الماوك يعطون الطاعة للسلطان جللل الدين لماجاء من الهند وانفرد جللل الدين علك العراق وفارس وكرمان واذربيمان واران وماورا مذلك وبقيت خراسان مجالات لغاوات التتروح وبهم تمسارت طائفة منهم سننة خس وعشر ين فسكان ينهم وبين جلال الدين الماء من الهند المواقعة على اصبهان كامر محكان ين حلال الدين وبين الاشرف صاحب الشأم وعلاء الدين كيقياد صاحب الروم المواقعة سنةسبع وعشرين كامر وأوهنت منجلل الدين وحلت عرى ملكدوكان علاء الدين مقدم الاسماعلمة في قلعة الموت فعادى جدلال الدين لما أشخن في لاد ، وقررعليه وظائف الاموال فبعث الى التريخبرهم بالهزيمة الكائنة عليه وانهاأ وهننه ويحثهم على قصده فساروا الىأذر بيحان أولسنة ثمان وعشرين وبلغ الخبرالي السلطان بمسيرهم فبعث يوغرمن أمراثه طابعة لاستكشاف خسبرهم فلق مقستدمهم فانمزم ولمينج من أصابه غيره وجاء بالمسترفر حل من تبريز الى موقان وخلف عياله شبريز لنظر الوذير وأعداد الحال عن أن يعتهم الى بعض المصون ثمورد كاب من حدود زنجان بأن المقدّمة التي لقيها يوغريا هرا قامو اعرج الخان وانهم سبعه ما تذفارس فظنّ السلطان أنهم لايجا وذونه مافسرى عنه ورحل الحدموقان فأعامبها وبعث في احشاد العساكر الاميرين بغان شصنة خواسان وأوسمان بهلوان شصنه مأزندان وشغل بالمسمدوبيما هوكذلك كسمالنتر بمكانه ونهدوا مسكره وخلص الىنهراوس ثمورى بقصدكنعية وعطف الى اذر بيجان فتنكولماهان وكان عزالدين صاحب قلعة شاهن غاضبا مندسنين لاغارة الوزيرعلى بلده فلانزل السلطان ماهان كان يخدمه بالمرة وباخبار الترثم أنذره آخوالشما وبسيرالتراليه من ارجان وأشار علمه والعود الى اران الكثرة مافيهامن العساكروأ جناد التركان متعصنين بهافا افارقها وكان الوزيرفوق بيوت السلطان وخزائه فى قلاع حسام الدين ونهدم أوسلان كيراً مرا التركان بارات وكان قدعرهنالل قلعة سنكسراخ من أحصن القلاع فأنزل عاله بهاوكان مستوحشامن السلطان فجاهر بالعصمان وكانت وحشته من السماطان لامورمنها تبذر أمواله في العطاء والنفقة ومنهاأنه ظنّ أن السلطان مجفل الى الهندفكاتب الاشرف صاحب الشأم وكمقيا دصاحب الروم فوعدهم من نفسه الطاعة وهما عدقوا السلطان ومنهاأنه كاتب فليم ارسلان التركانى فأمره بحفظ حرم السلطان وخرائنه

ولايسلها المسه و بعث في الكتاب له والكاس قب له ليغزوالروم فلامر السلطان بقلعته وشالمسه يستدعيه فوصل وحل كفنه في يده فلاطفه السلطان وكليده فظنها مخالصة فاطمأت والله تعالى ولى "التوذيق

#### \*(استملاءالمترعلي تبريز وكنعية)

ولما اجفل السلطان بعد الكبسة من موقان الى ادان بلغ الخبرالى أهل تيريز فشاد وا بالخوار زية وأداد واقتلهم ووافقهم بها الدين محد بن بشيرفار بك الوذير بعد العافرياني وكان الطغرياني رئيس البلد كامرة تعهم من ذلك وعد واعلى واحد من الخوا و ذمية وقتلوه فقتل به اثنين من العامة واجتهد في تحصين تبريز وحراستها و شعنها بالرجال ولم تنقطع كتبه عن السلطان شم هلك فسلها العوام الى التترش ما رأهد كتبه وسلوا بادهم للتترض كذا أهل بلغازة والله أعلم

## . (نكبة الوزيرومقتله) \*

آباد مسل السلطان الى قلعة واربرد بلغه استيما شالوزير وخشى أن يقرالى به من الجهات فركب الى القلعة موريا بالنظر في أحو الها والوزير معه وأسر الى والمعالمة أن يسك الوزير ويقيده هذا الله فقعل ونزل السلطان في مع بمالسك الوزير وكبيرهم الناصرة شقر وضهم الى أوتر خان غي الى والى القلعة أن السلطان مستبدل منه فاستوحش و بعث بخاتم الوزير الى قشة مركبير المماليك يقول نهن وصاحبكم متواز دون فن أحب خدمة فليات القلعة في يد السلطان وكان ابن الوالى في متواز دون فن أحب خدمة فليات القلعة في يد السلطان وكان ابن الوالى في فقال له السلطان فليبعث الى برأس الوزير فبعث به وكان أصياف العطاء متى استغرق فقال له السلطان فليبعث الى برأس الوزير فبعث به وكان فصيحا في العطاء متى استغرق والا ديا مواصلا لهم كثيرا في من المناف وكان فصيحا في لغة الترك وكانت عالته أمو الى الديوان السلطائية المحد تله العظم وعلى المتواقد عالديوانية يعقد ذلك وعلى المتواقد عالديوانية يعقد ذلك وعلى واقيمه الى بلاده أبو المكارم على ابن ابى القاسم خالصة أمير المؤمنين

#### \* (ارتجاع السلطان كنعة)

لما أوالهم كليمة والمواوزمية كان القائم بأمرهم وجل منهم اسمه بندار و بعث السلطان اليهم وسوفه يدعوهم الى الطاعة فوصلوا قريبامنه وأقاموا وخرج اليهم الرئيس جمال الدين القسمى بأولاده وامتنع الباقون ثموصل السلطان وردد اليهم فلم تغن و برزوا بعض الامام للقتال ورمواعلى خيته فركب وجل عليهم فانهزموا

وافد حوافى الباب فنعهم الزيام من اغلاقه فاقتعم السلطان المديسة وقبض على ثلاثين من أهل الفتنة فقتلهم وجى ببندا روكان بالغافى الاسادوكسرسر برا لملك الذى نصيبه بها يحد بن ملك شاه فقل به وفصدل أعضاء من يديد به وأقام السلطان بكفية فعوا من شهر ثم سا والى خلاط مسقد اللاشرف فارتحل الاشرف الحمصر وعلى بالمواعيد ووصدل السلطان في وجهته الى قلعة شعس وبها اراك بن ايوان الكرجى فرح وقبل الارض على البعد ثم بعث الى السلطان ما أحرى وبعث السلطان الى جيراته من الملوك الارض على البعد ثم بعث الى السلطان ما أحرى وبعث السلطان الى جيراته من الملوك مشل صاحب حلب وآمد وما ردين يستنعدهم بعدياً سهمن الاشرف وجرد عسكرا المن حرت برت وملطية واذريجان فأغاد وافى تلك النواحى واستاقوا نعسمها لما بين ملكها كيقياد وبين الاشرف من الموالاة فاستوحش جيعه من ذات وقعد واعن أصرته والله تعالى ولى التوفيق

## \* (واقعة التترعلي السلطان ما مدومهلكه)

كان السلطان بلغه وهو بمناط أن التسترساروا المسهفية فالسلطان الامرير أو ترخان في أربع من السلطان الامراء أو ترخان في أربع والمن حدود ملا ذكرد وكان الامراء أشار واعلى السلطان

بدياد بكر وينصرون الحاصبهان م جام وسول صاحب آمد وزين قصد بلادالوم والمعمد في الاستداد عليه السمل الفقعاق ويستظهر بهم على الستروآنه عده بنفسه في أدبعه في السنروآنه عده بنفسه الملاعه في السلطان الحكلامه وعدل عن اصبهان الحامد فلال بها وبعث المه التركان ما المنذر وانهم وأوانيران التتريا لمنزل الذي كانوايه أمس فاتهم خبرهم وصعه التترعلى المدوأ عاطوا بخوية قبل أن يركب في مل عليهم اوترخان حتى كشفهم عن الحركات أمدوأ عاطوا بخوية قبل أن يركب في مل عليهم اوترخان حتى كشفهم عن الحركات وركب السلطان ودكف وأسلم ذوجته بنت الاتابات سعدالى أميرين عسملانها الحي وسازا وترخان في أربعة آلاف فارس فلمس الحي اصبان واستولى عليها الحي أن ملكها المتساب عليه الحيال وقد ما المنابق بالمفساب الحيال وقد ما المنابق بالمفساب الحيال والتمال في من والمعان واستولى عالى ورية من والمنابق بالمفساب الدين غادى صاحب حلب المنابق بالمفساب الذين غادى صاحب حلب المنابق بالمنابق بالمناب المناب المناب المنابق المناب المنابق المناب المنابق المناب المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق وقدل المنابق وقدل المناب الدين غادى صاحب حلب المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق وقدل المناب وقدل الذين كانه امه وأخسا السلطان السلطان المناب وقدل الذين كانه امه وأخسر التسترأنه المناب وقدل الذين كانه امه وأخسر التسترأنه هات وقد الترابق المنابق المنابق المنابق المنابق وقدل الذين كانه امه وأخسر التسترأنه المنابق المناب

السلطان فأتبعوه وأدركه اثنان منهم فقتالهما ويئس منسه الباقون فرجعوا عنه وصعدت سلالا كراد فوجده عممترصدين في العارق للنهب فسلبوه وهدموا يقتسله وأسراني بعضهم أنه السلطان فضيبه الى يتسه ليخلصه الى بعض النواحي ودخل البيت في غيب م بعض سفلتهم و يسده حربة وهو يطلب الثارمن الخوارزمية بأخلاقت ل جغلاط فقتله ولم يغن عنه البيت وكانت الوقعة منتصف شوالسنة عمان وعشرين هذه مساقة المدرمن كتاب النسائي كاتب السلطان جلال الدين وأتما ابن الاثير فذكرالوا تعة وانه فقد فيهاو بقواأ يامافى التظارخبره ولميذكره فتله والتهي به التأليف ولميزدعلى ذاك قال النسائى وكان السلطان جلال الدين أسمر قصيرا تركيا شعاعا حليا وقورالايضعك الاتبسما ولايكثرال كالام مؤثر اللعدل الاأنه وخلوب من أجل القسنة وكان يكتب للغلفة والوحشة قائمة منهما كاكان أوه يكتب خادمه المطواع فلان فلما بعث المديا للع عن خلاط كامركت المدعبد وفلان والططاب بعد ذلك سيدنا ومولانا أميرالمؤمنين وأمام المسلين وخليفة رب العالمين قدوة المشارق والمغارب المنيف على الذروة العليا ابن لوى بن عالب ويكتب الوائد الروم ومصروا الشأم السلطان فد لان بن فلان السرمهها أخوه ولامحم وعلامته على فواقعه النصرة من الله وحده وعلامته لصاحب الموصل بأحسن خطوشق القلم شة ين ليغلظ واا وصل من الهند كاتبه الخليفة المناب الرفيع الخاقاني فطلب الاطاب مالسلطان فأجس بأنه لمقبر وعادة مع أكابر الماولة فألح ف ذلك حين حلت في الخلع فوطب بالجناب المالى الشاهد تمانى ثم انتشرالتر بعدهد مالواقعة فى سواد آمدوأ رزن ومافارقين وسائر ديار بكرفا كتسموها وخربوها وملكوامد شةاسعردعنوة فاستباحوها بعسدحصار خسسة أيام ومرواعاردين فامتنعت ثموصلوا الى نصيمين فاكتسمو أنواحيها ثم الى مجاروجبالها والحابور مُساروا الى تدليس فأحر قوهام الى أعال خلاط فاستياسوا أباكرى وارتعيس وجاءت طائفة أخرى من اذر بيحان الى أعسال اربل ومروا في طريقه مها استركان الاموامية والاكرا دالجوزقان فنهبوا وقتلوا وخرج مغلفرا لدين صاحب ادبل بعد اناستة صاحب الموصل فلم يدركهم وعادوا وبقت البلاد قاعاصفصفا والله وارث الارض ومن عليها وهوخسرا لوارثتن وافترق عسكرجد لال الدين منكبرس وساروا الى كيقيادماك الروم فأثبتهم فى ديوانه واستخدمهم شم هلك سنة أوبيع وثلاثين وولى ابنه غياث الدين كتمسر قفارتاب بهم وقبض على كبيرهم موفر الباقون واكتسعوا مامروآبه وأقام وامستبدين بأطراف البلاد ثماسة الهم الصالح نحيم الدين أوببن الكامل وكان فاتبالا يسم بالبلاد الشرقسة حران وكمفاوآمد واستأذن أباه

# فاستغدامهم فأدن له كما بأتى فى أخباره والله سبعانه وتعالى ولى التوفيق عنه وفضاله

(الخبرعن دولة في تنشب المارسلان بهلاد الشأم دمشق وحلب وأع الهما وكيف كلا تناو بوافيها القيام بالدعوة العباسية والدعوة العلوية الى حين انقراض أمرهم في قد تقدة من السلوقية على الشأم لاول دولتهم وكيف ساراً تسزب أتق

الخوارذي من أمراء السلطان ولائشاه الى فلسطين ففتح الرملة وبيت المقدس وأقام فيهما الدعوة العباسمة ومحاالدعوة العلوية ثم حاصر دمشق وذلك سنة ثلاث وستين

وأربعها تبتمأ قامر ددا لحسارعلى دمشق حتى مككهاسنة غان وستين وسارالى مصرسنة ته موستين وحاصرها وعاد : نها وولى السلطان ملك شاه بعد أسه البارسلان سنة خس وستن فأقطع أغاه تتش بلاد الشأم وما يفتعه من تلك النواجي سنة سبعين وأربه مائة فسارالى حلب وحاصرها وكان أمترا يلموش بدراجهالى قديعث العساكر المساردمشق وبهاأتسز فبعث بالصريخ الى تاج الدولة تتش فسادلنصرته وأجفلت عساكرمصر وخرج أتسزلتلقه فنعلل علمه يطئه عن تلقيه وقتله واستولى على دمشق وقد تقدم ذلك كله ثم استولى سليمان بن قطلش على افطا كمة وقتل مسلم بن فريش وسارالى حلب هلكهاو معبذاك تتشفسا واليها واقتتلاسنة تسع وسبعين وقتل سليمان ب قطلش فى الحرب وساد السلطان ملك شاه الى حلب فلكها وولى عليها قسيم الدولة القسنقرجة نورالدين العادل شمجا السلطال الى بغدادسنة أربع وعمائين وسارا أنيه أخوه تاج الدين تتشمن دمشق وتسيم الدولة اقسفقرصا -ب حلب ويوزّان صاحب الرهم وحضروا معهصنت المولدالنبوى بغداد فلماوعدوه العودانى بلادهم أمرقسم الدولة وبوزان بأن يسسيرا بعسكرهم مامع تاح الدولة تش لفتح البلادب احل الشام وفق مصرمن يد المستنصر العلوى ومحوا آلدولة العلوية منها فسناو والذلك وملك تتش حصمن يدائن ملاعب وغزةعنوة وأماسية من يدخادم العاوى بالإمان وحاصر طرابلس وجاجلال الدين بن عمادفدا خل قسسيم الدولة اقسسمقر ومسائعه بالمال في أن يه: مه عند تنش فلم يشفعه فرحل مغاضبا وأبخفلوا الى جبلة وانتفض أمرهم وهلك السلطة نملك شاء سنة بنس وغانين بغداد وقدكان ساوالى بغدداد وساوتش أخوم من دمشق للقائه وبلغه فى طويقه خسيروفاته وتناذع ولده مجود وبركيا رق الملك فاعتزم على طاب الاس لنفسه ورجع الى دمشق فحمع العساكر وقسم العطاسي سارالى حلب فأعطاه اقسسنقر الطاعة لصغراً ولاد الدشاء والتنازع الذي يتهم وحل ماحب اضاحية وبوزان ماحب الرها وحران على طاعت وسار وأبعيعا في عرم سستنة ست وعانين في أصروا الرحبة وملكو فاوخطب فيها تش لنفسه شملك نصيب عنوة واستباحها وأتطعها لحمد بن مسلم بنقريش مساوالى الموصل وبها ابراهم بنقريش بندوان وبعث الميه فالخطبة على مشابره فامتنع وبرذ المقائد في ثلاثين ألف اوكأن تتش في عشرة آلاف والتقوا بالمضيع من فواحى الموصل فانهزم ابراهيم وقتل واستبيعت أحيام العرب وتتل أمراؤهم وأرسل الى بغداد في طلب الخطبة فأبسعف الابالوعد تمسلوا في دياد بكر فلكهافى ربع الاسخر وسارمنهاالى اذر بيجان وكان بركياري بنمال شاهقداستولى على الرئة وه - مذان وكثير من بلادا البيل فسارف العساكر لمدا فعته فلا تقتار مانزع اقسنقر وبوزان الى بركارق وعادتش منهزما الى الشام وجع العساكر واحتوعب فى الحشدوسارا لى اقسنقر فى حلب فبرزاليه ومعه بوزان صاحب الرهاوكر بو قاالذى مال الموصل في ابعد ولقيهم تتش على سبة فراسخ من حلب فانهزموا وجى ماقسنقر أسيرا فقتله صبرا ولحق كربو قا وبوزان بعلب فاصرها تش وملكها وأخذها أسيرين فبعث الى حوان والرها فى الماعة فامتنعوا فقتل بوزان وماكهما وحسركر بو قابحمص ثم سارالى الجزيرة فلكها جيعاثم الى ديار بكر وخلاط ثما در بيجان ثم همذان وبعث ألى بغداد فى الخطبة وكان بركارة بوعث تشرب فعسبرد بدات الى اربل ثم منها الى بلد سرحاب بن بدر وسارالا مير يعقوب بن ارتق من عسكر تش فكسه وهزمه و فيحالى اصبهان فكان من خسره ما تقدم و بعث تشربوسف بن اتق التركاني شعنة الى بغداد اصبهان فكان من خسبه مماتة تم و بعث تشربوسف بن اتق التركاني شعنة الى بغداد قدم منها فعاث في واحده الاخبار كالها قد وحلب والله أعلى المنابوطنة المواقعة وانها ذكر مناها هنا توطنة الدولة في تتشرب مشق وحلب والله أعلم

# \* (مقتل تتش)

ولماانهزم بركيارة أمام عدتش لق باصبهان وبها محود وأهل دولته فأدخاوه ونسباور وافى قتساد ثم أبقوه الى ابلال محوده ن مرضه فقد درهالله محود و بايعوا لمركيارة فبادوالى اصبهان وقدم أميرا آخر بين بديا لاعداد الراد والعلوفة وساره والى اصبهان ورجع تش الى الرى وأوسل الى الامراء باصبهان يدعوهم ويرغبهم فأجابوه ما سببان يدعوهم ويرغبهم فأجابوه ما سببا ألى الريكارة من مرضه وساوفى العساكر الى الرى قانهزم تش وانهزم عسكره و ثبت هوفة تله بعض أصحاب اقسنقر بشارصا حبه واستقام الامر لبريكارة والله تعالى أعلم

#### \* (استيلا رضوان بن تتشعلي حاب) \*

كان تشطا انفصل من حلب استخلف عليها أبا القاسم الحسن بن على الخوارذي و أمكنه من القلعة نم أوسى أصحابه قبل المصاف بطاعة ابنه رضوان وكتب البه بالمسير الى بغداد ونزول دا رالسلطنة فسأر لذلك وسارمعه أبو الغازى بن ارتى وكان أبوه تش تركه عند موسارمعه و معه معد بن صالح بن مرداس وغيره ما و بلغه مقتل أبيه عند هيت فعاد الى حلب ومعه الاميران الصغيران أبوط البو بهرام وأمه وزوجها جناح الدولة الحسس بن افتسكين المقرب من المعركة فلما انته و الله حلب امتنع أبو القامة ومعه جماعة من المغاربة وهم أكثر جندها فاستمالهم جناح

الدولة فثار وابالقلعة من الليل ونادوا يشعا والملك وضوان واحتاطو اعلى آبي القساسم فبعث اليسه رضوان بالامان وخطب له على مشابر بحلب وأعمالها وأقام يتد ببردولته جناح الدولة وأحسن السيرة وخالف عليهم الاميرياغيسمان بن معدب أيد التركاني صاحب انطاكية تمأطاع وأشارعلى رضوان بقصدديار بكر وسارمعه لذلك وحاءهم أمراء الاطراف الذين كان تتشر رأسهم فيها وقد دواسروج فسيمقهم البهاسلان بن ارتق وملكهافسارواالى الرهاوبها الفارقليط من الروم كان يضمن البسلاد من بوزان فتعصن بالقلعة ودافعهم ثم غلبوه عليها وملكها رضوان وطابها منه بأغيسمان وخشى جناح الدولة على نفسه فكمق بحلب ورجع رضوان والامرا اعلى أثره فسار باغيسيان فأقطعهاله تمسارالى سران وأميرها قراجا فدس اليهم بعض أهاها بالطاعة واتهم قراجا بذلك ابن المعين من أعيام كأن تتشريع تمدعلمه في حفظ الملد فقتله وقتل في أخمه م فسد ما بين جناح الدولة و باغيسسان وخشى جناح الدولة على نفسه فلمتى بحلب ورجع رضوان والامراعلى أثره فسار باغيسان الى بلده انطاعكمة وسارمعه أبوالقاسم الخوارزى ودخل رضوان الى حلب دارملكه وكأن من أحل دولته بوسف أبناتق الخوار زمى الذى بعثه تتش الى يغداد شعنة وكان مر القسان بحلب وكان قنوعا وكان يعادى يوسف بناتق فياوالى حناح الدولة القاغ أمر رضوان ورمى بوسف ناتق عنده أنه يكاتب باغسسان ويداخله فى الثورة واستأذنه فى قتله فأذن له وأمده عماءة من الخند وكي سي يوسف فى داره فقتله ونهب فيها واستطال على الدولة وطمع في الاستبدار على رضوان ودس لخناح الدولة أن رضوان أمره بقتله فهرب الى مصوركانت اقطاعاله واستبتعلى رضوان غ تنكرله رضوان سنة تسع وعمانين وأص بالقبض عليسه فاختنى ونهبت دوره وأدواله ودوايه غ قبض عليه فامتحن وقتل هووأ ولاده

# \* (استيلاء قاق بن تتشعلي دمشق) \*

مسكان تش قديعث ابنه دقاقا الى أخمه السلطان ملك شاه ببغد ادفا قام « نالا الى أن توفى ملك شاه في ابنه مجود وأشه خاتون الجلالية الى اصبهان ثم ذهب عنه بمرا الى بركار ق ثم لحق بأبه وحضر معد الواقعة التى قتل فيما ولما قتل تش أبوه ساويه مولاه تدكين الى حلب فأقام عند أخبه رضوان وكان بقلعة ساوتكين

المادم من موالى تتشولاه عليها قبل موته فبعث الى دقاق يستدعيه الملك فساراليه وبعث رضوان في طلبه فلم يدركه و وصل دمشق و كتب السه باغيسمان صاحب انطاكية يشسير عليسه بالاستبداد بدمشق على أخسه رضوان و ومسل معتمد الدولة

ظغتكينم عجماعة من خواص تشركان قدحضر المعركة وأسر فلص الاتنمن الاساروجا الدوشق فلقيه دقاق ومال المهوحكمه في أمره وداخله في مثل ساوتكين الخادم فقالوه و وفد علم مباغيسيان من انطاحكية ومعه أبو القياسم الخوارزى فأكرمهما واستوز را لخوارزى وحكمه في دولته

# \*(الفتنة بيندقاق وأخيه رضوات) \*

مسار رضوان الى دمشق سسنة تسعين وأربعها مة هامسدا انستزاعها من يدد فاق فامتنعت عليه فعاد الى حلب وفارقه باغيسيان صاحب انطاكية الى أخيه دقاق وحض على المسرالى أخيه بحلب فساد لذلك واستنعد رضوان سكان من سروج في أم من التركان م كان اللقاء بقنسرين فانهزمت عساكرد قاق ونهب سوادهم وعاد رضوان الى حاب م سعى بنهما في السلح على أن يخطب لرضوان بدمشق وانطاكية قبل دقاق فا قعقد ذلك بنهما م لحق جنال الدولة بحمص عند ماعظمت فيه سعان الحركاد كرناه و المنافر اله فلما في فلما في المستعلى الدولة بحمص عند ماعظمت فيه سعان الى رضوان وصاحه ثم بعث الى وضوان المستعلى فلما فسلمان حلب ما باغيسيان الى رضوان وصاحه ثم بعث الى وضوان المستعلى خلفة العدويين بعده بالامد ادعلى أخيه على منسابره و ذين له بعض أصحابه صد مدهم فطب له في جيم أعلى المنافرة وقلعة حلب بعض أصحابه عدم من من هذه الخطبة سكان بن ارتق صاحب سروج وباغيسيان من وقد عليه بعده المعارف وعليوه على انطاكية وقالوه كام وعليوه على انطاكية وقالوه كام في خيره وقد وكلم و في خيره

#### \* (استيلاء دقاق على الرحبة) \*

كانت الرحمة بدكر و قاصاحب الموصل فلماقتل كام "ف خبره استولى عليها قائما و من موالى الساطان البارسلان فسارد قاق بن تشملك دمشق وأتا بكه طغركن اليها سنة خس وتسعين وحاصر وهافا متنعت عليهم فعاد واعنها و توفى قائما وصاحب فى صفر سنة ست و تسعين و قام بأمرها حسن من موالى الاتراك فطمع فى الاستبداد وقتل جماعة من أعسان البلد و حبس آخرين واستخدم جماعة من الجنسد وطرد آخرين وخطب لنفسه فسارد قاق المه وحاصره فى القاعة حتى استأمن و خرج المه وأقطعه بالشأم اقطاعات كثيرة وملك الرحبة وأحسن الى أحلها و ولى عليهم ورجع الى دمشق والله سيحانه و تعالى ولى "التوفيق لارب غيره

م توفى د قاق صاحب دمشق سنة سبع و تسعن واستقل أنا يكه طغر كين بالملك وخطب لنفسه سنة ثم قطع خطيته وخطب لتملتا شأخى د قاق صبيا مراهقا وخوقت أمه من طغر كين بزواجه أم د قاق وأنه عيل الحابن د قاق من أجل جد ته فاستوحش وفارق دمشق الحد و لمبك فى صفر سنة ثمان و تسعين و طقه التيكين الحابى صاحب بهرى وكان من حسدن له ذلك فعال فى فراحى خوار زم و لحق به أهل الفساد و راسلاهد و يل ملك الفريخ وأجابهما بالوعد ولم يوف الهسما فسارالى الرحبة واستولى عليها تلتاش وقيل ان تلتاش لما استوحش مند م طغركين من دخول البلد مضى الى حصون له وأقام بها و قسب طغركين الطفل ابن د قاق و خطب له واستبد عليه وأحسس الى الناس واستقام وقسب طغركين الطفل ابن د قاق و خطب له واستبد عليه وأحسس الى الناس واستقام أمره و الله تعالى ولى التوفيق و هو نهم الرفيق

#### \* (الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا) \*

كانقص من قامسة الفرنج على مرحلة بن من دمشق فلم بالغارات على دمشق فجمع طفركين العساكر وسارالمه وجامعرون ملك القدس عكامن الفرنج بانجاد القمص فأظهر العينة عليه وعاد الى عكاو قاتل طفركين القمص فهزه هو أحجزه بحصنه مصروحتى ملك الحسين عنوة وقت ل أهله وأسر جاءته وعاد الى دمشق كلافراغ انحام سارالى حصن ومسة من حصون الشأم وقد ملكد الذرنج وبه ابن أخت سعيل المقيم على طرايلس يحاصرها فحاصر طغركين حسسن وهسة حتى ملكه وقتسل أهله من الفرنج وخرابه والله أعلم

## \*(مسير رضوانصا -ب حلب لمصارنصيين) \*

مان رضوان صاحب اعتزم على غز والفرنج واستدى الامرامن النواسى اذلك فيام أبوالغازى بن ارتق الذى كان عصنة بغداد وأصبهان وصباو وألى بن ارسلان ماش صاحب سخير وهو صهر حكرمس صاحب الموصل وأشاراً بوالغازى بالمسير الى بلاد حكرمس الاستكثار بعسكر ها وأمو الها و وافق الى وسار واالى أسيين فى دمنان سنة تسع وتسعين وأربعه ما أنه فاصر وها وفيها أميران من قبل بحكرمس واشتد المصار وجرح الى بن ارسلان بسهم أصابه فعاد الى سخير وأجفل أحمل السواد الى الموصل وعسكر حكرمس بفاهر ها معتزما على الحرب م كاتب أعيان العسكر وحمد معلى رضوان وأمر أصحابه بتصدير باظهار طاعت وطلب الصلح معه العسكر وحمد معلى رضوان وأمر أصحابه بتصدير باظهار طاعت وطلب الصلح معه وبعث الى وضوان بذلك والامداد بما يشاؤه على أن يقبض على أى الغازى فال الى فغز و استدعى أبا الغازى فعرم أن المسلمة في صلح حكرمس في ستعينوا به في غزو

الفرنج وجدع عمل المسلسين فاويه أبوالعازى بالمنع من ذلك تم قبض علمه وقيده فا يقض التركان و لمؤالل سووالمد شدة وقاتلوا رضوان و بعث رضوان بأبى الغاذى المي نصيبين فرجت منها العساكر لامداده فا فترق منها التركان و نهبوا ما قدر واعليه ورحل رضوان من وقته المحلب وانتهى الخديرالى حكرمس مل أعفر وهو قاصد حرب النوم فرحل عند ذلك المى سنعار و بعث الميه رضوان فى الوفا عماوعده من النعمة فلم يف له وناذل صهره المي بن ارسلان بسفعر وهو عويم عمن السهم الذي أصابه على نصيبين فرج الميده في التي محولا واعتسد والمسه فأعتبه وأعاده المي بلده فيات واستعاد المي الموصل والمتسحان وشوالا ثم خرج الميه عم المي وصالح حكرمس وعاد الى الموصل والمتسحان وتعالى ولى النوفيق عنه

# \*(استيلاءالفرنج على افامية)\*

كان خلف بن ملاعب الكلاى في حص و لمكهامنسه تاج الدولة تش فسسارا لي مصر وأقامنها ثمبعث ماحب افاميسة من جهسة وخوانين تتش بطاعته الحى صاحب مصر العاوى فبعث اليهااين ملاعب وملكها وخلعطاعة العاوية وأعام يخيف السبيل كا كان في حص فلما ملك الافريج سرمبر لحق به قاضيها وكانعلى مذهب الرافشة فكتب الى ابن الطاهر الصائع من أكابر الفي لاة ومن أصحاب وضوان وداخلهم فى الفتك بابن ملاعب ونحى الخبر اليهمن أولاده خلف له القاضي بما إطمأن المعوضيل معابن الصانع فاجتدمن قبلهم يستأمنون الهاان ملاعب ويعطونه خيلهم وسلاحهم ويقيمون البهاد معه فغماوا والزلهم بربض افامية ثم يبته القاضي ليلاء ن معهمن أهل سرمير ورفع أوائك الجندون الربض بالحبال وقتاق ابنملام بف يتهوقتاوا معه ابنه وفرالات خوالى أى المسدن بن منقد دما حب تسيرز وبياه الصالع من حلب الى القاضي فطرده واستبذيافامية وكأن بعض أولادا بن ملاعب مندطغر كين وولامحاية بهض الصون فعظم ضرره قطلب طغركين فهرب الى الافريج وأغراهم بافامية ودلهم غلىءورتها وعدم الأقوات فيهافحا صروه اشهرا وملعك وهاعنوة رفتلوا آلقهاضي والصائع وذلك سنة تسع وتسعين وقدذكر ناقبل أن الصانع قتله ابن بديع وتنش صاحب حلب مهلك رضوان فالله أعلم أيهما الصيم مملك صاحب انطاكية من الافر في حصن الامارة بعد حصار طويل فلك عنوة واستلم أهدو فعل في در يه مثل ذلك ورحل أهل منبج وبالسوتر كوهماخاويين وملكو احتذبالامان وطلب الفرنج من أهل المصون الاسلامية الجزية فأعطوهم ذلك على ضريبة فرضوهم اعلمهم فحكان على رضوان ف حاب وأعمالها ثلاثون ألف دينار وعلى صورسمعة آلاف وعلى إبن منقذ في شيرز

# \*(استىلا ماغركىن على بصرى) \*

قد تفدّم لناسنة سبع وتسعين حال تلتأش بن تش والخطيسة له بعدداً خيسه دقاق وخروجه من دمشق واستنجاده الفريج وان الذي تولى كيرزلك كله اسكين الجلى صاحب بصرى فسا رطغركين سنة المائة الخامسة الى بعمرى وحاصرها حتى أذعنوا وضر بواله أجلاللفرنج فعاد الى دمشق حتى انقضى الاجل فاستوه طاعتهم وملك البلد وأحسن اليهم والله تعالى ولى التوفيق لارب غيره

## \*(غز وطغركين وهزيمته)\*

مسارطغركين سينة انتين و خسمائة الحطيرية و وصيل اليها ابن آخت بقد و ين ملك الفرس من الفريخ فاقت الوافان من المسلمون أقولا فنزل طغركين و فادى بالمسلمين فكر و وانه زم الفريخ و أسرا بن أخت بقد و ين وعرض طغركين علمه الاسلام فامتنع فقتله يده و بعث بالاسرى الى بغداد ثم انعقد الصلح بين طغركين و بقد و ين بعد أربع سين في وسار بعد ها طغركين الى حصين غزة فى شعبان من السينة وكان يدمولى القاضى نقر الملك بن على بن على بن عاد صاحب طرا بلس فعصى عليه و حاصره الافريخ و انقطعت عشه الميرة فأرسل الى طغركين صاحب دمشق أن يكنه من الحصين فأرسل المه السرائيل الميرة فأرسل المه طغركين صاحب دمشق أن يكنه من الحصين فأرسل المه المرائيل من أصحاب في المياه المرائيل من أصحابه فلك المحمد و متل الماء من أحمد المنافر المنا

#### \* (التقاض طغركين على السلطان محد) \*

كان السلطان محد بن ملك شاه قد أمر مودود بن بوشكين صاحب الموصل بالمسرلغزو الافريج لان ملك القدس تابع الغارات على دمشق سنة مت و خسم ائة واستصر خطخر كين بمولد وقصدوا القدس طغر كين بمولد وقصدوا القدس وانتهوا الى الانحوانة على الاردن وجائيقد وين فنزل قب التهما على النهر ومعه جوسكين

صاحب جيشه واقتتاوا منتصف محرم سنة عشرعلى بحيرة طبرية فانهزم الافرنج وقتل منهم كشروغرق كثير في بحيرة طبرية ونهر الاردت ولقيتهم عسا كرطرا بلس والطاكية فاشتدوا وأقامو ابجيد لقرب طهرية وحاصرهم المسلون فمه م بتسوامن الظفربه فساحوافى بلادهم واكتسموها وغربوها ونزلوا مرج الصفروأ ذن مودود للعساكر فالعود والراحةلية مؤاللغزوسل الشتاء ودخل دمشق آخر رسعمن سنة لمقهر عندطغركن تلك المدة وصلى معه أقرل جعة ووثب علمه فأطني بعد الصلاة فطعنه ومات آخريومه واتهم طغركين بقتله وولى السلطان مكانه على الموصل اقسنقر البرسقي فقبض على ايازين أى الغازى وأسه صاحب حصن كمفافسا ربنو أورق الى البرسق وهزموه وتخلص ايازمن أسره فلحق أبوالغازى أبوه بطغركين صاحب دمشق وأقام عندده وكان مستوحشامن السلطان محدلاتهامه يقتسل ودود فيعث الىصاحب انطاكية من الفرنج و تحالفوا على المظاهرة وقصداً بوالغازى ديار بكرفظفر به قيرجان ابنقراجاصاحب حص وأسره وجاءطغركن لاستنقاذه فحلف قبرجان لمقتلنه ان لم يرجع طغركين الى الادموا تتظروصول العساكرمن بغداد تحمله فأبطأت فأجاب طغركين الى اطلاقه غ بعث السلطان محدالعسا كرجهاد الافريج والسداءة بقال طغركين وأى الغازى فساروا فى ومشان سنة ثمان وخسمانة ومقد بهم برسق ابن برسق صاحب همذان وانتهواالى حلب وبعثواالى متوليه الولوا الحادم ومقدتم عسكرهاشمس الخواص يأمرونهما بالنزول عنها وعرضوا عابهما كتب السلطان بذلك فدافعا بالوعدوا ستعتاط غركن وأبا الغازى في الوصول فوصلافي العساكروامتنعت حلبءلى العسماكر وأظهروا العصمان فساربرسق الىحاة وهي لطغركن فلكها عنوة ونهبها ثلاثا وسألهما الامرقبر جأن صاحب حصوصكان جمع مأيفته من البلادلة بأمر السلطان فانتقض الامراء من ذلك وكسلوا عن الغزو وساراً والغازى وطغركين وشمس الخواص الم انطاك تيستنحدون صاحبها دجسل من الافرينج م توادعوا الى انصرام الشياء ورجع أبو الغازى الى ماردين وطغر كين الى دمشق م كان في الردلا هز ية المسلين واستشهد برسق وأخوه ذنك وتد تقدم خسرهد الهزيمة فى أخبار البرسقي عقدم السلطان محد بغداد فوفد علمه الاللط عركن صاحب دمشق فى ذى القعدة من سنة نسع مستعينا فأعانه وأعاد مالى بلدم والله سحانه وتعالى

<sup>» (</sup>وفاة رضوان بن تشرصاحب حلب و ولاية ابنه البار الذن) »

ثم تو فى رضوا ن بن تتس صاحب حلب سنة تسع و خسما ئة وقد كان قتل أخو يه

أباطالب وبهرام وكان يستعين بالساطنية فى أموره ويداخلهم ولماتوفى بايع مولاه لؤاؤا الحادم لابنه السادسلان مسامعتل وكانت فى لسانه حسة فكان يلقب الاخرس وكان لؤاؤ مستبد اعليه ولاقول ملكة قبل أخوبه وكل ملك شاهم مهم اشقيقه وكانت الباطنية كثيرا فى حلب فى أيام دخوان حتى خافه مما بن بديع وأعيانها فلماتوفى أذن الهسم البارسلان فى الايقاع بهر فقيض واعلى مقدمهم ابن طاهر الصابغ وجماعة من أصحابهم فقتلوهم وافترق الباقون

# مهلك لؤلؤا لخادم واستسلاماً بى الغازى ثم كم مقتل البارسلان وولاية أخيم السلطان شاه ﴿

كان الوالوالية المتولى على قلعة حلب وولى أما بكمة البارسلان المرمولاه رضوان م تنكره فقتله الوالو ونصب في الملك أخه ملطان شاه واستمد على كان سنة احدى عشرة سارالى قلعة جعفر للاجتماع بصاحبها سالم بن مالك فغدر به محاليكه الاتراك وقتلوه عند خر تبرت وأخذ واخزائنه واعترضهم أهل حلب فاستعاد وامنهم ما أخذوه وولى أما بكمة سلطان شاه بن رضوان شمس الخواص بارقياس وعزل الشهر و ولى بعده أبو المعالى بن الملمى الدمشق معزل وصودر واضطر بت الدولة وخاف أهل حلب من الافريخ فاستدعوا أبا الغادى بن أنق وحكموه على أنفسهم ولم يعدفها ما لافصاد واستخلف عليها المند عاله مم الافريخ حدى صارالى ماردين بنية العود الى حابتها واستخلف عليها المند حسام الدين من ماش وانقرض ماك رضوان بن متش من حلب وانته سيحانه وتعالى أعلم

# \*(هزية طغركين أمام الافرنج)\*

كانمال الافرنج بقدوين صاحب القدس قدنوفى سنة ننى عشرة وقام علكهم بعده القمص صاحب الرها الذى كان أسره جكرمس وأطلقه جاولى كانقدم فى أخبارهم وبعث الى طغر كين فى المهادنة وكان قد سارمن دمشق لغزوهم فأبى من اجاشه وسارالى طبرية فنهمها واجتمع بقواد المصريين فى عسقلان وقد أمرهم صاحب ما لرجوع الى رأى طغركين شمعاد الى دمشق وقصد الافرنج حصنا من أعماله فاسماً من البهم أهله وملكوه م قصد واأذرعات فيه شغركين ابنه بورى لمدافعتهم فتنحواءن أذرعات الى جبل هندائ وحاصرهم بورى وجاء المه أبوطغركين فراسلوم لمفرج عنهم فأبى طمعا فى أخذهم فاسمة ابوا وجلوا على المسلين حلد صادقة فه زموهم و بالوادنهم ورجع الفل فى أخذهم فاسمة والعرصي بنالى أبى الغازى بحلب يستنعده فوعده بالنجدة وسارالى الى دمشق وسارطغر سيكين الى أبى الغازى بحلب يستنعده فوعده بالنجدة وسارالى

ماردين المسدورجيع طغركيز الى دمشق كذلك وتواعد واللجبال وسبق الافريج الى حلب وكان سنه و بين أبى الغازى مانذكر مف موضعه من دولة بنى ارتق والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق لارب غيره

# \* (منازلة الافريج دمشق) \*

# (وفاتطغركينوولاية ابنه بورى)

م وفي أ المن طغركين مساحب دمشق في صفر سنة ثنتين وعشر ين وكان من موالى تاح الدولة تتش و كان حسن السيرة مؤثرا العدل بحبافي الجهاد والقبه طهيرالدين ولما توف ملك بعده المد بذلك واقروزيراً بيه الى على الماهر بن سعد المزدغاني على وزاوته و كان المزدغاني يرى وأى الرافضية الاسماعيلية وكان المزدغاني يرى وأى الرافضية الاسماعيلية وكان المزدغاني يرى وأى الرافضية الاسماعيلية وكان بهرام ابن أشى ابراهيم الاستراباذى لماقتل عما براهيم ببغدا دعلى هذا المذهب من بالشأم وملك قلعة بائياس مسارالى دمشق وأقام بها خليفة يدعوالى مذهب م فاوقها وملك القرموس وغيره من حصون الجمال وقابل البصرية والدرزة بوادى السم من أما الوفاء فكثرا ساعه وقعكم في البلدوجاء الحسبرالى يورى بأن أخلفة بدمشق يسمى أبا الوفاء فكثرا ساعه وقعكم في البلدوجاء الحسبرالى يورى بأن المزدغاني والاسماء لمية قدرا ساوا الافر نج بأن علكوهم دمشق في الها وقتل المزدغاني والدى بقت ل الاسماعيلية و بلغ الخيار الى الافر نج واسار والحصار دمشق واستصرح تاج الملك بالعرب والتركان وجاء الافر نج في ذى الحقم من المساندة و بشوا واستصرح تاج الملك بالعرب والتركان وجاء الافر نج في ذى الحقم من السينة و بشوا من المه لمدافعة م فلقوهم وظفروا بهم واستطموهم من المسلن مع شهس الخواص من أمرائه لمدافعة م فلقوهم وظفروا بهم واستطموهم من المسلن مع شهس الخواص من أمرائه لمدافعة م فلقوهم وظفروا بهم واستطموهم من المسلن مع شهس الخواص من أمرائه لمدافعة م فلقوهم وظفروا بهم واستطموهم من المسلن مع شهس الخواص من أمرائه لمدافعة م فلقوهم وظفروا بهم واستطموهم من المسلن من المسلمة و المعارة و مصورة على خواري م المقوهم وظفروا بهم واستطموهم من المسلمة و المعارة و مصاحب من أمرائه لمدافعة م فلقوهم وظفروا بهم واستطموه من المسلمة و المعارة و مصورة على المعارة و مصورة على المعارة و المعارة و من أمرائه لمدافعة م فلقوهم وظفروا بهم واستطموهم و المعارة و مساحب طورة و مساحب المعرفة و مساحب المعارة و مساحب المعرفة و مساحب المعرفة و مساحب طورة و مساحب المعرفة و مساحب طورة و مساحب طورة و مساحب المعرفة و

وبلغ الخسبرالى الافرنج فأجفاوا منهزمين وأحرقوا مخلفه واتبعهم المسلون يقتلون ويأسرون والله تعالى ولى التوفيق

## \* (أسرتاح الملك لدبيس بن صدقة وتمكين عماد الدين زنكي منه) \*

كان بصرخد من أرض الشام أميرا عليها فتوفى سنة خس وعشرين وخلف سرية واستولت على القلعة وعلت أنه لا يترابها استبلاؤها الا بترويج رحل من أهل العصابة فوصف لها ديس فكتبت السه تستدعية وهو على البصرة منابذ الاسلطان عند مارجع من عند سخر فاتخذ الادلا وسارالى صرخد فضل به الدلسل بنواحى دمشق ونزل على قوم من بنى كلاب شرق الغوطة في ماوه الى تاج الملات فيسه و بعث به الى عماد الدين ونسكى يستدعيه ويتهده على منعه وأطلق سريج بن تاج الملوك والا مرا الذين كانوا مأسو رين معه فيعث تاج الملائب بديس السه وأشفق على نفسه والا مرا الذين كانوا مأسو رين معه في عن تاج الملائب بديس السه وأشفق على نفسه فل اوصل الى زنكى السه فرجع عن أرسل أيضا يطلبه و حافيه فأطلق

#### \* (وفاة تاج الماوك بورى ما حب دمشتى وولاية ابنه شمس الماوك اسمعمل)

كان تاج الملول بورى قد أربه جاعة من الباطنية سنة خسر وعشرين وطعنوه فأصابته جواحدة واندملت ثم انتقضت عليه في رجب من سنة ست وعشر بن لاربع سنين ونصف من اما ونه و ولى بعده المه شمس الملوك اسمعل بعهده المه بذلك وكان عهد عد سنة بعابد في عالما لا نم شمس الدولة وقام شد بيراً مره الحاجب يوسف ابن فيروز شعنة ده شق وأحسن الى الرعبة وبسط العدل فيهم والله سجانه وتعالى أعلم

# \*(أستيلامشمس الملوك على الحصوت)\*

والما ولى شمس الملوك اسمعيل وساراً خوم محدالى بعلب ك خرج اليها وحاصراً خام محدا بها وملك البلد واعتصم محدالمسن وسأل الابقا فأبق عليه ورجع الى دمشق ممسار الى باشاش وقد كان الافر في الذين بها نقضوا الصلح وأخد ذوا جماعة من تجمار دمشق في ببروت فسار اليها طاويا وجه مذهبه حتى وصلها في صفر سنة سبع وعشرين و قاتلها ونقب أسو ارها وملكها عنوة ومشل بالافر في الذين بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا وملكها و رجع الى دمشق في بلغه ان المسترشد زحف الى الموصل فطمع هوفي حماة وسار آخر رمضان وملكها يوم الفطر من غده فاستأمنوا السهوم لمكها واستولى على مافيها في سارا لى قلعة شير ذو بها صاحبها من في منقذ فحاصرها وصانعه واستولى على مافيها في سارالى قلعة شير ذو بها صاحبها من في منقذ فحاصرها وصانعه

صاحبها عال جله السه فأفر ج عنه وسارالى دمشق فى ذى القعدة من السنة ثم سار فى محرّم سنة عمان وعشرين الى حصن شقيق فى الجرال المطل على بيروت وصيداو به الفعد المذبخ يعقى من كل طائفة بالاخرى فساراليه وما المسكه من وقته وعظم ذلك على والا فريخ فسار والى حوران وعانوا فى نواحيها فاحتشدهو واستنعد بالتركان وسار حى نزل قبالتهم وجهز العسكر هنالك وخرج فى البر وأناخ على طبرية وعكافا كتسم نواحيها دامتلات أيدى عسكره بالعنائم والسبى وانتهى الخسرالى الافر نج محكانهم من بلاد حوران فأجفاوا الى بلادهم وعادهوالى دمشق وراسله الافر نج فى تجديد الهدنة فهادنهم

### \* (مقتل شمس الماول و ولاية أخيه شهاب الدين محود) \*

كان شمس الماولة سيئ السيرة كنبرالظم والعدوان على رعيته مرهف الحدالاهله وأصابه حتى انه وتب عليه بعض عماليك - قدمسينة سبع وعشر ين وعلاه بالسيمة ليقتله فأ خذو ضرب فأ قرعلى جماعة داخلوه فقتا لهم وقتل م بهم أخاه سونج فتنكر الناس له وأشدع عنه بأنه كاتب عماد الدين زنكي ليملكه دسق واستجنه في الوصول للايسلم البالد الى الافرنج فسار زنكي فصدق الناس الاشاعة وانقض أصحاب أبه لذلك وشكو الامته فأشفقت م تقدمت الى غلابه بقتله فقتلوه في وسيع الا توسينة تسع وعشرين وقيل انه اتهم مقتمه بالما المباعدة ووصل أنابك ذنكي يوسف وقتلته أمه والماقتل ولى أخوه شهاب الدين محود من بعده و وصل أنابك ذنكي بعدمقتله فاصرد مشق من ميدان المصار وجدوا في مدافعته والامتناع عليه وقام في ذلك معين الدين أن علول حسده طغراكين مقاما محود اوجلافي المدفقة والحصار موسل رسول المسترثد أبو بكر بن بهشرا بلزرى الى أتابك ذنكي بأمره بمسالمة موسل رسول المسترثد أبو بكر بن بهشرا بلزرى الى أتابك ذنكي بأمره بمسالمة ما حسده مشق الملائ البارسلان شهاب الدين محود وصلحه معه فرحل عن دمشق منتصف السنة

#### \* (استبلائهماب الدين محود على مص) \*

كانت حص لقيرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالى بهامن قبله مه اوطالبهم عملا الدين زندي في تسليمها وضايقهم في واحيها فراسلوا شهاب الدين صاحب دمشق في أن علكها و يعوضهم عنها شدم فأجاب واستولى على حص وسار اليهاسنة ثلاثين وأقطعها لمه اول جسده معين الدين أنز وأنزل معه حامية من عسكره ورجيع الى

دمشق واستأذنه الحاجب بوسف بن فير ورفى العود من تدمرالى دمشق وقد كان هرب اليها كاقدمناه وكان جماعة من الموالى متعرف بزعنه بسبب ما تقدم في مقسل سو بخ فنكروا ذلك فلاطفهم ابن فير وزوا سترضاهم وحلف لهم انه لا يتولى شمأ من الامور ولما دخل رجع الى حاله فوشوا علم وقتاوه و معوا بظاهر دمشق واشتطوا في الطلب فلم يسعفوا بكلمة فلحقوا بشمس الدولة عجد بن باح الملوك في بعلب ل وبثوا السرايا الى دمشق فعائت في نواحيها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل ماطلبوه فرحعوا الى ظاهر دمشق و حرج لهم على العمل والعقد في دولته والله أعلم كبيرهم على العمل كروجعل المه الحل والعقد في دولته والله أعلم

# \* (استيلاعمادالدين زنكى على حص وغيرها من أعمال دمشق)\*

مساراً المان زنكى الى حسى في شعبان سنة احدى وثلاثين وقدم الده اجده صلاح الدين الباغيسياني وهوا كبراً من الديخاطبا واليها معين الدين أنزى تسليمها فلم بفعل وحاصرها فامتنعت عليه فرحل عنها آخر شوّال من السنة مسارسنة ثنتين وثلاثين الى نواحى بعلب لل فلا حصر المحولي على الامان وهوا صاحب دمشق مسارالى حص وحاصرها وعادملك الروم الى حلب فاستدى الفرنج وملائد كثيرا من الحصون مثل عين زرية وتل حدون وحصر انطاكية مرجع وأفرح أتا بالمنزد كي خلال ذلك عن حس معاود منا ذلتها بعد مستى الروم وبعث الى شهاب الدين صاحب دمشق في عاب السنة بالمدن دمت وسلو الهجم وقلعتها وجلت آليسه خاتون في ومضان من السنة والله أعلم

# \*(مقتلشهاب الدين محودو ولاية أخيه محد)

لماقتل شهاب الدين محود في شوال سنة ثلاث وثلاثين اغتاله ثلاثه من موالسه في مغيمه معنوله وهربوا فنها واحدمنهم وأصيب الاستران كتب معين الدين أنزالى أخيه شمس الدين محدب بولي ما حب بعلبك بالخير فسارع و دخل دمشق و تبعه الجند والاعمان و فوض أمر دولته الى معين الدين أنز مماول جدّه وأقطعه بعلبك واستقامت أموره

# \*(استىلاءزنكى على بعلمك وحصاره دمشق)\*

والماقتل شهاب الدين محود وبلغ خسبره الى أته خانون زوجة أتابك ذبكى بجلب عظم بعزعها عليه وأرسلت الى زنكى ما لغبر وكان بالجزيرة وسألت منه الطلب بثاوا بنها فسار

الحدمشق واستعدوالمعصارفعدل الى بعلب الوكانت لعين الدين أنز كاقلناه وكان أتباك زنكي دس اليه الاموال لي كنه من دمشق فلم يفعل فسا والى بلده بعلب الوجد في حربها ونصب عليها الجائيق حتى استأمنوا اليه وملكها في ذى الحجة آخر سنة ثلاث وثلاثين واعتصم جاعة من الجند بقلعتها ثم استأمنوا فقتله موارهب الناس بهم شما والى دمشق وبعث الى صاحبها في تسليها والنزول عنها على أن يعق ضه عنها فله بعب الدخلات فزحف اليها ونزل دا ديا منتصف و سع الاقرل سنة أديع وثلاثين وبرزت اليه عسا كردمشق فظفر بهم وهزم هم ونزل المصلى وقاتلهم فهز فهم ثمانيا ثم اصلاعن قسالهم عشرة أيام وتابع الرسل اليه بأن يعق ضه عن دمشق بعلبك او حص أوما عتاده فنعه أصحابه فعاد ذنه الحال والسنة شدف الحصاد والله سيعانه وتعالى أعلم وبه التوفيق

# \* (وفاة حال الدين محدب بورى وولاية المه مجير الدين أنز) .

م توفى جال الدين محد بن بورى صاحب دمشق رابع شعبان سنة أربع وثلاثين وزنكى محاصريه وهومعه فى مراوضة الصلح وجمع ذنكي فيماعساه أن يقع بن الامرامين الخلاف فاشتذف الرحف فساوهنو الذلك وولوامن بعدجال الدين عجدا ابنه مجعرالدين أنزوقام بتربيته وتدبيرد ولتممعين الدين أنزمد بردولته وأرسل الحالا نرنج يستنجدهم على مدافعة زنكي على أن يحاصر قاشاش فاذا فقعها أعطاهم الاهافأ جانوا الى ذلك حذرامن استطالة زنكى عال دمشق فسار زنسكي للقائهم قبل أنصالهم بعسكردمشق ونزل حوران في ردضان من السمنة فحام الافرنج عن لقائه وأقاموا ببلادهم فعاد زنكى الى حسار دمشق فى شوال من السنة ثم أحرق قرى المرج والغوطة ورجل عائدا الىبلده تموصل الافريج الى دمشق بعد وحيله فسارمعهم معين الدين أثرالى قاشاش من ولاية زنكي ليفتحها ويعطيها الافرنج كاعاهدهم عليه وقدكان واليهاأ غارعلي مدينة صور ولقيه في طريقه صاحب أنطاكية وهو قاصد الى دمشق لانجاد صاحبها على زنكى فقتل الوالى ومن معهمن العسكرو للأالساقون الى قاشاش و حاممهن الدين أنزا ثر ذلك فى العساكر فلكها وسلها للافريج وبالغ الخسبرالي أتابك ذنكي فسارالي دمشق بعدان فرق سراياه وبعوثه على حور آن وأعمال دمشق وسارهو معبرداالها فصجها وخرج العسكرلقتاله فقاتلهم عامة يومه ثم تأخر الىمر جواهلا وانتظر بعوثه حتى وصاوا المهوقد امتلا تأمديهم بالغنائم ورحل عائدا الى بلده

كانالافو بج منذملكواسواحلالشأم ومدنه تسديراليهمأمما لافرنج منكل ناحية من بالادهم مدد الهمعلى المسلين لمارونه من تفرده ولا والشام بين عدقهم وسار فى سنة ثلاث وأربع ينملك الألمان من أمراء الافر نج من بلاده في جوع عظمة فاصدا بلاد الاسلام لايشك فى الغلب والاستملال كثرة عساكره ويو فرعدده وأمواله فلماوصل الشأم اجتمع عليه عساكر الافر هج الذين له يمتثلين أمره فأمرهم بالمسيمعه الى دمشق فسار والذلك سينة ثلاث وأربعيين وحاصر وهبافقيام معين الدين أنزف مدافعته سمالمقام المحمود ثم قاتلهم الافريج سأدس يع الاول مر السنة فنالوامن المسلمن بعدالشدة والمصابرة واستشهد ذلك الموم الفضه يحتالدين يوسف العندلاوى المغرتى وكانعالما ذاهدا وسأله معين الدين يومتذف الرجو علضعه وسنه نقاله قديعت واشترىمني فلاأقيل ولاأستقيل بشيرالى آية الجهاد وتقدم حتى استشهدعند اسرت على نصف فرسخ من دمشق واستشهد معه خلق وقوى الافر في ونزل ملك الالمان المدان الاخضروكان عماد الدين ذاكى صاحب الموصل قد توفى سنة احدى وأربعن وولى ابنه سيف الدين غازى الموصل وابنه نورا لدين مجود حلب فبعث معين الدين أنزالى سنمق الدين غازى صاحب الموصل يستنحده فجاء لانج إده ومعسه أخوه نورالدين وانتهوا الىمد بنة حصو بعث الى الافريج يتهددهم فاضطروا الى قساله وانقست مؤنتهم بين الفريقين وأرسل معين الدين الى الالمان يتهددهم بسليم البلد الىملك المشرق يعنى صاحب الموصل وأرسل الى فرنج الشأم يحذرهم من استبلاء ملك الالمان على دمشق فانه لا يبقى اكم معمم معمد مقام فى الشأم و وعدهم بحصن قاشاش فاجتمعوا الى ملك الالمان وخوفوه من صاحب الموصل أن يملك درشق فرحل عن البلد وأعطاهم معن الدين قلعة فاشاش وعادماك الالمان الى بلاده على المحرالحيط فأقصى الشمال والمغرب ثموق معين الدين أنزمد بردولة اتق والمتغلب عليه مسنة أربع وأربعين لسنة من حصارملك الآلمان والله أعلم

\* (استيلا ، فورالدين محود العادل على ده شق وانقرام ندولة بن تتشمن الشأم) \*

كانسيف الدين غاذى بن زنكى صاحب الموصل قد لو فى سنة أربع وأربع بن وملك أخوه قطب الدين فانفرد أخوه الا تخر نور الدين محود بحلب وما ملها و تجرّد لطلب دمشق ولها دالا فرنج و انفق أن الا فرنج سنة عمالا وأربعين ملكوا عسقلان من يد خلفا العالوية لضعفه هم كامر فى أخبار دولتم ولم يجد نور الدين سبد لا الى ارتجاعها منهم المعتراض دمشق بعد عسقلان و كان أهل منهم النهم النهرية فيد خاون اقبضها و يصكمون فيهم ويطلقون من دمشق بؤدون البهم النهرية فيد خاون اقبضها و يصكمون فيهم ويطلقون من

آسرى الافر نج الذين بها استنصر صاحبها علمه بالافر نج فراسل صاحبها عبرالدين الافر نج ورأى انه ان قصدها استنصر صاحبها علمه بالافر نج فراسل صاحبها عبرالدين واستماله بالهدايا حتى وثق به في كان يغر به بأمر اله الذين يجد بهم المقوّة على المدافعة واحداوا حدا ويقول له ان قلاما كاتبني بتسلم ده شق فيقتله بجرالدين حتى كان آخرهم عطاء بن حافظ المسلى الخادم وكان شديد الى مده قو بورالدين فأرسل الى بحير الدين فأرسل الى ده شق بعدان حاتب الاحداث الذين بها واستمالهم فوعدوه وأرسل مجير الدين الى الافريج سرنور الدين على أن يعطيهم بعلمك فأجابوه وشمرعوا في المشد وسسقهم فورالدين الى ومشتى فشارا لاحداث الذين كاتبهم وفقعوا له الباب الشرق فدخل منسه وملكها واعتصم بحير الدين بالقلعة فراسلاف الذين كاتبهم وفقعوا له الباب الشرق فدخل منسه وملكها واعتصم بحير الدين بالقلعة فراسلاف الذي الني بغداد واختط بهادا واقرب النظامية وتوفي بها واستولى فور الدين على ده شق وأع بالها واستضافها الى ملك فحلب وانقر من ملك بني تنش من الشأم والبلاد الفياد سينة أجمع والبقاء الله وحده والقه مالك الملك لارب غيره سيمانه وتعالى

ر الخبرعن دولة قطلش وبنه ماوا قونية وبلادالروم من كالسلبوقية ومبادى أمورهم وتصاريف أحوالهم

من الاثير الم يقول الملك المعلم الميت ونسبه فيهم مختلف فقيسل الماس بيقو وابن الاثير المارة يقول الملك المراكب من المحوق والمن الاثير المالة الاجال ولما انتشر السلبوقية في البلاد طالبين الملك دسفل من المحدد الى بلاد الروم وملك قوية وأقصر الونواحيما و بعثه السلطان طغرلسك بالعسا كرمع قريش بن بعران صاحب الموصل في طلب د بيس بن من دعند ما أظهر الدولة العلوية في الحلة وأعمالها فهزمهم دبيس والبساسيري كا تقدم في أخبارهم مثم الدولة العلوية في الحلة وأعمالها فهزمهم دبيس والبساسيري كا تقدم في أخبارهم مثم

عصى على السلطان البارسلان بعدطغر لبك وقصد الرئ ليملكه رقاتاه المارسلان سنة ستوخسن فانهزم عسكرقطلش ورجدين القتلي فتحمع لة البارسلان وقعسد للعزاء فيه كاتقدم فأخبارهم وقام بأمره ابت مسلمان وملك قوية وأقصرا وغيرهمامن الولاية المتى كانت بيدأ بيه وافتح انطا كبة من بدار ومسنة سبع وسبعين وأربعمائة وقليكانواملكوهامنه فنخس وخسين وأربعمائة فأخسذهامنهم وأضافها الىملكه وقد تقدم خبرملكه اياهافى دولتهم وكان لسلم بنقر يشصاحب الموصل ضريبة على الروم بانطأ كمة فطالب بهاسلمان ن تطاش فاستعض اذلك وأنف منه في مسلم العرب والتركان طصارا نطاكية ومعه جقأ ميرالتركان والتقياسينة عمان وسيعين وانحازجق الي سلمان فانهزم العرب وسارسلمان بن قطلش لحصار حلب فاستعتعله وسألوه الامهال حقى يكاتب السلطان ملكشاه ودسواالى تاج الدولة تتشر صاحب دمشق يستدعونه فأعدا اسرواء ترضه سليمان بنقطلش على غبرتعبسة فانهزم وطعن نفسه مخنجرفات وغنم تتشمعسكره وملك بعده ابزمه قليج ارسلان وأقام فى سلطانه والزحف الافرنج المنسواحل الشأم سنة تسعين وأربعهما تةجعلوا طريقهم على القسطنطينية فنعهم منذلك ملك الروم حتى شرط عليهم أن يعطوه انطاحكية اذا ملكوها فأجابوا لذلك وعبروا خليج القسطنطينية ومروأ ببلادقليج ارسلان بنسلمان اب قطاش فلقيهم في جوعه قريسامن قو نية فهزموه وأنه واالى الادب لمون الارمى فروامنها الى انطأ كدة وبها باغيسسان من أمراء السلوقية فاستعد السمار وأمر يحقر الخندق فعمل فيه المسلون يوما مع حل فيه النصارى الذين كانوا بالبلدمن الغدفا جاؤاً للدخول منعهم وقال أ بالسكم في مخلفكم حتى ينصرف هؤلاء الافرنج وزحفوا المه فاصروه تسعة أشهر شمعدا بعض الحامية من سور الدادعليم فادخه اوهممن يعض مسارب الوادى وأصحوافي البلدفاستباحوه وركب باغيسيان المسلم فهرب ولقيه حطاب من الارمن فجا برأسه الى الافر فج وولى عليها بمسدمن ذعاه الافرنج وكان صاحب حلب وصاحب دمشق قدعزما على النف مرالى انطاحكية لمدافعتهم فبكاتبهم الافر بنج بالمسالمة وانهم لايعرضون لفيرا نطأ كيسة فأوهن ذلك منعزامهم وأقصرواعن المجاديا غيسمان وكان التركان قدا تشرواف واحى العراق وكانكستكن بنطبلق المعروف أبو مالوا نشجند ومعناه المعلم عندهم قدملك سيواس من بلادالروم بما يلى انطاك ية وكان علطمة بما يحاورها متغاب آخرمن التركان وسنه وبين الوانشمند حروب فاستنعد صاحب ملطمة عليه الافريخ وجا بيضل من انطأكية سدنة ثلاث وتسمعين في خسة آلاف فلقيه النالوانشمند

وهزمه وأخذ أسيرا وجا الافر نج لفليه منازلوا قلعة المكورية وهى أنقرة فأخذ وها عنوة نمسارواالى أخرى فيها اسمعيل بنالوا نشمند وحاصر وها فيسمه ابن الوانشمند وقائلهم وأكن لهم وكانوا في عدد كثير فلا قاتلهم استطردالهم حتى خرج عليهم الكمين وكر عليهم فلم يفلت منهم أحدوسا والى ملطية فلكها وأسر صاحبها وجاء الافرنج من انطاكية فهزمهم

## \*(استىلاقلىم ارسلان على الموصل)\*

كانت الموصل وديار بكر والجزيرة بيدجكرمس من قواد السلبوقية فنع الحل وهم بالانتقاض فأقطع السلطان الموصل ومامعها لحاولى من سكاوو والكلمن قوادهم وأمرهم بالمسيرلقتال الافرنج فسارجاولى وبلغ الخسبر بلكرمس فسارمن الموصل الى اوبل وتعاقدمع أبى الهيما وبن موسك المكردي الهدماي مساحب اربل وانتهى الى البواز مح فعبرااية جكرمس دجلة وقاتله فانهزمت عسا كرجكرمس وبتى جكرمس واقفالفالج كانبه فأسرمجاولى والمقالف لاللوصل فنصبوا مكانه المنه زنكي سيساسف يراوأ قام بأص مغرغلى مولى أبيمه وكأنت القلعة بيده وفرق الاموال واللمول واستعدلدافعه جاولى وكاتب صدقة بنمن يدوالبرسي شصنه بغدادوقليم أتسلان صاحب بلادالروم يستنعدهم ويعد كلامنهم علك الموصل اذا دا فعو آعنه جاولى فأعرض صدقة عنه ولم يعتفل بذلك تمسار جاولى الى الموصل وحاصرها وعرض بحكرمس للقتال أويسلموا الباما البلدفا متنعوا وأصبع بحكرمس وسمع جاولى بأن ارس الانسار في بعض أبام حصارها فعساكره المى نسيبين فأفرج عرا لموصدل وسارالى سنجار وسبق البرسق اليهابعد وحيل جاولى وأرسل الى أهلها فلم يجيبوه بشئ وعادالى بغداد واستدعى رضوان صاحب دمشق جاولى سكاوو لمدافعة الافرنج عنه فساروا المهوخر جمن الموصل عسكرجكرمس الى قليج ارسلان بنصيبين فتعالفوا معه وجاؤايه الى الموصد ل فلكها آخررجب من سنة خسمائة وخرج المية ابن جكرمس وأصحابه وملك القلعة من غرغلى ويعلس على التفت وخطب لنفسه بعد الخلدف وأحسن الى العسكر وسارف الناس بالعدل وكان ف جلته ابراهم ابن يال التركاني صاحب آمد ومحدن حق التركاني صاحب حصن زياد وهو خرت برت و كان ابراهم بنيال قدولى تتش على آمد حين ولى ديار بكروكانت سده وأماخرت برت فكانت بدالة لا دروس ترجان الروم والرها وانطاكية من أعماله فللتسليمات بن قطلش انطاكية وملك فحرالدولة بنجهم

ديار بكرفضعف الفلادروس وملك حق خرت برت من بده وآسلم القلادروس على بدالسلطان ملك شاه وأمره على الرهافا أفام بها حتى مات وملك بها جق هي وما جاورها من الحصون وأورثها المدعد المعدموته والله تعالى ولي التوفيق

## \*(المرب بين قليم ارسلان وبين الافر نيم )\*

كان سمند ماحب انطاب كية من الافرنج قدوقعت سنه و بن ملا الروم بالقسط القسط المنه و بن ملا الروم بالقسط القسط المنه وحشد و استحكمت و مارسمند فنهب بلاد الروم وعزم على قصد انطاب كره و ساره عذات الروم القليج ارسد لان فأمد و المناه و السروهم و وجع الفل الى بلادهم بالشأم فاعتر و اعلى قصد قليم ارسلان بالجزيرة فأتاهم خبر حقتل فأقصروا والله تعالى ولى التوفيق

### \* (مقتل قليج ارسلان وولاية ابنه مسعود) \*

وان جاولى سكاو وسادالى سخمادم ساده نها المالر حدة وكان قليم السلان خطبه بها وان جاولى سكاو وسادالى سخمادم ساده نها المالر حدة وكان قليم السلان خطبه بها حاولى بعث السيادة المسادة على المنظمة على أله فلما حاصرها جاولى بعث المسادة المن بلاده فوعده لا نقضا المحصاد وجاوضوان فضرعنده واشتد المسادوا الى بلاده فوعده لا نقضا المحصاد وجاوضوان فضرعنده واشتد المسادول الرحمة وغدر بعضهم فأدخل أصحاب جاولى المسلاون مبوها الى الظهروس السه ما حمله عدالت ما في فأطاعه ورجع عنده وبلغ الملسرالى قليم الرسلان فسادمن الموصل لمرب جاولى واستخلف عليها المهمال شاه صاحبها عمر بدره فلما النهم بن المال صاحب آمد و لمن بلده واعتزم قليم السلان على المالان على المطاولة واستدى عسكره الذين أشجدهم ملك الروم على الافرنج في الالد مواعتزم قليم السلان المطاولة واستدى عسكره الدين أشجدهم ملك الروم على الافرنج في أو المده واعتزم قليم السلان على جاولى بنفسه وصرع صاحب الراية وضرب جاولى بسدمة م حسل أصحاب جاولى على مفهم وصرع صاحب الراية وضرب جاولى بسدمة م حسل أصحاب جاولى على مفهم فه مرا المالي نفسه في المناورة وساد جاولى الى الموصل فلكها وأعاد خطبة عليه فهزموه وألتى نفسه في الماليورة وساد جاولى الى الموصل فلكها وأعاد خطبة والسلان عدو بعث المهم المال المومل فلكها والمده والمنا والمن المهمال الملكها وأقصرا وسا مرالاد الروم المنه وسعود واستقام لهملكها

# (استدلا مسعود بنقلیم ایسلان علی ملطبة و آعمالها)\*

كانت المطية وأعلها وسمواس لابن الوانشهند من التركان كامر وكانت بينه وبنهم موبوبهم الافرنج

كاكانا بوه معهم م هلان سنة سبع و ثلانين فاستولى مسعود بن قليم ارسلان على الكثيرمنها وبقى البافي بدأخيه باغى أرسلان بن مجد \* (وفاة مسعود بن قليج وولاية ابنه قليج ارسلان)\*

نم تو في مسعود بن قليم ارسلان سنة احدى وخسين وخسمائة وملك مكانه أبـــ مقليم ارسلان فكانت بينه وبين باغى ارسلان ابن الوانشمند وصاحب ملطمة وماجا ورهامن ملك الروم مروب بسبب ان قليج ارس الان تزوج بنت الملك طلبق بن على بن أبى القاسم فزوجها البه عهازعظم وأغارعليه باعى ارسدلان صاحب ملطية فأخد فاعمامعها وزوجه الماس أخسددى النون بتعدين الوانشهنديعدان أشارعله الاردة لمنفسخ النكاح معادت الى الاسلام وزوجها ما بن أخيه فمع قليج ارسلان عساكر موساراتى ما على السلان بن الوائد مندفه زمه باغى ارسلات واستحدمال الروم فأمده بعسكروسار بأعى ارسلان خلال ذلك وولى ابراهم ابن أخمه مجدوماك قليم ارسلان بعض بلاده واستولى أخوه ذوالنون بنعهد بن الوالشمندعلى قيسارية وانفردشاه بن مسعود أخو قليج ارسلان بمدينة انسكورية وهي انقرة و استقرت الحال على ذلك ثم وقعت الفتنسة ينقليم ارسلان وبين فورا لدين محمود بن زنكى وتراجعوا للعرب وكتب المالح بن زربك المتغلب على العلوى بمصرالى قليج أرسلان ينهاه عن ذلك ثم هلك ابراهسيم بن عمد ابن الوانشمندوملك مكانه أخوه ذوالنون وانتقض قليج ارسلان عليه وملك ملطيسة منيده والله تعالى أعلم

### \*(مسمرفورالدين العادل الى بلاد قليم ارسلات) \*

مُسارنورالدين محود بن زنكي سنة عُن وستين الحاولاية قليج ارسلان بن مسعود بلاد الروم وهي ملطمة وسيواس وأقصرا فجاه مقليج ارسلان متنصلا معتدرا فأكرمه وثنى عزمه عن قصد بلاده ثم أرسل السه شفيعا فى ذى المذون بن الوائش عنديرد عليه بالاده فلم شفعه فساواليه وملك مرعش وتنمسنا وماستهما في ذى القعدة من السنة وبعث عسكراالى سواس فلكوها فالقليج ارسالان المالسلم وبعث الحافورالدين بسنتعطفه وقدبلغه عن الفرنج ماأزعمه فأجابه على أن عدّ مالعساكر للغزو وعلى أن يبقى سيواس بيدىؤاب نورالدين وهي لذى النون بن الوانشيند عميا وكتاب الخليفة باقطاع البلادومن جلتهاب الادقليج ارسالان وخلاط وديار بكر ولمامات ووالدين عادت سيواس لقليج ارسلان وطردعها نوابذى النون

<sup>\* (</sup>مسيرصلاح الدين الحرب قليم ارسلان)

كان فليج السسلان بن مسعود صاحب بلادالروم قدرة جربت من تورالدين مجود بن قليج السسلان بن داود بن سقد مان صاحب حصن كيفا وغدير من ديار بكر وأعطاه عدة حصون فلي يحسين عشرتها وترقيج عليها وهجر مضعها وامتعن أبوها قليج الرسلان لذلك واعتم على غزونو رالدين في ديار بكر وأخد بلاده فاستحار نور الدين بصلاح الدين بأ يوب واستشفع به فلم يشسفعه و تعلل بطلب الدلادالي أعطاه عند المصاهرة فامتعن صلاح الدين لذلك وكان يحسار بالافر نج بالشأم فصالحهم وساد في عساكره الى بلادالروم وكان المسالح اسمعل بن فو رالدين مجود بالشأم فعدل عنه ومرعلى تل ناشرالى زعبان ولقي بها فو رالدين محد صاحب مسكيفا و بعث المدقليع ومرعلى تل ناشرالى زعبان ولتي بها فو رالدين محد صاحب مسكيفا و بعث المدقليع ارسلان وسولا يقروع دورا بنته فاعتماظ على الرسول وخلص معد في من افقيم له ما او تكدم من أحد هد فالمرأة من ولا الغزو المسالح المنه النصفة بنها و بين زوجها لكان أخق ما تقصده فامتنعت وعلم أن على أسول في المسلح على أن يطلق هذه المرأة بعد سنة و يعقد بينهم ذلك فداخله مذلك الرسول في المسلم على أن يطلق هذه المرأة بعد سنة و يعقد بينهم ذلك فداخله مذلك ورجع كل الى بلده ووف و رالدين عاعقد على أن يطلق هذه المرأة بعد سنة و يعقد بينهم ذلك ورجع كل الى بلده ووف و رالدين عاعقد على نفسه و القد سينة و يعقد بينهم ذلك ورجع كل الى بلده ووف و رالدين عاعقد على نفسه و القد سينة و يعقد بينهم ذلك ورجع كل الى بلده ووف و رالدين عاعقد على نفسه و القد سينة و يعقد بينهم ذلك ورجع كل الى بلده

\* (قسمة قليج ارسلان أعماله بين ولده وتغلبهم علمه) \*

م قسم قليم السلان سنة سبع وهمانين اعماله بين ولده فاعطى قو يسة باعماله الغياث الدين كسعوروا قصر اوسيواس لقطب الدين ودو قاط لركن الدين سليمان وانقرة وهى أنكور يه نحيى الدين وملطمة لعز الدين قيصر شاء و ويساد به للمور الدين هودواً عطى تكسار وا ماسالا بن أخمه و تغلب عليه ابنه قطب الدين وجله على انتزاع ملطية من يدقي صر شاه فانتزعها و بلق قيصر شاه بسلام الدين و الدين و مستشفعا به وأخيمه فشفع و ودوا عليه ملطية ثم ذا د تغلب ركن الدين و جرعله و قتل دائمة في مدينة وهواختماد الدين حسن فخر حسائر بنه عن طاعته وأخمة قطب الدين أباه و ساريه الى قيسارية و عاد قطب الدين الى قوسة و اقصر الخلكهما و بق قليم الرسلان و دخل قيسارية و عاد قطب الدين الى قوسة و اقصر الخلكهما و بق قليم الرسلان و دخل قيسارية و عاد قطب الدين الى قوسة فا كم سار الى اقصر الوسامرها ثم مرض قليم الرسلان وعاد الى قويسة فا وقيسل شهسارالى اقصر الوسامرها ثم مرض قليم الرسلان وعاد الى قويسة فا وقيسل شهسارالى اقصر الوسامرها ثم مرض قليم الرسلان وعاد الى قويسة فا وقيسل شهسارالى اقصر المساورة عليه لانه ندم على قسمة أعماله بنه مرق وارادايشا والمه قطب الدين الماله الدين الدين الماله المنه الماله الماله المنه المعلم الدين المنه الماله المنه دم على قسمة أعماله بنه موارادايشا والمنه قطب الدين المالة والمنه قليم الدين الماله والماله والماله والمنه والماله والما

بجميعها وانتقضوا عليه اللئ وخرجوا عن طاعته وبق بتردّد بينهم وقصد كسنمر وصاحبة ونية فأطاعه وخرج معمه بالعساكر لحمار محود أخيسه في قيسادية وتوفى قليم ارسلان وهو محاصر لقيسارية ورجع غياث الدين الى قونة

# \* (وفاة قليج ارسلان وولاية ابنه غياث الدين) \*

م وقى قليم الرسلان عديدة قونية أوعلى قيسارية كامر من الخلاف منتسف عان وغانين السبع وعشر ينسنة من ملكه وكان مهيبا عادلاحسن السساسة كشيرا لجهاد ولما وفي واستقل المسه عيات الدين آخوه ما حيا قصرا وسيواس وكان كلساره من احداهما الى الاخرى يجعل طريقه على قيسارية ربما أخوه نور الدين محود يتلقاه بظاهرها حتى استنام المه مدة فغدر به وقتله واستنع أصحابه بقيسارية وكان حكيم هم حسن فقتله مع أخيه ثم أطاعوه وأمكنوه من المبلد ومات قطب الدين اثر ذلك

# \* (التميلا وكن الدين سليمان على قوية وأكثر بلاد الروم وموارغماث الدين) \*

ولماوق قليج ارسلان وولى بعده فى قوية الله غيمان الدين استمرو بنوه يومند على مالتهم فى ولا يتهم التى قسمها سنهم أوهم وملك قطب الدين منهم قيسمار به بعد أن غدد بأخذه محمود صاحبها ومات قطب الدين الرذلك فسار الى سيواس واقصرا وقيسار به وقاط الى المغلب على أعمال سلفه بسلاد الروم فسارالى سيواس واقصرا وقيسار به أعمال قطب الدين فلكها عمسارالى قويسة فاصر بهاغسان الدين وملكها ولحق غيات الدين بالشأم كاياتى خدوم مساوالى نكسا روا ما سافلكهما وسارالى ملطية غيات الدين بالشأم كاياتى خدوم مساوالى نكسا روا ما سافلكهما وسارالى ملطية أي يكربن من قليم المالية ونوالد بالملكة المناقم ومالية المناقم ومعه ملما فقيض علمه وملك البلد فاجمع لركن الدين سائراً عمال المحمد المناقم ومعه ملما فقيض علمه وملك البلد فاجمع لركن الدين سائراً عمال المحمد المناقم ومقائمة وتوقى هو عقب ذلك والقدة عالى أعلم ومالك الملدسنة احدى وستمائة وتوقى هو عقب ذلك والله تعالى أعلم

# \* (وقاةركن الدين وولايذابه قليم ارسلان) \*

مُوفِى ركن الدين سليمان بن قليم ارسلان أوائل ذى القعدة من عَام من مَا الله وسمّا أنه و ولى بعده المسلمة والله وكان ركن الدين ملكا حازما شديدا على الاعداء الاأنه ينسب الى التزين بالفلسفة والله تعالى أعلم

<sup>\* (</sup>استدلا عنيات الدين كسنجر على بلاد الروم من أخيه ركن الدين) \*

كان غيات الدين كسخر بن قليم السلان لمالمال أخوه وكن الدين تو ينه من يده لق على وفيها الظاهر غازى بن صلاح الدين فليجد عنده قبولافسار الى القسطة طبية والسكرمه ملك الروم وأصهر المه يعض البطارقة في ابته وكانت له قرية سدسنة في اعال قسطة طبية المنه المناسق في الفسطة المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه ولي والمنه ولمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والم

# » (مقتل غياث الدين كسنجر وولاية ابنه كيكاوس) »

ولما قدل غدات الدين كسخم وولى بعده ابنه كيكاوس ولفهوه الغالب بالله وكان عه طغرل شاه بن قليم السلان صاحب ارزن الروم طلب الامر لنفسه و الالحقال كيكاوس ابن أخسه و حاصره في سيواس وقصد أخوه كدفياد بن سنعر بلدا نكورية من أعماله فاستولى عليها و بعث كمكاوس صر بعنه الى الملائ العادل صاحب دمشق فانف ذالسه العداكر وأفرح طغرك من سيواس قبل وصولهم فساد ككاوس الى انكورية وملكها من بدأخسه حقيد وقتسل امراه وسارالى عسه طغرك في ارزن الروم فظفر به سنة عشر وقتله وملك بلاده

#### ح مسيركيكاوس الى حلب واستملاؤه على ؟ كربعض أعمالها ثم هزيته وارتجاع البلد من مده في

كان بعض أهدل حلب قد لحق بكيكاوس قرارامن الظاهر وأغراه علا صغيراً وكان بعض أهدل حلب قد لحق بكيكاوس قرارامن الظاهر وأغراه علا حلب وقون عليه مأمرها وملا مابعدها وللمات الظاهر قوى عزمه وطمعه في ذلك واستدى الانضل بن صلاح الدين ابن شعيشا ط المسيمعه على أن تكون الملسة لكيكاوس والولاية لا نضل في جميع ما يفتحونه من حلب وأعالها فاذا فتعوا بلاد الخريرة مثل

حران والرهامن يدالاشرف تكون ولا يتهالكيكاوس وتعاقد واعلى ذلا وسار وا سنة خسع شرة ظلكوا قلعة رغبان وتسلها الافضل على الشرط ثم الكوا قلعة تل ناشر فاستأثر بها و المسلم المنط المنط المنط المنط المنط و المنطق و الم

# \* (وفاة كيكاوس وملك أخمه كمغباد) \*

# \* (الفَينة بين كيغبادوصاحب آمدمن بني ارتق وفقع عدة من حصوله) \*

كانت الفتنة قد حدثت بن الاشرف صاحب الجزيرة والمعظم صاحب دمشق وجاء الدين خوار زم من الهند سنة ثلاث وعشرين بعده و به أمام الترفال اذر بيجان واعتضديه المعظم صاحب دمشت على الاشرف وظاهر هدما المالله مسعود صاحب آمد من بنى ارتق فأرسل الاشرف الى كيفياد ملك الروم بستخده على صاحب آمد والاشرف يومسة محاصر لما دين فسارك فياد وأقام على ملطمة وجهز العساكر من هنالنالى آمد ففتح حصو فاعدة وعاد صاحب آمد الى موافقة آلاشرف فكتب الى كمغياد أن يردعليه ما أخذه فامتنسع فيه شعساكره الى صاحب آمد مددا على كمنعباد وكان محاصر القلعة الكعنا فلقيهم وهزمهم وأنحن فيهم وعاد فنت القلعة والته أعسلم

## \* (استىلاكىغبادىلى دينة ارزيكان)\*

كان صاحب الرزنكان هدده بهرام شاه من بنى الاحدب بيت قديم فى الملائ ومدا بها سين سنة ولم يزل فى طاعة قليج الرسلان وولده وتوفى فلائ بعده ابنه علاء الدين داودشاه وأرسل عنه كم غبادسنة خس وعشرين ابعسكره عه فساراليه وقبض عابه وه الله مدينة اور قد كان وكان من حصونه كاح فامتنع نائبه فيسه وتهدد داودشاه فبعث الى ما شبه فسلم له الحصن م قصد او زن الروم وبها ابن عرما غرائشاه بن قليج ارسلان فبعث ابن طغرائشاه بطاء تمه الى الاشرف واستنصد نائبه م بعنلاط حسام الدين على فساراليه ابن طغرائشاه بطاء تمه الى الاشرف واستنصد نائبه م بعد العدومي الافرنج قدمال فعام كه غياد عن لقائمة وعاد من او زنكان الى بلاده فوجد العدومي الافرنج قدمال قلعة منها تسمى صنوبا مطلة على بحرا لخزر في اصره ابرا وجرا وارتجعها المسلون والقه سحانه و تعالى ولى القرفيق

# \* (فننة كمغباد مع جلال الدين) \*

كان صاحب ارزن الروم وهوابن عن كمغباد ضارالى طاعة جلال الدين خوار زمشاه وحاصرمه مخلاط وفيها ايك مولى الاشرف فلكها جلال الدين وقتل إيل كإيانى في أخباره نفافه ما كمغباد صاحب الروم فاستنعد الملك الكامل وهو يحران فأمذه يأخمه الاشرف من دمشق فجمع عداكر الجزيرة والشأم وسادالى كمغباد فلقيب بأخمه الاشرف من دمشق فجمة وعشرين ألفا وساروامن سديواس الى خلاط فلقيه بيم جلال الدين في نواحى ارزنكان فهاله منظرهم ومضى منهزما الى خلاط غسارمنها كى اذر بيجان فنرلوا عندخوى وساد الاشرف ألى خلاط فوجد جلال الدين تدخر بها فعاد واللى بلادهم وترددت الرسل الى الصلى فاصطلوا

# . (مسير بي أبوب الى كمغباد وهزيمهم) \*

كان علا الدين كغياد قد استفعل ملكه يبلاد الروم ومديد مالى ما يجاوره من البلاد فلا خلاط بعد أن دافع عنها مع الاشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الاشرف في ذلك واستصرخ بأخيه الكامل فسارف العساكر، ين مصر سنة احدى وثلا ثين وساره عه الماولة من أهل بيتسه و انتي الى النهر الازرق من تحوم الروم وبعث في مقد منه المظفر صاحب حادم أهل بيته فلقمه كمنعباد وهزه و وحصره في خرت برت في مقد منه المظفر وساحه في الكامل بالعساكر الى مصر سنة تنتين وثلاثين و حكم غياد في المباعهم مسارالي حران والرها فلكهما من يدنواب الكامل وولى عليه مامن قبله وسادال كامل سنة ثلاث وثلاثين فارتبعهما

م وفي علا الدين كد غياد سنة أربع والا الن وستما له وملك بعده ابنسه غيات الدين كنعسر ووقان ذلك القراص الدولة السلوقية من بمالك الاسلام واختلال دولة بي خوار زم شاه و فر وج الترمن مفاذ الترك ووا النهر واستدلا محتك زخان سلطانم على المسمالك وانتزاعها من بدي خوار زم شاه و فرج لل الدين آحرهم الى الهنسد م رجم واستولى على اذر بيسان وعراق العجم وكان نوا يوب ومسند بعمالك الشام وأ ومينية كانذكر ذلك كله في أماكنه ان شاه الله تعالى وانتشر التترفى سائر النواحى وعاتو افيها و تغيرهم من الترك احسدى وأربعين فيه عند الدين كنه سروبالسريخ الم بي أبوب وغيرهم من الترك المحدى وأربعين فيه عندا الدين بي المدمن كل جانب فسار للقائم والم بهم المقدمة على قشم يرفيان في جواره وجاء المدد من كل جانب فسار للقائم م والم بهم المقدمة على قشم يرفيان من المعترك و نهبوا سواده و مخلف و انتشر وافى نواحى بلاد الروم و عاثوا فيها و تحصن من الدين بهذه المدينة واستولى الترعلى خلاط و آمد ثم استأه بن الهم غير ث الدين بهذه المدينة واستولى الترعلى خلاط و آمد ثم استأه بن الهم غير ث الدين بهذه المدينة واستولى الترعلى خلاط و آمد ثم استأه بن الهم غير ث الدين به واقتماع م واستقامت أموره معهم الى أن مات قريبا من رجوعه و ملك التسترورية واقتماع م واستقام واستقام واستقام واستقام واستقام واستقام واستقام والمقتم والتقام والمنات والمنات في ما منات واقتماع والمنات والمنا

# \* (وقاة غياث لدين وولاية ابنه كيغباد) \*

م وفى غياث الدين كنعسروسنة أربع وخدين وترك الا ثامن الولد أكرهم علاء الدين كيغباد وعزالدين كيعباد وعزالدين كيكاوس وركن الدين قليج ارسلان وولى علاء الدين كيغباد بعهده الديه وكان مخطب لهم جيعا وأمرهم واحد وكان جنكز خان ملك المترقد هلك وكان كرسي سلطانهم بقرا قروم وولى مكانه ابنه طلاخان وجلس على كرسيه وهو الخمان الاعظم عندهم وحكمه ماض فى ملوك الشعال والعراق من أهل بنته وسائر عشيرته م الماطلوخان وولى مكانه فى كرسيه ابنه منكوخان فيعث أخاه هلاكولفت العراق وبلاد الاسماعيلية سنة خدين وسسما ته فساراذ القراق المرات وبعداد م جود الخان الاعظم منكوخان الى بلاد الروم سنة أربع وخدين أحيرا من أمراء المغل اسمه سكو فى العساكر فسارالى الرزن الروم وبهاسنان الدين اقوت موسى السلطان علاء الدين فى العساكر فسارالى الرزن الروم وبهاسنان الدين اقوت موسى السلطان علاء الدين فى العساكر فسارالى المناع مسارالى بلاد الروم فلك قيسارية ومسيرة شهر معها ورجع م عادس منة خس و حدين وعاث فى البلاد واستمولى على أحسيرة شهر معها والمة تعالى أعلم

## \* (وفاة كنغباد وملك أخيه كيكاوس) \*

ولما كثرعنث الترتر الذين مع سكوفى عملكة علا الدين كمغباد واعتزم على المسدرالي الخنان الاعظم مذكوخان يؤكد الدخول فطاعته ويقتنى مراسمه الى يكوومن معدممن المغل بالكفعن البلادساومن تونية سنة خس وخسسن ومعمسف الدين طرنطاى من موالى أيه واحتم لمعه الاموال والهدايا وسار ووشب أخومعز الدين منسكاوس على أخمه الاسخر قليج ارسلان فاعتقله بقونية واستولى على الملك وكتب فى اثراً خيده الى سيف الدين طرئطاى مع بعض الاكابر من أصحاب أن يكنوه من الهداما التي معهم يتوجه بهاالى الخان ويردوا علا الدين فلم بدركوه حتى دخل ولاداخان وتزل على بعض أمر أتعقب عي ذلك الرسول في عدالا الدين وطرنطاى بأتّ دعهم سماف كسم مالامر فوجد شأمن المعمودة فعرض عليهم أكلها فامتنعوا فقدل تحق ق السعاية فسألوه أستنار الاطب فأزالواءنه الثك وبعثهم الى الخان ومأت علا الدين أشا طريقه ولمااجتمعوا عندالخان اتفقواعلى ولايه عزالدين كيكاوس وأنهأ كروعقدواله المسلم معانلان فيكتب فوخاع عليهم ثمكتب يكوالى الخان بأن أهل الادالروم تعاتلوه ومنعوه العبوو أحضرالرسل وعرفهم الخبرفة الوااذا بلغناهم كاب السلطان ا فعنوا فكتب الحان بتشريك الاسيرين : زالدين كيكاوس وأخسه ركن الدين قليج ارسلان على أن تكون البلادة سمة بناسماً فن سمواس الى القه طنطينية غربالعز الدين ومن سيواس الحارزن الزم شرقا المتصلة ببسلاد التتر ركن الدين وعلى العلاعة وجل الاتارة انكوخان ملكهم صاحب الكرسي بقراقروم ورجعوا الى الادالروم وجلواه عه شلوك غياد الى أن دفنوه

## \* (استملاء التعرملي قوية)

مسار سكوفى عساكر المغل الى بلاد الروم الشة في عب عز الدين كيكاوس العساسيكر المقائه مع الرسلان الديم شرمن أمرا أله فهزمه سكووجا فى الساعه الى قويسة فهرب عز الدين مسكرا وساسا الى اله لا بالساحل البحر فنزل سكوعلى قويسة وساسرها حتى استأمنوا المه على يدخطهم ولما حضر الهم أكرمه ورفع منزلت وأساس امرا أنه على يده وأتن أهل البلد م ساره لا حضر الهم أكرمه ورفع منزلت و بعث عن سكو وعساكر ممن بلاد الروم بالحضور و معم قاعتذر بالاكراد الذين في طريقه من الفراساية والما روقة في عن المواساية وقد أجفل أهلها أمام الاكراد فاستولوا عليها ورجع واضعب قيكوالى هلا كو فعضر وقد أجفل أهلها أمام الاكراد فاستولوا عليها ورجع واضعب قيكوالى هلا كو فعضر

معه فتح بغداد وقد وتخبرها في أخبارا الخلفاء ويأتى في أخبارها لكو وسال أن سكو للما بعث عنده هلا كولم يحضره عه فتح بغداد و استرعلى غدره فلما نقضى أمر بغداد بعث المه هلا كومن سقاه السم فيات لانه المهمه بالاستبداد ثم ساره لا كوبعد فتح بغداد الى الشأم سنة عمان و خسين و حاصر حلب و بعث عن عز الدين كيكاوس وركن الدين قليم ارسلان وعن معيز الدين سلمان البرنواه صاحب دولتهم وكان من خبره أن أناه مهدب الدين على كان من الديلم وطلب العلم و ببغ فيه مثم تعرص للوزير سعد الدين المستوفى أيام علا الدين كم غباديس أله احواء رزقه وكان وصافا فاستمسنه و و وجمه ابنته فولدت سلمان و نشأ في الدولة ومات سعد الدين المستوفى في السلمان مهذب الدين الى الوزارة وأاقى المهما لما الدولة وكان ولما الحيابة وكان يدعى البرنواه الدولة وكان يلقب معين الدين وترقى في الرتب الى أن ولى الحيابة وكان يدعى البرنواه الدولة وكان يلقب موكان هذب الدين لا يأتينى في أمور و حكم الاهدا فرقت عاله الى أن الدين المدال وم أجع

﴿ الْفُتَنَةُ مِنْ عَزَالَدِينَ كَيْكَاوْسَ وَأَخْيَهُ قَلْبِهِ ﴾ { ارسالان واستمالا قايج ارسالان على الملك

م وقعت الفتنة سنة تسع و خسين بين عز الدين كماوس وأخمه وكن الدين قليم السلان وساد دكن الدين ومعه البرنواه الى هلاكو يستمده على أخمه فأمده بالعساكر وسائد وها المنافع وحارب أحاه فه زمه عز الذين أقلام أه ته هلاكو فاغ زم عز الدين و لحق بالقسطنط نمة واستولى وكن الدين على سائر الاجمال وهرب التركان الى أعراف الجمال والمنغور والسواحل و بعثو الى هلاكو يطلبون الولاية منسه على احسام م فولاهم وأذن لهم فا التحاد الا تختف الوامه وكامن حينه ذوكان محد بك أميره م وأخوه على بكرديفه في التحاد الا تحقق المنافع بالمنافع بأنه فأمن المنافع بقتاله في المنافع منافع بالدين فأمنه وجاء به الى قويسة فساد واوقا نلوه فا تمزم مم التركان وأورثها بنه واستولى الترعلى الملاد الى فقتله واستقر على بك أميرا على التركان وأورثها بنه واستولى الترعلى الملاد الى

\* (خبرعز الدين كمكاوس) \*

ولما المرزم عزالدين كمكاوس وطق بالقسط فطينية أحسين المه مخايل الشكرى ما حب قسط فطيفية وأجرى عامه الرزق وكان معه جاعة من الروم أخو اله فد تتهم أنفسه م بالثورة وعمل القسط فطيفية من وغي ذلك عنهم فقبض الشكرى عليه وعلى

من معه واعتقده بعض القداع م وقعت بن الشكرى و بين منكوتر بن طغان ملك الشمال من بنى دوشى خال بن جنكر خال فتندة وغزامنك و ترالقسط نطيف وعاث في واحيافه رب المده كمكاوس من محبسه في معه الى كرسيه بصراى في التحالل سينة سبع وحد بعين وخلف ابنه مسعود اوخطب منكوة رماك صراى أمته بنعها وهرب عنه ولحق بابق بنه الكراق العراق فأحسن البه وأقطعه سيواس وادزن الروم وادزنكان فاستقربها

# \* (مقتل ركن الدين قليج ارسلان وولاية ابنه كنج سرو) \*

كان معين الدين سايمان البرنواه قد است تدعلى ركن الدين قليم ارسلان تم تنكر له ركن الدين قليم ارسلان تم تنكر له ركن الدين الدين كيكاوس بانقسط فلما بنية أن يحدث فيه أمرا فلما بالغه خبرك كاوس واعتقاله بالقسط فط مند بره في ركن الدولة فقد له عند ونصب الملك ابنسه غياث الدين في كذالته وقعت حره واستقل علل بلاد الروم واستقامت أموره وانته سجمانه وتعالى أعلم

# \* (استبلاء الطاهرملك مصرعلي قيسارية ومقتل البرنواه)\*

كان هلا كوقد ذرحف الى الشام سسنة عان و خسين مرارا و زحف المسابقا كذلك وقاتلهم الملك الظاهر صاحب مصروالشام وكان كثيرا ما يحالفهم الى بلادهم فدخسل سنة خس و و سبعين الى بلاد الروم و أميرها يوه بلد من التبرط فا و أمده القابلميرين من التبروه سما كدا ون و ترقولها به بلاد الروم من الظاهر فرحفوا الى الشأم و ساراليه م الظاهر من مصر في مقدمته سقرالا سقرفاقيت و قدمت مقدمته معلى كو صوف فا غن فيهم القاهر و التي الجمعان على المشافح المنترموا المنسة و أغن فيهم الظاهر بالقدل و الاسرالي و سارية فلكها و كان السرفوا و قدد س الد و و است شه الطاهر بالقدل و الاسرالي و سارية بعدم نصرف الظاهر الى بلاده فأقام الظاهر على قدسارية بنظره و بلغ ملك التبرا بقالحبر الواقعة فرحف و جدعلى البرنوا و و صدفت عنه السعاية فيه و أنه الذي استحث الظاهر لانه لم يومه و جدعلى البرنوا و و صدفت عنه السعاية فيه و أنه الذي استحث الظاهر لانه لم يقالم و المعمود الا المرنوا و و المعمود الا المرنوا و و استداله في الموركة مصرع أحدمن و لا و الروم و رجع الى معسكره و معمسلها ن البرنوا و و استداله في المركة مصرع أحدمن و لا و الدون و و و و و و و و و و المعمود الا الم المواه و السمانة على المعمود الا المواه و المعمود الا المواه و المعمود الا المهمانة على المواه و المعمود الا المواه و المعمود الا المسمانة على المحمود الا المعمود الا المعمود الا المسمانة على المحمود الا المعمود الو المعمود الا المعمود الو المعمود الو

#### \* ( خلع كتعسرو تممقتله وولاية مسعودابن عمه كيكاوس) \*

كان فنطغرطاى بن هلا كومقيما بالادالر وم مع غياث الدين كمحسر وملك بالادالر وم وصارأ ويرا لمغل بهامند عهدا رقا ولما ولما ولما والمد تكرار بن هلاكو بعددا خيده ارق

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعث عن أخيه قنطغرطاى فامتنع من الوصول المه خشد به على نفسه محله غياث الدين على اجابة أخيه وسادمعه فقتل تكر ارأ خاء قنطغرطاى و المهم المغل غياث الدين بأنه علم برأى تكر ارفسه واعتمد فلما ولى ارغون بنا بقابعد تدكر ارعزل غياث الدين عن بلاد الروم وحسم بارزنكاى وولى مكانه على المغل بلاد الروم أولا حسك ووذلك سنة ثنت وثمان بن وأقام مسعود ملكا بيلاد الروم سدنة ثمان عشرة وسبعما ته وأصابه الفقر واضعلت دولتهم لا بقايا الفقر واضعلت دولتهم لا بقايا بسيوا سمن في ارثام اولاد مرداش بن جومان واستولى التركان على تلك البدلاد أمره واصعملت وهو العزيز الحكم بسيوا سمن ملكه الهم والله غالب على أمره يوتى الملك من يشاء وهو العزيز الحكم

و. و بنطلشبن اسرائبل بن سلبوق

إنابرعن بى سكان موالى السطوقية ملوك خلاط و بلاد أرمنسة ومصير كالملك الى مواليهم من بعدهم وسادى أمرهم وتصاريف أموالهم

كانصاحب مزيد من ادر بيجان اسمعيل بنياقونى بندا ود أخوالها رسلان ودا ود أخوطغرلسك كامر ولقب اسمعسل قطب الدولة وكان الممولى تركى اسمه سكان بالكاف والقاف وكان بنسب السه في قال سكان القطبى وكان شهدما عاد لافى أحكامه وكانت خسلاط وادمينسه لبسنى مر وان ملول ديا و بكر و كانوافى آخر دولة سم قد اشتد عسفهم وظلهدم وساء حال أهل البلد معهدم فاجتمع أهل خلاط وكاتبوا سكان واستدعوه لعلكوه عليهم فسادالهم سسنة نقين و خسمائة الى ممافار قن من ديا و بكر فحاصرها حتى استأمنوا اليه وملكها ثم أمر السلطان مجدشاه بن ملكشاه الاميم و دو دبن ويدبن صدقة صاحب الموصل بغز والافرنج وانتزاع الملاد من أيديم وأمر أمر الشغور بالمسير معدف الموسل بغز والافرنج وانتزاع الملاد من أيديم مراغدة وأبو الهديما والذلك وقتدوا عدة حصون وحاصر واالرها فا متنعت عليم ثمن ما مراخد بكرفسار والذلك وقتدوا عدة حصون وحاصر واالرها فا متنعت عليم ثمن ما مراه المركذ لك واستدعاهم رضوا ن بن تتش صاحب حلب

فلماسارواالمه امتنع من لقائمهم ومرض سكان القطبي هذالك فرجع عنهم وتوفى في طريقه بالس وافترقت العساكر وملات خلاط وبلادا روسندة بعدمهلكه ابنه ظهيرالدين ابراهيم وسارفيهم بسيرة أيه الى أن هلك سنة احدى وعشرين وملك بعده أخوه أحدين سحكمان عشرة أشهر ثم توفى فنصب أصحابه للملك الممنسة وخلاط شاه أرمن سكان ابن أخمه ابراهيم ثم أزمعت قد له فقتلها أهل الدولة وعدسنة ثمان وعشرين واستدشاه أرمن وكانت بنه و بين الكرج وقائع وسارواسنة ست وخسما ته الى مدينة الى مدينة الى من اعال اران فاستباحوها وسار الهم على العساكر فهزموه و فالوامنه وكانت عنسده أخت طلح وبعت شاه ارمن الى ملك الكرج وفادى طلحقا ورده الى ملكمارزن ثم استولى صلاح الدين بأوب على مصر والشأم واستقهل ملكه وكانبه مغلقر الدين كوكبرى وأغراء وبعت شاه ارمن الى ماك الكرج وفادى طلح وكانبه مغلقر الدين كوكبرى وأغراء علا الحزيرة ووعده عند معسين ألف دينا روسار صلاح الدين الى سنعار فاصرها وهو علاط في هثماه ارمن مولاه مكتمر الى صلاح الدين شفيعا في صاحب الموصل و وفد خلاط في هثماه ارمن مولاه مكتمر الى صلاح الدين شفيعا في صاحب الموصل و وفد خلاط في هثماه ارمن مولاه مكتمر الى صلاح الدين شفيعا في صاحب الموصل و وفد عليه وهو معاصر استحار و المشفعة مسلاح الدين شفيعا في صاحب الموصل و وفد عليه وهو معاصر استحار و المشفعة مسلاح الدين شفيعا في صاحب الموصل و وفد عليه وهو معاصر استحار و المشفعة و مناه المن مولاه المال و الدين شود و عند مقاصا و سازه المدين فرجع عند مقاصا و سازه المن مولاه الدين شود و عند مقاصا و سازه المن مولاه الدين شود و عند مقاصا و سازه و المن مولاه المن مولاه مكتمر الى صلاح الدين شود و عند مقاصا و سازه المن مولاه المن مولاه الدين شود و عند مقاصا و سازه المن مولاه المن مولاه الدين شور عند مقاصا و سازه المن مولاه المن مولاه الدين شود و مولاه مكتمر الى صلاح الدين شود و عند مقاصا و سازه المن مولاه المن مولوه و عند مقاصا و سازه المن مولاه المن مولاه الدين شود و من المناه المن مولوه و عاصر المناه و من المناه المن مولوه و سازه المناه المناء و مناه المناه و مناه و مناه المناه و مناه و م

لقتاله واستدعى قطب الدين نجم الدين الى صاحب ماردين وهو ابن آخيمه وابن خال عزالدين وحضرمعه دولة شاه بنطغرك شاه بن قليم ارسلان صاحب وارسنة ثمان وسعن وقدمال صلاح الدين سنعاد وافترقت العساكر فلابلغه مسيرهم بعث عن تقى الدين ابن أخيه شاه من حاة فوا فامسر يعاور حل الى رأس عين وافترقت جوعهم وسارصلاح الدين الى ماردين فعاث فى نواحيها ورجع مساراتى الموصل آخراحدى وثلاثين وعبرالى الجزيرة وانتهى الىحوان ولقيسه مظفرالدين كوكبرى بن ذين الدين ولم يقدله بالحسين ألفا التي وعدمها وأخدد منه مران والرها ثمأطلقه بمانفذهمن مكاتبته وأعاد علسه بلدته وسارمن حران فحضر عنده عساكر المص ودارا واقيه سنعرشاه صاحب الجزيرة ابن أخى عزالدي مودود فارقالطاعة عه وساومعه الى الموصل والماانتهى الى مدينة بله بعث المه عز الدين ابن عمة ورالدين مجودوجاعة منأعمان الدولة راغبين في الصلح فأكرمهم واستشار أصحابه من أعيان الدولة فأشارعلى بأحدالمشطوب كبيرالهكارية بالامتناع منذلك فردهم مسلاح الدبن واعتذروسا رفنزل على فرسطنن من الموصل واشتدوا في مدافعته فامتنعواعليه فندم على عدم المصلح ورجع على على المشطوب ومن وافق ماللا ممة وخاطبه القاضى الفاضل البيساني من مصروع زاه فى ذلك وجاءزين الدين يوسف بن زين الدين صاحب اربل وأخوممظفرالدين كوكبرى فتلقاهم مالالتكرمة وأنزله مامع المشود الوافدة بالجانب الشرق وبعث على يزأ حدا لمشطوب الهكارى الى قلعة الجزرة من بلاد الهكارية فحاصرها واجتمع عليه الاكراد ولميزل محاصرا لهاحتى عادصلاح الدينمن الموصل وأقام صلاح الدين على حصارهامدة وبلغ عزالدين أن ما تبه بالقلعمة يكاتسه فنعهمن الصعود البهاوكان يقتدى برأى مجاهد ألدين وبعثه فى الصلح فسعى فيسم الى أن تحمله ووصل صلاح الدين الى مما فارقن

## \* (وفاةشاه ارمن سكان وولاية مكترمولي أبه)\*

م وقى شاه ارمن سقمان بن ابراهيم بن سسكان صاحب خلاط سنة ست وسبعين وكأن مكتمر مولى أيه بهيا فارقين فأسرع الوصول بن معه من المماليك واستولى على كرسى بن سكان وولى على مسافاً رقين أسد الدين بر تقش من موالى شاه ارمن وكان البهاوان ابن ا بلد كرصاحب الدين يعان وهمذان مر بقائد ما ولئ السلوقية وقد زوج ابنته من شاه ادمن طمعافى ملك خدال فلما توفي شاه ارمن ساد اليهافى عساكره فكاتب أهل خلاط صلاح الدين بن أيوب ودافعوا كلامنه ما بالاستروسار صلاح الدين في مقدم تسدابن عد مناصر الدين عمد بن شيركوه وم ظفر الدين بن ذين الدين وغيرهما ونزلوا قريبا من خلاط عد ما صرالدين عمد بن شيركوه وم ظفر الدين بن ذين الدين وغيرهما ونزلوا قريبا من خلاط

فترة دالرسل من صدلات الدين ومن شمس الدين المهاوان الى أهل خلاط وهم بدافعون الفرية من وكان قد بلغه وفاة صاحبها قطب الدين وان برتقش نصب ابنه طفلا صغيرا واستبد عليه وفسار مسلاح الدين اليها وحاصرها حتى تسلها على الامان وأقام مكتمر أميرا بخف لاطوطا المدته وجوت بين سدلاح الدين فتن وحوب الى أن توفى صلاح الدين سنة تسع وثمانين فأظهر الشماتة به ونسمى عبد العزيز وتلقب سعف الدين ويقى اثر ذلك والله قدمالى أعلم

#### \* (وقاة مكتمرو ولاية اقسنقر) \*

كان مكترلاقل ولايته قد اختصاف منقرمن موالى شاه او من وتلقب هزا رد شارى وزق جه بنته وجعله اتا بكه فأقام على ذلك مدة ثم استوحش من مكتروتر بص به حتى اذا يوفى صلاح الدين تجهز مكترمن ميافا رة بن فأ مكنته فيه الفرصة فقتله له شرسنين من ولايته وذلك بعد وفاة صلاح الدين بشهرين واستبدّ بملك خلاط وار مينية واعتقل ابن مكتروا مه في بعض القلاع والله " بحاله و تعالى أغلم

#### \*(وفاة اقسنغروولاية مجدين مكتمر)\*

م هلك اقست قرصاحب خلاط وارمينية سنة أربع وتسه ين المسدين ملكه وقام بلك خلاط وسده جراشة قطالغ الارمني ولم يرضه أهل خلاط فو ثبوا به لسبعة أيام من ولايته وقتلوه واستدعوا محد بن مكتر من محسه وملكوه ولقبوه الملك المنصور وقام بدولت مصاع الدين قطلغ القفعاق دوا دارشاه ارمن وأقام تحت استبداده الى سنة ثلاث وستمائه تم دبرعلى الدوادار وقبض عليه وكان حسن السيمة قاستوحش لذلك الجندوالعامة وعصف بعدنكبة الدوادار على اذات قاجتم أهل خلاط والجند وكبيرهم بلبان محماول شاه ارمن وكتبوا الى ارتق بن أى الغازى بن الى والجند وكبيرهم بلبان محماول شاه ارمن وكتبوا الى ارتق بن أى الغازى بن الى ما دين يستدعونه الملك عماكان ابن أخت شاه ارمن وجاهر بالمان بالعصيان الى ملازكر دواجمع الجند عليه

## \* (نكبة ابن مكتمرواستيلا وبلبان على خلاطوأ عالها) \*

ولما ملك بلبان مدينة ملازكر دوا عمالها واجتمع عليه المندورارير يدخلاط ووصل اوقى بن الفازى صاحب ما ردين لموعدهم ونزل قريبا من خلاط فبعث المه بلبان أن المندوالرعبة المهموني فيك فارجع واذا ملكت البلد المنه اليك فتفي قليلا فبعث البه يتوعده على مقالته وبطنه فعاد الى ما ردين وكان الاشرف موسى بي العادل

ابن أيوب صاحب الجزيرة وحوان لماسع بمسوادتق الحد خلاط طمع فيهالنفسه وخذى أنرزدادعلكهاقوةعليهم فالف الى ماردين وأقام سدليس وجي ديار بكرحتى استوعبها وعادالى حران غرجسع بلبان العساكر وسأدالى خلاط فحاصرها وبرذابن مكترفين عندده فانهزم بلبان وعادالى ولايته علار كردوا رجيش وغيرها تهجع ورجع الى خلاط فاصرها وضدق عليها وابن مكترعا مستفعلى لذاته فلاجهدهم المصار اروابه وقبضوه ومكنوا بلبان منه ودخل الى خلاط واستولى عليها وعلى ساثر أعمالها وحبس ابزمكتمر في قلعة هنيانة واستبدّ بملكها وكان الاوحد يحبم الدين أيوب ابن العادل بن أيوب قدولى على منافا رقين من قبل أبيده الى خلاط سنة أربع وسمائة وتصدمد ينةسوس وحاصرها ومالك مايعا ورها وعجز بلبان عنسه ممالكسوس وقصد خلاط فبرزله بلبان وهزمه فعادانى مباغا رقيز وجع واستمدأ بادالعادل فأمده بالعساكر ونهض الى خلاط فيرزله بلسان النة وهزمه الاوحدوما صره في خلاط فبعث بلبان الى طغرك يستنجده فانهزم الاوحدامامه سماوسا وبلبان معطفرك الح.مراش فحاصراها وغدربه طغرك هناك وقتله وسارالى خلاط فنعه أهاهاف ارالى ملاذ كردفنعوه كذلك فعادالى ارزن وأرسل أهل خلاط بطاعتهم الى الاوحد منعم الدين فجاء وملتخلاط واستولى على أهمالهما وزحف الكرب فأغار واعلى خبلاط وعانوا ف فواحيها والاوحد مقيم بخلاط لم يفارقها والتقض عليه جاعة من العسكر بحسن وام وسادوا الى مديشة أرجيش فلكوهاواجتم البهم المفسدون و بعث يجم الدين الى أسه العادل يستنعده فأمد مانسه الاسخوشرف الدين موسى فاصرحمسن وام حى أستامن اليهمن كان بهمن المند ورجع الاشرف الى عله بحران والرهاواستقر نجم الدين بخلاط نمسارالى ملازكر دليطااع أمورها ويهدها فانثارا هل خلاط بعسكره فاخرجوهم وحصروا أصحاب فيمم الدين بالقلعمة ونادوا بشعارشاه اومن وقومه فرجع ألاوحد ولاقاء عسكرا لخزيرة وعاصر خلاط ثماختاف أهلها فدخلها عليهم عنوة واستباحها ونقل جاعةمن أعيانها الىميافا رقين وقذل كثيراه نهسم هنالك واستكانأهل خلاط بعدها وانمحى منهاحكم الماليك بعدأن كانوا مستحكمين فيها يولون ملوكها ويخلعونهم وانقرضت دولة بى مكان من خلاط وصارت لبني أيوب والبقاءته وحده والله وارث الارض ومن عليها وهوخيرا لوارثين والسمه الرجع

## (آخردولة السلبوقية بخلاط وارمينية وملكهامنهم بنوأ يوب)\*

﴿ أَخْبَارَالَافُونِجُ فَمِمَامُلَكُوهُ مَنْ سُواحِلُ الشَّامُ وَنَغُورُهُ ﴾ { وكيف تغلبواعليه وبداية أمر هم في ذلك ومصايره }

قد تقدم لنا اول الكتاب الكلام في آنساب هده الامة عندذكر آنساب الامم وانهم من ولد بافث بن نوح ثمن ولد يفات بن كوم بن بافث اخوة الصقالسة والخزر والترك وقال هر وشوش انهم من عصرما بن غوص وأمّام واطنه ممن بلاد المعمورة نهم في شمالي البعر الروى من خليج رومة الى ما درا والنهر غربا وشمالا وكانوا أوّلا يدينون لليونان والروم بالطاعة عند استفعال أم هم فلما انقرضت دولة أولتك استقل هؤلاء

الافريج بملكهم وافترقواد ولامتسل دولة القوط مالاندلس والجلالقة بعدههم وملك اللمانين بالتفغيم من جزيره انكلطره بالبحر المحيط الغربي الشمالي وما يحاذيه ويقابله من المعموروه شل أولئا فرنسة وهوعندهم اسم أفر غبة بعينه شطقون بهاسينا وهم ماورا مخليج رومة غربالى النشأيا المفضية الىجزيرة الاندلس في الجبل المسط بهامن شرقيها وتسمى تلك الثنايا البردت وكانت دواة عؤلا الافرنس منهسم من أعظم دولهم واستغمل أمرهم بعدالروم وصدوا من دولة الاسلام العربية وسموا الىملك بلادالمشرقمن ناحيتها وتغلبوا علىجزراليحرالروى فى آخرا لمائة أنخامسة وكان ملكهم اذلك العهد بردويل فبعث وجالامن مأوكهم الى صقلية وملكهامن يدالمسلين سنة عمانين وأربعمائة غسموا الىملك ماوراء النهرمن افريقيسة وبلاد الشأموا لاستيلا على بيت المقدس وطال ترتدهم ف ذلك ثم استعثهم وحرضهم عليه فهايقال خلفا العبيديين بمصرل الشفعل ملك السلبوقية وانتزعوا الشأم من أيديهم وحاصروهم في مصرف قدة اللاق المستنصر منهسم دس الى الافريج بالخروج وتسسميل أمرهم عليسه ليحولوا بن السليوقية وبين من أمهم مفتعهز الآفر شج اذلك وجعساوا طريقهم فى البرعلى القسطنطينية ومنعهم ملك الروم من العبور عليه من الخليج حتى شرط عابهمأن يسلواله انطاكية لكون المسلين كانوا أخلذوهامن مماليكهم فقبلواشرطة وسهل لهم العبورفى خلعيه فأجاز واستة تسعين وأريعما تةفى العسدد والعذةوا نتهوا الى الادقليم ارسلان وجمع للقاتهم فهزموه وفتر بلادابن اليون الارمني ووصلوا انطاحكية وبماياغيسيان من أمرا السلوقية فاصروه بهاوخذلواصاحب حلب ودمشق على صريعة بأن لايقصدواغيرانطأ كية فأسلوم وتى ضاق به المصادوغ دربه بعض الماميسة فلك الافرنج البر الادوهرب باغيسيان نقتل وجل اليهم وأسه وكان ملوكهم الحساضرون الذلك خمسة بردويل وصنعيل وكبريرى والقه ص واسمندوهومقدم العساكر فردوا البيام مرانطاكية وبلغ اخدالى المسلن فساءروا اليهم غرقاوغر باوسادقوام الدولة كريوقا مساحب الموصل وبحدم عسسا كرالشأم وسالاالى دمشدى فخرج البهسمد قاق بن تتش وطغت كمن أتالك صاحب شعروسكان وحنآح الدولة صاحب محص وارسلان ارتق وغسرهم من الامرا وزحفوا الى انطاكية فاصروها ثلاثة عشر وما ووهن الاقرنج واشتقعلهم المصارل أساءهم على غيرات معداد وطلبوا المروج على الامان فلم يسعفوا ثماضطرب أحرصسا كالمسكن وأساءك يوقاا لسسبرة فيهم وأذمعوا من استكثاره عليهم فخرج الافرنج اليهم واستما وافتضأذل المسلون وانمزه وامن

غسرقتال حقى ظنها الافر نج مكيدة فتقاعدوا عن اتباعه مرواستشهد من المسلين ألوف والله تعالى أعلم

\* (استيلاء الافرنج على معرة النعمان ثم على بيت المقدس) \*

ولماسطت للافر بجحد والنكاية في المسلم طمعوا في المسلاد وسادوا الى معرة النعسمان وحاصروها واشتذالقتال فيأسوارها حتى داخسل أهلها الجزع فتعصنوا بالدوروتر كواالسورفلكه الافرنج ودخاوا عليهم فاستباحوها ثلاثاوأ قاموابها أربعين يوماثمسارواالى غزة وحاصروها أربعة أشهروامتنه تعليهم فصالحهم ابن منقذ عليها وساروا الى حص و حاصروها فسالهم عليها جناح الدولة وساروا الى عكا فاستعت عليم وحسكان بيت المقدس قدملكه السلوقية وصاولتاج الدولة تتش وأقطعه لسكان بنارتق من التركان فلساكانت واقعسة الافرنج مانطاك يدط مع أحسل مصرفيه مهوسا والافضسل بنبدوا بجالى المستولى على العلويين عصرالى يبت المقدد سوبها سكان والوالغازى اشاارتق وابنعه سماسوع وابن أخيه سمايا قوتى فاصروه نفاوأ ربعين وماونسبوا عليه نفاوأ ربعين مضنيفا وملكوه بالامان سنة احدى وتسعين واربعها أة وأحسس الافسل الحسكان وابي الغازى وأصابعها وسرحهم الى دمشق وعبروا الفرات وأتمام سكان بالرها وسأرا بوالغازى الى العراق واستناب الافف لعليها افتضارا لدولة الذى كان بدمشق فقعد دالافر بنج بعدان حاصروا عكاوامتنعت عليهم فحاصروه أدبعين ليلة وافترقوا على جوانب البلد فلكوها من الجانب الشعلل آخره مان من المستنة واستياحوها وأقاموا فيها أسبوعا واعتصم بعض المسلن بمعراب داوي وقاتلوا فسيه ثبلا ثاحستي استأمنوا وطنوا بعسقلان وأسمى التتلىمن الاغةوا لعلاموا لغبادوالزها دالجا ورين مالمسصدف كانوا سيعن ألفاأو يزيدون وأخذمن المناور المعلقة عند المحضرة أربعون قنديلامن الفضة كلواحدمن اثلاثة آلاف وسقائة وستون درهسمامن القضة زنتسه أربعون رطلا بالشامى ومأتة وجسون قنديلامن الصغار ومالا يحصى من غير دلك وجاء الصريخ الى يغداد صبة القاضي أبي سعيدالهروى ووصف فى الديوان صورة الواقعة فكثر اليكاء والاسف ووسم الخليف بجسد يرجعاعة من الاعدان والعلم فيهدم القباضي أوعمد الدامغانى وأبو بكرالشاشي وأبوالوفا ستعقيل الى السلطان بركيارة يستصرنونه للاسلام فساروا الى ساوان وبلغهم اضطراب الدولة المسطوقدة وقتل عمدالملك البارسلان المتعكم في الدولة واختلاف السلاطين فعاد واوعكن الافرينج من البلاد وواواعلى ستالقدس كندفرى من ماوكهم

#### \*(مسيرالعساكرونمصرطرب الافرنج)

لما الغ خبر الواقعة الى مصر جع لافسل الجيوش والعساكر واحتشدو ادالى عسقلان وأرسل الى الافر نجر الذكير والتهديد فأعاد والبلواب ورحاوا مسرعين فكيسوه بعسقلان على غيراً هبة فهزموه واستطموا المسلين و نهرواسوا دهم ودخل الافضل عسقلان وافترق المنهز وون واستبدوا بضرالجير و وصل الافضل من عسقلان المصرونا زلها الافر في حتى صائع أهله الافر في يعشر بن ألف دينار وعاد والله القدس

#### \* (أمِقاع ابن الدانشمند بالافرنج)

كانكستكين بالدانشهند من التركان و بعرف بطا باوا ومعنى الدانشهند المعلم كان أبوه بعلم المركان و تقلبت به الاحوال حتى ملك سبواس وغيرها وكان صاحب ملطية بعاديه فاستنجد عليه استخد عليه استخد عليه استخد عليه استخد عليه استخد عليه المنظمة المنظم المنظمة الدانش مند وأسره ثم جا الافر هج الى قلعة أنكورية فلكوها وقتاوا من بهامن المسلمة ثم حاصر والسبعيل بن الدانش مند فلقهم كستكين وهزمهم واستخدم وكانوا ثلثما أنه أنس شهار والمالية فلكوها وأسر واصاحبها ورّحف السه استخدمن انطاكية في الافر فج فهم بهم ابن الدانش مند فأتاح الله المسلمين على بده هذا الظهور في مدد من الدواصم وما باورها يطلب الامارة فامتعض المسلون اذلان وقلدوه بعد العهد الذي التواصم وما باورها يطلب الامارة فامتعض المسلون اذلان وقلدوه بعد العهد الذي التربيه

#### \* حصارالافر نج قلعه جبلة )\*

كانت جالة من أعال طرابلس وكان الروم قدملكوها و ولواعلى المسلين بها ابن رئيسهم منصور بن صليحة يحكم بنهم فلما صارت المسلين رجح آمر حابل الملك أي الحسن على بن عباوا لمستبد وطرا بلس وبقي منصور بن صليحة على عادته فيها تم قوفى منصور فقيام البه أبو محد عبد الله مقامه وأ ظهر الشهالة فارتاب به ابن عبار وأراد القيمة عليه فعصى هوفى حيلة وأقام بها الخطبة العباسسة واستحد علمه الن عباد وقوب واق بن تش فجياه ومعه أتابك فغر كين فامتنع عليهم ورجعوا تم جاه الافر في فاصروها فامسح عليهم أيضا وشاع أن بريارة جاه الى الشأم فرحساوا تم عادوا فتصد ما لنسارى الذين عنده وأنطهر واان المصريين باو الانجاده فرسادا مم عادوا فتصد مالنسارى الذين عنده أن ميدا خلوا الافر في في نقب البلامن بعض أسواره فهزوا اليهم ثلثما ته من أعيانهم أن ميدا خلوا الافر في في نقب البلامن بعض أسواره فهزوا اليهم ثلثما ته من أعيانهم

فرفعهم الجسال واحدا بعد واحد وهو هاعد على السور حتى قتلهم آجعين فرحاوا عنه معاد والله فهزمهم وأسرملكهم كبرانيطل وفادى نفسه منه بمال عظيم ثم عاد والله فهزمهم وأسرملكهم كبرانيطل وفادى نفسه منه بمال عظيم ثم ابن صليعة وجهده الحصار فأرسل الى طغركين صاحب دمشق وبعث ابن عاد في طلبه الى الملاح قاف على أن يدفعه الله بنفسه دون ماله و يعطمه ثلاثين ألف د سار فلم وننع وسار ابن صليعة الديم نعداد فوعده الحدوس وسار ابن صليعة الديم الملابس والعسمائم والمتاع وانتزع ذلك كام ولمامال على الملوك جسله أساه في السيرة فراسلوا غرا للا أباعلى بن عمار صاحب طرابلس واستدعوه للكهاف عث المهم عسكرا و ها تلواتا بالملك ومن معه فهزموه وأخذوه أسيرا وملكوا جسلة بدعوة ابن عمار وحلوا تاج الملك الى ابن عمار فأحسس المهم وبعث الى أبيه بدمشق واعتذر له بأنه خاف على جيلة من الافر في

### \*(استىلا الافرىنج على سروج وقيسارية وغيرهما) \*

مساركبريرى ملك الافر نج من بت المقدس سنة أردع وتسعين المصارها فأصابه منهم مهم فقتله فساراً خومبقدوين في خسمائه فارس الى القدس ونهض د قاق صاحب دمشق ومعه جناح الدولة صاحب حصر لاعتراضه فهزه وا الافر نج وأ نحذوا فيهم ثم كاتب أهل قد بنة الافر هج وكان أكبرهم ودخل في طاعتهم وكان سقمان بن اونو صاحب سروح جمع جوعه من التركمان وسارالى الرها فلقيه الافر هج وهزم و فريسع سسنة أربع وتسعين وسار واالى سروح في اصروهم حتى ملكوها عنوة واستباحوها ثم ملكوا مساروا في رسيع سائة أربع وتسعين وسار واالى سروح في الدوف بالامان شمسار والمتباحوها ثم الدوف بالامان شمسار والمتباحوها ثم الدوف يق عنه وكرمنا في رحب الى قيدارية فلكوها عنوة واستباحرها والقه تعالى ولى الدوفيق عنه وكرمنا

## \* (حصار الافرنج طرابلس وغيرها) \*

كان صنعيل من ماولة الافر في المذكورين قبل قدلا زم حصار طوا بلس وزحف المه و قليم السلان صاحب بلادالروم فظفر به وعاد صنعيل مهز ومافأ رسل فوالدولة بن عاد صماحب طرا بلس الى أمير آخر ناتب جناح الدولة بحمص الى دقاق بن تتر يدعوه الى معلقه معلقه معلقه معلقه معلقه في الدولة بنفسه وجاء العسكر مدد امن عند دقاق واجتمعوا على طرا بلس وفرق صنعيل الفل الذين معه على قماله م فانهز مواكلهم وفتك هوفى أهل طرا بلس وشد حصارها وأعانه أهل الجبل والنصارى من أهل سوادها تم صالحوه على مال و حسل ورحسل نهم الى طرسوس من أعمال طرا بلس فاصرها وملكها عنوة واستباحه الى حصن الطوماد ومقدمه ابن العريض فامتنع عليهم و قاتلهم صنعيل واستباحه الى حصن الطوماد ومقدمه ابن العريض فامتنع عليهم و قاتلهم صنعيل

فهزمواعسكره وأسروازعمامن زعاه الافر نج بدل صفيل فيه عشرة آلاف د شار وألف أسسر والميعا وده وذلك كله سنة خسر وتسعيد وأربعما فه غسار صفيل الى حصدن الاكراد وحاصره جناح الدولة الغزوه وشبعله ماطنى بالسعد وقتله و يقال ان وضوان بن تقش وضعه عليه فسار صغيل الى حص و حاصرها وملك أعللها غمر للقمص على عكاف جادى الاخسرة من السفة فنفر المسلون من جميع السواحل لقتاله وهزموه وأحرقوا اهله والمنعن عليه وزحف عساسكر مصرالى صاحب الرها الى سروت و حاصرها فامتنعت عليه وزحف عساسكر مصرالى عسقلان المدافعة عن سواحله م فزحف البهسم بردويل صاحب القدس فهزمه المسلون و في الله الى الرملة وهم في الماعه في الماعه و خلص الى يافا وفشا القتل والاسر في الافرنج واقه تعالى ولى "النوفيق

# \* (حصارالافر في عسقلان وحرو بهم مع عساكر صر) \*

لماطمع الافرهج في عسقلان واستفعل أمرهم بالشأم حهز الافضل أ- يرابليوش عساكره من مصر لحربهم سنة ست وتسعين مع سعد الدولة القواسي مولى أبيه وزحف بقدو ينملك الافر بنج من القدس فلقبهم بين الرملة وبافا وهزمهم ومات سعد الدولة مترة ياعن فرسه واستولى الافر ليج على سواده وبعث الافضل بعدما بنه شرف المعالى فلقيهم فى العسا كرعلى باز ووقرب الرملة فهزمهم وفالمنهم وعيا كشرمن أعيانهم الى بعض الحصون هنالك فحاصرهم شرف المعالى خس عشرة ليلة وملك الحسن فقتل وأسر ونجابقدوين المايافاتم الى القدس فصادف وصول جمع كثيرمن الافر فج لزيارة القدس فندبع للغزوفسادواالى عسقلان وبهاشرف المعالى فامتنعت ووجهوا وبعت شرف المعالى الى أبيه فبعث العساحكرف البرمع تاج العجم مولى أبيه والاسطول في المحر المصاريا فامع القياضي ابزد فاوس فلياوصل آلاسطول الى يافا بعث عن تاج المجيم ليأتيه بالعسا كرفامسع فأرسل الافضدل من قبض علسه وولى على العساكر وعلى عشقلان جمال الملك من مواليهم فانصرمت السنة وبيد الآفر هج بيت المقدس غيرعسقلان ولهم أيضامن الشأم يافا وارسوف وقيسارية وصيمفا وطبرية والاردن واللاذقية وانطاكية ولهسم بالخزرة الرهاوسروج وصعيل الماصر فوالملك بنعمار عدينة طرايلس جو يرسل الطول (غارة على بلاد الافرنج فى كل ناحية م دخلت سنة سبع وتسعين فرج الافريج الذين بالرهافأعار واعلى الرقة وقلعة جعفروا كتسموا نواحيها وكانت لسالم ابن مالك بنبدوان بن المقلدمنذمل كدالسلطان ملك شاءايا هاسنة تسع وسبعين كاحر واللدأعلم و فسنة سبع و قسعين و صلت مراكب من بلاد الافر هجة مل خلقا كنيرا من التجار و الحجاج فاستعان بهم صفحه ل على حصار طرا بلس فادمر ها - قي بتسوا منها في رقة ادا لى جيدا و ملكوها بالامأن شم غدروا بأهاها وأفشوا في استباحتها شم استفدهم بقد وين لك القدس على حصار عكا فحاصر وها برا و بحراومها الدولة الجيوش من قب لما المعوش الافضل صاحب مصرفد التعهم حتى عزوا وهرب عنها الحدم مشق وملك الافر في عكا عنوة وأفشوا في استماحتها والله تعالا أعلم

\*(-رُواْ مَنَ الْمُعْلِوْقِيهُ بَالِوْرُوةُ الْفُرْخِيَّ ) \*

كأن المسلون أيام تغلب الافرنج لى الشأم فى فتنة واختلاف عصكن بها الامرنج واستطالوا وكانت حران وحصلولى مزموالى ملاشاه اسمسه تراجا والموصل لحكرمس وحصنك فالسقدمان بنارتق وعصى فحاحران على قراجا أشه فيهافا غتاله جاولى مولى و من موالى النرك وقتله فطمع الافر فيج فى حران وحاصروها وحصات بيز جكرمس وسقمان فتسة وحرب فوضموا أوزارها لتسلاف حران واجتعساءلي الخابود وتحالفا ومع سقمان سبعة آلاف من قومه التركان ومع جكرمس ثلاثة آلاف من قومه التراؤمن العرب والاكراد وساراليهم الافرنج من حران فاقتتا واواستطر دلهم المسلون بعبدائم كرواعليهم فأثخنوانهم وأستباحواأه والههم وكان اسمندصاحب افطاكية وسكرى صاحب الساحل قدأ كمنوا للمسلين وداوا بالجبل فلم يظهرلهم انهم ممابهم وأقامواهنالك الى الليل عهربوا وعربهم المسلون فاشعوهم وأنحذوا فيهم وأسرف تلك الواقعة القمص يردو لصاحب الرها أسرميه ض التركان من أصحاب مقمان فشق ذلك على أصحاب جكرمس لكثرة ماامتان الترسن من الغنام وحسنواله أخذالقمصمن سقمان فأخذه وأراد التركان محارية جكرمس وأصمابه عاسه فنعهم قسمان حذوا ناختلاف المسلين وسارمفار قالهم وكانعز عصون الافرنج فيضرجون المدفلنا بنصر أصحابهم مفلكهاعلهم وسارجكرمس الى حران فلسكها وولى عليها من قبله ثم ارالي الرها وحاصرها أياما وعاد الى الموصل وفادي المصرردويل بخمسة وثلاثين ألف دينار ومانة وستين آسيرا والله سيحانه وتعالى ولى"التوفىق بمنه وكرمه

\* (حرب الافريج مع رضوان بن تشصاحب حلب) \*

مساوسكرى صاحب انطاحية من الافرنج سنة عمان وتسعين الم حصن اربام من

حسون رضوان صاحب حلب قضافت الهم واستميد رابرضوان فساراليهم وخوج الافر في للقائه ثم طاب الصلح من وضوان فنعه اصهبد صبا و ومن أمرا السلجوفية كان نزع المه بعد قدل صاحبه اياز وانيهم لافر في فانهزمو أولا ثم اسما نواوكر واعلى المسلم فهزموهم وأعشوا في نتلهم وقسل الرجالة لذين دخلوا عسكرهم في الحلة الاولى ونجا وضوان وأصحابه الى حلب ولحق صسبا و و والمعركين أ تابل دمشق و وجع لافر في المحدمة في المولى وفي الدول في المحدمة في المحدمة المدالى على والله نعمال ولى المتوقيق

## \* (حرب لافر نج مع عسا كرمصر)\*

كأن الافضل صاحب مصرقد ومسئة غمان وتسعينا بنه شرف المعالى فى العساكرالى الرملة فلكهارة ورالافر في شماختلاب العسكر فى ادع والطفر وكادوا يقنناون وأعاد ولميهم الافر في اعادشه ف المعالى الى مصرف بعث الافضل ابنه الا خرسنا والملاحدين المكانه فى العساكر وخرج معه جمال الدين صاحب عد قلان واستمد واطغركين أتابان دمشق فهزاليهم أصبه بدصها وومن أصرا والسلوقية وقصدهم بقد وين صاحب القدس وعكان فتناوا و المحتفرة بنهم النتلى واستشهد واللانات عالى الملانات وعادكل المهالى بلده وكان مع الافر في جماعة من المسلين منهم بكاش ب تتش دهب مغاضبا عن دمشق لماعدل عنه طغركين الاتابال الملانالى الى أخيه دقاق وأقام عند الافريخ وانته سيحانه وتعالى ولى التوفيق عنه

## \* (حرب الافرنج معطفوكين) \*

كان قص من قامصة الافر نج بالقرب من دمشق ركان كشيرا مايغ يرعليه اويصارب عدا كرهاف المالية على المالية على المسلم وسائده على المسلم فرد و فقا الله و المالية ال

#### \* (استبلاد الافر نج على حصن اغامية) \*

كانخلف بنملاعب الكلابى متغلباعلى حص وملكها منه تنش كامر وانقلت الاحوال الى مصر ثمان وضوان صاحب حلب انتقض عليه واليه بحصن افامية وكان من الرافضة فبعث بطاعته الى صاحب مصروا ستدى منهم والبافيعثوا خلف بن

ملاعب لا يشاره المنهاد و آخد و ارهنده وعنى في افامسة و استبديها و المجتمع عليه المفسد ون م المث الافر في من اعمال حلب و أهد و افضة و لحق قاضيها بابن ملاعب في افامية ثم أعل التسديد عليه و بعث الحي أي طاهر الصائع من أصحاب رضوان و أعيان الراضة و دعاتهم و داخلا في الفيل بابن ملاعب و تسليم المصن الحي رضوان و شعر بذلك ابنا ابن ملاعب و حذر الما همامن تدبير القاضى عليه و جا القاضى فلف اله على حكذ به وصد قه و عاد القاضى الى مداخلة أبي طاهر و وضوان في ذلت التسديد و بعثو اجماعة من أهل سرمين بخيول و سسلاح يقصد ون الخدمة عنسدا بن ملاعب فأ نزاههم بربض افامية حتى تم التدبير و أصعدهم القان و أصحابه ليلا الى القلعة فلكوها و قالوا ابن ملاعب و هرب ابناه فلحى أحدهما بأبي الحسس بن منقذ صاحب شير و وقتل الا خو و جا أبو طاهر الصائع الى القاضى بعند طغر كين بد شق فلم يكنه القاضى و أقام عنده و كان بعض ف خلف بن ملاعب عند طغر كين فهرب الى الافر في و استحم ملك افامية في اصروه حتى جهد أها و الموع و قتلوا القاضى المتغلب معه و الصائع و ذلك سنة تسع و تسعن و خسمائة

\* (خبرالانر نج ف حصارطرا بلس) \*

كان صنعيل من ملوك الافر هج ملازما لحصار طرابلس وملك عبده من يدان صليحة وبنى على طرابلس حسنانا عام عليها فهلك وجل الى القدس ودفن أمر ملك الروم وبنى على طرابلس فعلوها فى السفن وطفر أصحاب ابن عماد يعمله القتلوا وأسروا واستمرا لحصن خسست نفعلمت وظفر أصحاب ابن عماد يعمله المقتلوا وأسروا واستمرا لحصن خسست نفعلمت الافوات واستنفد أهل التروة مكسو بهم فى الانفاق وضاقت أحو الهم وجائهم سنة خسمانه معرة فى المحرمن بورة قبرص وافعا كنه وجوا الرالية ادقة ففظت أرماقه منه المخالس وخيم ابن عماد على في المناف على المناف على المناف المناف المناف على المناف المناف المناف المناف المناف على المناف المناف على المناف المناف على المناف المناف على المناف المنا

مو دودوا مقياض فعاد بحرالدين من عماريي فالكها بعث أهل طراملس د. شق فى محرّم سنة ثنتين و خده اله وساومنها الى

لى الانصل أمير الجيوش عصر يستمدونه ويد ألون الوالى عليهم فبعث ليهم شرف الدولة سنأبي الطيب بالمد دوالا قوات والسلاح وعدة الحصار واستولى على د ساتراب عار وقبص على حاعة من أهاه وحل الجسع في الحرالي مصر

منعدا كرالموصدل

\* رخبر القمص صاحب الرهامع جاولي ومع صاحب انطاكية)

كانجاولى قدمال الموصل نيدأ صحاب حكرمس ثما تقض فبعث السلطان السه مودودفى العساكر فسارجاولى عن الموصل وجلمعه القمص بردو يلصاحب الرها الذى كان أسرمسة مان وأخذه منه جكرمس وأصحابه وترك الموص ثم أطلق جارلى هذا القمص فيسنة ثلاث وخسمائة بعد خس سنتنمن أسره على مال قرره عليه وأسرى من المسلين عنده وطلقهم وعلى أن عده بنفسه وعساكره وماله ستى احتاج الحاذت ولماانبرم العقد بينهما بمث يوالى سالم بن مالك بقلعة جعفر حتى جامه هناك ابن خله جوسكن تل ناشرفاً قام رهيئة مكانه مما طلقه جاولي ورهن مكانه أخاز وجده وزوجة القمص فلاوصل حوسكين الى فنج أعار عليها ونهبها ودي حماعة من أصحاب حاول الى الغدرفاعتذر بأق هذه البلاد ليست لكم ولماأطاق المقمص سارالى انطا كية ليسترد الرها والمسكرى لانه أخده ابعد أسروف لمردها وأعطاه ثلاثين ألعد ينارغمسار القمص الى تل ناشر وقدم علمه أخوم جو مكين الذى وضعه رهيئة عند حياولى وسار سكرى صاحب انطاكية لحربه حاقبل أن يستقيل أمرهما وينعده حاجاولى فقاتلوه ورجيع المانطا كية وأطق القمص ماتة وسيتينس أسرى المساين مسار القسمص وأخومجوسكين رأغار واعلى حسون انطا كسة وأدذهم صاحب رعمان وكسوم وغيرهمامن القلاع شمال حلب وهومن الارمن بألف فارس وألني واجل وخرج اليهم سكرى وتراجعواللعرب محلهم الترك على الصلح وحكم على عصرى برد الرهاعلى القمص صاحبها بعدان شهد عنده جاعة من البطارقة والاساقفة بأن اسمند خال سكرى لماانصرف الى بلاده أوصاه بردارها على صاحبها اذاخلص من الاسرفر دها سكرى على القمص في صفر سنة ثلاث و وفي القمص الولى بما كان سنم ما ثم قصد جاولى الشأم لملك تنقل في واحده كامر في أخساره وكتب رضوان صاحب حاب الى سكرى صاحب انطاكية يحذرهمن جاولى ويستنعده علمه فأجابه وبرزمن انطاكية وبعث اليه رضوان العساكر واستنعد جاولى القمص صاحب الرهافأ غدم بفسه وللق بععلى منبع وجاء الله مرهذالك ماستدلاء عسكر السلطان على بلده الموصل وعلى خزاهنه بها وفارقه كثيرمن أصحابه منهم ذنكر بن اقسنقر فنزل جاولى تل ناشر وتزاحف مع سكرى عنالك واشتقال واستمرآ التحاب انطاكية فتعاذل أصحاب جاولى والمهزموا وذهب الافر هج بسوادهم فجاء القدص وجوسكيز الى تل ناشر والله تعالى أعلم

#### \* (حروب الافرنج سع طفركين) \*

كان طغركين قد سادالى طبرية سنة التين و خسما أنه قد الا أيه ابن أخت بقد وين ملك القد من واقت الوافائك شف المسلم الملك فتذلى طغركين يده عدان فادى الله في المند بارو خسما أنه آل يوفل يشل سنه الا الاسلام الوافقة لل ما صطلح طغركين و بقد وين ندة أربع سنين وكان حصن غربة من أعمال طرا بلس بدمولى ابن عمار في عمال عن المنط عنه المنظم المنافقة المنافقة في عث السرا يبل من أصحاب لم تعلل المصن و تزل منه مولى ابن عمار فرماه اسرا "يل فى الزمام بسهم فعت له حد ذرا أن يطلع الا تابك على منه مولى ابن عمار فرماه اسرا "يل فى الزمام بسهم فعت له حد ذرا أن يطلع الا تابك على منه مولى ابن عمار فرماه اسرا "يل فى الزمام بسهم فعت له حد ذرا أن يطلع الا تابك على سار فى أدبع منه المنظم والمنه المن المن والمنافقة و كان السرد الى مصن من الا فر في يعاصر طرا بلس فسار القائه فلى أشرف عليه انه من مطغر كين وأصحابه الى مصن وملك السرد الى حصن غربة بالا مان و وصل طغر حسين الى دمشق فبعث اليه بقد وين من القدس بال بقاء على الصلى وذلك في شعبان سنة اثنين

#### « (استيلا الافرنج على طرا بلس و بيرون وصيدا وجيدل وباقياس)»

ولماعادت طراباس الى صاحب مصرون بدائ عمار و ولى عابها نائيسه والافريج عاصرونها ورَّعهم السردانى ابن أخت صعيد ل فلما كانت سمة ثلاث و خسائة في شعبان و و مسل القسم والدصنيد ل وليس صعيد للاقل وانما و قص آخر عراكب عديدة مشعونة بالرجال والسلاح والديرة وجرت بينسه و بين السردالى قتنة و اقتنا واجه سكرى صاحب انطا كسة مدد اللسردالى ثم جه بقسد و بن ملك اقد س وأصلح بينهم و حاصرواطرا بلس ونصب واعليها الابراح فالشنة بهم الحصاد وعدموا القوت لتأحر الاسطول المصرى بالميرة ثم ذحة واالح قتانها بالابراح و ملكوها عنوة ثما الاضعى واستباح والاسطول المصرى بالميرة ثم ذحة واالح قتانها بالابراح و ملكوها عنوة ثما الاضعى واستباح والاسلامان و نزل على مدينة حبيل و بها فوالمائ بن عاد فاسة منوا لى بليال و ملكها بالامان و نزل على مدينة حبيل و بها فوالمائ بن عاد فاسة منوا لى سكرى و ملكها بالامان بن على بن مقذ بليال و ملكها بالدمائي من أعمال دم شقة المكتمائي و لحق منه بابد مشق فا كرمه مطغركين وأقطعه الزيداني من أعمال دم شقة المكتمائي و المتابع من أعمال دم شقة المكتمائي و المتابع الدم شقة المكتمائي و المتابع المتابع المتابع المتابع و المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع و المتابع و المتابع المتابع و المتاب

في عن مستة أدبع و وصل اسطول مصر بالمرة بعد أخذ طرا بلس بهائية أيام قارسي بساحل صود وفرفت الغلال في جهاتها في صود وصيدا و بيروت ثم استولى الافر هج على صيدا في ديم الاستولى الافر هج من ستن من كامشح وية بارجال والذخائر وبها مالو كهم بقصد الحج والعزو فا جمع مع قدو ين صاحب القدس وفاز لوا مسيدا برا وجرا وأسطول مصر يعزعن المجادهم ثمن حقوا الى الصور في ابراج الملشب المصفحة فضعفت فوسهم أن يصيبهم مشل مأصاب أهل بيروت فاستامنوا فأمنهم الافر في في جمادى الاولى و لمقوا بدمشق بعد ما أصاب أهل بيروت فاستامنوا فأمنهم اللفر في في جمادى الاولى و لمقوا بدمشق بعد ما الماب يومامن المساد وأقام بالبلد خلق كشير تمت الامان وعاد بقدو ين الى القدس

## \* (استُيلا أهل مصرعلى عسقلات) \*

كانت عسقلان خلفا العلى بن بعسر وقدد كرفاحروب الافرنج مع عساكرهم عليها رآخو من استشهد منهم معالى الملك فاتبها كامر آنفا و ولى عليها شيس الخلافة فراسل بقد و ين ملك القدس وها داه ليمتنع به من الخليفة بمصروبعث الافضل بن أميرا بليوش العساكر اليه سنة أربع و مسما ته مع بحاله من قوادهم موديا بالغزو وأسر اليه بالقبض على شيس الخلافة والولاية مكانه بعسقلان وشعر شيس الخلافة بذلك فجاهر بالعسسان فشي أن يملكه الافريخ فراسله وأقر معلى عسله وعزل شيس الخلافة بندعسقلان واستنجد بعاعة من الارمن فاستوحش منه أهل البلد و وثبوا به فقتا و وبعثوا الى الأميرا لافضل صاحب مصر المستولى عليها بطاعتهم فحامه ما لوالى من قبسله واستقامت أمورهم

#### \* (استيلا الافريج على حسن الافارب وغيره)

مُجع سكرى صاحب انطاكية واحتشد وسادالى حصى الاقارب على ثلاثة قراسمة من حلب فحاصره وملا عنه وقرة وأشن فيهم ولفتل والسبي مساوالى حصن وزداد فقعل فيه مثل ذلك وهرب أهله منه ومارس على بلديهما مسارعسكر من الافر في الى مدينة مسيدا فلكوها على الامان وأشفق المسلون من استيسلا الانرفي على الشأم وراسلوهم في الهدنة فامتنعوا الاعلى الضرية فصاطهم رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين ألف دينار وعدة من الليول والثياب وماحب صور على سبعة آلاف دينار وابن منقذ صاحب ما ترضي من الكردى صاحب حاة دينار وابن منقذ صاحب منادال معير ما عترضت من اكب الافر في مراكب على ألني دينار ومثة الهدنة الى حصاد الشعير م اعترضت من اكب الافر في مراكب

النعارمن مصرفا خدوها وأسروهم وسارجاعة من أهل حلب الى بغداد النقير فدخلوها مستغيث ومعهم خاق من الفقها والغوغا وقصد واجامع السلطان يوم الجعة فنع والنياس من الصلاة النبيجيم وكسروا المنبر فوعدهم السلطان بانفاذ العساكر للجهاد وبعث من دا را خلافة منبر اللعامع ثم قصد وافى الجعة الثانية جامع القصر في مثل جعهم ومنعهم صاحب الباب فدفعوا ودخلوا الجامع وكسروا شبايك المقصورة والمنبر و بطلت الجعة وأرسل الخليفة الى السلطان فى دفع هذا الحزن فأمم الامراء التجوز للجهاد وأرسل النه الملك مسعود امع الامرمود و دصاحب الموصل ليلق بدأ لامراء و يسير واجمعا الى قتال الافر نج

## \* (مسرالام اوالسلبوقية الى قتال الافرنج) \*

ولماسار مسعودان السلطان مع الاميرمودودالى الموصل اجتمع معهم الاص المسقمان القطى صاحب دبار بكروا بسابرس أبلتكي وزنكي اصحاب همذان والامراحديك صاحب مراغة وأبواله حامساحب اربل وايازين أى الغازى بعثه أخوه صاحب ماردين وساروا جيعاالى سنعار وقصواعدة حصون للافر نج ونزلواعلى مدينة الرها وحاصروا واجتمعوامع الافرنج عدلى الفرات وخام الطائفتان من اللقاء وتأخر المسلون الى حران يستمطردون الافرنج لعلهم يعبرون الفرات فالفهسم الافريج الم الرهاوشعنوهاأ قواتاوعدة وأخرجوا الضعفامها غميروا الفرات الى نواحى حلب لان الملك رضوان صاحبها لماعير واالى الجزيرة ارتجع بعض المصون التي ---الافرنج أخددوها بأعمال حلب فطرقوهما الآن فأكسموا نواحيها وجامت عساكر السلطآن المى الرهساوة اتلوهسا فامتنعت عليهسم فعبروا الفرات وحاصروا قلعة تل ماشر شهرا ونصفا فامتنعت فرحلوا الى حلب فقعد الملك وضوان عن لقباتهم ومرض هنالك سقمان القطبي ورجعوا فتوفى فالس وحل شاوءالى بلده ونزلت العساكرالسلطانية على معرة الذهمان غرب طغركين صاحب دمشق الى مودود ونزل عليه ثم ارتاب لمارأى من الامراء في حقه فدس الدفر في المهادنة بم انترقت العساكر كاذكرنا فأخبارهم وبقمودودمع طغركين على نهرالعاص وطمع الافر نج بافتراقهم فسارواالى فامية وخرج سلطان بنمنقذصاحب شبرزالى مودودوطغركين فرحلبهم الماشسيرذ وهون عليهم أمرالافر هج وضافت الميرة على الافرنج فرحلوا والبعهم المسلون يتخطفون من أعقابهم حتى أبعدوا والله تعالى أعلم

\*(حصارالافرنجمدينةصور)\*

مدينة صور في جادى الاولى من سنة خسر وهي الامير الافضل صاحب مصر والهبه بهاعزا للك الاغزونسبوا عليها الابراج والجائيق وانتدب بعض الشعمان من أهسل طرايلس كان عنده مفي ألف رجل وصد قوا الجلة حتى وصلوا البرج المتصل بالسور فأحر قوه و و من الله عنه البحث أهل صور الحاطفر كين صاحب دمشق يستنفد و نه على أن يمكنوه من البلد في الحياياس و بعث اليه على أن يمكنوه من البلد وكان طغر كيز يغير على أعمال الافر في في أحمال الما في كيز بالاستعثاث الوصول ليمكنه من البلد وكان طغر كيز يغير على أعمال الافر في في أحمال الما من البلد وكان طغر كيز يغير على أعمال الافر في في أحمال الموال و المسدا وأغار عليها و فال حمل من البلد وكان طغر كيز يغير على أحمال الموال والمستغلق بالموال والموال والمستغلق بالموال والمستغلق بالموال والمستغلق بالموال والموال والم

## \* (أخبارمودودمع الافرنج ومقتله و وفاة صاحب انطاكية)\*

أي الغازى صاحب ما ردين وطغر كين صاحب دمشق و دخلوا في محرم سنة سبع الى بلاد الافر في وخرج بقد و ين ملك القدس وجوسكين صاحب القدس يغير على دمشق فعبر واالفرات وقصد والقدس ونزلوا على الاره ن والافر في عدوتهم واقتتاوا منتصف المحرم فائم زم الافر في وهلا منهم كثير في بحيرة طبرية والاردن وغنم المسلون سوادهم وساروا منهر من فلقيهم عسكر طرابلس وانطاكية فشر دوامعهم وأقاموا على حبل طبرية وحاصرهم المسلون في وامن شهر فلم ينظفروا بهم فترصح وهم وانساحوا في بلاد الافر في ما بين عكار القدس واكتسم وها ثم انقطعت الموادع بهم الدهد عن بلاده منعاد واللي من الصفر على فية المود للغزاة في قصل الرسع وأذنو اللعساكر بلادهم فعاد واللي من الصفر على في الانطلاق و دخل مود و دالى دمشق يقدم بهالى أوان اجتماعهم فطعت ماطفى في المناهمة ومات من يومه واتهم طغركين بقتله والله تعالم أعلم

ولماقتل مودود بعث السلطان محدمكاندا قسنقر البرسق ومعه ابنه السلطان مسعود فى العساكر اقتال الافر فج وبعث الى الامرا بطاعته في المصادل لدين زنكي بن اقسنقر وغبرك صاحب سنعار وسارالى جزيرة ابن عروم لكهامن يدنا تب مودود ثم سارالى ماودين في المال أن أدعن أبو الغازى صاحبها وبعث معه ابنسه ايازافى العساكر فساد واللى الرها وحاصر وهافى ذى الحجة سسنة نمان مدة سبعين يوما فامتنعت وضافت المبرة على المسلمين فراوا الى شمشاط وسروح وعانوافى تلك المواحى وهلك فى خلال المبرة على المسلمين فراوا الى شمشاط وسروح وعانوافى تلك المواحى وهلك فى خلال فلات واستنعت من الافر فج وأرسلت الى المبرسق عملى الرها بطاعت فبعث اليها صاحب المائور في وأرسلت الى المبرسق عملى الرها بطاعت فبعث اليها صاحب المائور في وأرسلت الى المبرسق عملى الرها بطاعت فبعث اليها صاحب المائور في وأرسلت الى المبرسق عملى الرها بطاعت فبعث اليها صاحب المائور في المائدة والله أعلى

### \* (الحرب بين العداكر الساطانية والفرنج) \*

كأن السلطان محدقد تذكر لطغركين صاحب دمشق لاتهامه اياه يقتل مودود فعصى وأظهرا لللاف وتابعه أبوالغازى مساحب ماودين كماكان بيندو بين البرستي فاهم السلطان شأنهما وشأن الافرنج وقوتهم وجهزالعساكرمع الامير برسق صاحب همدان وبعث معه الامير حيوس بكوالامير كسفرى وعسآ كرالمومسل والجزير وأمرهم بغزوالافرنج بعدالفراغ منشان أبى الغازى وطغركين فساروا ي ومضآن سنة عان وعر واالفرات عند الرملة وجاؤا الى حلب وبهالؤلؤانلام بعدد رضوان ومقدم العساكرشمس الخواص وعرضوا عليهدما كتب السلطان بتسليم البلدفدافعا بالجواب واستنعدا أباالغازى وطغركين فوصلا البهسمافي ألني فارس وامتعابهاعلى العسكرفسا والاميربرسق الى حماة ون أعمال طغر كين فلكه عنوة ونهما ثلاثا وسليما للاميرقر جان صاحب محص بأمر السلطان بذلك ف سي ل بلا يفتعونه فنفع علمه الامراء للثوفسدت ننميا ترهم وكان أبوالغازى وطغركين وشمس انلواص قدساروا الى انطا كية مستنعدين بسا-بهار وميل على مدافعتهم عن جاة في لغهم تصهاو وصل البهم بانطأ كية بقدوين ملك القدس وطرا بلس وغيره من شياطين الافر هج واجتمعوا على أغامية وأتفقو اعلى مطاولة المسلمن الى فصل الشيئا وليتفرقوا فل أظل الشياء والمسلون مقيمون عادأتوالغازي ألى ماردين وطغركين الى دمشق والافر نج الر بلادهم وقصد المسلون كفرطاب وكانتهى وافامية للافر هج فلكوها عنوة وفتكوا بالافر يج فيها وأسروا صاحبها تمساروا الى قلعة افامية فاستصعب عليهم فعادوا الى المعرّة وهى الذور في وفارقهم الامرحيوس بالله وادى مراغة فله العساكر من المعرّة الى حلب وأثقالهم ودواجم وهم متلاصقون فوصلت مقدمتهما لى السام وخر بوا الابنية وكان دوميل صاحب انطاكية قدسار في جسمائة فارس وألني راجل المدافعة عن كفرطاب وأظل على خيام السلمان قبل وصولهم فقتل من وجد بها من السوقة والغلمان وأقام الافر في بين الخيام يقتاو و المسلمان طقيما حق وصل الامير برسق وأخوه زنكى فصعدا ربوة هناك وأحاط الفيل من المسلمان وعزم برسق على الاستقامة شم غلبه أخوه زنكى على انصاة فنعاني معه والمهم الافر في فرسها ورجعوا عنه وافترقت العساكر الاسلامية منه زمة الى بلادها وأشفق أهل حلب وغيرها من بلاد الشام من الافر في بعده دا الواقعة وسار الافر في الى رميلة من أعمال دمشق من بلاد الشام من الافر في بعده دالها المنامة في المنامة

## (وفاةماك الافر في وأخبارهم بعدممع المسلين)

طغركة قدساراقتال الافر في ونزل الرمول فبعث السهق في المهادية فاشتره طغركة تركة المناصفة من جسل عردة الى العورفلم يقسل القهص فسارطغركين الى طهرية ونهب نواحيها وسارمنها الى عسقلان ولق سبعة آلاف من عساكر مصرقد جاؤا في أثر بقد وين عند ما ارتصل عن دياو بكرفا علوا أن صاحبهم تقدّم اليهم بالوقوف عند أمرط غركن فشكرلهم ذلك وعاد الى دمشق وأتاه الخبر بأن الافر في قصد واأذوعات ونهبوها بعد ان ملاست واحصنا من آعماله فارسل اليهم تاج الملك ورى فى أثرهم ها صرهم في سبل هذا أحتى يتسوا من أنفسهم وصد قوا الجلة عليهم فهزموهم وأخشوا فى القتل وعاد القل الى دمشق وسارطغركين الى حلب يستنجد أبا الغازى والمنسومة ما عاد الخبر بأن الافر في قصد واأعمال مشق فنهو الحودان واكتست وها فرحع طغركين الى دمشق وأبو الغازى الى ماددين الى حشد العساكر وقصد واالاجتم ع على حرب الافر في شما والافر في سنة ثلاثة عشر الى نواحى حلب وقصد واالاجتم ع على حرب الافر في شما والافر في سنة ثلاثة عشر الى نواحى حلب وقصد واالاجتم ع على حرب الافر في شما والافر في سنة ثلاثة عشر الى نواحى حلب وقصد واالاجتم ع على حرب الافر في شما والافر في سنة ثلاثة عشر الى نواحى حليب وقصد واالاجتم ع على حرب الافر في شما والافر في سنة ثلاثة عشر الى نواحى حليب وقصد واالاجتم ع على حرب الافر في شما والافر في سنة ثلاثة عشر الى نواحى حليب وقصد واالاجتم ع على حرب الافر في شما والافر في سنة ثلاثة عشر الى نواحى حليب وقصد واللاجتم ع على حرب الافر في شما والافر في سنة ثلاثة عشر الى نواحى حليب وقصد والم المدون المنازية والمنازية والمنازي

الكانى والمراغة والالواالمدينة فصائعهم أهلها بمقاسمتهم أملاكهم وزحف أبوالغازى من ماردين في عشرين ألف أمن العساكر والمتطوعة ومعه أسامة بن مالك بن شير الكانى والاميرطغان ارسلان بن افتكين بن جناح صاحب اورن وسار الافر في الى منبيل عرمس قرب الاثاوب فنزلوا به في موضع منقطع المسالك وعزموا على المطاولة فناجوهم أبوالغازى وسار اليهم ودخل عليهم في مجتمعهم و قاتلوه أشد القتال فلم يقاوموه وقتل فيهم فتسكة شنعا وقتل فيهم سرحان صاحب انطاكية وأسرسبعون من زعما شهم وذلك منتصف ويسع من السينة ثم اجتمع فل الافر في وعاود واالحرب فهزمهم أبوالغازى وملك عليهم حصن آلات رب وزدناد وجاه الى حلب فأصلح أحوالها وعاد الى ماردين ثم سارجوسكين صاحب تل ناشر في ما شين من الافر في ليكس حداد من الى ماردين ثم سارجوسكين صاحب تل ناشر في ما شين من الافر في ليكس حداد من الحياطي يعرفون بيني خالد فأعار عليهم وغم أمو الهم ودلوه على بقمة فومهم من بي سعة فيما بين دمشق وطبرية فيهم أعوالهم من رسعة فقاتلهم وغلهم وقتل منهم سبعين رسعة في المراثي عشرففا داهم عمال بريل وأصناف عدتهم من الاسرى و بلغ الى جوسكين في طريقه فعاد الى طرابلس وجسع جعما وأغار على عسقلال فهزمه المسلون وعاد في طريقه فعاد الى طرابلس وجسع جعما وأغار على عسقلال فهزمه المسلون وعاد في طريقه فعاد الى طرابلس وجسع جعما وأغار على عسقلال فهزمه المسلون وعاد والدا على المسلول والله أعلى والله أعلى والله أعلى والله أعلى والله أعلى المسلول والله أعلى المسلول والله أعلى والله أعلى المسلول والله أعلى المسلولة والله أورا والله أله والله أعلى المسلولة والله أله والله أله المسلولة والله المسلولة والله أله المسلولة والله أله والله أله المسلولة المسلولة المسلولة والمسلولة المسلولة المسلو

### \* (ارتجاع الرها من الافرنج)

غساو بهرام أخوا بى الغازى الى مدينة الرها وحاصرها مدة قلم يظفر بها فو حل عنها ولقيه النذير بأن حوسكين صاحب الرها وسرود قد ساولا عتراضه وقد تفرق عن مالك أصحابه فاستجاب لما وصل الده الافر هج ودفعهم لارض سنعة فوصلت فيها خيولهم فلم يقلت منهم أحد وأسر جوسكين وخاط عليه جلد حل وفادى نفسه بأمو ال جليلة فلم يقعل وحبسه فى خرت برت ومعه كلام ابن فالى مالك من فديته الاأن يسلم حصن الرها فلم يقعل وحبسه فى خرت برت ومعه كلام ابن خالته وكان من شياط ينهم وجماعة من زعماتهم والقه سجانه و تعالى أعلم و به التوفيق

## \* (استبلا الا فرنج على خرت برت وارتجاعهامنهم) \*

كانمالك بنبهرام صاحب خوت برت وكان في جواره الافر يج ف قلعة كركر فاصرهم بها وسا د بقد و بن المه في جوعه فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الافر شج وأسر ملكه وجياعة من زعياتهم وحبسه مالك في قلعة خرت برت مع حوسكين صاحب الرهيا وأصحابه وسارمالك الى حوان في دبسع الاول وملكها ولما غاب من خوت برت تحيل الافر شج وخرجوا من محبسهم بمداخلة بعض الجند وسار بقد و بن الى بلده وملك

الاسترون القلعة فعادمالك اليهم وساصرها وارتجعها من أيديه سم ورقب فيها الحامية والته تعالى ولى التوفيق

#### \*(استيلاء الافرنج على مدينة صور)\*

الجيوش المستبدّعلى الامر بمصروت بهزالافر في المصاره المنه تست فاستدّوا طغركين الجيوش المستبدّعلى الامر بمصروت بهزالافر في المصاره السنه تست فاستدّوا طغركين صاحب دمشق فأمد هم بعسكرومال مع وال من قبله اسمه مسعود في الهاولم يغيير دعوة العلوية بها في خطبة ولاسكة وكتب الى الافضل بذلك وسأله تردّد الاسطول اليه من مصرع الى عادته وقداً من مقدمة أن يعمل الحيلة في القبض على مسعود الوالى بصور من قبل طغركين الشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم الاسطول وجله الى مصر وبعثوا به المادمشق وأقام الوالى من قبسل أهل مصر في مدينة ستة عشر ولما بلغ الافر في انصراف مسعود والنه و المساولة و المساولة و بعث الوالى الامر بذلك و بعزه عن مقاومة مورقوى ملمعهم فيها و يتبه السائم البلد و نرو حمن فيها و بعث الى المصر منه المستودة المنافر في في تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في في تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في في تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في قي تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في قي تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في قي تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في في تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في قي تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في قي تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في قي تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في قي تسليم البلد و نرو حمن فيها فد خلها الافر في قي تسليم البلد و ترو حمن فيها في قي المنه و تعالى أعلم و تعالى أعلى المنافر و تعالى أعلم و تعالى أعلم

## \*(فع البرسق كفرطاب وانهزامه من الافر نج)\*

مُبحع البرسق عساكره وسارسنة تسعة عشرالى كفرطاب وحاصرها فاحكها من الافر هج مُساوالى قلعة غزرشمالى چلب و بهاجوسكن فاصرها واجتع الافر هج وسار والمدا فعته فلقيهم وقاتلة مشديدا فعص الله المسلمان وانهزموا وفتل النصارى فيهم و بلق البرسق علب فاستخلف بها شه مسعودا وعبرالفرات الى الموصل ليسسقة العساكر و يعود لغزوهم فقضى الله بقتله و ولى ابنه عزالدين بعده قليلا ممات سنة احدى وعشر بن و ولى السلطان محود عاد الدين زنكي بن اقسنقر مكانه على الموصل والحزيرة و دياد بكركام من أخبار دولة السلموقية م استولى منها على الشأم وأورث ملكها فيه فكانت لهم دولة عظمة بهده الاعمال نذكرها ان شاء الله تعالى ونشأت عن دواتم دولة بن أبوب و نفر عن منها كانذكره و نفن الاستعن أبوب و منه الدولة بن الدولة بن أبوب و نفر الوب حتى نوودها في أخبار بنسك الدولة بن المحلة به ما يتعلى بدولة بن ذنكى و بن أبوب حتى نوودها في أخبار بنسك الدولة بن الدولة بن

تَسَكَرُوالاخسار وَنَذَكُرُ فَى هــذَالمُوضَعُ مَنْ أَحْبِـارَالافَرْ هِجُ مَاليسُ لَهُ تَعْلَى بِالدُولِتَيْن فَاذَا طَالِعَهُ المَّنَا تُلَّاعُمُ كَيْفَ يُرِدِّ كُلْخَبِرَالْمُكَانِّهِ بِودَة قر يُصَنَّهُ وحسن تَأْنَيْه

#### \* (الحرب بين طغركين والافر فج)\*

تماجقعت الافر بج سنةعشر ينوشسانة وساروا الى دمشق ونزلوا حرج الصفر وأستنعدطغركين صاحبهاأ مراءالتركان من دياد بكروغيرها فجاؤا اليدوتان هوقنسار الىجهة الافريج آخرسنة عشرين وقاتلهم وسقط فى المعترك فعلن أصحابه المعتل فانهزموا وركب فرسه وسادمعهم منهزما والافر بجى اتماعهم وقدا تخنوا في رجالة التركان فلااتغوا المنهزمين خالف الرجالة الى معسكرهم فنهبوا سوادهم وقتلوامن وجدوافيه والقوابدمشق ورجع الافر هجمن المنهزمين فوجدوا شيامهم مهوية فسادوا مهزمين غ كان سسنة ثلاث وعشرين واقعة المزدعانى والاسعاعيلية بدمشق بعداً في طمع الافرنج في ملكها فأسف ماوك الافرنج على قتله وسارصاحف القدس وصاحب انطأكية وصاحب طرابلس وغيرهم من الغمامصة ومن وصلى البعر للتعارة أوالزيارة وسأدوا الى دمشق فى أله فارس ومن الرجال مالا يحصى وجسع طغركين من العرب والتركان عمائية الاف فارس وجاء الافر هج آخر السنة وناذلوا دمشق وبثواسر اياهم للاغادة بالنواحي وجمع الميرة وسمع تآج الملك بسرية ف حوران فبعث شمس الخواص من أص اله ولقواس ية الافريج وظفر وابهم وغنوا مامعهم وياؤا الىدمشق وبلخ الخبرالى الافرهج فأجفاوا عن دمشق بعدأن أخرقواما تعذرعليهم حلدوتبعهم المسلون يقتلون وبأسرون غمان اسمندما سيانطا كمةساد الى حسن القدموش وملكة واقه تعالى يؤيدمن يشاء

#### » (هزيمة صاحب طرايلس)»

مُ اجعَم سنة سبع وعشر ين جع كديمن تركان المؤيرة وأغار واعلى بالدطرا بلسر وقتلوا وغنوا فورح اليهم القعص صاحبها فاستطردوا له ثم كر واعليه فهزموه و نالو منه و في الى قلعة بقوين فتحصن بها وحاصره التركمان فيها في من القلعة ليسلا في عشرين من أعيان أصابه و فيا الى طرا بلس واستصرخ الافر في من كل ناحيسة وساو بهسم الى بقو ين لمدافعة التركمان فقا تلهسم حتى أشرف الافر في على المهزية شعيز و الى ارمينية وتعذر على التركمان الماعهم فرجه واعنهم انهى

## \* (فتح صاحب دمشق بانياس)

مكانه ابنه عس الملوك اسمعه لفاستضعفه الافر نج وتعرضوا لنقض الهدنة ودخل بعض تجار المسلمان الى سروب فأخذوا أمو الههم وراسلهم شمس الملاك فى ردها عليهم فلم يفعلوا فقيه زوسار الى بالسف صفرسنة سبع وعشرين فنا زلها وسد دحسارها ونقب المسلون ورها وملكوها عنوة واستلموا الافرنج بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا بعد يومين وكان الافرنج قد جعوا لمدافعة شمس الملوك فاعهم خبر فتعها فأقصروا

#### \*(استيلا شمس الملوك على الشقيف) \*

مُسارِهُ مس المالوك اسمعيدل صاحب دوشق الى شقيف بيروت وهو فى الجبل المطلّ على
بيروت وصد مداوكان بيد الفعاك بنجندل و يس وادى البتم وهو ممتنع به وقدة اماه
المسلون والافر نج وهو يحقى من كل منه ما بالا خرفسار البه شمس المالوك وملكه
فى المحرّم سنة شمان وعشرين وعظم ذلك على الافر نج وخافو اشمس الملوك فساروا الى
بلد حوران وعاثوا فى جهاتها و نهض شمس الملوك ببعض بساحكوه وجوالباق
قالة الافر نج وقعد طبرية والناصرة وعكافا كتسع نواحيها وجاه الملبرالى الافر نج
فأجفلوا الى بلادهم وعظم عليهم خوابها وراسلوا شمس الملوك في تجديد الهدئة فحددها
لهمانة عي والله أعلم

### \* (استبلا الاذرنج على حزيرة جربة من افريقية) \*

كانت بوزرة بو به من أعمال افريقية ما بين طرا بلسوقابس وكان أهلها من قبائل البررقد استبد والبحز رته سمعند ما دخل العرب الهلاا مون افريقية ومن قوا ملك منها بعد بهاوقارن ذلك استعمال ملك الافريخ برومة وما ليها من البلاد الشمالية وتعاولوا الحي ملك بلاد الساين فسار ملكهم بردويل فين معه من زعمتهم وأقماصهم الحي الشأم فلكوا مدنه وحسونه كاذكر ياه آنفا وكان من ماوكهم القمص رجاد المنهد بن بخديرة وكان كرسمه مدينة مملكوا مقابل بوزيرة صقلية ولماضعف أمر المسلمان بها وانقرضت دولة بني أيى الحسين الكلبي منها سمار جارهذا الحي ملكها وأغراه المتفارون بها على ومن واحيها فأجاز البهاء ساكره في الاسطول في سيدل التضريب المتفارون بها على ومن واحيها فأجاز البهاء ساكره في الاسطول في سيدل التضريب عبد الله من أبد ومن المن ومناز رعة من يدم معالمة من المناز واستقدل ملكه و مناز وانقطعت كلة الاسلام بها ثم مات رجاد سنة أدبع و تسعين فولى ابنه رجاد كانه و طالت وانقطعت كلة الاسلام بها ثم مات رجاد سنة أدبع و قسعين فولى ابنه رجاد كانه و طالت أمام و استعدل ملكه وذلك عند ما هبت ربيح الافريخ بالشأم و جاسوا خلالها وصاروا أمام و المناز و الم

يتغلبون على ما يقدوون عليه من بلاد المسلمين وكان رجاد بن رباد يتعاهد سواحل افريقية بالغزو فبعث سنة ثلاث وخسين اسطول صقلية الى جزيرة جربة وقد تقلص عنها ظل الدولة الصنهاجية فاحاطوا بها واشتد القتال ثم اقتصم والجزيرة عليهم عنوة وغنوا وسبوا واستأمن الباقون وأقرهم الافر في في جزيرتهم على جزية وملكوا عليهم أمرهم والله تعالى يؤيد بنصره من بشا من عباده

## \* (فتح صاحب دمشق بعض حصون الافرنج)

م بعث شهس الماولة اسمعيل صاحب دمشق عساكره مع الامير خرواش سنة احدى وثلاثين الى طرابلس الشأم ومعه جع كثيره من التركان والمتطوعة وساد اليسه القمص صاحب طرابلس فقاتلوه وهزه وه وأ تغنو الى عساكره وأحجزه بطرابلس وعاثوا فى أعماله وقد واحسن وادى ابن الاحرمن حصونه عنوة واستباحوه واستلموا من في من الافر نج مسار الافر نج سنة خس وثلاثين الى عسقلان وأغار وافى نواحيها وخرب البهم عسكر مصر الذين بهافه زموا الافر نج وظفر وابهم وعاد وامنه زمين وسكنى الته شرهم عنه وكرمه

#### \* (استيلا الافريج على طرابلس الغرب) \*

كان أهل طرابلس الغرب لما انحل ألهام الدولة الصنهاجدة بأفريقية وتقاص ظلها عنهم قدا ستبد وا بأنفسهم وكان بالهدية آخرا لملوك من بياديس وهوا خسن بن على ابنيعي بن يميم بن المهزفا ستبد لعهده في طرابلس أبو يعيي بن مطروح ورفض وادء و الحسن وقومه و ذلك عندما تسكالب الافر نج على الجهات قطمع رجا وفي ملكها و بعث اسطوله في الميرفنا زلها آخرسنة سبع وثلاثين و خسمائه فنقبو اسورها واستنجد أهلها بالعرب فأ نجد وهم وخرجوا الى الافر في فهزم وهم وغنوا أسلمتهم ودوا بهم ورجع الافر في الى المغرب وطرقوا جيسل من سواحل بحاية وهرب ورجع الافر في الى المغرب وطرقوا جيسل من سواحل بحاية وهرب أهلها الى المبدل و دخلوها فنهم وها وخربوا القصر الذي بناه بها يعيى بن العزيز بن حاد ويسمى النزهة ورجع والى بلادهم مثر وأحد رجاد اسطوله الى طرابلس سمنة لحدى وأربعين فأرسى عليه اونزل المقاتلة وأحاطوا بهابرا و بحراو قاتلوها أبلس سمنة لحدى البلدة داختلفوا قبدل وصول الافر نج وأخرجوا بني مطروح وولوا عليهم ولامن أمراء المواقع المبدلة وقوا عليهم والافر نج أمراء المواقع المبلد وقع بنهم البلد وقع بنهم المبلد وقع بنهم والهبلا وتسني والمهم والمناه وأفي فسوا المبلد والمباد روا الى الاسوار و وأد خلوهم السلالم وتسني وهو والهد المبلد وقع والمبلد و والمبلا و وقع والمبلا و المبلد و والمبلد و والمبلد و والمبلا و المبلد و والمبلا و المبلد و والمبلا و المبلد و والمبلد و والمبلا و المبلد و والمبلد و والمبلد و والمبلد و والمبلد و والمبلد و المبلد و والمبلد و والمبلد و المبلد و المبلد و والمبلد و المبلد و المبلد و والمبلد و المبلد و المب

فى القتل والسبى والنهب و فيا المسكنير من أهلها الى البربر والعرب فى فواحيها ثم و فعوا السيف و فادوا بالامان فتراجع المسلون الى البلد وأقروه معلى الجزية وأقام وابها سنة أشهر حتى أصلحوا أسوارها وفسادتها وولوا عليها اسمطروح وأخدوا رهند على الطاعة وفادوا فى صقلبة بالمسير الى طرابلس فسار اليها النباس وحسنت عمارتها

## \* (استملاء الافرنج على المهدية)

كانت قابس عندما اختل نظام الدولة الصنهاجية واستبتها ابن كامل بن جامع من قباتل وياح احدى بطون هلال الذين به شهرم الحرج الى وزيرالمستنصر بمصرعلى المعزين ماديس وقومه فأضرعوا الدولة وأفسدوا نظامها وملكوا بعض أعالها واستمدآخرون من أهل البلادعواضعهم فكانت عابس هذه في قسمة بى دهمان هؤلا وكان لهد ذا العهد رشيداً ميراجها كاذكر باذلك في أخبار الدولة المنهاجية من أخبارا لير بروتوفي رشيدسينة ثنتين وأربعين وخسما تةونسب مولاه يوسف الله الصغير محدن رشيد وأخرج الله الكيرمعيد, اواستدعلى محد وتورض المرمهسرا وكادفيهن امرأة رشمدوساروا الى التعصف يصاحب المهدية يشكون فعله وسنشاتبه الحسن فى ذلك فلهجيسه وتهدّده ما دخال الافر نج ألى قايس فجهزاليه العساكر وبعث بوسف الى رجارصاحب طرابلس بطاعته وأن بوليه على تابس كاول ابن مطروح على طرابلس وشدعوا هل البلد عدا خاته للافريج فل اوصل عساكرا المسن مادوابه معهم وتحصن بوسف بالقصر فلككوه عنوة وأخذ توسف أسمرا وملك معمر فابس مكان أخسه محمد وامتحن توسف بأنواع العذاب الى أن هلك وأخذ بئوقرة أختهم وبلق عيسى أخو يوسف وولديوسف يرجارصا حب صقلمة واستحار واله وكان الغلاء قد اشتدبا فريقية سنة سبع والآثين ولحق أكثراً هلها بصقلية وأكل بعضه مبعضا وكثرا أوتان فاغتم رجارا لفرصة ونقض الصلح الذى كأن سنمه وبن المسن بنعلى صاحب المهدية لسسنين وجهزأ سطوله ماثشن وخسس من الشوانى وشعنها بالمفاتلة والسلاح ومقدقه الاسطول جرجى بن ميضايل أصله من المتنصرة وقدذكر ناخيره فيأخبا رصنهاجة والموحدين فقصدة وصرة وصادف بمامر كادن المهدية فغفسه ووجد عندهم حام البطاقة فبعث الميرالى المهدية على أجفع ابأن أسطول الافريج أقلع الحا القسه طنطينية ثمأ قلع فأصبح قريباءن المرسى في عامن صفر سنة ثلاث وأربعين وقدبعث الله الريح فعاقتهم عن دخول المرسى ففاته غرضه وكتب الى الحسن بأنه باقعلى الصلح واغاجا طالبابثار محدب رشيد ورده الى بلده قابس فمع

المست الناس واستشارهم فاشار والالقتال فخام عنه واعتذر بقلة الاقوات وارتصل من الملد وقد حل ماخف جله وخرج الناس بأهالهم وماخف من أمو الهم واحتنى كشرس المسلين فى الكائس ثم ماعد الربيح أسطول الافرنج ووصاوا الم الرسى ونزلوا الى البلدمن غيرمدافع ودخل جرجي القصر فوجدمعلى حاله بملوأ مالذعا مر الذفيسة التي يمزوجودمثلها وبعث بالامان الىكل من شردمن أهلها فرجعوا وأقره معلى الجزية وسارا لحسن بأهله وولده الى المعلقة وبها محرز بن زياد من أصراء الهلاليسين ولقيه فىطريقه حسن بن تعلب من أمراء الهلاليين عال انكسراه فى ديوانه فأخل ابنه يحيى رهينة به ولماومسل محرز بنزياداً كرم لقاء و برمقد مجزا عبما كان يؤثره على العرب ويرفع محله وأقام عنده شهرا شعزم على المسيرالي مصروبها يومثذا لحافظ فأرصدله بربى الشوانى فى المحرفرجع عن ذلك واعتزم على قصد عبد المومن من ماول الموحد بن بالمغرب وفي طريقه منعي بنعب دالعزيز بصاية من بن عسه حاد فأرسل المعأينا مهيحى وتميما وعلما يستأذنه فى الوصول فأذناه وبعث اليعمن أوصله الى جزائر بنى مذغنة وكلبه ويو لده حتى ملك عبد المؤمن بجاية سنة أربع وأربعين وخسيرهم مشروح هنالك تم جهزجرجي اسطولا آخرالى صفاقس وجاء العرب لانجادهم فلكا والمقتال استطرد لهدم الافرنج غيربعيد فهزموهم ومضى العرب عنهم وملك الافرنج المديشة عنوة ثالث عشرى صفر وفته كوا فيها ثم أسنوهم وفادوا أسرامهم وأقروهم على الجزية وكذا أهل سوسة وكنب رجارها حيصقلمة الى أهل سواحل أفريقية بالامان والمواعد ثمسارجر جىالى اقا بمةمن سواحل تؤنس واجتمع البهاالعرب فقاتك االافريخ وهزمرهم ورجعوا خاتبين المالمهدية وحدثت الفتنة بتن رجارصاحب صقلية وبين ملا الروم بالقسط نطينية فشغل رجاريهاعن افريق ق وكان مذولى كبرهاجر حى بنميخا يل صاحب المهدية ثم مات سنة ست وأربعين فسكنت تلك الفتنة ولم بقمار جاربعده أحديقامه والله تعالى أعلم

\* (استبلاء الافرنج على بونة ووفاة رجارصاحب صقلية وملك ابنه عليالم)\*

مساراسطول رجار رمن صقلية سنة عمان وأربعين الى مديسة بونة وقائد الاسطول بها وتقات المهدوى في المحاول المعادل المهدوى في المحاد وتقات المهدوى في المحاد والمعادل القرى وأقام بهاء شرا بالمعادلة من أهل القرى وأقام بهاء شرا ورجع الحالهدية عمال صقلية فن كرعليه رجار وفقه بالمسلمة في ونة وحبسه عماتهم في دينة فاجتمع الاساقفة والقسوس وأحرقوه ومات رجاراً خرهذه السينة لعشرين سنة من ملكه وولى ابنده غليالم مكانه وكان حسن السيرة واستوزر ماثق البرقياني

فأسا التدبيروا ختلفت عليه حصون من صقلية وبلا دقلورية وتعدى الامراء على افريقية على ماسياً في انشاء الله تعالى والله تعالى أعلم

#### \*(استيلا الافرنج على عسقلان) \*

كانت عسقلان في طاعة الظافر العلوى ومن جلة ممالكه وكان الافرنج يتفاهدونها بالمسا دمرة بعدمرة وكان الوزدامية ونها بالاموال والرجال والاسلسة وكان لهم التحكم في الدولة على الخلف العداوية فلما قسل ابن السلار سنة عمان وأدبعين اضطرب الحال بعصر حتى ولى عباس الوزارة فسار الافر في خلال ذلك من بلادهم بالشأم وحاصروا عسقلان واستنهت عليهم ثم اختلف آهل البلدو آل أمرهم الى الفنال فاغتم الافر في القرصة وملكوا البلدوها ثوافيها والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده

\*(تُورة المُسْلِين بسواحل افر يقية على الافر نج المتغابين فيها).

قدتق تماناوفا ترجارومك ابن عليالم وانهسا تدبيروز يرمفا ختلف عليه الناس و بلغ ذلك المسلمين الذين تغلبوا عليهم بأفر يقية وكان رجارة دولى على المسلمين بمديسة مفاقس لماتغلب عليهاأ يواطسين الفرياني منهم وكان من احل العسلم والدين مع زعن ذلك وطلب ولائة ابنه عرفولاه وجاروجل أماا لحسين الحاصقلية وهينة وأوصى ابنه عر وتعالىًا في أناكبرالسين وقد ترب أجه لي فتي المكنَّة لـ الفرصة في انقيادُ المسل بنمن ملكة العبد وقافعل ولاتخش على واحسبني قدمت فلما اختسل أس غلمالم دعاعرا هل مخاقس الى الثورة بالافرنج فثاروا بهم وقت فوهم سنة احدى وبتحدين واشعه أبويحي بناه طروح إطراباس ومحدين وشديد بقابس وسادعه كز ع دالمؤمن الى بونة فالكها وذهب مكر الافراج عن افريقية ماعدا المهدية وسوسة وارسل عرالفرياني الى زويلة قريبامن المهدمية يغريهم بالوثوب على الافرنج الذين معهم فوثدوا وأعانهم أهل ضاحة بمم وقاتاوا الافرنج بالمهدية وقطعوا المرةعنهم ويلغ الليرالى غلاالم فبعث الى عرا أنسرياني بسقاقس وأعذراليه في أسه فأظهر للرسول جنازة ودفنها وقال هذا قدد فنته فلارجع الرسول بذلك صلب أيا الحسين ومات شهدا رسيه الله تعالى وسارأ هل صفاقس والعرب الى ذويلة واجتمعوامع أهاها على حسار المهدية وأمذهم غليالم بالاقوات والاسطمة وصانع والعرب بالمال على أن يخدذوا أصعابهم تمنز جواللفتال فانهزم العرب وركب أهل صفاقس البحرالي بلدهم أيضا وانبعهم الافرين فعاجلوهم عن زويلة وقتلوهم ثم اقتصموا البلد فقتساوا مخلفهمهما

#### \* (ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الافرنج)\*

ولماوقع بأهل زويلة من الافرنج ماوقع لحقوا بعبد المؤمن ملك الغرب يستصرخونه فأجاب صريخهم ووعدهم وأقاموا فى زله وكرامته وتجهز للمسير وتقدم الى ولاته وعاله بقصيل الغلات وحفرالا تبارغم سارفى صفرست نة أربع وخسين فى ما ته ألف مقاتل وفحامقة مته الحسن منعلى صاحب المهدمة ونازل تؤنس منتصف السخة وبماصاحهاأ حدين خراسان من بقسة دولة صنهاجية وجاءأ سطول عبدالمؤمن فاصرهامن البحرثم نزل اليعمن سورها عشرة رجال من أعيانها فى السلالم مستأمنين لاهدل البلدولانفسهم فأمنهم على مقاسمتهم فأموالهم وعلى أن يخرج السعاب خواسان فتم ّ ذلك كله وسياوعه أالى المهدية وأسطوله يحاذيه فى البحرفوصله امنتصف رجب من السنة وبها أولاد الماولة والزعما من الافريج وقد أخد أواز ويله وهي على غلوةمن المهدية فعمرها عبدالمؤمن لوقتها وامتلا فضاء المهدية مالعساكر وحاصرها الاماوضاق موضع القتبال من البرة لاستدارة المجرعايها لانما صورة يدفى البحر وذراعها فالبر وأحاط الاسطول بهاف البعر وركب عبد المؤمن البحرف الشوأني ومعه الحسسن بنعلى فرأى حصانتها فى المحروأ خدفى المطاولة وجمع الاقوات حتى كانت فى ساحة معسكره كالتلال وبعث المه أهل صفاقس وطرا بلس وجبال تفوسمة بطاعتهم وبعث مسكرا الى قايس فلكها عنوة وبعث ابنه عبدالله ففتح كشيرا من البلاد م وفد عليه يحيى برنتير س المقر ب الرند صاحب قفصة في جاعة من أعيانها فبذل طاعته وومسله عبسد المؤمن بألف دينار ولماكان آخرشعبان ومسل أسطول صقلية في ماثة وخسين من الشوانى غير الطرآئد كان في جزيرة بابسة فاستباحة اوبعث السه صاحب صقلية بقصدالمهدية فلأأشرفوا على المرسى قذفت اليهم أساطيل عبدا لمؤمن ووقف عسكره على جانب البر وعبد المؤمن ساجد يعفروجه فالتراب ويجأر بالدعا فانهزم اسطول الافرنج وأقلعوا الى بلادهم وعادا سطول المسلمين ظافرا وأيس أهل المهدية من الانجادة مابرواالي آخر السنة حتى جهدهم المصارغ استأمنوا الي عبد المؤمن فعرض عليهم الاسلام فأبوا ولميزالوا يخضعون العالقول حتى أمنهم وأعطاهم السفن فركبوافيها وكان فصل شنا فعال عليهم المجر وغرقوا ولم يفات منهم الاالاقل ودخل عبدا المؤمن المهدية في محرم سنة خس وخسين لثنتي عشرة سنة من ملك الافر بج وأقام بهاعشر يزيومافأصلح أمووهباوشعنها بالحامسة والاقوات واستعمل عليها يعض أصحابه وأنزل معه الحسن بنعلى وأقطعه بأرضها له ولاولاده وأمر الوالى أن يقتدى

# \* (حصارالافرنج أسدالدين شيركوه في بلبيس) \*

كانأ سدالدين شيركوه بنشادى عمصلاح الدين قديعثه نورالدين العادل سنة تسيع وخسمائة منعبدالشاور وذيرالعاضدصا حب مصرعلى قريعسه الضرغام كاسسأتى فى أخبسارهم ان شاء الله تعمالي وسار نووالدين من دمشق فى عسما سيكردالى بلاد الافر يج ليشغلهم عن أسدالدين شركوه وخرج ماصر الدين أخوالضرغام في عساكر مصرفه زمه أسدالدين الحدينيس واتبعسه الى القاهرة ونزلها منتصف السسنة وأعاد شاورالى الوزارة ونقض ماسنه وبن أسدالدين وتأخرالى تنس وخشى منسه ودس الى الافر يج بغريهم به و بذَّلَ لهـم المال فطمعوا بذلك ف ملكَّ الديار المصرية وساد ملك القددس في عداكر الافرنج واجتمعت معه عساكوا لمسلن وساروا الى أسدالدين فاصروه في بلبيس ثلاثة ولم يظفر وامنسه بشئ مجامهم الملير بأن نور الدين العادل هزم أصحابهم على خاردوفتهما غسارالي مانياس فسقط فيأيديهم وطلبوا السلم من أسد الدين ليعود واالى بلادهم الذلك وخوج من بلبيس سائر الى السأم معاداتي مصرسنة ثنتين وستين وعبرالنسلمن اطفيع ونزل ألزيرة واستمدّ شاو والافر غج فساروا البه بجموعهم وكان أسدالدين قدسا والى الصعيدوا نتهى الى فسارا لافرنج والعساكرالمصرية فحاثره فأدركوه منتصف السنة واستشار أصخابه فاتفقو اعلى القتال وأدركته عساكرالافر نج ومصروهوعلى تعبيته وقدأتام مقامه فى القلب راشد حدرا من حله الافرنج والحا زفين يشق به من شعيعان أصحابه الى المينة فحمل الافرنج على القلب فهزموهم والمعوهم وخالفهم أسد الدين الى من تركوا ووامهم من العساكرفه زمهم وأثنن فيهم ورجع الافرنج من اثناء القلب فانهزموا وانهزم أصحابهم وطفوا عصرو لحق أسدالدين بالاسكندرية فلكهاصل اوأنزل بها ملاح الدين ابن أخيه وماصرته عساكوا لافرنج ومصروذ حف اليهسم عه أسد الدين من الصعيد فبعثو اليه في الصلح فأجابهم على خسين الف دينار بعطونها الاهولايقيم فى البلدأ حدمن الافرنج ولاعلكون منهاش أفقبلوا ذلك وعادوا المى الشأم وملك أهل مصرالاسكندرية واستقربينهم وبينا لأفرنجأن ينزلوا بالقاهرة شحنة وأن يكون

\* (حصار الافرنج القاهرة) \*

أبوابها فى غلقها وفتهها بأيديهم وان لهم فن خراج مصرما تد ألف دينارف كل سنة ولم

ذلك منه وعادالافرنج الى بلادهم بالسواحل الشامية والله تعالى أعلم

شم كانمسه واسدالدين الحمصر وقتله شاء ووسنة أوبع وستين باستدعا - العاضد لمارأى من تغلب الافرنج كالذكرف أخبا وأسدالدين وأرسل الى الافرخ وأصحاب مالذين بالقاهرة يستدعونهم للكهاو يهونونها عليهم وملك الافرنج يومتسذبالشأم مرى ولم يكن ظهر فيهم مثله شعاعة ورأما فأشار بأن حبايتها لناخ مرمن ملكها وقد يضطرون فملكون نورالدين منهاوان ملكها قبلمااحتاج الى مصانعتنا فأبواعلم وقالوا انما الزدادم اقوة فرجع الى رأيهم وساروا جيعا الى مصروا نتهوا الى تنيس فى صدفرسمة أربع وستين فلكوها عنوة واستباحوها ثمسار واالى القاهرة وحاصروهاوأم شاوربا واقمصروا تتقال أهلهاالى القاهرة فنهبت المديشة ونهب أموال أهلها وبغتهم قبل نزول الافرنج عليهم يوم فلم تتغمد النا دمدة شهر ين وبعث أعاضد بالصريخ الى نورالدين واشتدعليه الحصار وبعث شاورالى ملك الافر نج يشديرا اصلح على ألف ألف ديشارمصر ية ويهدده بعسا كرنورالدين فأجابوا الى ذلك ودفع الهرم مانه ألف ديناروتأخرواقر يباحق يصل اليهم بقية المال وعجزعن تعصيله وآلافرنج يستعثونه فيعثوا خلال ذلك الى نور الدين يستنجدونه على الافرنج بأن يرسل البهم أسدالدين شيركوه فى عسكرية يمون عندهم على أن لغور الدين تلت بلادمصر ولاسد الدين اقطاعه وعطاء العساكر فاستدى أسدالدين من حصوكانت اقطاعه وأمره مالتعهزالي مصر وأعطاه ماثتي أاند يشارسوى الدواب والاسلحة وحصك مه فى العسا كروالخزائن ومايحتاج المه وسارق ستةآ لاف وأذاح علل جنده وأعانهم أسدالدين بعشرين ديناوالكل فاوس وبعت معه جاعسة من الاص المنهم خرديك مولاه وعزالدين قليج وشرف الدين بن بغش وعدين الدولة الماروق وقطب الدين سال بن حسان ومسلاح الدين وسف ابن أخيسه أوب وسارالي مصرفك قادبها ارتحسل الافرنج واجعسيذالي بلادهم ودخله واليهامنتصف السنة وخلع عليه العاضد وأجرى علسه وعلى عسكره الجرايات الوافرة ممشرع شاورف محاطلة أسدالدين بماوقع اتفاقهم معته عليه وحدث نفسه بالقبض عليه واستخدام جندملدا فعة الافر شج ولم يتم له ذلك وشعر به أسدالدين فأعترضه صلاح الدين ابنأ خسسه وعزالدين خرديك مولاه عندقيرا لامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وقتلاه وفؤض العباضيدأ مورد ولتسه الى أسيدالدين وتقاصر الافر نجعنها وسات أسدالدين واستولى صلاح الدين بعد ذلك على البلاد وارتجع البلاد آلاسلامية مزيد الافرنج كانذكر فى أخبار دولته والله أعلم

\* (حصارالافرنج دمياط)\*

ولماملك أسدالدين شيركوه مصرخسيه الافرنج على مابايديهم من مدن الشأم

وسواحله وكاتبوا أهل ملتهم ونسبهم بصقابة وافرنسة يستنجدونهم على مصرليلكوها وبعثوا الاقسة والرهبان من ست المقدس يستنفرونهم لحايتها وواعدوهم بدمياط طمعا في أن عليكوها ويتضد وهار حسكاما الاستيلاء على مصرفا جهموا عليها وحاصروها الآول أيام سلاح الدين وأمده مصلاح الدين العساكر والاموال وجاء بنفسه و بعث الى نور الدين يستنجده و يخوفه على مصرفتا بع السه الامداد وسار بنفسه المى بلاد الافر نج بالشأم واكتسمها وخربها فعاد النهر نج الى دمياط بعد حصار خسين يومانه سي الته عليهم ومن هدفه القصة بقية أخبار الافر نج متعلقة بالدوات ين دولة بني ومانه مواضعها حسماتراه ولم يتى الااستيلاؤهم على القسطنطينية من يد الروم فأورد ناه ههذا

#### \* (استمال الافرنج على القسطنطينية) \*

كان هؤلا الافرنج بعدماملكوه من بلادالشأم اختلفت أحوالهم فى الفتنة والمها دنةمع الروم بالقسطنطينية لاستيلائهم على الشيغور من بلادالمسلين التي تجاور الروم التي كأنت بأيديهم من قبل وخاهرهم الروم على المسلمين في بعض المرّات معلبوا عليهمآ خراوملكوا القسطنطينية من أيديهم فأقامت ف أيديهم مدّة ثمار يجعها الروم على يدشكري من بطارقتهم وكيفية الخبرة ن ذلك أنّ ملوك الروم أصهروا المي ملوك الافرنج وتزقر جوامنهم بنتا لملك الروم فولدت ذكراخاله الافرنسيس وثب علسه أخوم فانتزع الملكمن يده وحيسه ويلق الولدعلك الافر نج خاله مستصرخا يدفوصل اليسه وقد تجهزا لافرنج لاستنقاذ القددسمن يدالمسلي وكان صلاح الدين قدار يجعهامهم كايأتى فى أخداره ان شاء الله تعالى وانتدب اذلك ثلاثه من ماوكه سم دموس البنادظة وهوصاحب الاسطول الذى ركبوافيسه وكان شيخاأعي لايركب ولايمشي الابقائد ومقدم الفرنسيس ويسمى المركيش والثالث يسمى كبدا قليدوه وأكثرهم عددا فيعل الملك ابن أخسه معهم وأوصاهم بطاهرته على ملكه بالقسطنطينية وومساوا اليهافى دىالقعدة سنة تسع وتسعين وشسمائة فخرج عم العبى وقائلهم واضرم شيعة السبي النارف نواحى الب الادفاض طرب العسكر ورجعوا وفق شيعة السي بأب المديث وأدخلوا الافريج وخرج عمهار باونصب الافرنج السي في الملك وأطلقوا أياءمن السعين واستبذوآ بالحسكم وصادر واالناس وأخذوا مأل البيع وماعلى السلبان من الذهب وماعلى تماثيل المسيم والحواريين وماعلى الاغبيل فعظم ذلك على الروم ووثبوا بالعبي فقستاه وأخرجوا آلافرنج من البلد وذلك منتصف سنة سما تةوأ قام الافرنج بظاهرها محاصرين لهم و بعث الروم صريحا المى صاحبة و ينه ركن الدين سلمان بن الميجار سلان فلم ينه صرائل وكان بلدينة مضلفون من الافرنج يناهزون ثلاثين ألفا فشاروا بالبلد عند شغل الروم بقتال أصحابهم وأضرموا المارثانيا فاقتصم الافرنج وأفشو الحاانهب والفتل ونجا كثير من الروم الحالكاتس وأعظه ها كنيسة سوما فلم تغن عنهم وخرج القسيسون والاساقفة في أيديهم الانجيل والصلبان فقتلوهم من تنازع الملائة على الملائم اوتقارعوا فرجت القرعة على كبدا قلد فقتلوهم أن يكون الدموس المنادقة الجزائر المجرية اقريطش ورودس وغيرهما ويكون الركيس الافرنسيس شرقى الخليج ولم يحصل أحدمنهم شيأ الاملائ التسطنط منية المرائدة المدونة للمرائدة المرائدة المرائدة المرائدة المائية ولم يحصل أحدمنهم شيأ الاملائ التسطنط منية المائن منائم غلب بعد ذلك على القسطة طيف من بطارقة الروم اسمه شكرى في المرائدة المائن المائدة المبائدة وملكها من يدا لا فر هج وانته عالم على القسطة على ا

(انلبرعندولة في ارتق وملكهم لمارد بن و دمار) كرومبادي أمورهم وتصاديف أحوالهم

كان ارتق بن اكسك ويقال اكست والاول أصع كلة أولها همزة م كافان الاولى ساكنة بينهماسين من بماليك السلطان ملك شاه بن المبارسلان ملك السلبوقية والممقام محودفي دولتهم وكان على خلوان ومااليهامن أعسال العراق ولمابعث السلطان ملاششاه عساكره الى معارالموصل مع غرالدولة بنجهير سنة سبع وسبعيز وأربعمائة أودفه بعسكرآ خرمع أمرتق فهزمه مسلم بزقريش فحاصرها مدتم داخلافي الخروج من هذا الحسارعلى مآل اشترطه ونجاالى الرقة ثم خشى ارتق من فعلته تلك فلحق بتتشحى سار المحلب طامعا فى ملكها فالقده تتش وهزمه وكان لارتق في تلك الواقعة المقام المحمود مسارتش الى حلب وملكها واستعار مقدمها ابن الحدين بارتق فأجاره من السلطان تنش ثم هلك ارتق سنة ثلاث وعمانين القدس وملكه من بعدارتق ابناه أبو الغازى وسقمان وسيكان لهمامعه الرهما وسروح ولماملك الافرنج انطاكية سنة احدى وتسعين وأربعه مائة اجتعت الامراء بالشأم والجزيرة وديار بكروسا مروها وكان اسقمان في ذلك المقيام المحمود ثم تخاذلوا وافترة وأوطمع أهل مصرفي ارتج اع القدس منهم وساراليها الملك الافضل المستولى على دولتهم فحاصرها أربعين يوما وملكها مالامان وخرج سقمان وأبوالغازى ابناا وتق وابن أخبه سمايا قوتى وابزعهما سويجر وأحسن البهم الافضل وولى على يت المقدس ورجع الى مصروجا والافر بج فلكوها كاتقدم فأخبار الدولة السلبوقية ولحق أبوالغازى بالعراق فولى شمنة بغداد وسار

سقمان الى الرها فأقام بهاوكان بينه وبهن كربوقاصاحب الموصل فتن وحروب أسر في بعضها يا قوتى ابن أخيه ثم يو في كر يو قاسنة خس وتسعين و ولى الموصل بعد مموسى التركانى وكان نا بابحسن كسفافز حف المه حكرمس صاحب جزيرة ابن عروماصره بانوصل واستنجدموسي سقمان على أن يعطمه حصن كسفافأ نجده وسارالمه وأفرج عنه جكرمس وخرجموسي للقام سقمان فقتله مواليه غدرا ورجع سقمان الىحصن كسفافلكهم كانت الفتنة بن أبي الغازى وكسيتكن القسصرى لمابعث مركارق شحنة على بغداد وكان هو شعنة من قبل السلطان عد فنع القيصري من الدخول واستنجد أخاه سقمان فجاء اليه من حصن كسفافي عساكره ونهب تسكر بت وخوج المه أيوالغازى واجتمع معهم صدقة بن من يدصاحب الحله وعاتوا في نواحي بغداد وفتكوا بنفومن أهل البلد وبعث اليهم الخليفة فى الصلح على أن يسير القيصرى الى واسط فسار اليهاودخل أبو الغازى بغدادورجيع سعمان الى بلده وقدم ذلك في أخبارهم م استولى مالك بزبهرام أخى سقمان على عامة الخرمية سنة سبع ونسعين وكان لهمدينة سروج فلكهامنه الافرنج وسارالى غانة فلكهامن بنى بعيش بن عيسى بن خلاط واستصرخوا بصدقة بزمزيدوا رتجعها الهممنه وعادالى الملة فعادما للذاحكها واستقرت فمملكه ثماجمع سقمان وحكرمس صاحب الموصل على جهاد الافريج سمنة سبع وتسعين وهم محآصرون وان فتركوا المنسافسة ينهم وقصدوهم وسقمان فى سبعة آلاف من التركان فهزمو االافر نج وأسروا القمص بردويل صاحب الرها أسره أصحاب سقدمان فتغلب عليهدم أصحاب جكرمس وأخذوه وافترقوا بسبب ذلك وعادوا الماماكان ينهممن الفتن والله أعلم

\* (استىلامسقمان بنارتى على ماردين) \*

كان هدا الحسن ماردين من ديار بكرواً قطعه السلطان بركار ف بجميعاً عماله المن كان عنده وكان في ولاية الموصل وكان يعبر اليه خلق كيم من الاكراد وفسدون السابلة واتفق ان كربوقا صاحب الموصل سار لحصار آمد وهي لبعض التركان فاستنجد صاحبه بسق مان فسار لا نعاده وقاتل كربوقا قت الاشديدا م هزمه وأسراب فاستنجد صاحبه بسق مان فسار لا نعام المن في أن يطاقه و يقيم عنده والربض ضرر الاكراد فعل وصار يغير عليه من المناع الكراد فقعل وصار يغير عليه من الرائنوا حي الى خلاط وصار يعض أجناد لدفاع الاكراد فقعل وصار يغير عليه من الاناوا حي الى خلاط وصار يعض أجناد القلعة يخرجون الاغارة معه فلا يه يحمد من الاغارة و دنامن القلعة وعرضه معلى القاعة فقيض عليه سم بعض الايام من جعده من الاغارة و دنامن القلعة وعرضه معلى القاعدة النائل من جعده من الاغارة و دنامن القلعة وعرضه معلى القاعدة النائل من جعده من الاغارة و دنامن القلعة وعرضه معلى القاعدة النائل من جعده من الاغارة و دنامن القلعة وعرضه معلى القاعدة النائل من جعده من الاغارة و دنامن القلعة وعرضه معلى القاعدة المنائلة و المنائل

بفضواله فقضها أهاوهم وملكها وجعابه وساوالى نصيب وأغارعلى جزيرة ابن عمر وهى بلكرمس فكسه جكرمس وأصحابه فى الحرب بنهم فقسله و بكاه جكرمس وكان تحت باقوتى الله عهدة مان فضت الى أبهلوجعت التركان وجاهسة مان بهم الى نصيبين فترك طلب الثارة بعث السه جكرمس ما أرضاه من المال في ديته ورجع وقدم عماردين بعد ما قوتى أخوه على بطاعة جكره س وخرج منه البعض المذاهب وكتب ناصه بها الى عمد سقمان بأنه على ماردين لحكره س فساد الهاسقمان وعوض عليا ابن أخته جبل جود وأقامت ماردين في ملكه مع حصن حكيمة واستفاف البهما نصيبين والله أعلم

\* (وفاة سفمان بن ارتق و ولاية أخيه أبي الفازى مكانه بماردين) \*

م بعث فرالديس بنعم ارصاحب طرابلس يستنصد سقمان بن اوتق على الافر نج وكان استبديها على الخلفاء العلوبين أهل مصروناز له الافرنج عندماملكواسواحل الشأم فبعث الصريخ الحسقمان بنارتق سنة ثمان وتسعين وأجابه وبينماهو يعجهزللمسير وافاه كأب طغر كين صاحب دمشق المستبد بهامن موالى بن تاش بستدعيه لحضور وفاته خوفاعلى دمشق من الافرنج فأسرع المسمرالسه معتزماعلى قصدطرا باس وبعدها دمشق فانتهى الى القريتين وندم طغركين على استدعائه وجعل يدبرالرأى مع أصابه في صرفه ومات هو بالقدس فكفاهم الله أمره وقد كان أصحابه عندما أشفى على الموت أشار واعلمه بالرجوع الى كبيفافامتنع وقال هذاجهادوان مت كان لى تواب شهيد فلمامات حله أبنه ابراهيم الى حصين كبيفا فدفنه بهاوكان أبوالغازى بناداتي شعنة بغداد كاقدمناه ولام السلطان محدايام الفننة بينه وبين أخيه بركارق فلسااصطلح بركيارق وأخوه سنة تسع وتسعين على أن تركون بغسداد أهوهم الكأخرى من الممالك الاسلامية ومن جلتها حلوآن وهي أقطاع أبى الغنازى فبادر وخطب لبركيار في سغداد فنحص عليه ذلك صدقة بن مزيد وكان سن شيعة السلطان عجد فيا الى بغداد ليزعم أماالغازى عنها ففارتها الى يعقوب وبعثالى صدقة يعتذر بأنه صارفي ولاية بركارق ويعكم الصلرف اقطاعه وولايسه فلم يمكنه غسرداك ومات بركار قعلى اثرذاك فطب أبوالغازى لابنه ملكشاه فنسكر ذلك السلطان عجدمته فلااستولى على الامرعزامعن شمنة بغداد فلتى بالشام وحل رضوان بنتش صاحب حلب على حصا ونصيبين من بلاد حكرمس فاصروهاو بعث جصكرمس الى رضوان وأغرام بأى الغازى ففسد مابين الماردين وقدمات أخوه سقمان كاقلناه فاستولى عليها والله تعالى أعلم

#### \*(اضطرابأبى الغازى فى طاعته وأسره ثم خلاصه) \*

لماولي السلطان محدعلي الموصل والجزيرة ودياد بكرسسنة ثنتين وخسميا تة مودود ب افتكن مكان جاولى سكاووالذى ملكه أمن يدجكرمس كامر فأخسارهم فوصل مودودالى الموصل وسارجاولى الى نصيبين وهي يومئذ لابى الغازى وراسله في المظاهرة والانجاد فوصل اليه بماردين على حين غفلة مستنجد أبه فلم يسعه الااسعاقه وسارمعه الى سنعار والرحية وحاصرهما وشق عليهما فلمائزل أنطابور هرب أبوالغاذى واجعاالى تصيبين شمالى بادمويق مضطرما شروث السلطان مجدسة تنخس وخسمائة الى الامعر مودودبالمسير الى قتبال الافرينج وأن يسيرا لامرا معهمن كرجهة مثل سقمات القطى مساحب دياويسكر وأحديك صاحب مراغة وأبي الهيما صاحب اربل وأبي الغازى صاحب ماردين فحضروا كلهم الاأما الغازى فأنه بعث ولده ايازف عسكر فسأري العساكرالى الرهاوحاصروها وامتنعت غليهم شادوا سنةست وخسماتة الى سروج كذلك شمار واستةسبع الى بلادالافر نج فهزموهم على طبرية ودقرخوا بلادهم وعادمودود الى دمشق وافترقت العساكرود خمل دمشق ايشتى بهاعمد طغركين صاحبها فقتسل غيسلة بها واتهم طغركين فى أصره وبعث السلطان مكانه على العساكر والموصل اقسنقر البرسق وأمره بقصد الافرنج وقت الهم وكتب الحالامراء بطاعته وبعث ابنه الملك مسعودا في عسكركثيف المحكونوا معه فسارا فسنقرسنة ثمان وخسمائة وفرأ يوالغازى وحاصره بماردين حتى استقام وبعث معمه المهاياز في مسكر فحامر واالرهاوعاثوا في نواحيها تمسروج وشمشاط وأطاعه صاحب مرعش وكيسوم ورجع فقبض على اياذ بنأى الغازى ونهب سوادماردين فسارأ بوالغازى من وقتمه الى ركن الدولة داودا بن أخسه سقمان وهو بحصن كسفام ستنعدابه فأغبده وساروا الىالبرستي آخر تمان وخسمائة فهزه وهم وخلصوا ابنه ايازمن الاسر وأرسل السلطان الى أى الغازى يتهدده فلمق بطغركين صاحب دمشق صريحا وكان طغركين مستوحشا لاتهامه بأمرمو دودفا تفقاعلي الاستنصاد وبعثابذاك الى مساحب انطاكمة فحاءا ليهم اقرب حص وتحالفا وعادالي انطاكية وسارأ والغازى الى دياد بكرفى خف من أصحابه فاعترضه قدرجان صاحب حص فظفر به وأسره وبعث الى السلطان بخسره وأبطأ عليه وصول حوابه فيه وجاء طغركن الى حص فدخل على بقل أبى الغازى مأطلقه قبرجان وأخذعلس قيرجان وألح علمه وساد أبوالغاذي المحلب وبعث السلطان العساكر مع يوسف بنرسق صاحب همذان وغسره من الاس الماهتال ألى الغازى وقتال الافريج بعده فساروا الى حلب

وبهالولوالنادم مولى وضوان بن تش كفل ابنه البارسلان بعدموته ومعهمقدم العساحكر شهر الخواص فطالبوهما بتسليم حلب بكاب السلطان الهمما فأداك وبادراً بوالغازى وطغركين وبهادخا روفقت وها عنوة وخبوها وسلوها الى الاميرة يرجان صاحب حص طغركين وبهادخا روفقت وها عنوة وخبوها وسلوها الى الاميرة يرجان صاحب حص فأعطاهم اياز بن أى الغازى وكان أبو الغازى وطغركين وشهر المواص سار والى ووجيل صاحب انطاكمة يستنجد ونه على حفظ حاة وجاءهم هنالك بقدوين صاحب المسلسكو وجيل صاحب انطاكمة يستنجد ونه على حفظ حاة وجاءهم هنالك بقدوين صاحب المساحب والمتدس والقمص صاحب طرا بلس وغيرهما واتفقوا على مطاولة العساكر مكانها فافترقوا ليتفرقوا على دمشق وأبو الغازى المى ماردين والافر نج الى بلادهم ثم كان اثر ذلك فقح كفرطاب على المسلمين واعتزم واعلى معاودة حاب فاعترضهم ووجيل صاحب فقح كفرطاب على المسلمين واعتزم واعلى معاودة حاب فاعترضهم ووجيل صاحب انطاكمة وقد جامق أميرا اعساكر وأخو ممنه زمين الى بلادهم وكان اياز بن أى الغازى أسيرا عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تسع وخسمانة والله تعالى أعلم الغازى أسيرا عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تسع وخسمانة والله تعالى أعلم الغازى أسيرا عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تسع وخسمانة والله تعالى أعلم الغازى أسيرا عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تسع وخسمانة والله تعالى أعلم الغازى أسيرا عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تسع وخسمانة والله تعالى أعلى المغازى أسيرا عندهم فقتله الموكون به يوم المعركة سنة تسع وخسمانة والله تعالى أعلم

### \* (استملاء أى الفازى على حلب)

كان وضوان بن تش صاحب حلب لما توفى سنة سبع و جسمائة قام بأ مردولته لؤلؤ الخادم و نصب ابنه المبارسلان في ملكه ثم استوحش منه و نصب مكانه أخام سلطان شاه و استبقعليه ثم سارلؤلؤان لا دم الى قلعة جعفر سنة احدى عشرة بينه و بين مالك بن سالم بن مالك بن بدران فغد و به عماليك الاتراك و قتلوه عند خوت برت و استولوا على خزا منه وا عترضهم أهل حلب واستنقذ واه نهدم ما أخذوه و ولى شمس الحواص أتابك مكان لؤلؤ ثم عزل الشهر و ولى أبوالمعالى بن الدهم من الافر شج شعزل وصودر و اضعار بت الدولة و خشى أهدل حلب على بلدهم من الافر شج فاستدعوا أبا الغازى بن ارتق من ما و دين وسلواله المبلد و انقرض ملك آل رضوان ابن تتش منها فلم يحد فيها ما لا فصادر جماعة من النسدم وصافع الافر شج بما لهم ثم سال الى ما و دين بنية العود الى حمايتها و استخلف المستحل الدين ترتاش

## \* (واتعة أبي الغازي مع الافر بج)

ولمااستولى أبوالغازى على حلب وسارعها طمع فيها الافر نج وسار وااليها فلكوا مراغة وغيرها من أعمالها وحاصروها فلم يكن لاهلها بتدمن مدافعتهم بقتال أوبمال

فقامموهم أملاكهم التي بضاحيتها فيسبيل المصانعة وبعثوا الى بغداد يسمتغيثون فلم يغاثوا وجمع أوالغاذى من العساكر والتطوّعة نحوا من عشرين ألفا وساربهم الى الشأم سنة ثلاث عشرة ومعه أسامة نمياوك بن منقذ الكتاني وطغان اوسلان ابناسكين بنجناح صاحب اوزن الروم ونزل الافرنج قريبامن حصون الامادى فى ثلاثه آلاف فارس وتسعة آلاف راجه لونزاوا فى تل عفر يزحيث كان مقتل مسلم بنقر يش وتعصنوا بالجمال من كلجهة الاثلاث مسارب فقصدهم أبوالغازى ودخل عليهم من تلك المسادب وهم عار ون فركبوا وصدقوا الحلة فلقواعساكرا لمسلين متشابعة فولوامنه زمين وأخذهم السيف من كلجهة فليقلت الاالقليل وأسرمن زعمائهم سبعون فاداهم أهل حلب بشلمها تة ألف ديناد وقتسل سرجان صاحب انطاكية ونجافلهمن المعركة فاجتمع جماعة من الافر مج وعاودوا اللقا فهزمهم أبوالغاذى وفق حصن الاربات ورزد أوعاد الى حلب فأصلح أمورها وعبرالفرات الىماردين و ولى على حلب ابت مسلمان غ ومسلد بيس بن مسدقة الى أبى الغازى مستحيراب فكتب اليه المسترشدمع سرير الدولة عبدائي الغازى بانعاد دبيس تموقع ينسه وبين الساملان مجود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة ورجيع ومسار أبوالغاذى الى الافر نج عقب ذلك سدئة أربع عشرة فقاتلهم بأغمال حلب وللقربهم ممسارهو وطغركين صآحب دمشق فساصر وأألافر نج بالمسيرة وخشوامن استماتتهم فأفرج لهمأ يوالغازى حق خرجوامن الحصن وكسكان لايطيل المقام بدارا لحرب لان أكثر الغزاة معه التركان يأتون بجراب دقيق وقديد شاه فيستعيل المودان فنيت ازوادهم واللهأعلم

\*(انتقاض سليمان بن أبي الغازى بعلب) \*

كان أبوالغازى قدولى هلى حلب ابندسلى ان فعدد بطائد على الخلاف على أبه وسار المه أبوه تلقاه ابندسلى ان بلغا در فأمسك عنه وقبض على بطائد الذين داخاوه فى ذلك وكان متولى كبرها أميركان لقسط الابيه ونشأ فى بتسه فسمله وقطع لسانه وسكان منهم آخر من أهل حسامقد مه أبوالغازى هلى أهل حلب فقطعه وسمله فعات وأراد قتل ابنه ثم ناتسه الشفقة على حاب المدمشق وشفع فيه طغر كين فلم بشفيه ثم استخلف على حاب سلمان ابن أخيه عبد الجب ولقيه بدر الدولة وعاد الى ماردين وذلك سنة خس عشرة ثم ابنه حسام الدين تمر تاش مع القاضى بها والدولة أبى الحسن المشهر زودى شافعا فى ديوس وضامنا فى طاعته فلم يتم ذلك فلما انصر ف تمر تاش الى أبيه المشهر زودى شافعا فى ديوس وضامنا فى طاعته فلم يتم ذلك فلما انصر ف تمر تاش الى أبيه المساطان أباه أبا الغيازى مديد بسته مسافا رقين و كانت لسقمان القطبى صاحب أقطع السلطان أباه أبا الغيازى مديد بسته مسافا رقين و كانت لسقمان القطبى صاحب

خلاط فتسلها أبوالغازى ولم تزل فى يده الى أن ملكها صلاح الدين بن أبوب سنة ثمانين

### \*(واقعة مألك بنبرام مع جوسكين صاحب الرها)\*

قدتقة مناأن بوسكن من الافر في كان صاحب الرها وسروح وأن مالك بربهرام كان قدملك مد من غانة فسارسنة خس عشرة الى الرها و حاصرها أما ها مستعت عليه وسار بوسكين في البياعه بعد أن جمع الافر في وقد تفرّق عن مالك أصحابه ولم يبق معه الااربعائة فلمقوه في أرمن رخوة قد نضب عنها الما و فوحلت فيها خيولهم ولم يقدر واعلى التخلص فظفر بهم أصحاب مالك وأسروهم وجعل بوسكين في اهاب جل وخيط عليه وطلبوا منه تسليم الرهافل يفعل وحسمه في خرت برت بعد أن بذل في فديته أمو الافلم يفادوه والله تعالى يؤيد بنصره من يشأ من عباده

### \*(وفاة أبى الغازى وملك بنيه من بعده)\*

مْ وَ فَ أَوالْعَازَى مِن ارتبى صاحب ماردين في رمضان سنة ست عشرة وجسما ته فولى بعده بماردين ابنه حسام الدين غرتاش وملك سليمان مسافارقين وكان بحلب سلمان ان أخده عبد دالجبار فاستولى عليها عسارمالك بن بجرام بن اراق الحامد ينة حوان فاصرهاوماكها وبلغهان سلمان انعهعد البارصاحب حلب قدعزعن مدانعة الافر نج وأعطاهم حصن الامارى فطمع فى ملك بلاده وسارا ليهافى ربيع سنة ستعشرة وملكها ون يدمعلى الامان ثم ساوسفة ثمان عشرة الى منبع وحاصرها وملك المدينة وحبس صاحبها حسان التغلبي وامتنع أهلها بالقلعة فحاصرها وسمع الافريج بذلك فساروا آليه فترك على القلعة من يحاصرها ونهض اليهم فهزمهم وأثخن فيهم وعآد الممنبج فحاصرها وأسابه بعض الايامسهم غرب فقتله فاضطرب العسكروا فترقوا وخلص حسان من محيسه وكان ترتاش بن أنى الغازى صاحب ماودين معه على منبج فلاقتل حل اله والى حلب ودفنه بها واستولى عليها ثم استخلف عليها وعاد الى ماردين وجاء الافر يج الى مدينة صور فلكوها وطمعوا فى غسيرها من الادالمسلين وطق بهدم دبيس بنصدقة ناجيا من واقعته مع المسترشد فأطمعهم في ملك حلب وسار وامعه فأصروها وبنواعلم المساكن وطال المصار وقلت الاقوات واضطرب أهل البلد وظهرلهم العجزمن صاحبهم ولم يصكن فى الوقت أظهر من البرستي صاحب الوصل والاأ كثرقةة وجعامنه فاستدعوه ليدافع عنهم ويملكوه وشرط عليهمأن يكنوهمن الغلعة قبسل وصوله ونزل فيهابوابه وسار فلاأشرف على الافر نج ارت الواعائدين الى بلادهم وحرج أهل حلب فتلقو البرسقى فدخل واستولى على حلب وأعمالها ولم ترل بده الى ان هلك وملكها المه عز الدين ثم هلك فولى الساطان مجود عليها اتابك زنكى حسما وأتى فى أخبار دولته ورجع تر ناش الى ماردين واستمر ملكه بها وكان مستوليا على كثير من قلاع ديار بكر ثم استولى سنة فتن وثلاثين على قلعة الساح من ديار بكر وكانت بد بعض فى من وان من وقايا ملوك الاولين وكان هدا آخرهم بهدفه القلعة وكان ملك مسافار قين قد سار لحسام الدين تمر تاش وملكها من يد أخمه سلمان ولم يزل تحر تاش ملكا بماردين الى أن هلك سنة سبع وأرده ين و خسما نه لاحدى وثلاثين سنة من ملكه والله تعالى ولى التوفيق

### \* (وغاة تمر ماش و ولاية المه البي بعده) \*

م توفى حساماً لدين تمر تاش سنة سبع وارد عيز و خسمائة كاقلناه قلك بعده ابنه بما دين الى بن تمر تاش سنة سبع وارد عيز و خسمائة كاقلناه قلك بعده ابنه المائن الى الى أن مات و ولى بعده ابنه أن المائن الى الى أن مات و لم يدكر ابن الاثير تاريخ و فاتم ما و قال مؤرخ حماة لم يقع الى تاريخ و فاتم ما

# \* (ولاية حسام الدين بولق ارسلان بن أبي الغاذى بن البي) \*

ولما الوق أوالغازى بن البي قام بأمر ملكه نظام الملك النقش وأصب الماك مكانه ابنه ولق الريان طفلا واستمد عليه والمحدث صاراً مرالطفل في يده ولم ترل حالهم على ذلك الى أن هلك حسام الدين في سنة خس وتسعين و خسما نه على عهد يولق هذا وكاه ابن الا شرحسام الدين ناصر الملك قسد العادل أبو وجسي ابن أبو بماردين وخشمت ماول الجزيرة ولم يقدر واعلى منعه ثم توفى العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر وولى أخوه الافضل فاستنفر العادل أهل مصر ودمشق وأهل الدين صاحب مصر وولى أخوه الافضل فاستنفر العادل أهل مصر ودمشق وأهل سنعار و بعثهم مع ابنه الكامل وحاصر واماردين فبعث البه النقش المستولى على بولق بالطاعة وتسلم المال وضع العادل ابنه بالطاعة وتسلم المال وشعنوها بالاقوات ووضع العادل ابنه و بينماهم في ذلك حافور الدين صاحب الموصل لا نجادهم و قائلهم فانهزم عساكم و بينماهم في ذلك حافور الدين صاحب الموصل لا نجادهم و قائلهم فانهزم عساكم و ينفي المدن و الله منا و الدين و المدن و الدين و القدائم و المدن و الله أعلى و الله و الله أعلى و ا

\* (وفاة بولوو ولاية أخيه ارتق)

ولماهلك بولوارسلان نصب لؤلؤانل ادم بعد مالملك أخاء الاصغر ناصر الدين ارتق

ارسلان بنقطب الدين أبى الغازى ولم يذكرا من الاثبرخبروفا ته أيضا وبتى مملك

### \* (مقتل النقش واستبدادارتق المنصور وانصال الملك في عقبه) \*

م استنكف ارتق من الحروم ص النقش سسنة احدى وسقاته فجاء ارتق لعسادته وقتل لؤلؤ اخادمه في بعض زوابا بيته ورجم الى النفش فقتله في فراشه واستقل علك ماددين وبلقب المنصور وتوفى سننهست وتكذئن والمثماثة وملك بعدده ابنه السعدد غجم الدين غاذى بن ارتق ويو ف سسنة نمى ارثلاث وخسىن وملك بعده أخوه المتلفر قراأ وسلان مناواق فأقام سنة أوبعضها شهلك سنة ثلاث وتسعن وسقائة وملك بعده أخوه المنصورنجم الدين غاذى بنقوا اوسلان الميأن توفى سنة ثنتى عشرة وسبعمائة لاربع وخسين سنةمن ولايته ومنك بعده ابنه المنصورة حدالى أن توفى سنة تسع وستين لثلاث سنين من ولايته مملك بعدما بنه الصالح محود أربعة أشهر وخلعه عه المغلقر فخرالدين داود بن المتصورة حدالي أن توفسنة تمان وسيعن وسيعما تة وملك بعده ابنه لمجدالدين عيسى وهوالسلطان بمباردين لهذا العهدوا لملا تقديؤ تهمن يشاسن عباده (ولما) ملك هلا كوبن طلوخان بن جنكزخان مديشة بغداد وأعمالها أعطاه المغلفر قرا اصلان طاعته وخطب له ف أعماله ولم يزالوايد ينون بطاعة بنيه الى أن هلا أبوسعيد ابن خربهرا آخر ملوك التتربغدا دسمة سبع وثلاثين فقطعوا الخطية لهم واستبدأ حد المنصورمنهم وهوالثاني عشرمن لدن ابى الغازى جدهم الاقل (وأمما) دا ودبن سقمان فانه ملك مسن كيف امن بعد سقمان ابيه وابراهيم أخيه ولم أنف على خبروفاته (وملك بعده)ابته فرالدين قراا وسلان بندا ودوماك أكرديار بكرمع حصن كمفاويوفى سنة تنتين وستين و خسمائة (ودلك بعدم) ابنه نور الدين مجد بعهد ماليه بذلك وكانت بينه وبين صلاح الدين مواصلة ومغاهرة ظاهر صلاح الدين على الموصل على أن يظاهره على آمد ففاهره صلاح النين وتعاصرها من صاحبها ابن سان سنة تسع وستين وصارت من أعال نورا لدين كانذكر في دولة صلاح الدين م توفى نور الدين محد سسنة أحدى وعماتين وخاف ولدين (فلك الاكبر) منهماقطب الدين سقمان وقام يتدبيردولته العوام ابسعاق الاسعدوزيرا بيه وكانعاد الدين أخونورا لدين هو المرشع للامارة الا أنه سارف العساكرمدد السلاح الدين على حصيار الموصل فليابلغه اللعبوقاة أخيه سار لملك الميلد لصغرة ولادأ خيه نووالدين غلم يفاغر واستولى على خوت برت فانتزعها منهم وملكها وأورثها بنيه فلسأ فرب صلاح الدين عن الموصل لقسيه قعلب الدين سقهان وأقره على ملك أبيه بكيفا وأبتى بده آمد التي كان ملكها لايه وشرط علمه من اجعته فأحواله والوقوف عندا وامره وأقام أميرامن أصحاب أبد وراارسلان اسمد مسلاح الدين فقيام بأموردواته واستقرمل كديكه فاوآمدوما الهداالي أن وفي سنةسبع وتسمين وخسما نهترةى من جوست لهجمسن كيفا فتات وكان أخومعمود مرشعالمكانه الاأنقطب الدين سقسمان مسكان سديدالبغضاله واشعنصه الى حصسن منصورمن آخر عملهم واصطفى علوكه اياسا وزوجه وباخته وجعله ولى عهده (ولمانوف) ملك بعده بملوكه وشعنص أهل الدولة فدسوا الى محود فساوالى آمدوسسبقه اياس البهاليدا فعسه فسليعلق وملا يجود آمدواستولى على البلدكلها وحبس اياسا الى أن أطلقه بشفاعة صاحب بسلاد الروم ولحق به وانتظم في امرائه واستقل مجود بملك كيفا وآمدوأع الهسما ولقب ناصر الدين وكان ظألما قبيح السيرة وكان ينتعل العساوم الفلسفية ويؤفى سنة تسعة عشروسما تة وولى مكانه المستعودوحدثت بينه وبنن الافنسل بنعادل فتنسة واستنحد علسه أخاه الكامل فسارف العساكرمن مصرومهم ودصاحب الكرك والمظفرصاحب جاة فخاصروه باسمدالى أن تركعنها وجاءالى الكامل فاعتقله فليزل عنسده حبيساالى أن مات الكامل فدهب الى الترف ات عندهم (وأما) عماد الدين بن قرأ أرسلان الذى ملك خوت برت من يدقعب الدين سقىمان ابن أخسه فورا لدين فلم تزل فى بدمالى أَن تُوفى سنة احدى وسمّا تُعدُّه لعشر بن سنة من ملكه اياها " (وملكها بعده ) ابنه نظام الدينأ توبكر وكانت بينسه وبسن ناصرالدين محودا بنعسه نؤدا لدين صباحب آمسد وكفاعداوة ودخل عجودفى طاعة العادل بنأ يوب وحضرمع ابنه الاشرف فحصاد الموصل على أن يسمرمه م يعد حساالى خوت برت فيلكهاله وكأن تطام الدين مستخدد الديس قليم ارسلان صاحب بلادالروم فحات وساما لاشرف مع يحود بعساكره وحاصروا خوت برت في شعبان سنة احدى وستن وملكوا ربضها ويعتوا غياث الدين مساحب الروم ألى تفام الدين المدد بالعساكرمع الافضل بن صلاح الدين صاحب سمساط فلاانتهوا الى ملطسة أفرج الاشرف وهعودعن خرت برت الى بعض حسون تفام الدين بالعدراء بصرقه بنن وفتعت ف ذى الحة سنة احدى وستن فلا ومسل الافضل بعساكرغسات الدين ووصل الاشرف عن المعدة واجعابا انظام الدين بالعساكرالى الممن فاستنبع عليمه وبق اصاحب آمد ثم ملك كيفباد صاحب الروم حصن خرت برت من أيديهم سنة آحدى وثلاثين وأنقرض منها ملك بن سقسمان والله وارث الارمن ومن علها والمدرجعون

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(اللبرعن دولة في زنكي بن اقسنقر من موالى السلبوقية ) إبلزيرة والشأم ومبادى أمورهم وتصاريف أحوالهم

قدتقة ملناذكرا قسنقرمولي السلطان ملكشاه وأنه كان يلقب قسم الدولة وأن السلطان ملكشاه لمابعث الوزير فرالدولة بنجه يسمنة سبع وسبعن وأربعها أنة بنتع ديار بكرمن يدابن مروان واستنجداب مروان صاحب الموصل شرف الدولة مسلم سعقسل وهزمته العساكروا فعصريا تمد فيعث السلطان عسدالدولة بنفر الدولة بنجهم ليخالف شرف الدولة الى السلطان فلقيد ف الرحيسة وأهدى له فرضى عنه ورده الى بلده الموصدل واستولى بنوجهم بعدد التعلى ديار كركام زف موضعه من دولة بني مروان ثم كان بعد ذلك شان حلب واستبدّ بها أهلها بعد انقراض دولة بنى صالح بن مرداس الكلابي وطمع فيهاشرف الدولة مسلم بن قريش وسلمان بن قطلش مساحب بلادالروم وتتش ابن السلطان البارسلان وقتل سليمان بن قطاش مسلم ابن قريش شمقت لتتش سليمان بن قطلمش وجاء الى حاب فلكها واستنعت علم القلعة فاصرها وقد كانوا يعثوا آلى السلطان ملكشاه واستدعو مللكها فوصل أايهم سنة تسع وسبعين ورحل تتشعن القلعة ودخل البرية واستولى السلطان على حاب وولى عليها قسيم آلدولة اقسنقروعادالي العراق فعمرها اقسسنقروأ حسن السبرة فيهاوسار معة تتسكين عهدا له أخوه السلطان ملكشاه بفق بلاد العدادية عصر والشأم ففتح الكشرمنها وهومعه كامر وزحف قبل ذلك سنة تحانين الى في منتذ بشرز في اصره وضيق عليه شرجع عتد معن صلح وأقام بعلب ولميزل والماعليم الى أن هلك السلطان سنة خس وغانين واختلف ولدهمن بعده وكان أخوه تتش قد استولى على الشأم مند سنة احدى وسبعين فلاهلك أخوه طمع في ملك السلبوقية من بعده في مع المساكر وسادلاقتضا الطاعةمن الامراءمعم بالشأم وقصد حلب فأطاعه قسيم الدولة اقسنقر وجل باغيسيان صاحب انطاكية وتبرآن صاحب الرهاوس انعلى طاعته حتى ينلهر ماسل الامرقى ولدسيدهم ملاشاه وساروامع تتش الى الرحبة فلكها وخطب لنفسه فيهاش الى نسيبين ففتعها عنوة شمالى الموصل فهزم صاحبها ابراهيم بنقويش بنبدران واقيل كبرهز عته اقسنقروقتل قريش بنابراهيم وملك الموصل من يدموولى تنش عليها ابن عته على بن مسلم بن قريش وسارا لى دياد بكر فل كهاثم الى اذر بعبان وكان بريكارة ابنماك شامقد استولى على الرى وهمذان وكثيرمن البلاد فسار لدافعته وجفقسيم الدولة افسسنقروبوزان صاحب الرهاالى بركيارق ابن سدهم فلقوابه وتركوا تتش فانقلب عائداالى السأم ساخطاعلى اقسنة روبوزان مافعلوه فحمع العساكر

وسارالى حلب سننة سبع وغمانسين المتال قسسيم الدولة وأمده بركيارق بالامبركربو فافى العساكر فبرزوا المالقائهم والتقو أعلى ست فراسخ من حلب ونزع بعض عساكرا فسنقر الى تتش فاختل مصافه وتت الهزيمة عامه وجي به أسيرا الى تتش فقتله سيرا ولحق كربوقا ويوزان بعلب وتدمهما فاصرهما وملكهاوأ خذهماأ سيرين كامرق أخساوالدولة وكان قسيم الدولة حسن السماسة كثيرالعدل وكانت بلاده آمنة ولمامات نشأ واده ف ظل الدولة السلبوة يةوكان أكرهم زنكي فنشأم موقابعين التعله ولماولى كربوقا الموصل منقبل بركيارق أيام الفتنة بيزبركارف وأخيه محدكان ونكى فيجلته لانه كان صاحب أبيه وساركر يوماأ يام ولايته المسارآمدوم احمايومنذ بعض أمرا التركان وأفعده سقهان بن ارتق وكان ذكى بن اقسنقر يومنذ صيما وهوفى جله رجال كريو فاومعه جاءة من أصحاب أبيه فجلافى تلك الحرب وانهزم ستمان وظهركر بوقاوفي هسذه الحرب أسر ابن يا قوتى ابن اوتق وسعنه كريو قابقلعة ماردين فسكان ذلك سيسالملك بني ارتق فيها كا مزى أخبارد ولتهم تابعت الولاة على الموصدل فولها حكرمس بعد كروقا وبدده جاولى سكاوو وبعده مودود بنايتكين وبعده اقسنقر البرستي كانفذم ف أخبار السلوقية وولاه السلطان مجد سملك شاه سينة ثمان وخسين ويعث معه ابنه مسعودا وكتب الى سائر الامراء هناك بطاعته ومنهم يوه تذعما دالدين ذنكى بن اقسنقرفا ختص يه ولمأملك السلطان يجود بعدا يبه عدسانة احدى عشرة كان أخوم مسعود بالموصل كاتقدمأ تابكه حموس بكونقل البرسق من الموصل الى شصنة بغداد وانتقض دبيس ا بن صدقة صاحب الحلة على المسترشدوالسلطان عيودويد عالبرستي العساكروقعسد الملة فتكاتب دير السلطان مسعودوا تابكه حموس بك بالموسل وأغراهما بالمسرالي بغدادفسا ولذلكمع السلطان مسعودوزيره فخرا لملك أبوعلى بن عارصاحب طرا بلس وزنكى بنقسميم الدولة اقسسنقروبهماعشة من أحمراء ألجزيرة ووصسلوا ألم يغسداد وصالحهم البرستي وساره عهم ودخل مسعود الى بغداد وجاممنكبرس الى بغدادونزع المهدبيس بنصدقة ووقعت الحرب بنهدماعلى بغداد كاتقتدم فى أخسار الدوآة وأفاممتكبرس بسغداد محسكان لهف خدمة السلطان محمود عند در بهمع أخيه مستعودمقامات جلماة وغلب السلطان أخاه مسعودا وأخذه عنسده واستنزل اتابكه حموس مكامن الموصل وأعاد اليها المرستي سنة خسة عشر فعاد ذنكي الى الاختصاص يه كامرتم أضاف المه السلطان محودشه تريف ادوولاية واسط مضافة الى ولاية الموصل سنةستة عشر فولى عليها عماد الدين زنكى فحسن أثره فى ولايتهما ولما كانت أطرب بين د ميس بن صدقة وبين الليغة المسترشد و برزالمسترشد لقتالة من بغداد وحضر البرسيق من الموصل وعادالدين زنكي فانهزم دبيس عادالدين فذلك المقامخ

ذهبديس الى البصرة وجدع السقومن في عقيدل فدخاوا البصرة ونهبوها وقتاوا أميرها و بعث المسترسد المباليس فعذا في الدمالة أمرد بيس حتى فعدل في البصرة ولى عليها عادالدين ونكى ما قسنقر فأحسن جايتها والدفاع عنها وكس العرب في حاله م بضوا حيها وأجضا والمنقر فأحسن حايتها والدفاع عنها وكس العرب في حاله م بضوا حيها وأجضا والمرسق منه المرسق سنة عمادالدين في من البصرة وأعاده عبادالدين في من البصرة وأعاده عليه المساولة المساولة وكان أب السلطان ليكون في جلته فلما قدم عليه الموسل وأقام مالك أبسه مها ووقع عنها والمال عزالدين مد يست حسرة والمال الموسل وأقام مالك أبسه مها ووقع الحلاف بين عزالدين مسه و دبيحلب فياد والى الموسل وأقام مالك أبسه مها ووقع الحلاف بين المسترشد والعالمان محود و بعث الخلفة عفي فا المسترشد والعالم المنسق عنها نواب المسترشد والعام عماد الدين في واسط وأمر مأن يحضر بالعساحي في الدن و قالم الموسل المسترشد وألم عماد الدين في واسط وأمر مأن يحضر بالعساحي في الدن وقالم عماد الدين في واسط وأمر مأن يحضر بالعساحي في المدن و قالم الموسل المسترشد وألم الموسل وألم المناز و المدن المناز و المدن المعال و المرمان يحضر والمدن المدن و المعدن الموسل المسترشد والمعدن المدن و المدن المناز و المناز و المدن المناز و المناز

### «(ولايةزنكى شمنة بغدادوالعراق)»

ولماناهرمن عماد الدين زنكى من الكفاءة والفناء فى ولاية المصرة و واسسط ماظهر مسكان له المقام المحسمود مع السلطان محرد على بغدا دكامر ولاه محسدة بغداد والعراق لمارأى اله يستقيم المسه فى أو و والخليفة بعدد أن شاور أصحابه فأشادوا به و ذلك سنة احدى وعشر ين وسارى ن بغدا د بعدان ولا على كرسى ملكه باصبهان و الله تعالى أعلم

# \*(ولاية عاد الدين (اكر على الموصل وأعمالها) \*

قدقد مناان عزالد ين مسعود بن البرسق لماقتسل الباطنية أياه بالموسل وكان نائسه بهلب فبداد رالى الموسل و من البرسق لماقتسل الباطنية أياه بالموسل وكان نائسه وكان شعاعا قرما فطبع في ملك الشأم فسار و بدأ بالرحبة في اصرها حق المأمن البه أهل القلعة وطرقه مرض فات و تفرقت عساكره ونمب بعضهم بعضاحى شغاوا عن دفنه وكان جاولى مولى أيسه مقدم العساحكر عنده فنصب مكانه أخاه الاسغر وكانب السلطان في تقرير ولايت وأوسل في ذلك الحاجب مسلال الدين عهد الباغيسياني والفاضى أبا الحسن على بن القاسم الشهر ذورى فأوصى سلال الدين البياغيسياني والفاضى أبا الحسن على بن القاسم الشهر ذورى فأوصى سلال الدين

صهره حقرى فماجا فسه وكان شسعة لعماد الدين ذنكي فقوف الحاجب وحدذره مغبة حالهمعه وأشار علمه وعلى القاضى بطلب عماد الدين زنكر وضمن لهماعنده الويابات والاقطاع وركب الفاضى مع الحاجب الى الوزير شرف الدين أنوشروان ابن خالدوذكر له حال الجزيرة والشأم واستدلاء الافرنج على أكثرها من ماردين الى العريش وأنها تحتماح الى من يكف طغمانهم وابن البرسق المنصوب بالوصل صغيرلا يقوى على مدافعتهم وجاية البلادمهم ونحن قدخر جناعن العهدة وأنهينا الامراليكم فرفع الوزيرة ولهما الى السلطان فشكرهما واستدعاهما واستشارهما فين يصلح للولا يتفذكرا جاعة وأدرجافيه معادالدين زنكي وبذلاعته مالاجزيلا لخزانة أأسلطان فأجابهما اليملما يعلمن كمفياته وولاه البلادكلها وكتب منشوره بهما وشافهه بالولاية وسارالي ولأيسه فدرأ بالفوارع وملكها تمسارالي الموصل وخرج جاولى والعساكر للقائه ودخل الموصل في روشان سنة احدى وعشرين و بعث جاولي والساعلى الرحبة وولي على القلعة نصير الدين جقرى وولى على حجبا بمه صلاح الدين الباغيسيانى وعلى القضاء بسلاده جيعاتها الدين الشهرزوري وزادفي قطاعه وكان لايصدرالاعن رأيه ثمخرج الى جزيرة الناعروبها موالى البرنسق فامتنعوا علسه والمرهم وكان سنه وبين البلدد جله فعبرها وبين دجله والبلدف يمن الارض فعبردجله وقاتلهم فيذلك الفسيح وهزمهم فتمصموا بالاسوارثم استأمنوا فدخسل اللدوملك وساولنسيين وكانت لمسام الدين غرتاش سأى الغازى صاحب ماردين فاستنعدعامه ابزعه ركن الدولة داودبن قمان صاحب كمفافو عده بالنعدة ويعث حسام الدين بذلك الى أهل نصيبين بأصرهم بالمسابرة عشرين يوما الى حين وصول فسقط فى أيديهم لعجزهم عن ذلك واستأمنو العدماد الدين فأمنهم وملكها وسارءتها لسنحار فامتنعوا عليه أقرلا ثماستأمنوا وملكها وبعث منها الى الخابود فاك جيعه غسارالى حران وكانت الرهادسر وج البيرة في جوارها الافرنج وكانوامعهم فى ضيقة فبادرأ هـل حران الى طاعته وأرسه ل الى جوسكين وهادنه حتى يتفرغ له فاستقر منهما لصلح والله تعالى أعلم

\* (استملاء الاتابك زنكي على مدينة حلب) \*

كان البرسق قدمال حلب وقلعته اسنة عمانية عشروا سنخلف عليها المه مسعودا ثم قتل الباطنية البرسق بالموصل فبادرا بنه مسعودالى الموصل واستخلف على حلب الادبر قزمان ثم عزله وبعث بولايتها الى الأدبر قطاخ آيه قدعه قزمان وقال بدى وبينسه علامة لم أرها فى المرحسة فعادالى حلب لم أرها فى المرحسة فعادالى حلب

مسرعاومال البه أهل البلد وريسهامضايل بزربيع وأدخاوه وملكوه واستنزلوا قزمان من القلعة وأعطوه ألف دينا روبلغوه دأمنه وملك قطلغ القلعة والبلد منتصف احدى وعشرين ثمسا متسيرته وفحش ظله واشتمل عليه الاشرار فاستوحش الناس منه وأدوابه في عيد دالفطرمن السدنة وقبضواعلى أصمابه و ولواعله مبدرالدولة سلمان ين عبدا للبارب ارتق الذي كان ملكهامن قبل وحاصر واقطلع بالقلعة ووصل حسان صاحب منبع وحسن صاحب مراغة لاصلاح الامرفلية ودحف حوسكين صاحب الرهامن الآفرنج المحلب فصانعوه بالمال ورجع فزحف صاحب انطاكية وحاصرالبلد وهم يحاصرون القلعة الى نتصف ذى القعدة من آخر السنة وانهى عسادالدين وذكى الم صاحب وان كاذكرناه فيعث الى أعلى حلب أميرين من أصحابه بتوقيع السلطان العالموصل وابلزيرة والشأم فبادروا الى الطاعة وسأ واليه بدوالدواة أبنء والجبار وقطلع آبه وأقام أحدالامير ينجلب والماوصلاالى عمادالدين أصلح ينهما وأقاماعنده وبعث الحاجب صلاح الدين مجدا الماغيساني ف مسكر الم ما فال القلعة ورتب الامور وولى شوصل همادالدين بعده في هرمسنة منتن وعشرين وملك فىطريقه منبج من يدحسان ومراغة من يدحسن وتلقاء أهل حلب فاستولى وأقطع أعسالها للامراء والاجنساد غرقبض على قطلغ آيه وأسلسه الحداب بديع بمعلدومات واستوحش ابنديع فلمق بقلعة جعم غرمستنجدا بصاحبها وأقام عماد الدين مكانه فى رياسة حلب على بن عبد الرزاق وعاد الى الموصل والله أعلم

#### . (استملا الاتابك زنكي على مدينة حماة) \*

مستار عمد الدين و الكلافر في وعسر الفرات الى الشام واستعدام الماولة ورى بنطخر كين صاحب دمشق في غده بعد المتوثق باستعلافه و بعث عسكر من دمشق الى ابنه سو في وأمر ، بالمسير الى ذاكى فلما وصاوا المه أكر ، هم شمغدر بهم بعد أيام و قبض على سو في والا مراء الذين معه فاعتقلهم بحلب و نهب خمامهم وبا در الى حماة وهى خاومن الحامسة فلا علم الله المنافرا بالماسة فلا علم الله بالماسة فلا معه في عساكره وهو الذي أشار بحس سو في وأصحابه فقيض علمه يظن أهل مس وسمان بلادهم المسه فامتنعوا و بعث الهسم قبر جان بذلك فلحق الها فاصرها مدة وامتنعت علمه فعاد الى الموصل ومعه سو في بنورى واقد أعلم

ولماحادعادالدين الى الموصل أراح عساكره أيامائم تبهزسنة أدبع وعشرين الى الغزو

 <sup>(</sup>١) \*(فقع عماد الدين حصن الاثارب وهزيمة الافرنج)\*

وعادالى الشآم فقصد حلب واعتزم على تصد حسن الاثارب و هوى للائه فراسخ من حلب وكان الافر في الذين به قد ضيقوا على حلب فسار السه وحاصره و جاء الافر في من انطاكية لدفاعه واست نرغوا فتبعهم وترك الحسن وسار اليهم واستماتت المسلون فانهزم الافر في وأسركثير من زعائهم وقتل كثير حتى بقيت عظامهم ماثلة بذلك الموضع أكثر من سستين سسنة في عاد الى حصن الاثارب فلكه عنوة و فرق به وتقسم بعيم من فيه بين القتل و الاسروسار الى قلعة حارم (١) قرب انطاكية وهى للافر في المسرها حسى ما لحوه على نصف خراجها فرجع عنها وملى الافر في رعبامنه ومن المسلين به وذهب ما كان عندهم من الطمع

### \*(واقعة عماد الدين مع بني ارتق)\*

وكمافرغ عمادالدين من غزوالافرنج وفتح الاعادب وقلعة ماوم عادالى الجزيرة وماصر مدينة مرخس وهي لصاحب ماردين بينها و بين نصيبين فاجتمع حسام الدين صاحب ماردين بينها و بين نصيبين فاجتمع حسام الدين ماردين وركن الدولة صاحب آمد وهسمالا بي الغازى صاحب مارين الدولة دا ودبن سقسمان وغرتاش بن ارتق عرتاش بن ألفا وسار والمدافعة ذاكى فهزمهم وملك وجعوا من المرخس وساد ركن الدولة الى جزيرة ابن عمرائهم افاتبعه عماد الدين فرجع الى بلده فعاد عنه لغسيق مسالكه وملائمة محمرد ورجع الى الموصل الى آخره

### \* (حصول دبيس بن صدقة في أسر الا تابك زنكي)\*

قد تقد ما النافر بيس بن صدقة لما فارق البصرة سارالى سرخد من قلاع الشامسة خسوع شرين باستدعا والجارية التي خافها الحسن هنالل لم تزقي بهاوأنه مر في الغوطة بحي من أحيا كلب فأسروه وحلوه الى تاج الملوك ساحب دمشق و بلغ الخير الى الا تابك زنكى وكان عدق اله فبعث فيه الى تاج الملوك بورى وفادى من ابنه سونج والا من او الذين معه عنده فأ طلقه مه وبعث بورى السه بديس وهومستيقن الهلاك فلا وصله أحسك رمه وأحسن المه وأزاح علله و بعث المسترشد فيه الى بورى ابن طغركين صاحب ده شق فوجد مقد فات بتسلم الى زنكى فذم الرسل زنكى فيما ابن فلم فارية عهم وسيقوا المه وهرم سديد الدواة بن الانبارى وأبو بكر ابن فشر الجزرى فيسمه ما حتى شفع فيهما المسترشد وبتى ديس عنده حتى انحد ومعه الى العراق

<sup>(</sup>مسيرالاتابكةنكى الى العراق ولظاهرة السلطان مسعود وانهزامه).

ولماتوفى السلطان محودسنة محسروع شرين واختلف ولده داودوا خوه مسعود داودالى مسعود داودالى مسعود وحاصره شبرز في محتم سنة ست وعشر بن م مسالحه وحرج مسعود من تبريز واجتمعت عليه العداكر وساوالى هده ذان وبعث يطلب الخطبة من المسترشد فنعه وكتب الا تابك عادالدين زنكى يستنعده وساوالى بغداد فعاصرها وكان قد سبق اليها أخوه سلموق شاه صاحب فارس وخوزستان مع أتابك قراجاالشامى في عسكر كشيروا نزله المسترشد بدارال لمطان فلماجا مسعود ونزل عباسة وبرزء كرالمسترشد وعسكر سلموق شاه وقراجاالشامى لهاربة مسعود فأتاهم الخسير بوصول عادالدين وعسكر سلموق شاه بالعساكر الى عاربة أخيه مسعود وأغذ قراجاالشامى الى مهاربة وساد ورجع قراجاالشامى المحدوب فرجع قراجاالشامى الى مهاربة الدين بعد وم واليسله على المعشوب وقائله وهزمه وأسرك شيرامن أصحابه وساد ذبكي منهزما الى وم واليسلة على المعشوب وقائله وهزمه وأسرك شيرامن أصحابه وساد ذبكي منهزما الى والنائب بها نجم الدين أيوب بن شادى والدالسلمان صلاح

فتأخر ثم اصطلح مع الخايضة على أن يكون العراق له والسلطنة لمسعود وولاية العهد السلعوقشاء وذلك منتمف سنة ست وعشمر بن

#### \* (مسيرالاتابك عادالدين الى بغدا دبابنه وانهزامه) \*

قدقد مناما كان بعد وفاة السلطان هود من الملاف بين المهداود وأخو يه مسعود وسلموق شاه ثم استقرمسعود في السلطنة وصلحه مع أخمه سلموق على أن يكون ولى عهده ثم ان السلطان سنمرسار من خراسان يطلب السلطمة لطغول ابن أخمه السلطان هود وسلموق شاه المقائه وسكان عنده مقيما فبلغ همذان وخرج السلطان مسعود وسلموق شاه المقائه وسار وامت باطنين ينتظرون لحاق المسترشد بهم وخرج المسترشد الى فيائه الاخمار بوصول الاتابان ذركى ودبيس بن صدقة الى بغسد ادفذ كردبيس ان السلطان سنمر وكانت شعنة بغدداد واسترالسلطان سنمر وكانت شعنة بغدداد واسترالسلطان سنمر وكانت الهزيمة على مسعود كالمرتفقة الى بغداد ونزل العباسة من المائب الغربي ولي الاتابان ذركى ودبيس على حسن البرامكة فهزمه ما آخر رجب سنة من المائب الغربي ولمق الاتابان نالموصل

### \* (واقعة الافرنج على أهل حلب)

وفى غيبة الاتابك زنكى سارملك الافرنج من القددس الى حلب نفر ب ناتبها عن الاتابك زنكى وهو الاميراسوار وجع التركان مع عسا مسكره وقاتل الافرنج عند

قنسرين وصابرهم ومحص الله المسلمين وانهزموا الى حلب وساد ملا لافرح فى أعسال حلب ظائرا نمسار بعض الافريج من الرها للغارة فى أعمال حلب فحرب البيم الاميراسوار ومعمد حسان التغلبي الذي كان صاحب منهج فأ وقعوا بهم واستطموهم وأسروا من بق منهم وعادوا ظافرين

#### \*(حصارالمسترشدالموصل)\*

ولماوقع ماقدمناهمن وصول زنكى الى بغدادوانم زاه ما ما ما مسترشد حقد عامه المسترشد ذلا وأقام بتربص ثم كترا لللف بين سلاطين السلوقية واعتزاهم جماعة من أحراثهم فرا رامن الفتنة وطقوا بالخليفة وأقام وافي ظلافاً راداً لخليفة المسترشد أن ينتصف بهم من الاتابك زنكى نقدم السميما الدين أباالفتوح الاسفراجي الواعظ وحسله على ناموس الحسلافة في معتقده وحسله على ناموس الحسلافة في معتقده فامتعض الأتابك لما شافهه به وأهمانه وحسه وأرسل المسترشد الى الساطان مسعود على قصد الموصل وحاصرها لما وقعمن ذنكي ثم مارفي شعبان سنة

على هدا الموسل فى الا ين الف مقاتل فل تارب الموسل فارتها الا تابك المسبع وعشر بن الى الموسل فى الا ين الف مقاتل فل تارب الموسل فارتها الا تابك زنكى الى سنعاد و ترك فالبه بها نصر الدين بقرى وجاه المسترثد فاصرها والا تابك زنكى قد قطع الميرة عن معسكره فتعذرت الاقوات وضاقت عليهم الاحوال والرادت بماعة من اهل البلد الوثوب بها وسعى بهم فأخذ واوصلبوا ودام الحسار اللائه أشهر واستنعت عابه فأفرج عنها وعاد الى بغسداد وقسل ان مطر المحادم جامه من بغداد وأخبره أن السلطان مسعود اعازم على قصد العراق فعاد مسرعا

### \*(ارتجاع ماحب دمشق مدينة حماة)

قد كاقد مناآن الا المكنز كي تغلب على حاة من يد تاج الماولة بورى بن طغر كن صاحب دمشق سنة ثلاث وعشرين وأقاء تفى مليكة أربع سنين وتوفى تاج الماولة بورى في رحب سنة شد وعشرين و ولى بعده المه شهس الملولة اسمعيل وملك بائياس من الافرنج في صفر سنة سبع وعشرين ثم بلغه أنّ المسترشد بالله حاصر الموصل فساو هوالى حماة وحاصر ها و قاتلها يوم الفطر ويومين بعده فليكها غنوة واستأمنوا فأمنهم ثم حصر الوالى ومن معه بالقلعة في الفطر ويومين بعده فليكها غنوة واستأمنوا فأمنهم والسيلاح وساومنها الى قلعة شيرز في السيدة في مافيها من الدخائر والسيلاح وساومنها الى قلعة شيرز في المرها ابن منقذ في المهمنالام انعه به وعاد الى دمشة في ذي الحقة من السنة

#### ﴿ حصاواً لا تابك زنكى قلعة آمد واستبلاؤه ﴾ ﴿ على قلعة النسور نم حسارة لاع الحيدية ﴿

وفى سنة عمان وعشرين وخسمانه احتم الاتابان زبكي صاحب الموصل وصاحب ماردين على حصار آمد واستنعد صاحبه الاودين سقمان صاحب كنفا فهم العساكر وسارالهم الدافعهم اعنه و قاتلام فه زماه و قتل كثير من عسكره و أطالا حصاو آمد و قعاها شهرها و كرومها وامتنعت عليهما فرحلاعنها وسار زبكي الى قلعة النسور من ديار بكر فاصرها و ملكها منتصف وجب من السنة و و فد عليه ضاء الدين أبوسعيد ابن المكفر تو في فاستقست و ثلاثين و كان حسن العلرية عليما لرياسة والحكاية المناب و في سنة ست و ثلاث يعدها نم استولى الاتابات على سائر قلاع الاكراد الحديث مثل قلعة العقر و قلعة سوس وغيرهما و كان شاملك الموصل أمر مساحب هذه الحديث مثل قلعة العقر و قلعة سوس وغيرهما و كان شاملك الموصل أمر مساحب هذه العقلاع الاميري على ولايتها فلما حاصر المدستر شد الموصل قام في خدمته العقلاع الاميري على ولايتها فلما حاصر المدستر شد الموصل قام في خدمته أحسن القيام و جديم الاكراد فلما على المواد المحاد بين لهم فقد كانوا منهم في ضيهم في الملاد و تضريبهم والقه تعالى أعلى عينهم في الملاد و تضريبهم والقه تعالى أعلى المنابعة و و فع القه تعالى أعلى المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع و القه تعالى أعلى المنابع في المناب

### \* (استملا الاتابك على قلاع الهكارية وقلعة كواشي) \*

حسد ابن الاثرعن الجنبي أن الانابك زنكي لماملك قلاع الجيدية وأجلاهم عنها خاف أبو الهيماء من عبد الله على قلعة أشب والجزيرة وحكواشي فاستأمن الانابك واستخطفه وحل الهمالا نم وفد عليه فلوصل بعد أن اخرج ابنه أحد من أشب خشبة أن بغلب عليها وأعطاه قلعة حواشي و ولى على أشب رحد الامن الحكودواسعه ما دالا ومني وابنه أحد هذا هو أبوعلى بن أحد المقطوب من أمراء السلطان صلاح الدين ولمامات أبو الهيماء واسمه موسى وساوا حدالى أشب ليملكها فامتنع عليه ما الدين ولمامات أبو الهيماء واسمه موسى وساوا حدالى أشب ليملكها فامتنع عليه ما وأراد حفظها العلى الصغير من أبى الهيماء فسار الا تابك زنكى في عداكم و نزل على الشب و برزاً هله القتاله واستمرته من أبعدوا ثم كرّعليم فأفناهم وعاداله الموصل القلعة في الحال وسيق المهداد في جماعة من فقدى الاكراد وقتلهم وعاداله الموصل مداهب فيعث نا به نصر الدين وقرى عسكرا وخلى كنعاورسي قلعة العسمادية وحاصر واقلعة قسم ها وملكها جيعا واستقام أمر الحبل والزوزان وسقروه وهي حصون الهكارية في صرها وملكها جيعا واستقام أمر الحبل والزوزان

وأمنت الرعمة من الاحكراد وأثماما في قلاع الهكارية وهي حل وصورا وهزور والملابسي وبامر ماوما نرحاوبا كرا ونسرفان قراجاصاحب العدمادية فتعهيا بعدقتسل زنكي عدة طويلة كان أمراعلى تلا الحسون الهكارية من قب لزين الدين على على ماقال ابن الاثير ولمأعلم تاريخ فتح هذه القلاع فلهذاذ كرته هنا قال وحدثنى بخلاف هذاالحديث بعض فضلا الأكراد أن أبابكر زنكى لمافق قلعة اسب وحرساني قلعة العمادية ولم ق في الهكارية الاصاحب جب ل صورا وصاحب هزور لم يكن لهما شوكة يخشى منهما ثم عاد الى الموصل وخافه أهل القلاع الجلداد ثم توفى عبد الله بنعيس ابن ابراهم صاحب الريبة والغى وفرح وملحكها بعده المدعلي وكانت أتمد عدة استالحسن أخت ابراهيم ومسى وهممامن الإمرامع ذنكي بالموصل فأرسالها ابنهما على الماأخو يهاالمذكور ين وهماخالاه ليستأه شالهمن الاتابك فاستعلفاه وقدم عامه فأقرمه والاعدوا ستقل بفتح قلاع الهكادية وكان الشغبان هذا لاميرمن المهرانية اسمداطسسن بنعرفأ خسذهمنسه وخزيه اسكيره وقلة أعماله وكان نصر الدين حقرى يكرمعلما صاحب الريبة والغى وفرح فسعى عندالا تايك فيحسم فأحم م مجسه تمندم وكتب السدأن يطلقه فوجده تدمات فاتهسم تصرالدين بقتله مم بعث العساكر الى قلعة الرحسة فنازلوها يغتمة وماكوها عنوة وأسروا وادعلى واخوته ونحت أته خدصة لمغسها وجاءاله سسرانى الاتامك بفتح الرية فسمره ذلك وبعث العساكراني مأيق من قلاع على فابي الأأن ريدوه قلعة كواشي نمت خديجة أمعلى الماصاحب كواشى من المهرائية واسمه جرك راهروا وسألته النزول عن كواشى لاطلاق اسراهم ففعل ذلك وتسلم زنكي القلاع وأطلق الاسرى واستقامت أحسال الاكراد والمتدتعالىأعلم

#### \*(حسارالانابك زنكى مدينة دمشق)\*

كان شمس الملوك اسمسل بن يورى قدا غيل أمره وضعف دواته واستطال عليه الافر هج و شهى عاقبة أمره م قاستدى الانابك ذنكى سر الملكه دمشق وير يحقسه وشعر بذلك أهل دولته فشكو الله أمّه فوعد تهم الراحة منه شمانه فقتلته و بالا تابك ذنكى فقدم وسله من الفرات فألفواشس الملوك قدمات وولى مكانه أخوه مجود واشتمل أهل الدولة عليه ورجعوا أتلب براتى الا تابك قلم يحقل به وساوحى نزل بظاهر دمشق واشتد أهل الهولة على مدافعته ومقدمه سم معين الدين أبر وه أتابك طفركين ثم بعث المسترشد أباب كربن بشرا لجزرى الى الا تابك ذنكى فأصم مسلم معين المدين أبر وه أتابك صاحب دمشق فصاطه ورحل عنه منتصف السنة وانته سجانه و قعالى أهم مسلم صاحب دمشق فصاطه ورحل عنه منتصف السنة وانته سجانه و قعالى أهم المسترسة وانته سجانه و قعاله وانته سجانه و قعاله وانته سجانه و قعاله وانته سجانه و قعاله و المنابك و المناب

كان كثير من أمراء السلوقية قداجتم واعلى الانتقاض على السلطان مسعود والخروج علىة وكحق داودابن السلطان مجود من اذر بيجان ببغداد فىصفرسنة اثنين وثلاثن فأنز لبداوالسلطنة وراسله أولتك الامراء وقدم علمه يعضهم مثل صاحب قزوين ومساحب اصبهان وصاحب الاهوا ذوصاحب البلب لة وصاحب المومسل الاتابك ذبكي وخرجت اليهم العساحكرمن بغداد وولى داود شعندة بغدادوخرج موكب الليفة مع الوزير جلال الدين الرضى وكان الليفة قد تغر عليه وعلى قاضى القضاة الزينبي فسمعهم الاتابك ثم وقعت العزيمة من الراشد والسلطان ودوالاتابك زنكى وحلف كل منهم ما احبه وبعث الراشد الى الانابك بأتى ألف دينار و ومسل سلبوقشاه الماواسط وقبض على الاميربك آيه ونهب ماله فانحدر آلانابك زنكى لمدافعته فاصطلما وعادزتكي الى بغداد ومرعلي جسع العساكر اقتال السلطان مسعود وخرج على طريق خراسان وبلغهم أن السلطان مسعود اسارالي يغمدا دفعا داليها ثمعادالملك دا ودوجاه المسلطان مسعود فنزل على بغسدا دوحاصرهم يتف اوخسين يوما وأرقعل المالنهروان ممقدم علىه طرنطاى صاحب واسط بالسفن فرجدح الى بغداد وعبرالى الجسانب الغرنى ثماختلف العسكر ببغداد ورجسع الملك دأود الى ولايته ماذر بيصان واغترق الامرا والذين معه وطق الراشد بالاتابك وتنكى في نفر من أصحابه وهو بالجانب الغرى وساره حه الى المومسل ودخسل السلطان مسعود الى يغسد أد منتصف ذى القعدة سسنة ثلاثين واستقربها وسكن الناس وجع القضاة والفقهاء وعرض عليهم عين الراشد بخطة بأنه متى جع أوخر جطرب السلطان فقد خلع نفسه فأفتوا عِنلَعَه مُ وقعت الشهادات من أهل آلدولة وغيرهم الى الراشد عوجبات العزل وكتبت وأفتى الفقها وعقها ماستحقاق المزل وحكم به القامى المعين حينشذ لغيبة أبن المستفلهر وجاء كاضى القضاة بالموصل مع الراشد ونسب الجفلافة رسول الاتابك زنكي الى بغداد وهو القاضي كال الدين محدين عسد الله الشهرذورى بعدأت ثبت عنده الخلع وانصرف الى الاتابك باقطاع من خاص انظليفة ولم مكن ذلك لاحد وقبله وعادكال الدبن الى الأنابك وجل كتب الخلع فحكمهما قاضى القضاة بالموصل وانصرف الراشد عن الموصسل الى ادر بيصان كامر ف أخبار الخلفا والهلموقية والله تعالى ولى التوفيق

\* (غزاة العساكر حلب اله الافرنج) \*

مُ اجتماع حلب مع الامير اسوا دنائب الاتابك ذنكي جلب

فى شعبان سنة الا أمن وسار واغازين الى بلاد الا فرنج وقصد وااللادقية على غرة فنالوا منها وأساحوا في بسائطها واكتسموها وامتلات أيديهم من الغنيام وخربوا بلاد اللادة ية وما جاورها وخرجوا على شيرز وملؤا المشام والتراك والعلهرو وهن الافرنج لذلك والتدسيمانه وتعالى يؤيد بنصر من يشام من عباده

رحصارالاتابك زنكى مدينة جمص واستبلاؤ رعلى كر كو بعدوين وهزيمة الافرنج واستبد لاؤه على حص

تمسارا لانابك فى العساكر فى شعبان سسنة احدى وثلاثين المدمد ينة حص وبها يومنذ معيز الدين ابن القائم بدولة صاحب دمشق وجص من أقطاع مفقدم المعصا حبع صلاح الدبن الباغسماني في تسلمها فاعتذر بأن ذلك ليسمن الاصابة فحاصرها والرسل ترقد بينهما وامتنعت عليه فرحل عنهاالى بعدوين من حصون الافرنج في شوّال من السنة فجمع الافريج وأوعبوا وزحفوا المدوا شقد القتال سنهم ثمهزم الله العدو ونجاالمسلين منهم ودخل ماوسكهم الى حصن يعدو بن فامتنعوانه وثدالا ابك حصاره وذهب القسوس والرهبان الى الادالنصرائية من الروم والافرنج يستنعدونه معلى المسلين ويخوفونهم استيلا الاتابك على قلعة بعدوين ومايخشي بعد ذلك من ارتجاعهم ست المقدس وجدالا الداهد ذلك في حصارها والتضييق عليها حتى جهدهم المصارومنع عنهم الاخبار ثم استأمنوا على أن يحملوا اليه خسين ألف دينا رفأ جابه ـم وملك القلعة غمسعوا عسرالروم والافرنج لانجادهم وحكان الانابك خلال المسارقدفتح المعرة فى الولامات التي بن حلب وحماة ووهن الافر بج مُسار الاتابك وزيكي في محرم سنة الذين وثلاثين الى بعلبك وملك حصن الممدل من أعمال صاحب دمشق وبعث السبه ماثب إساس بالطاعة كذلك ثم كانت حادثه ملك الروم ومنازلتسه حلب كاندكره فسارالي سلمية ولما انجلت مارثة الروم رجع الى حصار حص وبعث الى مجود صاحب د شق في خطبة أمّه مردخان بنت جاولي التي قتلت ابنها فتزوجها ومال حص وقلعتها رحلت اللياق والسيه في رمضان وظن أنه علك دمشق بزواجها فلم عصل على شئ من ذلك والله تعالى بؤيد بنصر من يشا من عباده

# \* (مسيرالروم الى الشأم وملكهم مراغة)\*

ولماستند الافرنج بعدو بنملك أم النصرائية كمامر جمع ملك الروم بالقسطة طيفية وركب البحرسنة احدى وثلاث زوطفته أساط له وسارالى مدينة قيضة فاصرها وصالحوه بالمال وسارعنها الحادمة والمسيسة وهمالان لميون الارمى

صاحب قلاع الدر وب فاصرهما وملكهما وسارالى عين زرية فلكهاعنوة وملك تلجدون ونقلأهادالى جزيرة قبرص شمماكمد ينة انطاكية فىذى القعدة من السفة وبهارغيدمن ماول الافرنج فصالحه ورجع الى قراس ودخل منها الاداب ليون فصالحه بالاموال ودخل فى طاعته مخرج الى الشأم أول سينة ثنتين والاثين وحاصر مراغة على ستة فراسخ من حلب وبعثوا بالصريخ الى الاتابك ذركي فبعث بالعماكر الى حلب لحسايتها وقاتل ملك الروم مراغة فلكها بالامان منتصف السنة ثم غدربهم واستباحهم ورحل المحلب فنزل بريق ومعه الأفرنج ورجعوا من الغدالم حلب وحاصروها ثلاثافا متنعت عليهم وقتل عليها بطريق كبيرمنهم ورحل عنها الحاقلعة الاتاودنى شعبان من السنة فهرب عنها أهلها ووضع الروم بها الاسريحاوالسبي وأنزنو بهاحامية وبعث اليهمأ سوا وفاتب حلب عسكرافتت اواالحامية وخلصوا الاسرى بعدفته الىسلية وتعلع والسيى ورحل الاتابك منحصن الغرآت الماارقة واتسع الروم فقطع عنهم الميرة وقصدالروم قلعتشيزد وبهساسلطات ابن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني خاصروها ونصبوا الجماني عليها واستصرخ صاحبها بالاتابك ذنكى فسسارا لسعونزل تهوالعلمى ينشد يزدوحمة ويعشالسرايا تعتطف من حول معسكر الروم و بعث الى الروم يدعوه مالى المساجرة والمنزول الى البسيط فحامواءن ذلك فرجع الى التضريب بين الروم والأفرنج يعذر أحدالفرية ين من الاسترحتي استراب كل بصاحبه فرحل ماك الروم في ره ضان من السنة بعد حصار شنزوأ ربعين يوماوا تبعه الاتابك فلمقهم واستلمهم واستباحهم ثمأ وسل القاضع الدين محدين عبدالله الشهرزوري الى السلطان مسعود يستنجده على العدوو الماليان الروم واستيلا هم على حلب و يتحدرون من الفرات الى بغدا دفوضع القاضي كال الدين في جامع القصر من ينادى بصريخ المسلين والخطيب على المند وكذا في جاوس السلطان فعظم الصراخ والبكا وتسايلت الدوام من كاحانب وجاؤا الى دار السلطان في تلك الحالة وقد وقع العويل والصراخ فعظم الهول على السلطان مسعود وجهزعسك واعظيما وخاف الفاضى كال الدين غاثلت م وصل العبر برحسل ملاث منمسترالعسكر الروم فاخبرالقاضي السلطان مسعود بذلكو واللمتعالىأعلم

\*(استدلاء الاثابك زنكى على بعلبك)\*

ثم قتل مع و دصاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثين فى شق ال كامرّ فى أخبارد والهم وكانت أمّه زمر دخان متزقّب ة بالاتابك كامرّ فبعثت الله وهو بالجزيرة تعرفه باللسبرو تطلب

منه آن يسيرالى دمشق ويقار بولدها من آهل دولته فسيالذلك واستعداه لدمشق المحمد رثم قصد الاتابك مدينة بعلبك ونزلها وكان ابن القائم بالدولة قد نصب كال الدين محد بن بورى بدمشق وتزقح أمه و بعث بجاريته الى بعلبك فلا سار الاتابك الى دمشق قدم رسله الى انزفى تسيلم البلاء لى أن يبذل له ماير يدفأ بي من ذلك وسار الاتابك الى بعلبك فنازلها آخر ذى الحجمة من السينة ونصب عليها المجانيق وشد حصارها حتى بعلبك فنازلها آخر ذى الحجمة من السينة ونصب عليها المجانيق وشد حصارها حتى استأمنوا فلكها واعتصم الحامية بالقلعة حتى يقسوا من أنزفا سية أمنوا الى الاتابك فلا الملكها قبض عليهم وصلبهم وتزقح جارية انزونقلها الى حلب الى أن بعثها ابنيه فور الدين محود الى صاحبها بعد موت الاتابك واقد تعالى أعلم

### \*(حصارالاتابكارنكى مدينة دمشق)\*

ممسارالاتابك زنكي الى حصار دمشق في ربيع الاقول من سنة أربع وثلاثين بعد الفراغ من بعليك فنزل بالبقاع وأرسل الى جسال الدين مجدصا حبهاف أن يسلها آليه وبموضه عنهاء ساشا وفلي يجب الحاذلك فزحف المسه ونزل داريا والتقت الطلائع فككان الظفر لاصحاب الاتابك ثم تقدر مالى المصلى فترل بهاوقا تلدأ هل دمشق بالغوطة ففلفر بهسم وأ تخن فيهم ثم أمسك عن القتال عشرايرا ودفيها صاحب دمشق وبذل أه بعلبك وحص وما يحتاره من السلاد في الى ذلك ولم يوافقه أصحابه فعادت الحرب ثم يوفى صاحب دمشق جال الدين مجدفي شعبان من السنة ونصب معين الدين انزمكانه ابنه محيى الدين أمووقام بأمره وطسمع زنكى فملك البلدقا متنعت عليسه وبعث معز الدين انزالى الافرنج يستدعيهم الى النصرعلي الاتابك ويبذل الههم ويمخوفهم غائلته ويشترط لهم اعانة ــمعلى بانياس حتى يملكوها فأجاب الافرنج لذلك وأجف ل زنكي الى حوران خامس ومضان من السنة معتزماعلى لقائم مفلم يصاوا فعاد الى حصار دمشق وأحرق قراهاوا رتصل الى بلاده ثم وصدل الافرنج وارتعدل معين الدين انزفي عساسير دمشق الى بايساس وهي للا تابك ذنكي ليوفى للافر نج بشرطه لهمم فيها وقد كان ناتبها سارالاغارة على مدينة صورولقيه في طريقه صاحب انطاحكية ذاهب الى دمشق منعدافهزم عسكر بائياس وقتاوا ولحق فلهم بالبلد وقدوهنوا وحاصرهم معين الدين انزوالافرنج وملكهاعنوة وسلهاللافرنج وأحفظ دفاك وفرق العسكرفى حوران وأعمال دمشق وسارهو فصابح دمشت ولم يعلوا بمكانه فبرزوا اليسه وقاتاوه وقتلمنهم جاعة ثما حجم عنهم لقلدتمن معمه وارتحل الى مرج راهط فى انتظار عساكره فلما يوافوا عندمعادالي الادم

سكان شهر زور بد قفعاق بن اوسلان شاه آمير التركان وصالهم وكانت الماولة تتعافى عن أعماله لامتناعها ومضايقها فعظم شأنه واشتل عليه التركان وسار السه الا المك زنكي سنة أربع وثلاثين فجمع ولقيه فظفريه الا تابك واستباح معسكره وسار في انساعه فاصر قبلاعه و وحصونه وملك جمعها واستأمن المه قفجاق فأمنيه وسار في انساعه في خدهة بنيه بعده الى آخر المائة ثم كان في سنة خسر وثلاثين بن الا تابك وتنكي و يبن دا و دبن سقمان صاحب كيفافتنة وحروب وانم زم دا و دوملك الا تابك ملاحمة فلك و بين دا و دبن سقمان صاحب كيفافتنة و حروب وانم زم دا و دوملك الا تابك مدينة أخر ممة فلك هاسئة ست وثلاثين ونقل آلمهار شالذين كانوابها الى الموصل ورثب الحرمية فلكها سنة سبع وثلاثين عسار الا مائك المعداود عليه من الا تابك المنتقب عبداً نكان معداود عليه الهكارية وأمنعها وقيها أهاوهم وذخا ترهم في أصرها وملكها وأحم ها لا تابك بغضر يبها وين قلعة العمادية عوضاعتها وكانت حربت قبل ذلك لا تساعها وعزهم عن حايتها والته تعمادية عوضاعتها وكانت حربت قبل ذلك لا تساعها وعزهم عن حايتها والته تعمادية عوضاعتها وكانت حربت قبل ذلك لا تساعها وعزهم عن حايتها والته تعمادية عوضاعتها وكانت حربت قبل ذلك لا تساعها وعزهم عن حايتها والته تعمادية عوضاعتها وكانت حربت قبل قدفته أحسانها قالم عالم بين والته تعمادية عوضاعتها وكانت خربت قبل قدفته أحسانها قالم علم والته تعمادية عالم بسة والته تعمادية عوضاعتها وكانت من الدين التب الموصيل قدفته أحسانها قالم علم والته تعمادية عوضاعتها وكانت حربت قبس والدين التب الموصيل قدفته أحسانه القلاع الحرب سة والته تعمادية عوضاعة المرب والدين التب الموصيل قدفته أحسانه القلاع الحرب سه والته تعمل المناه المرب والته تعمل المرب والته تعمل وقد التعمل والته تعمل والته ت

\* (صلح الاتايان مع السلطان مسعود واستيلاؤه على أكثر ديار بكر)

طاعتهمن أهل الاطراف و نسب دات الده وكان يفعل دال مشعلة السلطان عنه فلما طاعتهمن أهل الاطراف و نسب دات الده وكان يفعل دال مشعلة السلطان عنه فلما فرغ السلطان مسعود من شواغله سنة شمان وثلاثين و خسما ته سارالى بغداد عازما على قصد الالماك و حصارا لموصل أوسل الاناك يستعطنه و يستمله على أن يدفع المه ماتة الله و يستمله على أن يدفع المه على السلطان قاحة الحالمات و حل منها عشرين الفائم حدث الفتنة على السلطان قاحة الحالمات و ترك المالية و والغهوف من الفائم مداواته و ترك الماليوس فيعث الى البها المسلطان بالمناف المنه و المن خدمة السلطان وكتب الى السلطان بان عنه من المنوف من تغيير السلطان المسلطان أحسس المواقع ثم ساوا لا تابك الى ديار مكرفقت و المناف و ال

#### \* (فَتُحَالُرها وغيرها من أعمال الافرنج) \*

حسان الافر في الرها وسروح والمبرة قد أضروا بالسلان جوارهم مثل آمد ونصيب ورأس عين والرقة وكان زعيهم ومقدمهم تلك البلاد حوسكين الزعيم ورأى الا تابك أنه يورى عن قصدهم بغيره لنلا يجمعواله فورى بغزود بار بكر كافاتاه و حوسكين وعبرالفرات من الرها الى غزنة وجاء الحسير بذلك الى الا تابك فارتحل منتصف جادى الاخيرة سنة تسع وثلاثين وحرّض المسلمين وحثهم على عدقهم ووصل الى الرها وجوسكين غائب عنها فا نعجز الافر في بالبلد وحاصرهم مهرا وشد في حصاوهم وقتالهم و بل ف ذلك قبل اجتماع الافر في ومسيرهم المه ثم ضعف سورها فسقطت ثلة منه وملك البلد عنوة ثم حاصر القلعة وملكها حكد لك ثم ردّعلى أهل البلد ما أخذ منهم و أنزل فيه حامية وسار الى سر وح وجميع البلاد التي بد الافر في مشرقيا فلكها جمعا الاالمبرة لامتناعها فأقام يصاصرها حتى امتنعت و رحل عنها وانقه سجانه و تعالى أعلم

كان استقرعند الا تابك زنكى بالموصل الملك البارسلان ابن السلطان محمد ويلقب المعقاب وكان شبها به وتقطر وقاة السلطان اللادله وأنه نائبه وينتظر وقاة السلطان مسعود فيضطب له ويمك البلد باسمه وكان يتردد له ويسعى في خدمته فداخله بعض المقسدين في غيمة الا نابك وزين له قتل نصير الدين النائب والاستدلاعلى الموصل فلما دخل المده أغرى به أجناد الا تابك وموالمسه فو شوابه وقت لوه في ذى القدهدة سنة تسع وثلاثين ثم القوابرا سه الى أصحابه يحسبون أنهم يفترقون فاعصوصبوا وقصه مواعلمه الدارود خل علمه القاضى تاج الدين يحيى ابن الشهرز ورى فأ وهمه بطاعته وأشار علمه مالى حافظ القلعة وأشار علمه بأن يكنه من الدخول ثم يقبض عليه فدخل ودخل معه الذين قناوا نصير الدين المنافز المقلعة وأشار علمه بأن يكنه من الدخول ثم يقبض عليه فدخل ودخل معه الذين قناوا نصير الدين المنافز المالية في المالول وقد وطار الخبر الحالى المنافز المن

مسارالاتابك زنسكى سنة احدى وأربعين فى المحرم الى حصن جعبر ويسمى دوس وهومطل على الفرات وكان لسالم بن مالك العقيلى أقطعه السلطان ملك شاه لا يه حين اخذ منه حلب و بعث جيشا الى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن عرف اصروها وصاحبها يومت خسام الدين الكردى في اصر قلعة جعبر حتى توسط الحال بينه ما حسان المنبعي ورغب ورهبه وقال فى كلامه من يمنعك من من الله بن بهرام وقد حاصر حسان منبع فأصابه فى بعض الايام سهم فتتله وأفرج عن حسان وقد رقتل الاتابك كذلك والله تعالى أعلم

#### \*(مقتل الاتابك عاد الدين ذنكي)

كان الا تابك عاد الدين زنكى بن اقسنقر صاحب الموصل والشام عاصر القلعة جعبر كاد كرنا واجتمع جاعة من مواليه اغتالوه ليلا وقتاوه على فراشه و طقوا بجعبر وأخبر و الهافناد وامن السور بقتله فدخل أصحابه اليه وألفوه بجود بفسه وكان قتله به من دبيع الا خرسنة احدى وأربعين عن سين سنة من عره و دفن بالرقة وكان يوم قتل أبوه ابن سبع سنين ولماقتل دفن بالرقة وكان حسن السياسة كثير العدل مهيباعند جنده عمر البلاد وأمنها وأنسف المظافح من الظالم وكان شعاعا شديد الغيرة كثير الجهاد ولما قنسل رحل العسكر عن قلعة فنك وصاحبها غفار قال ابن الاثير بمعتهم يزعون ولما قبل المن يلم الهم والله أعلم والله أن لهم فيها ألهم والله أعلم والله أن الهم فيها الهم والله أعلم

#### \*(استىلاءا ئەغازى على الموصل وابنه الأخرمجود على حلب)

ولما قتل الا تأبك زنكى نزع المه نورالدين محود خاتمه من يده وساد به الى حلب فاستولى عليها و نوح الملك المارسلان ابن السلطان محود واجتمعت عليه العساسكر وطمع فى الاستقلال علك الموصل وحضر المه جمال الدين محد بن على بن متولى الدوان وصلاح الدين محد بن الباغيسمانى الحاجب وقد اتفقافي النهاسماعلى حفظ الدولة الاصحاب ما وحسما المدارسلان ما هوفيه من الاشتغال بلذا ته وأدخله الرقة فا نغمس مها وهما بأخذان العهود على الاصراء السيف الدين عازى و يبعث المهالم الموصل وكان سيف الدين عازى في مدينة شهر زور وهي أقطاعه و بعث المه زين الدين على كوجك ما أب القلعة بالموصل يستدعيه ليعضر عنده وسار السارسلان الى سنحار والحاجب وصاحبه معه و دسو الى ناتها بأن يعتذر للماك المارسلان الى سنحار والحاجب وساد و الى الموصل ومت و المدن متأخره حق علك الموصل وما و والى الموصل ومت و اعدينة وقد وقف العسكرة أشار و الى الموصل ومت و اعدينة

بعبورد جلة الى الشرق و بعثوا الى سعف الدين غازى بخبره وقلة عسكره فأ رسل الميه عسكر افقه ضوه وجاوًا به فحبسه بقلعة الموصل واستولى سيف الدين غازى على الموصل والمؤررة وأخوه نور الدين محود على حلب ولحق به صلاح الدين المباغيس مانى فقام بدولته والله سبحانه و تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده

#### \*(عصيان الرها)\*

ولماقته لالأمالك زنكي ملك الرهاجوسكين كانحوسكين مقيماني ولايته يتلىاشر وماجاورهافرا سلأهل الرهاوعاتة سممن الارمن وحملهسم على العصيان على المسلين وتسلم البلدلة فأجابوه وواعدوملموم عينوه فسارف عساكره وماك البلدوا مشءت التلعة وبلغ الغيرالى نورالدين محقودوهو بحلب فأغسذ السسير اليها وأجفل حوسكين الحبلاء وتهب يوالدين المدينة وسباأهلها والتحاف اعتها وبعث سيف الدين غازى العسا كراليها فبلغهم في طريقهم ما فعله نورا لدين فعادوا وذلك سنة احدى وأربعين تم قصد صاحب دمشق بعد قتل الاتابات حصن بعلما وبه نجم الدين أبوب بنشادى ناتب الاتابك فابطأعل مائجاد بنمه فصالح صاحب دمشق وسلمه بعليك على اقطاع ومال أعطاه اياه وعشرقري من بلاددمشق والتقل معه الى دمشق فسكنها وأقام بهاثم سادنورا لدين محرودسنة ثنتين وأربعين من حلب الى الافرنج ففتح مديشة ارتاج عنوة وحاصر حسوناأ خرى وكان الافرنج بعدقتل الاثابك يغلنون أنههم يستردون ماأخذه منهم فبدا لهم مالم يكونو ايحتسبون واساقتل الاتابك زنكي طمع صاحب ماردين وصارب كمفاأن يستردوا ماأخد من بلادهم فلماتمكن سمف الدين غازى سارالى أعمال ديار بكر فلك دارا وغيرها وتقدم الى ماردين وحاصرها وعاث في نواحيها حتى ترحم صاحبها حسام الدين غرتاش على الاتابك مع عداوته مُأْرُسُل الى سمف الدين غازى وصالحه وزوّجه بنت معاد الى الموصل وزفت المه وهومريض فهلك قبل زفاقها وتزوجها أخوه قطب الدينمن بعده والله أعلم

# \* (مصاهرة سيف الدين غازى لصاحب دمشق وهزيمة تورا لدين مجود للافر نج)

كان تقدة ملنافى دولة بى طغر كن موالى دقاق بن تنش أن ملك اللسمان من الافر نج سارسنة ثلاث وأربع من وحاصر دمش يجموع الافر نج وبها محيى الدين ارتق بن بورى بن محد بن طغر كين فى كفالة معين الدين أنزمولى

فبعث معسين الدين الى سيف آلدين غازى بن أ تابك ذنكى بالموصل يدعوه الى تصرة المسلين فرمع عساكره وسارالى الشأم واستدى أخاه نور الدين من حلب ونزلواعلى

حص فأخذوا بمجزة الافرنج عن الحصار وقوى المسلون بدمشق عليهم ويعثمعن الدين الى طائفتى الافرنج من كان الشأم واللمان الواردين فلم يزل يضرب بينهم وجعل لافرنج الشأم حصن بانياس طعه على أن يرحاوا علك اللمانين ففت اواله فى الذروة والغارب حتى رحل عن دمشت ورجع الى بلاده ورا و قسطنطينية بالشمال وحسن أمرسف الدين غازى وأخده فى الدفاع عن المسلين وصحان مع ملك اللمان حين خرج الى الشأم ابن ا دفونش ملك المسلالقة بالانداس وكان حسد معوا اذى ملك طرابلس الشأممن المسلين حين خووج الافرنج انى الشأم فلاجا الاتنمع ملك اللمان ملك مصن المرعة وآخذ في منازلة طرا بلس لعلكها من القيمص فأرسل القمص الى نورالدين محودومعين الدين أنزوهما مجمعان ببعلبك بعدو حيسل ملك اللمانيين عن ممشق وأغراهما بآس ادفونش ملك الجلالقسة واستخلاص حصن العريمة من يده فسار الذلك سنة تلاث وأربع من وخسمائة و بعث الى سسف الدين وهو بعمس فأمذه ما بعسكرمع الامرعز الدين أبى بكر الديسى مساحب بورة ابنعر وحاصروا حصن العريمة أياما من نقضوا سوره وملكوه على الافرنج وأسروا من كانبه من الافرنج ومعهم ابن ادفونش وعادالى سيف الدين عسكره تم بلغ فورالدين ان الافريج تجمعوافى يقومن أرمن الشأم للاغارة على أعال حلب فسار اليهم وقتلهم وهزمهم وأثخن فيهمة للاوأسرا وبعثمن غنائمهم وأسراهمالى أخيه سف الدين غازى والى المقتنى الخليفة انتهى والله سيمانه وتعالى أعلم

# \* (وفاة سيف الدين غازى وملك أخيه قطب الدين مودود)\*

م وفى سدف الدين عازى بن الا تا بك ذنكى صاحب الموصل منتصف أوبع وأوبعين وخسما ته الله لا سنين وشهر بن من ولايت وخلف ولدا صغيرا وبي عند عمد تور الدين عبود وهلك مغيرا فا نقرض عقبه وكان كريم اشعاعا متسع الما لدة يطم بكرة وعشية ما ته رأس من الغيم في كل فو به وهو أقل من حل الصنعي على رأسه وأمر بتعليق السيوف بالمناطق وترك التوضيم وحسل الدبوس في حلقة السرج و بني المدادس الفقها والربط المقدرا ولما أنشده حيص بيص الشاعر عدحه

الامراك المجدفى زى شاعر \* وقد نحلت شوقا اليك المنابر

فوصله بألف مثقال سوى الخليع وغيرها ولما توفى سف الدين غازى انتقض الوزير بحال الدين وأسيرا لجيوش زين الدين على وجاوًا بقطب الدين مودود و مادووا الى عليكه واستخلفوه وحلفواله وركب الى دار السلطنة و زين الدين فى ركابه فسايعواله

وأطاعمه جميع من فى أعمال أخيمه بالموصل والجزيرة وتزوّج الخانون بنت حسام الدين تمرّناش صاحب ماردين التي هلك أخوه قبل ذفا فها فكان ولده كلهم منها والله سبحانه وتعالى أعلم

### \*(استىلا السلطان محود على نتجار)

ولما ملات قطب الدين مودودا اوصل وكان أخوه نور الدين مجود بالشأم وكان أكرمنه ولمحلب وجأة كاتبه جاءة من الامرا وبعد أخبه غازى وفين كاتبه فاتب سنجار المقدم عبد الملك فبادرا المسه في سبعن فارسامن أمرا ته وسبق أصحابه في يوم مطيرا في مساكن ودخل المدوم يعرفوا منه الأأنه أمير من جند التركان ثم دخل على الشهرة بنه فقد مل يده وأطاعه وساق واحبعا الى سنجار وأغذ السير فقطع عنه أصحابه وسار واجبعا الى سنجار وأغذ السير فقطع عنه أصحابه ووصل الى سنجار في فارسين ونزل بطاهر المبلد وبعث الى المقدم فوصله وكان قد سار الى وقوصل المين عمود المنافز المين عمود المنافز الدين محمود على المدور الدين محمود على المدين الدين فسار واللى سنجار الدين عمود وانتهوا الى تسل اعقر وأمير جيسه ذين الدين فسار واللى سنجار المنافز والدين مجود وانتهوا الى تسل اعقر وأعاد سنجاد على أخبه قطب الدين وسلم المنام وانفرد أحوه قطب الدين وسلم المنافز والدين الى حلب وحدل وانفر دالدين الى حلب وحدل ما كان لا يهم الاتابان ذنكي من الذخيرة لسنجار وكانت لا يعبر عنها والته نعالى أعلم ما كان لا يهم الاتابان ذنكي من الذخيرة لسنجار وكانت لا يعبر عنها والته نعالى أعلم ما كان لا يهم الاتابان ذنكي من الذخيرة لسنجار وكانت لا يعبر عنها والته نعالى أعلم ما كان لا يهم الاتابان ذنكي من الذخيرة لسنجار وكانت لا يعبر عنها والته نعالى أعلم ما كان لا يهم الاتابان ذنكي من الذخيرة لسنجار وكانت لا يعبر عنها والته نعالى أعلم ما كان لا يهم الاتابية والمنافز و الدين الحدة والمنافز و الدين المنافرة و المنافز و الدين المنافرة و ال

### \* (غزونورالدين الى انطاكية وقتل صاحبه اوفتح فاميا) \*

مغزافورالدين سنة أربع وأربع من الحاصون اجتمع الافرنج وزحفوا المسه فالتيهم وحاربهم وابني ف ذلا الموقف فهزم الافرنج وتسل البرلس صاحب انطاكة وكان من عتاة الافرنج وماك بعده ابنه سمند طفلا وتزوجت أتمه برلس آخر بكذل ولدها ويدبرملكها فغزاه فورالدين ولقوه فهزمهم وأسرذ للا البرلس الثاني وغكن الطفل ويدبرملكها فغزاه فورالدين ولقوه فهزمهم وأسرذ للا البرلس الثاني وغكن الطفل سمند من ملكما نظاكمة عمسار نو والدين سنة خسر وأربعين الى حصن فاميا بين شيرر وجاة وهومن أحسن القلاع فاضره وملكه وشعنه حامية وسلاحا وأقواتا ولم يفرغ من أمن الاوالافرنج الذي بالشام جعوا وزحفوا اليه و بلغهم المبر فامواعن اللقاء وصالحوه في المهادنة فعقد لهم انهي

### \* (هزية نورالدين جوسكين وأسرجوسكين) \*

م مسع بورالدين بعد ذلك وسارغاز ما المى بلا درعم الافر بنج وهى الما شروعتا ب وعدار وغسرها من حصون شمالى حلب فيمع جوسكين لما افعته عنها ولقب ه فاقتتاوا ومحص القدا لمسابن واستشهد كثير منه سم وأسر آخر ون وفيهم صاحب صلاح نو رالدين في هشه جوسكين الحا الملك مسعود بن قليج ارسد لان يعيره به المكان صهره نو رالدين على ابنته فعظم ذلك عليه وأعسل الحيسلة في جوسكين و بذل المال لاحياء التركان البادين بشواحيه أن يعتالوا في القبض عليه فقعلوا وظفر به بعضهم فشاركهم في اطلاقه على مال و بعث من بأى به وشعر بذلك والحسلب والويد بن الحرامة فبعث عسكر اليسوا من ذلك الحي يجاو المحوسكين أسيرا الحى حلب والرورالدين الى القلاع فلاستها وهي المائدة وكفر شود وكفر لات ودلوكا و مرعش ونهرا بلود وشعنها بالاقوات وزحف المه الافر في ليدا فعوه فلقيهم على حصن جلدك وانه را المفر في وأغن المسلون فيم بالقسل والاسر ورجع فو الدين الحد و كافقته ها وتأخر فتح تل باشر منها الحائن ماك فو دالدين دمشق واستأمنو الدين الحد دلوكافقتها وتأخر فتح تل باشر منها الحائن ماك فو دالدين دمشق واستأمنو الدين الحد و بعث الهدم حسان المنبي فتسلها منهم وحسنها

### \*(استملاءتورالدينعلىدمشق)\*

كان الافر نج سسنة غان وأربعن قدملك واعسقلان من بدالعالى به خلف مسر واعترضت دمشق بن نورالدين وبينه مافل يسد سبيلا الى المدافعة عنها واستطال الافر نج على دمشق بعدملكهم عسقلان ووضعوا عليها الجزية واشترطوا عليهم تخيير الاسرى الذين بأيد يهسم فى الرجوع الى وطنهم وكان بهايوه تذبح سرالدين انزبن عهد ابن بورى بن طغركين الانابك واهن القرى مستضعف القوة فيشى نو والدين عليه من الافر هج ورجما ضايق بحيرالدين بعض الملوك من جيرانه فيفزع الى الافر نج فيغلبون عليه وأمعن النظر في ذلك وبدأ أمره بمواصلة بجيرالدين وملاطفته حى استسكمت الموقة منهم منادة أنهم كاسوه فيوقع الانترابهم حتى هدم أو كان هو القائم من الموالدين وحال بينسه وبين دمشق فأغرى به صاحب معسيرالدين حتى بدولته فغص به نو والدين وحال بينسه وبين دمشق فأغرى به صاحب معسيرالدين حتى بدولته فغص به نو والدين وحال بينسه وبين دمشق فأغرى به صاحب معسيرالدين حتى الدولة ومتعنيا عليه واستنعد بالا فريج على أن يعطيه ما الاموال ويسلم لهم بعليل الدولة ومتعنيا عليه واستنعد بالا فريج على أن يعطيه ما الاموال ويسلم لهم بعليل الدولة ومتعنيا عليه واستنعد بالا فريج على أن يعطيه ما الاموال ويسلم لهم بعليل الدولة ومتعنيا عليه واستنعد بالا فريخ على أن يعطيه ما الاموال ويسلم لهم بعليل الدولة ومتعنيا عليه واستنعد بالا فريخ على أن يعطيه ما الاموال ويسلم لهم بعليل الدولة ومتعنيا عليه واستنعد بالا فريخ على أن يعطيه ما الاموال ويسلم لهم بعليات

جمعوا واحتشدواوف خلال ذلك عدنورالدين الى دمشق سنة سبع وأربعين وكاتب جماعة من احداثها و وعدهم من أنفسهم الماوصل الرواجمير الدين و لمأالى القلعة وملك نورالدين المدينة وحاصره بالقلعة وبذل له اقطاعام تهامد بنة حص فسارالها مجير الدين وملك نورالدين القلعة تم عوضه عن حص ببالس فلم يرضها و ملى بغدادوا بنى بها دارا وأقام بها الى أن توف والله سيحانه و نعالى أعلم

### \* (استيلانورالدين على تل باشرو حصاره قلعة حارم) \*

ولمافر غنورالدين من أمردمت بعث المه الافر في الذين في تل باشرف شمالى حلب واستأمنوا المه ومكنوه من حصنهم فتسله حسان المنبي من كبرا أمرا و والدين سنة تسع وأربعين شمسارسنة احدى وخسين الى قلعة بهرام بالقرب من انطاحكية وهي لسمند أميرانطا كمة من الافر في فاصرها واجتمع الافر في لمدافعت شمام واعن لقائه وصالحوه على نسف أعمال حارم فقبل صلحهم ورحل عنها والله سبحانه و تعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه

#### » (استيلا مو والدين على شيرد) »

شيزره فده حصسن قريب من جناة على نصف مرحلة منها على جبل منسع عال لا يسلك السه الامن طريق واحدة وكانت ليني منقذا الحكنائيين يتوا وبون ذلك من أيام صالح النامرداس صاحب حلب من أعوام عشرين وأ وبعه مأنه الى أن انهى ملكه الى المرحف نصر بنعلى بناسير بنمنقذ بعدأ بيه أبى الحسدن على فلاحضره الموت سنة تسعنوا وبعمائة عهدلا خدماني سلة ينمرشد وكان عالما القراآت والادب وولى مرشدأ خاه الاصغر سلطان برعلي وكأن ينهمامن الاتفاق والملاءمة مالم يكن بين اثنين فى السوددمنهم عز الدولة أبوالحسن على ومؤيد ونشأ لمرشدينون كثيرون و الدولة أسامة ووأدمعلى وتعيددولده ونافسوا غيعهم وفشت بينهم السعابات فتماسكوالمكان مرشدوالتثامه بأخيه فالمات مرشدسنة احدى وتلاثين وخسمائة تنكراخوه سلطان لولده وأخرجهم من شيزد فتفرقوا وقصد بعضهم فووالدين فامتعض لهم وحكان مشتغلاعتهم بالافرنج ثمو فى سلطان وقام بأمر شيروا ولاده وراساوا الافر يج غنق نورا لدين عليه سم اذلك م وقعت الزلازل مالشأم وخرب أكثرم ونعمثل حماة وسمص وكفرطاب والمعزة وافامسة وحصن الاكراد وعرقة ولاذقسة وطرابلس وانطاكية هذه سقطت بجيعها وتهدمت سنة نتين وخسين وماسقط بعضه وتهدمت أسواره فأكثر بلادالشأم وخري نورالدين عليه أمن الافرنج فوقف بعسا كره

فأطراف البلاديتي رمماتهم منأسوارها وكان بنومنقذأ مرامش يزرقدا جقعوا عندصا حبهامنهم فدعوة فأصابتهم الزلزلة مجمعين فسقطت عليهم القلعة ولم ينج ونهم أحدوكان بالقرب منهابعض أمراء فوالدين فبادو وصعدالها وملسكهامنه فورآ لدين ورمما شلمن أسوارها وجدد بناءها فعادت كاكانت هكذا قال ابن الاثير وقال ابن خلكان وفى سنة أربع وسبعين وأربعما فاستولى بنومنقذ على شيزرمن يداروم والذى تولى فقعها منهم على بن منقذبن نصر بن سعدوكتب الى بغدد ا دبشر ح الحال مانصه كالىمن حصدن شيزر حاه أنته وقدر زقني الله من الاستيلاعلى هذا المعقل العظيم وسليمان الجن والمردة وأناأ فرق بين المر وزوجه وأسستنزل القمر من عله أناأ بوالتهم وشعرى شعرى نظرت الى هــذا المسن فرأيت أمرا يذهل الالبساب يسع ثلاثه آلاف رجل الاهل والمال وتمسكه خس نسوة فعمدت الى تل يينه وبين حصدن الروم يعرف بالحواص ويسمى هذاالتل بالحسن فعمرته حسنا وجعت فيه أهلى وعشرتى ونفرت نفرة على حصن الحواص فأخذته بالسيف من الروم ومع ذلك فلما أخذت من به من الروما حسنت اليهدم وأكرمتهم ومزجتهم بأعلى وعشيرتى وخاطت خشاذيرهم إخفى ونوا قيسهم بصوت الادان ورأى أهل شير وفعلى ذلك فأنسوا بى ووصل الى منهم قريب من نصفهم فبالغت في اكرامهم و وصل اليهم مسلم بن قريش العقيلي فقيل من أهل شيرد نحوعشرين وجلا فلىاانصرف مسلمعنهم سلواالى الحصن انتهى كتاب على مناحذ وبينهذا الذىذكرما بنخلكان والذى ذكره ابن الاثمر نحو خسين سينة وماذكرماين الأثراولى لان الافر فج لم يم الكوامن الشأم شيأ في أوائل المائة الخامسة واقع سجعانه وتعآلىأعلم

#### . (استبلا نورالدين على بعلبك) .

كانت؛ لمبك فى يدالنحاك البقاى نسبة الى بقاعة والا تعليها صاحب دمشق فلما ملك فورا لدين عنسه بالا فرهج فلما كانت سنة ثنتين و خسير استنزله فورا لدين عنها وملكها والله أعلم

### \* (استيلا أخى نورالدين على حران ثم ارتجاعها) \*

كان نورالدين سنة أربع وخسدين وخسماتة بحلب ومعه أخوه الاصغر أمد أبدان غرض نور الدين القلعة واشتدم ضه فيمع أخوه و حاصر قلعة حلب وكان شيركوه ابن شادى أكبراً من اله بحمص فل المغه الازحاف سارالي دمشق ليملكها وعليها

أخوه عمالدين أبوب فنكر عليه وأمره بالمسير المحلب حق يتدين حماة نور الدين من موته فأغذ السير الى حلب وصعد القلعة وأطهر نور الدين الناس من سطح مشرف فافترقو اعن أخيه أمر أمير ان فسار الى حران فلكها فلما أفاق نور الدين سلها الى زين الدين على كل الله بالدين بالموصل وسار المى الرقة فحاصرها والله تعالى ولى التوقيق

\* (خبرسليم أنشاه وحبسه بالموصل ثم مسيره منها الح السلط: قد بهمذان) \*

كان الملك سليمان شاء ، ، السلطان مجد بن ملك شاه عند عد السلطان سنحر بخراسان وقدعهدله بملكدوخطب اسمه على منابرخواسان فلماحصل سنعرفي أسرااعدوسسة غمان وأديعين وسمسائة كامرف أخباردولتهم واجقعت العساكر على سلمان شاه هذا وقدموه فلم يطقمقا ومةالعد وفضى الىخوار زمثاه وزوجه ابنة أخيسه ثم بلغه عنه مااوتاب افأخرجه من خوار زم وقصداصهان فنعه الشعنية من الدخول فقصد قاشان قبعث اليه يحدشاه ابن أخيه مجودع سكرا دافعوه عنها فساوالي خواسان فنعه وأرسل للغلفة المستنصرواعث أهله ملا شاءمنها فقصد النعف ونزل وولده رهنا بالطاعة وأستأذن في دخول بغداد فأكرمهم الليقة وأذن له وخرج ابن الوزيراب هبيرة لتلقيه في الموكب وفيه قاضي القضاة والتقيا ودخل بغدا دوخلع عليه آخر سنة خسين وبعدة أيام أحضر بالقصروا سنفلف بحضرة قاضي القضاة والآعدان وخطبه يغدادولقب ألقاب أيه وأمر بثلاثة آلاف فارس وساريحو بلادالم ل فربيع سنة احدى وخبسين ونزل الخليفة حاوان واستنفراه ابن أخيه ملك شاه ماحب همذان فقدم السه في ألني فارس وجعله سليمان شاه وفي عهده وأمدهما الخليفة بالمال والسلاح ولحق بهسما ابلد كرصاحب الرى فكثرت جوعهم ويعث السلطان محدالى قطب الدين مودود صاحب الموسلوزين الدين كل على السب فى المظاهرة والانصاد وساوالى لقاء سليمان شاء فانهزم وتمزق عسكره وفارقه ابلدكز فذهب الى بغدداد على طريق شهرز ورو بلغ خر برالهزيمة الحازين الدين على كحك فرج فيجاعة من عسكر الموصل وقعدله بشهر ذور ومعه الاميرايرا قحى مرج-م سلمانشاه فقبض عليه ذين الدين وحله الى الموصل فيسه بهام وماوطيرالى السلطان محودبا لخسرة لياهلك السلطان محودين محدسنة خس وخسين أرسل أكابر الامرا من هد مذان الى قطب الدين اللك وزير الو وتعاهد واعلى ذلك وجهزه قطب الدين جهاز الملك وسارمعه زين الدين على كيك في عسكر الموصل الى همذان فلماقاربوا بلادا لجبل تنابعت العساكر والامدادالقائهم ارسالاواجتمعوا على سليمان

شاه وجروامعه على مذاهب الدولة فحشهدم زين الدين على نفسه وفارقهم الى الموصل وسارسليمان شاه الى همذان فكان من أمرهم ما تقدّم في أخما والدولة السلبوقية

\* (-صارقلعة حارم وانهزام نورالدين امام الافريج شهوزيتهم وفتعها) \*

تمجمع نووالدين يجود عساكر حلب وحاصرا لافريج بقلعة حادم وجعوا لمدافعت م خامواعن لقائه ولم يناجزوه وطال عليه أمرها فعادعتها تم جمع عساكره وساوسنة غمان وخسين معتزما على غزوطوا بلس وانتهى الى البقيعة في تحصين الاستواد فكسهم الآفرنج هنالك وأنخنوافيهم ونجانو والدين في الفل الحجيرة مرس قريامن حص والمق به المنهزمون وبعث الى دمشق وحلب في الاموال والليسام والعلمر وأزاح علل العسك روعه الافرنج بمكان نورا لدين من حص فنكبو أعن تصدها وسألوه السلم فامتنع فأنزلوا ساميته سم بحصن الاكراد ورجعوا وفى هذه الغزاة عزل نورالدين رجلايه رف بابن تصرى تنصم له بكثرة خرجه بعسلاته وصد قائه على الفقراء والفقهاء والسوفية والقراء الىمسارف الجهاد فغضب وقال والله لاأرجو الصرالابأولتك فانهم يقاتاون عنى بسهام الدعاء في الليل وكيف أسرفها عنهم وهي من حقوقهم في يت المال دلك شئ لا يحل لى مُ أخذ في الاستعداد الدخذ بثاره من الافر في وساوبعضهم الى ملك مصرة أراد أن يخالفهم الى بلادهم فبعث الى أخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل والى فحرالدين قراار سلان صاحب كيفاوالى نحيم الدين والى صاحب ماردين بالتحدة فسارمن ينهسم أخوه قطب الدين وفي مقدمته زين الدين على كمك مساحب جيشه ثم تبعه صاحب كيفاو بعث تحجم الدين عسكره فلما توافت الامداد سار نورالدين نحوحادم سنة تسع وخسين فحاصرها ونصب عليها الجانيق واجمع من بق بالساحل من ماوك الافرنج ومقدمهم البرنس مندصاحب انطاكية والقمص صاحب طرابلس وابن بوسكين واستنفر لهسمأمم النصرائية وقصدوه فأفرج عن حارم المى أرتاج م خامواعن لقاله وعادوا الى حسن حادم وسارف اتباعهم وناوشهم الحرب فعلواعلى عساكر حلب وصاحب كيفاف مهنة المسلين فهزموها ومرواف اتباعهم وحسل زين الدين في عساكر الموصل على الصف فلفيه آلر جل فأ شخن فيهم واستلمهم وعاد الافريج من الساع الممنسة فسقط في أيديهم ودارت رساا الرب على الافر بج فانهزموا ورجع المسلون من القتل الى الاسرفاسروامنهم أعمافيهم سمندصاحب انطاكية والقسص ساحب طرابلس وبعث السراياف تلك الأعسال بقصد العلاكمة خاوهامن الحسامية نأى وعال أخشى أن يسلها أصحابها لملك الروم فان منداب أخبه وجي اورته أحق الى سنجا ورةملك الروم شعاج على قلعمة حارم فاصرها وانتعمها ورجع مظفرا والله

### \* (فتم نور الدين قلعة بانياس)\*

ولماافتة نورالدين قلعة حاوم أفن اعسكر الموصل وحصن كمضابالا نطلاق الى بلادهم وعزم على منازلة بأنياس وكانت بدالافر هج من سنة ثلاث وأربعين وخسمائة غروى حنها بقصد طبرية فصرف الافر هج همتهم الى سجابتها وخالف هو الحيانياس لقلة حاميتها فعاصرها وضيدة قصرف الافر هج همتهم الى سجابتها وخدين وكان معه أخوه فسيرالدين أميراً ميران فأصيب بسهسم في احسدى عينيسه وأخد الافر هج في الجمع لمدافعت فلم يستحصك ملوا أمر هسم حتى فقعها وشعن قلعتها المقاتلة والسلاح وحافه الافر هج فشاطروه في أهمال طبرية وضرب عليهسم الجزية في الباقى و وصل المسبر بفتح حادم وبانياس الى ملوكهم الذين سار والى مصرف سبقهم بالفتح وعاد الحدمشق تمسارسة احسدى و ستين متعبرد الى حصدن المنيطرة فنا ذله سم على غرة وملكم عنوة ولم يجتمع الافر هج الاوقد ملكم غافترقو او يتسوا من ارتجاعه والله تعالى أعلم الافر في الاوقد ملكم غافترقو او يتسوا من ارتجاعه والله تعالى أعلم

### ﴿ وَفَادَةُ شَاوِرُ وَدُيْرِ الْعَاصَدِ بَعْصِرِ عَلَى نُورَالَّذِينَ الْعَادِلَ ﴾ ﴿ صربيحًا وانجاد مباله سكرمع أسد الدين شير صحوه ﴾

كانت دولة العلويين عصر قد أخذت في التلاشي و صارت الى استبدا دور را شاعلى خلفاتهما و كان من آخوالم المين بها شاور السعدى استعمله الصالح بن زربك على قوص وندم فل الحال السالح بن زربك و كان مستبدا على الدولة قام ابنه وربك مقامه فعزل شاور عن قوص فلم يرض بعزله و جعم و زحف الى القاهرة فل كهاوقتل زربك واستبة على العاضد ولقب أميرا الميوش و كانت سنة عمان و خسمائة ثم فازها الضرغام و كان صاحب الباب و مقدم البرقية فنار عليه السبعة أشهر من و ذارته و أخوجه من القاهرة فلتى بالشرغام و كان صاحب الباب و مقدم البرقية فنار عليه السبعة أشهر من و ذارته و أخرجه من القاهرة فلتى بالشاهرة فلتى الشاهرة و الدين بها مدد اله فاختماد من أمرا أنه لذلك في جمادى شد الدين أسركو من شادى السبح و الدين المناهد و الدين الله أطراف بلاد الافر في فشغلها عن التعرض العساكر و ساوا سد الدين مع شاور و ساوم عده صلاح الدين ابن أخيه عن التعرض العساكر و ساوا سد الدين فقته من الدين أخو الضرغام في عساكر مصر غير الدين أبو الضرغام في عساكر مصر غير الدين أبو الضرغام في عساكر مصر غير الدين أخو الضرغام في عساكر مصر فانه زادته و أقام أسد الدين نظاهر القياهرة و منه في الله و ذارته و أقام أسد الدين نظاهر القياهرة و منه في التعاهرة و المنه و المن

الوفاءالعهدمن شاور بماعاهد علمه نور الدين فنعسك شساور العهدوبعث السه مالر جوع الى بلده فلم قى طلب ضريبته ورحل الى بلبيس والبلاد الشرقية فاستولى عليهاوا ستمتشا ورعكمه بالافرنج فبادرواا في ذلك لمباكات في نفوسهم ون تفوف عائلته وطمعوافى ملك صروسا ريور الدين من دمشق ليأخذ بحجرتهم على السيرفلم يتهم ذلك وتركو اببلادهم حامسة فلاقاربوا مصرفارة باأسدالدين واجتمع الافرنج وعساكر مصرفاصروه ثد له أشهر يغديهم القدال ويرا وحهم وجاءهم القيربهزيمة الافرتج على حادم وماهدأ الله لنووالدين فى ذلك فواسلوا أسدالدين شيركوه فى الصلح وطوواعته انلبرنسا لحهم وخوج وطق بالشأم ووضعه الافرنج المراصد بالطريق فعدل عنهاثم أعاده نووالدين الى معسر سسنة ثنتين وستين فسار بالعساكرف وبيع ونزل اطفيح وعبر النيل وجاء الم القاهرة من جانبها الغربي وتزل الميزة في عدوة النيل وحاصرها حسين يومآوا التقدشاور بالافريج وعبرالي أسدالدين فتأخرالي الصعيد ولقيهم منتصف السنة فهزمهم وسارالي تغرا لاسكندريه فلعسكها وولى عليها صلاح الدين أبن أخيه ورجع فدوّ خ الادالمسعيدوسارت عساكرمسر والافرنج الحالاسكندرية وحاصروابها صلاح الدين فسأوالسدأسد الدين فتلقوه بطلب السلح فتم ذلك بينهسم وعادالى الشأم وترا لهم الاسكندرية وكاتب شعاع بنشاورنور الدين بالطاعة عنده وعن طائفة من الامراء ثم استطال الافرشج على أسل مصر وفرضوا عليه سما لجزية وأنزلوا بالقاهرة الشحنة وتسلوا أبواج اواستدعوا ماسكهم بالشأم الى الاستبلا معليها فباد ونووالدين وأعادأ سدالدين فما العساكراليهاف يسع سنة أدبع وستين فلكها وقتل شاور وطرد الافريج عنها وقدمه العاضد لوزارته والاستبداد عليه كاكأن من قبله م هلك أسدالدين وقام صلاح الدين ابن أخيه مكانه وهومع ذلك في طاعة نور الدين جمود وهلك المعاضد فكتب نورالدين الى مسلاح الدين وأصر ما عامة الدعوة العباسية بمصر والخطبة المستضىء ويقال انه كتب أبذاك في حساة العاضد وبن يدى وفاته وهاك المسين يوما أونحوها غطب للمستضىء العباسى وأنقرضت الدولة العلوية بصرود السنة سبع ويستين كإذاتي على شرحه وتفصيله في دولة في أبوب ان شاء الله تعالى ووقعت خلال دلك فتنة بين أورالدين محودويين صاحب الروم قليم ارسلان بن مسعود بن قليم وسلان سنة ستيزو خسعائة وكتب الصالح بن زوبك آتى قليم اوسلان ينهاه عن الفتنة والله تمالى ولى" الموقيق

\*(فقنورالدين صافيتا وعرعة ومنج وجعبر)\*

م جمع نووالدين عنا كرمسنة التين وستين واستدى أغاه قطب الدين من الوصل فقدم

عليسه بحمص ودشاوا جيعا بلادا لافرنج ومروا بحصن الاكرادوا كتسعوا نواحيه ثم حاصروا عرقة وخربوا جكة وفتصوا العربية وصافينا وبعثوا سراياهم فعاثت في البلاد ورجعوا المحص فأغام وابهاالى ومضان وانتقلوا الحيالياس وقصد واحصن حوص فهرب عنه الافر نيج فهدم نورا لدين سوره وأسرقه واعتزم من بيروت فرجع عندأ خوه قطب الدين الى الموسل وأعطاه نور الدين من عله الرقة على الفراد مل التقمس عدينة منبع غاذى بنحسان وبعث البها العساكر فلكهاعنوة وأقطعها أخاه قطب الدين نيال ن حسان و بقت سده الى آن أخدذها منسه صد لاح الدين بن أوب م قبض بنوكلاب على شهاب الدين ملك بن على بن مالك العقيلي صاحب قلعة جعير وكانت تسمى دوس ممست باسم جعير بانيها وكان السلطان ملكشاه أعطاها لحدمعندماملك حلب كامرَف أُخْسارُه وأمرزل سده ويدعقه الى أن هلك هذا فرج يتصدس نة ثلاث وستن وقدأ رصدله بنوكلات فأسروه وبجاوه الى نورالدين معودصاحب دمشق فاعتقله مكرما وحاوله فى النزول عن جعبر بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى فأبى وبعث بالعساحكر مع الامبر فوالدين محودين أى على الزعفر انى وحاصر همامدة فامتنعت فبعث عسكرا آخر وقدم على الحسع الامر غرالدين أبا بكراب الداية رضيعه وأكبرا مراثه فاصرها فاستنعت ورجع الى ملاطفة صاحبها فأجاب وعوضه نورا ادين عنهاسروج وأعمالها وساحة حلبوهم اغةوعشرين أالف ديشاو وملك تلعة جعسبرسنة أويع وستين وانقرض أمرنى مالك منها واليقا الله وحده

» (رحله زين الدين ما قب الموصل الى اربل واستبد إ دقطب الدين بملكه) »

قد كان تقدم الما المناه و الدين جقرى كان ما المناه الا المناف المال وقتل المارسلان المسلطان مجود آخرست السع وثلاثين و جسمائة طمعا في الملا لفسية الا تابك فرجع من غيبته في حصار الميرة وقدم مكانه زين الدين على بن كستكين بقلعة الموصل فلمين لل بها بقيسة أيام الا تابك وأيام ابنه عازى وابنه الا خوقطب الدين سنة عمان وخسين على وذيرهم حمال الدين محدين على بن منصور الاصهافي فاعتقله وهلك لسئة من الاعتقال وحل الحديثة النبوية على بن منصور الاصهافي فاعتقله وهلك لسئة من الاعتقال وحل الحديثة النبوية على من الاعتقال المسلاة وأتم التسلم فدفن بها في رباط هناك أعده الله وكان ويا الدين على بن كستكين ويعرف بكيك مكانه جلال الدين أبا المسين ابنه وكان ذين الدين على بن كستكين ويعرف بكيك قد استبد في دولة قطب الدين واستفل بحكم الدولة وصارت بيه وأكثر البلاد اقطاع مثل ادبل وشهر ذور والقلاع التي في تلك البلاد اله حكاد ية منها العمادية وغيره والمدينة وتكريت وسنعار وقد كان نقل أهاد و ولده وذخار ما لى الربل وأمام بحل والمدينة وتكريت وسنعار وقد كان نقل أهاد و ولده وذخار ما لى الربل وأمام بحل

نيا يتهمن قلعة الموصل فأصابه الكبر وطرقه العمى والصيم فعزم على مفارقة الموصل الحد كسريته باربل وسام البلاد التي بيده الى قطب الدين ماعدا الربل وسارالها سنة أربع وستين وأقام قطب الدين مكانه فر الدين عبد المسيح خصيا من موالى جده الاتابك ذركى وحكمه في دولته فنزل بالقلعة وعرها وكان الخراب قد لحقها باهمال ذين الدين أمر البناء والله تعالى أعلم

#### \* (حصار نور الدين قلعة الكرك)

م بعث صلاح الدين سنة خس وستين الى نورالدين مجود يطلب انفاذاً سه نجم الدين اليوب المه فبعثه في عسب واجتمع المه خلق من التعبارومن أصحب صلاح الدين وخشى عليه من ورالدين في طريق فساوت العساكر الى الكولا وهو حصدن اختطه من الافر في المبراس ارقاط واخط المقلعة فحاصره نورالدين وجمع الافر في فرحل الى مقدمتم قبل أن يتلاحقوا فحاموا عن لقائه وننك حواعلى أعقابهم وسار فى بلاده سماة اكتسمها وخرب ما مربه من القلاع وانتهى الى بلاد المسلمة من رئل حوشب وبعث في الدين من هنالك الى مدير فوصلها منصف خسر وستين وركب العاضد للقائه ولما كان نورالدين بعشيرا سارللقاء شهاب الدين محدين الساسين أبى الخاذى بنا وتقصاحب قلعة أحسب بره فلما انتهى الى نواحى بعلب للقي سرية من الخاذى بنا وتقصاحب قلعة أحسب بره فلما انتهى الى نواحى بعلب للقي سرية من الخاذى بنا وتقصاحب واستلمه مهوجاه بالاسرى وروس القتلى الى نورالدين و بلغه وهو بهدا المنزل خسيرالزلازل التي عت المسلاد ما لشأم والموصل والجزيرة والمعراق وخر بت أحسب الملاد بعمله فسا والمها وشغل فى اصلاحها من واحدة الى والمعراق وخر بت أحسب في الملاد بعمله فسا والمها وشغل فى اصلاحها من واحدة الى والمدرات وخر بت أحسب في الملاد بعمله فسا والمها وشغل فى اصلاحها من واحدة الى والمدرات والتدة على أعلم والمدرة المناخ على المناخ على المناخ على المناف والمدرات والمدرات و المناف الما المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف ا

# \* (وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه سيف الدين غاذى) \*

م وفى قطب الدين مودود بن الاتابك زنكى صاحب الموسل فى ذى الحقه سنة خس وستين لاحدى وعشر بن سنة ونصف من ملكه وعهد لابنه الاكبرعاد الدين بالملك وكان القام بدولته فورالدين عبد المسيع وكان شديد الطواعية لنورالدين معود و يعلم ميله عن عباد الدين زنكى بن مودود فعدل عنه الى أخيه سيف الدين غازى بن مودود عوافقة أمه خالون بنت حسام الدين عرناش بن أبى الغازى و لمق عباد الدين بعمه نوو الدين منتصرا به وقام فورالدين عبد المسيم شدير الدولة بالموصل واستبدم اوالله

# • (استملا ورالدين على الموصل واقراره ابن أخمه سيف الدين عليها) \*

ولماولى سيف الدين غازى بالموصل بعداً به قطب الدين واستبدّ عليه فرالدين عبد المسيح كاتقدم وبلغ الغر برالى نور الدين بأستبداده أنف من ذلك وسار في خف من العسكروعبرالفرات عندجعفرأ قول سنةست وستن وقصدالرقة فلكهاثم الخابور فللبجيعه ثمنصيبين وكلهامن أعسال الموصل وجاءه هنات نورالدين محدبن قراأ رسلان ابنداودبن سقمان صاحب كمفامددائم ساوالى سنعار فاصرها وملكها وسلها لعماد الدين ابن أخيه قطب الدين تم جانه كتب الامراء بالموصل فاستحثوه فأغذ السيرالى مدينة كال مُعبر الدجلة ونزل شرقي الموصل على حصن بينوى ودجلة بينه وبين الموصل وسقطت ذاك الميوم ثلة كبيرة من سور الموصل وكان سيف الدين غاذى قديعت أخاه عزالدين مسعود الى الاتابك عمس الدين صاحب هدمذان و بالدالجيل واذر بيعان واصبهان والرى يستعده على عه نور الدين فأرسل ابلدكرا لم نور الدين ينهاه عن الموصل فأسا مبوايد وتوعده وأقام يحاصر الموصل ثم اجتمع أمراؤه اعلى طاعة نورالدين ولا استعث فرالدين عبد المسيم استأمن الى نور الدين على أن يبق سيف الدين الزاخده على ملكها فأجابه على أن يخرج هوعنه و يكون معه بالشأم وتم ذلك منهما وملك نورالدين منتصف جمادى الاولى من سنة ست وستن ودخل المدينة واستناب بالقلعة خصدااهمه كستسكن ولقيه سعد إلدين فأقرسف الدين ابن أخيه على ماكدوخلع عليه خلعة وردت عليه من الخليفة المستضى وهو يحاصرها وأمر بناه جامع بالموصل فبنى وشهر باسعه وأمرسيف الدين أن يشاور كستكين في جياع أموره وأقطعمد ينة سنجا ولعما دالدين ابن أخيه قطب الدين وعادالى الشأم والله تعالى أعلم

#### \* (الوحشة بينورالدين وصلاح الدين) \*

مسارملاح الدين في صفر سنة تسع وستين من مصرالى بلاد الافريج غازيا و ناذل وسناله ويك من أعمال واستأمن اليه أهله على أن يهلهم عشرة أيام فأجابه مرصم فور الدين بذلك فساره من دمشق غازيا أيضا بلاد الافريج من جانب آخر و تنصم اصلاح الدين أصحابه بأنك ان ظاهر به على الافريخ اضمعل أمرهم فاستطال عليك فور الدين ولا تقدر على الامتناع منه فقرك الشريك وكر داجعالى مصر وكتب لنو والدين يعتذوله بأنه بلغه عن بعض سفلة العلويين بعصراً نهم معتزمون على الوثوب فليقبل فور الدين عذره فى ذلك واعتزم على عزاد عن مصر فاستشار صلاح

الدين أياه وخاله شهاب الدين المساوى وقرابتهم فأشاد عليسه نقى الدين عربن أخيسه بالامتناع والعصبان فنكرعليه نجم الدين أبوه وقال الالسمناء ن يقوم بعصبان فور ألدين لو-مضرا وبعث وأشارعليه بأن يكانه بالطاعة وأنه ان عزم على أخذ البلادمنك فسلهاو يصل بنفسه وافترق المحلس فلامه أوموقال مالك توجد بهذا الكلام السدل للامرا وفى استطالتهم عليدا ولوفعلتم مافعلتم كنت أقول الممتنعن علمه ولكن ملاطفته أولى وكتب صلاح الدين الى فورالدين عاأشار به أبومهن الملاطفة فتركهم فور الدين وأعرض عن قصدهم ثمو فى واشتغل صلاح الدين على الميلاد تم جع نو والدين العساكروسا واغزوا لاقريخ بسبب ماأخذوه لاهل البلادمن مراكب العبارونكثوا فيها العهد مغالطين بأتها تحكسرت فلم يقبل مغالطة موساواليهم وبث السرايا فى بلادهم شحوا أنطا كمة وطرا باس وحاصره وحصن عرقة وخوب ربضه وأوسل عسكراالى حسن صافيتاوعريمة ففتحهما عنوةوشر بهما ثمساومن عرقةالى طراباس وأكتسم كلمامة عليه حق رجع الافرنج الى الانصاف من أنفسهم وردوا ما أخد ذوا من المكرمين الأعر ين وسألوا تجديدا ألهدنة فأجابهم بعدأن عر بت الادهم وقتلت رجالهم وغنت أموالهم ماتخذنورالدين فى هذه السنة الحام بالشأم لاتساع بلادمو وصول الاخبار بسرعة فبأدرالى تطيرا الى أوعارهامن القيام بواجبه وأجرى الجرايات على المرسين خفظها لتصدل الكتب في أجنعتها ثم أغاد الافريج على حورات من أعمال دمشق وكان نورالدين بمنزل الحصيدوة فر-ل اليهم و وحلوا أمامه الى السوادوتيعهم المسلون وبالوامنهم ونزل نودالدين على عشيرا ويعثمنها سرية المعاعال طبرية فاكتسمها وسادالافرنج لمدافعتهم فرجعواعنما وأتبعهم الافرنج فعبروا النهروطمعواف استنقاذ غنائمهم مفقاتاهم المسكون دونها الشذفت لاالى أن أستنق ذت وتعاجزوا ورجع الافرنج خاسين والله تعالى ينصر المسلمن على السكافرين بمنه وكرمه

## \*(واقعة ابناليون ملك الارمن بالروم)

كان مليم بن المون صاحب در وب حلب أطاع نورالدين مع ودبن ذرى وأمره على المحالة وأقطعه بلادالشأم وكان يسير في خدمته ويشمد حروبه مع الافر هج أهل ما ته وكان الارمى أيضا يستظهر به على أعدا له وكانت أذنة والمصلمة وطرسوس مجاورة لابن لدون وهي بدملت الروم صاحب القسط نطينية فتغلب عليما ابن لدون وملكها وبعث صاحب القسط نطينية منتصف سنة عمان وسمين و فسم المة حيث التحديث المحتفظ مع عظيم من بطارقة مفلقيه ابن لدون بعد أن استحدنو رالدين فأ نجده العساكر و قاتلهم مع عظيم من بطارقة مفلقيه ابن لدون بعد أن استحدنو رالدين فأ نجده العساكر و قاتلهم

فهزمه مر بعث بغنائمهم وأسراهم الى نور الدين وقو يت شوكه ابن له ون و يئس الروم من ثلث الملاد والله تعالى أعلم

#### \* (مسيرنورالدين الى الادالروم) \*

كان ذوالنون بن محدب الدانشة دصاحب ملطية وسيوا سواخصرى وقيسارية ملكها بعدعه باغى ارسلان وأخيه ابراهم بن محد فلم يزل قليج ارسلان بن محد بن قليم السلان يتخيف بلاده الى أن استولى علم اولحق ذوالنون بنو رالدين صريحا وأرسل الى قليج السلان يتخيف بلاده الى أن استولى علم اولحق ذوالنون بنو رالدين صريحا وأرسل الى قليج السلان ومرزيان وما بينه ما فى ذى القعدة سنة عان وستين ثم بعث عسكر الله سبواس فلكوها ثم أرسل قليج ارسلان الى فورالدين يستعطفه وقد كان يجيزا ما مدالى فاصمة بلاده فأجابه فو الدين الى الصلح على أن ينجده بعسكر الافر نج وستى سيواس يدذى النون وعسكر فو رالدين الى المدن وعاد قليج ارسلان ثم وصل وسول فو رالدين سبواس سددى النون وعسكر فو رالدين المن المنافق ورالدين المنافق ورالدين المنافق و الدين المنافق و المنافق و الدين الموسل و المنافق و المنافع و ا

#### \*(مسيرم الح الدين الى الكرك ورجوعه) \*

ولما كانت الوحشة بيزئورالدين وصلاح الدين كاقدمناه واعترم نورالدين على عزله عن مصر واستعطفه صلاح الدين حكان فيما تقرّد بينهما أنهما يجمّعان على الكرك وأيهما سبق انتظر صاحبه فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة عمان وسين وسبق المحالكرك وحاصره وخوج نورالدين بعسدان بلغه مسير صلاح الدين من مصروا زاح على العساكر وانتهى الى الرقيم على مرحلتين من الكرك فيافه مد لاح الدين على فسه وخشى أن يعزفه عند لقسائه وكان استخاف أماه نعي الدين أبوب على مصروبعث الفقيمة أنه طرقه من شديد فوجد فيه عذوالنور الدين وكرراجعا الى مصروبعث الفقيمة عدى الخدر وان حفظه مصراً هم عليه فلاو صلى مدو وجداً ماه قد توفى والمعتمر وجداً ماه قد توفى و معقطة سقطها عن مركو به هزه المرح فرماه وجل الى منه وقيد اومات لا مام قريبة آخر معقطة سقطها عن مركو به هزه المرح فرماه وجل الى منه وقيد اومات لا مام قريبة آخر الشهر زورى القاضى بهلاده وصاحب الوقوف والديوان لطاب التقليد للد لادالتي الشهر زورى القاضى بهلاده وصاحب الوقوف والديوان لطاب التقليد للد لادالتي بهده وشيل مصر والشام والجزيرة والموصل والتي دخلت في طاعته كديار بكر وخلاط بهده وشيل مصر والشام والجزيرة والموصل والتي دخلت في طاعته كديار بكر وخلاط بهده وشيار بكر وخلاط

و بالادالروم وأن يعادله ما كان لا بيه زنكي من الاقطاع بالعراق وهي صريفين ودرب هرون وأن يسوغ قطعة أرض على شاطئ دجدلة بطاهرا الوصل بيني فيها مدرسة للشافعية فأسعف بذلك كله

#### \* (وفاة فورالدين محمودو ولاية ابنه اسمعيل الصالح)

ثمو فى نور الدين محود ب الاتابك زنكي حادى عشر شوال سنة تسع وستين وخسماته اسبع عشرة سنة من ولايته وكانقد شرع فى التجهز لاخذ مصرمن صلاح الدين ابن أيوب واستنفرسيف الدين ابن أخيه فى العساكر موريا بغز والافرنج وكان قدانسع ماكة وخطبله بالحرمين الشريفين وبالبين لمباء لمكها سيف الدولة بنأيوب وكأن معتنسا عصالح المسلس مواظساعلى الصلاة والجهاد وكان عارفا عدهب أى حدفة ومتعر باللعدل ومتعافياعن أخذا الحكوس فيجميع أعماله وهو الذىحصن قلاع الشأموني الاسوارعلى مدنها مثل دمشق وحص وحماة وشميز وبعلبك وحاب وبى مدارس كثيرة للعنفسة والشافعسة وبنى الجامع النووى بالموصل والمارسة انات والخامات في الطريق والخوانق للصوفية في الملادواستكثر من الاوقاف عليها يفال باغريع أوقافه في كلشهر تسعة آلاف ديسار صورى وكان يكرم العلاء وأهل الدين ويعظمهم ويتمثل لهم قائما ويؤنسهم فى المجالسة ولاير دلهم قولا وكان مترواضعا مهيباوقورا ولمانوفى اجتمع الامراء والمقدة مون وأهل الدولة بدمشق ويايعوا ابنه الملك الصالح اسمعيل وهوابن احدى عشرة سنة وحلفو الهوأ طاعه الناس مالشأم وصلاح الدين بمصروخطب له هذالك وضرب السكة ما معهوقام بكفالته وتدبير دولت مالامير عسالدين محدس عبدالملك بنالمقدم واشارعا ممالقاضي كال الدين الشهرف ورى بأن يرجعوا فجسع أمورهم الى صلاح الدين لثلا ينبذط اعتهم فأعرضوا عنذلك والله تعالى ولى التوفيق

## \*(استملا مسف الدين غازى على بلادا الزيرة) \*

قد كاقد منا أن و را دس استولى على بلادا فريرة وأقرسمف الدين ابن أخده قطب الدين على الموصل واحتمل معه فو الدين عبد المسيح الذى ولى سف الدين واستبد عليه بأمره وولى على قلعة الموصل سعد الدين كستكن و لما استنفرهم نو را لدين بعن بدى موته سار المه سف الدين عازى وكستكن الخادم في العساكر و بلغهم في طريقهم خبروفاته وكان كستكن في المقدمة فهرب الى حلب واستولى سف الدين على مخافه وسواده وعاد الى فسيين فلكها وبعث الديساكر الى الخابور فاستولى عليها وعلى أقطاعها تمسالا

الى حوال وجا قايمان الموانى مولى نورالدين فاصردا أياما نم استنزله على أن يقطعه حوان فلمانزل قبض عليسه ومله المنار الى الرهاو بها خادم انورالدين فتسلها وعوضه عنها قلعة الزعفرانى من برزيرة ابن عروا نترعها منه يعد ذلك تمساوالى الرقة وسروح فلكها واستوعب بلادا بلزيرة سوى قلعة جعبر لامتناعها وسوى واسعين كانت لقطب الدين صاحب ما ددين وهوا بن خاه وكان شمس الدين على بن الداية بيجلب وهومن أكبراً مرا فورالدين و معه العساكرولم يقدر على مدافعة سق الدين فرالدين عبد المسيح وكان فورالدين تركم قبل موته بسيواس مع ذى النون بن الداتش عند فلا عبد المسيح وكان فورالدين تركم قبل موته بسيواس مع ذى النون بن الداتش عند فلا وقد ماكمة وجده بالمراح في ذلك فرجع سف الدين الى المالة الصاحب والمراح الدين الى الملك الصاحب وأحم فرجع سف الدين الى الملك الصاحب وأرشد صلاح الدين الى الملك الصاحب وأحمل وأرشد صلاح الدين الى الملك الصاحب وأحمل وأرشد صلاح الدين الى الملك الصاحب وأحمل وأحمل الدين عن المزيرة و يتهددا بن المقدة سيف وأحمل الدين عن المزيرة و يتهددا بن المقدة سيف الدين غاذى ثم أرسل شمس الدين بن الداية الى الملك الصاحب وينه وعلى قعودهم عن مدافعة سيف الدين غاذى ثم أرسل شمس الدين بن الداية الى الملك الصاحب وينه وعلى قعودهم عن مدافعة سيف الدين غاذى ثم أرسل شمس الدين بن الداية الى الملك الصاحب يستدعيه من دست ق الى المدانة عليه المين الداية وتعالى أعلى بغيبه الدين الدائة والقه سيمانه وتعالى أعلى بغيبه الدين الدائة والقه سيمانه وتعالى أعلى بغيبه الدين الدائة والقه سيمانه وتعالى أعلى بغيبه الدين المياس وتعالى أعلى بناساله وتعالى أعلى بناساله وتعالى أعلى المين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الميالة وتعالى أعلى الميد وتعالى أعلى المين الدين الدين الميالة وتعالى أعلى المين الدين الدين المين الدين الميالة وتعالى أعلى المين الدين المين الدين الميالة الميالة المين الدين المين الدين الميالة الميالة المين الدين الميالة الم

#### «(حصارالافر في الياس)»

ولمامات نورالد بن محودا جمّع الافرنج وحاصروا قلعة بائياس من أعمال دمشق وجعع مس الدين بن المقدم السما كروسارى دمشق وراسل الافرنج وتهددهم بسيف الدين صاحب الموصل وصلاح الدين صاحب مصرف الحود على مال يه ثمه الميم واشترى من الافرنج وأطلعهم وتقررت الهدنة و بلغ ذلك صلاح الدين فذكره واست عظمه وكتب الى الصالح وأهل دولته يقبح مرتكبهم ويعدهم بغزوة الافرنج وقصده المحاطوطوية الى الشأم المقلل البسلاد وانماصالح ابن المقدم الافرنج خوفا منه ومن سبق الدين والله تعالى أعلم

#### \* (استيلا مصلاح الدين على دمشق) \*

ولى كأن ماذ كرناه من استيلامسيف ألدين عازى على بلاد الجزيرة خاف شهس الدين ابن الداية منه على حلب وكان سعد الدين كستكين قد هرب من سيف الدين عافى اليه فأرسله الى دمشق أيستدى الملك الصالح للمدا أعة فل اعارب دمشق أنفذا بن المقدم المسمع سكرا فنه بوه وعاد الى حلب ثمراًى ابن المقدة م وأهل الدولة بدمشق التمسيم

السالح الم حلب أصلح فبعثوا الى كسته المورة وعلى و يس حلب ابن الخشاب وعلى مقدم الاحداث بهاواستيد بأمر السالح وخشى ابن المقدم وأمر ا و و و و و المدم وأمر ا و و و و و و المدم وأمر ا و و و و و و المدم وأمر ا و و و و و و المدم وأمر ا و و و و و و المدم و المدر المدم و و المدر المدم و و المدر المدم و المدر المدم و المدر المدر المدم و المدر ا

\*(استبلا صلاح الدين على حصر وجماة ثم -صاره حلب ثمملكه بعابك) \*

ولما ملك صلاح الديند مشق من ايالة الملك الصالح استخلف عليها أخاد سف الا دلام طغركين بن أيوب وكانت معس وجماة وقاعة مرعش وسليسة وتل خالد والرعام بلاد المؤردة في اقطاع فوالدين مسعود الزعفواني عن أمرا وأورالدين ماعد اللقلاع منها ولما مات ورالدين أجفل الزعفواني عنها السوء سيرته ولما ملا ملاح الدين دمش سار المي مجملة فلك البلد وامت عت القلعة بالوالى الذي بها فيهز عسكرا لمصارها وساوالى عماة فنا زلها منتصف شعبان و بقلعتها الادير شرديك في عث المسه مسلاح الدين أنه في طاعة الملك السالح وانها جاملا أفعة الافر في عنده وارتباع بلاده بالجزيرة من ابن عهد سف الدين عازى صاحب الموصل واستخلف على ذلك عز الدين عمده علام الدين الما المسالح علب في الاتفاق واطلاق عمر الدين على حسس وعثمان تق الدين من الاعتقال فساوعز الدين الذلك واستخلف بالقلعة أناه ولما وصل الحسب الموسل المحلب الدين من وقته الى حلب وحاصرها وركب الملك المسالح وهوم بي مناعز فسار في المبلد واستعانيا لناس وذه وخرجوا الدين من وقته الى حلب وحاصرها وركب الملك المسالح وهوم بي مناعز فسار في المبلد واستعانيا لناس وذه وخرجوا المنافع واستعانيا لناس وذه وخرجوا في الناس رحة له واستمالية في الفتسان في المنافع والمستمانية في الفتسان في الناس وذه وخرجوا في الفتسان في الناس وذهب كرسيد في الفتسان في الفتسان في الناس ودهب الدين ودس كسيستكن المي وحدم الاسماعيلية في الفتسان

بسلاح الدين فيعث اذلك فدا وية منهم وشعو بذلك بعض أصحاب صلاح الدين وجماعة منهم معه وقتلوا عن آخرهم وأقام صلاح الدين المرحل عنهم وصحاب الفهص سفد الافر نج يستنع دهم على منازلة بلا دصلاح الدين المرحل عنهم وصحان القمص سفد السنعيلي صاحب طرا بلس أسره فو رالدين في حارم سفة تسع و خسين ويتى معتقلا بحاب فأطلقه الآن كستكن بمائة و خسين ألف دينا رضورية وألف أسير وكان متغلبا على ابن مرى ملك الافر نج لكونه محذو فالايصد والاعن رأيه فسار بحمو عالافر نج الى حصن سابع رجب وصاحبهم صلاح الدين من الغدف أجفاوا وحاصر هو القلامة وملكها آخر شعبان واستولى على أكثر الشأم نم سارالى بعلبك و بهاين الخادم من موالى فو رالدين فعاصر ها حتى استأمنوا اليه فلكها منتصف رمضان من السنة و أقطعها شمس الدين محدين عبد الملك المقدم عما تولى له من اطها رطاعته بدمشق و تسليها له والله تعالى أعلم

ح مووب صلاح الدين مع سيف الدين غازى صاحب الموصل وغلب المام كواستيلاؤه على بعدوين وغيرها دن أعمال الملك الصافح شمصا لحمه كي حاب لماملك صــ لاح الدين حص وجماة وحاصر حاب كاتب المائ الصالح المعمل من حلب الى اب عدسيف الدين عارى صاحب الموصل يستنجده فجمع عساكره واستنجد أخاه عمادالدين زنكي صاحب شحارفا يعبدا كان بندو بين صلاح الدين وأنه ولاه سنتيار و يطمعه في الملك فيعث سيف الدين غازي بالعساكر لمدافعة مصلاح الدين عن الشأم فى ومضائ سنة سبعين وخسمائة مع أحيه عز الدين مسعود وأمير جيوش عز الدين القددار وجعل التدبيراليه وسارهوالى سنعار فاصربها أخادعاد الدين واستععليه وبينماهو يحاصره جاءه الليبر بأن مسلاح الدين هزم أخاه عزالدين وعساكره فصالح عادالدين على سنعار وعاد الى الموصل مجهزا خاه عزالدين في العسا كرثانية ومعه القندار وساروا الى حلب فانضعت الهسم عساكره وساروا جيعا الى صلاح الدين فأرسل الى عماد الدين بالموصل في الصلح بينه وبين الملك الصالح على أن يردعليه حص وجاة ويسوغه الصالح دمشق فأبى الأأرتجاع جدع بلاد الشأم واقتصاره على مصر فسارصلاح الدين الى عساكرهم والقيها قريبا من جماة فانهزمت وثبت عزالدين فطيلا مصدق عليه صلاح الدين الحله فانهزم وغنم سوادهم ومخلفهم والمبع عساكر حآب حتى أخرجهم منها وحاصرها وقطع خطبة الملك الصالح وبعث بالخطبة السلطان في جدع بلاده ولماطال عليهم الحصارصالحوه على اقراره على جدع ماملات من الشأم ورحل عن حلب عاشر شق المن السنة وعاد الى حاة ثمسا رمنها الي بعدوين وكانت لفغر

الدن مسعودين الزعفراني من أحرا مؤوا لدين وكان قدا تصل بالسلطان صلاح الدين واستخدمله غفارقه حسث لم يعصل على غرضه عنده فلق يبقدوين وبها ناثب الرعفراني فاصرها حتى استأمنو االمه وأقطعها حاله شهاب الدين معودين تكش الحارى وأقطع حص ناصر الدين بنعه شركوه وعادالى دمشق آخرسسنة سبعن وكان سف الدين غازى صاحب الموصل بعدهز عة أخيه وعساكره عادمن حصاراً خمه بسنعار كاقلناه الى المومسل خمع العساكر وفرق الاموال واستنعد صاحب كمفاوصا حب ماردين وسارف ستة آلآف فارس وانتهى الى نصيبين في رسيع سنة احدى وسبعين فأقام الى انسلاخ فصل الشتاء وسارالى حلب فبرزاليه سعد الدين كمشكين الخادم مدير الصالح فيءسآ كرحلب وبعث صلاح الدين عن عساكره من مصروقه كان أذن لهم ف الانطلاق غاؤا السه وسارمن دمشق الى سهف الدين ويكسنكن فلقهم تتل الفعول وانهزموا راجعة بنالى حلب وترك سيف الدين أخاه عزالدين بها في جسع من العساكر وعبرالقرات الى الموصل يطن أنصد لاح الدين في اتباء موشا ورا أصالح وذيره جدلال الدين وعجاهدا لدين قايمان في مفارقة الموصل الى قلعة الحديدة فعارضا وفي ذلك معزل القندارون امارة الجيوش لانه كأن جزالهز عةبرأيه ومفارقته وولى مكانه مجاهد الدين قايمان ولما انهزمت العساكرأ مام صلاح الدين وغنم مخلفها سارالى مراغة وملكها وولى عليها تمسارالى منج وبهاصاحبها قطب الدين يال نحسان المنبي وكان شديد العداوة لصسلاح الدين فلك المدينة وحاصره بالقلعة وضميق مخنقه ثم نقب أسوارها وملكها علىه عنوة وأسره ثمأ طلقه سليسافلحق بالموصسل وأقطعه سيف الدين الرقة ولمافر غصلاح الدين من منج سارالي قلعة عزاز وهي في غاية المنعة فاصرها أربعين يوماحتى استأمنوا اليه فتسلهافي الاضعى غررحل الى حلب فحاصرها وبها الملك الصالح واشتد أهلهافى قتاله فعدل الى المطاولة غسعي بينهسمافى الصلم وعلى أن يدخل فيهسيف الدين صماحب الموصل وصاحب كيفا وصاحب ماردين فأستقر الامرعل ذلك وخرجت أخت الملك الصالح المى صلاح الدين فأحسك رمها وأفاض عليها العطاء وطلبت منه قلعة عزاز فأعطاها اماها ورحل الى سلادالا سماعيلية والله سبعانه وتعالىأعلم

\*(عصبان صاحب شهر ذور على سيف الدين صاحب الموصل و وجوعه) \*
كان عجاهد الدين فاعيان متولى مدينة الربل وكان سنه و بين شهاب الدين محدين بدوان صاحب شهر ذور عداوة فلياولى سيف الدين مجاهد الدين فاعيان نيامة الموصل ماف شهاب الدين فاتلته عن تعاهد المدمة بالموصل وأطهر الامتناع وذلك سيفة تنتين

وسبعين فحاطبه جدلال الدين الوزير فى ذلك مخاطبة بليغة وحداده ودغبه فعاود الطاعة وبادوالى الحضور بالموصل والله تعالى ينصرمن يشاء من عباده

## \*(نكبة كستكين الحادم ومقتله)\*

كانسعدالدين كسستكين الخادم فاعمادولة الملك الصالح في حلب وكان يناهضه فيها أبوصالح العيمى فقدم عند نورالدين وعندا بن الملك الصالح وتجاوزم اتب الوزير فعد اعليمه بعض الباطنية فق تله وخلاالح ولكمستكين وانفرد بالاستبداد على الصالح وكثرت السعاية فيه بحجر السلطان والاستبداد عليه وأنه قتسل وزيره فقبض عليه وامتعنه وحكان قد أقطعه قلعة حارم فامتنع بها أصحابه وأرادهم الصالح على تسلم ها قامتنع وهلك كستكين في المحنية وطمع فيها وسار واليها وحاصروها وصائعهم الصالح بالمال فرجعوا عنها وبعث هو عساكره اليها وقد جهدهم الحسار فسلوها له ولى عليها والمتعالى أعلم

## » (وفاة الصالح اسمعيل واستبلاء ابن عمم عز الدين مسعود على حلب) »

م توفى الملك المسالح اسمه ميل بن ورالدين محود صاحب حلب في منتصف سنة سبع وسبعين لنمان سنين من ولايته ومهد علك لابن جمع والدين مسعود صاحب الموصل واستعلف أهل دولت معلى ذلك بعضه مبد عما دالدين صاحب سنعار أنى عزالدين الاكبر المكان صهر معلى أخت المسالح وأن أبا منو رالدين كان عيل البه فأبى وقال عزالدين أنا أقد وعلى مدافعة صملاح الدين عن حلب فلاقضى نحمه أرسل الامراء عمل المعود يستدعونه حووج اهدالدين قاعان الم

الفرات وافي هنالك أمراء حلب وجاوا معدة فدخلها آخر شعبان من السنة وصلاح الدين يومند بعيد اعتهم وتق الدين عربن أخيد في منبج فلما أحسبهم فارقها الى جاة وثاريه أهل حاة ونادوا بشعار عزالدين وأشارا هل حلب عليه بقصد دمشق و بلادالشام وأطم عوم فيها فأبي من أجل العهد الذي ينه و بين صلاح الدين ثما قام علي شهورا وسار عنها الى الرقة والله تعالى أعلم

ولما انتهى عرالدين الى الرقة منقلبا من حلب وافق هنالك رسل أخد عاد الدين صاحب سنعاد يطلب منه أن على كدمد بنة سنعاد و ينزل هو له عن حلب فلم يعبد الى ذلك فبعث عاد الدين الميد بأنه يسلم سنعاد الى مسلاح الدين فحد مل الاحر المسئنة على

<sup>\* (</sup>استيلا عاد الدين على حلب ونزوله عن ستعار لاخيه عز الدين)

معاوضة على سنعار وقعمهم فلم يكن لعزالدين مخالفا لقد كند فى الدولة وكثرة بلاده وعسما كره فأخذ سنعار من أخيه عادالدين وأعطاه حلب وسارا لها عماد الدين وملكها وسهل أمره على صلاح الدين بعدان كان مقنق فامن عز الدين على دمشق والله سجانه وتعالى أعلم

رمسیرصلاح الدین الم بلاد الجزیرة و حصاره الموصلی و استیلاؤه علی حسک شیرمن به لادها ثم علی سنجار (

كان عز الدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدين كرجكرى زين الدين كالمدينة حران وقلعتها ولماسار صلاح الدين طمار البيرة جنم اليسه مظفر الدين ووعده النصر واستعشه للقدوم على الجزيرة فسارالي الفرات موريا بقصد وعاراليه مظهرا لدين فلقسه وجاءمه سهالى البيرة وهي قلعة منيعة على الفرات من عدوة الجزيرة وكانصاحبهامن في ارتق أهلماردين قد أطاع صلاح الدين فعيرمن جسرها وعزالدين صاحب الموصل ومتذقد سارومعه مجاهد الدين الى نصيس الدافعة صلاح الدين عن حلب فلما بلغه ماعبوره القرات عادا الى الموصل ويعشا عاممة الى الرها وكاتب صلاح الدين ملوا النواحى بالنعدة والوعد على ذلك وكان تقدم العهد منه وين فورا ادين محدين قرى ارسلان صاحب كيفا على أن صلاح الدين يفتم آمد وعسلهاالسدفلا كاتبم الاتكان صاحب كيفاأقل جيب وسادصلاح الدينالى الرهافاصرهاف جادى سنةعان وسبعن وبهابومتذ فرالدين مسعود الزعفراني فكااشتديه اطسار استأمن الى صلاح الدين وحاصر معه القلعة حق سلها فاتهاعلى مال أخذه وأقطعها صلاح الدين مظفر الدين كوكيرى صاحب وان وسارعنها الى الرقة وبهاناتها قطب الدين يال بن حسان المنهى فأحق ل عنها ألى الموصل وملكها صلاح الدين وسارالي الخابور وهوقرقيسيا وماكسين وعرمان فاستولى على جيعها وسارالى نصيبن فلكهالوقتها وحاصرالقلعة اناما وملكها وأقطعها أباا لهصاء السفين من أكراً مرآنه وسارعها وملكها ومعه صاحب كفا وجاء الخبر بأن الافرنج أغارواعلى أعمال دمشق ووصاوادا ربافلم يحف ل بخبرهم واسترعلى شأنه وأغراه مظفر الدين كوكدى وناصر الدين مجدين شركومالموصل ورجعاقصدها على سنعاد وجزيرة استعركاأشارعله سمافسا رصلاح الدين وصاحماعز الدين وناتب معاهد الدين وقد جعواالعساكر وأفاضواالعطاء وشعنوا السلادالي بأيديهم كالجزيرة وسنعار والموصل وادبل وسارسلاح الدين حق قادبها وسارهو ومظفرا لدين وابنشيركوه فأعيان دواتسه الى السور فرآه مخايل الامتناع وقال الطف فرالدين ولناصر الدين

ابن عدقد أغرر تمانى مم صبح البلدونا شده وركام المحابة فى المقاعد القتال ونصب منعنيقا في لم يغن ونصب المه من البلد المدسعة م خرج المده جاعة من البلد وأخذوه وكانو المخرون البلد من البلد بالمشاعل وهمون الحركة في مولاح الدين من البيات وتأخر عن القصد وكان صدر الدين شيخ الشدوخ قد وصل من قبل الخليفة الناصر مع بشيرا الحادم من خواصه فى الصلح بين الفريقين على اعادة صلاح الدين بلادا الجزيرة فأجاب على اعادة الا تخرين حلب فاستنه والم رجع عن شرط حلب الى تراشم فاهرة صاحب الدين عن الموصل الحسم المسلان وأدسل صاحب خلاط شاهرين فلم فتظم بنهما أمرور حل صلاح الدين عن الموصل الحسم الموصل الحسم الموسل المستعاد الدين عن الموصل الحسم الموصل الحسم الموسل المستعاد الدين عن الموصل الحسم الموصل الحسم الموسل المستعاد الدين عن الموصل الحسم الموسل المستعاد الدين عن الموصل الحسم الموسل الحسم الموسل المستعاد الدين عن الموصل الحسم الموسل المستعاد الدين عن الموسل المستعاد الدين صاحب الموسل المستعاد الدين الموسل المستعاد الموسل المستعاد الدين عن الموسل المستعاد الدين عن الموسل المستعاد الدين عن الموسل المستعاد المستعاد الموسل المستعاد ال

فى عسكرولقيه شرف الدين وجاه ها المدد من الموصل خال بنهم و بنها وداخله بعض أمراء الاكراد من الدوادية من داخلها فكسم اصلاح الدين من ناحيته واستأمن شرف الدين لوقته فأمنه مصلاح الدين ولمق بالموصل وملات صلاح الدين سنجاد وصاوت سعما جلى جديع ماملكه بالجزيرة و ولى عليها سعد الدين ابن معين الدين انزان الذي كان متغلبا بدمشق على آخر طغركين وعاد فتر بنصيبين وشكااليه الذي كان متغلبا بدمشق على آخر

أهلهامن أنى الهيما والسمين فعزله وسارالى وان بلد مفافر الدين كوكبرى فوصلها فى القلعة من سنة سبع وغمانين فأراح بها وأذن لعساكره فى الانطلاق وصحان عزالدين قد بعث الى شاهرين الى صلاح يستنعده وأرسل شاهرين الى صلاح الدين بالشفاعة فى ذلك رسد لا عديدة آخرهم مولاه سكرجاه وهو على سنحار فلم يشفعه الدين بالشفاعة فى ذلك رسد لا عديدة آخرهم مولاه سكرجاه وهو على سنحار فلم يشفعه أخاه من ذلك وفارقه مغاضيا وسارشاه رين الى قطب الدين صاحب

احامن دال و المنادال و المنادل و

\*(استيلا صلاح الدين على حلب وأعمالها)

ولما ارتعل صلاح الدين عن ما ودين قصد آمد فاصرها سنة تسع وسبعين وملكها وسلها لنووالدين محدين قرا ارسلان كاكان العسهدينهما وقد أشرنا اليه تمسارالى الشأم فاصر قل خالد من أعمال حلب حتى استأمنوا اليه وملكها في محرم سنة تمسع وسبعين وسادمنها لى عتاب و بهاناصر الدين محسد أخو الشيخ اسمعسل خاذن فو والدين محود وسادمنها لى عتاب و بهاناصر الدين محسد أخو الشيخ اسمعسل خاذن فو والدين محود

وصاحبه ولاه عليها نو والدين فلم ول بها فاستامن الى صلاح الدين على أن يقرم على الحصن و يكون فى خدمته فأقره وأطاعه و و حسل صلاح الدين الى حلب و بها عاد الدين ذنكي بن مود ود و ترل عليها والمسلات الاخضر الهام الما من التقلل الى جب ل حوش أياما أخرى وأطهر أنه أبنى عليها وعزع ادالدين عن عطاء الجند فر اسل صلاح الدين وأن يعوضه عنها سنعار و نصيبين و الخالور والرقة وسروح فأ جاب الى ذلا وأعطاه عنها الله وملكها و كان في شرط صلاح الدين عليه ادر الى الخدمة مق الله السلاد وملكها و كان في شرط صلاح الدين عليه و المنافذ المنافذ الدين الى والمدة و منافز و بها بسرحان موالى فود و مات و بعابا أخوه الاصغر فاح الدين المنافذ عنه موالى فود و مات و معام عليا أخوه الاصغر في الدين المنافذ الدين و ترقيل صلاح الدين المنافز و بها بسرحان في المسلم حلب لعسلاح الدين المنافز في و دعاهم و خشى الدين والمنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز و الم

#### \*(نسكية مجاهد الدين عايمان)\*

كان محاهد الدين قاعان قاعابد ولة الموسل ومعكافها كاقلناه وكان عزالدين معود الملقب فالقسند الرصاحب الجيش وشرف الدين أحدين أبي الخيرالذي كان صاحب الموسل العراق كان من أحكام الاص المعنسد السلطان عزالدين مسعود صاحب الموسل وكانا يغر بانه بمجاهد الدين و يكتران السعابة عنده فيسه حتى اعتراع في نمكيته ولم يقد وعلى نماذ الله في المستبداد معاهد الدين وقوة شود تهدف فا نقطع في مسته لعاد صن وكان مجاهد الدين خصي الا يحتجب منه النساء فدخه اعليه يعوده فقبض عليه وركب الى القلعة فاحتوى على أسو اله وذخا ره وولى بها فلقند المنا وجهل ابن صاحب العراق أمير حاجب وحكمه ما في دولت وكان في دعجاهد الدين اله بل والمناه على المناه عن الدين على المناه عن المناه عن المقتلة المناه في المناه

وه مسلم و داره دره داد ۱ ادستان دره داد د

بنفسه وكان صاحب بوية ابن عرو بعث بطاعت الى صلاح الدين وبعث الخليفة المناصر شيخ الشسيوخ وبشسيرا الحام بالصلح بين عزالدين وصلاح الدين على أن تمكون الجزيرة وآدبل من أعماله وامتنع عزالدين وقال همامن أعمالى وطمع صلاح الدين في الموصل فتسكر عزالدين لنقشد ارولا بن صاحب العراق لل المحلمة على الفساد لنسكبة عجاهد الدين فيد أأ ولا يعزل صاحب الدر بيمان فقال له أنا أكفيكه وجهزله عسكرا نحو ثلائة آلاف فارس وساروا نحواد بل فاكن معهم وسارالهم ذين الدين وسف اربل فوجدهم مفترة ين في النهب فهزمهم وماكان معهم وعادم عاهد الدين الى الموصل والله سيمانه و تعالى وفي التوفيق

## \* (حصارصلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صاحبها)

شمسا وصلاح الدين من دمشق فى ذى القعدة سنة احدى وثمانين فلاا نتهى الى حرات قيمس على صاحب امظفرا لدين كوكرى لانه كان لذلك وعده يخمس من ألف ديساد حق اذا وصل لم يف الب انقبض عليه لا غوراف أهل الجزيرة عنه فأطلقه وردعليه عمله بصران والرهاوساوعن سوان وجاممعه عساكركيفاودارى وعساكر بورواين حمرمع صاحبها معزا لدين سنجرشاه ابن أخى معز الدين صاحب الموصل وقد كان استبد بأمراه وفارق طاعة عمه بعسدتكبة عجاهدا لدين كافلناه فسار وامع صدلاح الدين آلى الموصل ولماانتهوالى مدينة بلدوفدت عليه أمعزالدين وابن عمدنو وآلذين محود وجماعة من أعيان الدولة ظنا بانه لايردهم وأشار عليه الفقيه عيسى وعلى بن أحد المشطوب بردهم ورحل المالمومسل فقاتلها وامتنعت عليته وندم على ردالوفد وجاء كتاب القاضى الفاضل بالاغة تمقدم عليه زين الدين يرسف صاحب اربل فأنز المع أخيسه مظفرالدين كوكبرى وغيرمسن الامراء ثميعت الاميرعلى بنأ حدالمشطوب الى قلعة الجزيرة من بلاد الهكارية فاجتمع عليه الأكراد الهكاد يةوأ قام يعماصرها وكاتب الب القلعة زلقندارونمي خبرمكاتبته الىعزالدين فنعه واطرحه من المشورة وعدل الى مجاهد الدين قايمان وكان يقتسدى برأيه فضبط الامور وأصلها مبلغه في آخر رسيعمن سنة ثنتين وغمانين وقد ضجرمن حصار الموصل ان شاهرين صاحب خلاط توفى ماسع ربيع وأستولى عليهام ولاه بكمر فرحل عن الموصل وملك ميافا رقين كماياتي فأخبار دولت وللفرغ منهاعادالى الموصل ومرت بنصيبن ونزل الموصل في رمضان سنة تتين وعانين وترددت الرسل بنهماف الصل على أن يسلم المعزالدين شهرذور وأعمالها وولاية الغراثلي وماورا وألزاب ويضلب المعلى متسابرها وينقش اسميه على سكته ومرض صلاح الدين اثنا فلك و وصل الى موان و طقته الرسل بالاجابة المه المسلم و تعالفا عليه و بعث من يسلم البلاد و أقام عرضا بحران وعنده أخوه العادل و ناصر الدولة ابن عمد شيركوه و امنت بسلاد الموصل شحد ثت بعد ذلك فتنسة بين التركان و الاكراد بالحزيرة و الموصل و ديار بكروخلاط و الشأم و شهر زوروا ذر بيصان و قسل فيها ما لا يحصى من الام و اتصلت أعواما و سبها أن عروسا من التركان أهديت الى فيها ما لا يحصى من الام و اتصلت أعواما و سبها أن عروسا من التركان أهديت الى فيها فقت في فادة الفتيان في الدومة تناسل المناسفيم العلام فعاد و الله الوفاق و ذهبت بينهم الفتئة و النه تعالى أعلم و الله تعالى أعلم المناسفيم العطام فعاد و الله الوفاق و ذهبت بينهم الفتئة و النه تعالى أعلم

## \*(وفاة نورالدين بوسف صاحب اربل وولاية أخيه مظفر الدين اقتهى) \*

كان ذين الدين يوسف بن على بحل قد صارف طاعة صلاح الدين كاذكر ناه قبل والبال من أعماله ووقع الصلح على ذلك بينه وبين عز الدين صاحب الموصل سنة ست وغمانين لعسكر معه غمات عنده أخريات ومضان من السنة واستولى أخوه على يوجوده وقبض على جاعة من أحرا أنه مثل بلدا مى صاحب قلعة حقير كان وضيره وطلب من صلاح الدين أن يقطعه البل مكان أخيه وينزل عن حوان والرها فأقطعه البل وأضاف اليها شهر ذور وأعمالها ودوقر قرابلي وبني قفياق وراسل أهل الربل مجاهد الدين قايمان واستد عود لهلكوه وهو بالموصل فلم تطاول اذلك خوف المن صلاح الدين ولان عز الدين المان ولان عز الدين المان ولا منا معددية المان ولا منا بعض غلاله فكان أسفالذلك فلما راسله أهل الربل قال واقعه لا أفيل في المسكم كان من بعض غلاله فكان أسفالذلك فلما راسله أهل الربل قال واقعه لا أفيل لئلا يعكم معى فيها فلا وصا ومنظفر الدين اليها وملكها

#### \*(حسارعزالدينصاحب الموصل جزيرة ابنعر)\*

كانسغرشاه بنسف الدين عند نكبة مجاهد الدين كاقلناه وصادعينا على عده كاتب عن طائعة عده عزالدين عند نكبة مجاهد الدين كاقلناه وصادعينا على عده كاتب صلاح الدين بأخباره و يغر به به و يسعى فى القطيعة بنهما ثم حاصر صلاح الدين فلعة عكاسنة ست وعمانين واستنفر لها أصحاب الاطراف المتشدين بعو ته مثل عزالدين صاحب الموصل وأخيه عاد الدين صاحب سنجا رونص بين وسنجا رشاه هذا ابن عمد وصاحب كنفاوغ رهم واجة مواعنده على حكاوجا بجاعة من بوزيرة ابن عمر يتظلمون من سنجر شاه فياف واستأذن فى الانطلاق فاعتد ذرصلاح الدين بأن فى ذلك افتراق

عدد العساكة المعلمة فذلك وغداعليه يوم الفطرمسلا فوعده وانصرف وكان في الدين عربن شاء أنى صلاح الدين مقبلا من حاة في عسكر فأرسل السه صلاح الدين باعتراضه ورده مطوعا أوكرها فلقيه بقلعة فيك ورده كرها وكتب صلاح الدين المعز الدين صاحب الموصل بعصار بويرة ابن عريظ نها مكيدة فتلة اها بالمراجعة وطلب اقطاع الجزيرة فأسعفه وساد اليها وحاصرها أربعة أشهر فامتنعت عليمه مساله على نصف أعاله ورجع الموصل والله تعالى أعلم

## » (مسيرعز الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالخزيرة ورجوعه عنها)\*

كان سلام الدين قدمال من الدين هرين شاء موفي تق الدين فأقطعها أحاه العادل وكانت بسدابن أخيد تق الدين هرين شاء موفي تق الدين فأقطعها أحاه العادل المبكرين أيوب موفي ملاح الدين سنة تسع وهما تين فطمع عزالدين صاحب الموصل في الرقب العها واستشاوا صاب و فأشار عليسه بعضهم بعالجها وأن تستنفراً صحاب الاطراف الها مشل صاحب الربل وصاحب مزيرة ابن عر وصاحب سنجاد وتسيين ومن المتنع يعاجد و ماويعا بحال البلد قبل أن يستعد العلام المدافعة وأشاد والمنازع المواف المال الملاقبل أن يستعد العلام المدافعة وأشاد والمائن عايمان عشاورة هو الاعلام الدين وأن البلد في طاعت وأنه القام بدولت وأنه بلغه أن صاحب ماردين تعرض لبعض بلاده فهز حيشا كثيفا لقصد ماردين فوجوا الكتابة وتردك والمركة م بلغهم أنه بظاهر موان في خف من العسكر فوجوا الكتابة وتردك والمركة م بلغهم أنه بظاهر موان في خف من العسكر من الافضل فامتنع وسادع الدين في عسار العادل قريبامنهم عرج الريحان وخافه من الافضل فامتنع وساد والدين وقد عكر العادل قريبامنهم عرج الريحان وخافه من فا ماموا أياما الحائد ثام وقد عكر العادل قريبامنهم عرج الريحان وخافه من فا ماموا أياما الحائد ثار من الموصل والنه تعالى أعلم وساوالى الموصل والله تعالى أعلم والموساء وال

## » (وفاة عزالدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدين)»

ولمارجع عزالدين المالموصل أقام بها مدة شهرين واشتدم مضه فتوفى آخر شعبان سنة تسع و عانين وولى ابنه نور الدين ارسلان شاه بن عزالدين مسعود بن مودود بن الاتليك زنكي وقام بند بيردولته مجاهد الدين قاءان مدبر دولة أبيه والله سجانه و معالم أعل

<sup>\* (</sup>وفاة عاد الدين صاحب سمار وولاية الله قطب الدين) \*

م توفى عما دالدين زنكى بن مودود بن الا تابك زنكى صاحب سنجار والخابور ونصيبن والرقة وسروح وهى التى عق ضه صلاح الدين عن حلب لما أخد هامنه توفى في عقرم سنة أدبع وتسعين وملك بعده ابنه قطب الدين وتولى تدبير دولته عجاهد الدين برقت مولى أبيه وكان معظما لهم وكان مقصم ما على المسافعية حتى أنه بنى مدرسة للعنفية بسنجار وكال حسن السبيرة والله تعالى أعلم

#### (استيلا نورالدين صاحب الموصل على نصيبين)

كانعادالدين صاحب سنحار ونصسن قدامتدت أيدى نوابه بنصسن الى قرى من أعمال الموصدل تجاورهم وبعث المه في ذلك مجماهد الدين قايمان صباحب دولة الموصل يشكواليه نوابه سرامن سلطانه نورالدين فلج عادالدين فحادعا وانهامن أعماله واساءالر تفأعا دنووا لدين الرسالة اليهمع بعض مشآ يمخ دولته وقد طرقه المرض فأجاب مثل الاقرل فنصم الرسول وكان من بقية الاتابك زنكي وعادالي فأغلظ له ف القول واء تزم نورالدين على المسيراً لى تصيبين ووصدل الحيرا ثر ذلك يوفاة عاد الدين وولاية ابنه قطب الدين فقوى طمع ورالدين في نصيبين وتجهزاها في حادى منه أربع وتسعين وسارة طب الدين بن سنعرف عسكره فسسبقه نور الدين الى نصيبين فلما وصل لقدمه فهزمه نورالدين ودخسل الى قلعة نصيبين مهزوما تم أسرى منها الى مران ومعه ناتبه هجاهدالدين برتقش وكاتبوا العادل أمابكر من أيوب يستحثونه من دمشق وأقام تورالدين شصيبن محق وصدل العادل الما المؤيرة ففادقها المح الموصل فى رمضان من المسئة وعادقطب الدين اليها وكان الموتان قدوقع فى عسكرنور الدين فاتك من أمر ا المومدل ومات مجاهد الدين قايمان القيام بالدولة ولماعاد نور الدين الى الموصدل وعادقهاب الدين الى نصيبين سا والعادل الى مأرّدين غاصرها اياما وضيق عليهاثم انصرف والله تعالى أعلم

(هزیمة الیکامل بن العبادل علی ماردین أ مام نور کی الدین صاحب الموصل و بنی عمد ماول الجزیرة کی الدین صاحب الموصل و بنی عمد ماول الجزیرة کی الدین صاحب الموصل و بنی عمد ماول الجزیرة کی الدین صاحب الموصل و بنی عمد ماول الجزیرة کی الدین صاحب الموصل و بنی عمد ماول الجزیرة کی الدین صاحب الموصل و بنی عمد ماول المولی المولی

لما رحل العادل عن ما ردين كاقد مناه جرالعسا كرعليما العسارم على أمرهم ولم يكن وعظم ذلك على ماولة الجزيرة وديا دبكر وحافوا ان ملكها يغلبهم على أمرهم ولم يكن سارمن سارمعه منهم عند اشتغاله بحرب نو رالدين الاتقمة لكثرة عساكره فلا رجع الى دمشق و بقى الكامل على ماردين استهانوا بأمره وطمعوا في مدافعته وأغراهم بذلك

الظاهر والافضل بناصدلا الدين لفتفتهم مع عهم العادل فتعهز نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل وساراً ول شعبان سسنة خس وتسعين وانتهى الى يسرفاً قام بها وبلق به ابن عهد قطب الدين عهد بن زنكي صاحب سنعار وابن عهدالا خوسنه ارشاه ابن غازى صاحب بورة ابن عمر حتى اذا انقضى عبد الفطوار تصاوا و تقدة موالى من احدال كامل على ما ودين وكان أهل ما ودين خلال ذلك قد ضاف مختفهم وجهدهم المساد وبعث المنظم المستولى على دولة صاحبها الى الكامل بوا وده فى السلح وتسلم القلعة له الى أجل سعاد على أن يبيح لهم ما يقو تهسم من الميرة فأسعنه مبذلك و بينماهم فى ذلك عام مسكره بالرين في ذلك عام مسكره بالرين في دلك عام المناف والمناف المناف المناف والدين وأصحابه الى المناف والمناف والمنا

# \*(مسيرنورالدين صاحب الموصل الى بلاد العادل الحزيرة)\*

مان الملك العادل ملك مصرسة ست وتسعين من يدالافضل ان آخيه خشيه المطاهر صاحب حلب وصاحب ماردين وراساوا نورا لدين صاحب الموصل في الاتفاق وآن يسيرا لى بلاد العادل بالجزيرة حران والرحا والرقة وسنعاو فسار نورا لدين للسكها في شعبان سنة سبع وتسعين وسارمعه ابن عمه قطب الدين صاحب سنعاد وحسام الدين صاحب ما ودين وانتهوا الى بأس عين وكان بحران الف ثر بن العادل في عسكر فأرسل الى نورا لدين في الصلح قباد رالى الاجابة لما وقع في عسكر ممن الموتان واستعلقهم وحلف لهمم و بعثوا الى العادل فلف وعاد نور الدين الى الموصل في ذى القعدة من السنة و الله تعالى أعلم

# \*(هزية نورالدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل)\*

لم يزل الملك العمادل يراسل قطب الدين صاحب سنجار ويستمياه الى أن خطب له في أعمانه سنة سمائة السار فو والدين صاحب الموسل الى تصدين من أعمال قطب الدين خاصر ها وملك المدينة وأقام يعاصر القلعة فبينا هو قد قاوب فتعها بلغه الخسر من أعمال الموصل من أعمال الموصل

فرحال عن نصدين معتزما على قصدار بل فلم بعدكل انف برصيحافد ارالى تل اعفرمن اعمال سخمار فاصرها وملكها وكان الاشرف موسى بن العادل قد سارمن حوان الى وأس عين نحدة لحا حب سخمار وقد اتفق معه على ذلك مظفر الدين و ما حب اربل وصاحب كيفا وآمد و صاحب حزيرة ابن عروترا ملوا و تواعد و اللاجتماع فل ارتحل نور الدين عن نصيبين اجتمعوا عليما وجاءهم أخو الاشرف نحم الدين صاحب ميا فاوقين وسار واللى المقعامين تل اعفر الى كفر دقان وقصده المطاولة حق بعض عيونه فقلهم في عينه وأطمعه فيهم و المنافرة و المنافرة و تقالهم في عينه وأطمعه فيهم و المنافرة و

## \* (مقتل سفرشاه صاحب جزيرة ابن عمرو ولآية ابنه محود بعده) \*

كانسخبرشاه بن عاذى بن مودودا بن الا تابك ذرى صاحب بزيرة ابن عروا عللها أوصى له بها أبوه عندوفاته كاهروكان سي السيرة غشو ما ظاوما مرهف الحد على وعيده وجنده و حرمه و ولده كثير القهر له سم والانتقام منهم فاقد الشفقة على بنيه حتى غرب ابني به عود اومودودا الى قاعة فرح من بلاد الزوزان لتوهم وهمه فيهما وأخرج ابنه غازى الى دا دبالمد بنة و وكل به فساء تساله وكانت الدار كثيرة المغشاش فغير من ساله و تاول حدة و بعثها الى أبيه فلم بعد المساحب الموصل من أوهمه بوصوله المه فبعث المه بنفقة في المدينة و بعث الى نور الدين صاحب الموصل من أوهمه بوصوله المه فبعث المه بنفقة و دخسل داراً بيه و رائد أبوه طلبه لما ثاع انه بالشام فلم يزل غازى يعمل الحيلة حتى دخسل داراً بيه و اختنى عنسرة الهنة ثمذ بحه و أقام مع المرموء لم أستاذ الدولة من خارج منظم أمن أحد من أو بعد عشرة المنة ثمذ بحه و أقام مع المرموء لم أستاذ الدولة من خارج و استدعاه و أحاد مود و دامن قلعة فرح ثم دخلوا الى غازى و قتلوه و وصل مجود فلكوه و المتبورة و الله تعالى أعلم و المدولة و الله تعالى أعلم و المدولة و الله تعالى أعلم و الله أعلم و الله و المده و الله و

<sup>\* (</sup>استيلا العادل على اللابور ونصيبين من أعمال صاحب سنعار وحماره اياه) \*

كان بين قطب الدين محود بن زنكى بن مودود و بين ابن عسه نور الدين ارسلان شاه

النمسعود بنمودودصاحب الموصل عداوة مستحكمة قدمر كثيرمن أخبارها ولماكانت سنةخس وسفائة أصهرالعادل بنأ يوب صاحب مصروالشأم الى نور الدين في ابنته فزوجها فور الدين من أبنه واستكثر به وطمع الى الاستبلا على جزيرة ابن عرفاغرى العادل بأن يظاهره على ولاية استعه قطب الدين سنعر وتكون ولأية قطب الدين وهى سنعار ونصوبن والخابورالعادل وتكون ولاية غازى بنسنعرشاه لنورالد ينصاحب الموصل فأجاب المدلك العامل وأطمع نورالدين فأنه يقطع ولاية قط الدي ا ذاملكها لا ينه الذي هو صهره على ابنته و تعالفا على ذلك وسار العادل سنة ستوسفا تهمن دستق المك الخابور وراجع نورا ادين رأيه فاذا هوقد تورط وانه علك البلاد كايحب دونه الدوف له وسار يورالدين آلى الخزيرة فرعما حال بنواله ادل بينه وبين الموصدل وان التقض في والمدين عليه ساراليه فاضطرب في أحره وملا العمادل الخابور ونصبت واعتزم قطالدي على أن يعتاض منه عن سنجا ربيعض البداد فنعهمن ذلك أحدين برتفش مولى أبه وجهزنورالدين عسكرامع أبنه القاهر مدد للعاهل كا اتفقاءله وف خلال ذلك بعث قطب الدين سنحرا بنه الى مظفر الدين صاحب اربل يستنجده فأرسل الحالم ادل شافعاف أمره فلم يشفعه الظاهرة نورالا يزاياه فغضب مظفرالدي وأرال فورالدين في المساءدة على دفاع العدة فأجاب ورالدين الى ذلك ورجع عن مظاهرة العادل وأرسل هو ومظفر الدين الى الظاهر من صلاح الدبن صاحب حلبوافى كستعر منقليج ارسلان صاحب الروم بستنعد انهما فأجاباه ماوتداعوا إلى تصديلا دالعيادل ان آمر حلءن سنعار وبعث الخليفة الناصرة سناذالدا رأىا أصر هبة الله بزالم بالضحائا والامرأة باشمن خواص موالسه في الافراج عن أ سنمار وتخاذل أصحابه عن مضايقة سنحارمعه وسيماأ سدالدين شركوه صاحب حض والرسبة فانه جاهر بخلافه فى ذلك فاجاب القادل فى الصلح على ان تمكون نصيبين والحابوراللذان ملسكهماله وتبق سنجار لقطب الدين وتحالفوا على ذلك ورجع العادل الىحران ومظفرالدين الماربل والله تعالى أعلم

\* (وفاة نور الدين صاحب الموصل و ولاية ابنه القاهر)\*

 وأوصى لواده الاصغرهماد الدين بقلعة عقر الحسدية وقلعة شوش وولا بها واستمال العقرفل الوقيد والمستقرمات العقرفل القاوة والدين بالموسل وأعمالها له وقام دراادين لؤلؤ شد بدولته والمقا لله وحدم

#### \* (وَفَامًا لِفَاهُرُووُلايةًا بِنُهُ نُورَالدِينَ ارْدَالانشَاءُ فَي كَفَالَةَ بِدَرَالدِينَ لُؤَلُو

لما وفى الملك القاهر عزالدين مسعود بن ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابات ونكى صاحب الموصل آخر يسع الاول سسنة خس عشرة و خسمائة المان سنة بن ولايته بعد أن عهد بالملك لا بنه الاكبر فو والدين ارسلان شاه وعره عشر ون سنة و جعل الوصى عليه والمد برادولته اؤلؤا كماكان في دولة القاهر وابنه نو والدين فرايع له وقام علكه وأرسل الى الخليفة في التقليد والخلع على العادة فوصلت و بعث الى المالك في عبد بدالعهد كماكان بنهم و بين سلفه وضبط أموره وكان عم نو والدين في الا طراف في عبد بدالعهد كماكان بنهم و بين سلفه وضبط أموره وكان عم نو والدين واستقامت أموره وأحسن السيرة و مع شكوى المتظلين وأنصفهم و وصل في تقليد واستقامت أموره وأحسن السيرة و مع شكوى المتظلين وأنصفهم و وصل في تقليد والخليفة المو والدين اسناد المترفى أموره ابد والدين اولو والله أعلم

#### (استيلا عمادالدين صاحب عقر على قلاع الهكادية والزوزان) .

كان عمادالدين زنكى قد ولاه أبو عقله على العقر والشوش قريبا من الموصل وأوصى له بهما وعهد ما لملك لا بنه الاكبرالقاهر فلما بوفى القاهر كاذكر الطمع زنكى الى الملك وكان يحدّ في الفلاء على من موالى حدّه مسعود فداخله في الطاعة له وشعر بذلك بدوالدين لوالوفى فعزل ذلك النبائب وبعث اليما أميرا أنه بهما وحعل فيها نا بسامن قبله واستبدّ بالنواب في غيرها وكان فو الدين بالقاهر لا يزال على لا لصعف من احسو وقالى الامر أض علسه في مختصاطول المدّة فأرسل ذبكى الى تور الدين بالعمادية يشمع موته و يقول أنا أحق علله سائى فتوهم واصدقه وقبضوا على نائب لولو ومن معه وسلو الملالعماد الدين زنكى منشصف مضان سنة خس عشرة نائب لولو المساحك و حاصر ومالعمادية في فصل الشماء وكاب البردور اكم الشاور ولم يمكنوا من قتاله وظاهره منظفر الدين صاحب ادبل على شأنه وذكر لولو ابالعهد والدي سنهما آن لا يتعرض لاعمال الموصل والنص فيها على قلاع الهكارية والزوزان وانه منظاهر له واعتمدة تض العهدوا قام العسكر وانه منظاهر له واعتمدة تض العهدوا قام العسكر وانه منظاهر له واعتمدة تض العهدوا قام العسكر العسما دية وهزموه من الضايق والشعاب فعاد واللى الموصل وراسل عمادالدين العسمادية وهزموه من الضايق والشعاب فعاد واللى الموصل وراسل عمادالدين العسمادية وهزموه من الضايق والشعاب فعاد واللى الموصل وراسل عمادالدين

# قلاع الهكارية والزوزان فى الطاعة له فأجابوه وملكها و ولى عليها والله أعلم

## \* (مظاهرة الاشرف بن العادل الواوصاحب الموصل) \*

والاستولى عادالدين زنكى على قلاع الهسكارية والزوزان وظاهر معظفرالدين صاحب اربل خاف لولوغا تلته فيعث بطاعته الى الاشرف وسى بن العادل وقد ملا أكثر بلاد الجزيرة وخلاط وأعمالها ويسأله المعاضدة فأجابه وكان ومئذ بحلب فى مدانعة كمكاوس صاحب بلادالروم عن أعمالها فأرسل الى مظفر الدين بالنكه عليه في افعل من نقضه العهد الذي كان بينه سم جميعا كامرو بعزم عليه في اعادة ما أخذ من بلاد الموصل و يتوعده ان أصر على مظاهرة زنكى بقصد بلاده فل يجب مظفر الدين من بلاد الموسل و يتوعده ان أصر على مظاهرة زنكى بقصد بلاده فل يجب مظفر الدين فوافقوه وفار قواطاعة الاشرف في ذلك فيعث الاشرف عساكره الى نصيب ين لانجباد لولومتي احتاج اليه والله تعالى أعلم

## \*(واقعة عساكراؤلؤ بعمادالدين)\*

ولماعاد عسكرالموصل عن حصاراله مادية خرج زنكى المى قلعة العقراية حكن من أعماله المبلسة وأمده مظفر الدين عماله المبلسة وأمده مظفر الدين صاحب اربل بالعساكر وعسكر جند الموصل على أربع فراسخ من المبلد من ناحمة العقر ثم اتففوا على المسدير الى زنكى وصبحوه آخرا لهرة مسمة ست عشرة وستمائه وهزموه فلم قي المسدير الى مكانهم ووصل رسل المليفة الناصر والاشرف ابن العادل في الصبح بن ما فاصطلحوا وتحالفوا والله تعالى أعلم

#### \* (وفاة نوو الدين صاحب الموصل و ولاية أخمه ناصر الدين) \*

لماق ف نورالدين ارسلان شامبن الملك القاهر كاقد منا ممن اجه واختلاف الاسقام عليه فتوف قبل كال الحول ونصب لؤلؤ مكانه أخاه ناصرا لدين مجد بن القاهر فست الثلاث واستعلف له الجند وأركبه في الموكب فرضى به الناس لما بلوامن عجز أخيه عن الركوب لمرضه والله تعالى ولى التوفيق

# \* (هز بمة لؤلؤصاحب الموصل من مظفر الدين صاحب اربل)

ولماق فى نورالدين ونصب لؤلؤاً خاه ما صرائدين مجداعلى صغرسنه تحدد الطمع لعماد الدين عمد ولمنطفر الدين صاحب الربل فى الاستبلاء على الموصل و تجهزوا الذلا وعاثت سراياه فى نواحى الموصل وكذ الولوقد بعث ابنه الاكبر فى العساكر نجدة للملك الاشرف وهو يقصد بلاد الافرنج مالسوا حل لم أخذ بحجزتهم عن امداد اخوانهم

بدمساط عن أسبه الكامل عصر فبادراؤاؤ الىء سكرالاشرف الذبن بنسيسين واستدعاهم فياؤا الى الموصل منت فسنة عشروستمائة وعليهما يبك مولى الاشرف فاست قلهم لؤلؤ ورآهم مثل عسكره الذين بالشأم أهدونهم وألح ايبك على عبورد جلة الى الدبل فنعه أياما فلما أصر عبراؤلؤ معه ونزلوا على فرسته بن من الموصل شرق دجلة وجمع مظفر الدين زنكى وعبروا الزاب وتقدم اليهم ايبك في عدد الزاب وتقدم اليهم ايبك في عدد المنافرة في منه والموالليل وحل ايبك على زنكى فى الميسرة فهزمه والموزمت ميسرة الواؤة قى نفر قليل فتقدم السه منطفر الدين فهزمه وعبرد جلة الى الموصل وظهره ظفر الدين على تبريز ثلاثا م بالهم أن الؤلؤ ايريد ببيته فأجه لراجعا وتردد تالرسل بنهدما فاصطلعاعلى كل ماييده وانتهاء لم

## \* (وفاتصاحب سنجار وولاية ابنه ثم مقتله وولاية أخيه) \*

م و ف قطب الدين محد بن زنكى بن مودود بن الا تابك زنكى صاحب سنجارى مامن مفوسنة ست عشرة وسسما أنة وكان حسن السيرة مسلما الى نوابه وملك بعده ابنه عماد الدين شاه ين شاه واشتل الناس عليمه فلانشه و راثم ساوالى قل اعفر ف غماله أخوه عمر ودخل المد في جماعة فقتاوه وملك بعده ويقى مدّة الى أن تسلم منها الاشرف بن العادل مدينة سنعار في جمادى سنة سبع عشرة وسمة أنة والله أهم

# «(استملام عماد الدين على قلعة كواشي ولؤلؤ على تلام غدروا لاشرف على سنعار)»

كانت كواشى من أحسن قلاع الموصل وأمنعه وأعلاه ولما رأى الجند الذين بها بعد وهسكوا باطعادية واستبداده ما أنفسهم طمعوا في مثل ذلك وأخرجوا نواب لؤلوع نهم ويتسكوا باطها والطاعة على المعدخوفا على دها تنهم بالموصل ثم استدعوا عاد الدين زكى وسأو الدالقلعة وأقام عندهم ويعث لواؤالى مظفر الدين في حكره العهود التى المحير ثلها بعد فأعرض وأرسل الى الاشرف بحاب يستنعده فساد وعبر الفرات الى موان وكان مظفر الدين صاحب الربل يراسل الملوك بالاطراف و يغر بهم الاشرف ويعتوفهم، غائلته ولما كان بين كمكاوس بن تنعسر وصاحب الروم من الفينة ما ذكره في أخباره وساد كماوس الى حلب دعاه ظفر الدين الملوك بناحيته الى وفاق كمكاوس مثل صاحب سيك فا ومناه ما ومناه في أعلى وفاق كمكاوس وفي نفس الاشرف منده ومن مظفر الدين ما في نفسه ولما سارا لاشرف المي حران الظاهرة الولو والسل مظفر الدين جاعة من أمرا فه مثل أحد دين على المشطوب حران الظاهرة الولو والسل مظفر الدين جاعة من أمرا فه مثل أحد دين على المشطوب

وعزالدين معدبن بدوالحيدى وغيرهما واسمالهم ففارقو االاشرف و مازلواد بستحت ماردين ليجتمعوامع ملوله الاطراف لمدافعة الاشرف واسمال الاشرف صاحب آمد وأعطاه مدينة حالى وحسل حودى و وعده بدا والداملكها فأجب وفارقهم اليسه واضطرآ خرون منهم الى وحرب المشرف فاغل أمرهم وانفرداب المشطوب عشاقة الاشرف فقصدار بلومر بسيين فقائلة سيخ بهافائه زم الى سنحار فأسره صاحبها وكان هواه مع الاشرف ولؤلؤ فصده ابن المشطوب عن رأيه فيهم حتى أجع خدالا فه وكان هواه مع الاشرف ولؤلؤ فصده ابن المشطوب عن رأيه فيهم حتى أجع خدالا من سنحار فائية الى الموصل وأرصد المؤلؤ عسكرا فاعترضوه فهزمه واجتاز شل اعفر من أعمال صاحب سنحار فأ قامواعلها و بعثو الله لؤلؤ فسار و حاصرها و ملكها من أعمال صاحب سنحار فأ قامواعلها و بعثو الله لؤلؤ فسار و حاصرها و ملكها فرسع سنة سع عشرة و سمائة وأسم ابن المشطوب وجائه الى الموصل ثم بعث به الاشرف فساء من وحان الى ماردين و نزل دس وحاصر ما ودين و معه صناحب آمد الاشرف قد أقطعها له على أن حدما دين و أن يدعلم على الما لورزنى بلد

واذه قد الصلح بينهما وارتحل الاشرف من ديدس الى نصيبين بريد الموصل المقيه وسل مساحب سنجا ويطلب من يتسلمها منه على أن يعوضه الاشرف منها بالرقة بما أدركه من اللوف عندا منه الولوعلى تل اعفر ونفرة أهل دولته عنه لقتله أخاه كاذكرناه فأجابه الاشرف وأعطاه الرقة وملك سنجار فى جادى سنة سبع عشرة و سما ته ورحل عنها بأهله وعشيرته وانقرض أمر بنى زنكى منها بعد أربع وتسعين سنة والبقاء تله وحده

## \* (صلح الاشرف مع مظفر الدين) \*

والماملات الاشرف سنعارد ارالى الموصل و وافاه بهارسل الخليفة الناصر ومظفر الدين صاحب الربل فى الصلح ورد القلاع المأخوذة من ايالة الموصل على صاحبها الولوماعدى العمادية فتيقي بدذنكى وترد دالحديث فى ذلت شهر ين ولم يتم فرحل الاشرف بقصد الربل حتى قارب نهر الزاب وكان العسكر قد ضعر واسو وصاحب آمد مع مظفر الدين فأشار بالم أنه الى ماسأل و وافق على ذلك أصحاب الاشرف فا نعد قد الصلح وساق ذنكى المالا شرف وهدم الزنك وهذا أينا وسلت قلعة العقر وشوش لنواب الاشرف وهدم الزنك رهنا أينا وعاد الاشرف الى سنعار فى رمضان سدنة سبع عشرة و بعثو الى القلاع فلم يسلمها جبدها وامتذه و المحاوات على العقر وشوش وصرف نوايه عنه ما وسع لولؤ وسع الولؤ

الاشرف يميل الى قلعة تل اعفر وانهسالم تزل لسنتجارة ديمياف بعث الديه بتسليمها واقه تعالى أعلم

# \* (رجوع قلاع اله كارية والزوران الي طاعة صاحب الموصل)\*

لماراًى زَنكى أنه ملك قلاع الهكارية والزوزان وباوه قلم ير واعنده ماظنوه من حسن السيرة حسكما يفعاد لولومع جنده ورعاياه اعتزموا على مراجعة طاعة لولو وطلبوه فى الاقطاع فأجابهم واستأذن الاشرف فلم يأذن له وجاء زنكى مى عند الاشرف في العسمادية ولم يلغ منها غرضا فأعاد وامر اسلة الولو فاستأذن الاشرف وأعظاء قلعة جديدة رئسيسين و ولاية بين النهرين وأذن له فى علل القلاع وأرسل نوابه اليها و وفى لهم عاعاهدهم عليه وسعهم بقية القلاع من أعلل الموصل فد خلوا كلهم فى طاعة لولو والتنظم له ملكها والله تعالى أعلم والتنظم له ملكها والله تعالى أعلم

#### \* (استيلا · صاحب الموصل على قلعة سوس) \*

كانت قلعة سوس وقلعة العقر متجاورة بن على ائى عشر فرسط امن الموصل وكانتا لعسما دالدين ذكى بن فورالدين ارسلان شاه بوصية أيسه كامر وملائمها قلاع الهكار بة والزوذان ورجعت الى الموصل وساره وسئة تسمعة عشر الى المهاوان صاحب اذر بيجان من بقسة السلموقية فساره عه وأقط على الاقطاعات المهاوان صاحب اذر بيجان من بقسة السلموقية فساره عه وأقط على الاقطاعات وأقام عنده فسا دلؤلؤمن الموصل الى قلعة سوس فحاصرها وضيق عليها وامتنعت عليه فجمر العساسك ملحارها وعاد الى الموصل نم اشتدا الحسار بأهلها وانقطعت عنهم الاسباب فاستأمنو الى لؤلؤ ونزلواله عنها على شروط اشترطوها وقبلها و بعث فوا به عليها وانته تعالى أعلم

#### \* (حصارمظفر الدين الموصل) \*

كان الاشرف بن العادل بن أبوب قد استولى على الموصل ودخل لواؤفى طاعمة واستولى على خلاط وسائر ارمنية وأقطعها اخاهشهاب الدين غازى م جعله ولى عهده في سائراً عماله م نشأت الفتندة بنهما فاستظهر غازى بأخب المعظم صاحب دمشق و منظ فر الدين كوكبرى و تداعو الحصار الموصل في معافز وهما الكامل عساكره وسار الى خلاط فاصرها بعد ان بعث الى المعظم صاحب دمشق و تهدد دفأ قصم عن مظاهرة أخبه واستخد غازى مظفر الدين كوكبرى صاحب اربل فسار الى الموصل وماصرها لمأخسة عادى وتالا شرف عن خلاط ونهض المعظم صاحب دمشق لا تعاد والمنظم الدين كوكبرى المعظم صاحب دمشق لا تعاد أخسه غازى وكان لؤاؤ صاحب الموصل قد استعد المعسار فأقام عليها مظفر الدين

عشرا ثمر حلمنتصف احدى وعشرين لامتناعها عليه ولقيه الخسبر بأن الاشرف قدماك خلاط من يدأخيه فندم على ماكان منه

## \* (ا نتقاض أهل العمادية على لولوثم استبلاؤه عليها) \*

قد تقدّ ملناا تقاض الهل قلعة العمادية من اعمال الموصل سنة خس عشرة ورجوعه الى جماد الدين زنكى معودهم الى طماعة لؤلؤفا قامو اعلى ذلك مسدة معادوا الى ديد عمم من التمريض في الطاعة وتعنوا على لؤلؤ يعزل فوابه فعزلهم مرة بعدا خرى مم استبدّ بها أولاد خواجا ابراهم وأخوه فين سعهم وأخوجوا من خالفهم وأظهروا العصميان على لؤلؤ فساوا ليم سنة انتين وعاسرهم وقطع الميرة عنهم وبعث عسكرا الى قلعة هزوران وقد كافوا تبعوا أهل العمادية في العصان فحاصرهم حتى استأمنوا وملكها مجهز العساك إلى العمادية من الساق أمين الدين وعاد الى الموصل واستمر المسادي المنادية في الساعيل مال واستمر المساد المندى القعدة وأجاب لؤلؤالى ذلك وكان أمين الدين في الساعل مال في العامل المناف في العالمة وأجاب لؤلؤالى ذلك وكان أمين الدين في السلال المناف في العالمة من السلالي والمناف المناف المن

#### \*(مسيرمظفرالدينصاحباربلالي عاللوصل وعوده عنها)

كان جلال الدين شكرى بنخوا وزم شاه قد علبه التراقل خروجهم سنة سبع عشرة وسما ته على خوا رنم وخراسان وغزنة وفرا مامهم الى الهندم وجع عنها لسنة ثنت وعشر بن واستولى على العراق شعلى اذربيمان وجاود الاشرف بن العادل ف ولايته بخلاط والجزيرة وحدثت بينه سما الفتنة وراسله أعمان الاشرف في الاغرام به منسل مظفر الدين مساحب ادبل ومسعود صاحب آمد وأخسه المعظم صاحب ده شسق واتفقو إعلى ذلك وساد جلال الدين الى خلاط وساد مفلفر الدين الى الموصل وانتهى الى إلزاب بنتظر المجموعة الى إلزاب بنتظر المجموعة وبعث المؤلومن الموصل يستخد الاشرف فساد الى حران شمالى ديس فا كشم أجمال و بعث المؤلومن الموصل يستخد الاشرف فساد الى حران شمالى ديس فا كشم أجمال الدين و بعث المؤلومن الموصل المنتف المتناف فالمدين وكان جلاله الدين قد المناف المدين وكان حلاله الدين قد المناف المناف المذالسواليه وتراب خلاط

بعددان عاث في أعمالها وفت ذلك في أعضادا لا آخرين وعظمت سطوة الاشرف بهسم وبعث المهد أخوه المعظم وقد نازل مس وجاة يتوعده بمعاصر تهدما ومحاصرة مفلفر الدين الموصل فرجع عن ما ردين ورجع الا آخران عن مص وحداة والموصل ولمق كل بيلده والله تعمالي أعلم

#### \*(مسيرالترفى بلاد الموصل واربل)\*

ولما أوقع التترجيلال الدين خوارزم شامعلى آمدسنة غان وعشرين وقتاوه ولم يبقلهم مدافع من الملولة ولا بحائع انساحوا فى البسلاد طولا وعرضا ودخه اوادبار بحوا كتسعو اسواد آمدوارزن وميافارقين وحاصروا وملكوها بالامان ثم استباحوها وساروا الم ماردين فعاثوا فى تواحيها ثمدخه الجزيرة واكتسموا أعمال نصيبين ثم مروا الى سنجارة نهبوها ودخه الخابور واستباحوه وسارت طائفة منهم الى الموصل فاستباحوا أعمالها ثم أعمال اربل وأخشوا فيها و برزم فلقر الدين ف عساكره واستم عساكرا لموصل فبعث بهالولواليه ثم عاد التستر عنهم الى اذر بيجان فعادكل الى بلاده واقع أعلم

# \* (وفاةمظفر الدين صاحب أربل وعودها الى الخليفة) \*

مُوقَى مَظْفُر الدَين كوكبرى بن زين الدين بكل صاحب الربل سنة تسبع وعشرين لاربع وأربعين سنة من ولايته عليها أيام صلاح الدين بعد أخسه يوسف ولم يكن له ولد فأوصى ما دبل الخليفة المستنصر فبعث اليهانوا به واستولى عليها وصادت من أعاله والله تعالى أعلم

## \*(إِقية أَخدا ذَا وَارْصاحب الموصل)\*

كان عسكرخوا رزمشاه بعدمهلكه سنة ثمان وعشرين على آمد لمقوا بساحب الروم كيفباد فاستنجدهم وهلات سنة أربع وثلاثين وسمائة وولى ابئه كنجسروا فقبض على أميرهم ومرّالباقون وانتبذوا بأطراف البيلاد وكان الصالح نجم الدين أبوب في حران وكديما وآمد ناتباعن أبيه الملك العادل فرأى المصلحة فى استضافتهم السه فاستمالهم واستخدمهم بعدان اذن أبوه له في ذلك فلامات أبوه سنة خررات تقضوا ولمقوا بالموصل واشتمل عليهم لؤلؤ وسارمعهم فحاصر الصالح بسنجار م بعث الصالح الما الموارزمية واستمالهم فرجعوا الى طاعته على أن يعطيهم حران والرها ينزلون بها فاعطاه ما الولوون وأبوب بومشة فاعطاه ما الما فوارزمية واستمالهم فرجعوا الى طاعته على أن يعطيهم حران والرها ينزلون بها فاعطاه ما الولوون وأبوب بومشة

متفرقون على كراسي الشآم وبيتهممن الانفة والفرقة ما تناوعليك قصصه فى دولتهسم ماستقرماك سنعار البواديونس منهم وهوابن مودود بنالعادل أخدذهامن السالخ غيم الدين أيوب عوضاعن دمشق واستولى لؤلؤعلى منعارمن يده سنة سبع وثلاثين محدثت بينصاحب حلب وبين الخوارزمية فتنة وبلؤا يومتذلصفيتهم خاتون بنت العادل فبعثت العساحك راليهم مع المعظم بوران شاء بن مسلاح الديس فهزمواعساكره وأسروااب أخده الافضل ودخاوا حلب واستباحوها فم فتعوامنيع وعاثوا فيهاوقطعوا النرات من الرقة وهسميذهبون وتبعهه معسكر دمشسق وحص فهزموهم وأغنوافهم والقوابلدهم وانفسارت اليهم عساكر حلب واستولوا على وان وطق الخوا رزمية بغانة و مادراؤلؤ صاحب الموصل الى تصيين فليكهامن أيديهم موقيت صفية بنت العادل سنة أربعين في حلب وكانت ولايتها بعدوفاة أبهاالعزيز محدين الظاهر غازى بن صلاح الدين فولى بعدها اسه الناصر يوسف ان العزر في كفالة مولاه أحيال الخانوني فل كانت سنة عُمان وأ وبعين وسمّا تُهُوق ع بين عسكره و بين بدرالدين لؤلؤما حب الموصدل حرب انهزم فيه الوُلوَّوماك الشاصر اؤلؤ بحلب نمزحف هلا كوملك التترالى نسيين ودارا وقرقيسياو وملكهاوقتل الخليفة اكمستعصم واستلم العلية من بعداد كامرف أخباوا خلفا ويأتى فى أخبا والتسترو تغطى منها الى اذر بعيان فسادو لؤلؤووصل اليمياذر بيمان وآتاه طاعته وعادالى الموصل والله تعالى يؤيد بنصرهمن يشامنعباده

\* (وفاة صاحب الموصل وولاية ابنه الصالح) \*

م وفي بدوالدين لؤلؤ صاحب الموصل سنة سبع و خسين وسمّا بنة وكأن يلقب الملك الرسيم وملك بعده على الموصل ابنه الصالح اسعيل وعلى سنما وابنه المنافر علاء الدين على وعلى بزيرة ابن عرابنه المجاهد اسعى وأبقاهم هلا كوعليها مدّة ثم أخذها منهم ولحقوا بمصر فتزلوا على الملك الناهر بيبرس كانذكر في أخباره وسارهلا كوالى الشأم فلكها وانقرضت دولة الاتابك ذنكى وبنيه ومواليه من الشأم والجزيرة اجمع كان لم تكن والله وارث الارض ومن عليها وهو خديرالوارثين والبقاء قه تعالى وحده والعدتمالى أعلم

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

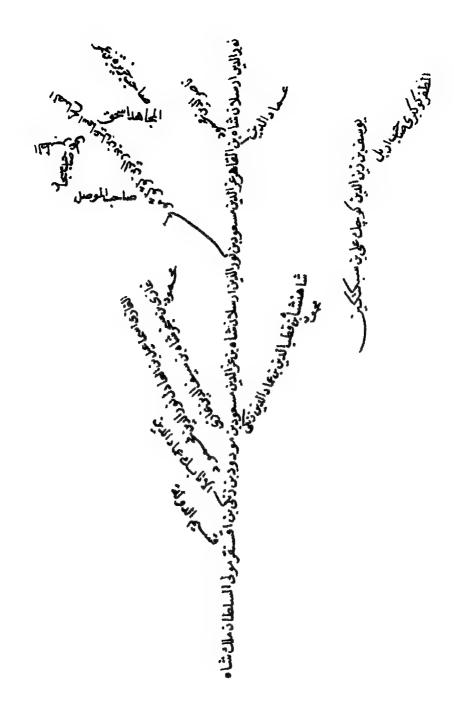

# انلىرعندولة بن أيوب القائمين بالدولة العباسية وما كان لهم كالمرام المنابع المناب

هذه الدولة من فروع دولة بني زنكي كاتراه وجدهم هو أيوب بنشادى بن مروان بن على بنعشرة بن الحسن بن على بن أحد بن على بن عبد العزيز بن هدية بن الحسين بن الحرث بنسنان بعر بنمرة بنعوف الميرى الدوسي هكذانسب بعض المؤرخين الدولتهم قال ابن الاثير انهم من الاسكر اداروادية وقال ابن خلكان شادى أبوهم من أعيان درين وكان صاحب مبها بهروز فأصابه خصى من بعض أمرا أله وفرحا من المثلة فلق بدولة السلطان مسعودين محدين ماكشاه وتعلق بخدمة داية بنيه حق اذا هلك الداية أقامه السلطان لينسه مقامه فغلهرت كفايته وعلاف الدولة محله فبعث عن شادى بن مروان صاحبه لما منهمامن الالفة وأحسيد الصية فقدم علمه مولى السلطان بمروز شعنة بغداد فسأرالها واستصب شادي معدثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فولى عليهاشادى فهلك وهو والعليها وولى بهروز مكانه ابنه نحيم الدين أيوب وهوأ كيرمن أسدالدين شيركوه فلميزل والياعليها ولمأزحف عمادالدين ذنكى صاحب الموصل لمظاهرة مسعودعلى الخليفة المسترشد سنة عشرين وجسماته وانهزم الاثابك وانكفأواجعاالى الموصل ومتر شكريت كامنجم الدين بعاوفته وازواده وعقدله الجسورعلى دجلة وسهل له عبورها ثم انشركوه أصاب دمافى تكريت ولم يفده منه أخوهأ يوب فعزاه بهروز وأخرجهمامن تبكر يت فلمقابعماد الدين بالموصل فأحسن البهماوأ قطعهما غملك يعليك سنة تنتن وثلاثين جعداد ناتيابها ولميزل بهاا يوبولما ماتعادالدين ذنكي سنة احدى وأربعن زحف صاحب دمشق غرا ادين طغركين الى بعلبك وحاصر هاواستنزل أيوب منهاعلى ماشرط لنفسه من الاقطاع وأقام معه بدمشق وبني شيركومع نؤرا ادبن محودبن ذنكي وأقطعه حصوالرحسة لاستطلاعه وكفايته وجعله مقدم عساكره ولماصرف تظره الى الاستبلا على دمشق واعتزم على مداخلة أهلها كان ذلك على يدشركوه وبمكاتبته لاخيه أيوب وهو بدمشق فتخذاك على أيديهماو بعدا ولتهسما وملسكها سبنة تسع وأربعين وخسمائة وكانت دولة العلويين عصرقدأ خلقت جدتها وذهب استفعالها واستبدوروا وهاعلى خلفاتها فلم يكن الخلفاميلكون معهم وطمع الافرنج في سواحلهم وأمصارهم لبالالهم من الهرم والوهن فالواعليهم وانتزعوا البلادمن أيديهم وكانوايردون عليهم كرسى خلافتهم بالقاهرة ووضعوا عليهم الجزية وهم يتجرعون المصاب من ذلك ويتعماونه مع بقاء أمرهم كادالاتابك ونكى وتومه السلوقية من قبدلة أن يحودعوتهم ويذهبوا

بدولتهم وأقام وامن ذلك على مضض وقلق وجا الله بدعوة العاضد آخرهم وتغلب عليه بعد الصالح بن زريك عاورالسعدى وقتل فريك بن صالح سنة عان وجسين واستبد على العاضد ثم نازعه الضرغام لتسعة أشهر من ولا ينه وغلبه وأخرجه من القاهرة فلحق بالشأم و لحق بنورالدين صريخاس نة تسع و خسين وشرط له على نفسه ثلث الحباية بأعمال مصرعلى أن يبعث معه عسكرا يقيمون بها فأجابه الحذال و بعث أسد الدين شيركوه في العساكر فقستل الضرغام وردشاور الحر تبته وآل أمرهم الى محو الدولة العساوية وانتظام مصر وأعمالها في ملكة ابن أبوب بدعوة نورالدين مجود بن زنكى و يخطب العناه العباسين لماهال بورالدين محود واستبد صلاح الدين بأمره في مصر ماكمة و مناه بناهم وكثيرا بن عهم مودود واستفيل ماكمة و عظمت دولة بنيه من بعده الحائن انقرضوا والبقاء الهوحده

. (مديراً سدالدين شيركوه الى مصرواعادة شاورالى وزارته) \*

لمناعتزم نورالدين محودصاحب الشأم على صريخ شاور وارسأل العساكرمعه واختا والذالث أسدالدين شيركوه بنشادى وكان من أكبرأ مرائه فاستدعاه من جس وكانأميراعلها وهيأقطاعه وجععه العساكروأ زاح عللهم وفصل مهم شركوممن دمشق فى جادى سدمة تسع وخسين وسار نورالدين بالعساكر الى بلاد الافر تج ليأخذ بحجزتهم عناعتراضه أوصده لماكان بينهم وبين ساحب مصرمن الالفة والتظاهر ولماوضل أسدالدين بلبيس لقيه هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانهزم وعاد الى القاهرة مهزوما وخرج الضرغام منسل جادى الاخيرة فقتل عندمشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها وقتل أخوه وأعاد شاورالئ ووراته وعكن فيها وصرف أسد الدين الى بلده وأعرض عما كان بينهما فطالبه أسد الدين بالوفاء فلم يجب المه فتغلب أسدالدين على بلبيس والبلاد الشرقية وبعث شاور الى الافر نج يستنجدهم ويعدهم فبادروا الى اجابته وساربهم ملكهم مرى للوفهم أن يملك أسد الدين مصر واستعانوا بجمع من الافرنج جاوً الزيارة القددس وسارنو رالدين المهم من عله مفلم يثنهم دلك وطم عوالعزمهم ورزأ أسدالدين الى بلبيس واجمعت العساكر المصرية والافرنج علمه وحاصروه ثلاثة أشهروهو يغاديهم القتال ويراوحهم وامتنع عليهم وقصاراهم منع الاخبارعنه واستنفر نورالدين ملول أالجزيرة وديار بكز وقصر حارم وارالافر فج لمدافعته فهزمهم وأتخن فيهم وأسرصاحب انطا كسة وطراباس وفت حادم قريبامن حلب ثمسارالى بانساس قريبامن دمشق ففتمها كامر فى أخبار نورالدبن وبلغ اللهر بذلك الحالافرنج وهم محاصرون أسدالدين في بلبيس ففت في عزامهم وطووا اللم

عنه وراساوه فى الصلح على آن يعود الى الشأم فصالحهم وعاد الى الشأم فحذى الحجة من المسئة والله تعالى أعلم

\* (مسمراً سدالدين السال مصر وملكه لاسكندوية مصله عليها وعوده)\* وكمارجع أسدالدين الى الشأم لميزل في نفسه بما كان من غدرشاور وبتي يشحن لغزوهم الحسنة تنتين وستين فجمع العسآ كروبعث معه نورا لدين جماعة من الامراء واكتفاله العسكرخوفاعلى حامة الاسلام وسارأسدالدين الىمصروانتهي الىاطفيح وعبرمنها الى العدوة الغربية ونزل الجيزه وأقام تحوامن خسين يوما وبعث شاور آلى الافريج يستمدهم على العادة وعلى مالهم من التعرف من استفعال ملك نور الدين وشركوه فسارعوا الىمصروء بروامع عساكرها الى البيزه وقدا رتعل عنها أسد آلدين الى الصعيد واتبعوه وأدركوه بهامنتصف تنتين وستين والمارأى وانتهىمتهاالي كثرة عددهم واستعدادهم عفاذل أصابه فاستشارهم فأشار بعضهم بعبورالنيل الى العدوة الشرقيسة والعود الى الشأم وأبى زعاؤهم الاالاسقانة سيامع خشعة العسب من فور الدين وتقدم صلاح الدين بذلك وأدركهم القوم على تعبية وجعل صلاح الدين في القلب وأوصاء أن يندفع أمامهم وواف هوفي المينة معمن وثق باستماتته وحل القوم على مسلاح الدين فسأربين أيديه معلى تعبيته وخالفهم أسداادين الى مخلفهم فوضع السيف فيهم وأنخن قتلا وأسراورجعواعن صلاح الدين يظنون أنهسم سار وامتهزمين فوجدوا أسدالدين قداستولى على مخلفهم واستباحه فانهزموا الىمضروسارأ سيدالدين الميالاسكندرية فتلقاه أهلها بالطاعة واستخلف بماسلاح الدين ابن أخيه وعادالي الصعيد فاستولى عليه وفرق العمال على جباية أمواله ووصلت عساكرمصر والإفرنج الى القاهرة وأزاحوا عللهم وسارواالى الاسكندرية فحاصروا بهامسلاح الديئ وجهده الحصاروسا وأسدالدين من الصعيد لامداده وقد التقض عليه طائفة من التركان من عسكره و بينما هوفي ذلك جاته رسل القوم فى الصلم على أن يردعليهم الاسكندرية و يعطوه خسين ألف ديشار سوى ماجباه من أموال الصعيد قاجابه مالى ذلك على أن يرجع الافرنج الى بلادهم ولايماكوامن البلادقرية فانعمقد ذلك ينهم متتصف شوال وعادأسد الدين وأصحابه الى الشأم منتصف ذي القعدة ثم شرط الافر يج على شاورأن ينزلوا بالقاهرة شعنة وتكون أبوابها بأيديهم ليقكنوا من مدافعة نور الدين فضر بواعليه مائة ألف دينانف كن سنة جزية نقسل ذلك وعادالافرنج الى سلادهم بسواحل الشأم وتركوا بمصرحاء تمن زعاتهم وبعث الكامل أماشجاع شاورالى نورالدين بطاعته وآن يبث بمصردعوته وقررعلى نفسهما لايعمل كل سنة الى نورالدين فأجابه الى ذلك وبق شبعة له بمصر والله تعالى أعلم

# \* (استيلا أسدالدين على مصروم قمل شاور) \*

ولماضرب الافرنج الجزية على القاهرة ومصرواً نزلواج االشعنة وماسكوا أبواجا تمكنوامن السلاد وأقاموافيها جماعة من زعماتهم فتعكموا واطلعوا على عورات الدولة فطمعوا فيماورا فالنمن الاستملا وراساوا بذلك ملكهم بالشأموا معمرى ولميكن ظهر بالشأم من الافرنج مثله فاستدعوه اذلك وأغروه فلم يعبهم واستعثه أصابه لملكها وماذا أوا يفتأون لهف الذروة والغارب ويوهدمونه القؤة بقلكها على نورالدين ويريهسم هوأث ذلك يؤلى الم خروج أصحابها عنهالنود الدين فبق بهاالى أن غلبوا عليه فرجع الحادأ يهم وتجهزو بالغ اللبرنو والدين فمع عساحكره وأستنفرمن فانغوره وسار الافرنج الىمصرمفتتم أربع وستين فلكوا بلبيس عنوة في صفرواستباحوها وكاتبهم بحلعة من أعدا مشاور فأنسوا مكاتبتهم وساروا الهمصرونا زلوا القاهرة وأحرشا ورباحوا فمدينسة مصرلنتقل أهلها المالقا ورة فسنسبط الحسارة انتقادا وأخذهم أطريق وامتذت الايدى وانتهت أموالهم وأتصل اطريق فيهاشهرين وبعث العاضدالي نورالدين يستغيث يدفأجاب وأخذني تيهيزا لعساكر فاشتذا لحصاد على القياهرة وضاف الاحربشا ورفيعث المهملك الافرنج يذكره بقسديمه وانهوا ممعه دون العاضدونورالدين ويسأل فى الصلم على المال المفورالم- لمين بما سوى ذلك فأجابه ملك الافر يج على ألف ألف ديناول اوأى من امتناع القاهرة وبعث اليهسم شاور بمسائة الف منها وسألهدم فى الافراج فارتحاوا وشرع فى جميع المال فعز النياس عنه ورسل العاضد خسلال ذلك ترددالى نورالدين ف أن يكون أسد الدين وعساكره حامية عنسده وعطاؤهم عليه وثلث الجباية خالصة لنور الدين فاستدى نور الدين أسد الدين من حص وأهماه ماتي ألف ديسار وجهزه بماعتاجه من المياب والدواب والاسلحة وحكمه فى العساكر وانفزات ونقل العسكر عشمر بن ديسار الكل فارس وبعث معه من أمراته مولاه عزالدين خردا وعزالدين قليج وشرف الدين ترعش وعزالدوا الباروق وقطب الدين سالبن حسان المنهي وأمد صلاح الدين يوسف بنأ يوب مع عمة أسد الدين فتعلل علىه واعتزم عليه فأحاب وسارأسد الدين منتصف رسيع فلاقارب مصروجع الافرنج الى بلادهم فسر بذلك نورالدين وأعام علسه البشآ ترفى الشأم ووصل أسدالدين القاهرة ودخاها منتصف جادى الاخسرة ونزل بظاهرها ولقى العاضد وخلع عليه وأجرى علمه وعلى عساكره الحرابات والاتأوات وأقام أسدالدين ينتظر شرطهم وشاور

يماطله ويعلله بالمواعيد شمفاوض أمعايه فى القيض على أسد الدين واستخدام جنده فنعه ابنه الحسكامل من ذلك فأقصر م أشرف أصحاب أسد الدين على المأس من شاور وتفاوض أمرا ومف ذلك فاتفق صلاح الدين ابن أخيه وعزالدين خودك على قتل شاور وأسدالدين يتهاهم وغداشا وريوماعلى أسدالدين في خيامه فألفاه قدركب لزيادة تربة الامام الشافعي رضى اقدتعالى عند فتلق امسلاح الدين وخودك وركبوا معدلقمد أحدالدين فقبضو اعليه فى طريقهم وطير واباللبرالى أسدالدين وبعث العاضد لوقته يحرضه سمعلى قتلد فبعثوا اليه برأسه وامر العاضد بهب دوره فنهبها الغامة وجاءأسد الدين لقصرا لعاضد فلع عليه الوزارة ولقبه الملك المنصورة مرابليوش وخرجه من القصرمنشوومن انشآ والقاضى الفاضل البيساني وعلىه مكتوب بخط الخليفة مانسة هذاء هدلاعهد لوزير عثله فتقلدما رآك الله وأسرا لمؤمنين أعلا لمله وعليك الخقمن اللهفيساأ وضع لك من مراشدسيله غذ كناب أميرًا لمؤمنينٌ بقوَّة واسعب ذيل الفغار بأن اعتزت خدمة لل بنوة النبوة والتخذأ مرا لمؤمنين للفوز مبيلا ولاتنقضوا الاعمان بعدو كددها وقدجعلم الله عليكم كفيلا غركب أسدالدين الى دارالوذارة التى كان فيهاشاور وبالسجاس الامروانهي وولى على الاعمال وأقطع البلاد العساكر وأمن أعل مصر بالرجوع الى الادهم ورتها وعادتها وحكاتب نور الدين بالواقع مفصلا والتصب اللامور تردخل للعاضد وخطب الاستاذ حوهرا المميعنه وعو يومتذأ كبرالاساتيذ فقال يقول المصولانانؤثرمقامك عندنامن أول قدومك وأنت تعسلم الواقع من ذلك وقد تبقنا أن الله عزوج لا تخول لنا نصرة على أعدالنا فلف له اسد الدين على النصيحة واظهار الدولة فقال الاستاذعن العاصد الامريدا هذاوأ كثر تم حددت الخلع واستغلص أسدادين المليس عبد القوى وكان والتخاضي انقضاة وداعى الدعاة واستعسنه واختصه وأماالكامل بشاووفدخل القصرمع اخوته معتصينيه وكان أخوالعهديه وأسف أسدالدين علسه لما كان منه في ردأسه وذهبكل بماكسب والله تعالى أعلم

## \* (وفاة أسدالد بن وولاية ابن أخيه صلاح الدين) \*

م توفي أسدا لدين شدركوه آخر جادى الاخرة من سنة أربع وستين لشهرين من وزاريه ولما استضر أوصى حو السه بهاء الدين قرا توش فقال له الجدنته الذي بلغنا من هدنده الديار ما أردنا وصساراً هلها واضن عنا فلا تفارة واسورا لقاهرة ولا تفرطوا في الاسطول ولما توفى تشوف الامراء الذين معه الى رسة الوزارة مكانه مشل عز الدولة المسار وقي وشرف الدين المشطوب الهنسكارى وقطب الدين الم وسنان المنبي

وشهاب الدين الحارى وهو خال صلاح الدين وجع كل الخالية صاحبه وكان أهل القصر وخواص الدولة قد تشاور وافا شارجوه وباخلاس الفرقة اقطاعا ينزلون بها حشدا دون من عسكر الغزيقوده سمة قراقوش ويعطى لهم الشرقية اقطاعا ينزلون بها حشدا دون الافريخ من يستبدعلى الخليفة بل يقيم واسطة بينه و بين الناس على العادة وأشار آخرون با قامة صلاح الدين مقام عمه والناس سعله ومال القاضى لذلك حياء من صلاح الدين وجنو حالل صغرسه وأنه لا يتوهم قيه من الاستبداد ما يوهم في غيره من أحما به وأخم في سعة من وأيهم مع ولايته فاستدعا مو خلع عليه ولقبه الملال الناصر واختلف عليه وأمم في سعة من وأيهم مع ولايته فاستدعا مو خلع عليه والقبه الملال الناس وضعف أمر العاشرة ويستم لا الناس ويضف نا المراء بالدين فيعث به مم اليه من الما العاضد ثما رسل بطلب الحوته وأهله العطاء حتى غلب على أفتدة الناس وضعف أمر العاضد ثما رسل بطلب الحوته وأهله من نور الدين فيعث به سم اليه من الشأم واستقامت أمر وه واطردت سعادته والله من نور الدين فيعث به سم اليه من الشأم واستقامت أمر وه واطردت سعادته والله من نور الدين فيعث به سم اليه من الشأم واستقامت أمر وه واطردت سعادته والله من نور الدين فيعث به سم اليه من الشأم واستقامت أمر وه واطردت سعادته والله من نور الدين فيعث به سم اليه من الشأم واستقامت أمر وه واطردت سعادته والله من نور الدين فيعث به سم اليه من الشأم واستقامت أمر وه واطردت سعادته والله من نور الدين فيعث به سم اليه من الشأم واستقامت أمر وه واطردت سعادته والله من نور الدين فيعث به سم اليه من الشأم واستقامت أمر و واطرد و سنه والله ويقاله ولمن الشأم و المناس و سعور و الدين في من و الله و سنه و الله و الله و سنه و الله و س

#### \*(واقعة السودان بمصر)\*

كان بقصراله اصدحه ما كمالي القصريدى مؤتن الحدادة فلماغص اله الدولة بوزارة صلاح الدين داخل جماعة منهم وحكاتب الافر في يستدعهم البرذ صدح الدين لمدافعتهم فشود وا بخلفه ثم يتبعونه وقدناشب الافر في فأ وقعليه وبعثوا الكتاب معذى طمر ين جاد في نعاد فاعترضه بعض التركان واستلبه ورا وا النعمال جديدة فاسترابوا بها فحاوا به الم صلاح الدين فقرا الكتاب ودخل على كاتبه فأ خسيره بعقيقة الام فطوى ذلك وانظره وتمن الخلافة حتى مرح الميعض قراه متنزها و بعث من جاء ألام فطوى ذلك وانظره وتمن الخلافة حتى مرح الميعم بها الدين قراقوش خصااً بيض من خدهه وجعمل المدهم عالا مور مالقصر والمتعض المسودات بمصر لمؤتن الخلافة واجتمعوا لحرب صلاح الدين و بلغوا خسة والمتعض المسودات بمصر لمؤتن الخلافة واجتمعوا لحرب صلاح الدين و بلغوا خسة من أحرقهما على أهليهم وا ولادهم فلما بمعوا بذلك المزموا وأخذهم السمف في السكل من أحرقهما على المدينة فسالم والله المنازة فسالم المين والله أعلم والله والله والله أعلم والله والله والله والله أعلم والله المرابع والله أعلم والله والله أعلم والله والله والله المؤلم والله والله أعلم والله والله والله والله والله والله والله والله أعلم والله والل

ولمااستولى صلاح الدين على دولة مصر وقد كان الافريج أسفوا على مافاتهم من صده وصدعه عن مصرونو قعوا الهلاك من استطالة نور الدين عليهم بملتمصر فيعثوا الرهبان والاقسة الى بلاد القرانية يدعو نهم الى المدافعة عن ست المقدس وكاتسوا الافر هج بصقلية والاندلس يستنجدونهم فنفروا واستعدوالامدادهم واجتع الذين بسواحل الشأم ففاتح خس وستين وثلثماته وركبوا فى ألف من الاساطيل وآرساوا ادمياط اعلكوهاو يقر بوامن مصروسكان صملاح الدين قدولاهاشمس اللواص منكبرس فبعث اليه باللبر فهزاليه عابهاء الدين قراقوش وأمراء الغزف الرستتابعين وواصل المراكب بالاسلمة والاتاوات وخاطب فووالدين بسستة مادمساط لانه لايقدر على المسيراليها خشسة من أهل الدواة بمصرفيعت نوم الدين اليها العساكرا وسالا تمسار ينفسه وخالف الافرنيج الى بلادهم بسواحل الشأم فاستباحها وخربها ويلغهم أخلير بذلك على دمياط وقد امتنعت عليهم و وقع فيهم المو تان فأ قلعوا عنها المسين يومامي حمارها ورجع أهلسواحل الثأم الملادهم فوجد وهاخرا باوسكان جلد مابعثه نورالدين في المدر لعسلاح الدين في شأن دمساط هدده ألف أنف ديسا وسوى الثياب والاسلمة وغيرها ثمأ رسل صلاح الدين الى نورالدين فيمنتصف السنة يستدعى منه أياه غبم الدين أيوب فهزه البدمع عسكر واجتمع معهم من العبارجاعة وخشى عليهم نورالدين في طريقهم من الآفر هج الذين الكوك فسادالي الكوك وحاضرهم بها وجع الافرج الأخرون فصد للقائهم فامواحنه وسارفى وسط بلادهم وساراني عشيراو وصل غيم الدين أيوب الى مصر وركب العاضد لتلقيه تمسار صلاح الدين سنة ستوسستين لغزو بلادالافر هج وأغاوعلى أعمال عسقلان والرملة ونهب ربط غزة ولق ملك الافر هج فهزمه وعاد آلى مصر م أنشأ عراكب وجلها مفصلة على أبحال الى أيلة فألفه أو القياها في المعروماصراً يله براوجوا وفقعها عنوة في شهروبيع من السسنة واستباحها وعادالى مصرفعزل قضاة الشسيعة وأتمام قاضيا شافعيافيها وولى فيجيع البلاد كذاك م بعث أخاه مس الدولة تورات شاه الى الصعيد فأغار على العرب وكانواقدعانوا وأفسدوافكفهم عنذلك والله تعالى أعلم

\*(ا قامة الخطبة العباسة عصر)\*

مُ كَنَى نُورِ الدَينِ بِأَ هَامَةِ الْطَلِيةِ المستضى العباسى وترك الطبية العاصد بعصر فاعتبذر عن ذلك بميل أهدا مصر العداو بين وف باطن الامر خشى من نور الدين فلم يقبل نور الدين عذره فى ذلك ولم نسعه مخالفت وأجبم عن القيام بذلك و ورد على مسلاح الدين شخص من على الاعاجم يعرف باللبشانى و يلقب بالامر العالم كلما و ٢٨٤

محبمين عن ذلك صعد المنبريوم الجعة قبل الطيب ودى للمستضى فل اكانت الجعة القابلة أمرص الاح الدين أخطب عصروالق اهرة بقطع خطسة العاضد والخطسة للمستضىء فتراساوا بذلك مانى جعةمن الحزم سنة سبع وستين وخسمائة وحسكان المستضى وقدولى الخلافة بعدأ بيه المستحدف ربيع من السنة قبلها ولماخطب له عصركان العاضدم بشافل يشعروه بذلك وتوفى يوم عاشووا من السسنة ولماخطب له على منابر مصر جلس صلاخ الدين العزاء واستوتى على قصره و وكل به بها الدين قراقوش وكان فيهمن الذخائرما يعزوجو دممثل حبسل الباقوت الذى وزن كل حصاة منه سبعة عشرمثقالا ومساف الزمر ذالذى طوله أوبعة أصابع طولافى عرض ومثل طبل القولنج الذى بضربه ضاربه فيعافى بذلك من داء القولنج وكسروه لما وجدوا ذلك منه فلماذكرت لهم منفعته ندموا عليه ووجدوا من الكتب النفيسة مالابعث ونقل أهل المعاضد الى بعض جرالقصرووكل بهم واخرج الاماء والعبيد وقسمهم بين البسع والقبة والعتق وكان العاضد لماأشستة مرضه استدعأه فلم يحسدا عيه وظنها خديعة فلانوف ندم وكان يصقه بالكرم ولين الخانب وغلبة الخبرعي طبعه والانقياد ولماوصل الغبراني بغدا دبالخطبة للمستضىء ضربت البشائر وزينت بغدادأ باما وبعثت الخلع لنورالدين ومسلاح الدين مع صسندل الخادم من خواص المقتني فوصل الى نورالدين وبعث بخلعة صلاح الدين وخلع الخطبا بمصروا لاعلام السود والله تعالى أعلم

\* (الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين) \*

المرض بأبيه وانه رجع من أجله فأظهر نور الدين القبول وعاد الى دمشق والله تعالى أعلم

# \* (وفاة نجم الدين أيوب)

كان غيم الدين أيوب بعد دانصراف ابنه صلاح الدين الى مصراً قام بدمشق عند فورالدين غيمت عنه ابنه صلاح الدين عندما استوسق له ملك مصر فهزه نو رالدين سنة خس وستين في عسكره وسار الحصار المكرك ليشغل الافر في عن اعتراضه كامرذ كره ووصل الى مصروخ بالعاضد لتلقيه وأقام مكرما غسار صلاح الدين الى المكرك سنة همان وستين المرة الشائية في مواعدة نو رالدين وأقام نجم الدين بمصروركب وما في مركب وسار ظاهر البلد والقرس في غلوا مراحه وملاعبة ظله فسقط عنه وجل وقد ذا الى سته فه الديل منها آخر ذى الحجة من السنة وحكان خيراجواد المحسنا للعلاء والفقرا وقد تقدّم ذكراً وليته والله ولى التوفيق

#### \* (استيلاء قراقوش على طرابلس الغرب) \*

كان قرابوش من موالى تق الدين عربن شاه بن غيم الدين أيوب وهوابنا خى صلاح الدين فغضب مولاه في بعض النزعات وذهب مغاضبا الى المغرب ولحق بحيل نفوسه من ضواحى طرا بلس الغرب وأقام هنالل دعوة مواليه وكان في بسائط تلك الجيال مسعود ابن زمام المعروف بالبلط في احسائه من رياح من عرب هلل بن عامر كان منحرفا عن طاعة عسمنا الله بن ألمو حدين وخليفة المهدى فيهدم قا تسد مسعود بقومه عن المغرب وافر يقية الى تقل المتاصية فدعاه قراقوش الى اظها ودعوة مواليه بن أيوب المغرب وافر يقية الى تقل المسلس فاصرها قراقوش وافتتعها ونزل بأهاد وعماله في قصرها ثم استولى على قابس من ورائه اوعلى توزر ونفطة و بلاد نفرا وقمن افريقية وجعا أموالا جة وجعدل ذخر تدبيد شة قابس وخر بت تلك البلاد أثنا ولك باستيلاه وحسليه ولم يحسي بن عائمة اللمتونى الثائر سلك النباحية بدعوة لمتونة من بقية الامراء ووصل يده بعي بن عائمة اللمتونى الثائر سلك النباحية بدعوة لمتونة من بقية الامراء في دواته م فكانت لهدما شاك الناحية آثار مذكورة في أخبار دولة الموحدين الى فدواته م فكانت لهدما شاك الناحية آثار مذكورة في أخبار دولة الموحدين الى أن عليه ابن عائمة على ما مالك من تلك الناحية آثار مذكورة في أخبار دولة الموحدين الى أن عليه ابن عائمة على ما مالك من تلك الناحية آثار مذكورة في أخبار هم والته أعلى أن عليه ابن عائمة على ما مالك من تلك البارية المحاهد كورة في أخبارهم والته أعلى أن عليه ابن عائمة على من تلك الناحية المناحية المومذ كورق أخبارهم والته أعلى أن عليه المهادية المومة كورة في أخبارهم والته أعلى المناحية المناحية

\* (استيلا مورالدين توران شاه بن أيوب على بلاد النوبة تم على بلاد المين) \*

كان مسلاح الدين وقومه على كثرة ارتبابهم من فور الدين وظنهميه الظنون يحاولون ملك القاصية عن مصر ليمنعواج ان طرقهم منه حادث أوعزم على المسراليهم في مصر

فصرفواعزمهم فحذلك الى بلادالنوبة أوبلادالين وتجهزهمس الدولة نوران شاه ابن أيوب وهوا خوم الاح الدين الاكترالى ماك النوبة وسأراليها في العساكر سنة عمان وسستين وحاصرقلعة من ثغورهم ففت هاوا ختبرها فلم يجدفيها خرجاولافى البلاد باسرها جباية وأقواتهم الذرة وهم فى شغلف من العيش ومعاناة للفتن فافتصر على ما فتعهمن ثغورهم وعادف غنيته بالعبدى والجوارى فلماوصل المامصرأ فامهم اللسلاويعثه صلاح الدين الى المين وقد كان غلب عليه على بن مهدى الحادب سنة أربع وخسين ومسادأ مرالحا بنه عبدالني وكرسى ملكه ذبيدمتها وفعددياسر بن بلال بقية ماوك بى الربيع وكان عارة الميني شاعر العبيدى وصاحب بى ذربك من أمم المهم وكأن أصله من الْمِن وَكَانُ فَ خُدْمَةُ شَمِسَ الدُولَةُ ويغر يه به فسارا ليه شمس الدُولَةُ بَعْـُدانُ يَجْهَز وأزاح العلل واستعد للمال والعيال وسارمن مصرمنت فسنة تسع وستين ومز بمكة روانتهى الى زبيدو بهاملك المين عبدالني بنعلى بنمهدى فبرذا آيده وقاتله فأنهزم وانحجر بالبلد وزحفت عساكر شس الدولة فتسنموا أسوارها وملحكوها عنوة واستباحوها وأسروا عبدااني وزوجسه وولى شمس الدولة على زيدمبارك بن كامل ابن منقذمن أمرا فسيزدكان في جلته ودفع البه عبدالني ليستخلص منه الاموال فاستخرج منقرا بمدقائ كانت فيهاأموال جاداة ودلتهم ذوجته الحراعلى وداتع استولوامنها على أموال بعدة وأقيت الخطب ة العباسية فى ذيد وسار شمس الدولة تووان شاه الى عدن وبهاياسر بنبلال كان أبوه بلال بنجرير مستبدّا بهاعل مواليه بى الزريع ووو عهاعنه ابنه باسرفسا رياسرالقائه فهزمه شمس الدواة وسارت عساكره الى البلد فلحصى وهاوجاؤا ساسرأ سيراالى شهس الدولة فدخل عدن وعبدالني معه فى الاعتقال واستولى على نواحيها وعاداً لما فبيد بمسارا لى حصون الجبال فلك تعزوهي من أحسن القلاع وحصن التعكروا للندوغيرها من المعاقل والحصون و ولى على عدن عزالدولة عمان بن الزنجيلي والمحذر يدسبباللك ماستوجها وسارف الجبال ومعه الاطباء يتغيرمكا ماصحيح الهوا السكني فوقع اختيارهم على تعزفا ختط هنالك مدينة والتخذها كرسياللكه وبقيت لبنيه وموالهم فيرسول كانذكره فيأخبارهم والله تعالى ولمه التوفيق

\*(واقعةعارةومقتله)\*

كان جماعة من شبعة العلوبين عصرمنهم عمارة بن أبى المسدن اليمى الشاعر وصداله مد المكاتب والقاضى العويدس وابن كامل وداعى الدعاة وجاءة من الجند وساشسية القصر اتفقوا على استدعاء الافرنج من صقلية وسواحل الشأم وبذلوالهم

الاموال على أن يقصد وامصرفان خرج صلاح الدين القائهم بالعساح والهولاء بالقاهرة وأعاد والدولة العبيدية والافلايدله ان أقام من بعث عساكره لمدافعة الافر في فينفردون به و يقبضون عليه وواطأ هم على ذلك جماعة من أمرا مسلاح الدين و يتعين والذلك غيبة أخيه توران شاه بالعن وثقو ابأ نفسهم وصد قو الوهما تهم ورسوا وظائف الدولة وخططها وتنازع في الوزارة بنو زوبك وبنوشاور وكان على المن في الواعظ عن داخلهم في ذلك فأطلع صلاح الدين هوى الساطن اليهم وفي اللهم والمي المن مسلاح الدين من عمونه بلاد الافر هي فوضع على الرسول عنسده عيو ناماؤه بحلية الى مسلاح الدين من عمونه بلاد الافر هي فوضع على الرسول عنسده عيو ناماؤه بحلية خبره فقبض حن شذعليهم وقبل ان على من غي أنمى خبره مالى القاضى فأوصله الى صلاح الدين ولماقبض عليهم صلاح الدين أمر بسلهم ومرتمارة بيت القاضى وطلب لقاء وفل يسعفه وأنشد البيت المشهور

عبدالرحيم قداحتب ، انّا الخلاص هوالعبب

مصد واجمعا ونودى فى شَمْعة العلوين بالخروج من ديار مصر الى الصعيد واحتمط على سلالة العاضد بالقصر وجا الافر هج بعدد الدمن صقلية الى الاسكندرية كاياتى خيرمان شاء الله تعالى والله أعلم

## (وصول الافرهج من صفلية إلى الاسكندرية)

الموصلة وسله فولا الشبعة الى الافريج بسقلية بهزوا وبعثوا مراكهم ماتق السطول المقاتلة فيها خسون الفرج وألفان وخسمائة فارس وثلاثون مركاللغيول وسنة مراكب لا أن الحرب وأربه ون للازواد وتقدّم عليهما بن عم الملك صاحب صقلية و وصاوا الى ساحل الاسكندرية من الاسكندرية من الاستحاد المنافقة الما الافريج فظفروا عليهم م جاهم البشور خوالنها و بعي صلاح الدين فاهتا بو اللور والمن وخرجوا عندا ختلاط الفلام فكسوا الافريج في خمامهم بالسواحل وتادروا الى وخرجوا عندا ختلاط الفلام فكسوا الافريج في خمامهم بالسواحل وتادروا الى ركوب المعرفة عسموا بن القتل والغرق ولم ينج الاالقليل واعتصم منهم نصومن ثلثما ته مراجعين أوالته تعالى أن أصبحوا فقتل بعضهم وأسر الباقون وأ قلعوا بأساط بلهم راجعين والله تعالى أعلم

\* (واقعة كنزالدولة بالصعيد) \*

أيامه واشترولما ملا ملاح ادين قسم الصعيدا قطاعا بن أمرا ته وكان أخوا في الهيجاء السين من أمراته والحقاعة في واحيم نعصى كنزالدولة سنة سبعين واجتمع البه العرب والسودان وهجم على أخى أبى الهيجاء السين في اقطاعه فقسله وكان أبو الهيجاء من أحسب بر الامراء فيه شه صلاح الدين لقسال الكنز وبعن معه جماعة من الامراء والتف له الجند فساروا الى اسوان ومروا بصد دفا صروا بها جماعة وظفروا بهم فاستلم وهم شما و والى الكنز فقا تلوه وهز وه وقتل واستلم جميع أصحابه وأمنت بلادا موان والصعيد والله تعالى ولى الترفيق

# \* (استملاء صلاح الدين على قواعد الشأم بعد وفاة العادل فور الدين) \*

كانمسلاح الدين كاقدمناه قائماني مصر بطاعة العادل فورالدين محودب ذنكي ولماتوفى سنة تسع وستين وتصب ابنه الصاع اسمعيل فى كفالة شمس الدين محدب عبد الملك المقدم وبعث المدصلاح الدين بطاعته ونقم عليهم انهم لميردوا الامراليسه وساد غازى مساحب الموصل بنقطب الدين مودود بن زنكر الى بلاد نور الدين التى بالجزيرة وهى نصيبين والخابوروس ان والرها والرقة فلكها ونقم عليه صلاح الدين أنهم لم يعنبرود حق بدا فعه عن بلادهم و كان الخداد م سعد الدين كستنكين الذى ولاه تو را الدين قلعة الموصل وأحرسيف الدين فازى عطااعته بأموره قد لحق عندوه ة فورا لدين بعلب وأقامهم اعندشمس الدين على بن الداية المستبدّم ابعد نور الدين فبعثه أبن الداية الى دمشق فى عسكراييي والملك المسالح الى حامب لمدافعة سيف الدين غازى فنسكروه أولا وطردوه غرجعواالى هدذاالرأى وبعثواعنه فسارمع الملك المسالح الحاحب ولحين دخوله قبض على ابن الداية وعلى مقدمى حلب واستبدّبكفالة الصالح وخاف الاحراء بدمشق وبعثوا الىسيف اللدين فاذى ليلكوه فغلنها مكيد فمن أبنعه وامتنبع عليهم وصالح ابنعه على ماأخذمن البلاد فبعث أمراء دمشق المصلاح الدين وتوكى كبرذلك ابزالمقد تم فسادرالى الشأم وملك بصرى تمسارالى دمشق فدخلها فى منسلخ ريسع سنة سبعين و خسم الة ونزل داراً بد ما العروفة بالعقيني و بعث القاضى كال الدين ابن الشهرزورى الى ريعان الخادم بالقلعة انه على طاعة الماك الصالح وفى خددته وماجاء الالنصرته فسلم البه القلعة وملكها واستخلف على دمشق أخاه سيف الاسلام طغركين وسارالى حصوبهاوالمن قبسل الاميرمسعود الزعفراني وكانتسن أعماله فقاتلها وملكها وجرعسكر القتال قلعتها وسارالي حماة مظهرا لطاعمة الملك السالح وارتجاع ماأخدمن بلاده بالجزيرة و بعث بذلك الى صاحب

قلعتها خرديك واستخلفه وسارالى الملك الصالح ليجسمع الكلمة ويطلق أولادالداية واستخلف على قلعة حاة أخاه ولماوصل الحاحل حسسه كستكن الخادم ووصل اللمرالى أخمه بقلعة حاة فسلهالصلاح الدين وسارالى حلب فحاصرها الثبحادى الاخبرة واسمات أهلهافى المدافعةعن الصالح وكانجمل سمند ماحب طرابلس من الافر نج محد وسامنذأ سره نور الدين على حارم سنة تسع وخسين فأطلقه كستسكين على مال وأسرى بالده ويوفى نورالدين أول السنة وخلف استا يحذوما فكفله سهندواستولى على ملكهم فلاحاصر صلاح الدين حلب بعث كستكين الى سهنديستنجده فسادالى حصود ولهافسار المه مسلاح الدين وترك حلب وسمت عالافرنج بمسيره فرحاواعن جص ووصل هواليهاعاشر وجب فماصر قلعتما وملكها آخر شعبان من السسنة ثمساوالى بعلبك وبهاين الخسادم من أيام نو والدين فحاصره حتى استأمن اليه وملكها رابع رمضان من السسنة وصار بيسده من الشأم دمشق وحساة وبعلبك وأسا استولى صلاح الدين على هذه البلادمن أعال الملك الصالح كتب الصالح الى ابنعه سيف الدين غازى صاحب الموصل يستنعده على صلاح الدين فأ نحيد مبعسا كره. م أخمه عزالدين مسعود وصاحب حسه عزالدين زلقندار وسارت معهم عساكر حلب وسأووا جيعالحاربة صلاح الدين وبعث صلاح الدين الى سسف الدين غازى أن يسلم لهمم مس وحاة ويبق بدمشق باتباعن الصالح فأى الاردج معها فسارصلاح الدين الى العساكرولقيم آخرومضان بنواحي جاةفهزمهم وغنم ما. عهم واتبعهم الى حلب وحاصرها واطع خطبة السالح مصالحوه على ماسده من الشأم فأجاب مورد لعن حلب لعشرين من شوال وعاد الى جماة وكان فرالدين مسعود بن الزعفراني من الامرا النورية وكانت ماودين من أعماله معجس وجماة وسلمة وتلخالد والرهما فللملك أقطاعه هذه اتصلبه فلمير نفسه عنده كاظن ففارقه فلماعاد صلاح الدينمن حصارحلب الى حماة ساراكي بقوص واستأمن اليه والهافلكها وعادالى حماة فأقطعها خالهشهاب الدين محود وأقط عحص ناصر الدولة بنشير كوموأقطع بعدك شمس الدين ابن المقدم ودمشق الى عماد واقعه تعالى ولى التوقيق بمنه وكرمه

> ﴿ واقعة صلاح الدين مع الملك الصالح وصاحب ﴿ ﴿ الموصل ومأملك من الشأم بعد النم زامه حا ﴿

مُسارسيف الدين غاذى صاحب الموصل فى سنة احدى وسنوين بعد انهزام أخسه وعساكره واستقدم صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار فى سنة آلاف فارس وانتهى

المن تصدين في وبسع من السنة فشدى بهاحى ضحرت العساكر من طول المتمام وساله المنحل الدين من المحلب فرجت اليه عساكر الملك الصالح مع كستكين الخادم وسال صلاح الدين من دمشق للقائم م فلقيهم قلقيهم قلاب السلطان فهزمهم واتبعهم المحلب الدين على عفقه الفرات منهز ما المحالم الدين عالم المنه وسال الحديث المحلمة وفي عليها ألى منبع وبها قطب الدين عالى بسان المنبع وسال الحديث المحلمة ألى منبع وبها قطب الدين عالى بسان المنبع صلاح الدين المحقلة المحتم المحلمة ألى المنتج وبها قطب المحتمدة المحت

#### \* (مسيرصلاح الدين الى بلاد الاسماعيلية) \*

والمادحل صلاح الدين غن حلب وقد وقع من الاسماعيلية على حسن عزاز ماوقع قصد بلادهم في محرم سنة تسين وتسعين ونهما وخريما وحاد مرقله به ماميان وقد بعليها المجاني وبعث سنان مقدم الاسماعيلية بالشأم الى شهاب الدين الحمارى خال صلاح الدين بحماة يسأله الشفاعة فيهم ويتوعده بالقتدل فشفع فيهم وأرحل العساكر عنهم وقدم عليمة أخوه توران شاهمن المين بعد فقعه واظها يدعوتهم فيه وولى على مدنه والمصاره فاستخلفه صلاح الدين على دمشق وساوالى مصرلطول عهده بها الوالحسن وامصاره فاستخلفه صلاح الدين على دمشق وساوالى مصرالقا هرة والقلعة التي بالمسلفة وعدم والمسان بن سقمان بن محدولا وصل اليها أمر بادارة سور على مصرالقا هرة والقلعة التي بالمسلفة وعدم ولا المدراع بالهاشي واتعدل العمل فيه المحان مات صلاح الدين وكان متولى النظر فيه مولاه قراقوش والله تعالى ولى الترفيق عنه

\*(غزوات بيزالمسلمين والافرنج)\*

كان شمس الدين محمد بن المقدم صاحب بعلبك وأغارجه عمن الافريخ على البقاع من

أهال حلب فسارالهم وأكن لهم فى الغياض حتى المنهم وفتك فيهم وبعث الى صلاح الدين عائتى أسرمهم وقارن ذلك وصول شمس الدولة توران شاه بن أبوب من المين فيلغه أن جعامن الافرنج أعار واعلى أعمال دمشق فساراليهم واقيهم بالروح فلم يثبت وهزموه وأسرسف الدين أبو بكربن السلارمن أعيان الجند بدمشق وتجاسر الافرنج على تلك الولاية ثم اعتزم صلاح الدين على غزو بلاد الافرنج فبعثوا فى الهدنة وأجابهم اليها وعقد لهم والله تعالى ولى الدوفيق

## \* ( من عة صلاح الدين بالرملة أمام الافرنج) \*

مُسارصلات الدين من مصرفي جادى الاولى سنة ثلاث وسبعين الى ساحل الشأم لغزو الادالافرنج وانتهى الى عسقلان فاكتسع أعالها ولم يرواللافرنج خبرافانساحوافى البلاد وانقلبوا الى الرواية فاراعهم الاالافرنج مقبلين في جوعهم وابطالهم وقدافترق أصحاب صلاح الدين فى السرايافنيت فى موقفه واشتد القتال وأبلى يومتذ محدابن أخيه فى المدافعة عنه وقتل من أصحابه جاءة وكان لتى الدين بنشاه ابن اسهاحد متكامل الغلال لم يطرشا ربه فا بلى يومند فو استشهد وغت الهزيمة على المسلين وكان يعض الافرنج تعلموا الى صلاح الدين فقتل بين يد به وعادم نهزما و اسرالفق معيسى الهكاوى بعدان أبلى يومنذ بلا شديد اوسار صلاح الدين حتى غشيه الدل م دخل الم المناه عمروطة هم الجهد والعطش ودخل الى القاهرة منتصف جادى الاخيرة قال ابن الاثيرورا يت كتابه الى أخيه يو دان شا- بدمشق يذكر الواقعة

ذكرتك والخطى يخطر باننا \* وقد فتسكت فينا الشقفة السهر ومن فصوله لقد أشرفنا على الهلاك غيرم تقرمانج الاالله سبحاله منه الالا مريريده وما ثبت الاوفى نفسها أص النهى وأما السرايا التى دخات بلاد الافرنج فتقسمهم القتسل والاسروأ ما الفقيه عيسى الهسكارى فلما ولى منهزما ومعه أخوه الظهير ضل عن الطريق ومعه ساجاعة من أصحابه ما فأسروا وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين ألف دينار والله تعالى أعلم

## \*(حصارالافرنج مدينة جاة)\*

تم وصل في جادى الاولى الى ساحل الشام زعيم من طواغيت الافر بنج و قارن وصولة هزيمة صلاح الدين وعاد الى د مشق يومت في وان شاه بن أيوب فى قالة من العسكروهو مع ذلك منه مك فى لذا ته فسار ذلك الزعيم بعد ان جع فرنج الشام و بذل الهم العطاء فاصرم دين ته حاة و بهاشهاب الدين محود الحارمى خال صلاح الدين مريضا وشدة حصارهاوقدالهاحق أشرف على أخذها وهجموا يوما على البلدوم الكوانا حية منسه فدافعهم المسلون وأخرجوهم ومنعوا حاة منهم فأفرجوا عنها بعداً ربعة أيام وساروا اللى حارم فحاصر وها ولما رحاوا عن حاة مات شهاب الدين الحادم ولم يزل الافريخ على حارم يحاصرونها وأطمعهم فيها ما كان من نكبة الصالح صاحب حلب لكمستكين الخادم كافل دولته م صانعهم بالمال فرحاوا عنها معاد الافريخ الى مدينة حاه في ربيع سنة أربيع وسبعين فعاقو افى نواحيها واكتسموا أعالها وخرج العسكر حامية البلد اليهم فهزموهم واستردوا ما أخد وامن السواد و بعثوا بالرقس والاسرى الى صلاح الدين وهو بنا هرجص منقلها من الشام فأصر بقتل الاسرى والله تعالى ولح التوفيق الدين وهو بنا هرجص منقلها من المشام فأصر بقتل الاسرى والله تعالى ولح التوفيق

# \* (انتقاض ابن المقدم بيعابك وفتحها) \*

كان صلاح الدين لما ملك بعلبك استخلف فيها شهس الدين مجدب عبد الملك المقدم جزاع ما فعله في تسليم دمشق و كان شهس الدولة مجداً خوصلاح الدين ناشتا في ظل أخمه و كفالته في كان يميل المه وطلب منه أقطاع بعلبك فأحمرا بن المقدم بقكيت منها فآبى وذكره عهده في أحمر دمشق فسارا بن المقسدم الى بعلبك وامتنع فيها ونا زلته العساكر فامتنع وطا ولوه حتى بعث الى صدلاح الدين يطلب العوض فعوض معنها وساراً خوه شمس الدين اليها فالكها والله تعالى ولى المتوفيق

# \*(وتعاتع مع الافريخ)\*

وفي سنة أربع وسعين سارمل الافرنج في عسكر عظيم فاغار على أعمال د. شق واكتسمها وأثن فيها قتلاوسيها وأرسل صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه في العساكر لمدا فعته فسار يطلبهم واقيهم على غيراستعداد فقاتل أشد القتال ونصر الله المسلين وقتسل جاعة من زعاء الافرنج منهم منعرى وكان يضرب به المشل ثم أغار البرنس صاحب انطاكية واللاذ قسة على سرح المسلين بشير وكان صلاح الدين على بائياس النفريب حصن الافريج بمناضة الاضرار فبعث تق الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه و ناصر الدين عمد الى جيس له اية البلد من العدو كانذكره ان شاء الله تعالى

# • (تمخر يب حصن الافرنج) •

كان الافريج قد التحذوا حصنا مندها بقرب بانياس عند بيت بعقوب عليه السلام ويسمى مكانه مخاصة الاضرار فسار صلاح الدين من دمشنى الحيانياس سنة خس ويسمى مكانه مخاصة الاضرار فسار الحياد هم شمسار الى الحصن ها صرم ليختبره وعاد عنسه الى اجتماع العساكروبث السرايا فى بلاد الافرنج للغارة وجاملات الافرنج المغارة و

على سرية ومعده جاءة من عسا حسكره فبعثوا الى صلاح الدين بالخبر فوا فاهم وهم يقتسلون فهزم الافرنج وأنخن فيهم ونجاملكهم في فل وأسرصاحب الرملة ونابلس منهم وكان دديف ملكهم وأسر أخوه صاحب بسل وطبرية ومقدم الفدا وية ومقدم الاساتارية وغيرهم من طواغيتهم وفادى صاحب الرملة نفسه وهو ارتيزان عائمة وخسين ألف ديناره ورية وألف أسيرمن المسلين وأبلى في هذا الميوم عزالدين فرخشاه اين أخى صلاح الدين بلاه حسسنا معاد صلاح الدين الى بائياس وبث السرايا في بلاد الافرنج وساد الحصاد الحصن فقا تله قتا لاشديدا وتسم المسلمون سوده حتى ملكوا برجا منه وكان مدد الافرنج بطبرية والمسلمون يرتقبون وصولهم فأصحوا من الغدونة بوا السود وأضرموا فيه المناد فسقط وملك المسلمون الحصن عنوة آخر دب عسدة خس المسود وأضرموا فيه المناد فسقط وملك المسلمون الحصن غاطق بالارض وبلغ وسعين وأسروا كل من فيسه وأصر صلاح الدين بهدم الحصن فالحق بالارض وبلغ المعرالى الافرنج وهم مجتمع ون بطبرية لامداده فا فترقوا وانهزم الافرنج والله سبحانه وتعالى أعلم

\*(الفسة بين صلاح الدين وقليج ارسلان صاحب الروم)\*

كأن حصن رعبان من شم الى حاب قدملك نووالدين العادل بن قليم ارسلان صاحب بلادالروم وهوبيدشمس الدين ابن المقدم فلاانقطع حصن رعبان عن ايالة ملاح الدين ووامطب طمع قليج اوسلان في استرجاعه فيعث المدعسكر المحاصرونه وبعث صلاح الدين تق الدين أبن أخيد فعسكراد افعتهم فلقيهم وهزمهم وعاد الى عد صلاح الدين ولم يحضرمعه يتخر يب حصن الاضرار وكان نورا لدين محود بن قليم ارسلان بن داود صاحب حصن كيفاوآمد وغيرهمامن دياربكر قدفسدما بينه وبين قليج ارسلان صاحب بلاد الروم بسبب اضراره بينته وزواجه عليها واعتزم قليج ارسلان على وبه وأخذبلاده فاستنجد نورالدين بصلاح الدين وبعث الى قليج ارسلان يشفع فى شأنه فطاب استرجاع حصونه التىأعطاهالنورالدين عندالمماهرة ولجف ذلك صلاح الدين على قليج وساوالى وعبان ومرجاب فتركها ذات الشمال وسلاء حلى تل باشروك انتهى الى رعبان جاه منورالدين محودوا قام عنده وارسل المعقليج ارسلان يصف فعل فورالدين واضراره بنشه فلمادى الرسول وسالته امتعض صلاح الدين وتوعدهم بالمسير الى بلده فتركه الرسول حقى سكن وغداعليه نطلب الخلوة وتملطف له فى فسخ ماهو فيه من ترك الغزوونفقة الاموال في هدذا الغرض الحقيروان بنت قليج ارسلان يجب على مثلك من الملوك الامتعاض لها ولا تترك لمنارة من دونها فعلم صلاح الدين الحق فيما تعاله وفال للرسول اقتورا لدين استندالي فعلك فاصلح الامريينهما وأنامعين على ماتحبونه

جيعاففهل الرسول ذلك وأصلح بينهما وعاد صلاح الدين الى الشام ونور الدين محود الى ديا وبكر وطلق ضرة بنت قليج اوسد لان للاجل الذي أجله للرسول والله تعالى أعلم

# \*(مسيرصلاح الدين الى بلاد ابن المون)\*

كان قليج بن اليون من ملول الارض صاحب الدروب الجماورة المب وكان نورالدين مجود قد استخدمه وأقطع له في الشام وكان يعسد وكان مع وكان من بأعلى صاحب القسطنطينية وملك وادقة والمصيصة وطرسوس من يد الروم وكانت بنهما من أجسل ذلك حروب ولما نوفي فورالدين وانتقفت دواتسه أقام ابن اليون في بسلاده وكان التركان يحتاجون الى رى مواشيهم بارضه على حصائبا وصعوبة مضايقها وكان بأذن لهم فيد خلونها وغدر بهم في بعض السنين واستباحهم واستاق مواشيهم وبلغ الخبرالى مسلاح الدين منصرفه من رعبان فقصد بلده ونزل النهر الاسود و بث الغارات في بلادهم واكتسمها وكان لابن المون حصن وفيه ذخيرة في عليمه فقصد تخريبه وسابقه المد م ملاح الدين فغنم مافيه و بعث المه ابن المون بردما أخذ من التركان واطلاق أسراهم على الصلح والرجوع عنه فاجابه الى ذلك وعاد عنه في منتصف سنة واطلاق أسراهم على المصلح والرجوع عنه فاجابه الى ذلك وعاد عنه في منتصف سنة واطلاق أسراهم على المصلح والرجوع عنه فاجابه الى ذلك وعاد عنه في منتصف سنة واطلاق أسراهم على المصلح والرجوع عنه فاجابه الى ذلك وعاد عنه في منتصف سنة خس وسبعين والله دعما له يويد بنصره من يشام من عباده

#### \* (غزوة صلاح الدين الى الكرك) .

كان البرنس الزاط صاحب الكرك من مردة الافرنج وشياطينهم وهوالذى اختط مدينة الكرك وقلعتها ولم تكن هنالك واعتزم على غزوالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام وسمع عزالدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وساوالى الكرك سنة سبع وسبعين واكتسم نواحيه وأقام ليشغله عن ذلك الغرض حتى انقطع أمله وعادالى الكرك فعاد فرخشاه الى دمشق والله تعالى أعلم بغيبه

## \* (مسيرسف الاسلام طفركين بنأ يوب الى المين والماعليها) .

قدكان تقدم النافق شمس الدولة توران شاه المين واستبلاؤه عليه سنة عمان وستين وأنه ولى على زيد دمبارك بن كامل بن منقذ من أمراه شيزروعلى عدن عزالدولة عثمان الزنجيلي واختطمد بنة ته زفى بلاد المين واغذها كرسيالله كم عاد الى أخيه سنة اثنتين وسبعين وأدوكه منصر فامن - صارحاب فولاه على دمشق وساوالى مصرم ولاه أخوه صلاح الدين بعد ذلك مدينة الاسكندرية وأقطعه اياها مضافة الى أهمال المين وكانت الاموال تعمل المهمن زيدوعدن وسائر ولايات المي ومع ذلك فكان عليه دين قريب من مائتي ألف دينا ومصرية وتوفى سنة ست وسبعين فقضا هاعنه عليه دين قريب من مائتي ألف دينا ومصرية وتوفى سنة ست وسبعين فقضا هاعنه

صلاح الدين ولمابلغه خبروفاته سارالى مصروا ستخلف على دمشق عزالدين فرخشاه ان شاهنشاه وكان سف الدين مباولة ن كامل ن منقد الكاني نا يم رسد قد تغلب فى ولايته وتحكم فى الاموال فنزع الى وطنه واستأذن شمس الدولة قسال موته فأذن له فى الجبى و استأذن أخاه عطاف بن زيسدوا قام مع شمس الدولة حتى ا دامات بق ف خدمة صلاح الدين وكان محشدا فسعى فمه عندما أنه احتجرا موال المن ولم يعرض له فتحيل اعداؤه عليمه وكان ينزل بالعدوية قرب مصرفصت غفى بعض الايام صنيعا دعى أليسه أعيان الدولة واختلف مواليسه وخدامه الى مصرفى شراء حاجتهم فتعياها لمسلاح الدين أنه حارب الى البين فتمت حياتهم فقيض عليه ثمضا ق عليه الحال وصابره على عُمَانِداً أنْ دِينَا ومصر يه سوى ما أعملى لاهل الدولة فأطلقه وأعاده الى منزلتسه فلا بلغشمس الدين الى اليمسن اختلف نوابه برباحطان بن منقد وعشان بن الزنجيلي وخشى صلاح الدين أن تفرج المين عن طاعتم فهزجاعة من امرا ثه الى المين مع صادم الدين قطلغ أيسه والى مصرمن أمراته فسادوا لذلك سنة سبع وسبعين وآستولى قطلغ أبيسه على زيدمن حطان ين منقذ ثممات قريبا فعاد حطآن الى زيد وأطاعه الناس وقوى على عثمان النفيسلي فكاتب عثمان الى ملاح الدين أن يبعث بعض قرابته فجهز مسلاح الدين أغامس مف الاسلام طغركين فسارالي المهن وخرج حطان بنمنقذمن زبيد وتحصن في بعض القلاع ونزل سدمف الاسلام زييد وبعث الى حدان بالامان فنزل اليه وأولاه الاحسان تم طلب اللعاق بالشأم فنعه ثم آع علسه فأذن لهحتى اذاخرج واحتمل رواحله وجاء لبودعه قبض علسه واستولى على مامعه محسه في بعض القسلاع فكان آخر العهدية ويقال كان قما أخذه سيعون حلامن الدهب ولماسع عممان الرغيلي خبر حطان خدى على نفسم وحل أمو إله في البحرولحق بالشام وبقيت مراكبهم اكبالسسيف الاسلام فاستولى عليها ولم يخلص الاعاكان معه في طريقه وصفا الين لسيف الأسلام والله تعالى أعلم

> ُ ﴿ دخول المعدَّ البيرة في ايالة صلاح الدين وغزوه الافريج ﴾ ﴿ وفق بعض حصوبهـــم مثل السقيف والغررو بيروت ﴿

كانت قلعدة البيرة من قد الاع العراق الشهاب الدين بن ارتق وهو ابن عم قطب الدين الغياذي بن ارتق صاحب ما ودين وكان في طاعة نو والدين عمود بن زنكى صاحب الشأم ممات وملك البيرة بعده ابنه ومات نو والدين فسار الى طاعة عز الدين مسعود صاحب الموصل من وقع بين صاحب الموصل من المخالصة والاتفاق ما وقع وطلب من عز الدين أن بأذن له في أخذ البيرة فأذن له فسا وقطب الدين في عسكره

الىقلعة شميشاط وأقام بهاوبعث العسكرالى البيرة وحاصر وهاوبعث صاحبها يستنجد صلاح الدين ويكون له كأكان أوملنو والدين فشفع صلاح الدين الى قطب الدين صاحب ماردين ولم يشفعه وشغل عنه بأمر الافر هج ورحلت عسا كرقطب الدين عنها فرجع صاحبهاالى صلاح الدين وأعصاه طاعته وعادق المالته غز حصلاح الدين من مصرفي محرم سنة عمان وسبعين قاصداالشأم ومربايلة وجمع الافريج لاعتراضه فبعث أثقاله مع أخيه تاح الماوك الى دمشق ومال على بلادهم فالمسم نواحى الكرك والشويك وعادالى دمشق منتصف صفروكان الافرنج لما اجتمعوا على الكرك دخاوا بلادهم من نواح الشأم فالفهم عزالدين فرخشاه ناتب دمشق البها واكتسم نواخيهاوخرب قراهاوأ تخن فيهم قتلاوسيباوفتح السقيف من حصونهم عنوة وكان له تكاية في المسلمن فيعث الى صلاح الدين بفقه فسر بذلك مم أواح صلاح الدين بدمشق أياما وسارفى ربيع الاول من السنة وقصد طبرية وخيم بالاردن واجتمعت الافريج على طبرية فسيرصلاح الدين فرخشاه النأخمه آلى مسأن فلحكهاعنوة واستباحها وأغارعلي الغورفأ نخن فيهاقتلاوسساوسارالافر فيجمن طبرية الىجبل كوكب وتقدم صلاح الدين اليهم بعساكره فتعصنوا بالجبل فأحرابي أخيه تق الدين عروعز الدين فرخشاه ابني شاهنشاه فقياتلوا الافر ينج قتبالاشديدا شمتحاجزوا وعاد صلاح الدين الى دمشق عسارالى بيروت فاكتسم نواحيها وكان قداستدعى الاسطول من مصر لحصارها فوافاه بها وحاصرها أياما تم بلغه ان التحرقد قذف بدمياط مركنا الدفر في فمدج اعة منهم جاؤالنارة القدس فالقتهم الريح بدمياط وأسرمنهم ألف وستمانه أسير ثمار تعلعن بيروت الى الجزيرة كانذكره انشاء الله تعالى

(مسسر صلاح الدين الى الجزيرة واستسلاؤه على حران ) والرها والرقة والله ابور ونصيبين وسنعاد وحصار الموصل

كان عظفرالدين كوكبرى بنزين الدين كان أبوه ناتب القلعة الموصل مستوليا في دولة مودود و بنيه وانتقل آخراالى الربل ومات بها وأقطعه عزالدين صاحب الموصل ابنه مظفرالدين وكان هواه مع صلاح الدين و يؤهله ملكه بلادالحزيرة فراسله وهو محاصرلير وت وأطمعه في البلاد واستحثه للوصول فسار صلاح الدين عن بير وت موريا بحلب وقصد الفرات ولقسه مظفر الدين وسار والى البيرة وقد دخسل طاعة عزالدين وكان عزالدين صاحب الموصل و مجاهد الدين لما بلغه مامسير صلاح الدين الى الشأم ظنوا أنه يريد حلب فسار والمدافعة ه فلا عبرالفرات عاد واالى الموصل و بعثوا حامية الى الرها وكانب صلاح الدين ملوك الا علم افي بديار بكروغيرها الموصل و بعثوا حامية الى الرها وكانب صلاح الدين ملوك الا علم افي بديار بكروغيرها

بالوعدوا معارية ووعدنورالدين عجودا صاحب كمفاآنه عليكة آمدووصل المه فساروا الى مدينة الرها خاصروها وبهأ يومئذا لامر خرالدين بن مسعود الزعفراني واشتد علمه القتال فأستأمن المى صلاح الدين وملكه المدينة وحاصرمعه القلعة حتى سلهها النباتب الذى بهاعلى مال شرطه فأضافها صلاح الدين الى مفاهر الدين مع سوان وسارواالى الرقة وبها البهاقطب الدين يال بنحسان المنبى فف ارقها الى المومسل وملكها صلاح الدين تمسادالى قرقيسيا وماسكبن وعربان وهي بلادا نابو وفاستولى على جمعها وسارالى نصيبين فالدالمدينة لوقتها وحاصر القلعة أناما تم ملكها وأقطعهما الامدأبي الهيجاء السمين تم رحسل عنها ونووا لدين صاحب كيفا معه معتزما على قصد الموصل وجامه اللبربأت الافرنج أغار واحلى نواحى دمشق واكتسعوا قرأها وأرادوا تخريب جامع داريا فتوعدهم ناثب دمشق بتخريب بيعهم وكنائسهم فتركوه فلميثن فللمن عزمه وقصد الموصل وقد بعم صاحبها العساكر واستعقد العصار وخلى مأتبه فى الاستعداد وبعث الى سخيار وآربل وجزيرة ابن عرفشعنها بالامدادمن الرجال والسلاح والاموال وأنزل صاحب الدارعة أكره بقربها وتقتدم هو ومظفر الدين وابن شركوه فهالهما ستعدادصاحب البلد وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبه هذين فانهما كالأشارا بالبداءة بالموصدل مأصبع صلاح الدين من الغدف مسكره ونزل عليسه أقول وجب على باب كندة وأنزل مساحب المسسن باب المسروأ شاه تاج الملوك بالباب العدمادى وقاتلهم فلم يظفروخ ج بعض الرجال فنالوامنه وتصب منعينيقا فنصبواعليه من البلد تسعة ثم خرجوا اليهمن البلدفأ خذوه بعدقتال كثيروخشي صلاح الدين من السات فتأخر لانه رآهم في بعض اللسال بعرجون من باب الجسم بالمشاعل ويرجعون وكأن صدرالدين شيخ الشيهوخ ومشيران لادم قدوصالامن عند أخليفة الناصر في الصلح وترددت الرسل بينهم فطلب عز الدين من مسلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على أن يمكنوه من حلب فاستنع قرجع الى ترك مظاهرة صاحبها فامتنع أيضاغ وصلت أيضاو الصاحب اذر بصان ورسل شاهوين صاحب خلاط في الصلِّح فلم يتم وسارأهل منعار يعترضون من يقصده ونعسا كره واصحابه فأفرج عن الوصل وساراليها وبماشرف الدين أمر أمران هندو أخوعز الدين صاحب الموصل في عسكرو بعث السم محاهد الدين النائب بعسه حكر آخر مد داو حاصرها صلاح الدين وضيق عليها واستمال بعض أمرا الاكراد الذين بهامن الزوزاوية فواعده من ناحيته وطرقه صلاح الدين فلكمالبرج الذي في ناحيته فاستأمن أمير أميران وخرج وعسكرهمعه الى الموصل وملاصلاح الدين سنعار و ولى عليها العدالدين ا بن معین الذی کان أبوه کامل بن طغر کین بد مشق وصادت سنجار من سائر البلاد التی ملکها من الجزیرة وساد صدلاح الدین الی نصیب فشکا البه اهلهامن أبی الهیماء السمین فعزله عنهم و استصحبه معه وساد الی حران فی ذی القعدة من سنة تمان و سبعین و فرق عسا کره لیستر بیحوا و أقام فی خواصه و کار أصحابه و الله اعلم

## \* (مسيرشاهر ينصاحب خلاط لنعدة صاحب الموصل) \*

كان عزالدين قد أرسل الى شاهر ين بسته ده على مسلاح الدين فبعث المه عدة وسل شافه افى أمره فله يشفعه وغالطه فبعث المه مولاه آخر اسف الدين كتمر وهو على سنجار يسأله فى الافراخ عنها فلم يحبه الى ذلك وسوفه وجاء أن يفتحها فأ بلغه بكتمر الوحيد عن مولاه وفارقه مغاضب المه يقبل صلته وأغراه بصلاح الدين فسار شاهر ين من مخيه بغلاهر خلاط الى ماردين وصاحبها يومنذ ابن أخته وابن خال عز الدين وصهره على بننه وهو قطب الدين بن نجم الدين وسار اليه سمأ تابك عز الدين صاحب الموصل وحكان ملاح الدين في حران منصر فه من سنجاد وفرق عساكره فلا سعم باجتماعهم استدى صلاح الدين ابن أخيه شاهنشاه من حاة ورحل الى رأس عين فافترق القوم وعادكل الى بلده وقصد صلاح الدين ماردين فأقام عليها عدة أيام ورجم واقد تعالى ولى التوفيق بفده وكرمه

# \* (واقعة الافرنج في جرالسويس) \*

كان البرنس ارناط صاحب الكرك قد أنشأ اسعاولا مفصلا وجل أبواا ما لى صاحب الله وركبه على ما تقتضه مناعة النشاءة وقدفه في السويس وشعنه بالمقاتلة وأقلعوا في البحر ففرقة أقاموا على حصن ايلة يعاصرونه وفرقة سار وانحوعيذاب وأغار واعلى سواحل الحجاز وأخد واما وجدوا عمامن مراكب التعار وطرق الناس منهم باية لم يعرفوها لانه لم يعهد بحرالسو بس افرنجي محارب ولا تأبير وكان عصر الملك العادل أبو بكر بن أبوب نا بساءن أخيده صلاح الدين فعمر اسطولا وشعنه بالمقاتلة وسار به حسام الدين لؤلو الحساجب قائد الاساطم لبدياره صرفه سداً باسطول الافرنج الذي يعساصرا يلة فزقه مم كل عن قو بعد الفاقر بهدم اقلع في طلب الاسمول الافرنج الذي المرمين والمحادم فو جع الى رابغ وأدركه م بساحل المورا وكانوا عازمين على طروق عبد البرمين والاغارة على الحاج فالما أظل عليهم لؤلؤ بالاسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الحوراء وأسم واللها واعتصموا بشعام اونزل لؤلؤ من مراكبه وجمع حيل الاعراب هنالك وقاتلهم فظفر بهدم وقدل أكثرهم وأسر الباقين فأرسل بعضهم خيل الاعراب هنالك وقاتلهم فظفر بهدم وقدل أكثرهم وأسر الباقين فأرسل بعضهم

## الىمنى فقتلوا بهاأيام النحروعا دبالباقين الىمصر والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء

#### \*(وفاةفرخشاه)

م و في عزالدين فرخشاه بن شاهنشاه أخوص الاح الدين النائب عند مدمشق وكان خليفت من دمشق غازيا الافر في خليفت من دمشق غازيا الافر في وطرقه المرض وعاد فتوفى في جادى سنة غمان وسبعين و بلغ خبره صلاح الدين و دعبرالفرات الحالجزيرة والموصل فأعاد شمس الدين محد بن المقدم الى دمشق وجعله ناسافيها واستراشانه والله تعالى و رث الملك لمن يشام من عباده

## \*(استيلا صلاح الدين على آمدوتسليه الصاحب كيفا)\*

قدنقدم لنامسرصلاح الدين الى ماردين وا قامته عاما أيا ما من فواحيها ممال المحل عنها الى آمد كاكن العهد بينه و بين فورالدين صاحب كيفافنا ولها منتصف ذي الحجة و بها بها الدين بيسان في اصرها و كانت عاية في المنعة وأساء ابن بسان المدير وقبض بده عن العطاء و كان أهلها قرضي والترهيب فتحادلواعن ابن بسان في مكاتسهم و حسانه معلاح الدين بالترغيب والترهيب فتحادلواعن ابن بسان وتركوا القتال معه و قب السور من خارج بيت ابن بسان وأخر بنساء مع القاضى الفياضل بسستمل المده ملاح الدين و يؤجله ثلاثة أيام الرحلة فأجابه صلاح الدين و ملك المناف المدفى عاد و المناف المدفى عاد و الدين و مناف المادف عاد و الدين بسأله الاعانة فا مراه بالدواب النياس السه و تعذر عليه أمره في عندانه المالية الاجلاء عن نقل والرجال فنقل في الايام الدائمة كثيرا من موجوده و منع بعدانقضاء الاجل عن نقل ما بي ولما ملكها صلاح الدين ساها النو و الدين صاحب كيفا وأخر منافي من الدغا براين الملد و دعاصلاح الدين وأمراء الى صنيع صنعه الهم وقدم ألهم من التعف فو الهدايا ما يليق بهم وعاد صلاح الدين والله تعالى أعلم والهدايا ما يليق بهم وعاد صلاح الدين والله تعالى أعلم والهدايا ما يليق بهم وعاد صلاح الدين والله تعالى أعلم

# \* (استيلا صلاح الدين على مل خالدوع نتاب) \*

ولمافوغ صلاح الدين من آمدسار الى أعمال حلب فحاصر تل خالد ونصب عليه المجانيق حق تسلمه الدين عبد المحدة تسع وسبعين غمسا والى عنداب فحاصرها وبها ناصر الدين محد أخوالشيخ اسمعيل الذي كان خازن نو والدين العمادل وصاحبه وهو الذي ولا معلم افطلب من صلاح الدين أن يقرها بيده و يحكون فى طاعته فأجابه الى ذلك وحلف له وسار فى خدمته وغم المسلون خدال ذلك معانم فنها فى المحرسار اسطول

مصرفاق فى المحرم كافيها نحوستما ته من الافر نج بالسلاح والاموال قامدون لافر نج بالسلاح والاموال قامدون لافر نج بالشأم فظفر وابهم وغنوا مامعهم وعادوا الى مصرسالم ومنها فى البرا أغار الدارون جماعة من الافر نج ولحقهم المسلون بايلة والمعوهم الى العسيلة وعطش لمسلون فانزل الله تعالى عليهم المطرحتى دووا و قاتلوا الأفر نج فظفروا بهم هنالك لمسلم واستقاموا معهم وعادوا سالميز الى مصر والله أعلم

# \* (استيلا علاح الدين على حلب وقلعة حارم) \*

كأن الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين العادل صاحب حلب لم يبق الممن الشأم غرها وهو يدافع صلاح الدين عنهافتوفى منتصف سنة سبع وسبعين وعهدلا بنعمه عزالدين صاحب ألموصل وسارع زالدين صاحب الموصل مع نا بم يجاهد الدين قاء ان اليها فلكها مطلمامنه أخوه عادالدين صاحب سنجار على أن يأخذ عنها سنحار فأجابه الى فالتوأخذع والدين سنحار وعادالى الموصل وسارعها دالدين الى ملب فاكها وعظم ذلئ على صلاح الدين وخشى أن يسيرمنها الى دمشق وكان بمصرفسا واتى الشأم وساد منها الى الجزيرة وملا ماملا منها وحاصر الموصل شماصر آمد وملح عاشم سارالى أعسال حلب كاذكرناه فلك تل خالد وعنتاب تمساوالى حلب وحاصرها في محرم سنة تسع وسبعن ونزل المدان الاخضرأياما ثما نتقل الىجبل جوشق وأظهر البقا عليها وهو يغاديها القتال وراوحها وطلب عادالدين جنده فى العطاء وضاية وه في تسليم حلب لصلاح الدين وأوشل المه ف ذلك الامر طومان الماروقى وكان عيل الى صد لات الدين فشارطه على سنعار وتصيب بن والرقة والخابور وينزل اوعن حلب وتحالفواعلى ذلك وخرب عنهاعها دالدين المن عشرصفرمن السنة الى هذه الملادود خل صلاح الدين حلب بعدان شرط على عداد الدين أن يعسكر معهمتى عاد ولماخرج عداد الدين الى صلاح الدين صنع له دعوة احتفل فيها وانسرف وكان فهن هلك في حصار حلب ناج الملوك نورا آدين أخوصلاح الدين الاصغر أصابته براحة فسات منها بعد الصلح وقبرل أن يدخل صلاح الدين البلد ولماملك صلاح الدين حلب سارالى قلعة حادم وبهاالامبرطرخائمن موالى فورالدين العادل وكأن عليها يتسه ألملك الصالح فحاصره صلاح الدين ووعده وترددت الرسل بينهم وهويمتنع وقدأ رسل الى الافر في يدعوهم للانحاد وسمع بذلك الجندالذين معه فوشوا با وحبسوه واستأمنوا الى صلاح الدين فلله الحصن وولى علمه بعض خواصه وقطع تل خالد الماروقىصاحب تل اشروا ما قلعة عزا زفان عماد الدين اسمعمل كانخر بهافا قطعها صلاح الدين سلمان بن جسار وأقام بحلب الى أن قضى جدع أشغالها وأقطع أعمالها وسارالى

#### \* (غزوة بيسان)\*

ولمافرغ صلاح الدين من أمر حلب ولى عليها ابنه الظاهر غازى ومعه الاميرسية الدين تاوكيم كافلاله اسخره وهو أكبر الامراء الاسدية وسار الد دمشق فتحه وللغزا وجمع عساكر الشأم والجزيرة وديار بكر وقصد بلاد الافر نج فعد برالاردن منتصف سبسع وسبعين وأجفل أهل تلا الاحد ل أمامه فقصد بسان وخربها وحرقها وأغار على نواحيها واجتمع الافر نج له فلماراً ومشامو اعن لقائد واستند واللى جبسل وخندة وعليهم وأقام يعاصرهم خسة أيام ويستدوجهم للنزول فلم يفعلوا فرجم المسلون عنه وأغار واعلى تلادهم والتدتعالية وعاد واللى بلادهم والتدتعالية بضمر من بشام من هاده

## \* (غزوالكرك وولاية العادل على حلب) \*

ولماعاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لغزوا لكول وسارف العساكرواستدعى أخا المادل أبابكر بنأبوب من مصروه وناتبها ليلق بدعلي الكرك وكان قدسأله في ولايد حلب وقاعتها فأجابه الحاذلك وأحره أن يحىء بأهله وماله فوا فاهعلى الكرك وحاصرو أيامأوملكوا أرباضه ونصببوا عليهاالجبائيق ولم يكن بالغ في الاستعداد لحصاوه لظنه أن الافرنج يدافعون عنه فأفرج عنه منتصف شعبان وبعث تني الدين ابن أخيه شا على ساية مصر كان أخسه العادل واستصب العادل معه الى دمشق فوفا ممدية حلب ومديد ستمنج ومأانع ماويعثه بذلك في شهر رمضان من السنة واستدعى ولد المطاعرغاذى من حلب الى دمشق نمساد في دبيع الاسخومن سنة عمانين لمسا المكرك بعدان جمع العساكر واستدع نووالدين صاحب كيفا وعساكر مصروا سنعا المصاره ونصب المحآنين على وبضه فلكه المسلون وبقى المصن ورا مخندق بيسه وبير الربض عقه ستون فراعاورامواطمه فننعه وهم بالسهام وره وهم بالجارة فأمر برفي المتقف اعشى المقاتلة تعتها الى الخندق وأوسل أهل الحصن الى ملكهم بستمذوز ويخبرونه بمانزل بهمم فاجتع الافرنج وأوعبوا وساروا اليهم فرحل صلاح الدبر القمائهم حتى انتهى المدحزونة الارض ذأتام ينتظر خروجهم الى اليسمط فامواعر ذلك فتأخر عنهم فراسع ومرواالى المسكوك وعلم صلاح الدين أن الكوك قدامتن بهؤلا فتركه وساوالي تآبلس فحربها وحرقها وساوالي سننطمة وبهامشهد ذكرما وعلم السلام فاستنقذمن وجد بهامن أسارى المسلين ورحل الى جينين فنهبها وخرب وسارالى دمشق بعدان بث السرايا فى كل ناحمة ونهب كل مامر به وامتلا ت الايدى من الغذائم وعادالى دمشق مظفرا واقدتعالى أعلم

#### \* (حصارصلاح الدين الموصل)\*

مسار صلاح الدين من دمشق الى الجزيرة فى ذى القعدة من سنة عمان وعبر القرات وكان مظفر الدين كوكبرى على كيك يستعثه المسبرالى الموصل فى كل وقت وربحا وعده بخمسين ألف ديشا واذا وصدل فلياوصل الميسوان لم يف الفقيض عليه شخشى معيرة أهل المزيرة فأطلقه وأعادعا يهم مران والرها وسادف ربيع الاول وأقده نووا أدين صاحب كيفا ومعزا ادين سنحار شأه صاحب جزيرة ابن عروقد أنحرف عن عه عزالدين صاحب الموصل بعد نكية مجاهه الدين نا تبه وسار واكلهم مع صلاح الدين الى الموصدل وانتهوا الى مدينة بلدفلقده هذا الثام عزالدين وابنة عمه تووالدين وجماعة من أهل بقد يسألونه الصّلح ظذا بأنه لايردهن وسيما بنت نور الدين واستشار صلاح الدين أصابه فأشارا لفقه عيسى وعلى سأحد المشطوب بردهن وارواالي المومسل وقاتلوها واستمات أهلهآ وامتعضوا لرتدالنسا فامتنعت عليهم وعادعلي أصحابه باللوم في اشارتههم وجاءزين الدين يوسف صاحب الربل وأخوه معلقر الدين كوكبرى فانزله سمايا لجانب الشرقى وبعث على نأحد المشطوب الهكارى الى قلعة الخز مرة ليحاصرها فأجمع علمه الاكراد الهكابية الى أنعاد صلاح الدين عن الموصل وبلغ عزالدين أق ماثبه بالقلعة زلقنداريكاتب صلاح الدين فنعه منها وانحرف منهالى الاقتداء يرأى عجاهد الدين وتصدرعنه ثم باغه خبروفاة شاهرين صاحب خلاط فطمع ملاح الدين في ملكها وانه يستعين بماعلى أموره عجا له كتب أهاها يستدعونه فسارعن الوصدل اليهاوكان أهل خدالاط انما كأسوم مكرالان شمر الدين المهاوان اس ایلدکن صاحب اذربیجان وه مدان قصده تلکهم بعدان کان زوج ا بنشده من شاهرين على كبره وجعل ذلك ذريعة الى ملاخلاط فلاسا والهم كاتموا صلاح الدين ودافعوا كالامنهما بالاستوفسا رصلاح الدين وفي مقدمته ناصر الدين محدن شركوه ومظفرالدين صاحب اربل وغيرهما وتقدموا المخلاط وتقدم صاحب أذربيحان فنزل قريبامن خلاط وترددت وسلأهل خلاط مندو بدالهاوان خطبوا المهاوان واقدتهالي ينصرمن يشاممن عباده

\* (استيلا مسلاح الدين على ميافارقين) \*

ولماخطب أهمل خملاط للبهلوان ومسلاح الدين على ميافا رقين وكانت لقطب الدين

صاحب ماردين فتوفى وماك ابته طفلا صغيرا يعسده وردام هاالى شاهرين صاحب خلاط وأنزل بهاء كره فطمع فيهاصلاح الدين بعددوفاة شاهر ين وحاصرهامن أول حادى سنة احدى وعمانين وعلى أحنادها الامرأسد الدين برنيفش فأحسن الدفاع وكان البلدزوجية قطب الدين المتوفى ومعها بناتهامنه وهي أخت نورالدين صاحب كفافراسلها صلاح الدين بأن بريقش قدمال اليهافى تسليم البلدونحن ندعى حق أخيل نورالدين فأزوج بثاتك من أبناني وتكون الملدلنا ووضع على برية شمن أخبره بأت الحابون مالت الى صلاح الدين وان أهل خلاط كاتموه وكان خبرأهل خلاط صعيحافسقط فيده وبعثف التسليم على شروط اشترطهامن أقطاع ومال وسلم البلد فلكهاصلاح الدين وعقد النكاح لبعض ولده على بعض بنات عانون وأنزلها وبناتها بقلعة هقناج وعادالى الموصل ومر بنصيين وانتهى الىكفر أرمان واعتزم على أن يشتوابه ويقطع جيع ضياع الموصل ويجبى أعمالها ويكتسم غلاتها وجنع مجاهد الدين الى مصالحته وترددت الرسل في ذلك على أن يسلم المه عز الدين شهر زور وأعمالها وولاية الغرابلي وماورا والزاب من الاعمال غطرقه المرض فعاد الى وان وأدركه الرسل بالاجابة الى ماطلب فانعقد هنالك وتحالفوا وتسلم البلاد وطال مرضه بحران وكان عنده أخوه العادل ويبده حلب وبها الملائ المعزيزع فان بن صلاح الدين واشتده المرض فقسم الملاد بين أولاده وأوصى أخاه العادل على الجسع وعادالى دمشق في محرم سنة نتين وغمانن وكأن عنده بحران الصرالدين مجدب عمه شركوه ومن اقطاعه حص والرحبة فعاد قبسله الى حصومة به لبوصانع جماعة من أمرا مهاعلى أن يقوموا بدعونه ان حدث بصلاح الدين أمروبلغ الى حص فبعث الى أهل دمشق عشل ذلك وأفاق صلح الدين من مرضه ومات ناصر الدين ليلة الاخيى ويقال دس عليه من سمه وورث أعماله ابنه شيركوه وهو ابن اثنتى عشرة سنة والله تعالى أعلم

## \* (قسمة صلاح الدين الاعمال بين ولده وأخيه)

كان ابنه العزيز عمان بحلب فى كفالة أخيه العادل وابنه الا كبرالاف والعامر فى كفالة تق الدين عراب أخيه شاه بعثه البهاعند ما استقلالا وسعى العبدلك فلما مرض بحران أسف على كونه لم يول أحدا من ولده استقلالا وسعى المه بذلك بعض بطاته فبعث ابنه عمان العزيز الى مصرفى كفالة أخيه العادل كاكان بحلب مما قطع العادل حران والرها وميافا وقن من بلاد الجزيرة وترك عمان ابنه عصر مم اعتمان ابنه عمر ممان النه الافضل وتنى الدين ابن أخيه فا مسع تنى الدين من الحضور واعتزم على المسير الى المغرب والله اق عولاه قراقوش فى ولايته التى حصلت له بطرا بلس والجريد

من افريقيه فراسله صلاح الدين ولاطف ولما وصل افطعه حاة ومنبج والمعرة وسيخرطاب وحسل جوز وسائراً علها وقسل التق الدين لما أرحف عرض ملاح الدين وموته تحرّل في طلب الامرانف وبلغ ذلا صلاح الدين فأرسل افقه عسى الهكارى وكان مطاعافيهم وأمره باخراج تق الدين مصروا لمقام بهافساد ودخلها على حسن غف له وأمر تق الدين بالخروج فأ قام خارج البلد و تجهز للمغرب فراسله صلاح الدين الى آخر الحبر والله تعلى أعسلم

إتفاق القمص صاحب طرا بلس مع صلاح الدين ومنابذة ؟
 البرنس صاحب الكرك له وحصاره اياه والاغارة على عكا

كان القمص صاحب طرابلس وهو ريمند بن ريمند بن صحيل تزوج بالقومصة صاحبة طبرية وانتقل البهافأ قام عندها ومات ملك الافرنج بالشأم وكان مجذوما كامروأ وصي بالملك لاين أخسه صغيرا فك فله هذا القمص وقام بتدبير المحلعظمه فيهم وطمع أن تسكون كفالته ذريعة الى الملك عمات الصغير فانتقل الملك الى أبيه وينس القمص عندها بماكان يعدده نفسه ثمان الملكة تزوجت ابن غتم من الافريخ القادمين من المغرب وتوجمه وأسمرت البطرك والتسوس والرهبان والاستبارية والدواوية والسادرنة وأشهدته سمخروجهاله عنالملك تمطولب القمص بالجباية أيام كفالته الصي فأنف وغضب وساهر بالشقاق لهسم وراسل صلاح الدين وسارالى ولايته وخلف فه على مصره من أهل ملته وأطلق له صلاح الدين جماعة من زعما النصاري كانواأسارى عنده فازدا دغبطة بمظاهرته وكان ذلك ذريعة لفتح بلادهم وارتجاع القدس منهم وبث صلاح الدين السرايامن ناحية طبرية في سائر بلاد الافو يج فاكتسموها وعادوا غانمين وذلك كلهسنة نبتين وغيانين وكان البرنس ارناط صاحب الكرائ من أعظم الافر في مكرا وأشدهم ضروا وكأن صلاح الدين قدسلط الغارة والحصارعلى بلده مستى سألف الصمر فصالحه فصلحت السابلة بين الاتمين عمرت فى هدذه السسنة قافلة كثيرة التحار والخند فغدر بهم وأسر وأخذمامعهم وبعث اليه صلاح الدين فأصرعلى غدرته فنذرأنه يقتلهان ظفريه واستنفر الناس للعهادمن سائر الاعمال من الموصل والجزيرة واربل ومصروالشأم وخوج من دمشق في عجرم سنة ثلاث وثمانين وانتهى الحرآس الماء وبلغه ان البرنس ارناط صاحب الكوك يريد أن يتعرّض للعاج من الشأم وكان معهم ابن أخيمه مجدب لاجين وغميره فترك من العساكرمع المه الافضل على وسادالى بصرى وسمع البرنس بمسيره فأجحم عن الخروج ووصل الحآب سالمين وساوصلاح الدين الى المكوك وبث السرايا في أعلاها وأعمال

المسوبك فاكتسعوهما والبرنس محصور بالكرك وقد عز الافر هج عن امداده لمكان العساكر مع الافضل بن صلاح الدين في بعث صلاح الدين الى ابنه الافضل فامره بارسال بعث الى عكالمكتسعو انواحيها فيعث مظفر الدين كوكبرى صاحب وان والرها وقايماذ المتحمى وداروم الماروق وساروا في آخر صفر فصيعوا صفورية وبهاجع من الفداوية والاستبارية فيرز وااليهم وكانت ينهم حروب شديدة يولى الله النصر فيها المسلين وانهزم الافرنج وقتل مقدمهم وامتلا بتأيدى المسلين من الغنائم وانقلبوا ظافرين ومروا يطبرية وبها القدص فلم يهجهم لما تقدم بينه وبين صلاح الدين من الولاية وعظم هذا الفتح وسار البشيرية في البلاد وانته تعالى أعلم

## \* (هزيمة الافرنج وفتح طبرية شمعكا)\*

ولماانهزم الفداوية والاستبارية بصفورية ومرالمسلون بالغنائم على القسمص رعنسد بطبرية ووصلت البشائر بذلك الى صلاح الدين عادانى معسكره الذى مع اسمه ومر بالكرك واعتزم على غزو بلادالافر هج فاعترض عساكره وبلغهات القسمص ريمنسد قدواجيع أهلملته ونقضعهدهمعه وات البطراء والقسيس والرهبان أنكروا عليه مظاهرته للمسلين ومرووعسا كرهم به باسرى النصارى وغنائمهم ولم يعترضهم مع ايقاعهم بالفداوية والاستبارية أعيان المله وتهلدوه بالحاق كلة الكفر به فتنصل وراجع رأيه واعت ذراليهم فقبلوا عذره وخلص لكفره وطواغيته فجددوا الحلف والاجتماع وساد وامن عكاالى صفودية وبلغ الملبرالى صلاح الدين وشاور أحصابه فنهم من أشار بتراء اللقاءون الغارات عليهم حتى يضعفوا ومنهم من أشا وباللقاء لنزول عكاواستيفا مافعاوه فى الشلين الزيرة فاستصو به صلاح الدين واستعبل لقاءهم مرحل من الا غوانة أواخر رمضان فسارحتى خلف طبرية وتقدّم الى معسكر الافريج فلم يقارة واخيامهم فلماكان الليلأ قام طائفة من العسكرف ادالى طبرية فاسكها من ليلته عنوة وبهبها وأحرقها وامتنع أهايا بالقلعة ومعهم الملكة وأولاده افبلغ الخبرالي الافرنج فضبح القمص وعدالى المسلح وأطال القول فى تعظيم الخطب وكثرة المسلين فنكرعليه ألبرنس صاحب الكرائ واتهمه ببقائه على ولاية صلاح الدين واعتزمواعلى اللقاء ووصاوا من مكاتهم لقصد المعسكر وعاد صلاح الدين الى معسكره وبعدت الماه من حوالى الافرنج وعطشوا ولم يتسكنوامن الرجوع فركبهم مسلاح الدين دون قصدهم واشتذت الحرب وصلاح الدين يجول بين الصفوف يفقد أحوال الملين حسل القمص على ناحية تني الدين عمر بزشاه حلة استمات فيهاهو وأصحبا يه فأذر بحله الصف وخلص مزيتلك الناحية الى منعاته واختل مصاف الافرنج وتابعوا الملات

وكان بالارص حشيم أصابه شروفاضطرم نادا فجهدهم لفعها ومات جلهممن العطش فوهنوا وأحاط بهسم المسلون من كل ناحية فارتفعوا الى تل بناحية حطين لينصبوا حبامهم به فلم تتحكنوا الامن خيمة الملك فقط والسيف يجول فيهم مجاله حق فني أكثرهم ولميق الاغوالمائة والمسعنمن خلاصة زعماتهم معملكهم والمسلون مكرون عليهم مرة بعدأ خرى حتى ألقوا مابأيديهم وأسروا الملك وأشاه البرنس ارناط صاحب الكرك وصاحب جبيل وابن هنفرى ومقدم الفداوية وجماعة من الفداوية والاستبارية ولم يصابوا مندملكوا هذماليلادأ عوام التسعين والاربعمائة بمثل هذه الوقعة ثم بلس صلاح الدين في خيمته وأحضر هؤلاء الاسرى فقرع الملك و وبخه بعد ان أجلسه الى جانيه وفاع بنصب الملك و قام الى البرنس فتولى قتلة بيده حرصاعلى الوفاء بنذره بعدان عرفه بغددته وجسارته على ماكان رومه في المرمين وحس الباقين وأثما القمص صاحب طرا بلس فنجا كاذكرناه الى بلدة ثممات لايام قلاتل أسفا ولمافرغ مسلاح الدين من هزيتهم نهض الى طبرية فنا زلها واستأمنت المه الملكة بها فأمنها فى ولدها وأصحابها ومالها وخرجت السه فوفى لها وبعث الملك وأعسان الاسرى الى دمشق فبسوابها وجمع أسرى القداوية والاستبارية بعدان بذل كمن يجد ممتهمن المقاتلة خسين دينا رامصرية لكل واحدوقتلهم أجعين قال ابن الاثعر ولقداجتزت بمكان الوقعة بعدسنة فرأيت عظامهم ماثلة على البعد أجحفتها السيول ومزقتها السباع ولمافرغ مسلاح الدين من طبرية سارعتها الى عكافنا ذلها واعتصم الافرنج الذين بها بالاسوار وشادوا بالاستشان فأمنهم وخيرهم فاختار واالرحيسل فحماوا ماأقلته رسالهم ودخلها ملاح الدين غزة يعادى سنة ثلاث وثمانين وصاوا في جامعها القديم الجعة يوم دخولهم فكانت أقل جعة أقيت بساحل الشأم بعد استبلا الافرنج عليه وأقطع صلاح الدين بلدعكالا بنه الافضل وجسع ماكان فيه للفدا ويأمن أقطاع وضياع ووهب الفقيه عيسى الهكاري كثيرا بماعز الآفر فج عن حادوتسم الساق على أصحابه م قسم الافضل مابق في أصعابه بعد مسيرمسلاح الدين م أعام مسلاح الدين أياماحتى أصلم أحوالهاورسلءنها واللهنعالىأعلم

\* فقيافا وصيدا وجبيل وبيروت وحسون عكا)\*

لماهزم مسلاح الدين الافر هج كتب الى أخيه العادل بمصريسيره ويأمره بالمسيرالى جهات الافر هج من جهات مصرفنازل حسسن عدل وفتعه وغم مانيه غمسارالى مدينة بإفا نفتعها عنوة واستباحها وكان صلاح الدين أيام مقامه بعكابه ثبعوثه الى قيسارية وحيفا وسطوريه و بعليا وسقيف وغيرها في نواحي عكافا . كوها ه استباحوها

وامتلائت أديهم ونفنا عها وبعث حسام الدين عربن الاصعن في عسكر الى نابلس فلك سيطية مدية الاستماط وبها قبر زكر باعليه السلام غسار الى مدية بالبس فلكها واعتصم الافرنج الذين بها القلعة فأقر هسم على أمو الهم وبعث تق الدين عر ابن شاهنشاه الى تبنين ليقطع الميرة عنها وعن صور فوصل اليها وحاصرها وضيق عليها حتى استأمنو افأ منهم وملكها ومرالى صدا ومرقى طريقه بصر خدفلكها بعدقتال وجاء الخبر بقرارصا حب صيدافسار وملكها آخر جمادى الاولى من السنة غمساد من يومه الى بيروت وتاتلها من احدجوا نبها فتوهموا أن المسلن دخلوا عليه سمن المعهم من أخلاط السواد فاستأمنوا اليه وملكها آخريوم من جمادى لثمانية أيام من حصارها وكان صاحب حبيل أسيرا بدمشى فضمن لما تبها تسليم جبيل اصلاح الدين على أن يطلقه فاستدعاه وهو محاصر لبيروت وسلم الحصن وأطلقه وكان من أعيان الافرنج وأولى الرأى منهم والله تعالى أعم

## \* (وصول المركيش الى صور واستناعه بها) \*

كان القمص صاحب طرابلس لما غيامن هزية لمن سروصيدا وبيروت ضعف يريد حيابتها ومنعها من المسلمين فلما ملك صلاح الدين نسيس وصيدا وبيروت ضعف عزمه عن ذلك ولحق بلده طرابلس و بقيت صيدا وصور بدون حامية وجاه المركيش من تحيارا لافر فيح من المغرب في كثرة رقوة فأرسي ديكا ولم يشعر بفتها وخرج المه الرائد فأخبره بمكان الافضل بن صلاح الدين فيها وات صورو عسقلان باقية ذل فر فيح فلم يطق الاقلاع اليه مالر كود الربيح فشغله من بطلب الامان اسدخل المرسي مم طابت ربيعه وجرت به الى صوروا من الافضل بخروج الشواني في طلب فلم يدركوه حدى دخل مرسي صور فوجد بها أخلاطا كثيرة من فل المصون المفتحة في أزا السه وضمن مرسي صور فوجد بها أخلاطا كثيرة من فل المصون المفتحة في أزا السه وضمن واستحلفهم على ذلك م قام شد بيراً حوالها وشرع في تعصينها في فرا لخناد ق ورم واستمتها في المناف وتعالى أعلم الاسوار واستبديها والله سمانه وتعالى أعلم

#### \* (فتع عسقلان وما حاورها) \*

ولماملك صلح الدين بيروت وجسل وتلك الحصون صرف همة الى عسقلان والقدس لعظم شأن القدس ولات علقلان مقطع بين الشأم ومصر فسارعن بيروت الى عسقلان ولحق أخوه المادل في عساكر مصر ونازلها أوائل جادى الاخرة

واستدى ملك الافرنج ومقدم الراية وكانا أسرين بدمشق فأحضرهما وأمرهما مالاذن الافرنج بعسقلان في تسليها الم يجيبوا الى ذلك وأساؤا الرقعليهما فاشتد في قتالهم ونصب الجانق عليهم وملكهم يردد الرسائل اليهم في التسليم عساه بنطلق و يأخذ بالثار من المسلين فلم يحيبوه ثم جهدهم المصاد و بعد عليهم الصريخ فاستأمنوا الى صلاح الدين على شروط اشترطوها وسكان أهمها عندهم أن يمنعهم من الهراسة ما قتلوا أميرهم في المصاد فأجابهم الى جميع ما اشترطوه وملك المدينة منتصف السينة لا وبعد عثمر يومامن حصارها وشرجوا بأهليهم وأموالهم وأولادهم الى القدس ثم بعث السرايا في تلك الاعمال فقتصو الرملة والداروم وغزة ومدن الخليل وبيت لم ثم بعث السرايا في تلك الاعمال فقتصو الرملة والداروم وغزة ومدن الخليل وبيت لم البطرون وكل ما كان للفدا وية وكان أيام حصار عسقلان قد بعث عن اسطول مصر فياه به حسام الدين لؤلوا لمحاجب وأقام يغسير على مرسى عسقلان والقدس ويغنم في ما يقصده من النواحى والقد سيمائه وتعالى يؤيد من يشاه بنصره

# \* \* (فتحالتدس)

لمافرغ صلاح الدين من أحر عسقلان وما يجاور هاسارالي بيت المقدس وبها البطوك لاعظم وبليان بنيزوان صاحب الرملة وربيسة قريبة الملك ومن عجامن ذعماتهم من خطين وأعل البلد المفتحة عليهم وقداجمعوا كلهم بالقدس واستمانو اللدين وبعد لصريخ وأكثر واالاستعداد ونصبوا الجمانيق من داخله وتقدم البه أميرمن المسلين فحرج البه الافرنج فأوقعوابه وقتساوه فيجماعة بمن معه وفيع المسلون بقتله وساروا نزلواعلى القدس منتصف وجب وهالهم كثرة حاميته وطاف بهم صلاح الدين فيسة بام فتحيزمت وأعليه للقتال حتى اختار حهة الشمال نحوياب العمؤد وكنيسة صهيون يحول أليه ونصب الجانيق عليها واشتدا لقتال وكان كل يوم يقتل بين القريقين خلق كانعن أستشهد عزالدين عيسى بزمالك من أكابرأ مراءبي بدران وأبوه مساحب لمعة جعبر فأسف المسلون لقتله وجاواعليهسم حتى أزالوهم عن مواقفهم وأحروهم البلدوما كواعليهم الخندق ونقبوا السورفوهن الافرنج واستأمنوا اصلاح الدين أبى الاالمنوة كماملكه الافرج أقول الامر سنة احدى وسبعين وأربعمالة أستأمن له بالباب ابن مرزان صاحب الرملة وخوج السه وشافهة بالاستمان واستعطفه فأصرعلى الامتساع فتهدده بالاستماتة وقتل النساء والابناء وحرق الامتعة ويتخريب المشاعر المعظمة واستلحام أسرى المسلين وكانوا خسة آلاف أسيروا ستهلاك حبيع الحيوانات الداجنسة بالقدس من الظهروغسيره فينتذاستشار صلاح الدين صحبه فجنحوا الى تأمينهم فشارطهم على عشرة دنا الرالرجل وخسة للمرأة ودينارين

الوادمسي أوصية وعلى أجل أربعين يومافن تأخر أداؤه عنها فهو أسير وبذل بليان اس نيزوان عن فقرا وأهل ملته ثلاثين ألف دينار وملك صلاح الدين المدينة يوم الجعة لتسع وعشر بنمن رجب سنة ثلاث وثمانين ورفعت الاعلام الاسلامية على أسواره وكأن يومامشم وداورتب على أبواب القدس الامنيا القبض هداالمال ولم ين الامر فمه على المشاحة فذهب أحسشرهم دون شئ وعزآ خرالا مرستة عشر ألف نسمة فأخبذوا أساري وكان نبهعلى المحقيق ستون ألف مقاتل غير النساء والولدان فان الافريج أزروااليه من كل جانب آسا فتصت عليهم حصونهم وتلاعهم ومن الدليل على مقارية هدذا العددات بليان صاحب الرولة أعطى ثلاثين ألف دينارعلى تمانية عشرألفا وعزمهم سةعشرألفاوأخرج جميع الامراء خلقا لاتحصي فيزى المسلين بعدأن بشارطوهم على بعض القطيعة واستوهب آخرون جوعامنهم بأخذون قطيعته فوهبهم اياهم وأطلق بعض نساء الماوك من الروم كانوا مترهبات فأطلقهم بعسدهم وحشمهم وأموالهم وكذاملك القدس التى أسرصلاح الدين زوجهاماك الأفريج بسبها وكأن محبوسا بقلعة نابلس فأطلقها يجميع مامعها ولم يحصل من القطيعة على خراج وخرج البطوك الاعظم بمامعه من ماله وأموال السيع ولم يتمرض له وجاءته امرأة البرنس صاحب الكرك الذى قتله يوم حطين تشفع فى وآدها وكانأس يرافيعها الى الكوك لتأذن الافرنج فى النزول عنه المسلين وكان على رأسه قبة خضرا الهاصليب عظيم مذهب وتسلق جماعة من المسلين البه واقتلعوه وأرتجت الارم التكبروالعويل ولاخلاالقدسمن العدوام صلاح الدين بردمشاعره الىأوضاعها القديمة وكانوا قدغبروها فأعدت الى حالها الاقلوأم شطهبرا لمسعد والعضرةمن الاقدار فطهرا نمصلي المسلون الجعة الاخرى في قبة العفرة وخطب محيى الدين بنزنكي قاضى دمشق بأمر مسلاح الدين وأنى فخطيته بعجائب من السلاغة فى وصف الحال وعظة الاسلام اقشعرت لها الجاود وتناقلها الرواة وتحدثت بها السمارأ حوالا ثمأقام صلاح الدين بالسعد الصلوات المس اماما وخطيبا وأمر بعمل المنبرله فتعددوا عندمات ورالدين محودا اتحذله منبرامنذعشر ينسنة وجعالصناع بحلب فأحسن واصنعته في عددسنين فأص بحمله ونصبه بالمسحد الاقصى ثم أص بعمارة المسجدوا قتلاع الرخام الذى فوق ألصغرة لان القسيسين كانوا يسعون الحرمن الصغرة يختونها نحتاه يبعونها بالذهب وزنابوزن فتنافس الافر بج فيها التماس البركة منها ويدعونها فى الكنّائس فشى ملوكهم أن تفنى الصغرة فعالوا عليها بفرش الرخام فأمر مسلاح الدين بقلعه ثم استكثر في المسعد من المساحف ورتب فيه القرّاء و وفراهم الجرايات وتقدّم بنا الربط والمداوس فكانت من مكارمه رجه الله تعالى وارتحل الافرنج بعدان ماء واجدع ماء لكونه من العقار بأرخص غن واشتراه أهل العسكر ونصارى المقدس الاقدمون بعد أن ضربت عليهم الجزية كما كانوا والله نعالى أعلم

# \*(حسارصور تمصفد وكوكب والكرك)\*

لمافتح صلاح الدين القدس أقام بظاهره الى آخرشعبان من السنة حتى فرغ من جيع أشغآله ثمرحل المحمدينة صور وقداجتمع فيهامن الافريج عوالم وقدنزل بهاالمركيش وضبطها ولماانتهى صلاح الدين الى عكاأ قام بها أياما فبالغ المركيش فى الأستعداد وتعمىق الخشادق واصلاح الاسوار وكان البحر يحيط بهآمن ثلاث جهاتها فوصل جانب المن بالشعال وسارت كالخزيرة وساوالها فنزل عليها لتسع بقين من رمضان على تل بشرف منه على مكان القتال وجعل القتال على أقيال عسكر منو بابين ابنه الافضل وابنه التلاهر وأخسه العادل وابن أخسه تق الدين ونصب عليها الجماليق والعرادات وكان الافر بج ركيون في الشواني والحراقات ويا تون المسلسين من ودائههم فعرون عليسممن البعرو يقاتلونهم وعنعونهم من الدنوالى السور فبعث صلاح الدين عن أسطول مصرمن مرسى عكا فجا ودافع الافر فج وتمكن المسلون من قسال الأسوار وحاصروها بزاوجرام كبس أسطول الآفرج خسة من أساطيل المسلين ففتكوابهم وردمسلاح الدين البافى الى بعروت لقلتها فأتبعها أساط يسل الأفرنج فلسأ وعقوههم فى الطلب ألقوا بأنفسهم الى الساحل وتركوها فحكمها صلاح الدين ونقضها وجد فى حسار صور فلم يغد والمتنعت عليه لما كان فيها من كثرة الافريج الذين أمنهم بعكا وعسقلان والقدس فنزلوا الهابأموالهم وأمدوا صاحبها واستدعوا الافريج وراء المصرفوعدوهم بالنصروأ قامواف التغادهم والمارأى صلاح الدين امتناعها شاور أصابه فى الرحي ل فترددوا وتخاذلوا فى الفتال فرحل آخر شوال الى عصاوا ذن للعساكر فى المشى الى أوطانهم الى فصل الربيع وعادت عساكر الشرق والشأم ومصر وأقام بقلعة عكافى خواصه وردأ حكام البلد الى خرديك من أمرا ووالدين وكان صلاح الدين عند مااشتغل صسارعسقلان بعث عسكرا لحسارضور فشددوا حسارها وقطعواعنهاالمرة وبعثوا الىصلاح الدين وهو يحاصر صورفاستأمنو الهونز لواعنها فلكها وكان أيضام الدين لماسارالي عسقلان جهزع سكرا لحسار قلعة كوكب يحرسون السابلة فىطريقها من الافرهج الذين نبها وهى مطلة على الاردن وهي للاستبارية وجهزعسكرالحصارصفد وهي للفداو يةمطلة على طبرية ولحأالي همدين المصنين من سلم من وقعة حطين وامتنعوا بهما فلماجهز العساكر الهما صلت العلويق

وارتفع منها الفساد فلما كان آخرليلة من شوال غفل الموسكون الحصار على قلعة كوكب وكانت ليلة شاتية باردة فكسهم الافر نج ونه بوا ماعندهم من طعام وسلاح وعادوا الى قلعتهم وبلغ ذلك صلاح الدين وهو يعتزم على الرحيل عن صور فشعد من عزيت م مجهز عسكرا على صور مع الامير فاعياز النعمى وارتحل الى عكافلا أصرم فصل الشتاء سارمن عكافي عرم سنة أربع وغيانين الى قلعة كوكب غاصرها وامتنعت علمه ولم يكن بق في البلاد الساحلية من عكالى الحنوب غيرها وغير صفد والسكرك فلما المتنعت علمه وم إلا تسلم المسلول وفرح الناس بقدومه وانته تعالى ولى التوفيق

﴿ غزوص الاتح الدين الى سوا حسل الشأم ومافقعه ﴾ { من حصونتم اوصله آخر امع صاحب انطاكية ﴿

لمارجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصرصوروصفد وكوكب عاد الى دمشق ثم تجهز الغزوالى سواحل الشآم وأعمال انطاكمة وسادعن دمشق فى ربيع سنة أربيع وتمانين فنزل على حصوا ستدعى عساكرا لحزيرة وملوك الاطراف فأحتمعوا السه وسارالى حصن الاكراد فضرب عسكره هذالك ودخل متعردا الى القلاع بثواحي انطاكية فنقص طرفها وأغارعلي ولايتها الىطرا بلسحتي شفي نفسهمن ارتبادها وعادالي معسكره فجرت الارض بالغنائم فأقام عنسدحسن الاكراد ووفدعاسه هنالك منصور بنبيل صاحب جبسلة وكأن من يوم استبلا الافرنج على جب له عند صاحب انطاكية حاكاعلى جسع المسلين فيهاومتوا سأأمور سنسد فلاهبت ريح الاسلام بصلاح الدين وظهور منزل السه ليحكشف الغما ودله على عورة جبلة واللاذقتة واستمثه لهمافسا وأقل جادى ونزل بطرسوس وقداعتصم الافرنج منهابرجين حصينين واخاوا المديشة فخر بوهاواستباحوها وكان أحدالصنين للفداوية وفعهمقدمهم الذىأسره صلاح الدين يوم المصاف وأطلقه عندفتح القدس واستأمن السه أهل الدج الا تخرونزلواله عنسه فحريه مسلاح الدين والق حارته فالجز والمشعطيه برح الفداوية فسارالى المرقب وهولالاستبادية ولايرام اسلوه وارتفاعه وامتناعه والطريق في الجيل الى جيلة عليه فهوعن يمن الطريق والجحرعن يساره فمسلك ضمق انماع تربه الواحد فالواحد

وكان وصل اسطول من صاحب صقلية مدد اللافر بن في تلك السواحل في سترة طعة فأرسوا بطرا باس فلما سمعوا بصلاح الدين اقلعوا الى المغرب ووقفوا قبالتها ينفعون بسهامهم المارة بثلك العاريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سورا من جهة المحرمين المقاوس ووقف ورامه الرماة حتى سلك العسكر المضيق الى جبلة ووصلها مخرجادى وسبق اليها القاضى وملكها صلاح الدين لحينه ورفع أعلام الاسلام على سورها وزني حام بهالى التلعة فاستنزلهم القاضى على الامان واستمرتهم جاعة فى رهن القياضى والمسلم عند ما المان واستمرتهم ما عدم المان المان واستمرتهم معافقته وسارع من الدين وهو يحيل ما بن جبلة وجاة وكان الطريق عليه بينهما صعبافقته ملاح الدين من ذلك الوقت واستناب يجبلة سابق الدين عثمان بن الدارة صاحب شسيزر وسارع مما للاذقية والله وقعالى أعلم بغيبه وأحكم

#### (فتح الادفية)

ولما فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سارالى اللادقية فوصلها آخر جادى الاولى وامتنع حامية المحصنين لها في أعلى الحبل وملك المسلون المدينة وحصروا الافرنج في القامين وحفروا تحت الاسواروا يقى الافرنج بالها كة ودخل اليسم قاضى جبلة الماشر ولها فاستأمنوا معه وامنه مملاح الدين ورفعوا أعلام الاسلام في المصنين وخوب المسلون المدينة وكانت مبانيها في عاية الوثاقة والمنحامة واقطعها لتق الدين ابن أخيه فأعادها الى أحسرن ما كانت من العمارة والنعصين وكان عظيم الهمة في ابن أخيه فأعادها الى أحسرن ما كانت من العمارة والنعصين وكان عظيم الهمة في ذلك وكان اسطول صقلية في مرسى اللادقية وسخطوا ما فعل أهما ومنه وهم من المروح منها وجامعة دمهم الى صلاح الدين فرغب منه الحامة سم على الجزية وعرض في المراكزة وعرض في المراكزة والمنافقة المراكزة والمنافقة في كلامه بالتهديد بالمديد بالماضية المنافقة في وحدال منافقة المراكزة والته ورحدل صلاح الدين الى صهيون والله أعمى الماقع على أعلى

## \* (فقيم صهيون)\*

ولمافرغ ملاح الدين من فتح اللاذقية ساوالى قاعة صهيون وهي على جبل صعبة المرتق بعددة المهوى يحيط بهاوادعيق ضبق ويتصل بالحبل من جهة الشمال وعليها خسة أسوار وخند قدعيق فتزل صلاح الدين على الحبل لضفها وقدم ولده الظاهر صاحب حلب فنزل مضيق الوادى ونصب المنعنية التعنالات فرى بها على الحصن ونضهم بالسهام من سائراً صيناف القسى وصابر واقل الانم زحف المسلون ثانى جمادى بالسهام من سائراً صيناف القسى وصابر واقل الانم زحف المسلون ثانى جمادى

الاخرى وسلكوابن الصخور حتى ملكوا أحداسوا رها وقاتاوهم منه فلكواعليهم سورين آخرين وغيراجيع ماكوا أحداسوا والدواب والدروالذ والذا ترويلا الحامية الى القلعة وقاتلهم المسلون عليها فناد وابالا مان فشرط عليه مثل قطيعة القعدس وملك المسلون الحصن وولى عليه فاصر الدين بن كورس صاحب قلعة بوفاس فحصنه واقترق المسلون في تلك النواحي فوجدوا الافرنج قدفر وامن حصونها فلكوها حيعا وهيؤا البهاطريقا على عقبة صعبة لعدفا على يقها المهلة بالافرنج والاسماعيقية والقعل على أعلم والاسماعيقية والقعل على أعلم

\* (فتح بكاس والشغر) \*

مُسار صدلاح الدين عن صهدون الشجادى الم قلعة بكاس وقد فارقها الافريق وتصنوا بقاعة شغر فلك بكاس وحاصر قلعة الشغر والطريق منها مساول الحالاذ فلة وجيلة وصهدون فقاتله موضب المنعندة الشعر والطريق منها مساول الحافوسول وكانوا تمنعو او بعشوا خلال ذلك الم صاحب انطاحك مة وكان الحسن من المالته فاستقوه والااعطو اللحصن عاقذف الله فى قلوبهم من الرعب فلما قعد عن نصرهم فاستأننوا الى صلاح الدين وسألوه انظار ثلاث الفتح فأنظرهم وأخذوه بهم مسلوه بعد النلاث في منتصف عادى من السنة والله تعالى أعلم

\*(فتےسرمینیة)\*

كان صلاح الدين عنداشتغاله بفتح هدد الحصون بعث ابنده الظاهر غاز إصاحب حلب الحسر مينية وحاصرها واستنزل الافر نج الذين بها على قطيعة اعطوها وعدم الحص وكان فتعه آخر جادى الاخيرة فا نطلق جماعة من الاسارى كانوابهذا الحدن وكانت هدفه الفتوحات كلها في مقدا رشهر وجيعها من أعمال انطاحكية والله أعلم

\*(فقيرزية)\*

ولم الخرخ صلاح الدين من قلعة الشغر سارالى قلعة برزية قبالة افامية وتقاسمها في اعلها وبينهما بحسيرة من ماء العاصى والعيون التي تجرى وكانوا أشد شئ في الاذى المسلين فنازلها في الرابع والعشرين من جادى الاخيرة وهي متعذرة المصعد من الشمال والجنوب وصعبت من الشرق و يجهة الغرب مسالة البهافنزل هنالك صلاح الدين ونصب المجانية فلم تصل جارتها لبعد القلعة وعلوها فرجع المناك صلاح الدين ونصب المجانية فلم تصل جارتها لبعد القلعة وعلوها فرجع المناحة وقسم عساكره على أمر الها وجعل القتال بينهم فو بافقا تلهم أولاعاد

الدين الدين المحدود ودصاحب سنحار واصعدهم الى قلعتهم حتى صعب المرتق على المسلين وباغوام واقع سهامهم و حجارتهم من المصن و كانوايد سرحون الحارة على المفاتلة فلا يقوم لها شي فلما تعب أهل هذه النوبة عاد واو صعد خاصة صلاح الدين فقا تلوا قت الاستديا و صلاح الدين و تق الدين ابن أخيه يحرضانه محتى أعبو اوهموا بالرجو ع فصاح فيهم مسلاح الدين و في أهل النوبة الثانية فتلاحقوا بهم وجاء أهل نوبة عماد الدين على اثرهم وحمى الوطيس وردو االافر نج على أعقابهم الى حصنهم فد خلوه و دخل المسلمون معهم و حسكان بقية المسلمين في المعسن وقد أهما الافر نج عند المصن فلا المناهم من قلا الناسمين في أعقاب الافر نج عند المصن فلا المنهم و الكافر نج الى قبة المحسن ومعهم جماعة من الافر نج و ظنوا أن المسلمين في القيود فل اسمعوا تكبيرا خوانهم خارج القبة كبروا فدهش الافر نج و ظنوا أن المسلمين خالطوهم فألقوا باليدوا سرهم المسلون واستباحوهم واحرة و الليد وأسروا صاحبها وأهله و ولده و افترة و افي أسراهم فمعهم صلاح الدين الاخبار و تهاديه فرى لها ذلك والله تعالم الميالات زوجة صاحب انطاكية كانت تراسل صلاح الدين بالاخبار و تهاديه فرى لها ذلك والله تعالى ولى التوفيق الدين بالاخبار و تهاديه فرى لها ذلك والله تعالى ولى التوفيق

## \*(فتحدربساك)\*

ولما فرغ مسلاح الدين من حصن برزية دخل من الغد الى الجسرا للديدعلى نهر العاصى قرب انطاكية فأقام عليه فلحق به فخلف العسكر شمارالى قلعة دريسالة ونزل عليها في دجب من السنة وهي معاقل الفداوية التي يلمؤن الى الاعتصام بهاون عن عليها لمجائيق حتى هدم من سورها شهجمها بالمزاحقة وكشف المقاتلة عن سورها ونقبوا منها برجامن أسفله فسقط شما كروا الزحف من الغدوصا برهم الافرنج يتنظرون المدد من صاحبم سمند صاحب انطاكية فلا تسنوا عزم استأمنوا صلاح الدين فأمنهم في أنف مهم فقط وخرجوا الى انطاكية وملك الحصن في عشرين من رجب من السنة والله تعالى أعلم

#### \*(فتح بغراس)\*

مسارعاد الدين عن دربسال الى قلعة بغراس على تعددها وقربها من انطاكية فيمتاج مع قتالها الى ردم من العسكر بينه وبين انطاكية في اصرها ونصب عليها الجمائية فقصرت عنه العلق ها وشق عليهم حل الماء الى أعلى الجبل وبينما هم في ذلك اذ جاءرسوله م بستامن له م فأدنهم في أنفسهم فقط كا أمن أهل دربسال وتسلم القلعة بما

# فيها وخربها فجددهاابن اليون صاحب الارمن وحصنها وصارت فى ايالته والله أعلم

# \*(صلح انطاكية)\*

ولمافق حسن بغراس خاف سمند صاحب انطاكية وأرسل الى صلاح الدين في الصلاح الدين المسلمة الدين عنده وتعامل عليه أصحابه في ذلك لبريح النباس ويستعدوا فأجه مسلاح الدين الى ذلك لنمائية أشهر من يوم عقد الهدنة و بعث المه من استعلفه وأطلق الاسرى وكان سمند في هذا الوقت عظيم الافرنج متسع المملكة وطرابلس وأعمالها قد صارت السه بعد القمص واستخلف فيها ابنه الاكبروعاد مسلاح الدين الى حلب فدخلها بالث شعبان من السنة وانطلق ملوك الاطراف ما لمرزة وغيرها الى بلادهم غير حل الحد دمشق و المستمة وانطلق ملوك الاطراف أمير المدنة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأنم التسليم قد عسكر معه وشهد فقوحه وكان يتين بعصبته ويتبدك برقيته ويعتبد في تأسيم و تكرمته ويرجع الى فقوحه وكان يتين بعصبته ويتبدك برقيته ويعتبد في تأسيم و تكرمته ويرجع الى مشورته و دخل دمشق أقل ومضان من السنة وأشير علمه متفريق العساكر فأى وقال هذه الحصون كوك وصفد والكرك في وسط بلاد الاسلام فلا يدّمن البدا والى فنمها والته سيعانه و فعالى أعلم

## \* (فتح الكرك) \*

كان صلاح الدين قدجه زالعسا كرعلى الكرك مع أخده المعادل حتى ساوالى دوب النه وبغراس وأبعد في تلك الناحية فشد العادل جصارها حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلوه في الامان فأجابهم وسلوا المعلقة فلا علمه وملك الحصون التي حواليها رأع فلمها الشويك وأمنت تلك الفاحية واتصلت المالة المسلين من مصر الى القدس والله تعالى أعلم

#### (فتعصفد)\*

لماعاد صلاح الدين الى دمشق أقام بهانصف رمضان ثم تجهز لحصار صفد فنزل عليها ونصب المجانيق وكانت أقواتهم قد تسلط عليها الحصار الاقل نحافوامن نفادها فاستأمنوا فأمنهم ومُلكها ولحقوا بمدينة صور والله تعالى أعلم

#### \*(فتح كوكب)\*

لماكان مسلاح الدين على صفد خافه الافرنج على حصن كوكب فبعثوا السه فبدة وكان عايماذا لنجمى يحاصره فشعر بتلك المحدة وركب البهسم وهم مختفون بيعض ٣١٦ الشعاب فكبسهم ولم يفلت منهم أحدوكان فيهم مقدّ مان من الاستبارية فعلهما الى ملاح الدين على صفد فاحضرهما القتل على عاديه في الفدا وية والاستبارية فاستعطفه واحدمنهما فعفاعنهما وحبسهما ولمافتح صفد سارالي كوكب وحاصره واوسل اليهم بالامان فاصر واعلى الامتناع عليه فنصب عليهم المجانيق وتابع المزاحفة ثم عاقد المطر عن الفتال وطال مقامه فلما انقضى المطرعا و دالمزاحفة وضايقهم بالسورون قيمنه برجاف سقط فارتاعوا واستأمنوا وملا الحصن منتصف ذى القعدة من المسنة ولحق الافرنج بصوروا جتم الزعماء وتابعوا الرسل الى اخوا نمسم و واء البحرف حوزة وسمت صرخونهم فتابعوا اليهم المددوا تصل المسلون في الساحل من ابلة الى بيروت يستصرخونهم فتابعوا اليهم المددوا تصل المسلون في الساحل من ابلة الى بيروت يستصرخونهم فتابعوا اليهم المددوا تصل المسلون في الساحل من ابلة الى بيروت فقضى فيه نسك الامدينة صوروا الرعكافا قامهم اللى انسلاخ الشتاء والقه تعالى أعلم فقضى فيه نسك الانتصى شمسار الى عكافا قامهم اللى انسلاخ الشتاء والقه تعالى أعلم فقضى فيه نسك الانتصاب المناه والقه تعالى أعلم

\* (فتح الشقيف)\*

مساوصلاح الدين في وبع سنة خس وعانين الى محاصرة الشقيف وكان لاو ناط سأحب صمدا وهومن أعظم الناس مكرا ودها فللنزل صلاح الدين عرج العمون جا السه وأظهرله المحبة والمل وطلب المهلة الىجادى الاخبرة ليتخلص أهله وولدمهن المركيش بصورو يسلمله حصن الشقيف فأقام صلاح الدين هنالك لوعدموا نقضت مذة الهدنة بينه وبين سمنذصاحب انطاكية فبعث تتى الدين آبن أخيه مسلحة فى العساكر الى البلاد التى قرب انطا كية ثم بلغه اجتماع الافرنج بصور عند المركيش وأن الامداد وافتهم من أعلماتهم وراء المحروأن لل الأفريج بالشام الذى أطلقه صلاح الدين بعد فتح القدس قدا تفق مع المركيش ووصل يدميه والجقعوا في أمم لا تحصى وخشى أن يتقدّم اليهم ويترك الشقيف ورء فتنقطع عنه الميرة وأقام بمكانه فلاانقضى الاجل تقدم الى الشقيف واستدى ارناطفا واعتذربأن المركيش لميكنهمن أهدوولده وطلب الامهال مرة خرى فتبين صلاح الدين مكره فحبسه وأمره أن يبعث الى أهل الشقيف بالتسليم فلم يجب فبعثبه الى دمشق فحبس بهاوتقدم الى الشقيف فحاصره بعدان أعام مسلحة قمالة الافر في الذين بظاهر صور فاءه اللبربائع سم فارقوا صور المصارب دا فلقيتهم المسلمة وتعاتماوهم فغلبوهم وأسروا سبعة من فرسانهم وقتلوا آخرين وقتل مولى اصلاح الدين من أشحبع الناس وردوهم على أعقابهم الى معسكرهم بظاهر صوروجا صلاح الدين بعدا نقضا الوقعة فأقام فى المسلمة رجا أن يصادف أحدا من الافرنج فيذتهم منهم وركب فى بعض الايام ايشارف معسكرا لافرنج فطن عسكر وأنه يريدا اقتال فتعميل وأوغلوا الى العدقوبعث صلاح الدين الامراء فأثرهم يردونهم فليرجعوا ووآهة

الافرج فظنواآن ورامهم كمينا فارسلوا من مكشف خبرهم فوجد وهممنة طهين فعلوا عليهم وأفاء وهم جمعا وذلك تاسع جمادى الاولى من السنة ثما نحدر اليهم صلاح الدين في عساكره من الحبل فهزمهم الى الجسر وغرق منهم فى المحر نحو من ما فة دارع سوى من قتل وعزم السلطان الى بليس ليشارف عكاويرجع الى محمه والوصل الى المعسكر جا الحبران السلطان الى بليس ليشارف عكاويرجع الى محمه والوصل الى المعسكر بعكاووعدهم فامن الافريخ يتعدون عن صدوره ذاهم مهاجاتهم فكتب الى المعسكر بعكاووعدهم فامن الافريخ يتعدون عن صدوره ذاهم ملاغارة عليهم وأكن لهم فى الاودية والشعاب من سائر الذواحى واختار جماعة من فرسان عسكره و تقدم اليسم بأن يتعرضوا للافريخ ثم يستطردو الهم الى مواضع الكمنا وفعلوا وناشب واالافرنج وانفوا من الاستطراد وطال على الكمنا والانتظار فرجوا خشسة على أصحابهم فوا فوهم فى شدة الحرب وطال على الكمنا والانتظار فرجوا خشسة على أصحابهم فوا فوهم فى شدة الحرب غانم زم المسلون ووقع التمعيص وكان أربعة فى الكمين من امرا طي فعد لوا عن طريق أصحابهم وما لوريق فا تبعوهم وقتاوهم والله الدين ورآهم الافرنج فى الوادى و تعهم بعض العسح من موالى صلاح نصالى أعلم اللافرنج فى الوادى فعلوا أنهم أضلوا الطريق فا تبعوهم وقتاوهم والله فسالى أعلم

# \* (محاصرة الافريج أهل صور لعكاوا الروب عليها) \*

كانت صور كاقد مناصبطها المركش من الافرنج الواصل من ودا البحروقام بها وكان كلا فتح صلاح الدين مدينة أو حصناعلى الامان لحق الها بصور فأجمع بها عدد عظيم من الارفي وأموال جة نها فتح القدس لا مركثير من دهبانم بم وقسميهم وزعله ما السواد حزنا على البيت المقدس وارتحب ل بطراله من القدس وهم معه يستصرخون أهل المله النصرانية من ودا البحر اللاخذ بشأ والقدس فرجو اللجهاد من كل بلدحتى النسا اللواتي يجدن الفقوة على الحرب ومن أيستطع الخروج استأجر مكانه وبذلو اللاموال لهسم وجاء الافرنج من كل مكان ونزلوا بصور ومدد الرجال مكانه وبذلو اللاموال لهسم وجاء الافرنج من حكل مكان ونزلوا بصور ومدد الرجال وألاقوات والاسلمة متدادكة لهم في كل وقت واتفقوا على الرحيل الى عكار محاصرتها فرجوا ثان رجب من سفة خسر وغانين وسلكوا على طريق الساحل وأساطيلهم تحاذيم في البحر ومسلمة المساين تخطفهم من جوانبهم حتى وصلوا الى عكامنت في رجب يكان وأى صسلاح الدين أن يحاديهم في مسيره سم لينال منهم في الفه أصحاب واعتسان الموراني الموراني البحر فايس المحسلين المها طريق ونزل صلاح الدين قبالتهم وبعث الى الاطراف يستنفر الناس فحاءت عاكر الموسل وديار بكر وسنجاروسا الدين قبالتهم وبعث الى الاطراف يستنفر الناس فحاءت عاكر الموسل وديار بكر وسنجاروسا الدين قبالتهم وبعث الى الاطراف يستنفر الناس فحاءت عاكر الموسل وديار بكر وسنجاروسا الدين قبالتهم وبعث الى الاطراف يستنفر الناس فحاءت عالى الموسل وديار بكر وسنجاروسا الدين قبالتهم وبعث الى الاطراف يستنفر الناس فحاءت عالى الموسل وديار بكر وسنجاروسا الدين قبالتهم وبعث الى الاطراف يستنفر الناس في الموران المحاور المحاور الموران المحاور الناس في المحاور المحا

بلادالخزيرة وجاوي الدين ابن أخده من جاة ومفافر الدين كوكبرى من حوان والرها وكان أمداد المسلمين تصل في البر وامداد الافريج في ليحروهم محصورون في صور محاسرين وحسسانت بنهم أيام مذكورة ووقائع مشهورة و قام السلمان بقينا وجب لم يقاتلهم فلما استهل شعبان فاتلهم وما بكه ويات الناس على تعبية فم صحه بالقتال ونزل الصبرو حل عليهم تني الدين ابن أخده منتصف النها ومن المهندة حلا أزالتهم عن مواقفهم ومال مكانهم واتصل بالبلدفد خلها المسلون وشعنها صلا الدين بالمددمن كل شي و بعث اليهم والمرائه من الاكراد المطلب من اليهم المرائه من الاكراد المطلبة من البهم والمعامرة ومناوم المنال ومع القتال يومهم والعاموا حدوا الافري الساحل السلمان أحمام من العرب فكمنوا في معاطف النهر من ناحيدة الافرنج على الساحل السلمان أحمام من العرب فكمنوا في معاطف النهر من ناحيدة الافرنج على الساحل المناف منهم وكسوه منتصف شد عمان وقتاوهم وجاؤ ابرؤ سهم الحصلاح الدين فأحسن اليهم واقله تعمالي أعلم

\* (الوقعة على عكا)\*

كان صلاح الدين قديعث عن عسكر مصرو بلغ الخبر الافرنيج فأوا دوامعا جاتبه قبسل وصولهم وكانت عساكره متفرقة فى المسالح على ألجهات فسلحة تقابل الطاكية وسمند من أعال حلب ومسلمة بحمص تحفظها من أهل طرابلس ومسلمة نقيابل صور ومسلمة بدمياط والاسكندرية وامتزم الافرنج علىمهاجتهم بالفتال ولم يشعروابهم وصعوهم اعشرين منشعبان وركب صلاح الدين وعيى عساكره وقسدوا المينة وعليهاتني الدين ابن أخيمه فتزحزح بعض الذي وأمده مسلاح الدين بالرجال منعنده فطواعلى صلاح الدين فى القلب فتضعضع واستشهد جاعة منهم الاميرعلى ابن مهدان والفله يرأخوالفقيه عيسى والى الفسدس والحاجب خليسل الهكاري وغرهم وقصدوا خية صلاح الدين فقتاوا من وزرا نه وغبوا واستشهد جال الدين بن رواحة من العلماء ووضعوا السيف في المسلين وانهزم الذين كانوا حوالى الحيمة ولم تسقط وانقطع الذين ولوهامن الافرنج عن أصحابه سم وراءهم وحلت ميسرة المسلين عليهم فاعجمتم وراءالخنادق وعادوا الىخيمة صلاح الدين فقتاوا كلمن وجدواعنسدهام الافرنج وصلاح الدين قدعادم انساع أصحابه يردهم للقتال وقد اجتره واعليهم فلم بفلت منهم أحدوا سروامقدم الفدا ويذفأ مربق لدوكان أطلقه مرة أخرى وبلغت عدة الفتلي عشرة آلاف فألقوا فى النهروا ما المنهزه ون من المسلمن فنهم من رجع من طبرية ومنه من جاوزالاردن ورجع ومنهمم من طغده شق واتصل قنال

المسلين للافرنج وكادوا يلجون عليهم معسكرهم ثمجا هم الصريخ بنهما والهم وكان المنهزمون قد حلوا اثقالهم فاستدت اليما أيدى الاوباش ونهبوها فيكان ذلك بما شغل المسلين عن استنصال الافرنج وأقاموا في ذلك يوما ولها يستردون النهب من أيدى المسلين ونفس بذلك عن الافرنج بعض الشئ والله تعالى أعلم

# \* (رحدل ملاح الدين عن الافرنج بعكا).

والما انقضت هده الواقعة والمتلات الارض من جمع الافرنج تغراليوا وأنتن وحدث بسلاح الدين قولنج كان يعاوده فأشار علمه أصحابه بالانتفال عسى الافرنج ينتقلون وان أقام واعد نا اليهم وحكه الاطباعلى ذلا فرحل رابع ومضان من السنة وتندم الحائم هم عكاجماطها وأعلهم سبب وحمله فلما ارتحل اشتد الافرنج في حصار عكاواً حاطوا بهادائرة مع اسطولهم في المحروحة رواخند قاعلى معسكرهم وأداروا عليهم سووا من ترابة حصنا من صلاح الدين أن يعود اليهم ومسلمة السلين قبالتسم عليهم سووا من ترابة عمن التحصيرة فا متنع من ذلك لمرضه فتم الدين وأشار أصحابه بالوسال العساكر ليمنع من التحصيرة فا متنع من ذلك لمرضه فتم اللافرنج ما أرادوه وأهل عكا عفرجون اليهم في كل يوم ويقا تلونهم والله تعمالية علم

# \* (معاودة صلاح الدين حصار الافرنج على عكا) \*

موصل المعادل أبو بكر بن أبوب منتصف شوال في عساكر مصروم عدالم الغفير من المقاتلة والاصناف الكثيرة من آلات المساروو صدل على اثره اسطول مصرم الاميراؤلؤوكس مركافع مافيسه و دخل به الى عكاوبرئ مسلاح الدين من مرضه وأقام بمكانه بالحزيرة الى انسلاخ الشياء وسمع الافريخ أن صلاح الدين ساراليهم واستقلوا مسلحة المسلمون عندهم فزحفو اللهدم في صفر سنة ست و ثمانين واسمة المسلمون وقتل بين الفريقين خلق و بلغ الخبر بذلك مسلاح الدين وجاقه العساكر من دمشق و جمس و جاة فتقدم من الحزيرة الى تلكيسان و تابع القتال على الافر في من دمشق و جمس و جاة فتقدم من الحزيرة الى تلكيسان و تابع القتال على الافر في من المسلمة في المسلمة في المسلمة و من المسلمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و من المسلمة المنافقة المنافقة المنافقة و من المقاتلة و من المقاتلة و من علم المنافقة و من المقاتلة و من علم المنافقة و من المنافقة و من علم المنافقة و من علم المنافقة و من علم المنافقة و من المنافقة و من المنافقة و من علم المنافقة و من علم المنافقة و من المنافقة و من علم المنافقة و من علم المنافقة و من المنافقة و من المنافقة و من علم المنافقة و من علم المنافقة و من المنافقة و من المنافقة و من علم المنافقة و من المنافقة و من علم المنافقة و منافقة و منافقة و منافقة و منافقة و منافقة و من

فق على أهل البلدما كانوافسه وأقاموا كدال ثلاثة أيام يقاتاون المهتين وعزوا عن دفع الابراج ورموها النفط فلم يؤرفيها وكان عندهم رجل من أهل دمستى يعانى أحوال النفط فأخد عقاقير وصنعها وحضر عند قراقوش حاكم البلد وأعطاه دوا وقال الرميم ذا في المصنيق المقابل لاحدى الابراج فيعترق فرد علمه م وافق ورحى به في قدر م رحى بعده بقد وأخوى علواة نارا فاضطر مت النا رواحترق البرجين فسه م فعلى الثانى والثالث كذلك وفرح أهل البلدو تخلصوا من قال الورطة فأصر صلاح الدين بالاحسان الى ذلك الرجل فلم يقبل وقال انها فعلت منه ولا أديد الجزاء الامنسه ما بعث صلاح الدين الى دلك الإطراف ليستنفر هم فياء عاد الدين زنكي بن مودود مها حب الموصل م عز الدين مستعود بن مودود وبعثه أوه بالدساكر م زين الدين صاحب الربل وكان كل واحد منهما ذا وصل يتقتم وبعثه أوه بالدساكر م زين الدين صاحب الربل وكان كل واحد منهما ذا وصل يتقتم بعسكره في قاتلون الافر نج م يضربون أ بنية م وجاء المهر بوصول الاسطول من مصر في الافر نج أسطو لا لقت اله وشغلهم صلاح الدين بالقتال لم تكن الاسطول من دخول عكافل بشغاوا عنه وقاتلوا الفر يقين براو بحرا ودخل الاسطول الى مرسى عكاسالما والقات عالى أعلى بغيبه

### » (وصولمل الالمان الى الشأم ومهلك) »

مولا الالمان شعب من شعوب الافرنج كثيرا لعدد موصوف المناس والشدة وهم موطنون بجزيرة انكلطيرة في الجهدة الشمالية الغريبة من المحرا لهيدا وهم حديثوعهد النصرانية ولما القسس والرهبان بخبريت المقدس واستنفاد النصارى له الطريق وقصد القسط المقد وجمع عسادر وساد للجها دبرعمه وفسح النصارى له الطريق وقصد القسط طنية فيجزمال الروم عن منعد بعدان كان يعد بذلك نفسه وكتب بها الى صلاح الدين اكنه منع عنهم الميرة فضا قت عليم الاقوات وعبروا خليج القسط نطيقية ومروا عملكة قليج ارسلان وتبعهم التركان محفون بهم ويخطفون منهم وكان الفصل شستا والبلاد باردة فهلك أكثرهم من البرد والجوع ومروا بقوشة و بها قطب الدين ملك شاه بن قليج ارسلان قد غلب عليه أولاده وا فترقوا في النواسي فرح ليست هم فه إينال المراة وحبسوهم وسادوا في أثره الى قويسة و بعثوا اليه بعدية على أن يأذن لهم في الميرة فا دن لهم واسترهنوا عشرين من أمرا أنه و تكاثر عليهم بعدية على أن يأذن لهم في الميرة وادواله لوفات وأطهر طاعتهم وسادا لى كاقولى بن الميون فأمدهم بالازواد واله لوفات وأطهر طاعتهم وسادا لى كاقولى بن اليون فأمدهم بالازواد واله لوفات وأطهر طاعتهم وسادا لى كلاد الارمن وصاحبنا كاقولى بن الميرة الميرة والميرة والميالة والديرة والمه والمنات والمه وسادوا الى بدلاد الارمن وصاحبنا كاقولى بن اليون فأمدهم بالازواد واله لوفات وأطهر طاعتهم وسادا لى مناسوه الميرة وسادوا لى بدلاد الارمن وصادبنا كاقولى بن اليون فأمدهم بالازواد واله لوفات وأطهر طاعتهم وسادا لى بدلان كالميرة وسيرة على كالميرة والميرة والمين الميرة والميرة والميرة

انطاكة ودخل ملكهم المغتسل في نهرهنالك فغرق ومك بعسده ابسه ولما بلغوا انطاكة اختلفوا في عنهم مال الى العود فعاد واكهم وسارا بن المك فين ثبت معه يزيدون على أربعين ألفا وأصابهم الموتان وحسس اليهم صاحب انطاكة المسير الى الافر نج على عكافسار واعلى جبله واللاذقية ومرّوا بجلب وتخطف أهلها منهم خلقا وبلغوا طرايلس وقد أفناهم الموتان ولم يبق منهم الانحوا لف رجل فركبوا المحرالى عكام رأ واماهم فيه من الوهن والخلاف فركبوا المحرالى عكام رأ واماهم فيه من الوهن والخلاف فركبوا المحرالى بلدهم وغرقت بهم المراكب ولم ينج منهم أحدوكان الملك قليج أرسلان يكاتب مسلاح الدين بأخبارهم و يعده بمنعهم من العبو وعليه فل عبروا اعتذر بالعجز عنهم وافتراق أولاده واستبدا دهم عليه وأماصلاح الدين فانه استشار أصحابه عند وصول خبرهم فأشاه بعضهم الى لقائهم في طريقهم ومحاربتهم وأشار آخرون بالمقام لثلا يأخدذ الافرنج عكا ومال صلاح الدين الى هدذا الرأى و دبث العساكره ن حبداة واللاذ قيسة وشيز والى حاب اعفظ وهامن عاديتهم والقه تعالى ولى التونيق

\* (واقعة المسلمين مع الافرنج على عكا)\*

ثم زحف الافر بج على عكافي عشر من جادى الاخبرة من سنة ست وعمانين وخر - وا من خنادتهم الى عساكر صلاح الدين رقصد العادل أبو بكربن أيوب في عساكرمصر فاقتت اواقتا لاشديداحتى كشفهم الافرنج عن الاسام وملكوها محترعليهم المصر يون فكشفوهم عن خيامهم وخالفهم بعض عساكرمصرالي الخشادق فقطعواعنهم بعض ددأصح ابجم فأخذتهم السيوف وقتل منهم مايزيدعلى عشرين ألفاوكانت عساكوا لموصل قريسامن عسكرمصر ومقدتمه معلاالدين خوارزم شاه بعزالدين مسعود صاحب الموصل فعدمت جرتهم وأمرصلاح الدين عنابوتهم على هداالحال وبلغه الخبر عوت الالمان وماأصاب قومه من الشات فسرالمسلون بذلك وظنوا وهن الافرنج به ثم بعد يومين لحقت بالافرنج امداد فى البحر مع كنسدمن الكنود يقال أوالكند هرى ابن أخى الافرسيس لابسه وابن أخى ملك انكاطيرة لاتمه ففرق في الافرنج أمو الأوجن دلهسم أجنادا ووعدهم بوصول الامدادعلي أثره فاعتزمواعلى آنلروج لقتال المسلين فانتقل صلاح الدين من مكانه الى الحزونة لثلاث بقير من جادى الاخريرة الضيق المجال ونتن المكان من جيف القتلى منسب الكندهرى على عكامجانيق وذيابات فأخدذها أهل عكاوقتاوا عندها جوعا من الأفرنج فلم يمكن من ذلك ولامن الستا رعليها لان أهل البلاد كانواي سيبونها فعمل تلاعاليامن التراب ونصب الجمانية من ورائه وضافت الاحوال وقلت المرة

وآرسل صلاح الديزالي الاسكندرية ببعث الاقوات في المراكب الي عكا وبعث الى

وبروت بمثل ذلك فبعثوا مركم ونصبوا فيها الصلبان يوهمون انه للافر نجحى . دخه اوالى المرسى وجاءت بعد الميرة من الاسكندرية ثمجاءت ملكة من الافر هجمن وراء المعرفي في أنف مقاتل المجهاد بزعها فأخذت بعر الاسكندرية هي وجميع مامعها ثم كتب البايا كبيرا لملة النصرانية من كنيسة برومة يأمن هم بالصبر والجهاد و يعنبرهم يوصول الامداد وأنه راسل ماول الافرهج يحثى معلى امدادهم فازداد وابذلك قوة واعتزموا على مناجزة المسلين وجروا عسكر الحسار عكاوا رتعاوا

حادى عشرشو المن السنة فنقل صلاح الدين أثقال العسكرالى

على أسلاثه فراسخ من عكا ولتى الافرنج على التعبية وكان أولاده الافضل على والظاهر غازى والظافر خضر فى القلب وأخوه العادل أنو بكرفى المهنة بعساكرمصر ومن انضم اليهم وعاد الدين صاحب سنعار وتق الدين صاحب حاة ومعز الديس سنعبر شاهصاحب بريرة ابن عرف الميسرة وصلاح الدين في خمة صعرة على تلمشرف نصيله من أجه للموضعه فلماوصل الافرنج وعاينوا كثرة المسلين ندموا على مفارقة خنادقهم وماتو الملتهم وعادوامن الغداني معسكرهم فاتبعوهم أهمل المقدمة وتخطفوهممن كلة ناحية وأحجروهم وراءخنا دقهم ثم ناوشوهم القتال فى الثالث والعشرين من شوّال بعدان أكنوالهم عسكرا فرح لهم الافريج في تحو أو بعمائة فارس واستطرداهم المسلمون الى أن وصلوا كمنهم فخرجوا عليهم فلم يفلت منهم أحد واشتد الغلاعلى الافرنج وبلغت الغرارة ماثقد ينارصورى معماكان يحسل اليهم من البلدان من بيروت على بدصاحبها أسامة ومن صددا على يد تاتبها سيف الدين على ابنأ حدالمشطوب ومن عسقلان وغيرها ثماشتدا لحال عليهم عنده يحان المحر رانقطاع المراكب في فصل الشتاء ثم هجم الشيناء وأرسى الافرنج مراكبهم بصور خوفاعليها على عادتهم في صور في فصل الشتا ، ووجد الطريق الى عكافي المحرفارسل أهلهاالى صلاح الدين يشكون مانزل بمسم وكان بهاالامرحسام الدين أبوالهياء السمين فشكى من ضجره بطول المقام والحرب فأمر صلاح الدين ما فضاد ما تب وعسكر البهابدلامنهم وأمرأخاه العادل بمباشرة ذلك فانتقل الىجانب المحرعند حمل حفا وجع المراكب والشواني وبعث العساكر الهاشأ فشسأ كلا دخلت طائفة خرج بدالهافدخل عشرون أمرابد لامن ستين كانوا وأهماوا أهل الرحل وتعينت دواوين صاحب صلاح الدين وكانوا نصارى على الجندفي اثباتهم واطلاق فقاتهم فبلغ الحامسة بعكاوضعفت وعادت مراكب الافرنج بعدا نعسأ والشتاء فانقطعت

الاخسارة نعكارة نهاوكان من الاحراف الذين دخسلوا عكاسيف الدين على بأحد المشطوب و عزالدين ارسلان مقدم الاسرية وابن جاولى وغيرهم وكان دخولهم عكا آقل سنة سبع و عانين والله سبحانه و تعالى أعلم

# \* (وفاة زين الدين صاحب اربل وولاية أخيه كوكبرى) \*

كان ذين الدين يوسف بن ذين الدين قد دخل في طاعة صلاح الدين وكانت إدار بل كامر لابيه وحران والرها لاخيه مظفر الدين كوكيرى وكان يعسكرمع صلاح الدبن في غزوا ال وتعضرعند معلىء كافأصابه المرض ويوفى فى ثامن عشرد مضان سنة أربع وغسانين فقيض أخوممظفوالدين كوكبرى على بلدأمسرمن أمرائه وبعث الىصلاح الدين يطلب ادبل وينزل عن حران والرهافأ جاه وأقطعه الاهدما وأضاف الهدما شهرزور وأعمالها ودارب دالعرابلي وهي قفعاق وكاتب أهدل اربل محاهد الدين صاحب الموصل خوفا من صلاح الدين مع أن مجاهد الدين كان عز الدين قد حسب كامرتم اطلقه وولاه ناثبه وجعل بعض غلانه عيناعليه فكان يناتضه في كشسر من الاحوال فقسد مجاهد الدين أن يقعل معمد مشال ذلك في اربل فامتنع منها وويلا هامظفر الدين واستفسل أمره فيها ولمانزل مغلفر الدين عن حران والرهاق هاصلاح الدين لاس أخسمتق الدين عرين شاهنشا ممضافة الىميافا رقين بديار بكروحاة وأعمالها بالشأم وتقدّمه أن يقطع أعمالها الجند فيتقوى بهم على الآفر نج فسارتني الدين البهاوة ور أمورها ثمانتهي الىمسافا رقن وتحددله طمع فيما يجاورهامن البلاد فقصدمد ينسة المندنار بكر وساداله سنف الدين بكقر صاحب خلاط في عساكره وقاتله فهزمه تة "الدين ووملي بلاده وكان بكتر قد قبض على مجدد الدين بن وستق وذير سلطان شاكرين وحبسه في قلعمة هنالك فلما المرزم كتب الى والى القلعة بقتسله فوا فا مالكتاب وتة الدين محاصريه فللملك القلعسة أطلق ابن رسستى وسارالى خلاط وحاصره فامتنعت عليه فعادعنها الىملاذ كردفضي عليهاحتى استأمنوا أدوضر يبالهم أجلا فىتسلىمالېلدىم مرض ومات قبل ذلك آلاجل بيومين وجله ابنه الى مسافا رقىن فد فنه بها واستفعلت دواة بكترف خلاط والله تعالى أعلم

#### \* (وصول امداد الافرنج من الغرب الى عكا) \*

مُمَنَّابِعت المداد الافريج من وراء البحرلاخو انهم المحاصرين لعكاواً ولمن وصلًا منهم الملك ملك افرنسة وهوذ ونصب فيهم وملكه ليس بالقوى هكذا قال ابن الاثير وعدى انه كان مستفعلا في ذلك العصر لانه في الحقيقة ملك الافريج وهوفى ذلك

العصرأشدمن كافواقوة واستفعالافوصل ثانى عشرربيع الاول سنة أربع وغمانين فى ستة من اكب عظيمة مشعوبة بالمقاتلة والسلاح فقوى الافرنج على عكابمكانه و ولى حرب المسلمز فيها وكان صلاح الدين على معهم عرقر بسامن معس الافريخ فكان يصابحهم كليوم عن من احقة البلد وتقدم الى أسامة فى بروت بتعميز ماعندهمن المراكب والشواني الى مرسى عكاليش غل الافرنج أيضاف بعثها ولقيت خسة من اكب في البحر وكان ملك الانكاطيرة أقدمها وأقام على جزيرة قبرص طامعا فى ملكها فغنم أسطول المسلمن الهسية مراكب عافيها ونفذت كلية صلح الدين الىسا رالنوأب بأعماله بمشل ذلت فهسزوا الشوانى وملؤابها مرسى عكاووا صل الافرنج قتال البلد ونصبواعليها المنجنيقات رابع جادى وتحول صلاح الدين اعسكره قريبامنه-م ليشغله-معن البلد فف قتالهم عن أهل البلد م فرغ ملك الكلطيرة من جزبرة قبرص وملكها وعزل صاحبها وبلغ الى عكافى خسروع شرين مركيا مشعونة بالرجال والاموال ووصل منتصف رجب واني في طريقه مركاجهزمن بيروت الى عكا وفيه سبعما تة مقاتل فقاتله فلمايتس المسلون الذين يهمن الملاص نزل مقدّمهم وهو يعقوب الحلى غلام ابن شفنين فحرق المركب خوفامن أن يظفر الافرنج برجاله وذخائره فغرق ثم عمل الافريج ذبابات وكباشا وزحفوا بهافأ حرق المسلون بعضه أوأخذوا بعضها فرجم الافرنج الى نصب التلك من التراب يقاتلون من وراثها فامتنعت من نفوذ المله فيها وضادحال أهلعكا

# \*(استيلاءالافرنج،علىءكا)\*

ولماجهدالمسلين بعكا المصاوح بالامسيرسدف الدين على بن أحدالهكارى المشطوب من أكراً من المالم المال المرتب يستاً منه لاهل عكا فله يعيه وضعفت نفوس أهدل البلداذلك ووهنوا فهرب من الامراء عزالدين ارسدل الاسدى وابن عزالدين جاولى وسنقر الارجانى في جاعة منهم ولخة وابالعسكر فا وداد أهل عكاوهنا و بعث الافر فج الى صلاح الدين في تسليمها فأجاب على أن يؤمنوا أهدل البلدو يطلق لهسم من أسراهم بعدد أهل البلدو يعطيهم الصلب الذي أخذه من القدس فلم رضوا بما فعل فبعث الى المسلمين بعكا أن يعز جوا بجمعهم و يتركوا البلدو يسديروامع المحروب على العدو جواد مستمين و يعي المسلمون من وراء العدو فعساهم يتعلصون بذلك فل العدو حف الافر فج الى البلدورفع المسلون اعلامهم وا وسل المشطوب من البلدالى الافر فج فصالحهم على الامان على أن يعطيهم ما تتى ألف د يناوويطلق من البلدالى الافر فج فصالحهم على الامان على أن يعطيهم ما تتى ألف د يناوويطلق لهم خسما أنه أسرو يعيد لهم الصليب و يعطى للمركيش صاحب صوراً و بعة عشر ألف لهم خسما أنه أسبرو يعيد لهم الصليب و يعطى للمركيش صاحب صوراً و بعة عشر آلف

دينارفا جابوالى ذلك وضر بواللة قالمال والاسرى شهر ين وسلواله سم البلد فلما ملكوها غدروا به موحبسوه سمره نابزعهم فى المال والاسرى والصليب ولم يكن لصلاح الدين ذخيرة من المال الكثرة انفاقه فى المصالح فشرع في به عالمال حقى اجتمع مائة ألف دينارو بعث نائبا يستحلفهم على أن يضمن الفدا ويتدئ الخلف والمضمان خوفا من غدراً صحابه وقال ملوكهم اذا سلم المال والاسرى والصليب تعطو نادهنا في مقسمة المال ونطاق أصحابكم وطلب صلاح الدين أن يضمن القداوية الرهن ويخلفوا فامتنعوا ايضا وقالوا ترساون المائة ألف دينار والاسرى والصلب فنطلق من نراه في الباقى الى محى "بقدمة المال فتبين المسلون غدرهم والمسموط لقون من لا يعبأ به ويسكون الامراء والاعمان حتى يقاد وهم فلم يحبهم صلاح الدين الحشى ولما كان ويسكون الامراء والاعمان حتى يقاد وهم فلم يحبهم صلاح الدين الحشى ولما كان المرجب ركب المسلون فشدوا عليهم وكشفوهم عن واقفهم فاذا المسلون الذي كانو اعندهم قتلى بين الصفين قد استلام واضعفاءهم وتحسكوا بالاعمان المفاداة فسقط في يدصلاح الدين وتحسك بالمال والقد تعالى أعلم الذي جعملة عدوا من المصالح والقد تعالى أعلم الذي جعملة على ومن المصالح والقد تعالى أعلم الذي جعملة عدوا من المصالح والقد تعالى أعلم المسلول الملكم والمسلول المسلول المسلول المسلول المناه المناه المناه والمناه المناه والمسلول المسلول المسلول والقد تعالى أعلم والمسلول المسلول المسلول المسلول والمسلول المسلول المسلول والمسلول المسلول المسلول والمسلول المسلول المسلول والمسلول المسلول المسلول

#### \* (تخريب صلاح الدين عدقلان) \*

ولمااستولى الافرخ على عكااستوحش المركيش صاحب صور من ماك انكلطيرة وأحس منه بالغدر فلتى بلده صود ثم سا والافرخ مستهل شعبان لقصد عسقلان وساووا معساحل الصرلا فارقونه و فادى صلاح الدين اساعهم مع ابسه الافضل وسسف الدين أي ذكوش وعز الدين خرديك فا تعوهم يقا تأونهم و يخطفونهم من كل تأحية فقتكوا فيهم بالقتل والاسرو بعث الافضل الى أبيه يستمده فلم يجد العساكم مستعدة وسارماك انكلطيرة في ساقة الافرخ فعلهم وانتهوا الى فافا المواجه والمسلون قبالتهم مقبون ولحق بهم من عكامن احتاجوا السهم ساروا الى قيسادية وبالواجها مقبون وخق بهم من عكامن احتاجوا السهم ساروا الى قيسادية وبالواجها مفاورين واختطف المسلون من منهم وزاجوهم عند قيسادية فنالوامنهم وبالواجها مفاورين واختطف المسلون منهم والمسلون المنهم والمعروف وسقهم المسلون اليهالف في الطريق ف ماوا عليهم عندها حق المناومين وستم الفرخ وحملوا على المسلون المنهم وأخفوا المنافر في عنهم والفرح ما كانوافه من الفسيق المذهب وروساروا الى يافا فرجع الافرنج عنهم والفرح ما كانوافه من الفسيق المذهب وروساروا الى يافا فوجد وها خالية وملكوها وكان صلاح الدين قد سار من كان الهزعة الحالم المنافرة وحمي علام وماكوها وكان صلاح الدين قد سار من كان الهزعة الحالم وقالوا وجع مخلفه وأثقاله واعتزم على مسابقة الافرنج الى عسمة الان غنعه أصحابه وقالوا وجع مخلفه وأثقاله واعتزم على مسابقة الافرنج الى عسمة الان غنعه أصحابه وقالوا وجع مخلفه وأثقاله واعتزم على مسابقة الافرخ المنافرة في الى عسمة المحابة وقالوا

نخشى أنتزا جناالافرنج عليها ويغلبو ناعلى حصارها كإغلبونا على حصارعك ويملكوها آخرا ويقورآ بمافيهامن الذخائر والاسلحة فندبهم المالمسيراليها وجمايتها من الافرنج فلجوافى الامتساع من ذلك فسيار وترك العساكر مع أخيب العادل قبالة الافرنج ووصل الى عسقلان وخربها تاسع عشرشعبان وألقيت يجارتها في البحر وبتى أثرها وهلك فيهامن الاموال والذخائر مآلا يحصى فلما بلغ الافرنج ذلك أقاموا سافا وبعث المركيش الى ملك انكلطيرة يعذله حيث لم يناجز صلاح الدين على عسقلان ويمنعه من تخريها في اخر بهاحتي عجزعن جايتها تم وحسل صلاح الدين من عسدة لان كانىشه ددمضان الم الرملة نفرب حصنها نمسادا لى القدس من شدّة البرد والمعارلينظر فى مصالح القدس وترتبهم في الاستعداد العصار وأذن العساكر في العود الى بالدهم للاراحة وعادالي مخمه مامن رمضان وأقام الافرنج سافا وشرعواف عمارتها فرحل صلح الدين الى نطرون وخيم به منتصف ومضان وتردد الرسل بين ملك انكلطيرة وبين العادل على أن يزوجه ملك المكلطيرة أخمه ويكون القدس وبالأد المسلين بالساحة لل للعادل وعكاو بلادالافريج بالساحل الهاالى علكتها وراء اليعر بشرط وضاالفداوية وأجاب صلاح الدين الى ذلك ومنع الاقسة والرهسان أخت ملك انكلطيرة من ال ونكروا عليهاف لميم وانما كان ملك المكلطيرة يخادع بذلك ثما عستزم الافرهج على المقدس ورحلوامن يافاالى الرماد مالث ذى القعدة وسوصلاح الدين الحالقدس وقدم عليه عسكرمصرمع أبى الهيجاء السمين فقو يتبه نفوس المسلين وسار الافريج من الرملة الى النطرون المشدى الجة والمسلون يحاذونهم وكات بيتهم وقعات اسروا وخسينمن قاتلة الافرهج واهممصلا الدين بعمارة اسوار القدس ووح ماثلم منها وضبط المكان الذى ملك القدس منه رسية فرويحه واحر بصفر الخندق شارح الفصيل وقسم ولايتهذه الاعال بين ولده وأصحابه وقلت الحارة للبقمات وكان صلاح الدين يركب الى الاماكن البعيدة وبتقلها على مركوبه فيقتدى به العسكر ثمان الافريج ضاقت أحوالهم بالنطرون وقطع المسلون عنهم الميرة من ساحلهم فلم يكن كاعهد ومالرملة وسأل ملك الكلطيرة عن صورة القددس ليعد لكيفية ترتيب مسارها فصورت أوراى الوادى محيطابها الاقليلامن جهة الشفال مع عقه ووعرة مسالكه فقال هدذه لاعكن حسارها لانااذا اجتمعنا عليهامن جانب بقست الجوانب الانوى وان افترقناعلى جانب الوادى والجدانب الأشوكيس المسلون احدى الطائفتين ولم تصل الاخرى لا تصادهم خوفا من المسلين على معسكرهم وان تركوا من اصمابه سامية المعسكر فالمدى بعيد لايساون الانجاد الابعد الوفاة هذا الم ما يلمقنامن تعذوالقوت انقطاع المرة فعلواصدقه وارتعاواعائدين الى الرملة ثم ارتعاوا في محرم سنة عمان وعمانين الى عسقلان وشرعوا في عارتها وسارمال انكلطيرة الى مسلم المسلين فواقعوهم وجرت بينهم حروب شديدة وصلاح الدين يبعث سراياه من القدس الى الافر نج للاغارة وقطع الميرة فيغنون ويعودون والله تعالى أعلم

#### \* (مقتل المركيش وملك السكمد هرى مكانه)

مُ ارتحل صلاح الدين الى سسنان مقدّ م الاسماعيلية بالشأم فى قدل ملك انكاطيرة والمركبش وجعل اله على ذلك عشرة آلاف دينا وفلم يكنهم قسل ملك انسكاطيرة لما رأ ومن المصلحة لئلا يتفرّ غلهم صلاح الدين و بعث رجلين لقبل المركبش فى زى الرهبان فاتصلا بصاحب والقاماعند هدما بسورستة أشهر مقبلين على رهبا يتهما حتى أنس بهما المركبش ثم دعاء الاستقف بسوودعوى فوشا عليه فرحاه ولجا أحدهما الى كنيسة واختسنى فيها وجل البها المركبش لشدة واحده فأجهز على وقتله ونسب ذلك الى ملك انكلطيرة رجاءان يتقرد بواء المخريج بالشأم ولما قتل المركبة المدينة وابن أنى ملك انكلطيرة من أسه وراء المحريع رف الكنده وبى بها وملك عكاوسا لوالب لا ديعد عود ملك انكلطيرة وعاش وترقع بالملكة في ليلته وبى بها وملك عكاوسا لواليس لا ديعد عود ملك انكلطيرة وعاش وترقع بالملكة في ليلته وبى بها وملك عكاوسا لله الملكة في عث المدين وسقط من سطح ولما وحلماك انكلطيرة الى بلاده أرسل هدذا المسنة أد بع وتسعين وسقط من سطح ولما وحلماك انكلطيرة الى بلاده أرسل هدذا المسنة أد بع وتسعين وسقط من سطح والتمس منه الخلعة فبعث المه بها ولسدها المكند هرى الى صلاح الدين واستماله المسلح والتمس منه الخلعة فبعث المه بها ولبسها بعكا والقه تعالى أعل

#### \* (مسيرالافر في الى القدس)\*

ولماقدم صلاح الدين القدس وكان قد بلغه مهاك تق الدين عراب أخيه شاهنشاه وان اسه ماصر الدين استولى عسلى أعماله بالحزيرة وهي حران والرهاوسيساط وميافا وقن وجان و بعث الحاص لاح الدين يسأل ابقاء هافي يده مضافة الحماكان لا بيه من الاعال بالشأم فاستقصره صلاح الدين لصغره وطلب منه ابنه الافضل أن يعطيها له و ينزل عن دمشق فجابه الحدالك وأصره أن يسير اليها وحكاتب ملوك البلاد الشرقية بالموصل وسنجا روا لجزيرة واربل وسار لا يجاده بالعساكر وعدم ناصر الدين انه لاقبل له بذلك فبعث الملك العادل يستشفع له عند صلاح الدين على أن يبقى بيده له ماكان لا يبه بالشأم فقط و ينزل عن بلاد الجزيرة فأقطع هاصلاح الدين أخاه بيده لما العادل و يعده بالافت ل بحلب وأعاده وعبر المالا العادل و يعده بالافت ل بحلب وأعاده وعبر المالة العادل و يعده بالافت ل بحلب وأعاده وعبر المالة العادل و يعده بالافت ل بحلب وأعاده وعبر

لفران وتسلم البلادمن ناصر الدين بنتق الدين وأنزل بهاهماله واستعصبه وساس العساكا إلى وية الى صلاح الدين بالقدد وللا الافرنج أن صلاح الدين مثابنه الافضل وأخاء العادل وفرق العساكرعليهما ولم يتقمعه بالقدس الابعض لخاصة فطمعوا فسه وأغار واعلى عسكر مصروهو فاصد السمومقدمهم سلمان أخو لعادل لامه فأخذوه بنواحى الحليل وقتلوا وغموا ونجافلهم الىجب لالخليل وساروا لى الداروم فريوه تمساروا الى القدس وانتهوا الى بيت قوجدة على فرسخدين من لقدس اسع جادى الاولى من سنة عمان وعمانين واستعدّ صلاح الدين العصار وفرق براج السورعلي أمرائه وسلط السرايا والبعوث عليهم فرأ وامالاقبل لهميه فتأخروا من مناذلة من يافا وأصبحت بقولهم وميرتهم غنائم للمسلين و بلغهم أنّ العساكر السرقيمة التي مع العادل والافضل عادت الى دمشسق فعاد واالى عكاوعزمواعلى محاصرة ببروت فأمرص الاح الدين ابنه الافض لأن يسيرف العساكر الشرق قاليها نسار والتهي الى مرج العيون فلم يعر الافرنج من عكا واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العسا كرمن حلب وغيرها فساوالم بإفا فاصرها وملكها عنوة في عشرى رجب من السنة ثم حاصر القلعة بقية يومه وأشرفوا على فتمها وكانوا منظرون المدد من عكافش غاوا المسلن يطلب الامان الى الغد فأجابوهم السه وجاهم ملك الكاطيرة ليلا وتبعه مددعكاو برزمن الغدفلم يتقدم المهأحدمن المسلين غرزل بن السماطين وجلس للأكل وأمرصلاح الدين بالحلة عليهم فتقدم أخ المشطوب وكان يلقب بالجناح وقال لصلاح الدين نحن نتقد قدم للقتال وعماليك للغنيمة فغضب سلاح الدين وعادعن و الافر بج الى خدامه حتى جاء اينه الافضل وأخوه العادل فرحل الى الرملة ينتظرما "ل أمره معالافرنج وأقاموا بيافا واللعة عسالى أعلم

\*(الصلح بينصلاح الدين والافر فيح ومسيرملك الكلطيرة الى بلاده)\*

كان ملك انكاطيرة الى هذه المدة قد طال مغيبه عن بلاده وينس من بلاد الساحل لان المسلمان استولوا عليه فأرسل الى صلاح الدين بسأله في الصلح وظن صلاح الدين أن ذلك مكرفل يحبه وطلب الحرب فألح ملك انكاطيرة في السوّال وظهر صدف ذلك منه فترك ما كان فيه من عمارة عسمة لان وغزة والداروم والرملة وبعث الى الملك العادل بأن يتوسط في ذلك فأشار على صلاح الدين بالاجابة هو وساتر الامر الملاحدث عند العسكر من الضحرون فا دائن فقات وهلاك الدواب والاسلمة وما بلغهم أن ملك الكاملية عائد الى بلاده وان لم تقع الاجابة آخر فصل الشستان المنتع ركوب الحرفيقيم الى قابل فليا وعي ذلك صلاح الدين وعلم صحته أجاب الى الصلم وعقد دالهدنة مع رسل الافرنج في وينات الدين وعلم صحته أجاب الى الصلم وعقد دالهدنة مع رسل الافرنج في وينات المنتورة والمنتاء المنتورة والمنتاء المنتورة والمنتاء المنتاء الدين وعلم صحته أجاب الى المنات المنتاء الم

عشرين من شعبان سنة غمان وغمان من الدة أو بعة وأر بعين شهرا فتعالفوا على ذلا وأذن صلاح الدين للافرنج في زيازة القسدس وارتحل ملك انكاطبرة في المحرعائد الله بلده وأقام الكندهرى صاحب صور بعد المركش ملكاعلى الافرنج بسواحل الشأ، وتزقح الملكة التي كانت علكهم قبله وقسل صلاح الدين كامروسار صلاح الدين الم القدس فأصلح اسواره وأدخل كنسة صهمون في البلد وكانت خارج السور واخته المدارس والربط والمارستان ووقف عليها الاوقاف واعتزم على الاحرام منه الميه فاعترضته القواطع دون ذلك فسارالى دمشق خامس شق الواستخلف عليه الامم فاعترضته القواطع دون ذلك فسارالى دمشق خامس شق الواستخلف عليه الامم الميروت أناه بهاسمند ما حب انطاكية وطرابلس وأعمالها فالتزم طاعة صلاح الدين وعادود خل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من شق الوسترالناس بقد ومه ووهن العدق والته سيحانه وتعالى أعلم

### \* (وفاة صلاح الدين وحال ولده وأخيه من بعده) \*

ولماوصل صلاح الدين الى دمشق وقد خف من شو اغل الآفر نج بوهنهم وماعقد من الهدنة فأراح قليلا ثماعتزم على احداث الغزوفاستشارا بنه ألافض لوأخاه العادل فىمذهب فأشار العادل يخلاط لانه كان وعده أن يقطعه اماها اذاملكها وأشاوا لافضل بسلادالروم ايالة بنى قليج ارسلان لسهولة أمرها واعتراض الافرنج فيهااذاقصدواالشأم لانهاطريقهم فقال لاخب تذهب أنت لخلاط في بعض ولدى و بعض العسكر وأذهب أناالى بـ لادالروم فاذا فرغت منها لحقت بصيح مفسرفا الىاذر بيجبان ثمالى بلاد العجم وأمره والمسيرالى المكرا وهيمن أقطاعه ليعهزمها ويعودلشأنه فساوالى الكولة ومرض صلاح الدين بعده ومات في صفرسنة تسع وثمانين وخسماته للس وعشرين سنةمن ملكه مصروحه الله تعالى وكان معه يدمشق ابسه الافضل نورالدين والعساكر عند خف الدمشق والساحل و بعليك وصرخد وبضرى وبأنياس وشوش وجيه الاعمال الحااداروم وكان عصرابسه العزيزعمان فاستولى عليها وصكان بعلب اسه الظاهر غاذى فاستولى علها وعلى أعمالها مشل حادم وتسل باشر وعزازوبرذية ودربسال وغسرها وأطاعسه صاحب حماة ناصرالدين محمدين تقى الدين عربن شمركوه ولهمع حماة سلية والمعرة ومنيجوا بنجمد بنشيركوه والممع الرحبة حصوتدم وببعلبك بمرام شاه بن فرخشاه ابن شاهنشاه ولقيه االامجدو ببصرى الظافر بن صلاح الدين ولقبه الامجدمع أخيه لافضل وشيرزسابق الدين عثمان بزالداية وبالكرائ والشوبك الملك العادل وبلغ الليز لى العادل فأ قام بالكرك و استدعاه الافضل من دمشق فلي بعد فقو فه ابن أحية العزير مساحب مصرمن عز الدين صاحب الموصل وقد كان سارمن الموصل الى بلاد العادل بالمؤرجة فوعده بالنصر منه و أوهمه الرسؤل ان لم يسر الى الافضل به متوجه الى العزير عصر ليحالفه عليه في نشذار تاب العيدل وسارالى الافضل بدمشيق فتلقساه بالمرة وجهزله العساكر لمدافعة عز الدين صاحب الموصل عن بلاد المؤيرة و أرسل الى صاحب عص وصاحب ماة بعضه على انفاذ العساكر معه المؤيرة و أرسل الى صاحب عص وصاحب الموسل المؤرجة و أرسل الى صاحب على المسيول لى بلاد العساكر معه الموسل الموسل الموسل الموسل الموسل الدين اعترم على المسيول بلاد العادل بالمؤيرة حوان والرها وسائر ها الدين اعترم على المسيول بلاد العادل بالمؤيرة حوان والرها وسائر ها الموسل العادل مع ابن أخسه و بينماه و في ذلك اذجات الاخبلا بأن الافسل ملك بعد أسم المحادل الدين وأطاعه الناس في طريق موربع في المسيد والدين جيرانه من الما إلى الموسل في الموسل في الموسل في الموسل في المدين وسار معه الى الرها فأصابه المرض في طريقه و وجاء المدين الموسل في المدين وسار معه الى الرها فأصابه المرض في طريقه و وجاء المناس في المنت والته تعالى بنصر من يشاء من عباده فلم يه بعد منها أحد و الله تعالى بنصر من يشاء من عباده

\* (مسيرالعزيزمن مصرالى حصارالافضل بدمشق ومااستقرينهم فى الولايات) \*

معرفين عن الافضل ورؤساؤهم بومند مهادكس وقراما وقداستقربهم عدقالا فضل ورؤساؤهم بومند مهادكس وقراما وقداستقربهم عدقالا فضل ورؤساؤهم بومند مهادكس وقراما وقداستقربهم عدقالا فضل ورؤساؤهم بومند مشق من يده فساداذلك سنة تسعن و خسما فه من أخسمه الافضل و يغرونه بانتزاع دمشق من يده فساداذلك سنة تسعن و خسما فه ونزل على دمشق واستنزل الافضل وهو بأعماله بالمزيرة وسادلعمه العادل بنفسه وسارمعه الفلاهم غاذى بن صلاح الدين صاحب حلب وناصر الدين محدب تق الدين عمر بنشاه شاه صاحب حام وعساك الدين معدب تق الدين الموصل من قبل عزالدين مسعود بن مودود وسادوا كلهم الى الافضل بدمشق لا نجماده فامتنع على الهزيز من امه وتراساوا في العمل على أن يكون القدس وأعمال فلسطين المعزيز وجبلة واللاذقية النظاهر صاحب حلب وتبق دمشق وطبرية والغور الافضل وأن يسستقر العادل عصر مدبرا دولة العزيز على اقطاعه الاقل وانعقد السلم على ذلك و رجع العزيز الى مصر وعادكل الى بلده والقه قعالى أعلم

ولماعاد العزيز الىمصرعادمو الى صلاح الدين الى اغرائه بأخسه الافضل فتع المصاره بدمشق سنة احدى وتسعن وسارالافضل من دمشق الى عه العادل بقلعا جعبر ثمالى أخسه الظاهر غازى بحل مستنعد الهما وعادالى دمشق فوحدالعادل قدسهقه اليها واتفقاعلي أنتكون مصرللا فضل ودمشق للعادل ووصل العرر مزالى قرد دمشق وكان الاكراد وموالى شركو م معرفين عنه كاقدمناه وشعة للافضل و. قدمه، سيف الدين ابوركوش من الموالى وأنو الهجاء السمين من الاكرا دفد لسساللا فضار مالخروج الى العزيز وواعداه الهزية غنه فخرجافي العساكر وانحازا ليهرما الموالي والاكرادوانهزم العزيزالي مصر وبعث الافضل العادل الى القدس فتستطه من ناتب العزيزوساروا فياتباعهالىمصر والعساكرملتفةعلى الافضل فأرتباب العادلم وخشى أنلايني له الافضل بما اتفقاعلمه ولايكنه من دمشق فراسل العز مزبالنبات وأن ينزل حامية ووعدمن نفسه المظاهرة على أخيه وتكفل لهمتعهمن مضاتلته يليسر فترا العزيز بها فحرالدين جهاركس في عسكرمن موالى أبيه وأرا دالافضل مناجزتهم هنعه العادل فأراد الرحدل الى مصرفنعه أيضا وعال له ان أخدت مصرعنوة انخرقت الهيبة وطمع فيها الاعداء والمطاولة أولى ودس الى العزيز باريسال القياضي. الفاضل وكان مطاعاً فيهم لنزلته عند صلح الدين فياء الهدما وعقدا فصلح بينهم على أن يكون للافضل القدس وفلسطين وطبرية والاردن مضافة الى دمت سق و يكون للعادل كاكان القديم ويقسم عصرعند العزيزيد برأمره وتصاافو اعلى ذلك وعاد الافضل الى دمشق وأقام العادل عتد العزيز بمصرا تنهي والله أعلم

# \*(استيلاءالعادل على دمشق)\*

مُ الله وكان الناهر ما حب حلب يعذل الافضل في مشق أن يأخذها من أخيه ويسلها المه وكان الناهر صاحب حلب يعذل الافضل في موالاة عمالعادل ويعرضه على العاده فلي في ذلك مُ الناهادل والعزيز ساروا من مصروحا صروا دمشق واستمالوا من أمر أ والافضل أباغالب الجمعي على وثوق الافضل به واحسانه المه فقت لهم الباب الشرق عشى السابع والعشرين من رجب سنة اثنتين بن وتسعف خل العادل منه المدمشق ووقف العزيز بالمدان الاخضر وخرج المه أخوه الافضل م دخل الافضل دار شير و وقف العزيز بالمدان الاخضر خرج المه أخوه الافضل م دخل القلعة وأمام و الله والملدوا لافضل ليغاديه م كل وم ويرا و حهم حتى استقدل أمر هم فأمر وه بالخروج من دمشق وتسليم أعله وأعطوه قلعة صر خد و ملائ العزيز فأم وه بالخروج من دمشق وتسليم أعلى الها وأعطوه قلعة صر خد و ملائ العزيز

القلعة ونقل للعادل أنّ العزيزيد أن يتردد الد دمشق فجاء اليه وجداه على تسليم الفلعة فسلها وخرج الافضل الى رستاق له خارج البلدفأ قام به وسارمنه الى صرخد وعاد العزيز الى مصرواً قام العادل بدمشق والله سجانه و تعالى أعلم بغيبه وأحكم

\* (فتح العادل بإغامن الافرنج واستبلا الافرنج على بيروت وحصارهم مبنين)

ولمانة فى صلاح الدين وملك أولاده بعده جدد العزيز الهدنة مع الكندهرى ملك الافرنج كماعقدأ بوه معه وكان الاميرأسامة يقطع بيروت فكان يعش الشوانى للاغارة على الافريج وشكوا ذلك الى العادل بدمشق والعزيز بمصرف لم يشكياهم فأرسلوا الحملو كهم وراء البحريس تنحدونهم فأمذوهم العساكروأ كثرهم من الالمان ونزلوا بعكاوا ستنحد ألعادل مالعز بزفيعث السمالعسا كروجا ته عسا مكوالجزيرة والموصل واجتمعوا بعين جالوت وأقاموا رمضان وبعض شوال من سنة ثنتين وتسعين نمساروا الديافا فلكوا المدينة أولاوخر بوهاوامتنع الحامية بالقلعة فحاصروها وفتحوهاعنؤة واستباحوها وجاءالافرنج من عكالصريخ أخوانهم وانتهواالى قيسأرية فبلغهم خبروفادتهم وخبر وفادة ألكندهرى ملكهم بعكافر جعوا ثماعتزموا على قصد بروت فسار العادل لتخريه احذوا عليهامن الافرنج فتكفل اسامة عامله بابحمايته اوعاد ووصل البها الافرنج يوم عرفة من السينة وهرب منها اسامة وملسكوها وفزق العادل العساكر ففر بواما كان بق من صيدا بعد تفريب صلاح الدين وعاثوا فى نواحى صورفعا دالافريخ الحصور ونزل المسلون على قلعة هوين ثم ازلاالافرنج حصن بنين في صفرسنة أربع وتسعين وبعث العادل عسكرا لحايسه فلم يغنواعنه ونقب الافرنج أسوار مفبعث العادل بالصريخ المى العزيز صاحب مصر فأغد السير بعسا كرمواتهي الى عسمقلان في سعمن السينة وكان المسلون ف بنين وديعنوا الى الافرنج من يستأمن لهم ويسلون لهم فأنذرهم بعض الافرنج بأنهم بغدرون بهم فعادوا الى حصنهم وأصرواعلى الامتناع حتى وصل العزيزالى عسفالان فاضطرب الافر نج لوصوله ولم يكى لهسم ملك وانما كان معهم المنصكر القسيسمن أصحاب ماك الالمآن والمرأة زوجة الكندهرى فاستدعوا ملك قبرص واسمه هبرى وهوأخ الملك الذى أسر بحطين فاعهم وزوجوه بملكتهم فللجاء العزير وسارمن عسقلان الىجبل اللليل وأطل على الافريج وناوشهم القتال رجع الافريج الى صور ثم الى عكاونزلت عساكر المسلن مالحور فاضطرب أمراء العزيزواجتمع جماعة منهم وهم ميمون القصرى وقراسنقر والخاب وابن المشطوب على الغدر بالعزيز ومدبردولته فرالدين جهاركس فأغذالسرالي مصر وتراسل العادل والافر فجف

السلم وانعقد بينهم فى شعبان من السنة ورجع العادل الى دمشق وسارمنها إلى ماردين كما يأتى خبره والله تعالى أعلم

\* (وفاة طغة كين بن أيوب المين وملك ابده أسمعيل مسلمان بن تقي الديس شاهنشاه) \* قدكان تقدّم لناأن سيف الاسدام طغتكين بنأ يوب سادا لى المديز حسسنة عُدان وسعن بعدوفاة أخبه شمس الدولة توران شاه واختلاف نوابه بالمن واستولى عليها وبزل ويدوأ قامهما الم أن يوفى في شوال سنة ثلاث وتسعين وكان سدئ السهرة كثير الغلم للرعية حباعا تلاموال ولمبااستفيل بهاأ وادالاست تدامعلي مكة فيعث الخليقة النامرالي أخسه صلاح الدين يمنعه من ذلك فنعه ولما توقى ملك مكانه ابنه اسمعسل وبلغ المعزوكان أهوج فانتسب في بن أميسة وادعى الخسلافة وتلقب بالهسادى وأبس الخضرة وبعث المهعه العادل بالملامة والتوبيخ فم يضل وأساء السيرة في رعيت وأهل دولته فوثبوابه وقناوه وتولى ذلك سف الدين سنقرمولي أيسه ونصب أخاه الناصرسنة غمان وتسعين فأقام بأمره ثم هلك سنقر لاربع سنين من دولته وقام مكانه غازى بزجريل من أمرائهم وتزقح أم الناصر م قتسل الناصر مسموما و نارالعرب منسه يغاذى المذحصي وروبتي أهل اليسن فوضى واستولى على طغان ويلاد حضرموت محدد بنجدا لجبرى واستبذت آتا لناصر وملكت ذييد ويعثت في طلب أحدمن فأيوب تملكه على المين وكان المظفرتق الدين عربن شاهنشاء وقدل لابنه معدالدين شاهنشاه ابن اسمه سليان ترهب وليس المسوح ولقيه بالموسم بعض غلمانها وجاوته فتزوجته ومنكر مالين والله سبعانه وتعالى أعلم

### \* (مسيرالعادل الى الجزيرة وحساره ماردين) \*

### \* (وفاة العزيز صاحب مصروولاية أخيه الافضل)\*

ثم توفى العز بزعممان بن صلاح الدين آخو هجرم سنة خس وتسعين وكان فحر الدين اماس حهاركس مولى أسهمستنداعليه فأرسل العادل بحكاله من حصار ماردين يستدعيه للملك وكان جهاركس هذامقدم موالى صلاح الدين وكافوا معرفين عن الافضل وكأن موالى صلاح الدين شركوه والاكرا دشيعة له وجعهم جها ركس لينظرف الولاية وأشار تولية ابن العزيز فقال له سف الدين آياز كوش مقدم موالى شيركوه لايصلح لذلك اصغره الاأن يكفله أحدمن وادصلاح الدين لان دياسة العساكر صنعة واتفقواعلى الافضل ثممضواالى القاضى الفاضل فأشار بذاك أيضا وأرسل امازكوش يستدعمه من صرخدفسارآ خرصفرمن السينة ولقيه الخرف طريقه يطاعة القدس له وخرج أمراءمصرفلقوه سلسس وأضافه أخوه المؤيدمس عود وفخر الدين جهادكس ودولة العز مزفقدم أخاه وارتاب جهادكس واستأذنه فالمسيرليصلع بين طانفتين من العرب اقتتلافأذنه فسار فحرالدين الى القدس وتملكه ولحقه بماعة من موالى صلاح الدين منهم قراجا الدكرمس وقراسنقر وجاءهم ميون الغصرى فقويت شوكتهميه واتفقواعلى عصيان الافضل وأرسلوا الى الملك العادل يستدعونه فليعجل لاجابتهم لطمعه في أخذماردين وارتاب الانضل عوالى صلاح الدين وهوشقيرة وانبك مطيش والبكى ولحق جماعة منهم بأصحابهم بالقدس وأرسل الافضل اليهم فالعودعلى ما يختارونه فامتنعوا وأقام هوبالقاهرة وقرردولته وقدم فيهاسف الدين اماز كوش والملك لاس أخمه العزبز عفان وهو كافل الصغره وانتظنمت أمورهم على ذلك انتهى واللهسجانه وتعالى أعلم

#### \* (حسارا لافضل دمشق وعوده عنها)

ولما انظمت الامورالافضل بعث الما الظاهر عادى صاحب حلب وابن عم شيركوه ابن عمد بن شيركوه ابن عمد بن المعدم بن المعدم المنه وصل المحدمة العادل عنها في حصاد ماردين ويعدا أنه المظاهرة فسارمن منتصف السنة ووصل المحدمشق منتصف شعبان وسبقه العادل المهاوترك العساكرمع ابنه الكامل على ماردين ولما تزل الافضل على دمشت وكان معه الامر مجد الدين أخوعيسى الهكارى فدا خل قومامن الاجناد في دمشق في أن يفتحوا أنهاب السلامة ودخل منه هو والافضل مر اوانتهو اللياب البريد فقطن عسكو العادل لقلتهم وانقطاع مددهم فتراجعوا وأخوجوهم وتزل البريد فقطن عسكو العادل لقلتهم وانقطاع مددهم فتراجعوا وأخوجوهم وتزل

الافضل بدان المصاروضعف أمره واعصوصب الاحكرا دمن عساكره فارتاب بهم الاخرون والمعاز واعتهم في المعسكر ووصل شيركوه صاحب من الطاهر صاحب حلب اخرشعبان وأقل ومضان لمظاهرة الافضل وارسل العادل الحدموالى صلاح الدين بالقدس فسياروا المه وقوى بهم ويتس الافضل وأصحابه وخرج عسياكر دمشق ليستوهم فوحدوهم حذرين فرجعوا وجاء الغبرالى العادل بوصول ابتسه محمد الكامل الى حران فأستدعاه ووصل منتصف صفر سنة ست و تسعين فعند ذلك رحلت العساكر عن دمشق وعاد كل منهم الى بلاده التهى واقعاً علم

#### \*(افراح الكامل عن ماردين)\*

قدكان تقدم لنامس برالعادل الى ماردين وسار معه صاحب الموصل وغيره من ماوك الجزيرة وديار بكروف نفوسهم غصصمن تغلب العادل على ماردين وغلمهم فلاعادالعادل الى دمشق لمدافعة الافضل وترائا شدالكامل على حصار ماردين واجتمع ماول الجزرة وديار بكرعلى مدافعت عنها وسادنو رالدين ارسلان شاه صاحب الموصل وابن عه قطب الدين محدين ذنكي صاحب سنعار وابن عه قطب الدين سنعارشاه بنغازى صاحب جزيرة ابزعمر واجتمعوا كلهم ببدأيس حتى قضواعدد الفطر وأرتحاوا سادس شوال وقار تواجيه لماردين وكان أهه لماردين قداشتة عليهم الحصار وبعث النظام برتقش صاحبها الى الكامل بتسليم القلعة على شروط اشترطهاالى أجسل ضريه وأذن لهم الكامل ف ادخال الاقوات فى تلك المدة عجاءه الخبر بوصول صاحب الموصل ومن معه فنزل القائم القائمهم وترك عسكرا بالربض ويعث قطب الدين صاحب سنحاو الى الكامل ووعده مالانهزام فلم يغن ولاالتق الفريقان حل صاحب الموصل عليهم مستمينا فأنهزم الكامل وصعدالي الريض فوحداه الماردين قدغلبوا عسكره الذى هنالك ونهبو امخلفهم فارتحل الكامل منتصف شوال مجف الاولى عمافا رقين وانتهب أهل ماردين مخلفه ونزل صاحبهافلق صاحب الموصل وعادالى قلعته وارتحل صاحب الموصل الى وأس عن لقصد حلوان والرهاوبلادا لخزرةمن بلادالعادل فلقه هنالك وسول الظاهرصا حب حلب يطلمه فى السكة والطبة فارتاب اذلك وكان عازماعلى نصرتهم فقعد عنهم وعادالى المومسل وأوسل الما الافضل والظاهر يعتبذ بهرض طرقه وهم يومتذعلى دمشق ووصل الكامل من ميا فارقين الى حران فاستدعاء أيومن دمشتى وسار السعف العساكر فأفرج عنه الافضل والظاهروا للهسيعانه وتعالى أعلم

ولمنارحل الافضل والظاهرالى بلادهم تجهز العادل الى مصروة غراممو الحيصلاح الدين بذلك واستعلفوه على أن يكون ابن العز بزما كناوهو كافسله وبلغت الاخبار بذلك الحا الافضل وعوفى بلبيس فساومتها واقيهم فانهزم لسبيع خاون من وبسيع الاسخرسنة ست وتسعين ودخل القاهرة ليلا وحضر الصلاة على القياضي الفاضل عبد الرحسيم البيسانى توفى تلك اللمار وسارا لعبادل لحصارا القاعرة وتتخاذل أصحاب الافضل عنسه فأرسل الى عمه فى الصّلم وتسليم الديار المصر يةله على أن يعوضه دمشق أو بالادالجزيرة وهى حران والرها وسروج فلم يجسه وعوضه مسافا رقسين وجبال نورويتما افواعلى ذلك وخرج الافضل من القاهرة فامن عشرو بيع واجتميع بالعادل وسارالي بلده صرخد ودخل العادل القاهرة من يومه ولماوص لافض لصرخد بعثمن يتسلم البلاد التى عوضه العادل وكانجا ابنه نجم الدين أيوب فامتنع من تسليم ميافا رقين وسلم ماعداها ووددالافضل رسله فى ذلك الى العادل فزحم أنّ ابنه عصاء فعلم الافضال أنه أمره واستخل العادل في مصروقطع خطبة المنصورين العزيز وخطب ليفسمه واعترض الجندو محصهم بالمحو والاثبات فاستوحشوا لذلك وبعث العادل فرالدين جهاركس مقدم موالى صلاح الدين في عسكر الى انياس ليحاصرها و علكها لنفسم فقصل من مصر للشأم في جاعة الموالى الصلاحية وكان بها الاميريشارة من أمراء الترك ارتاب العادل بطاعته فبعث العساكر اليه معجها ركس والله تعالى أعلم

#### \* (مسمرالظاهروالافضل الىحصاردمشق)

ولماقطع العادل خطبة المنصور بن العزيز عصرا ستوحش الامرا الذلك ولما كان منه في اعتراض المند فراسلوا الظاهر بعلب والافضل بصرخدان يعاصرا دمشق فيسير اليه ما الملك العادل في أخرون منه عصرو يقومون بدعو تهدما وغي الخبرالى العادل وكتب به المدا لامبرعز الدين أسامة جامن الحيج ومرّ بصرخد فلقيه الافضل ودعاه الى أمرهم وأطلعه على ماعنده فكتب به الى العبادل وأرسل العادل الى ابنه المعظم عيسى بدمشق مأ مره بحصار الافضل بصرخد وكتب الى جهاركس بمكانه من حصار بأنياس والى مهون القصرى صاحب ناباس بالمسيره عه الى صرخد فقر منه اللافضل الى أخيه الظاهر بحلب فوجسده يتعمز لانه بعث أمرا من أمرائه الما العادل فرده من طريقه فسارالى منبح فلكها ثم قلعة غيم كذلك وذلك سلى رجب من سنة سبع وتسعين وساد المعظم بقصد صرخدوا نهى الى بصرى و بعث عن جهادكس والذين معه على بانياس فعنا اطوم ولم يحسوه فعاد الى دمشق و بعث اليهم الاميراسامة يستحمم فأغلفوا له فعنا طوم و مناد و المحمون القصرى منهم فأمنه وعاد الى فالقول و تناوله البكا منهم و ثار وابه جمعاف تدم لم يون القصرى منهم فأمنه وعاد الى

دمشق ثمساروا الى الظاهرحضريه صلاح الدين وأتزئه من صرخدوا ستحثوا الظاهر والافف للوصول فتباطأ الظاهر عنهسم وسارمن منبج الىحماة فحاصرها حتى صالحه صاحبها ناصرالدين محمدعلى ثلاثين ألف ديسارصورية فارتحل عنها تاسع ومضان الى جس ومعمه أخوه الافضل ومنهاالي بعلبك الى دمشق ووافاه هنالك الموالى الملاحبة مع الظاهر خضر بن مولاهم وكان الوفاق بنهم اذ افتعو ادمشق أن تكون يدالافضل فاذاملكوامصرسا واليهاو بقبت للظاهر وأقطع الافضل صرخدلولى أيهزين الدين قراجا وأخرج أهدمنها الى جصعند شركوه بن مجدين شيركوه وكان العادل قدسارمن مصرالي الشأم فأنتهى الى ناباس وبعث عسكرا الى دمشق و وصلواقدل وصول هذه العساك فللوصاوها قاتلوها بوما فيثاليه منتصف ذى القعدة وأشرفوا على أخذها فبعث الظاهرالى الافضل بأن دمشق تسكون له فاعتذر بأن أهله فى غيرمستة رواعلهم يأوون الى دمشق ف خلال ماعلات مصرفلم "الظاهر ف داك وكان الموالى الصلاحمة مشتملن على الاقضل وشدمة له فحيرهم بين المقام والانصراف وطق غرالدين جهاركس وقراجابدمشق فإمتنعت عليهم وعادوا الى تجديد الصلح مع العادل على أن يكون للغاهر منبجر واغامية وكفرطاب ويعض قرى المعرّة والافضل آنسهيساط وسروح ووأسعين وحملينفت ذلك بينهم ورحاوا عن دمشق ف محرم سفة عمان وتسعين وسارا الظاهر الى حلب والافتسل الى حص فأقام بماعند أهله ووصل العاهل الى ممشق فى السوعاء وجاء الافضل فلقب منظاهر دمشق وعاد الى بلاده فتسلها وكان الظاهر والافضل لمافصلامن منبج الىدمشق بعث الى نور الدين صاحب المومسل أن يقسد بلاد العادل بالجزيرة وكانت بيسه وبينه ما وبين صاحب ماردين عين واتفاق على العادل مند ذملك مصر مخافة أن يطرق أعالهم فسار نور الدين عن الموصل فى شعبان ومعه ان عمه قطب الدين مساحب سنعار وعسكرماردين ونزلوارأس عن وكان جران الفائرين العادل فيعسكر يعفظ أعمالهم بالجزيرة فبعث الى نورا لدين فى الصلح و وصل الخبر بصلح العادل مع الغلاهروا لافضل فأجابم م مؤر الدين الى الصلح واستعلفوا وبعث ارسلان من عنده الى العادل فاستعلفوه أيضا ونحت الحال والله تعالى ولى التوفيق

# \* (حصارماردين ثم الصلح بين العادل والاشرف) \*

م بعث الملك العادل المسه الاشرف موسى فى العساكر المسار ماردين فسار اليها ومعه عساكر الموصل و سنعار و نزلوا بالحريم تعتما و ين وسار عسكر من قلعة إلبا زخية من أعمال ما و دين القطع الميرة عن عسكر الاشرف فلقيهم جماعة من عسكر الاشرف

وه زموهم وأفسد التركان السابلة فى تلك النواحى وامتنع على الاشرف قصده فتوسط النطاهر غاذى فى الإصلاح بينهم على أن يحمل صاحب ماردين العادل ما ته وخسين ألف دين اروالدينا وأحد عشر قيراطامن الاميرى و يتخطب له ببلاده و يضرب السكة باسمه و تعسكر طائفة من جنده معه متى دعاهم اذلك فأجاب العادل وتم الصلح بينهما ورحل الاشرف عن ماردين والله أعلم

#### \* (أخذا لبلادمن يدا لافضل) \*

قدكان تقدم أن الظاهر والافضل لماصالحا العادل سنة سبع وتسعين أخذا لافضل سه سه ساط وسروج ورأس عين وجلين وكانت سده معها قلعة نجم التي ملكها الغاهر بين يدى الحصارة بل الصلح ثم استرد العادل البلاد من بدالا فضل سنة تسع وتسعين وأبق له سي ساط وقلعة نجم فطلب الظاهر قلعة نجم على أن يشفع له عند العادل في ردّما أخذه نه فلم يجب فتهدده ولم تزل الرسل تبرد دينه ماحتى سلها المه في شعبيان من السنة و بعث الافضل الى العادل في ردّسروج ورأس عن عليه مم فلم يشفعها فبعث الافضل الى الدين سليمان بن قليم الوسلان صاحب بلاد الروم بعااعته وأن يعنل له فبعث الله عن المحلفة وخطب له الافضل في سيساط سنة سما أنه وسار من جلة نوابه في أعماله وفي سنة سع وتسعين هذه خاف على مصر محمود بن العزيز صاحب مصر بعث العساكر الى الرها لانه لما قطع خطب نه من مصر سنة ست وتسعين خاف على مصره من شبعة أسه فأخر جه سنة عمان وتسعين الى دمشق ثم نقد له في هده السينة الى الرها ومعه اخوا ته وأمه وأهله فأ قام وابها والله أعلم

#### \*(واقعة الاشرفمع صاحب الوصل)\*

كانت الفتنة متصلة بين فورالدين ارسلان شاه صاحب الموصل وبين ابن عه قطب الدين صاحب سنجار واستمال العادل بن أبوب قطب الدين فطب المباغ الهوسار الدين فورالدين غيرة من ذلك فحاصر نصيبين في شعب ان من سنة ستمائة و بعث قطب الدين يستمدّ الاشرف موسى بن العادل وهو بعران فسار الى رأس عين لامدا ده ومدافعة نورالدين عنه بعد أن اتفق على ذلك مع مظفر الدين صاحب اربل وصاحب بورية ابن عروصاحب كيفاو آمد فف ارق نورالدين نصيبين وسار اليما الاشرف وجاء أخوه نجم الدين صاحب ما فارقين وصاحب كيفاو صاحب الجزيرة وسار واجمعالى بلد البقعا ونورالدين صاحب الموصل قد انصرف من تل اعفر وقد ملكها الى كفر زمان معتزما على مطاولتهم الى أن يفترقوا ثم أغراه بعض مواليه كان دو شه عينا عليم فقالهم في عينه على مطاولتهم الى أن يفترقوا ثم أغراه بعض مواليه كان دو شه عينا عليم فقالهم في عينه

وحرضه على معاجلتهم باللقا فساوالى نوشرا ونزل قريبامنهم ثمركب لقتالهم واقتتاوا فالنهزم نورالدين ولحق الموصل ونزل الاشرف وأصحابه كفرزمان وعانوا فى البلاد واكتسموها وتردّدت الرسل بينهم فى الصلح على أن يعيد نور الدين على قطب الدين قلعة تل اعقرالتي أخذها له فتم ذلك سنة احدى وستما "بة وعادا لى بلده والله تعالى أعلم

\* (وصول الافرنج الى الشأم والصلح معهم) \*

ولما الأفرنج القسطة طنطة الموريد الرومسة احدى وسما ته تكالبوا على البلاد و وصل حمع منهم الى الشام وأرسوا يعكاعا زمين على ارتجاع القدس من المسلين شمسار وافى نواحى الاردن فاكتسم وها وكان العبادل بدمشق استنفر العساكر من الشام ومصر وساوف نزل بالطور قريبا من عكالمدا فعنهم وهم قبالله بحر عكاوساد والله عن كفركا فاستباحوه ثم انقفت سنة احدى وسمائة وتراسلوا في المهادنة على الى من نثرل لهم العادل عن كثير من مناصف الرملة وغيرها ويعطيهم وغيرها وتراسلوا في الماصر الدين وتم ذلك بينهم وسار العادل الى مصر فقصد الافر هي حاة وقاتلهم صاحبه اناصر الدين محدفه زموه وأقام واأيا ما عليها ثم رجعوا والله تعالى أعلم

# \*(غارة ابن ليون على أعمال حلب)\*

قد تقدّم لناذكرابن ليون ملك الارمن وصاحب الدروب فأغارسنة تنتين وسما ته المحل المسل حلب والمسل المسل حلب والمسل المسل المسل المسل المسل المسل المسل المسل المسل و المسل المسل و المسل و المسل و المسل المسل و ا

### \* (استيلامنجم الدين بن الهادل على خلاط) \*

كان العادل قد است ولى على ميافارة بن وأنزل بها ابنه الاوحد نجم الدين ثم استولى نجم الدين على حصون ون أعمال خلاط وزحف اليه اسنة ثلاث وسمائة وقد استولى عليها بليان مولى شاهرين فقاتله وهزمه وعاد الى ميافارقين فهز وهم ثمد خلت سنة أدبع

وسما ته وملك مدينة سوس وغديها وأمدة أبوه العدار بالعدا كرفق مدخلاط وساله المه بليان فه زمه تعم الدين وحاصره بخلاط و بعث بليال لم مغيث الدين طغرل ما ابن قليم ارسلان صاحب ارزن الروم بستنده فياه في عدا و حتى مع بليان والمهزم نحم الدين ونز الاعلى مدينة تلبوس في اصراها م عدر طغرل شاه بليان وقت له وساوالى خلاط ليم لكمها فطرده أهلها فساوالى ملاز كردفا متنعت عليه فعادالى بلاده وأرسل أهل خلاط اليم خامة ملاول المجاورة الحاورون له وملك الدكول و نابعوا الغارات على بلاده فلم يعز حاليهم خشمة على خلاط واعتزل وملك الدكول واعتزل على عمل من أعظم الحصون وأم عها فعصوا على غيم الدين والم تم الهيم ما الدين والم تم الهيم والمستولوا على حصن وان من أعظم الحصون وأم عها فعصوا خلاط وأعمالها وعاد أخوه الاشرف الم أعماله بحران والرها م ساوالا وحد فيم الدين خلاط وأعمالها وعاد أخوه الاشرف الم أعماله بحران والرها م ساوالا وحد فيم الدين المملاز كرد ليرتب أحو الها فوثب أهل خسلاط على عسكره فأخر جوهم وحصروا أحما به بالله الموافات بن والموافات من والموافقة الما واختلف أهلها فلكها واسمتهم أهلها وحد مرق المن أعمانها كانوا فارتين وذل أهل خلاط المني أبوب بعدهذه الوقعة الى آخر الدولة من أعمانها كانوا فارتين وذل "أهل خلاط المني أبوب بعدهذه الوقعة الى آخر الدولة والقدة تعالى أعلم والقدة تعالى أعلم والقدة المناه المناه

### \* (غارات الافرنج بالشأم) \*

كان الافر نج بالسام قداً كثروا الغاوات سنة أربع وستانة بعد ثان ما ملكور القسطنطينية واستفعل ملكهم فيها فأغاوا هل طرابلس وحسن الاكراد منهم على حص وأعمالها وغزصا حبها شعركوه بن محدب شيركوه عن دفاعهم واستعدعليهم فاغبده النظاهر صاحب حلب بعسكراً قاموا عنده للمدافعة عنه وأغاوا هل قبرص فى البعر على النظاهر صاحب العادل الى صاحب عكا يحتج عليه بالصلح فاعتذر بأن أهل قبرص فى طاعة الافر نج الذين بالقسطنطينية وأنه لاحكم له عليهم فورج العادل فى العصاكر الى عكا حتى صاحبها على اطلاف وأنه لاحكم له عليهم فورج العادل فى العصاكر الى عكا حتى صاحبها على اطلاف أسرى من المسلمين تمسار الى محص وذازل القلعتين عند بحيرة قدس فقته مواطلة أسرى من المسلمين تمسار الى محص وذازل القلعتين عند بحيرة قدس فقته مواطلة وشربه وتقدم الى طرابلس فاكتسم نواحيها انى عشر يوما وعادالى مشى بعيرة قدس وواسله الافر نج فى الصلح فل يجبهم وأطله الشستا فأذن لعساكر الجزيرة في العود الى بلادهم وترك عند صاحب حص عسه المنافية ومواد الى دمشن في العود الى بلادهم وترك عند صاحب حص عسه المنافية والته أعلم

### \* (غارات الكرج على خلاط وأعلاها وملكهم ارجيس)\*

ولماملك الاوحد غيم الدين خلاط كامر ردد الكرح الغارات على أعمالها وعاثوا فيها مساروا سنة خس وستما فه الحديث ارجيش فاصروها وملا وهاعنوة واستباحوها وخر بوها وخام غيم الدين عن لقائهم ومدا فعتهم الى أن انتقض عليه أهل خلاط لما فارقها و وقع بينه و بينهم مامر ثمسار الكرح سنة نسع الى خلاط وحاصروها وجاربهم الاوحد وهزمهم وأسم ملكهم ثم فاداه بما فه ألف دينارو خسة آلاف أسير وعلى الهدنة مع المسلين وأن يزوج بنته من الاوحد فانعقد ذلك والمته تعالى أعلم بغيبه

#### \* (استبلا العادل على الخابور ونصيبين من علسنجار وحصارها) \*

قدتقدمانا أتقطب الدين زنكى يزمج ودين مودود صاحب سنجار والخابور وتصيبين وماالها كانت ينسه وبناب عمنورالدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب الموصل عداوة مستحكمة وفتنة متصلة وزوج نورا لدين صاحب الموصل بنتهمن ابن العادل بن أيوب سنة خس وسحقائة واتصل بهمانذلك فزين له وزراؤه وأهل دولته أن يستنعد مالعادل على جزيرة ابن عمرواع الهاالتي لابن عسه ارشاء ابن غاذى ابن مود ودفتكون الخزيرة بكالهامضافة الى الموصل وملك العادل سنحار وماالها وهى ولاية قطب الدين فتكونه فأجاب العادل الى ذلك ورآه ذريعة الى ملك الموصل وأطمع نورا ادين فحاياة قطب الدين أذاملكها تكون لابنه الذى هوصهر معلى ابنته وتكون عنده بالموصل وساوا امادل بعساكره سنةست وستماثة وقصدا الخاور فلكه فتبيز لنور الدين صاحب الموصل حينئذانه لامانع منه وندم على مافرطف رأيه من وفادته ورجع الى الاستعداد الحصار وخوفه الوزرا والحاشمة أن ينتقض على العادل فيبدأ به وسارا لعادل من الخابورالي نصيبين فلكها وقام بمدأ فعته عن قطب الدين وحماية البلدمن الامعرأ حسدبن برتقش ولي أسه وشرع نور الدين في تجهد مز العساكرمع ابنه القاهر مدداللعادل ويعث قطب الدين صاحب شعارا ينه مغلفر الدين يستشقع به الى العادل الكانه منه وأثره في مو الاته فشفع ولم يشف عه العادل فراسل نورالدين صاحب الموصل فى الاتفاق على العادل فأجابه وسار بعسا كرمن الموصل واجتمع مع نورالدين بطاهرها واستنصد بصاحب حلب الطاهر وصاحب بلادالروم كفسرو وتداعوا على الحركة الى الادالعادل ان امتنع من الصلح والابقاء على صاحب سنعار وبعثوا الحاظلفة الناصرأن يأمر العادل فيعث المعأستاذداره أبانصرهمة الله بنالمساوك بنالضماك والامراقياش من خواص مواليه فأجاب الى ذلك مُغالطهم و ذهب الى المطاولة مُصالحهم على سنعارفقط وله ما أخذو تعالفوا على ذلك وعاد كالى بلده مُ قبض المعظم عيسى سنة عشر وسمّا ته على الاميراً سامة بأمراً بيه العادل وأخذ منه حصن كوكب و بحاون وكانامن أعماله فحر بهما وحون اردن الكوكب و بنى مكانه حصنا قرب عكاعلى جبل الطور و شعنه بالرجال والاقوات والله تعالى أعلم

### \*(وفاة الظاهرصاحب حلب وولاية ابنه العزيز)

لماوق الملك الطاهر غازى بن مسلاح الدين بن أيوب صاحب حلب ومنبع وغيره من بلاد الشأم في جمادى الاخميرة سنة ثلاث عشرة وكان مرهف الحدضا بطاجاعة للاموال شديد الانتقام محسس خاللقضاة وعهد بالملك لابنه الصغير محد بن الظاهر وهوا بن ثلاث سنين وعدل عن الكبير لان أمّه بنت عمد العادل واقبه العزيز غياث الدين وجعل أتابكه وكافله وخادمه طغرلبك ولقبه شهاب الدين وكان خيرا صاحب احسان ومعروف فأحسن كفالة الولد وعدل فسيرته وضبط الايالة بجميل نظره وانته أعلم

### \* (ولايةمسعود بنالكامل على المين) \*

ولماملك سليمان بالمنافر على الين سنة تسع وتسعين وخسماته أساء الى زوجت على ذلك النباصراتي ملكته وضارتها وأعرض عنها واستب تبلكه وملا الدنيا ظلما وأقام على ذلك الدنيا المه بعض الاحمان انه من سليمان وانه بسم الته الرحين الرحيم فكتب العادل الى ابسه الكامل الاحمان انه من سليمان وانه بسم الته الرحين الرحيم فكتب العادل الى ابسه الكامل المن عشرة وستاله المرافي العساكر سنة ثنى عشرة وستاله المين وقبض على سليمان شاه و بعث به اقسنس في العساكر سنة ثنى عشرة وستاله المين وقبض على سليمان شاه و بعث به معتقلا الى مصرفلين لى بهاالى أى استشهد في سروب دمياط مع الأفر في أعوام تسع وأربعين وطالت أيام مسعو دبالين وجهسنة تسع عشرة وقدم أعلام أبه على أعلام الملاقة الناصر فكتب الناصر يشكوه الى أبيه فكتب المسه أبوه الكامل برئت من ولاقوة الابالله فاستعتب الى أبيه وأعتبه شم غلب سنة ست وعشر بن على مكة من بد المسن بن قتادة سسد في ادر يس بن مطاعن من في حسن و ولى عليها وعاد الى المين فه الناب فه الناسم وسي وكفله على موسى واستبد ابن رسول المين وأ ورثه بنيه فكانت له الاشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبد ابن رسول الين وأ ورثه بنيه فكانت له الاشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبد ابن رسول الين وأ ورثه بنيه فكانت له الاشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبد ابن رسول الته تعالى

كان صاحب رومة أعظم ملوك الافرنج بالعدوة الشمالية من المحرالرومي وكانوا كالهميد ينون بطاعته وبلغه اختلاف أوال الافرنج بساحل الشأم وظهور المسلين عليهم فاتدب الى امدادهم وجهزالهم العساكر فأمتثاوا أمره من أبالته وتقدم الى ملوك الافرنج أن يسروا بأنفسهما وبرساوا العساكر فاستثلوا أمره وتوافت الامداد الى عكامن سواحدل ألشأم سنة أربع عشرة وساوا لعادل من مصرالي الرملة وبرذ الافرنج من عكالمعدوه فسارالي فابلس يسابقهم الى أطراف السلادويد افعهم عنها فسبقوه ونزل هوعلى مسان من الاردن وزحف الافرنج لحريه في شعبان من السنة وكانف خف من العساكر فام عن لقائهم ورجع الحادمشق ونزل مرج الصفد واستدى العساكر ليمهمها وانتهب الفرنج مخلفه في يسان واكتسعوا ما سنها وبين مانياس ونازلوامانياس ثلاثا شمعادوا الىمرج عصكابعد أنخر يواتلك الاعمال وامتلات أيديهم منتهم اوستاياها تمساروا الى صورونه واصيدا والشقيف على فرسضين من باياس وعادوا الى عكابعد عبد الفطر تم حاصروا حصن الطور على جبال قريب من عكاكان العادل اختطها فح أصروها سبعة عشر يوما وقسل عليها بعض ماوكهم فرجعوا عنها وبعث العادل ابنه المعظم عيسي الى حصن الطور فحربها لئه الافر مج ثمسارالافر هج من عكافى البحر الى دمياط وأرسو ابسواحلها فى صفروالنيل بينه - م وينها وكان على النيل برج حصين عرّمنه الى سوردمياط سلاسل من حديد محكمة تمنع السفن من البحر اللم أن تصعد في النيل الى مصر فلما نزل الافريخ بذلك الساحل خندة واعليهم وبنواسورا بينهم وبين الخندق وشرعوا في حصار دمياط واستكثروا من آلات الحصار ويعت العادل الى ابنه الكامل عصر أن يخرج فى العساكر ويقف قبالتهم ففعل وخرج من مصرفى عسباكر المسلمن فنزل قريها من دمساط بالعادلية وألح الافر نج على قشال ذلك البرج أربعة أشهر حسى ملكوه ووجدوا السدل الى دخول الندل ليتمكنوامن النزول على دمماط فيني الكامل عوض السلاسل جستراعظما يانع الداخلين الى النهل فقاتاه اعلمه قتالاشديد اختى قطعوه فأمرالكامل بمراكب بملوأةما لحارة وخرقوها وفرة وهاورا المسرتمنع المراحك من الدخول الى النيل فعدل الافر نج الى خليج الازوق وكأن النيل يعرى فيسه قديما ففروه فوق المسروأ جروافسه الماء المالحروأ صعدوام اكبهم الى فسالة معسكر المسلين ليقكنو امن قتالهم لات دمياط كانت حاجرة بينهم فاقتتاوا معهم وهم في مراكيهم فلم يطغروا والميرة والامدادمت المددماط والنيل المجرية بهم وبين الافريخ فلا يحصل لهم من الحصارضيق تم بلغ الخبر عوت العادل فاختلف العسكر وسي مقدم الامراء عاد الدين أحد بن سف الدين على بن المشطوب الهكارى في خلع المسعون طناح وتفقده المسلون من الفد فأ حضاوا و لحقوا بالكامل و خلفوا سوادهم المعون طناح وتفقده المسلون من الفد فأ حضاوا و لحقوا بالكامل و خلفوا سوادهم عما في عليه الافر في وعبروا النيل الى البر المتصل بدمياط و الستد الافر في أرس مصر وفسدت السابلة بالاعراب وانقطعت الميرة عن دمياط والستد الافر في في قتالها وهي في قلة من الحامية لاجفال المسلين عنها بغتة و لما جهدهم الحصار وتعدر عليه مرابا هسم في الحاورها فأقفروه و رجعوا الى عمارة دمياط و تحصينها وأقام وشوا سراياه سم في الجاورها فأقفروه و رجعوا الى عمارة دمياط و تحصينها وأقام الكامل قريب المنه م عمارة المبالاد و بني المنصورة بقرب مصرعند مفترق البحر من جهة دمياط و الله تعالى أعلم

### \* (وقاة العادل واقتسام الملك بين بنيه) \*

قدد كرناخ برالعبادل مع الافرنج الذين جاؤا من وراء البعر الى سواحل الشأم سنة أربع عشرة وماوقع بينه وبنهم بعكاو يسان وانه عادالى مرح الصفرقر سامن دمشق فأقاميه فلماسادا لآفر نج الى دساط انتقل هوالى خانقن فأقامهما عمرض ويوف سابع جادى الاخسرة سنة خس عشرة وستمائة لشدلاث وعشرين سنة من ملكه دمشق وبخس وسبعتن من عره وكان ابنه المعظم عيسى بنابلس فا ودفنه بدمشق وقام بملكها واستأثر بمغلفه من المال والسلاح وكان لايعرعنه يقال كان المال العين فىسترته سيعمائة ألف دينار وكان ملكا حلما صيورامسة داصاحب افادة وخديعة منعمة فىأحواله وكان قدقهم البلاد فى حياته بين بنيه فصر للكامل ودمشق والقدس وطيرية والكرك ومااليهاللمعظم عيسى وخدلاط وماالها وبلادا لحزيرة غداارها ويسيبين وميباغا رقين للاشرف موسى والرهاوميباغا رقىن لشهاب الدين غاذى وقلعة جعبرالخضرا رسلان شاءفا حاتوفى استقل كلمنهم يعمله وبلغ الحسبربذاك الحالماك الكامل بمكانه قبالة الافرنج بدمياط فاضطرب عسكره وسعى المشطوب كانقلة فى ولاية أخيه الفائز ووصل الخبر بذلك الى أخيه المعظم عسى فأغذ السيرمن دمشق اليه عصروأ خرج المشطوب الى الشأم فلق بأخيهما الأشرف وصار في حلته واستقام للكامل ملكه بمصر ورجع المعظم من مصرفقصد القدس فى ذى القعدة من السنة وخرب أسواره حذوا عليه من الافر فج وملك الافر في دساط كاذ كرناه وأقام

#### \* (وفاة المنصوب صاحب حماة و ولاية ابنه الناصر) \*

قد تقدّم اندا أن صلاح الدين كان قد أ فطع تق الدين عمر ابن أخيه شاهنشا مدينة حماه وأعمالها ثم بعثه الى الجزيرة منة سبع وشمانين فلات حران والرها وسروج ومما فارقين وما اليها من بلاد الجزيرة فأ قطعه اياها صلاح الدين شما والى بلاد الصنية

بكترصاحب خلاط وحاصرها م التقل الى حسار ملازكرد وهلك عليها تلك السمة ويولى ابنه اصرالدين بعدو يلقب المنصور على أعماله م انتزع مسلاح الدين منه بلاد المزيرة وأقطعها أخاه العادل وأبق حاة وأعمالها بدناصر الدين محد المذحك و للمرزل بده الى أن توفى سنة سمع عشرة وسما ته المان وعشر ين سنة من ولايته عليها بعدمه المائد عراب الدين والعادل وكان ابنه ولى عهده المفرعند العادل بعصر وابنه الا من حصاره

فاستدعاه أهل دولته بحماة واشترط المعظم عليه مالا يحمله وأطلقه اليهم فلأحماة وتلقب الناصر وباء أخوه ولى العهد من مصرفدا فعه أهل حماة فرجع الى دمشق عند المعظم وكاتبهم واستمالهم فلم يجيبوه ورجع الحمصر والله تعالى أعلم

#### \*(مسيرصاحب بلادالروم الى حاب وانهزامه ودخولها في صاعة الاشرف)

قد كافد مناوفا الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب و منبع سنة ثلاث عشرة و لا يه ابنه الاصغر محد العزيز غياث الدين في كفالة طغرل الخادم مولى أبيه الغاهر وان شهاب الدين هذا الكامل أحسن السيرة وأفاض العدل وعف عن أموال الرعية ورد السعاية في معنى وكان بعلب رجلان من الاشرار يكثران السعاية عند الظاهر و بغر بأنه بالناس والتي الناس منهم الشدة فأ بعدهما شهاب الدين فين أبعه من أهل الشر ورد عليه السعاية في سدت سوقهما و تاولهما الناس بالالسنة والوحمد فلمقابلاد الروم وأطمعا صاحبها كمكاوس في ملاحلب وماد سدها غراى ان ذلك لا بم الاأن يكون معه بعض في أبوب لينقاد أهل البلاد اليه وكان الافضل بن التزعاء ن أعله فاستدعاه كمكاوس فضامن أخمه الغاهر وجهه العادل ملاح الدين بسيساط وقد دخل في طاعة كمكاوس فضامن أخمه الغاهر وجهه العادل ملاح الدين بسيساط وقد دخل في طاعة كمكاوس وطلمه في المسموعلي ان يكون ما يفتحه من حلب وأعملها اللافسل والخطب والخطب والمساكن والدين والعاملة وعان فقله والعماكة وما والعماكة وعان الافضل غرقاعة والمساكن والعماكة وعان فتسلها الافضل غرقاعة والمرمن صاحبها وسادواسنة خس عشرة فلكو اقلعة رعبان فتسلها الافضل غرقاعة والمرمن صاحبها وسادواسنة خس عشرة فلكو اقلعة رعبان فتسلها الافضل غرقاعة والمرمن صاحبها

ابن بدرالدین ار زم المهار وقی بعدان کانوا حاصر وها وضعفوا عایما و ملکها که کاوس لنفسه فاستوحش الافضل و أهل البادان یفعل مثل ذلا فی حلب و کان شهاب الدین کافل العزیز بن الظاهر مقیما بقلعة حلب لا یفا و قها خشسه علیما فطیرا نظیرالی الملات کافل العزیز قو خلاط لقد کون طاعتهم و خطبتهم اله والسکة با ۵۰۰ و یأخذ من آهمال حلب ما اختار فیمع العسا کووسا و الیهم سنة خس عشرة و معه و أمیرهم نافع من خدمه و غیرهم من العرب و نزل بغلاهر حلب و توجه کاوس و الافضل من تل باشرالی منبع و ساوالا شرف نحوهم و فی قدمته العرب فلقو آمقدمة و الافضل من تل باشرالی منبع و ساوالا شرف نحوهم و فی قدمته العرب فلقو آمقدمة فلات مناف و قلی باشر و آخذ من حکاوس منهز مین آجفل الی بلاده و ساوالا شرف ما ملکه من قلاع من خدمه من فدار و آح قها علیم فهلکو او سلم الا شرف ما ملکه من قلاع حلب لشهاب الدین الخداد م کافل العزیز بعلب و اعتزم علی اتماع کیکاوس الی بلاده فرد ما فال العزیز بعلب و اعتزم علی اتماع کیکاوس الی بلاده فرد ما فال العزیز بعلب و اعتزم علی اتماع کیکاوس الی بلاده فرد ما فال العزیز بعلب و اعتزم علی اتماع کیکاوس الی بلاده فا فدر که الخبرو فاد آمنه العادل فرج عانه می و انته تعالی آعلی

# \* (دخول الموصل في طاعة الاشرف وملكد سنجار) \*

قدذكرنافى دولة بنى زنكى ان القاهر عزالدين مسعود صاحب الموصل توفى فحاربي-ع سنة خس عشرة وستما تة وولى ابنه نور الدين ارسلان شاه في كفافة مولى أبيه نور الدين اؤلؤمولاه ومديردولتمه وكان أخوه عمادالدين زنكي في قلعمة الصغدوالسوسمن أعال الموصل بوصدة أيهما المدلك وانه يعدوفا فأخمه عز الدين طاب الامن لنفسه وملك العمادية وظاهره مظفر الدين كوكبرى صاحب أربل على شأنه فبعث نورا لدين اؤلؤالى الاشرف موسى بن العادل والجزيرة كلها وخلاط وأعمالها في طاعته فأرسل المه مالطاعة وكان على حلب مدافعال كيكاوس صاحب بلاد الروم كانذكره بعدفا جابه الاشرف بالقبول وعده النصرعلي أعدائه وكتب الى مظفر الدين يقم علسه ما وقع من نكث العهدف المين التي كانت بنهم جمعاوياً من ماعادة عماد الدين ذنكي ماأخ فدمن الادالموصل والافيس بنفسه ويسترجعها عن أخذها ويدعوه الى ترك الفتنة والاشتغال عهماهوفيهمن بهادالافر بجفهم مظفر الدين عن ندبته ووافق مصاحب ماردين وصاحب كيفاوآمد يجهزالى الاشرف عسكراالى نصيبن للؤاؤصا حب الموصل عجهزاؤلؤ العساكرالى عسادالدين فهزموه ولحق ماربل عنسد المظفر وجاءت الرسل من الخلفة الناصر والملك الاشرف فأصلوا ينهد ما وتصالفا بموثب عمادالدين زنكي الى قلعة كواشي فلكها وبعث لؤلؤالى الاشرف وهوعلى حلب يستنجده فعيرالفرات الىحران واستمال ظفرالدين ماولة الاطراف وحاهم

على طاعة كيكاوس والخطبة له وكان عدة الاشرف ومنازعاله في منبع كانذ كرمو بعث أيضا الى الامراء الذين مع الاشرف واستمالهم فأجابه منهسم أحد بن على المشطوب صاحب الفعلة مع الكامل على دمساط وعزالدين محدين فورالدين المسدى وفارقوا الاشرف الى ديس تحت ماردين ليحتمعوا على منع الاشرف من العبور الى الموصل ثم استمال الاشرف صاحب كمف وآمد وأعطاه مدينة جانين وجبل الحودى ووعده بدارااذاما المسكهاولحق به صاحب كيفاوفارق أصحابه الماوك واقتدى به بعضهم فى طاعة الاشرف والنزوع السه فافترق ذلك الجسع وساركل ملك الى عدله وساواب المشطوب الى أربل ومتر بنصيبن فقاتله عساكها وهزموه وافترق جعه ومضى منهزما واجتاز بسنعاد وبهافروخ شاءع بنزنك بن مودود فبعث السه عسكرا فجاؤايه أسسرا وكان في طاعة الاشرف فيسله الن المشطوب في جاعة من الفسدين الى البقعامن أعمال الموصل فاكتسيمها وعاد الى سنجار تمسار مانياللاغارة على أعمال الموصل فأرصد لهلؤاؤعسكرا شل اعفر من أعمال سنعار فلامر بهم قاتاوه وصعدالى تل اعفرمنه زما وجا الواؤمن الموصل فسأصر مهاشهرا أوبعضه وملكها منتصف ربيع الاسخرمن سنقسبع عشرة وحبس ابن المشطوب بالموصل مبعثبه الحالاشرف فبسه بصران المان وفى في دييع الاستومن سنة سبعةعشروكا فترقب عالملوك ساوا لاشرف من حوان محاصر آلماددين خصاحه على أن يردّعليه رأس عين وكان الاشرف أقطعه له وعلى أن يأخد منه ثلاثه ألف ديساد وعلى أن يعطى صباء مب كيفا وآمد قلعدة المور ومن بلده و رجع الاشرف من دبيس الى نصيبين يريد الموصل وكان عرصاحب سنصار لما أخذمنه اولو تل اعفر تضاذل عنه أصحابه وسامت طنونهم بنفسه السامفه لدف أخيه وفى غيره فاعتزم على الالقام بالبد للاشرف وتسليم سنعارله والاعتساض عنهابالرقة وبعث رسيله السه بذلك فلحقوه فاطريقه من ديس الى نصيبن فاجاب الى ذلك وسلم اليه الرقة وسلم سنعار في مستهل حادى الاولى سنةسبعة عشروفا رقها عرفروخ شاه واخوته بأهليهم وأموالهم وسار الاشرف من سنحار الى الموصل فوصلها تاسع عشرها دى الاولى من السنة وجاءته رسل الخليفة ومظفر الدين في الصلح وردما أخذه عناد الدين من قلاع الموصل الى اواق ماعداالعسمادية وطال الحديث فى ذلك ورحل الاشرف يريداريل مشفع عنده صاحبكيفاوغيرممن بطانته وأنهوااليمه العساكرفأجابالي هذاالصلم وفسم لهم ف تسليم القلاع الى مدة ضربوها وسارع ادالدين مع الاشرف حتى بت تسليم الباق ووحل الاشرف عن الموصل ثانى ومضان وبعث الوَّلُونُوابِهُ الْهُ

القلاع فاستنع جندها من تسليمها البهدم وانفضى الاجل واستمال عباد الدين زنكى شهاب الدين غازى أخاالا شرف فاستعطف له أخاه فأطلقه وردّعلمه قلعة العقر وسوس وسلم لؤاؤ قلعة تل اعفر كما كانت من أعمال سنجار والله تعالى أعلم

### \* (اويماع دمياط من يد الافرنج) \*

ولمامك الافرنج دمياط أقب اواعلى تحصينها ورجع العسكا الحالى مصروع سكر بأطراف الديار آلمصرية مسطة عليهامنهم وبى المنصورة بعد المنزلة وأقام كذلك سنين وبلغ الافرنج وراءالبيموفته هاواستيلاءات وانهم عليها فلهجوا بذلك وتوالت امدادهم فى كل وقت المهاو الكامل مقيم بمكانه وتواترت الاخبار بطهور التترو وصولهم الى اذر بيمان واران وأصبع المساون عصروالشأم على تعوف من سائر - هاتهم واستنعد المكامل بأخيه المعظم صاحب دمشق وأخيه الاشرف صاحب الخزيرة وارمينية وساد المعظم الى الاشرف يستحثه للوصول فوجده فى شغل بالفشنة التى ذكرناه افعادعنه الماأن انقضت تلك الفننة م تقدم الافر فيج من دمياط بعسا كرهم الى جهة مصروا عاد الكامل خطابه البهما سنة غمانى عشرة يستنجدهما وسارا لعظم الى الاشرف بستعثه غِامعه الى دمشق وسارمنها الى مصرومعه عدا كرحلب والناصر صاحب حاة وشسركوه صاحب حص والاعجدصاحب بعلبك فوجد واالكامل على بحراشعون وةدسارالافر يج مندمياط بجموعهم ونزلوا قبالته بعددوة النيل وهسم يرمونعلى معسكره بالجمانيق والنماس قدأشفة وأمن الافر نج على الديار المصرية فسار الكامل وبتى أخوه الاشرف بمصروحا المعظم بعد الاشرف وقصد دمياط يسابق الافرجج ونزل الكامل والاشرف وظفرت شوانى المسلين بثلاث قطع من شوانى الافريج فغذوها بما فبهائم ترددت الرسل بينهم في تسليم دم سلط على أن يأخدوا القدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذنية وجميع مافيحه صلاح الدين غيرالكرك فاشتطوا واشترطوا اعادة الكولة والشويك وزيادة ثلثمائه ألف دينا درم أسوار القدس التي خرجا المعظم وااكامل فرجع المسلون الى قتالهم وافتقد الافرنج الا قوات لانهم لم يحملوها من دمياط طناباتهم غالبون على السواد وميرته بأيديهم فبدالهم مالم يحتسبوا شمخم المسلون الندل الى العدوة التي كانوا عليها فركبها الماء ولم يبق اهم الامسلاف ضيق وتصب الكامل الحسور عنداشمون فعسرت العدا كرعليها وملكو أذلك المسلك وحالوابين الافرنج وبندمياط ووصلالهم مركب مشحون بالمدمن المرة والسلاح واعه حراقات فحرجت عليهما شواني المسلمن وهي في تلك الحيال مغفوها بمنفيها واشتقد المالعليهم فامعسكرهم وأحاطت بهم عساكر المسليذ وهم فى تلك الحال بقاتلونهم

ويخطفونهم من كلجانب فأحرقوا خمامهم ومجانية هم وأراد واالاستماتة في العود فرأ واما حال سنهم وسنها من الرجل فاستأمنوا الى الكامل والاشرف على تسليم دمماط من غير عوض و بينماهم في ذلك وصل العظم صاحب دمشق من جهدة دمماط كما متر في ازداد واوهنا وخدلانا وسلموا دمياط منتصف سنة ثمان عشرة وأعطوا عشرين ملحكامتهم رهنا عليما وأرسلوا الاقدة والرهبان منهم الى دمياط فسلم هاللمسلين وكان يوما مشهودا و وصلهم معد تسليمها مدد من وراء المحرفل يغن عنهم، ودخلها المسلمون وقد حصنها الافريج فأصحت من أمنع حصون الاسلام والله تعالى أعلم

### » (وفأة الاوحد نجم الدين بن العادل صاحب خلاط وولاية أخيه الغلاه رغازى عليها)»

قد تقدّم لناأن الاوحد نجم الدين بن العادل ملك ميافا رقين و بعدها خلاط وا رمينية سنة ثلاث وسمائة ثم توفى سنة سبع فأقطع العادل ما كان بيده من الاعللاخيه الاشرف ثم أقطع العادل ابنه الظاهر غازى سنة ست عشرة سروج والرهاوما النها ولما توفى العادل واستقل ولده الاشرف بالبلاد الشرقية عقد لاخيه غازى على خلاط وميافا رقين مضافا الى ولا يتهمن أبه العادل وهو سروج والرها وجهد ولي عهده لانه حسكان عاقر الا يولد له وأقام على ذلك الى أن انتقض على الاشرف عندما حدثت المنت بين بنى العادل فانتزع أكثر الاعلام منه كانذ كره ان شاء القه تعالى

### \* (فَتَنْتُهُ الله عَلْمُ مِع أَحُويه الكامل والاشرف ومادعت اليه من الاحوال) \*

كان بوالدند الكامل والاشرف والمعظم لما وفي أوهم قداشتغل كل واحد منهم وأعماله التي عهد أبره و الاشرف والمعظم وجعان الى الكامل وفي طاعته م تغلب المعظم عيسى على صاحب حاة الناصر بن المنصور بن المعظم عيسى على صاحب حاة الناصر بن المنصور بن المعظم وزحف سمة تسع عشرة الى حاة فحاصرها والمتنعت عليه فساوالى سلمة والمعرّق من أعملها فلكه ما و بعث البه الكامل صاحب مصر بالنصي ير والافراج عن البلد فامتثل وأضغن ذلك عليه وأقطع الكامل سلمة لنزياد المنطقر بن المنصورا في صاحب حاة وكشف المعظم قناعه في نشنة أخويه الكامل والاشرف وأرسل المى ماولة المشرق يدعوهم الى المظاهرة عليهما وكان جلال الدين و شكرى بن علا الدين خوار زم شاه قدر وجع من الهند بعد ماغلبه التترعلي خوار زم وخراسان وغزية وعراق المجم وجافزالى الهند ثم رجع سمنة ماغلبه التترعلي خوار زم وخراسان وغزية وعراق المجم واذر بيمان ونزل احدى وعشرين وسمة انه فاستولى على فارس وغزية وعراق المجم واذر بيمان ونزل وريا وربي أبوب في أعمالهم فواسله المعظم صاحب دمشق وصاحله و استنده على أخويه فأجابه ودعا المه طما الظاهر أخا الاشرف وعاه له على خدلاط و المعلقر كوكبرى

الحىذلك فأجابوه كلهم وانتقض الظاهر غازى على أخيه الاشرف فىخلاط وارمىنية وأظهرعصانه فى ولايته التى يده فساراليه الاشرف سيفة احدى وعنمرين وغلمه على خلاط فلكها وولى عليها حسام الدين أباعلي الموصلي كان أصله من الموصل واستخدم للاشرف وترقى فى خدمته الى أن ولامخلاط وعفا الاشرف عن أخدما لظاهر غازى وأقرمعلى ممافارقين وسارا لظفرصاحب اربل واؤلؤ مساحبها فى طاعة الاشرف فاصرها وادتنعت عليه ورجع عنها وسار المعظم بنفسه من دمشق الى حص وصاحبه السركوه بن محدين شركوه في طاعة الحكامل فحاصرها واستنعت عليه ورجيع الحادمشق تمسا والاشرف الحالمعظم طالب اللصلح فأمسكه عنسده على أن ينمرف عن طاعة الكامل وانطلق الى بلده فاستمرعلى شأنه تم زحف جد الال الدين صاحب اذر بيجبان سنة أربع وعشرين الى خلاط فاصره امرة بعدمرة وأفرج عنها فسارحسام الدين ناتبها الى بلادج للل الدين وملك حصونها واضطرب الحال ينهدم وخشى البكامل خبة الامرمع العظم بممالا ته لحلال الدين والخوار زمية فاستنفدهو بالافريج وكاتب الانبراطور ملكهم من وراء البعر بستعده للقدوم على عكا فى صريحه على أن يزل له عن القدس و بلغ ذلك الما العظم في العواقب وأقصر عنفتنته وكتب اليه يستعطفه والله تعالى أعلم

﴿ وَفَاةَ الْمُعَظِمِ صَاحِبِ دَمِشَقَ وَ وَلَا يَهُ النَّاصِرِ مِمْ ﴾ { استميلا الاشرف عليها واعتياض الناصر بالكرك ﴿

م وفي المعظمين العادل صاحب دمشق سنة أربع وعشر ين و ولى مكانه ابتسه دا ود ولقب بالنساصروقام شدبيرملكه عزالدين اتابك خادم أبيه وجرى على سسنن المعظم أقرلا فيطاعة الكامل والطبة له ثما تقض شسنة خس وعشر ين عند ماطاله ا مالنزول لهعن حصن الشويك فامتنع وانتقض وسادال كامل اليه فى العسا كرفانهى الى غزة وانتزع القدس ونابلس من أيديه مو ولى عليها من قب لدواستنجد الساصرعه الاشرف فياء الى دمشق وحرج منهاالى البلس م تقدة منها الى الكامل ليصلح أم الناصرمعه فدعاه الكامل المانتزاع دمشتى من الناصرة وأقطعه اماها فلم يجب آلناصر المى ذلك وعادالى دمشق فحاصره الآشرف تمصالح الحسكامل ملك الأفرنج ليفرغ لامر دمشقءن الشواغل وأمكنهم من القدس على أن يحرب سورها فاستولوا عليها كذلك وزحف الكامل الى دمشق سنةست وعشرين فحاصرهامع الاشرف وخاف المصاد بالناصرفنزل لهماعهاعلى أن يستقل بالكرك والشويك والبلغاء

حران والرها وما ليهما وبمكانهما من حصارد مشق ووصل الخبر الى الكامل بوفاة ابنه المسعود صاحب الين وقده رخبره والله تعالى بؤيد بنصره من بشاء من عباده

### \*(استيلا المظفر بن المنصورعلي حياة من يدأخيه الناصر)\*

ولما ملك لمكامل ده شق شرع في انجاد تريه المظفر مجود بن المنصور صاحب حماة وبها أخوه الناصر وقد كاتبه بعض أهل البلديسة دعونه لملا على المفاور من لمن كاتبه من أهلها فأجابوه و واعد وه ليلا فطرقها وتسورها وملكها وكتب السه الكامل أن يقطع الناصر قلعة ماردين فأقطعه اياها وانتزع الكامل منه سلمة وأقطعها لساحب حص شيركوه بن مجد بن شيركوه واستقل المظفر مجود علا مماة وفوض أمور دولته لى حسام الدين على بن ألى على "الهدياني فقام بها ما استوحش منه فلحق بأيه منهم الدين أبوب ولم تزل ماردين بد الناصراني المفاقر بما المن فلمق بأن على الدين أبوب ولم تزل ماردين بد الناصراني المفاقر من المنافر بذلك للكامل فأمره المنافر منه أعتقله الكامل الحائد المنافر منه المنافر بذلك للكامل فأمره بانتزاعها منه منه أعتقله الكامل الحائد المنافر منه والله أعلى المنافر منه المنافر بالنافر على المنافر بالنافر على المنافر بالنافر على المنافر بالنافر على المنافر بالمنافر بالنافر على المنافر المنافر بالنافر على المنافر ال

# (استمال الاشرف على بعلمان من يدا لا مجدوا قطاعها الاخيم اسمعيل بن العادل) ...

كأن السلطان صلح الدين قد أقطع الامجد بهرام شاه بن فرخنشاه أخى تقى الدين عر ابن شاهنشاه بن أبو ب قلعة بعلم في كانت بصرى الحضر ثم صارت بعد وفاة العادل لا بنه الاشرف وعليها أخوه اسمعيل بن العادل فجهزه سنة ست وعشرين الحابط بعلبال وحاصر بها الامجد حتى تسلها منه على اقطاع أقطعه اياه وسارا سمعيد للاحده شتى فنزلها الى أن قتلته مواليه والقه سبحانه وتعالى أعلم

# (فقنة جلال الدين خوار زمشاه مع الاشرف واستيلاؤه على خلاط)

قد كاقد ما أنّ جلال الدين خوار فرم شاه ملك اذر بيسان وجاوراً عالى في أيوب وكان الاشرف قد ولى على خلاط لما انتزعها من يدأ خيه غازى الدين سنة اثنتين وعشرين حسام الدين أباعلى الموصلى عرصالح المعظم حلال الدين خوار فرم شاه الى خسلاط وحاصرها مرّتين مع أخويه كافته مناه فزحف حسلال الدين خوار فرم شاه الى خسلاط وحاصرها مرّتين ورجع عنها فساوحسام الدين الى لمده وملك بهض حصونه وداخل فر وجتسه التى كانت ذوجة اذبك بن المهاوان وكافت مقيمة بخوا وهجرها جسلال الدين وقطع عنها ما كانت تعشاده من التحكم في الدولة مع ذوجها قسلة فدست الى حسام الدين نائب خسلاط واستدعته هي وأهل خواليما حوه البلاد فسار وملك خوا ومافيها من المحصون ومدينة قرند وكاتبه أهل بقبوان وملكوه بلدهم وعادا لى خلاط ونقل معه المحصون ومدينة قرند وكاتبه أهل بقبوان وملكوه بلدهم وعادا لى خلاط ونقل معه

فوجة جلال الدين وهي بنت السلطان طغرل فامتعض جلال الدين اذلك ثم ادتاب الاشرف بحسام الدين ما شب خلاط وأرسل أكربم ولاه فلحق بسلال الدين وكان عدواله وقسله غيسلة وهرب مولاه فلحق بسلال الدين م فرحف حلال الدين في شوال سنة ست وعشرين الى خلاط فاصرها ونصب عليها المجانيق وقطع عنها الميرة مدة عمائية أشهر ثم ألح عليها ما القتال وملكها عنوة آخر جمادئ الاولى من سنة سبع وعشرين وامتنع ايبك وحامية ما القلعة واستما تو اواستباح الاولى من سنة سبع وعشرين وامتنع ايبك وحامية ما القلعة واستما تو اواستباح الاولى من سنة حلال الدين مدينة حلاط وعاث فيها بما أيسم بمشله ثم تغلب على القلعة وأسرايبك ما شب خلاط فدفعه الى مولى حسام الدين ناتبها قبله فقت لديده والله تعالى أعلم

\* (مسيرالكامل في أنجاد الاشرف وهزية جلال الدين أمام الاشرف) \*

ولمااستولى جلال الدين على خلاط ساوا لاشرف من دمشق الى أخمه التكامل بمصر يستنعده فسارمعه وولى على مصرابته العادل ولقيسه في طريقه صاحب الحسكوك الناصر بن المعظم وصاحب حياة المظفر بن المتصوّر وسائر بني أيوب وانتهى الحاسلية وكلهم فى طاءتمه تمسارالي آمدفلكهامن يدمسعود ين محمد بن الصالح ينجد بن قراارسلان بنسقمان بنارتق وكان صلاح الدين أقطعه الاهاعند ماملكهامن الن تعشان فلمانزل المه اعتقله وملك آمد عمانطلق بعد وفاة الكامل من الاعتقال والحق مالتتر ثماستولى الكامل على البلاد الشرقعة التي نزل المعتها الاشرف عوضاءن دمشق وهي سوان والرهاوما البهما ولماتسلها ولدعلها ابشه الصالح نحم الدين أوب وكان حلال الدين المالك خلاط حضرمعه صاحب ارذن الروم فاغتم لذلك علا الدين كمقسادملك بلادالروم لماسنه وبنصاحب اوزن من العداوة والقرار وخشيهما على ملكه فبعث الى الكامل والاشرف بحران يستنعدهما ويستعث الاشرف الوصول فمع عساكرا لخزيرة والشأم وسارانى علاءالدين فأجمع معه بسيواس وسار نحو خلاط وسأرجلال الدين للقائهما والتقوا بأعمال ارزنكان وتقدم عسكر حلب للقمال ومقدمهم عزالدين عرب على الهكارى من أعظم الشععال فلم يثبت لهم مصاف حدال الدين وانهزم الى خلاط فأخر ج حاميته منها وطق ماذو بيجان ووقف الاشرف على خلاط وهى خاوية وكان صاحب ارزن الروم مع جد لال الدين في به أسيراالي ابنعه علا الدين صاحب بلاد الروم فسارب الى ارزن وسلها الهوما يبعهامن القلاع مترددت الرسل بينهم وبين جلال الدين في الصلح فاصطلوا كل على ما يد موقع الفوا وعاد الاشرف الى سندار وسارا خومعازى صاحب سافا رقن فحاصرمد سةاردن من دياد بكروكان ماضرامع الاشرف في هذه الحروب وأسره جلال الدين م أطلقه بعد

ان أخذ علىه العهد فى طاعته فسا راليه شهاب الدين غازى وحاصره وملك منه ارزن صلحا وأعطاه عنها مدينة جانى من ديار بكروكان اسمه حسام الدين وكان من بتعريق فى الملك يعرفون ببنى الاحدب أقطعها الهم السلطان ملكشاه والله تعالى أعلم

\* (الملا العزيز صاحب حلب على شيررتم و فاته وولاية ابنه الناصر بعده)

كانسابق الدين عمان بالداية من أمرا الملك العادل و والدين محود بن ذفك واعتقله المسه الحاسمة الحدمشق واعتقله المسه الحاسمة الحدمشق فلكها وأقطع سابق الدين شير وفل ترزل و ولبنيه الحاث الستقرت الشهاب الدين وسف المن مسعود بن ابق الدين فساو المه صاحب محد بن العزيز بن الغازى الظاهر بأمر الكامل سفة ثلاثين وسما أنه وملكه امن يده شم هلك سفة أربع وثلاثين وملك في حلب مكانه المسه الناصر يوسف في كفالة جدة به لا يسم صفية خابون بنت العادل واستولى على الدولة شهس الدين الولوالارمنى وعز الدين المجلى واقبال الما توفى وكلهم في تعسر بفها واقبال الما توفى وكلهم في تعسر بفها واقد تعالى بنصر من يشاء من عباده

#### \*(فَنْنَة كَيْقِبَادْ صَاحِبِ لِلْدَالْرُومُ وَاسْتَبِلَا وَمُعْلَى خَلَاطُ )\*

كان كن من البسلاد فلا خسلاط بعدان دفع عنها مع الاشرف جسلال الدين شاه ما يجاورها من البسلاد فلا خسلاط بعدان دفع عنها مع الاشرف جسلال الدين شاه كاقد مناه ونازعه الاشرف في ذلك واستنصد بأخيسه الكامل فسلا بالعساكر من مصر سنة احدى وثلاثين وساومعه الملول من أهل بيته وانتهى الى النهر الازرق من تخوم الروم و بعث في مقدمته المظفر صاحب حاقم من أهل بيته فلقيه كيقباد وهزمه وحصره في خرت برت و تحاذل عن الحرب ثم استأمن المطاذر صاحب حاذالى كيقباد وفرم فام نمنه وملك خرت برت وكان لبنى ارتق ورجع الكامل بالعساكر الى مصرستة ثنتين وقي المنافذ والم الما فلا شرق المنافذ والم الما الما من والم المنافذ والمنافذ والمن

### \* (وفاة الاشرف بن العادل واستيلا الكامل على ممالكه) \*

كان الاشرف سنة أربع وثلاثين قد استوحش من أخيه الكامل ونقض طاعته ومالا معلى ذلك أهدل حلب وكنعسر و صاحب بلاد الروم وجيع ماول الشأم من قرابته ماغيرالناصر بن المعظم صاحب الكرك فانه أقام على طاعة الكادل وساداليه عصرفتلة اما لمبرة والتكرمة شم هلك الاشرف خد لالذلك سنة خس وثلاثين وعهد

بملك دمشق لاخيه الصالح المع لصاحب بصرى فساد ليهاوملكها وبق الماول في وفاقه على الكادل كا كانواء لى عهد الاشرف الاالمظفر صاحب حماة فانه عدل عنهم الى الكامل وسارالكادل الى دمشق في اصرها وضيق عليها حتى تسلها صلحا من الصالح وعوضه عنها بعلبك واستولى على سائراً عال الاشرف ودخل سائر بنى أوب في طاعته والله أعلم

﴿ وَفَامُ الْكَادُ لِ وَوَلَا مِهُ اللَّهِ الْعَادِلِ عَصْرُوا سَمِيلًا ۗ } { ابنه الاستخريج ما الدين أبد سعم المدين المديد عسلى دمشسق }

م وفى الكامل بن العادل صاحب دوشق و و صروا بازيرة و منة خس و ثلاثين بدمشق الستة أشهر و ن وفاة أخيه الاشرف قا فض الملول واجعيز كل الى بلاده المفافر الى حاة والناصرال الكرك و بويع عصرا بنه العادل أبو بكرفنصب العساكر بدمشق الجواد يونس ابن عه و و و و د بن العادل فائبا عنده و الالتاد مرد او دالى دوشق ليملكها فبرز السه الجواد يونس وهزمه و تمكن في ملك دوشق و خلع طاعة العادل بن الكاه ل و واسلا السالم آيوب في أن علم حدمشق و ينزل له الصالم عن البلاد الشرقية القي ولا أبوه عليها في أن علم حدمشق و ساديونس الى البلاد الشرقية فاستولى عليها ولم تزل بده الى آن زحف اليه لؤاؤ صاحب الموصل و علم عليها والم تزل بده الى آن زحف اليه لؤاؤ صاحب الموصل و علم عليها واستقرت دمشق و ساديونس الما أخذ الولوا البلاد من يونس الجواد سارعن القفر الى عزة فنعه الصالم من الدخول اليها فدخل الى الافر نج بعكاوبا عود من الصالم اسمعيل و ما حب دمشق فاعتقله و قنله اشهى و الله أعلى

### \*(آحبادانغوا دوميه)\*

مُرْدَفُ التَّرَالَى الدَرِيْجَانُ واستولوا على جلل الدين وتتاويه سنة عَانُ وعشرين وانفض أصحابه وذهبوا في كل ناحية وسارجهورهم الى بلادالروم فنزلوا على علاء الدين كيقباده لمكها حق الدامات وملك ابنه كنعسرو ارتاب بهم وقبض على أمراتهم واندف الباقون عنه وعانوا في الجهات فاستأذن الصالح أيوب ماحب سنداروما الها أماه الكامل صاحب مصرفي استخدامهم ليعسم عن البلاد ضروه مفاجقعوا عنده وأن ض فيهم الارزاق ولما توفى الكامل سنة خس وثلاثين التقضوا عن الصلح وخرجوا المحتمد والنواحي وسادلوا في الكامل سنة الصالح فبعث المصالح الخوا وزمسة فاستمالهم وأقطعهم حران والرها ولق بهم الولو أفهزمه وغنم معسكره والله تعالى أعلم فاستمالهم وأقطعهم حران والرها ولق بهم الولو أفهزمه وغنم معسكره والله تعالى أعلم

لمناملات العادل عصر بعداً سه اضطرب عليه أهل الدولة و بنغهم استبلاء أحمه الصالح على دمشق فاستدعوه ليمد كوه فيعث عن عمه الصالح اسمع لمن بعلبال ليسمر معه فاعتذرعن الوصول ويساد السالح أبوب وولى على دمشق ابسمه المغيث فتح الدين عمر ولمنافصل عن دمشق حالفه اليها عمه الصالح اسمع سل فلكها ومعه شدر كوه صاحب حص وقبض على المغيث فتح الدين بن الصالح أبوب وبلغ الحير المده وهو بنابلس فأنفض عند ما لعساكر ودخل نابلس وجامه الناصر دا ودمن الكرك فقيض عليه واعتقله وبعث فيه أخوه العادل فامتنع من تسليمه المه ثم قصد د اود القدس فلكها من بد الافر شج وخرب القلعة والله تعالى ولى التوفيق

# \* (وقاة شيركومصاحب مصروولاية ابنه ابراهيم المنصور)\*

ئَمَ تُوفَى الْجِاهِدشير صحوه بن مجد بن شير كوه صاحب معسى ستَّة ست و ثالا ثين و كاتت ولايشه أقل الما تة السابعة وولى من بعده ابنه ابر اهيم ويلقب بالمنصور و الله أعلم

# \* (خلع العادل واعتقاله واستيلا أخيه الصالح أيوب على مصر) \*

ولما درج الناصر دا ودمن فتح القدس أطلق السائح بم الدين أيوب من الاعتقال فاجتمعت البه مواليه والصل اضطراب أهدل الدولة بمصرعلى أخيه العادل فكاتبوا السائح واستدعوه ليملكوه فسارمعه الناصر داود والتهى الى غزة و برزالعادل الى بليس وكتب الى بحده الصائح بدمشق يستنجده على أخيه أيوب فسادم وقبض وانتهى الى الغور ثم وثب العادل في معسكره مواليه ومقدمهم ايك الاسمر وقبض وانتهى الى المائل الصائح فجاه ومعه الناصر داود صاحب الكرك فدخل القلعة عليه وبعثوا الى الملك الصائح فجاه ومعه الناصر داود صاحب الكرك فدخل القلعة واستوحش من الامراه الذين وشوا بأخه ها عتقلهم وفيهم ايبك الاسمر وذلك سنة بما واستوحش من الامراه الذين وشوا بأخه ها عتقلهم وفيهم ايبك الاسمر وذلك سنة تمان والمتوحس أخاه العادل الى أن هاك في عسب هسنة خس وأربعه من مواليه فكانوا ويعرفون بالبحرية آيامهم انتهى وانته أعلم عيرفون بالبحرية آيامهم انتهى وانته أعلم ويناه أعلم المناهم ويناه المناهم وانتها علم وانته أعلم المناهم انتهى وانته أعلم ويناه أيمهم المناهد ويناه أيهمى وانته أعلم ويناه أيمهم المناهد ويناه أيمهم المناهد ويناه أيهم وانته أيمهم المناهد وانته أعلم ويناه أيهمى وانته أعلم ويناه أيهم ويناه أيهم ويناه أيهم وانته أعلم ويناه أيهم ويناه أيناها ويناه أيهم ويناه أيهم ويناه أيهم ويناه أيناه ويناه أيهم ويناه أيناه ويناه وي

#### \*(فتنة الخوارزمة)\*

م كارعيث الخوارزمية بالبلاد المشرقية وعبروا الفرات وقصدوا حلب فبرزت البهم

الافضل صاحب سمساط وكان في جاته وماكوا منبع عنوة ورجعوا مساروا من حران وعبروا من ناحية الرقة وعانوا في البلاد وجع أهل حلب العساكروا و قدهما أضالح اسمعت لمن دمشق بعسكرمع المنصود ابراه يخ صاحب حص وقصد واانلوا وزمية فانقلبوا الى حران نم تواقع و امع العساكر فانهزموا واستولى عسكر حلب على حران والرها وسروح والرقة و راس عن وما اليها و ضلص العظم تو رانشاه فيعت به لؤلؤ ما حب الموصل الى عسكر حلب الى آمد و ما صروا المعظم تو رانشاه و غلبوه على آمدواً قام بحصن كيفا الى أن هاك أبو م عصروا استدى هو لملكها فسا واذا لله و ولى ابنه الموحد عسد القد مكر فالى أن غلب المترعلى بلاد المشأم نم سارا نلوا وزمية سنة أد بعين مع المقامر غالم و ما حب ميافا وقين من أقتال صاحب حلب ومعهم المنصود ابراهم صاحب حص فالمزمر و وغنت العساكر سوادهم و القه سسجانه و تعالى أعسل ابراهم صاحب حص فالمزمر و وغنت العساكر سوادهم و القه سسجانه و تعالى أعسل

## \*رأخبارحلب)\*

قد كان تقدّم لناولاية الظاهر غازى على حلب بعدوفاة أبيه ثم توفى سنة أوجع وثلاثين ونسب أهل الدولة ابنه الناصر يوسف في عنه عللة جددته أم للعزيز صفية خاتون بنت المعادل ولؤلؤ الارمدى واقبال الخاتوني وعسز الدين بن هجلي قائم ون بالدولة في تصريفها وماذالت تبهز العساكر لدفاع الخوار ومسة وتفتح البلاد الى أن توفيت سنة أوبعين واستقل الذاصر بشد بيرملك وصرف النظرف أعوره بحال الدين اقبال الخاتوني والبته أعلم

### \* (فَتَنة الصالح أيوب عمه الصالح اسمعيل على دمشق واستبلا • أيوب آخراعليها) \*

قدكان تقدة ما المناق الصالح اسمعيل بن المعاكل خالف الصالح أيوب على دمشيق عند مراك مصرفاك دمشق سنة ست وثيان بن وكان بعد ذلك اعتقال الصالح بالكوك مم استبلاؤه على مصرسنة سبع وثلاثين و بقيت الفتنة متصلة بنه معاوط لب الصالح اسمعيل صاحب دمشق من الافرنج المغاله وتعلى أيوب صاحب مصرعلى أن يعطيه محسن الشيقة وصفد فأمضى ذلك ونكره مشيفة العلماء بعصره وخرج من دمشق عزالدين بن عبد السلام الشافعي وطق عصر فولاه الصالح خطة القضاء بها م خرج بعده بعال الدين بن الحاجب المالكي الى الكوك و لحق ما لاسكند به فات بها م تحرب بعده بعال المالة والقاص عبد مشق والناصر بوسف ما حب حلب وجد ته صفحة خاتون وابراهم المنصور بن شدكوه صاحب وصفح المنصور بن شدكوه صاحب بعد وخالف و المنافع و المنافع و المنافع و خالف و لا ين في ما الدين أيوب و أ قام حاله ما وحد المنافع و خالف و لا ين قيد ما الدين أيوب و أ قام حاله ما وحد المنافع و خالف و لا ين في ما الدين أيوب و أ قام حاله ما

فى الفسّنة على ذلك ثم جندوا إلى الصلح على أن يطلق صاحب مشفى متح الدبرع, من غجم الدين أيوب الذي اعتقله بدمة تي فلم يعب الى ذلك واستعدّت الفتنية وسار الناصر داودصاحب الكرك مع اسمعيل الصالح صاحب دمشت واستظهروا بالافرنج وأعطاهم اسمعيل القدس علىذلك واستنجدبا لخوارز مية أيضا فأجابوا واجتمعوا يغزة وبعث نجم الدين العسا كرمعمولاه ببيرس وكأنت لهذمة باءتقاله مسعه فتسلافوا مع اللوارزمة وجاتءا كمتصرمع المنصورا براهيم بنشركوه ولاقوا الافرنج من عكا فكان الغلفرلعسا كرمصروا لخوار زمية واتبعوهم الىدمشق وحاديروا بماالصالح اسمعمل الحائب مددالحصار وسألف الصلح على أن يعوض عن دمث وببعلمك وبصرى والمواد فأجابه أيوب الىذلك وخرج اسمعميل من دمشق الى بعلمك سسنة عان وأربع ين وبعث نحم الدين الى -سيام الدين على بن أبي على الهدماني وكان معتقلا عندا سعمة لبدمشق فشرط نحم الدين أطلاقه في الصلم الاول فأطلقه ويعث السه بالنيابة عنه بمشتق فقامها والصرف ابراهم المنسودالي حصوا تزع صاحب حاتمنه المه فاكها واشتط الخوار زمية على له دماى في دمشق في الولامات والاقطاعات وامتعضوا لذلك فساربهم الصالح اسمعيل الى دمشق موصلا لكرة ومعه الناصرصاحب الكرك فقام الهدماني في دفاء هسم أحسدن قسام و بعث في مالدين منمصرالى وسف الناصر يستنعده على دفع الخوارزمية عن دمشق فسارف عساكره ومعه ابراهم بنشيركوه صاحب حص فهزموا اللوار زمية على دمشق سنة أربع وأربعين وقتل مقدمهم حسام الدين بركت خان وذهب بقيتهم مع مقد بهسم الاستو يتشاوخان فلفقوا بالنتر والدرجواف جلتهم وذهب أثرهم سالشأم وأستعبار اسعمل المسالح وكان معهم بالناصرصاحب حلب فأجاره من يخم الدين أيوب وساد حسام الدين الهدماني بعساكر دمشق الى بعلبك وتسلها ولأمان و بعث بأ ولأ دا سعمل ووزيره ناصر الدين يغمو رالى ضم الدين أيوب فاعتقلهم عصر وسارت عساحدر الناصر يوسف صاحب حلب الى الحزيرة فتوا قعوامع لؤلؤ صاحب الموصل فانهرم اؤلؤ وملك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسها وعادعكره الى حلب والله تعالى أعلم

رمسرالصالح أوب الى دمشق أولاو ثانيا وحساري وحص وماكان مع ذلك من الأحداث

م بعث السال عن حسام الدين الهدياني من دمشق و ولى مكانه عليها جال الدين بن مطروح بنم سارالى دمشق سنة خسر وأربعين واستخلف الهدبانى على مصر ولماوصل الى دمشق جهز فو الدين بن الشيخ بالعساكر الى عسقلان وطبرية فحاصرهمامدة

وقصنة ثلاث وأدبعين وولى المنصورا بنه هذا واسمه محدووفدا يضالا شرف موسى صاحب مصوقد كان أوه المنصورا بنه هذا واسمه محدووفدا يضالا شرف موسى صاحب مصوقد كان أوه الراهسيم المنصورة قسنة أربع وأربع من قبلها بدمشق وهوذ اهب الى مصر وافد اعلى الصالح أيوب وا قام بحمص ابنسه معظفر الدين موسى واقب الاشرف وجات عساست رحلب سنة ست وأربع من مع لؤلو الارمنى وحصر وامصر شهرين وملكوها من بدموسى الا شرف وأعاضوه عنه اتل باشرمن قلاع حلب مضافة الى الرحبة وتدمى وكانتا بيده مع معص وغضب اذلك الصالح فساد من مصر الى دمشق وجهز العساكر الى حصار محص مع حسام الدين الهدماني وفر الدين بن الشيخ فحاصر وامصر مدة وجاه وسول الخليفة المستعصم الى الصالح أيوب الدين بن المسيخ فحاصر وامصر مدة وجاه وسول الخليفة المستعصم الى الصالح أيوب شافعافا فرح العساكر عنها وولى على دمشت حال الدين يغسمور وعزل ابن مطروح والله تعالى أعلم

### \* (استيلا الافر نج على دمياط)

كانت افرنسة أمّة عظيمة من الافرنج والظاهر أنهدم أصل الافرنج وان افرنسة هي فرنجة انقلبت السيز بها جياء ندماء ربة العرب وكان ملكها من أعظم ماوكهم اذلا العصر ويسمونه رئ الافرنس ومعنى رئ في لغمّ مملك افرنس واعتزم هذا الملك على سواحل الشأم وساراد لك كاسار من قبله من ماوكهم وكان ملكة قد استفعل فركب لحرالى قبرس في خسين الف مقاتل وشي بهام عبرسنة مبدع وأربعين الى دمياط وبها فوكانة أنزلهم السالح بها حامية فل اوأ واما لاقبل لهم به اجفلوا عنها فلكها وي افرنس في خرال المناسخ وهويد مشق وعساكه نازلة بعمص فكر راجعا الحمصر وقدم فرالدين اس الشيخ أتامك عساكره ووصل بعسده فنزل المنصورة وقد أصابه بالطريق على واشتد عليه والله تعالى أعلم

## \*(استيلا الصالح على الكولة) \*

كان بين الصالح أبوب وبين الناصر داود ابن عد العظم من العداوة ما تقدم وقد مسئر مااعة قال الناصر له بالكرك فل علا الصالح دمشق بعث العساكر مع العابك فرادي بوسف ابن الشيخ لحصاد الكرك وكان أخو ما العادل اعتقاد وأطلقه الصالح أرمه بيته م جهزه لحصاد الكرك فساد اليهاسخة أدبع وأربعين وحاصر ها وملك الرأع الها وخرب فواحيه اوساد الناصر من الحسكرك الى الناصر يوسف صاحب طب مستحيرا به بعد أن بعث بذخير ته الى المستعصم وكتب المخطه بوصولها وكان طب مستحيرا به بعد أن بعث بذخير ته الى المستعصم وكتب المخطه بوصولها وكان

قداست على الكرك عندماسا والى حلب ابده الاصغر عبسى ولقبه المعظم فغضب أخواه الا كبران الا مجد حسن والظاهر شادى فقبضا على أخيه ما عسى ووفدا على الصالح سنة ست وأريعين وهو بالمنصورة قبالة الافر بنج فلك الحكولة والشويك منهما ولى عليهما بدوا الصواى واقطعهما بالديا والمصرية والقه سبحانه وتعالى أعا

﴿ وَفَاوًا لَصَالِحُ أَيُوبِ صَاحِبِ مَصَرُوا لَشَأَمُ وَسِيدُ مَا وَلَا التَّرَكُ ﴾ كَاعِصْرُوولاية ابنه تووانشا موهزيجة الافرنج وأسرمك كهم }

مَوَى السالم عَبِم الدين أوب بن الكامل سنة سبع وأربع بن كانه من المنصورة والمنافر في وخشى أهل الدولة من الافريخ فكقواموته وقامت أمّ ولده شعر الدن الامروج عت الامراء وسبع وأيا تغبر المحسام الدين الهدائى عصر فعم الامراء وقوى جاشه سم واستحلفهم وارسل الاتابك فرا لدين الشيخ بالخبر الى المعظم ورانشاه بن المسالح واستدعاه من مكان اماوته بحص كيفاتم التشرخ الوقاة و بلا الافرخ فشرهو الى قتال السلمين ودلفو اللى المعسكر فانكشف المسلمون وقسلا الاتابك فرالدين ما قاح القد الكرة المحسكر فانكشف المسلمون وقسلا من مكانه بحصن كيفالالا أنه أشهراً وتزيد في الافرخ ووصل المعظم وانشا والمرابع والمحروف والمعلم والمندوا في قتال الافرخ في الافراج عن ومساط من مكانه بحصن كيفالا أمر عجم وبين دمياط فرحاوارا جعين اليها واسمهم المسلمون فأدركه وفي ابن معسكره سم وبين دمياط فرحاوارا جعين اليها واسمهم المسلمون فأدركه وفي ابن معسكره مع وبين دمياط فرحاوارا جعين اليها واسمهم المسلمون فأدركه الدهن وانهزموا وأسرملكهم وى افرنس وهو المعروف الفرنسيس وقسل منه الدهن وانهزموا وأسرملكهم وى افرنس وهو المعروف الفرنسيس وقسل منه الدهن والمنافرة بفنوالدين بن اقمان ووكل المنافرة منه المعلمين المعلمي موحل المعلم والله المالة والمعروف المعلم والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمن

# \* (مقتل المعظم ورانشاه وولاية شعر الدر وفداء الفرنسيس بدمياط) \*

ولما ويع المعظم فورانشاه وكانت له بطانة من المعالية جاعبهم من كيف افتسلطوا على موالى أبه وتقسعوهم بن النكبة والاهدمال وكان للصالح جاعة من الموالى وهد المعربة الذين كان يغزلهم بالدارالتي بناها ازاء المقياس وكانوا بطائته وخالصة وكالمحددة وكالمحددة والمعساكر لقدّال الخوار زمية عندما زحقوا كبوهم ببرس وهو الذي كان الصالح بعثه بالعساكر لقدّال الخوار زمية عندما زحقوا مع عمده الصالح المعمل صاحب دمثق وقد مرّد كرد الله فصارت طاغيته معهم استالهم الصالح قصار وامعده وزحفوا مع عساكره الى عساكر دمشق والافراج

فهزموهم وحاصروا دمشق وملكوها بدعوة السالح كامر واستوحش يبرسحى بعث البه المالح بالامان سنة أربع واربعين والمقد بمصر فيسه على ما كان منه ثم أطلقه وكان منخواص الصالح أيضاقلاون الصالحي كانسن موالى علا الدين قراسنقر بملوك العادل ويوفى سننة خمر وأربعين وورثه الصالح بحكم الولا ومنهسم اقطاى الجامداد وايبك التركاني وغسرهم فأنفو امن استعلا وطانة المعظم تورانشا وعليهم وتحسكمهم فيهم فاعصوصدووا واعتزمواعلى الفتك بالمعظم ورحل من المنصورة بعدهزيمة الافرنج داجعا الىمصرفلاقربتاه المواقدةعند الدح ليركب المحرك سوه بجلسه وتناوله يبرس بالسف فهرب الى البرج فاضرموه فارافهرب الى المحرفرموه بالسهام فألمق نفسته فىالمناء وهلك بتنالسسف والمناءلشهرين منوصوله وملكدثم اجتمع هؤلاء الامراء المتولون قتسل تورنشاه ونعسبوا للملكأم خليل شحرالدوز وجسة الصالح وأم ولده خلس المتوفى في حياته وبه كانت تلقب وخطب لهاعلى المنابر وضربت السكة باسمها ووضعت علامتهاعلى المراسم وكان نص علامتهاأم خليل وقدمأ تابك على العساكر عزالدين الجاشنكرا يبك التركاني فلااستقرت الدولة طلهم الفرنسيس فى القداء على تسليم دمياط للمسطين فاستولوا عليهاسستة عمان وأربعن وركب الفرنسيس البحرالي عكاوعظم المفقع وأنشد الشعراء في ذلك وتساجاوا وبلمال الدين بن مطروح فاتب دمشق أيبات في الواقعة يتدا ولها الغاص المهذا العصر والله تعالى ولى الشوفسق وهي

قل الفرنسيس اذاجنه \* مقال صدق عن قوول فصيح آجرك الله عبلى ماجرى \* من قدل عباديسوع المسيح من معاديسوع المسيح من معادي المرا العلم الديم فساقك الحيال ادهم \* ضاق يهم فى اظريال النسيح وكل أصحاك أودعهم \* بسوء تدبوك بطن الضريح خدون ألفالا برى منهم \* الاخسل أو أسعير يم وفق ك الله المثاليا \* لعلنا من شركم نستريم وفق ك الله الامثاليا \* فوب غش قدا ي من نسير الما الم من الراضا \* فوب غش قدا ي من نسيم أليم أو كان دار شدعلى زعكم \* ما كان ستحسن هذا القبيح فقل لهم ان اضمروا عودة \* لاخد فارأ ولقص دقيم فقل لهم ان اضمروا عودة \* لاخد فارأ ولقص دقيم داران لقمان على حالها \* والقدراف والطواشي صبيح و القدراف و

#### والطواشي فىلغة أهل المشرق هوالخصى ويسمونه الخادم أيضا والله أعلم

راستملاء الناصرصاحب حلب على دمشق و بعد الترك عصر الوسي كالاشرف بن أطسر بن المسعود صاحب البين وتراجه هما مصلهما

ولماقتسل المعظم بورانشاه ونصب الامرا وبعده شحر الدرزوجة الصالح امتعض لذلك امراءي أيوب الشام وكان بدرالصوابى الكراة والشويك ولاه الصالح عليهما وحبس عنده فتم الدين غربن أخيه العادل فاطلقه من محبسه وبايع له وقام بتدبير دولته جال الدين بزيغموربدمشق واجمع مع الاص اء القصرية بماعلى استدعاء النادمرصاحب حلب وتمليكه فساروم للدمشق واعتقل جاعة من موالى الصالح وبلغ الخبرالى مصر فخلعوا شحرالدر وتصمواموسي الاشرف سمسعودأخي الصالح بن الكامل وهو الذى ملك أخوه أطسرواسم وسف بالمن بعدايم مامسعود وبايعواله وأحلسوه على التخت وجعلوا أيسد اتابكه ثما نتقض الترائبغزة ونادوا بطاعة المغيث صاحب الكرلة فتادى الترليم سريطاعة المستعصم ويجذدوا السعة للاشرف واتابكه ثمساد الناصر يوسف بعسكره من دمشق الى مصر فهز الامراء العساكر الى الشام مع اقطاى الحامدا وكسرالحربة ويلقب فارس الدين فاجفلت عساكرالشام بنزيديه م قبض الناصر بوسف صاحب دمشق على الناصر داوداشي باغه عنه وحسه بحمص وبعث عن الوائني أنوب فحاء موسى الاشرف صاحب حص والرحبة وتدمر والصالح اسمعمل اس العادل من يعلبك والمعظم تورانشاه وأخوه نصر الدين ابنا صلاح الدين والامجد حسام الدين والظاهرشادى اساالناصروداودصاحب الكرلة وتق الدين عباس بن العادل واجتمعوا بدمشق وبعث فى مقدّمته مولاه اؤاؤا الارمني وخرج اسال التركافي ف العساكرمن مصر القائهم وأفرج عن وادى الصالح اسعيل المعتقلين مندأ خذهم الهذبانى من بعلبك ليتهم الناس اباهم ويستريبوا به والتق الجعان في العباسية فا فكشفت عساكرمصروساوتعسا كرالشأم فىاشاعهم وببتا يبا وهرب المهجاعة منعساكر وسارمهزماوجي لايبك باؤاؤ الناصرخ صبدق ايبك الجلة على الشياصر الارمني أسميرافقتله وأسراسه عيل الصالح وموسى الاشرف وتورانشاه المعظم وأخوه ولحق المنهزمون من عسكرمصر بالبلدوشعر المتبعون الهسم ونعسا كرالشأم بهزيمة الناصر وراءهم فرجعوا ودخل ايك الى القاهرة وحيس بى أوب بالقلعة ثمقتل يغمور وزير الصالح اسمعيل المعتقل يعلبكمع ينيه وقتبل الصالح اسعيل فيحسم محهزالناصرالعسا كرمن دمشق الىغزة فتواقعوامع فارس الدين اقطاى معدم فهزموهم واستولواعليها وترددت الرسل عساك

بن الماصروبين الامراء بمصروا صطلحوا سنة خسين وجعلوا التحمين بسم برالاردن مم اطلق ايك حسام الدين الهذباني فسارالي دمشق وسارفي خدمة الناصر وجاءت الى الناصر شدة المستعصم في الناصر دا و دصاحب الكرك الذي حسم بحمص فافر ج عنده و لخله من دخولها فافر ج عنده و له بغدد ادومعه ابناه الامجد والظاهر فنعه الخليفة من دخولها فطلب وديعته فلم يسعف بها وأقام في أحياء رية ثم رجع الى دمشق بشفاعة من المستعصم لاناصر وسكن عنده و الله تعالى ينصر من يشاء من عباده

# \* (خلع الاشرف بن أطسز واستبداد ايبك واص ا الترك بمصر) \*

قدتقدم لنا آنفا بيعة امراء التركان بمصر الاشرف موسى بن يوسف أطسن بن الكامل وانمسم خطبوا لهوأجلسوه على التخت بعدان نصبوا للملك ايبك وكان طموحاالى الاستبداد وكان اقطاى الحسامدارمن أمراء البحرية يدافعه عن ذلك ويغضمن عنانه منافسة وغبرة فارصدله ايك ثلاثة من الممالك اغتالوه في بعض سكك القصر وقتلومسنة انتتن وخسين وكانت جاعة البحرية ملتفة علسه فانفضوا ولحقوا بالناصر فىدىد قراستبدا يبك عصرو خاع الاشرف وقطع الخطبة له فكان آخر امن المجنى أيوب بصروخطب ايك لنفسه مترزوج شعرالد وأمخليل الملكة قبله فلماوصل اليحرية الى الناصر بدمشق أطمعوه في ملك مصروا ستعشوه فتعهز وسارالي غزة وبرز ايدك يعسا كرهالى العباسية فنزل بها وانتقض عليسه فتوهموا بالثورةبه فارتابهم ولحقوا بالناصر بمترددت الرسل بين الناصروا يبل فاصطلحوا على أن يكون الخم بنهم العريش وبعث الساصر الى المستعصم مع وذيره كال الدين ان العديم في طلب الخلعة وكان ايل قديعث بالهدية والطاعة الى المستعصم فطل المستعصم الساصريا لخلعة حتى بعنها اليه سنة خسو خسين ثمقتسل المعزأ يبك قتلته شعرالد رغله فالجام سنقاخس وخسين غيرة من خطبته بنت اؤلؤصاحب الموصل فنصبوا مكانهابنه علساوا فبوه المنصور وباروابه من شجر الدركاند كره ف أخبارهم انشاءالله تعالى

\*(مسيرالمغيث بن العادل صاحب الكرك مع البعرية الحمصروانه زامهم)\*

كان اليحر به منذ لحقوا بالناصر بعدمقتل اقطاى الجامدارمة بمن عنده ثم ارتاب بهم وطردهم آخر بسنة منس و خسس فلحقوا بغزة وكانسوا المغنث فتح الدين عرب العادل بالكرا وقد كناذكر بالنبدر االصوافي أخرجه من محسه بالمكرا بعدمقتل بورانشاه عصم وولاه الملا وقام سد بمردولته و بعث المسه الاتنسرس البندقد ارى

مقدم اليحر به من غزة بدعوه الى الملاك و اغ الخبر الى الناصر بدم شدق فهز العساكر الى غزة فقا تلوهم وانهزم والى المكرك فتلقاهم المغيث وقسم فيهم الاموال واستحثوه لملك مصر فساده عهم و برزت عساكر مصر لفتاله سمع قطر مولى ايبل المعزوم واليه فالمق الفريقان بالعاسسة فانهزم المغيث والبحر ية الى الكرك و رجعت العساكر الى مصر وفى خلال الداخرى الناصر داود بن المعظم من دمشق حاجاونادى فى الموسم سوسله الى المستعصم في و ديعته وانصرف مع الحاج الى العراق فا سكره المستعصم على براه ته من و ديعته وانصرف مع الحاج الى العراق فا مستعصم على براه ته من و ديعته فكتب وأشهد و حق بالبرية و بعث الى الناصر يوسف المستعصم على براه ته من و ديعته فكتب وأشهد و حق بالبرية و بعث الى الناصر يوسف المستعصم على براه ته من و ديعته فكتب وأسهد و المستعصم الذى ساء معالى المالي المرب فى التبه فقر بواى تقلم سماحتى يست من الكرك فقبض عليمة المغيث صاحب الكرك و حسم حتى ادار حق المترابع فدا ديعث عنه المستعصم ليعثه مع العساكر الكرك و حسم وقد استولى المتربع و مات بيعض قرى دمشق بالطاعون شسنة الكرك و خسين انتهى و انته تعملى المختور عومات بيعض قرى دمشق بالطاعون شسنة ست و خسين انتهى و انته تعملى أعلم

\* (زحف الناصرصاحب دمشق الى الكرك وحصارها والعبض على البحرية) \*

ولما كانمن المغيث والبحرية ماقد الماه و وجعوا منه زمين الى الكرك بعث الناصر عساكره من دمشق الى البحرية فالمقوا بغزة وانه زمت عساكرا لناصر وظفرت البحرية بهم واستفعل أمرهم بالكرك فساد الناصر فلهم البهم بالعساكر من دمشق سنة سبع وخسين وسادم عه صاحب حام المنصورين المظفر محود فنزلوا على الكرك وحاصر وها وأرسل المغيث الى الناصر في الصلح فشرط عليه أن يحبس المحرية فأجاب ونمى الخيث الى سيرس اميرهم المبتدق و المال فشرط عليه أن يحبس المحروق بين المغيث على المافين و بعث بهم الى الناصر في القيود و وجع على المافين و بعث بهم الى الناصر في القيود و وجع المكرك م بعث الى الامراء بمصروزيره كال الدن بن العديم يدعوهم الى الانفاق الى مدافعة التروف أيام مقدم ابن العديم مصر خلع الامراء على ابن المعز أيبك وقبض على الامراء الذين يرتاب وموالى أبسه وجلس على التحت وخطب لنفسه وقبض على الامراء الذين يرتاب منازعتهم كانذكره في أخب ارهم وأعادابن العديم الى مرسله صاحب دمشت والاجابة والوعد بالمناهرة والله تعالى يضرمن يشام من عباده

<sup>\* (</sup>استبلا - الترعلي الشام وانقراض ملك بني أيوب وهلاك من هلك منهم) \*

ثم زحف المتروسلطانهم هلاكوالى بغداد واستولى على كرسي الخلافة وقتلوا المستعصم

وطمسوامعالم الملة وكادت تكون من أشراط الساعة وقد شرحناها في أخبا والخلفاء ونذكرها فىأخبا والتترفبا درالناصرصاحب دمشق بمصانعته وبعث ابنه العزيز يمحدا الى السلطان هلا كو بالهدايا والالطاف فلم يفن ورده ما لوعد م بعث هلا كوعساكره الى مسافا وقين وبهاالكامل محسدين المظفرشهاب الدبن غازى بن العبادل الكبير فاصروها سنتين مملكوها عنوة سنة عان وخسين وقتاوه وبعث العساكرالى ادبل فاصروها ستة أشهر وفنحوها وسارماوك بلادالروم كمكاوس وقليج ارسلان اسا كنحسروالى هلاكواثرماملك يغسداد فدخلوا فىطاعته ورجعواالى بلادهم وسار هلأكوالى بلاداذربيجان ووفدعليه هذالك لؤاؤه احب الموصل سنة سبع وخسين ودخل فى طاعته وودّه الى بلده وهملك اثر ذلك وملك الموصل مكانه اينه الصالح وسنجار ابنه علاء الدين ثمأ وفد الناصر السه على هلا كو بالهداما والتحف على سدل المصانعة واعتذرعن لقائه بالتفوف على سواحل الشام من الافريج فتلقى ولده بالقبول وعذره وارجعه الى بلده بألمهادنة والمواعدة الجملة ثمسارهلا كوالى حران وبعث ابنه في العساكرالى حلب وبها المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين نائباعن الساصر يوسف فخرج لقتالهم فى العساكر وأكن له المترواسيحروهم م كرواعلهم فانخنوا فيهم ووحلوا الى عزازة لكوهاصلحاو بلغ الخبرالى الناصروهو بدمشق فعسكرعن ثورة سنة ثمان وخسين وجاء الناصر بن المغلغرصا حب حاةفا قام معه ينتظرا مرهمتم بلغه ان جاعة من مواله اعتزموا على الثورة به فكرراجعا الى دمشق ولحق أولتك الموالى بغزة ثماطلع عملى خبثهم وانقصدهم تمليك أخيه الظاهر فاستوحش منهم ولحق الظاهر بهم فنصبوه للامر واعسوصبوا عليه وكان معهم سبرس البند قدارى وشدم للاشى أحوالهم فكاتب المظفرصاحب مصرواستأمن اليهفأمنه وسارالي مصر فتابق بالكرامة وأنزل بدار الوزارة وأقطعه السلطان قطرقلموب ماعماله ثمهرب وكاتبها اسمعل أخوالنا صرمعتقلا فأطلقه هلاكواني الفرات فلك وسرحه الى علىبالصينة وبانياس وولاه عليهما وقدم صاحب أرزن الى تورانشاه ناثب حلب يدعوه الى الملاعبة فامتنع فساراليها وملكهاء نسوة وأمنها واعتصم تورانشاه والحامية بالقلعة وبعث أهل حاة بطاعتهم الى هلاكووأن يبعث عليهم ناتبأ من قبله ويسمى برطانتهم الشعنة فأرسل البهم قائداً يسمى خسروشاه وينسب ف العرب الى خالدبن الوليدرن الله عنه وبلغ الناصر أخذ حلب فاجفل عن دمشق واستخلف عليها وسارالى غزة واجتمع علمه وآلمه وأخوه وسارا لتترالى نابلس فلكوها وقتاوا من كان بهامن العسكروسار آلساصر من غزة الى العريش وقدم وسله الى قطر تسأله النصر من عدوهم واحتماع الايدى على المدافعة ثم تقدّموا الى

واستراب الناصر بأهل مصرفساره ووأخو والظاهر ومعهما الصالح بنالاشرف موسى بنشركوه الى السه فدخلوا اليه وفارقهم المنصور صاحب حاة والعساكرالي مصرفتلقاهم السلطان قطر بالصالحية وآنسهم ورجعهم الىمصر واستولى المترعلى دمست وسأتر بلادالشام الىغزة وولواعلى جميعها أمراءهم ثم افتحت قلعة حلب وكان بماجاعة من البحرية معتقلين منهم سنقر الاشقر فدفعهم هلاكوالى السلطان جقمن أكابرأ مرائه وولى على حلب عمادالدين القزوين ووفد علمه بحلب الاشرف موسى بن منصور بن ابراهيم بن شيركوه صاحب حص وكان الناصر قد أخذه اسنه كم قدمناه فأعادهاعليه هلاكو وردجيع ولايسه بالشام الحارأيه وسارالى قلعة ادم فلكها واستماحها رأمر بمخريب أسوآر حلب وقلعتها وكذلك جاة وحص وحاصروا قلعة دمشق طويلاتم تسلوها بالامان ثمملكوا بعلبك وهسدموا قلعتها وساروا الى الصمنة وبهاالسعيد بزالعزبز يزالعادل فلكوهامن عطى الامان وسارمعهم ووفد على هلاكو فحرالدين بنالزكىمن أهل دمشــق فولاه الفضاء بهاثم اعـــتزه هلاكوعلى الرجوع الى العراق فعبروا الفرات وولى على الشام أجع أميرا اسمه كسع منأكابرأم الدواحقل عمادالدين القزوين من حلب وولى مكانه آخروا ما الماصر فللدخل فيالتيه هاله أمره وحسن له أصحاب قصده لاكونوصل الى كسعانات حتى سلها المأهلها الشام يسستأذنهم وصلفقبض عليه وساريه الى وبعث يهالى هلاكو فربدمشق ثم بجماة وبهاالاشرف صاحب حص وخسروشاه ناتها فحرجات ومرز بحلب وومل الى هلاكوفأ قبل علم ووعده مرده الى ملكه غ أرا اسلون بدمسف بالنصارى أهل الذمة وخربوا كنيسة مريمهن كاتسهم وكانت من أعظم الكنائس في الجانب الذي فتعه خالد بن الوايد رجه الله وكانت لهب أخرى في الحانب الذي فتعه أبوعسدة ما لامان ولما ولى الوليد طالهم في هـــ تره الكنيسة ليدخلهافى جامع البلدوأعلى لهم في السوم فامتنعوا فهدمها وزادهافي الحاسع لانها كانت اصقه فلم آولى عرب عبدا أمزيز استعاضوه فعوضهم بالكنيسة التي ملكها المسلون بالعنوة مع خالد بن الوليد وجه الله وقد تقدّم ذكرهذه القصة فل الرالمسلون الاتن بالنصارى أهل الذمة حربوا كنيسة مربم هدده ولم يتقوا الهاأثراتم ان العساكر الاسلامية اجتعت عصروساروا الىالشام لقتال التترصحية السلطان قطرماحب ومعه المنصورصاحب حاة وأخوه الافضل فساراليه كسعا فانسالشام ومعه الاشرف صاحب حص والسعيد صاحب الضينة ابن العزيرين العادل والنقواءلى عبزجالوت بالغورفانهرم التتروقت لأميرهم النائب كسطوأسر onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اسعد صاحب الضينة فقتله قطروا ستولى على الشام أجع وأقرالمنصور صاحب هاة على بلده و وجع الى مصرفه الفي طريق مقتله به سالبند قدارى وجلس على التخت مكانه و تلقب بالظاهر حسمان كرذاك كله في دواة التركث ثم باءت عساكر التقرالى الشام وشغل هلا كوعنهم بانفسة مع قومه واسف على قبل كسعانا تبه وهزيمة ساكره فأحضر النساصر ولامه على ما كان منه من تسهيله علمه أمر الشام و تعبى عليه أنه غره بذلك فاعت فراما الشام و تعبى عليه بالصالح بن الاشرف موسى صاحب حص وشفعت زوج مقد الشام كانقرض بالصالح بن الاشرف موسى صاحب حص وشفعت زوج مقد الشام كانقرض بالصار وكان مع ذلك يحبه فاستبقاه وانقرض ملك بني الوب من الشام كانقرض بلها من مصر واجتمعت مصر والشام في علك الترك و العرب باسما ملك لللمنصور بن المنظر صاحب حاة فان قطرا أقره عليها والفاهر سيرس من بعده وبني المارته هو و بنوه مدة من دولة الترك وطاعتهم حتى أذن الله باتقراضهم وولى عليها في المارته هو و بنوه مدة من دولة الترك و في أخبار دولتهم والته وارث الارض ومن عليها والعاقبة المتقين

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الافضل مجدبن المؤيد اسمعيل بن الافضل بن المظفر مجود بن المنصور مجدبي تقي الدين عربن شاهنشاء م قي أسمجه المعظم المعظم المعظم المعظم الدين عربن شاهنشاء م الامجد عبدالله بن العظم قر وانشاه بسن العمالم نجم الدين أون بريج الحسن سن عسى المجدة الله بن العظم قر الدين عمر بن العادل أي بكرا في المنامس والود بن المنظم عسى المجدود بن المنظم عسى المجدود بن المنظم عسى المجدود بن المنظم عسى المجدود بن المنظم المجدود بن المنظم المنطق المن من المزرج دن الطاهر غازي المهاع بالا يمون والماله بين ميروو بنجد بندرو، بنمسلاحالدين بوسفه بمنأبوب

قدتقدم لناذكر التراف انسابهم أول الكذب عند دكرأم العالم فأخباوالام السلجوقية وأنهسم من ولديافت بننوح بإتفاق من أحل الخليقة فعندنسابة العرب انهممن عاموربنسويل بنيافت وعنسدنسابة الروم مهممن طيراش بنياف هكذاوقع فى التوراة والقااهران ماوقع لنسابة العرب غلطوان عامور هو مصف كوم لان كافه تنؤل عندا لتعرب غينامجة فرع اصحفت عنامهملة أوبقت بحالها وأتماسويل فغلطبالزيادة وأتماما وقع للروم من تسديتهم الحطيراش فهومنقول فى الاسرائليات وهورأى مربوح عندهم لمخاانتهلا فىالتوراة وأماشعوبهم واجناسهم فكنعرة وقدعد دنامنهم أقل الكاب التغرغزوهم المتروا لخطا وكافوا بأرض طمغاج وهي بلادماوكهمنى الأسلامتركستان وكاشغروعددنا نهسمأ يضاالخزلخمة والغز الذين كانمنهم السلحوقية والهياطلة الذينمنهم الخلج وبلادهم الصغدقريبا من وتندويه ونبَم اليضا وعدد المنهدم أيضا الغور والخزوو القفعاق ويقال الخفشاخ ويك والعلان ويقالى اللان وشركس وادكش وقال صاحب كماب ذجارفى الكلام على الجغرافيا اجناس من الترك كلهم ووا النهسر الى المحوالمظلم وهي العسسة والنغرغ فرية والخرخ يرية والكماكسة والخزلاب والخزر والحاسان وتركش واركش وخفشاخ والخلخ والغزية وبلغاد وخيماكت ويمناك وبرطاس وسنحرت وخرجان وأنكر وذكرفى موضع آخرأ نكرمن شعوب التراؤوانهم فىبلادالبنادقة منأرضالروم وأمامواطنهمفائمهم ملكواالجانبالشملامن المعمورف النصف الشرق منسه قيالة الهند والعراق فى ثلاثة أقاليم هي السادس والسابع والخامس كاملك العرب الجانب الجنوبي من المعموراً يضافى جزيرة العرب ومااليهامن أطراف الشام والعراق وهم رحالة مثلهم وأحل حرب وافتراس ومعاش من التغلب والنهب الافى الاقل وقدذ كرنا انهسم عند الفتح لم يذعنوا الابعسد طول حرب ويمارسة أبام سائر دواة بن أمية وصدرامن صولة بن العباس وامتلات أيدى العرب يومئذ منسبيهم فاتخذوهم خولافي المهن والصنائع ونساءهم فرشاالولاده كافعاوه فيسيى الفرس والروم وسائر الاحم الذين فاتاوهم على الدين وكان شأنهم أن لايستعينوا برقيقهم فشئ بمايعانونه من الغزووا لفتوح ومحاربة الام ومن أسلمنهم تركوه لسبله التي هوعليها من أمر معاشبه على طاغية هو اهلاق عصيبة العرب كانت

مستفعلة يومتذوشوكتهسم فاغة مرهفة ويدهم ويدسلطانهم فى الامرجيعا ومرماهم الى العز والجد واحدوكانواكا سنان المشطلتزاحم الانساب وغضاضة الدين حتى اذا ارهف الملك حده ونهبج الى الاستبداد طريقه واحتاج السلطان في القيام بأحره الى الاستظهارعلى المسازعين فيسهمن قومه بالعصبية المدافعية دونه والشوكة المعترض شباها فى اذباله حق تجدع أوفهم عن التطاول الى تبته وتغض أعنتهم عن السعر في مضماره التحذيثو العباس من لدن المهدى والرشيد بطانة اصطنعوهم موالى الترا والروم والبربرملة امنهم المواكب في الاعماد والمشاهد والحروب على السلطان وريسة في أيام السلم واكثافا لعصابة الملاستى اقدا تخذا لمعتصم مدينة سياص النزلهم تحرجا من اضرار الرعية باصطدام مراكبهم وتراكم القتام بحوهم وضيق السكك على المادين بزحامهم وكأن اسم المترك غالباعلى جيعهم فكانوا تبعالهم ومندرجين فيهم وكانت حروب المسليز اذلك ألعهد فى القاصية وخصوصامع الترك متصلة والنسوح فيهم متعاقبة وامواح السي من كل وجه مداركة ورعارام الخلفا عنداستكال بغيتهم واستعماع عصابتهم اصطفاء علمة منهم للمغالصة وقواد العساكرورؤسا المراكب فكانوا يأخذون في تدريجهم الذلك بمذاهب الترشيج فينتقون من أجود السي الغلبان كالدنا بيروا لحوار كاللآكئ ويسلونه مالى قهارمة القصور وقرمة الدواوين بأخذونهم بحدود الاسلام والشريعة وآداب الملا والسماسة ومراس النقافة في المران على المناضلة بالسهام والمساطة بالسيوف والمطاعنة بالرماح والبصر بأمووا لحرب والفروسية ومعاناة الخيول والسلاح والوقوف على معانى السياسة حتى ادا تنازعوا في الترشيع وانسلنوا منجلدة الخشونة الى رقة الحاشمة وملكة التهذيب اصطنعوا منهم المحااصة ورةوهم فالمراتب واختار وامهم القيادة العسكرفي الحروب ورياسة المواكب أبام الزينة ورتق الفتوق الحادثة وسدا أنغورا لقاصية كلعلى شاكلة غنائه وسابق اصطناعه فلرزل هذادأب الخلفاء في اصطناعهم ودعامة سرير الملك بعمدهم وتمهيد الخلافة بمقاماتهم حتى بموافى درج الملك وامتلات جوانحيهم من الغزووطمت أبصارهم الىالاستبدادفتغلبواعلى الدولة وحجروا الخلفاءوقعمدوابدست الملك ومدرج الهي والامروقادوا الدولة بزمامهم واضافوا اسم الطان لى مراتبهم وكانميدأذلك واقعة المتوكل وماحصل بعدهامن تغلب الموالى واستمدادهم بالدواة والسلطان ونهب الساف منهدم في ذلك السيس للغاف واقتدى الاستخريالا ول فسكانت لهمدول فى الاسلام متعددة تعقب غالب ادولة أهل العصبية وشوكة النسف كشل دولة -

بى سامان ورا. النهر وبنى سبكتكيز بعدهم وبنى طولون بمصروبنى طغيم وماكان بعد الدولة السلوقية من دولتهم مثل في خوارزم شاه بماروا التهرو بي طغرلة بدمشق وبى ارتق بماردين وبى زنكى بالموصل والشام وغسير فالشمن دولهم التي قصصناه علمك في تصانيف الكتاب حتى اذا استغرقت الدواة في الحضارة والترف ولست اثواب البلاء والعيز ورميت الدولة بكفرة المترالذين أزالوا كرسي الخلافة وطمسوا رونق السلاد وأدالوا الكفرمن الاعان بماأخذ أهلها عندالاستغراق فى النع والتشاغل فى اللذات والأسترسال فى الترف من تسكاسل الهمم والقعودعن المناصرة والانسلاخ من جلدة البأس وشعاد الرجولية فكان من لطف الله سبحانه ان تدارك الايمان احدا ورمقه وتلافى شمل المسلين الديار المصرية بحفظ نظامه وحاية سسياجه بأن يعث لهممن هده الطائفة التركمة وقبائلها العزيزة المتوافرة أمراء حامية وانصارامتوافية يجلبون من دارا لحرب الى دارالاسسلام في مقادة الرق الذي كن اللطف في طيه وتعرفوا العزوا للسرفي مغبته وتعرضوا للعناية الريانية بتلافيسه يدخلون فى الدين بعزامُ اعانية واحْسلاقَ بدوية لم يدنسها لؤم الطباع ولاخالطتها اقذار اللذات ولادنستهاء والدالمضارة ولاكسرس سورتها غزارة الترف ثم يخرج بهم التجاراني مصرارسالا كالقطانحوا لموارد فيستعرضهمأهل الملك منهسم ويتنافسون فأثمانه ممايخرج عن القيمة لالقصد الأستعباد الماهوا كثاف العصية وتغلمظ للشوكة ونزوع الى العصيبة الحامية يصطفون من كلمنهم بما يؤنسونه منشيم قومهم وعشا ترهم شمينزلونهم فى غرف الملك وياخذ ونهسم بالمخالصة ومعاهدة التربسة ومدارسة القرآن ويمارسة التعليم تى يشتدوا فى دلك م يعرضونهم على الرى والثقافة ووكض الليل فى الميادين والمطاعنة بالرماح والمماصعة بالسيوف حتى تشتد منهم السواعد وتستعلكم الملكات ويستيقنو أمنهم المدافعة عنهم والاستمانة دونهسم فاذابلغواالي هذا الحدضاعتوا أرزاقهم ووفروامن اقطاهم وفرضوا عليهم استجادة السلاح وارتباط المليول والاستكثار من أجناسهم لمثل هذا القصدور بماعروا بهسم خطط اللك ودرجوهم ف مراتب الدولة فيسترشع من يسترشع منهم لاقتعادكرسي السلطان والقسام بأمورا لمسطين عناية من الله تعالى سابقة ولطائف في خلقه سارية فلايزال نشومنهم يردف نشوا وجيل يعقب جيلاوالاسلام يبتهم بمليعصل بهمن الغناء والدواة ترف أغصائها من نضرة الشباب وكان صلاح الدب يوسف بن أيوب ملك مصروالشام وأخوه العادل أو بكرمي بعدمتم نوهممن بعدهم قدتناغواف ذال بمافوق الغاية واختص السالح غجم الدين أيوب آحرملو كهدم بالمسالغة فيذاك

والامعان فيسه فكانعامة عسكره منهم فلاانفض عشديره وخدنه أنصاره وقعد عنسه أواماؤه وجنوده لهدع سسافي استحلابهم الااتاه من استحادة المترددين الى ناحيته مومراضاة التجارف أثمانهم بأضعاف غنهم وكان رقيقهم قدداغ الغاية من العكثرة لماكان الترفددونوا الحانب الغربيمن الحسة الشمال وأوقعوا بسكانه من الترازوهم شعوب القفياق والروس والعسلان والمولات وماجاورهم من قبائل حركس وكان ملك التتربالشمال يومت فدوشي خان بزجنك زخان قد أصابهم بالقتل والسي فامتلا تأيدى أهل النالنواحي برقيقهم وصارواعند التجارمن أنفس بضائمهم والله تعالى أعلم (ذكر ببرس المندقد ارى) في تاريخه حكاية غريبة عنسب دخول التنرلبلادهم بعدان عدشعو بهم فقال ومن قبائلهم يعسى القفعاق قسله طغصبا وستاوبرج اغلاوالبولي وقنعراعلي وأوغلي ودورت وقلابا اعسلي وجرانان وقد كابركلي وكنن هسذه احدى عشرة قبيلة وليسفيها ذكرالشعوب العشرة القديمة الذكر التى عددها النسامة كاقدمناه أقل الترجة وهذه والله أعلم بطون متفرعة من القفحا ق فقط وهي التي في ناحية الغرب من بلادهم الشمالية فأنسما فكلامه انماهوفي الترائ المجلوبين من تلك الناحية لامن ناحيمة خوا وزم ولاما وراء النهرقال ببرس ولمااستولى التترعلي بلادهم سنةست وعشرين والملك يومتذ بكرسي جنكزخان لولده دوشي خان واتفقات شخصامن قبيلة دورت يسمى منقوش بن كتمرخوج متصدا فاقسه آخرمن قسلة طغصبا اسمه آقاكبك وبينالقسلتين عداوة مستحكمة فقتله وأبطأ خبره عن أهله فبعثو اطليعة لاستكشاف أمره اسمه جلنقرفرجع البهم وأخبرهم وأنه قتسل وسمى لهمم قاتله فجمعو اللعرب وتزاحفت القبيلتان فانهزمت قسله طغصبا وخرج اقاكبك الماتل وتفرق جعم فارسل أغاه اقصرالى ملكهم دوشي يستعلم ماعلى ذوى قبيلة دورت النفعاقية وذكره مافعل كتمر وقومه بأخيه وأغراه بهسم وسهله الشان فيهسم وبعث دوشي حان باسوسه لاستكشاف حالهم واختيارهم اسهم وشكيتهم فعادالمه بتسهيل المرام فهم وقال ان وأيت كالامام حكمين على فريستهم متى طردتهم عنها تمكنت منها فاطمعه ذلافى بلادالتفعاق واستعثه أقصرالذى بالحسر يحاوقالله مامعناه نحن ألف رأس تجرذ نساوا حداوأنم رأس واحد تجرألف ذنب فزاده ذلك اغراء ونهض بجموع التترفأ وتعبالقفعاق وأنخن فيهم قثلا وسساوأ سراوفرقهم فى البقاع وامتلا "نأيدى التعاروجلوهم الى مصرفه وضه الله بالدخول في الاعان والاستدلاء

على الملك والسلطان انهى كلام ببرس ومساق القصة بدل على أن قبيلة دورت من القفياق وان قبيلة طغصبا من التترفيقة ضى ذلك أن هد دالبطون التى عددت ليست من بعلن واحدو كلاما لترك الذين بديار مصرمن القفياق والته تعالى أعلم المنافية على التفليد الته تعالى أعلم

﴿ الْخَبَرَعِنِ اسْتَدَادَالْتَرَكِّ بَمُصَرُواْ نَفُرادُهُمِهِا ﴾ ﴿ عَنْ بِيَ أَيُوبِ وَدُولَةَ الْعَزَا بِيلُ أَقِلُ مَلُوكُهُمْ ﴾

قدتف دملنا انا لملك الصالح غجم الدين أيوب بناا كامل بن العادل قداستكثرمن المماليك الترازومن في معناهم من التركان والارمن والروم وبركس وغيرهم الاأن اسم الترك غالب على جيعهم لكثرتهم ومزيتهم وكافوا طوائف متميزين بسمات من ينسبون اليه من نسب أوسلطان فتهم العزيزية نسبة الى العزيز عتمان بن صلاح الدين ومنهم الصاطية نسبة الى هذا الصالح أيوب ومنهم الجرية نسبة الى القلعة التى شاها الصالح بين شعبتي النيل اذاء المقماس بما كانوا حاممتها وكان هؤلاء المجرية شوكة دولته وعصابة سلطانه وخواص داره وحكان من كبرائهم عزالدين ايبك الجاشنكير التركانى ورديف فارس الدين أقطاى الجامدار وركن الدين يبرس البندقدارى ولماكان ماقد مناه ووفاة الصالح بالنصورة في محاصرة الافرنج بدمياط في سنة سبع وأربعين وكتمانهم مونه ورجوعهم فى تدبيرا مورهم الى شحر الدرزوجة الصالح وأم ولد مخلل ويعثهم الى ابته المعظم تورانشاه وانتظاره وان الافريج شعروا بموت الصالح فدلفوا الى معسكر المسلين على دين غفلة فانكشف أوائل العسكروقسل فحرالدين الاتابك مُ أَفرغ الله الصبروثبت اقدامهم وأبلي أحرا الترك في ذلك اليوم بلا حسنا ووقفوامع شجرالدرزوج السلطان تحت الرايات ينوهون بمكانما فكأنت لهما لكرة وهزم الله العدوم وصل المعظم ورانشاه من كيفاف إيعواله وأعطوه الصفقة وانتظم الجال واستطال المسلون على آلافرنج برا وبحرافكان ماقدّمناه من هزيمتهم والفثك بهم وأسرملكهم الفرنسيس م رحل المعظم الرهدذا الفتح الى مصرلسهرين من وصوله ونزل بفارس كورير يدمسروكانت بطانته قداستطالواعلى موالى أسه وتقسموهم بن النكبة والاهمال فاتفق كبرا والبحرية على قتله وهما يبل واقطاى وببيرس فقتاوه كامزونص بواللملك شجرالدوام خليسل وخطب لهاعلى المنسابر ونقش أسمها على السكة ووضعت علامتها على المراسم ونصها أم خليل وقام ايلا التركاني باتابكية المسكر م فودى الفرنسيس بالنزول عن دمياط وملكها السلون سنة عمان وأربعين وسرحوه فالبصرالى بلاده بعدان وثقوامنه بالبين أن لايتعرَّض للادالمسلن مانور

واستقلت الدولة عصر التراز وانقرضت منهاد ولة بن أبوب وبلغ الخبرالى بن أبوب بقال المعظم وولاية المرأة وما اكتنف ذلك فامتعضواله وكان فتم الدين عربن العادل قد حسد، عمد السالح أبوب بالكرك للنظر بدرا اصوابي خادمه الذي ولاه على المسكرك والشو مك الماملكهما كامر فاطلق بدرالدين من محسمه وبايع له وقام بأمره ولقبه المغيث واتصل الخبر عصروعلو التالس قد نصوا عليهم ولاية المرأة فا تفقواعلى ولاية زعيهما يك لتقدمه عدد السالح وأخيم العادل قبله فسايعواله وخلعوا أم خلس ولقبوه بالمروان ولاية مصروولى مولاه سدف الدين قطرنائها وعرا لمراة والقرد علا مصروولى مولاه سدف الدين قطرنائها وعرا لمراة بولوطائف بأمراء الترك والته قدمالي بنصره نيشا ممن عماده

#### رَبُوطُ النَّاصِرِصَاحِبِدَمَشُقَمَنَ بِي أَيُوبٍ} كَالَىمُصِرُ وَوَلَايَةَ الاَشْرُفُ مُوسِيمُكَانَ أَيِلًا ﴿

كان الملك الصالح أبوب قبل موته قداستغلف جمال الدين بن يغمور على دمشق مكان ابن مطروح وآمرا الاولة الايويهة بهامتوا فرون فلسابلغهم استبداد الترك بمصنر وولاية ايبك وينعه المغيث بالكوالمأمعنوا النظرف تلافى أمورهم وكصحبرا مني أبوب بومتذالشام النياصر بوسف ن العزيز مجدين الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حل وحص ومااليهافاستدعوه وبايعواله بدمشق وأغروه بطلب مرواتسل الخبر الترك في مصرف عنزموا على أن ينصبوا معضى في أبوب في كفوا به ألسنة النكر عنها فبايعوالموسى الذى كانأبوه يوسف صاحب المتن وهو يوسف اطسنز بن المستعودين الكامل وهويوه ثذأبن ستسنين ولقبوه الاشرف وتزحوحه ايبك عن الملطان الى رتبة الاتأبكمة واستمرآله اصرعلي غلوائه في النهوس الى مصرواستدى ملوك الشاممن بنى أنوب فأقب لاليمه موسى الاشرف الذى كان صاحب حص واسمعيل الصالح بالعادل صاحب بعلمك والمعظم تورانشاه بنصلاح الدين وأخوه نصرالدين واشاداودالساسرصاحب الكراؤوهماالا مجدحسن والطاهرشادي وارتحل من دمشق سنة عان وأربعتن وفى مقدّمته اتابكه لؤلؤا لارسني وبلغ الخبرالي مصرفاضطرب الامروناد وابشدها والغلافة والدعاء للمستعدم وجددوا ألبيعة على ذاك للاشرف وجهزوا العسا كروخرجوا للقائهم وسارفى المقدمة اقطاى الجامدار وجهورالجرية وتعهم ايبكساقة في العساكروالتقى الجعان بالعياسية فانكشف عسكرمصرأ ولاوتعهم أهل الشام وثبت المعزف القلب ودارت علمه رحى الحرب وهرب اليه جماعة من عسكر الشاصرفيهم من العزيز يةمثل حال الدين لايدعون وشمس الدين أتسز البرلى وشمس الدين أتسر الحساخى عضبوا من رياسة اؤلز عليهم فهر بوا وبق نواق في المناق المعراد المعراد المعروة على المعروة والفض عسكره موسى الوقالاتابكي أسدرا فقاله صبراد بأمراء بي أيوب فيسهم ورجع ابيك من الوقعة فوجد اكرالناصر شخه من العباسة يظنون الغلب لهم فعمد الى المديس نم الى القلعة ورجعت عساكر الشام من انساع المنهزمين لم شعروا بهزعة صاحبهم فلحقوا بالناصر بدمشق و دخل بيك الى القاهرة وحبس بى أيوب القلعة تم قتل منهم اسمعيل الصالح ووزيره ابن يغمو دالذي كان معتقلا من قبل ولما وصل الناصر الى دمشق الاس على على المرة الى مصر ونزل غزة وصل الناصر الى دمشق الاس على على على المرة الى مصر ونزل غزة وسرل المستعصم عاصلح بين الطائفة بن على أن يكون القدس والساحل الى فا بلس رسول المستعصم عاصلح بين الطائفة بن على المعرو القدس والساحل الى فا بلس يموز والتخدم بين الملكة بن تهر الا ودن وا فعقد الا مرعلي ذلا ورجع كل الى بلدم وأخر ب المعزور أمراء بني أيوب الذين حسهم من الوقعة والته سجانه و تعالى أعلم وأخر ب المعزور أمراء بني أيوب الذين حسهم من الوقعة والته سجانه و تعالى أعلم وأخر ب المعزور أمراء بني أيوب الذين حسهم من الوقعة والته سجانه و تعالى أعلم المناق المعرور و تعالى أعلم المناق و تعالى أعلم و المعرور و المعرور و تعالى أعلم و المعرور و المعرور

## \* (واقعة لعرب بالصعيدمع اقطاى) \*

كماشغل الصالح بالافرن وما بعدهم عظم فساد العرب بالصعيد واجمعواعلى النهريف خضر الدين أبي ثعلب بن نجم الدين عرب فرالدين اسمعسل بن حصن الدين ثعلب المعقرى من ولد جعفر بن أبي طالب الذين أجاز وامن الجاز لما غلم سم بنوعهم بنواطى لمدينة فى الحروب التى كانت بينه مم وأطاعه أعراب المعيد كافة ولم يقدر على كذهم عن الرابة واتصل ذلك وهلا الصالح واستبد الترك بصروشغا واعنهم عاكان مر مطالبة في أبوب لهم فلما فرغ المعزايد من أمر الناصر وعقد الصلح معه بعث لحربهم فارس في أبوب لهم فلما فرغ المعزايد من أمير البحرية فساد وااليم ولقوه سم بنواسى الحيم فهزموهم وفر الدين الما لافرم أمير البحرية فساد والليم ولقوه من بنواسى المالقاهرة والله تعالى أعلم

# \* (مقتل اقطاى الجامدار وفراو البعرية الى النادمرورجوع ايبل الى كرسيه) \*

كان وديف المعزايك في سلطانه واتابكه وكان يغض من عنائه عن العلموح الى وكان وديف المعزايك في سلطانه واتابكه وكان يغض من عنائه عن ايبك فاعترف الكريبي وكان يعفض من جناحه المعربة يتألفه مبذلك في الونه عن ايبك فاعترف الدولة واستفيل أمره وأخذ من المعزالاسكندرية اقطاعاو تصرف في ست المال وبعث غورالدين عهد بن الناصر بها والدين بن حياء الى المنظفر صاحب حاة في خطبة ابتسه فترقبها وأطلق يده في العطاء والاقطاع في الناس و ترتابعه وغص به المعزايبك واجع فترقبها وأطلق يده في العطاء والاقطاع في الناس و ترتابعه وغص به المعزايبك واجع

قتله فاستدعاه بعض الايام القصر الشورى سنة ثنتين وخسين وقد اكن له ثلاثة من مواليه في يمرّ وبقاعة الاحدة وهسم قطروبها دل وسنصر فوثبو اعلمه عندمروره بهسم وبادروه بالسيوف وتناوم لمينة واتصلت الهيعة بالصرية فركبوا وطافوا بالقلعة فرمى اليهم وأسمفا تغضوا واستراب أمراؤهم فاجتمع وكن الدين بيرس البند قداوى وسيف الدين قسلاون المسالحي وسسف الدين سنقر الاشقر وبدو الدين بتسر الشمسي وسسف الدين بلبان الرشدى وسنف الدين تنكروا خوه سيف الدين موافق ولحقوا بالشام فين انضم اليهمن البحرية واختنى من تخلف منهم واستصفيت أمو الهم ودخائرهم واوتجع ماأخذه اقطاىمن بيت المال ورد ثغرا لاسكندرية الى أعال السلطات وانفرد المعزاييك بتسديرالدولة وخلعموسي الاشرف وقطع خطبته وخطب لنفسه وتزوج شعرالد تذوجت المبالج التي كانوا ملكوهامن قبل واستخلص علا الدين ايدغسدى العزيزي وجماعسة العزيزية وأقطعه دمساط واسا وصسل البحرية وأمراؤههمالى غزة كاثبواالناصر يستأذنونه في القدوم وسار واالسه فاحتفل ف مبرتهم وأغروه بملائه مصرفا جابهم وجهزالعسا كروكتب المعزفيهم الى الناصروطلوا منه القدس والبلاد الساحلية فأقطعهالهم تمسار الساصرالى الغوروبرذالى القاهرة فى العزيزية ومن اليهم ونزل العمامية وتواقف الفريقان مدةم اصطلحوا ووجع كل الى بلده سنة أربع وخسين وبعث ايبك رسوله الدالمستعصم بطاعت وطلب الالوية والتقليد ولمارجع الى مصرقبض على علا الدين الدغدى لاسترابته به وأعادد ماط الى أعمال السلطان واتسلت أحواله الى أن هلك في الدولة والله تعالى أعلم

# \* (فرا را لافرم الى الناصر بدمشق) \*

كان عزالدين ايك الافرم الصالى والساعلى قوص واخيم وأعمالها فقوى أمره وهم بالاستبداد وأراد المعزعزله فامسنع عليه فبعث بعض الخوار زمية مدداله ودس اليهم الفتك به فلما وصاوا السه استخدمهم وخلطهم بنفسه فاغتالوه وقبض واعليه وتراموا اليه للعين فبطش والهم وقتلوهم وخاعوه تم عزله بعد ذلك

الدين الصيرى في خدمته ولنستدعاه الى مصرفاً قام عنده مم بعثه مع اقطاى الى السعد وحضر ومعه الشريف أبو تعلب و العرب كامر وعاد اقطاى الى مكانه من الدولة وأوعز المعز اليال الى الافرم بالمقام لتههد بلاد الصعد وأن يحكون الصيرى في خدمت و بلغه وهو هذا لذاً ن المعز عدا على اقطاى وقتله وان أصحابه المحرية فروا الى الشام فاستوحش وأظهر العصمان واستدى الشريف أبا تعاب وتظاهر معم الفيز الفساد وجه و الاعراب من كل ناحية معن المعزسة ثلاث وخسين شمس للهوز

البرلى فى العساكر فهرمهم واعتقل الشريف فلم يرل في محبسه الى أن قتله الظاهر و الأفرم فى فل من موالسه الى الواحات ثم اعترم على قصد الشام فرجع الى الصعيد مع جاعة من اعراب حذام مروابه على السويس والطور ورجع عنسه مواليه الى مصر ولما انتهى الى غزة تواع به الناصر فأذنه بالقند ومعليسه بدمشق وركب يوم وصوله فتلف المالكسوة وأعطاه خسة آلاف دينار ولم يزل عنده بدمشق الى أن هرب البعرية من السكرل الى مصر كايذكر فشى أن يأخذ الناصر وكانب الاتابات قطر عصروسا واليه فقيل الأفرم فى ولاية الصعيد واستفعل فيه فسول الدنفسه وسكان الصيرى قد بقي بعد الافرم فى ولاية الصعيد واستفعل فيه فسول الدنفسه الاستبداد ولم يتراكه فهرب الى الماصر سنة أربع وخسين انتهى والله تعالى أعلم الاستبداد ولم يتراكه فهرب الى الماصر سنة أربع وخسين انتهى والله تعالى أعلم

\*(مقتل المعزابيك وولاية ابنه على المنصور)\*

كان المعزايات عندماا منفيل أمره ومهدسلطانه ودفع الاعدام عن حوزته طميت افسه الى مظاهرة المنصور وصاحب حاة واؤاؤ وصاحب الموصل ليصل بده بهما وأرسل اليه ما في المطلبة وأنار ذلك غيرة من زوجته شعرالدر وأغرت به جماعة من الحصان منهم محسسن الحزرى وخصى العزيزى ويقال سنعرا الحادمان فيتوه في الحمام بقصره وقتلوه سنة خس و خسسين لثلاث سنين من والا بنه وسمع مواليه النماعية من جوف الليل فحاؤا مع سسف الدين قطزوس خرالغتي وبها دوفد خلوا القصر وقيضوا على الموجى وقتلوه و فراه و ألما الموالى على الموجى وقتلوه و فراه و أساء الما على الما أم وهموا بقتل شعرالدن وقام الموالى الصالحية دو نها فاعتقلوه او فرسوا الما للك على بن المعزايات واقبوه المنصور و والما المناهد و المناهد

# \* ( نهوض البحر ية بالمغيث صاحب الكرك وانهزامهم) \*

قدد كرنافراراليس بقالى النياصرون وضهم به الى مصر وخروج ايدالى العباسة وماكان بنهما من الصلح فلما انعقد الصلح ورجيع الناصر الى دمشق ورجع واعنه الى قلعة ولم يضوا الصلح فاستراب بهم الناصر وصرفهم عنه فلحقوا بغزة ، ونابلس و بعثوا الى المغيث صاحب الكرك بطاعتهم فأرسل الناصر عساكره الايفاع م

بهدم فه زموهم فسارالهم بنفسه فه زموه الى البلقا و طقو ابالكرك وأ ما معو المغيث في مصر واستمدّ وه الها فأمدهم بعسكره وقصد وا مصر وكبراؤهم بيبرس البندقد ادى وقلا و رن الصالحي و بليان الرشيدى و برز الاميرسيف الدين قطز بعسا كرمصرالى الصالحية فه زمهسم وقتسل بلغار الاشرفي وأمرقلا و ون الصالحي و بليان الرشيدى وأطلق قلا و ون بعداً يام في كفالة أستاذ الدار في عداً كرمسيالة ست وخسين فاخته شرطة و صحابه و استحده المغيث المرمد في عدا كرمسيالة ست وخسين

فاختنى تملق با صحابه واستعثوا المغيث الى مصرفه ضفى عدا كره سنة ستوخسين وزل الصالحية وقدم الدعز الدين الروى والكافودى والهوا شرعن كان يكاتبه من أمرا امد مر وبر زسيف الدين قطز فى عدا كرمصر والتي الجعان فالم زم المغيث ولحق فى الفل بالكولة وفرت البصرية الى الغورة وجدد واحنا الشاحيا امن الاكراد فروامن جبال شهرز ووا مام الترفاج تعواجهم والتحموا بالصهر معهم وخشى الناصر عالله اجتماعهم فهزا لعساكر من دمشق اليهم والتقوا بالغور فالم زمت عساكره فتعهز نائيا بنفسه وساد اليهم واعترف موانته وافترة وافلق الاكراد بعصر واعترف مالتركان في طريقهم بالعريش فأ وقعواجم وخلصوا الى مصرولي المحرية بالكرك معسكر المغيث وعده مبالنصر وأرسل المه من دمشق في اسلامهم اليه و توعده

أنفسهم واضطر بوافقر سبرس وقلاوون الى العمراء وأقاموابها تم طقوا بمصر وأكرمهم الاتابك قطز وأقطعهم وأقاموا عنده ولمافر سبرس وقلا و ون من المغيث قبض على بقية أمراء المجرية سنقر الاشقر و السكرو برابق وبعث بهم الى الشاصر فيسمم بقلعة حلب الى أن سنولى التنرعلها و بقلهم هلا كوالى الده والله سبحانه و تعالى أعلم

# \*(خلعالمتصورعلى برايباك واستبداد قطز بالملك)\*

م كان ماذكر ناموند كرمن زحف هلا كوالى بغدا دواستسلائه عليها ومابعدها الى الفرات وفقه مسافا رقين وار بلوه بسيرلو لوساحب الموسل اليه ودخوله في طاعته و وفادة ابن الناسر صاحب دمشق البه رسولاعن أبه بالهدا يا والتعف على سيسل المسانعة والعدد رعى الوصول بنفسه خو فاعلى سواحل الشأم من الافر بخ فارتاب الاحراء بشأنهم واستصغر واسلطانهم المنصور على بن المهزا يبل عن مدافعة هذا العدق العدم عماد سته الحروب وقلة دريته بالوقاع وا تفقوا على البيعة لسيف الدين قطر المعزى وكان معروفا بالسرامة والاقدام فيا يعواله وأجلسوه على المكرسي سنة ست وخسين ولقيوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتين من ولايته وحسوه وأخو بهده يا طريرية مخربه سما الفلاهر بعدة للن الى القسطنطينية وكان المتولون الذلك الصاطية والعزيزية

ومن يرجع الى اطرمن المعز يه وكان بهادر وسنعرا العتى عائبين الماقد ما استراب بهده قطر وخشى من كرهدما ومزاحتهما فضض عليهما وحبسهما وأخدف تهمد الدولة فاستو قتله وكان قطر من أولاد الملوك الخوار زمية يقال الهابن أخت خوار زم شاه واحد محود بن مودود اسره التترعند الحادثة عليهم وسيع واشتراه ابن الزعيم حكاه النووى عن جاعة من المؤرد خين والله تعالى ينصر من يشاعمن عباده

استدلاه الترعلى الشأم وانقراض أمرى أيوب ثمسر قطز بالعداكر ؟
 وارتجاعه الشأم من أبدى التتروه زيمتهم وحصول الشأم في ملك الترك إ

معبرهلا كوالفرات سنة تمان وخسين وفرالناصر وأخوه الظاهرالي السه ولحق عصرالمنصورصاحب حاةو جماعة المحرية الذين كانواماحه ولعرب في القفروماك هلاكو بلادالشأم واحدة واحدة وهدم أسوارها وونى عليها وأطلق المعتقلين من العرية بحلب مثل سنقر الاشقروشكروبرابق واستخدمهم ثمقفل الحالعواق لاختلاف بناخوته واستخلف على الشأم كسعامن أكرام اله في اي عشر الفيا من العساكروتقدم المه عطالعة الاشرف ابراهيم بنشركوه صاحب حص بعد ان ولاه على مد ندة ده شق وسا رمدن الشأم واحقل معه النّاصروا بشه أله زيز بعسد ان استشاره في تعبه يزاله ساكر بالشأم لمدافعة أهل مصرعتها فهون عليه الامر وقالهم في عينه فجهز كسعا و من معه ولما فصل ساركسعا الى قلعة دمشق وهي محتنعة بعد فاضرها وافتقعها عنوة وقتل ناثبها بدراادين بربدك وخيم بمرج دمشق وجامهمن ملوك الافر فيم بالساحل و وفدعليه الفاهر أخوالنا صرصاحب صرخد فرده الى علاوأ وفد عليه المغيث صاحب الكرك ابنه العزيز بطاعته فقبله ورده الى أبيه واجتمعت عساكر مصروا حتشد المظفر العرب والتركان وبعث اليهم بالعطابا وأزاح العال وبعث كسعا الى المظفر قطز بأن يقيم طاعة هلاكو بمصرفضرب أعناق الرسل ومهض الى الشأم مصمما للقاء العدق ومعه المنصورصاحب حماة وأخوه الافضل وزحف كسعاوعساكر التترومعه ألاشرف مساحب حص والسعيد صاحب الضبينة ابن العزيزين العمادل ويعث النهماقطز أستميلهما فوعده الاشرف بالانهزام يوم اللقا وأسا العزيز الردعلي رسوله وأوقعمه والتق الفريقان بالغورعلى عناجالوت وتحيزا لاشرف عندماتنا شبوا فانهزم التتروقتل أميرهم كسعا في المعركة وجي والسعيد صاحب الضيينة أسيرافو بخه مُقتله وَجِيْءُ بِالْعَزِيرُ بِنَالْمُغَيْثُ وأُسر بُوسَنَّدُ الذَّى مَالِمُ مَصْرُ بِعَدْدُلِكُ وَاق العادل يبرس المنهزمين في عسكرمن الترك فأفغن فيهم وانتهى الى حص فلق مددامن الترجاء لكسعافا سنأصلهم ورجع المه الاشرف صاحب عصمن عسكر الترفأقره

على بلده وبعث المنصور على بالد حماة وأقرّه عليها وردّاليسه العرّة وانتزع منه سلية فأقطعها لاميرالعرب مهنابن ماتع بنجديله وسارالي دمشق فهرب من كانجها. و التتر وقتل من وجد بهامن بقاياهم ورتب العساكر فى البلاد و ولى على دمشق علم الدين ستحرا لحلى الصالحي وهو الذي كان أنابك على بن ايبك ونجم الدين أما الهجيماء ابن حشة بن الكردى و ولى على حلب السعيد و يقال المطفر عسلا الدين بن اولو صاحب الموصل وكان وصل الى الناصر عصرها دياأ مام التتروس ادمعه فلادخل الناصرمنها طقهو بمصروأ حسن المه قطز ثم ولاه الناصر على حلب الاتن المتوصل الى أخب ارالتر من أخيه الصالح بالموصل وولى على نابلس وغزة والسواحل شمس الديندا أشيراليرلى من أمراء العزيز محدوهو أبوالناصر وكان هرب منه عند مهوضه الىمصرفى بماعة من العزيزية ولحق باتابك ممارتاب بهم موقبض على بعضهم ورجع الرلى فى الباقين الى الناصر فاعتقله بقلعة حلب حتى سارا لى التترفل ادخل أليها سار البرلى مع العساكر الى مصرفاً كرمه المظفر و ولاه الاتنعلى السواحل وغزة وأقام المظفر بدمشق عشرين ليله وأقبل الىمصرولما بلغ الى هلا كوما وقع بقومه ف الشأم واستبلاء الترك عليه اتهم مصاحب دمشق بأنه خدعه فى اشارته وقتله كامروا نقرض ملك في أيوب من الشأم أجع وصار للوك مصرمن الترك والله يرث الارض ومن عليها وهوخرالوارثن

#### \* (مقتل المظفرو ولاية الظاهر بيبرس) \*

كان البحرية من حين مقتل أميرهم اقطاى الجامدار يتعينون لاخذ أوه وكان قطز هو الذى يولى قتله فكان مستريبا بهم ولما سارالى المتردهل كلمهم عن شأنه وجاء البحرية من الففرها ربين من المغيث صاحب الكرك فوثقو الانفسه ممن الساطان قطر أحوج ما كان الى أمثالهم من المدافعة عن الاسلام وأهله أمنهم واشتهل عايهم وشهد وامعه واقعة التترعلى عين جالوت وأبلغوا فيها والمقدد مون فيهم يومتد شبرس البدقد ارى وأنز الاصبهاني وبلدان الرشمدي وبكتون الجوكند الرى وبسدوعا للبذقد الرى وبسدوعا التركى فلما انهزم التترمن المنأم واستولوا عليه وحسر ذلك المد وأفر بعن الخاتفين الروع عاده ولا المعرية الى ديد في من الترصد الشارا قطاى فلما قصل قطز من دمشق الروع عاده ولا المعرية الى ديد في من الترصد الشارا قطاى فلما قصل قطز من دمشق سنة عان وخسس أجعوا أن يبرز وابه في طريقهم فلما قارب مصر ذهب في بعض أيامه يتصد وساوت الرواحل على الطريق فا تسعوه و تقدّم السمة أنر شفيعا في بعض أعمانه فشفعه فأهوى يقيد لهده فأسكها وعلاه سيرس بالسيف فرصر يعالم لدين اقطاى على ورشقه الاسترون بالسمام فقتلوه و سادروا الى الخيم و قام دون فارس الدين اقطاى على ورشقه الاسترون بالسمام فقتلوه و سادروا الى الخيم و قام دون فارس الدين اقطاى على ورشقه الاسترون بالسمام فقتلوه و سادروا الى الخيم و قام دون فارس الدين اقطاى على ورشقه الاسترون بالسمام فقتلوه و سادروا الى الخيم و قام دون فارس الدين اقطاى على ورشقه الاسترون بالسمام فقتلوه و سادروا الى الخيم و قام دون فارس الدين اقطاى على العرون بالسمام فقتلوه و سادروا الى الخيم و قام دون فارس الدين اقطاى على العرون بالسمام فقتلوه و سادروا الى الخيم و قام دون فارس الدين اقطاى على العرون بالمورون بالسمام فقتلوه و سادروا الى الخيم و قام دون فارس الدين اقطاى على العرون بالمورون بقائل بورون بالمورون بالمورون

ابن المعزايد وسأل من تولى قتله مذكم فقالوا ببرس فبايدع له واتبعه أهل المعسكر ولقبوه الطاهر و بعثوا الدمر الحلى بالخير الى الفلعة عصرفا خذله السعة على من هذاك و وصل الظاهر منتصف فى القعدة من السنة فجلس على كرسمه واستخلف الناس على طبقاته م وكتب الى الاقطار بذلك ورتب الإنطائف و ولى الامراء و ولى تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الاعزالوزارة مع القضاء واقتدى بالمنا ما السناذه الصالح نجم الدين وميسدا أمر هذا الظاهر ببرس انه كان من مولى علاء الدين الدكين البندقد ارى مولى الصالح فسعنط علمه واعتقله وانتزع ماله ومواليه وكان منهم ببرس فصيره مع الحامد ارية وماذال يترقى في المراتب الى أن تقدم في الحروب ورياسة المراسك من كان خبره بعد الصالح ما قصصناه انتهى وانته سيمانه وتعالى أعلم

## \* (التقاض سنجرا الى بدمشى ثم أقوش البرلى بحاب) \*

ولما بلغ علم الدين سنعربد شق مقتل قطرو ولاية الظاهر بيرس انتقض ودعالنفسة وجلس على التخت بدمشق وتلقب المجاهد وخطب لنفسه وضرب السكة باسمه وتمسك المنضور صاحب حاة بدعوة الظاهر وجاست عساكر التترالى الشام فلما شارفوا البسيرة جرد اليهم السعيد بن لؤلؤ من حلب عسكرا فهزمهم التتر وقتلوهم واتهم الامراه العزيزية والمناصرية ابن لؤلؤ في ذلك فاعتقلوه وقدموا عليم حسام الدين الجوكندارى وأقر الظاهر وزحف التترالى حلب فلكوها وهرب حسام الدين الحوكندارى والترفيلة قصاحب المالمين المحسوم بالاشرف ابن شيركوه واجتمت السماله زيزية والناصرية وقصد والتترسفة تسع وخسين فهزموهم بعد هزيم به ونازلوا حاة وسار المنصور والاشرف صاحب حص الى سنجر الحلى بدمشق ولم يدخلا في طاعته لضعفه وسار التترمن حاة الى فاصروها يوما وعبروا الفرات الى بلادهم و بعث بسبرس الظاهر صاحب مصراً سساد معلا الدين وعبروا الفرات الى بلادهم و بعث بسبرس الظاهر صاحب مصراً سساد معلا الدين الموروا الذين المدالة والمدالة و

وعبروا الفرات الى بلادهم و بعث بيبرس الظاهر صاحب مصرا ستاده علا الدين البند قدارى فى العساكر القسال سنجر الحلى بده شق و قاتلهم فه زموه و لجأ الى القلعة م خرج منهاليلا الى بعلب ث و المعود فقيض و اعلمه و بعثوه الى الظاهر فاعتقله واستقرا يدكن بده شق و وجع صاحب حص وجاة الى بلديهما و بعث الظاهر الى الدكن بالقبض على مها الدين بقرى وشمس الدين أقوش البرلى وغيرهما من العزيز به فقبض على بقرى وفر العزيزية والناصرية مع أقوش البرلى وطالبوا صاحب حص وصاحب حاة فى الانتقاض فلم يجيب اهم الى ذلك فقال الفير الدين

اطلب لى الظاهر المقدم معد فى خدمتك وبيناهو يسمراذلك خالفه البرلى الى حلب والمرب المعرب فياءت العساكر من مصر فقاتاوه

وغلبوه عليها وطق بالبيرة فلكها واستقربها حتى اذا جهرا لظاهر عساكره سنة سنبن الى حلب مع سنقر الروى سارمه مصاحب حماة وصاحب حص الاغارة على انطاكية والقيهم البرلى وأعطاهم طاعته وأقره الظاهر على البيرة ثم ارتاب به بعد ذلك واعتفاه ثم علا الدين الدكين البندقد ارى مولى السلطان بدمشق و ولى عليها بيبرس الوزير ورجع والله بنصر من يشا من عباده انتهى

﴿ السعة الخليفة بمصرثم مقتله بالحديثة وغانة على بدالتتر؟ ﴿ وَٱلْسِيعَةُ لِلْا آخر الذي استقرّت الخلافة في قبه بمصر ﴿

لماقتل الخليفة عبدالله المستعصم يبغداديق وسما الخلافة الاسسلامية عطلا بأقطال الارض والتلاهرمتشوف الى تجسديده وعمارة دسسته ووصل الى مصرسسنة تسع وخسين عترالمستعصم وهوأ بوالعباس أجدبن الظاهركان بقصورهم ببغداد وخلص وم السَّعة وأ قام يتردُّدف الاحداوالي أن التي عصرف رالظاهر بقدومه وذكب للقائه ودعاالناس على طبقاتهم الى أبواب الملطان بالقلعة وأفرد بالمجلس أدبامعه وحضر القاضى ناج الدين أبن بنت ألاعز فكم باتصال نسبه بالشعرة الكرعة بشمادة العرب الواصاينبة والخدم الناجعين من قصورهم عماير عله الظاهر والناس على طبقاتهم وكتب الى النواحى بأخسذ البيعة له والخطبة على المنابر ونقش احمه في السكة ولقب المستنصر وأشهد هوحيتنذا لآلا تتفويض الامر للظاهر والخروجه عن العهد وكتب بذلك سيله وأنشأ منفرالدين بن لقمان كاتب الترسيل غركب السلطان والنساس كافة الى خرة بنيت خارج المديثة فقرئ التقايد على النياس وخلع على أهل المراتب والخواص ونادى السلطان عظاهرته وأعادته الى دارخلافته مخطب هذا الخليفة يوم الجعة وخشع فح منبره فأبكى الناس وصلى وانصرفوا الى منا ذلهم ووصل على أثره الممالح اسمعمل براؤلؤصاحب الموصل وأخوه احتقصاحب الجزيرة وقدكان أبوهما لؤاؤاستفدم الهلاكوكامر وأقره على الموصل ومااليها وبوق فسنقسع وخسين وقدولى ابنه اسمعيل على الموصل وابنه اسمعيل الجماهد على جزيرة ابن عروابنه السعيد على سنجاد وأقرهم هلا كوعلى أعمالهم ولحق السعيدالناصرصاحب دمشق وسار معه الح مصروصارمع قطزو ولاه حاب كامرتم اعتقل ثم ارتاب هلا كو بالاخوين فأجفلا ولحمتا بمصروبالغ الطاهرف اكراءهم وسألوه فى اطلاق أخيهم المعتقل فأطلقه وكتبالهم الولاية على أعمالهم وأعطاهم الالوية وشرع ف تعهيزا للفة الى كرسيه ببغداد فاستخدم له العساكر وأقام له الفساطيط والخيام ورتب له الوظائف وأزاح علل الجميع يقال أنفق فى تلك النوبة نحوا من ألف ألف دينار شمسار من مصرفى شوال من

السنة الى دمشق ليمعثمن هناك الخليفة واينى لؤلؤالي بمالكهم ووصل الى دمشق ونزل بالقلعة وبعث بليان الرشيدي وشمس الدين سنقر الى الغرات وصم الخليفة لقصده وفارقهم وسارا اسالح اسم مل وأخواه الى الموصدل وبلغ الخبرال هلا كوفرد العساكرالى الخليفة وكبسوه بغانة والحديثة فصابرهم قليلا ثم استشهدوبعث العساك الموصل فاصروها تسعة أشهرحتى جهدهم الحسار واستسلوا فلكها التتروقتاوا الصالح اسمعيل والظاهر خسلال ذلك فيريدمشق وقدوفد عليه بنوأيوب من فواحي الشأم وأعطوه طاعتهم المنصورصاحب جأة والاشرف صاحب حص فأكرم بلادالاسماعدلية وصلهما وولاهماعلى أعمالهما وأذن لهمافي اتخاذ الاكة والى المنصورة لباشرالذى اعتاضه عن حصل اخذها منه الناصر صاحب حلب ووفدعلى الظاهرأ يضابدمشق الزاهدأ سدالدين شركوه صاحب ومساحب يعلبك والمنصور والسعيدا بناالصالح الممعيل بنالعادل والاجدين الناصر داودوالاشرف بنمسعود والظاهر بنالمعظم فأحكرم وفادتهم وقابل بالاحسان والقبول طاعتهم وفرض لهمم الارزاق وقررا للرايات بمقفل الىمصروأ فرجعن المعزيز بن المغيث الذي كان اعتقله قطزواً طلقه مالككوك وولى على اسيآء العرب بالشأم عيسى بنمهنا بنماتع بنبو يلامن رجالاتهسم ووزرلهم الاقطاع على حفظ السأبلة الىحدودالعراق ووبجع الىمصرفقدم عليه دجدل منعقب المسترشدمن خلفا بن العباس يغدادا سمه أحد فأثبت نسبه اين بنت الاحز كالاول وجع الظاهر الناشعلى مراتبهم وبايعه وقوض اليسه هوالاموروخ جاليهعن التدبير وكانت هذماليمه سنة ستنونسيه عندالعياسين فادراج نسبهم الثابت أحدد بنأى بكرعلى بنأى بكر بنأحدن الامام المسترشد وعندنساية مصرأحدبن حسسن ين أنى بكر بن الاسرأى على القتى بن الاسرحسن بن الاسام الراشد بن الاسام المسترشد هكذا تعالى صاحب حاةفى ناريضه وحوالذي استقرت الخلافة في عقده بمصر لهذاالعهدانتهى واللهستعانه وتعالىأعلم

\*(فرارالتر كان من الشأم الى بلاد الروم)\*

كان التركان عند دخول التترالى بلادالشام كلهم قدا جفاوالى الساحل واجتعت السياؤهم بالجوكان قريبا من صفد و النام كان الظاهر لما بمض الى الشام اعترضه وسلا الافرهج من بافا وبيروت و صفديا ألونه فى الصلح على ما كان لعهد صلاح الدين فا جابهم يكتب به الى الانبرد و و ملحكهم ببلادا فرنسة و وا البحر فسكانوا فى ذمة من الظاهر و عهد و وقعت بين الافر في بصفد و بين أحساء التركان واقعة يقال أغار فيها أهل صقد

عليهم فأوقع بهم التركان وأسرواعدة من رؤسائهم وفادوهم بالمال مخشواعا فبة ذلك من الظاهر فا وتحلوا الى بلادالروم وأقفر الشأم منهم والله تعالى مصرون يشاء من عدد

\* (انتقاض الاشرفية والعزيزية واستبلاء البرلى على البيرة) \*

كان هؤلاء العزيزية والاشرفية من أعظم جوع هؤلاء الموالى وكان المظفرة طبر الدين بقرى ومقدم العزيزية شمس الدين المعلم والمولى الظاهرا تقص علمه منظرا لحلى بدمشق قد أقطعه البلس وغزة وسواحل الشأم ولما ولى الظاهرا تقص علمه منظرا لحلى بدمشق وجهزاً ستاذه علاء الدين البند قد ارى فى العساكرلقتاله وكان الاشرفية والعزيزية على وقد انتقضوا على نائم السعيد بن اؤلؤ كامترفت قدم الميند قد ارى ماستدعائهم معه الى دمشق شمأضاف الظاهر بسان للبرلى زيادة على مأسده فسار وملك دمشق شمأ وعز الظاهر الى المندقد الرى بالقبض على العزيزية والاشرفيسة فلم يتكن الامن بقرى مقدم الاشرفية وفارقه الماقون وانتقضوا واستولى شرف الدين البرلى على الميرة وأقام بها وشت الغادات على المترشرق الفرات فنال منهم شم جهز الظاهر على السيرة مع جال الدين باه و المحورة الموات فنال منهم شم جهز الظاهر على السيمالة منات بالترغيب والترهب حتى جنم الى الطاعة واستأذن في القسد وم وسار بكاس الفخرى بالترغيب والترهب حتى جنم الى الطاعة واستأذن في القسد وم وسار بكاس الفخرى معه على مراتهم واختصه بمراحب عنه ومشورته وسأله النزول عن الميرة فنزل عنها فقبلها الظاهر وأعاضه عنها والته سيحالية وتعالى أعلم فقبلها الظاهر وأعاضه عنها والته سيحانه وتعالى أعلم

## \* (استبلا الطاهر على البكرك من يدالمغيث وعلى حص بعد وفاة صاحبها) \*

لماقفل السلطان من الشأم سنة ستين كاقد مناه جرّد عسكرا الى الشوبك مع بدرالدين الدمرى فلكها و ولى عليها بدرالدين بلمان الخصى ورجع الح مصر وكان عند المغيث بالكرك جماعة من الاكراد الذين أجفاوا من شهر زوراً مام التترالى الشأم وحسكان قدا تخذه م م بند العسكرته فسرّحهم اللاغارة على الشوبك ونواحيه فاعتزم السلطان على الحركة الى الكرك مخافة المغيث و بعث بالطاعة واستأمن الاكراد قوسلهم الظاهر وأمن الاكراد قوصلوا اليه ثم سارسنة احدى وستين الى الكرك واستخلف على مصر جدرا لحلى واستخلف على غزة فلتى هنالك أمّ المغيث تستعطفه و تسمأمن منه لحضور ابنها فأجام اوسارا لى بسان فسار المغيث للقائمة فلما وصل قبض عليه و بعثه من حينه الى القاهرة مع اقسسنقر الفارقاني و قسل بعد ذلك عصر و ولى على الكرك عز الدين الى القاهرة مع اقسسنقر الفارقاني و قسل بعد ذلك عصر و ولى على الكرك عز الدين

الدمر وأرسل نووا لدين بسرى الشمسى لمؤمن أهل الكرك ويرتب الاموربها وأقام بالطورف التظاره فأ بلغ بسرى القسدمن ذلك ورجع المسه فارتحل الى القدس وأمر بعمارة مسجده ورجع الى مصر وبلغه وفاقصا حب حصموسى الاشرف بن ابراهيم المنصور وسندكوه الجاهد بن فاصر الدين شمد بن أسد الدين شيركوه وكانت ورائه لهمن آبائه أقطعه نور الدين العادل لحدة أسد الدين ولم تزل فى أيديهم وأخذ ها الناصر وسف صاحب حلب سنة ست وأربعين وعوضه عنها تل باشرواعاده اعليه هلاكو وأقره الظاهر م توفى سنة احدى وستين وصارت الظاهر وانقرض منه املك بى أبوب والله سجانه وتعالى أعلم

## \* (هزيمة التترعلي البيرة وفتح قيسادية وارسوف بعدها)

مُ رجعت عساكوالتقرالي البيرة مع ردمانة من أمراء المغلسنة ثلاث وسيتين فاصروها ونعسبوا عليها الجمائيق فجهزا لسلطان العساكرمع لوغان من أمراء الترك فساروا فحار يسعمن السسنة وسادالسسلطان في اثرههم وانتهى الى غزة ولمياوصلت العساكرالي البرة وأشرفوا عليها والعدة يعاصرها أجفلت عساكر التروساروا منهزمين وخلفو أسوادهم وأثقالهم فنهبتها العساكر وادتحل السلطان من غزة وقصد قيسار يذوهي للافريج فنزل عليهاعاشر جادى من السنة فنصب المجانيق ودعا أهلها للعرب واقعمها عليهم فهربواالى القاعة فحاصرها خساوملكها عنوة وفرالافرنج منها غرحل فى خف من العساكر الى علها فشق عليها الغارة وسرح عسكرا الى حيفا فلكها عنوة وخزبوها وقلعتها فى يومأ وبعض يوم ثم ارتحل الى ارسوف فنازلها مستهل جادى الاخيرة عاصرها وفتعها عنوة وأسر الافرنج الذين بها وبعث بهم الى الكرك وقسم أسوارها على الامراء فرموها وعمدالي ماملك في هذه الغزاة من القرى والضماع والارضين فقسمهاعلى الامراء الذين كانوامعه وكانوا اثنين وخسب وكتب الهمبذلك وتغلالى مصر وبلغه الخسبريوفاة هلاكوملك التترفى رسعمن السسنة وولاية ابنه ابغامكانه وماوقع منه وبين بركة صاحب الشمال من الفتف ولا ول دخوله لمصرقيض على شمس الدين سنقر الروى وحبسه وكانت الفتنة قبل غزاته بين عيسي بن مهنا ولحق زامل بعد ذلك بهلاكو ثم استأمن الى الظاهر فامنه وعاد الى أحيا فه والله تعلى أعلم

\* (غزوطوا بلس وفيتم صفد) \*

كانت طرابلس للافرنج و بهاسمنسدين البرنس الاشستر وله معها انطا ـــــــكية وبلغ السلطان انه قد فلقيه الناثب بهاعلم الدين سنجرا لباشقروا نهزم المسلون واستشهد كثيرمنهم فتعهز السلطان الغزو وسارمن مصرفى شعبان سسنة أربع وستين وترك أبنه السعيد علما بالقلعة في كفالة عزالدين الدمرا اللي وقد كان عهد لا بنه السعيد بالملائسينة ثنين وستين ولما انتهى الى غزة بعث العساكر صحبة سسف الدين قلاون الدغدى العزيزى فنازل القليعات وحلب وعرقامن حصون طرابلس فاستأمنوا المسه وزحقت العساكر وسارالسلطان الى صفد فاصرها عشرا ثم اقتصمها عليهم في عشرين من ومضان السنة وجع الافرنج الذين بها فاستلمهم أجعين وأنزل بها الحامية وفرض أرزاقهم في ديوان العطاء ورجع الى دمشق والله تعالى أعلم

\*(مسىرالعساكرلغزوالارمن)\*

هؤلا الارمن من ولدأخي ابراهم عليه السلام من بى قومسل بن الحور وناحور بر تادح وعدبرغنيه فى التديل با كرونا حودا خوابرا هديم عليده السيلام ويتسال ات الكرج اخوة الارمن وارمينية منسوبة البهدم وآخرموا طنهه الدروب المجاورة لحلب وقاعدتهاسيس ويلقب ملكهم التكفور وكان ملكهم صاحب هذه الدروب لعهدالملك الكامل وصلاح الدينمن بعده اسمعة قليج بن اليون واستخبد به العمادل وأقطعه له وكأن يعسكر معه وصالحه صلاح الدين على بلاده ثم كأن ملكهم لعهد هلا كووالتترهنوم بنقسطنطين ولعله من أعقاب قليج أوقرات وللملك هلاكو العراق والشأم دخسل همثوم في طاعت فأقره على سلطانه ثم أمره ما لاغارة على بلاد الشأم وأمدهصاحب بلادالروم من التتروسارسنة ثنتين وستن ومعسه بتوكلاب من وجهزالظاهرعساكرجاة وجص فسادوآ أعراب حلب والتهواالي اليهم وهزموهم ورجعوا الى بلادهم فلما وجع السلطان من غزاة طرا بلس سنة أويع وستينسر المساكر لغزوسيس وبلادالاومن وعليهم سيف الدين قلاون والمنصور صاحب حاة فساروا اذاك وكان هيثوم ملكهم قد ترهب ونسب المال أبه كيقومن فيمع كيقومن الاومن وسار القائهم ومعه أخوه وعه وأوقع بهم المسلون قتلا وأسرا وتتلأخوه وعمه فىجماعة من الارمن واكتسعت عساكر السلين بلادهم واقتصموا مدينة سيس وخربوهاورجعوا وقدامتلا تأيديهم بالغنبائم والسبى وتلقاهم الظاهر من دمشق عند قارا فلمار آهم ازداد سرورا بماحسل الهم وشكا اليه هنانك انرحية مالحقهمن عدوان الاحيا الرحالة وانهم ينهبون موجودهم ويبيعون ما يخطفونه منهم من الافرنج بعكافاً مرباستباحتهم وأصعوانها في أيدى العساكر بين القسل والأسروالسي تمسار اليمصر وأطلق كمقومن ملك الارمن وصالحه على بلده ولمرزل مقيما انى أن بعث أبوه ف فدا ته وبذل فيه الاموال والقلاع فابي الطاهر من ذلك وشرط عليه خلاص الامرا الذين أخذهم هلا كومن سعن حلب وهم سنقر الاشقر وأصحابه فبعث فيهم تكفر الى هـ لا كوفيعث مم اليه وبعث الظاهر ما بندمت في شوّال وتسلم القلاع التى بذلت فى فدا ئه وكانت من أخلم القلاع وأحصنها منها منها مرز بان ورعبان وقدم سقر الاشقر على الظاهر بدمشتى وأصبح معه فى الموكب ولم يكن أحد علم بأمر ، وأعظم اليه السلطان النعسة ورفع الرسة ورعى له السابقة والعصمة ويوفى هيثوم سنة سين بعدها والله تعالى ينصر من يشاممن عباد ،

\* (مسيرالظا هرلغزوحمون الافرنج بالشأم وفتح يافا والشقيف ثمانطا كية) كان الظاهر عندما دجدع من غزاة طرابلس الى مصر أمر بتعبديد الجسامع الازحر واقامة الخطبة به وكان معطلامنها منسذما تهسنة وهوأقل مسحد أسسه آلشسعة بالقاهرة حين اختطوها تمخرج الى دمشق للبربلغه عن التترولم يثبت فساومن هنالك الحاصفد وكانأ مرعند مسيره بعدمارتها وبلغه اغارة أهدل الشقيف على الثغور فقصدها وشن الغارة على عكا واكتسم بسائطها حي سأل الافرنج مند مالسلم على مارضيه فشرط المقاسعة فمسيدا وهدم الشقيف واطلاق تجارمي المسلن كانوا أسروهم ودية بعض القتلي الذي أصابو ادمه وعقد الصلح اعشرسنين ولم يوفو أعماشرط عليهم فنهض لغزوهم ونزل فلسطين فى جادى سنةست وستين وسرت العساكر طهساد الشقيف ثم بلغه مهلك صاحب يافامن الافريج وملك ابنه مكانه وجامت رسله السه فى طلب الموادعة فحسهم وصبح البلدفا تعدمها وللأأهلها الى القلعة فاستنزلهم بالامان وهدمها وكأن أقلمن آختط مدينة بإفاهذه صنكل من ماوك الافر فيعنسد ماملك واسواحل الشأم سنة ثلاث وتسعن وا وبعمالة تممدنها وأتم عارتها ريدافرنس المأسور على دمياط عندما خلص من محسب بدارس لقسمان غرجع الى حسن الشيقيف فاصره وافتحه بالامان وبث العساكرف نواح طرآبلس فاكتسعوهاوتر بواعرانها وكأتسها وبادرصاحب انطرسوس بطاعة وبعث الى العساكر بالمسرة وأطلق الاسرى الذين عنده ثلفائه أوبزيدون ثم ارتحسل السلطان الى مص وحماة تربد انطا كمة وقدمسف الدين قلاون في العسا كوفنازل المنصورماحب حاة وجاعة المعرية انطاكمة في شعبان فسيار الذين كأنوا بأحيا العرب فى القفر وكان صاحب انطاكية سعندبن تيندوكانت تاعدة ملك الروم قبسل الاسلام اختطها انطيغس من ماوك اليونانسين والسه تنسب تمصارت للروم وملكها المسلون عند الفتح ثمملكها الافريج عندما ساروا الحساسل الشأمأ عوام التسعين والاربعمائة ثماستطردها صلاح الدين من البرنس ارناط الذى

قتله فى واقعة حطين كامر ثما رتجعها الافرنج بعد ذلك على يدالبرنس الاستروا طنسه صنكل ثم صارت لابنه ثيند ثم لابنسه مند وكان عنسد ما حاصرها الظاهر بطرابلس وكان بها كند اصطبل عمي خمور ملك الارمن آفلت من الواقعة عليه بالذرابند واستقر بانطاكية عند سمند فخرج في جوعه لقتال الظاهر فانهزم أصحابه وأسر

على أن يحمل أهل انطاحكية على الطاعة فلم يوافقو من جهدهم الحصار وانتحمها المسلون عنوة وأ نحذوا فيهم و بحافلهم الى القلعة فاست تنزلوا على الامان و كتب الظاهر الى ملكهم سندوه و بطرابلس وأطلق كندا صطبل وأقاربه الى ملكهم هيثوم بسيس م جع الغنائم وقسمها و خرب قاعدة انطا كيدة وأضرمها فارا واستأمن صاحب يغراس فبعث المه سنقر الفارق استاذداره فلكها وأرسل صاحب عكا الى الظاهر في المصلح وهو ابن أخت صاحب قبرس فعدة السلطان الصلح لعشر سنين م عادالى مصر فدخلها ثالث أمام التشريق من السنة والله تعالى أعلم

# \*(الصلح مع التتر)\*

م نهض السلطان من مصر سنة سبع وستين لغز والافر نج بسوا حل الشأم و خاف على مصر عزالدين ايد من الحلى مع ابنه السعيدولى عهده وانتهى الى ارسوف فبلغه أنّ رسلا جاوًا من عند ابغابن هلاكو ومرّوا بشكفر ملك الروم فبعث بهم الى

فبعث أميرامن حلب لاحضارهم وقرأ كتاب ابغابسي تسكفر في السلط و يعتال فيما أداعه من رسالته فأعاد رسله بجوابهم وأذن الاهراء في الانطلاق الى مصرولا بسبط الى دمشق ثم الرمنها في خف من العسكر الى القسلاع و بلغه وفاة الدمر الحلى بحصر فيم بعضر بة اللصوص وأغذ السير الى مصرمت كسرا منتصف شعبان في خف من التركان وقد طوى خبره عن معسكره وأوهمهم القعود في خيمته عليلا ووصل الى القلعة ليسلم الثلاثا وابعة سفره فتنكر أه الحراس وطولع مقدم الطواشية فطلب منهم المارة على صدقهم فأعطوها ثم دخل فعرفوه و باكر المسدان يوم الخيس فسرته الناس ثم قضى حاجة نفسه و خرج لله الاثنين عائد الى الشائم كاجاء فوصل الى مخيمه لسلة المحت تاسع عشر شعبان وفرح الامراء بقد ومه ثفرق المعوث في الجهات وأغاد والمحتور وملكو الحدى ضباع وساحوا في بسيط ككو

فا كستحوها وامتلا تأيديهم بالغثائم ورجعو اواقه تعالى أعلم

كان صلاح الدين بن أبوب قد أقطعها يوم و تحها وهي سنة أربع و عالين و خسمانة لناصر الدين منكوس فلم ترل بيده الى أن هلك وولى فيها بعده المسمط فر لدين عثمان و بعده المنه سف الدين بن عثمان و استبدّ الترك بصرو بعث سف الدين أخاه عماد الدين سنة ستن الهدايا الى الملك النظاهر بيم سنق فقيلها وأحسن اليه ثم مات في الدين سنة تسع وستين وكان أوص أولاد ما لترول للظاهر عن صهرون فوفد ابناه سابق الدين وفر الدين على الدين على السلطان بعصر فاكرمه ما وأقطعه ما وولى سابق الدين منهما أميرا وولى على صهدون من قبله ولم يزل كذلك الى أن غلب عليه استقر الاشقو عند ما انتقض بدم شق أيام المنصور والله قرار والله ولا والله والله والله والموالية والموالي والله والل

## \* (نموض الظاهر الى الحي) \*

م بلغ الظاهرات أباعي بن أبي سعد برقت ادة غلب عدا دريس بن قتادة على مكة واستبد بها وخطب الظاهر فكتب العالامارة على مكة واعتزم على النهوض الى الحيح و تجهز المذلك سنة سبع وستين وأزاح علل أصحابه وشبع العساكرم عاقست قرالف ارقانى استا دداره الى دمشق وساوالى الكول موريا بالعسد والتهى الى الشو بك ورحل منه لاحدى عشرة لدة من ذى القعدة ومرتبالدينة النبوية على ساكنها أفضل العلاة وأتم التسليم فأحرم من معقاتها وقدم مكة الحسم من ذى الحجة وغسل الكعبة بسده وحل لها الماعلى كنفه واباح المسلين دخولها وأقام على بابها بأخذ بأيديهم من قضى سعه ومناسكه وولى فاتباعلى مكة شهس الدين مروان وأحسس الى الاميرا بى نبى والى صاحب بنبع وخليص وسائر شرفاء الحين وكتب الى صاحب المين

وقدوصلتها في سبع عشرة خطوة ثم فصل من مكة ثمالت عشر ذى الحجة فو مسل المديشة على سبعة أيام ووصل الى السكرك منسلخ السنة ثم وصل دم شق غرة ثمان وستين وسار الى ذيارة القدس وقدم العسماكرمع الاميرا قسنقرالى مصر وعادمن الزيارة فأدركهم بتل الجيول وومسل القلعة ثمالت صفر من السنة والله تعالى أعلم

#### \* (اغارة الافريج والترعلى حلب ونم وض السلطان اليهم) \*

كان صغان من أمرا الترمقيم بلاد الروم وأميرا عليها فوقعت المواسلة بينسه وبين الافر نج في الاغارة على بلاد الشأم وجامعه فان في عسكر ملوعدهم فأغار على أحساء العرب بنواجى حلب و بلغ الحسير الى الظاهر سنة ثمان وستين وهو يتصيد بنواجى الاسكند و به فنهض من وقته الى غزة ثم الى دمشق ورجع الترعلى أعقابهم ثمسار الى

عكافا كتسم نواحيها وأفن فيها وذهل كذلك بحسن الاكراد ورجم الى دمشق آخر رجب ثم الى مصر ومرّ بعسم قلان فرّبها وطمس آثارها وجاء الحسر بمصر بان الفرنسيس لويس بن لويس وملك انكترة وملك اسكوس منا وملك نودل وملك برساونة وهو ديد راكون وجاعة سن ماول الافرنج جاوًا فى الاساطيل الى صقلية وشرعوا فى الاستكثار من الشوانى وآلة الحرب ولم يعرف وجه مذهبهم فاهم الظاهر بحفظ الثغور والسواحل واستكثر من الشوانى والمراكب ثم جاء الخبر الصحية بأنهم قاصدون تونس والسواحل واستكثر من الشوانى والمراكب ثم جاء الخبر الصحية بأنهم قاصدون تونس فكان من خبرهم مانذكره فى دولة السلطان بهامن بنى أبى حفص والله تعالى أعدلم

# \*(فتحصن الاكرادوعكاوحصون صور)\*

م سارالسلطان سنة تسع وستينا غزو بلادا لا فرنج وسرت ابنه السعيد في العساكر الى المرقب لنظر الاميرقلاون و ببعلبان الخزندار وسارهوالي طراباس فا كتسعواسائر تلانا المواحي ويوافو الحصن الاكراد عاشر شعبان من السنة في اصراه السلطان عشرا مم اقتصمت أرياضه والمحجر الافر غجف قلعته واستأمنوا وخرجوا الى بلادهم وملك النظاهر الحصون وكتب الى صاحب الاستبار بالفتح وهو بانظر طوس وأجاب بطلب المسلم فعد قدله على انظر طوس والمرقب وارتحل السلطان عن حسن الاكراد بعدان المسلم فعد قدله على انظر طوس والمرقب وارتحل السلطان عن حسن الاكراد بعدان وملكم ما رتحل بعد القطر الى طراباس واشتة في قتالها وسأل صاحبه البرنس السلم فعقد له على ذلك لعشر سنين ورجع الى دمشق م خرج آخر شوال الى

ومال قلعته بالامان على أن يتركوا الاموال والسلاح واستولى عليه وهدمه وساو الى الليون وبعث اليه صور فى الصلح على أن ينزل له عن خس من قلاعه فعقد له الصلح لعشر سنين وملكها ثم كتب الى ما تبسه عصر أن يجهز عشرة من الشوانى الى قبرس في هذها ووصلت ليلا الى قبرس والله أعلم

#### \*(استيلا الظاهر على حصون الاسماعيلية بالشأم) \*

كان الاسماعيلية في حصون من الشأم قدم لمكوها وهي مصياف والعليقة والمكهف والمنيفة والمنيفة والمنيفة والمنيفة والمنيفة والقدموس وكان كبيرهم لعهد الظاهر غيم الدين الشعراني وكان قد جعل له الفاهر ولايتها ثم تأخوعن لقائه في بعض الاو قات فعزله وولى عليها خادم الدين بن الرضاعلي أن ينزل له عن حصن مصاف وأوسل معه العساكر فنسلوه منه ثم قدم عليه سنة ثمان وسستين وهو على حصن الاكراد وكان غيم الدين الشعراني قدأس وهرم فاستعتب وأعتبه الظاهر وعطف عليه وقسم الولاية بينه وبين ابن الرضاوفرض عليه ما

ماثة وعشر بن ألف درهم يحملانها فى كل سنة ولما درجع سنة تسع وستين وقتح حصن الاسكرادم بعصن العليقة من حصونهم فلكم من يدبن الرضى منتصف شوال من السنة وأنزل به حامية تمسارلق تال الترعلى البرة كأيدكر ورجع الى مصر فوجه الاسماعيلية قد نزلوا على الحصون التي بقيت بأيديم وسلوها لنواب الظاهر فلكوها وانتظمت قلاع الاسماعيلية في ملكة الظاهر وانقرضت منها دعوتهم والله سبحانه وتعالى أعلم

# \* (حسارالترالبرة وهزيمهم عليها)\*

م بعث ابغا بن هلا كوالعساكرالى البيرة سنة احدى وسبعين مع دربارى من مقدى أمرا أله فاصرها ونصب عليها المجانيق وكان الشلطان بدمشق فجمع العساكر من مصر والشأم وزحف الى الفرات وقد جهزا لعساكر على قاصيته فتقدم الامير قلاون وخالط التسترعليها في شعهم فجالوا معه ثم المزموا وقتسل مقدمهم وخاص السلطان بعساكره بحرالفوات اليهم فأجفلوا وتركوا خيامهم بمافيها وخرج أهل البيرة فنهبوا سوادهم وأحرقوا آلات الحصار ووقف السلطان بساحتها قليلا وخلع على النائب بها لحق دربارى بسلطانه ابغام فاولا فسفطه ولم يعدم والله تعالى ولى التوفيق لحق دربارى بسلطانه ابغام فاولا فسفطه ولم يعدم والله تعالى ولى التوفيق

## \*(غزوةسيسوتخريها)\*

منه من الظاهر من مصر لغزوسيس في شعبان سنة ثلاث وسبعين والتهى الحدمشق في ومضان وساومنها وعلى مقتدمته الاميرة لاون وبدوا لدين ببليك الخاذ لدا وقوص الحالم المحالمة وافتحوها عنوة وبا السلطان على اثرهم وسار بجميع العساكرالى سيس بعداً ن كنف الحامية بالبيرة خوفا عليها من المترو بعث حسام الدين العشابي ومهسنا بن عيسى أميرا لعرب بالشام الاغارة على بلادا لترمن ناحيها وساوالى سيس فريم او بث السرايا في نواحها فانتهوا الى بائياس وأذنة والتسحوا سائرا لجهات ووصل الى دوبند الروم وعاد الى المصحة في المعسة فأحرقها ثما تتهى الى انطاكية فأم عليها حتى قسم الغنائم ثم رحل الى القصر وكان الافر في خالصالتركه سم برومة ولقيام عليها الذي يسمونه البايا فانتحمه وراء الفرات ثم بلغه مهائل البرنس سمند بن تهذه صاحب عيسى واجعيز من اغارتهم وراء الفرات ثم بلغه مهائل البرنس سمند بن تهذه صاحب طرابلس فبعث انظاهر بلدان الدواد ارليقر والصلح مع نسمه فقر ومعلى عشرين ألف دينا وعشرين أسيرا كل سنة وحضر لذلك صاحب قبرس وكان جامعز بالبنى البرنس م وجمع الدواد اوالى الظاهر فقد فل الى دمشق منتصف ذى الحقوا اله تعالى بنصر من م وجمع الدواد اوالى الظاهر فقد فل الى دمشق منتصف ذى الحقوا الله تعالى بنصر من

# \* (ا بقاع الطاهر بالتسترف بلاد الروم ومقتل البرواناة بمداخلته في ذلك ) \*

كأن علا الدين البروا ماة متغلبا على غماث الدين كندسر وصاحب بلاد الروم من بنى قليج ارسلان وقدغلب التترعلي جميع بمالك بلادالروم وأبقواعلى تتعسرواسم الملك ف كفالة البرواناة وأقاموا أميراس أمراثهم ومعه عسكرالتتر حامية بالبلادويسمونه بالشهدنة وكانأ ولأمرمن التربيلادالروم ليكو وهوالذى افتتحها وبعده صمغان وبعده بوقوووتدوان شرمكين في أمرهما لعهدا لملك الغداهر وكان البروا ناه يتأذف من التترلاسة طالتهم عليه وسومملكهم ولمااستفعل أمر الظاهر عصروالشأم أتل البرواناة الظهورعلى التستروال كرة لبنى قليج ارسلان بمسمالا ة الظاهرفد اخله في ذلك وكاتبه وزحف ابغاملك التترالى البيرة سنة أربع وسبعين وحرج الطاهر بالعساكرمن دمشق وكاتبه المرواناة يستدعيه وأقام الظاهرعلى حص وأرسل البه البرواناة يستحثه القاء التستروعزم ابغاعلى البرواناة فى الوصول فاعتذر غررسل متشاقلا وكتب اليه الامرا وبعسده بأت الغا هرقدنهض الى بلاد الروم يوصيته السه يذلك فبعث الحايف واستيده فأمده بعساكر المغسل وأصره بالرجوع لمدافعة الظاهر فرجع ووجدجاعة من الامرا العدكاتهوا الظاهرواستعثوه المقدوم سقط فى أيديهم وحيل بينهم وبيز مرامهم ورجع الىمصرفى رجب من السنة وأكام بها حولا ثم تو تووو تدوآن أميرالتر ببلادالروم وسأرالى الثغور بالشأم وبلغ السلطان خبرهما فساومن مصرفى ومشان ستةخس وسبعين وقصد بلادالروم وآنتهى الى النهرا لازوق فبعث شعس الدين سنقر الاشقرفلتي مقدتمة التترفهزمهم ورجع الى السلطان وساروا جيعافلقوا التسترعلي البلنشين ومعهم علاء الدين البرواناة في عساكره فهزمهم وقتل الامراق قو ووردوان وفرالبروا ناة وسلطانة المحسرو لماكان منفرداعنهم وأسركة رمن المغل منهم سلار ابنطغول ومنهم قفياق وحافرمي وأسرعلا الدين بنمعين الدين البروا ناة وتتل كثير منهسم غررحل السلطان الى قيسارية فلكهاوأ كام عليها يتفطر البروا بالملوعد كان بينهما وأبطأ عليه وقفل راجعا ورجع خسيرالهزيمة المهابغ املك التتروا طلع من بعض عيونه على ما كأن بين البرواناة والظاهرمن المداخلة فتنكر للبروا ناة وسافوقته حتى وقف على موضع المعركة وارتاب الكثرة القتلى من المغل وان عسكرالروم لم بسب منهسمأ حدفر جعطى بلادهم بالقتل والتخريب والاكتساح وامتنع كثيرمن القلاع ثمأمنهم ورجع وسارمعه البرواناه وهتم بقتلهأ ولاثم رجع لتخليته لحقظ البلاد فأعول نساء القستلى من المغل عند دبابه فرحم ليكاتهن و بعث أمير امن المغل فقسله في بعض الطريق والله سيحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم

#### \* (وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد).

ولمارجه عااسلطان من واقعته بالتترعلي البلستين وقيسار يقطرقه المرض في محترم سنةست وسبعين وهاكمن آخره وكان بليك الخرند ارمستوليا على دوانه فكتم موته ودفنسه ورجع بالعساكرالى مصرفل اوصل القلعة جع النياس و نابع لبركة بن الملك الظاهر ولقبه السعيد وهلك سليك الرذلك فقام شدبيرا لدولة استاذد آره عمس الدين الفارقاني وكان ناتب مصرأ بام مغدب الظاهر بالشأم واستقامت أموره ثم قبض عني شمس الدين سسنقر الأشقر وبدوا لدين يسمرى من أمرا الظاهر بسعاية يطانت الذين جعهم عليه لاقل ولايته وكافوامن أوغاد الموالى وكانبرجع النهم لساعدتهم لهعلى هواه وصارت شسته ولماقيض على هذين الامعرين تكرذ لل عليه عاله محسد اس ركة خان فاعتقله معهدما فاستوحشت أشهلذ للذفاطلق الجمع فارناب الامراء وأجعواعلى معاتبته فاستعتب واستطفوه مأغرا مبطانته بشمس الدين الفارقاني مدبردولته فقبض علمه واعتقله وهلك لابامهن اعتقاله وولى مكانه شس الدين سينقر الااني تمسعىأ ولئك البطانة به فعزله وولى مكانه سف الدولة كونك الساق صهر الامرسسف الدين قلاون على أخت زوجته بنتكرمون كان أبوها من أمراء الته الى الفلاهر واستقرّعنده وزوّج بنه من الامبرقلا ون و بنته الاخرى من كوزبك محضرة مدالسعيد لاشين الربي من حاشيته وغلب على هراة واستمال أهل الدولة بقضا واجاتهم واستمزه عروفه لهمم واستمزال العلى ذلك والله سيحانه وتعالىأعلم

# . (خلع المديد وولاية أخيه شلامش).

ولما استقر السعيد على هذه مصراً جع المسيرالى الشام النفار فى مصالحه فساراذ النفر سنة سبع وسبعين فاستقر بدستى و بعث العساكرالى الجهات وسارتلاون الصالى وبدر الدين بيسرى الى سيس ذين الهذاك الاشين الربعى والبطانة الذين معده وأغروه بالقبض عليه معتد مرجعهم شمدت بين هؤلاء البطانة وبين النائب سف الدين كونك وحشة وآسفوه بما يلقون فيه عند السلطان فغضب لذلك وسارت العساكر فأغار واعلى سيس واكتسعو انواحيها ورجعوا فلقيهم النائب كونك وأسر اليهم ماأضر لهم السلطان فعضو بالمدل في بطائه السلطان في مدوا عن القاد السلطان و بعثوا المده بالعدل في بطائه

وأن ينصف نائبه منهم فأعرض عنهم ودس لموالى أسه أن بعاودوهم المه فأطلعوهم على كتابه فزادهم ضغنا وصرحوا بالانتقاض فبعث اليهم سنقر الاشقر وسنقر التركبتي استادداره بالاستعطاف فردوهما فبعثأته ستبركه خانفل يقبلوهاوا رتحاوا آلى القاهرة فوصافهافى محترم سنةعان وسبعين وبالقاعة عزالدين ايبك الافرم الصالحي أمرجندار وعلا الدين اقطوان الساق وستف الدين بلمان أستاذدا ومفضمطوا أبوأب القاهرة ومنعوهم من الدخول وترددت المراسلة ينهم وخرج ايك الافرم وأقطوان ولاشن التركاني للعديث فتقبضوا عليهم ودخاوا الى بيوتهم ثماكروا القلعة بالمصارومنعواعتها الماءوكان السعيد بعدمنصر فهممن دمشق سارفي بقية العساكر واستنفرالاعراب وبث العطا وانتهى الى غزة فتفرقت عنه الاعراب واسعهم الناس ثم انتهى الى بلييس ورأى قله العساكر فردّعن الشأم مع عز الدين ايدمر الظاهرى الى دمشق والنبائب بهانومتذا قوش فقبض عليه وبعث به الى الامرا عصر ولمارحل السعمدمن بلينس الى القلعة اعتزل عنه سنقر الاشقر وساو الامراء في العساكر لاعتراضه دون القلعة وألقى الله عليه حجايا من الغيوم المراكمة فلم يهتدوا الى طريقه وخلص الى القلعة وأطلق علم الدين سنجر الخنفي من محبسه ليسته بن به ثم اختلف عليه بطاته وفارقه بعضهم فرجع الى مصانعة الامرا عبأن يترك لهدم الشأم أجع فأنوا الاحسه فسألهم أن يعطوه الكرك فأجابوه وحلفهم على الامان وحلف الهسم أن لا ينتقض عليهم ولايداخل أحدا من العساكر ولايستمله فيعثوه من حسنه الى الكرك وكنبواالى الناثب بهاعلا الدين ايدكوا لفغرى أن يتكنه منها ففعل وأستمز السعيد يالكرك وقام بدولت البكز الفخرى واجقع الاحرا بمصروء رضو االملات على الاميرة الاون وكان أحق به فلم يقب لوأشار الى شلامش بن الظاهر وهوا بن عمان سنة فنصبو مالملك في رسع سنة عمان وسسم عين ولقبوه بدر الدين و ولى الامبرة لاون أتابك الحموش وبعث مكان حال الدين اقوش نائب دمشق تسلهامنه وساراقوش إلى حلبناتها وولىقلاون فى الوزارة برهان الحصرى السخاوى وجع المالسك الصاطية ووفرا قطاعاتهم وعربهم مراتب الدولة وأبعدا لظاهرية وأودعهم السعون الفسادولم يقطع عنهم وزقاالى أن لغ العقاب فيهم أجله فأطلقهم ساعا

واستقامأ مره واللهتعالىأعلم

\*(خلعشلاءش وولاية المنصورةلاون)\*

أصله منهم يعرفون برجاعلى وقدمر ذكرهم وكان مولى لعلا الدين اقسة قرالسكابلى مولى الصالخ غيم الدين أيوب فللمات

علا الدين سارمن موالى الصالح وكان من نفرتهم واستقامتهم ماقد مناه م قدم الى مصرفى دولة المظفرة طزمع الظاهر سبرس ولماملك الظاهرة واحتصه وأصهر المه م بايع لابنه السعيد من بعده ولما استوحش الامراء من السعيد وخلعوه رغبوا من الامرة لاون في الولاية عليهم كاقد مناه و نسب أخاه شلامش بن الظاهر فو افقه الامراء على ذلك طواعية له واتصلت رغبتهم في ولايته مدة شهر بن حتى أجابهم الى ذلك في ايعوه في جمادى سمنة عمان وسيعين فقام بالامراء ورفع كثيراه من المكوس والظلامات وقسم في جمادى سنة عمان وسيعين فقام بالافرم الصالحي و ولاه نا ساعصر ثم استبقاه فأعفاه وافر به لوقت عن عز الدين ايبك الافرم الصالحي و ولاه نا ساعصر ثم استبقاه فأعفاه و ولى مملوكه حسام الدين طرفطاى مكانه ومملوكه علم الدين سنحر الشعاى وله ما الدين و بعث عز الدين الدين السنجارى في الوزارة ثم عزله بفخر الدين ابراهيم ابن نقس حين المناه عن السعيد بن الظاهرى الذي كان اعتقله حال الدين اقوش حين رجيع بعساكر الشأم عن السعيد بن الظاهر من بليس في به مقيد اواعتقله والله رجيع بعساكر الشأم عن السعيد بن الظاهر من بليس في به مقيد اواعتقله والله تعلى ولى التوفيق

\* (المقاض السعيدين الطاهر بالكرك و وفاته و ولاية أخيه خسر ومكانه)

ولماملك السلطان قلاون شرع السعيد بالكرك وكاتب الامراء بمصروالشأم في الانتفاض وخاطبه السلطان بالعتاب على نقض المعهد فلم يستعتب و بعث عساكره مع حسام الدين لاشين الجامد الرالى الشويك فاستولى عليه افيعث السلطان فو الدين ببايك الايدمرى في العساكر فا وتدها في ذى القعدة منة ثمان وسبعين و قاون ذلك و فا أله عبد بالكرك و اجتمع الامراء الذين بها ومقدّمهم نائبه ايد كين الفغرى و قال النائبة كان ايدغرى الحرانى فنصبو الأخاه خسر و ولقم و المسعود

نجم الدين واستولى الموالى على رأيه وأفاض والمال من غير تقدير ولاحساب حتى أنفقوا ما كان بالكرك من الذخرة التى اقترها الملك الظاهر والمرخد فامتنعت الشأم فى الخلاف و بعثوا العساكر فاستولوا على الصليب وحاصر واصر خد فامتنعت وكاتبو استنقر الاشقر المنظاهر على الخدلاف فبعث السلطان ايبك الافرم فى العساكر الحد أرالكرك فعاصرها وضعق عليها ثم سأل المسعود فى الصلح على ما كان الناصر دا ودبن المعظم فأجابه السلطان قلاون وعقد لهذلك ثم انتقض فائية ونزع عنده تائيه علاء الدين الدغرى ألحرانى ونزع عنه الى السلطان قصد قد ما نقل عنده من ذلك ثم بعث على السلطان سينة خس وغمانين تائيسه حسام الدين طرنطاى فى العساكر لحصاد الكرك في العساكر المسعود وأخاه شلامش منه اعلى الامان وملكها وجاهم حماالى السلطان

السلطان قلاون فأكرمهما وخلطه مابولده الى أن توفى فغرّ بهما الاشرف الى القسطنطينية

#### \* (انتقاض سنقر الاشقر بدمشق وهزيمه مم امتناعه بصهيون) \*

كانشمس الدين سينقر الاشقرلما استقرف نيابة دمشق أجع الانتقاض والاستبداد وتسلم القلاعمن الظاهرية وولى فيها وطالب المنصور قلاون دخول الشام باسرهامن العريش الى الفرات في ولايتمه و زعم أنه عاهده على ذلك وولى السلطان على فلعمة دمشق مولاه حسام الدين لاشين الصغارسلد دارا فى ذى الحجة سنة ثمان وسمعن فنكر دلك سنقروا نتقض ودعالنفسه ثم بلغه خبرقلا ون وجملو سمعلى التخت فدعا الامراء وأشاع انتقلاون قتل واستحافهم على منعت وحبس من امتنع من المين وتلقب الكامل وذلك فذى الجةمن السنة وقبض على لاشين نائب القلعة وجهز سيف الدين الى الممالك الشامية والقسلاع للاستحلاف وولى فى وزارة الشأم محد الدين اسمعمل ابن كسيرات وسكن سنقر بالقلعة غربعث السلطان ايبك الافرم بالعساكرالى الكرك لماتوف السعمد صاحبها وانتهى الى غزة واجتمع السه يبلسك الايدمرى منقليامن الشوبك بعد تهمه فذرهم سنقرالا شقروشاطب الافرم يتعنى على السلطان بأنه لم يفرده بولاية الشأم وولى فى قلعة دمشق و فى حلب و يعث الافرم الكتاب الى السلطان قلاون فأجأبه وتقدم الى الافرم أن يكاتبه بالعزل فيمانعادوا رتكبه فلميرجع عن شأنه وجمع العساكرمن عالات الشأم واحتشد العربان وبعثهم معقر استقرا لمعرى الى غزة فلقيهم الافرم وأصحابه وهزموهم وأسروا جماعة منأم المهم وبعثو ابهم الى السلطان قلاون فأطلقهم وخلع عليهم ولماوصلت العساكر مفاولة الى دمشق عسكر سنقر الاشقر بالمرج وكاتب الامرآ وبغزة يستملهم وبعث السلطان العساكر بمصرمع علم الدين سنعبر لاشين المنصورى وبدوالدين بكتاش الفغرى السلجدار فسار واالى دمشق فالقيهم الاشقرعلي الجسمر بالكسرةفهزموه فى صفر سنة تسع وعبعين وتقدّموا الى دمشق فلحكوها وأطلق علم الدين سنتجر لاشين المنصور ىمن الاعتقال وولاه نيابة دمشق وولى على القلعة سيف الدين سنحا والمنصوري وكتب الى السلطان مالفتح وسياو سنقرالى الرحية فامتنع علسه ناتبها فسارالى عيسى بنمهنا ورجع عنه الى الفل وكاتبوا ابغامل التنر واستعثره للك الشأم يستماونه فلم يجب وبعث المه المساحب رفأجفاوا الى صهدون وملكها سنقروماكمعها شمزرو بعث السلطان العساكر المسارشم يزمع عزالدين الافرم فحاصرها وجامت الاخباديزحف ايغاملك التترالى الشأم في مواعدة سننفر واينمهنا واستدعى صغارصاحب بلادالروم فين معهمن المغل وانه بعث يبدوابن

أخسه طرخان وصاحب ماردين وصاحب سيس من ناحسة اذر بعان وجاءهوعلى طريق الشأم وف مقد تمته أخوه منوكتم فل الآاترت الاخب الدلاك أفرج الافرم عن حصارشيزر ودعاالا شقر الى مدافعة عدوالمسلين فأجابه ورفع عن موالاة ابغا وسار منصهيون للاجتماع بعساكر المسلين وجمع السلطان العساكر عصروساوالى الشأم واستخلف على مصرابه أيا الفتح علما بعدان ولاءعهده وقرأك تما به يذلك على الناس وخرج بلمع العساكر فى جمادى سنة تسع وسبعين وانتهى الى غزة ووصل التترالى حلب وقدأ جف ل عنها أهلها وأقفرت منازلها فأضرموا النارفي وتها ومساجدها وتولى كردلك صاحب سيس والارمن وبلغهم وصول السلطان الى غزة فأحفاوا واجعمناني بلادهم وعادالسلطان الىمصر بعدان يردالعساكرالي حص وبلاد المواحل بحمايتهامن الافرنج ورجع سنقر الاشقرالى صهبون وفارته كشيرون فلحقوا مااشأم وأقام معه سنجرا لدوادار وعزالدين اردين عسكر مالي

والامراء الذين مكنوه من قلاع الشأم عندا تقاضه والله سهانه وتعالى أعلم

إسيرااسلطان المرالرقب ثم الصلح معهم ومع ﴿ سُـ قَرَالَاشْقُرُ بِصَهُ وَنَ وَمَعَ بَيُ الظَّاهِرُ بَالْكُولَـ ۗ }

كأن الأفر هج الذين بحصن المرقب عندما بلغهم هجوم التترعلي الشأم أسنوا الغارات فى بلاد المسلين من سا الوالنواحي فلمارجع الترعن الشأم استأذن بليان الطباخي صاحب حسن الاحكرادفى غزوهم وسأرالهم في حامية الحصون بنواحيه وجمع التركان ويلغ حصن المرقب ووقف أسفاه واستطرد له أهل الحصن حتى بور طفى أوعار الحبل شهبموا عليه دفعة فانهزم وبالوامن المسلين وبلغ الخيرالى السلطان فخرجمن مصراغزوهم آخرسنة تدع وسبعين واستخلف أبنه مكانه وانتهى الى الروحاء فوصله هنالك ريسل الافر يج في تقرير الهدنة مع أهل المرقب على أن يطلقو امن أسروه من المسلمن في واقعة بليان فعقدلهم في المحرّم سنة عمانين وعقدلصاحب بيت الاستبار وابنه ولصاحب طرابلس سفدن تيندولصاحب عكاعلى بلادهم وعلى قلاع الاسماعيلية وعلى جسع البلاد المستعدة الفتح وماسيفتحه على أن يسكن عمال المسلن ماللاذقية وأنلايستنصدوا استرقلعة ولاغ برهاولايد اخلوا التترفي فننه ولاعروا عليمسم الى بلاد المساينان أطاقواذلك وعقدمعهم ذاك لاحدى عشرة سنة وبعث السلطان من أمرائه من يستحلف الافرنج على ذلك وبلغه الحدير بأن جماعة من أمرائه أجعوا الفتك به وداخلوا الافر شج في ذلك وكان كبرهم كويدك فلماوصل الى مسان قيض عليه وعليهم وقتلهم واستراب من داخلهم فى ذلك وخفوا يسنقر في صهر ر ودخل السلطان

دمشق و بعث العساكر خصار شيرد م تردت الرسل بنسه و بين الاشقر في الصلح على أن ينزل عن شير و يعقوض عنها بالشقر و بكاس وعلى أن يقتصر في حامية المحمون التي القطره على سمّا تقمن الفرسان فقط و يطرد عنه الامراء الذين المقوابه فتم الصلح على ذلك وكتب له التقليد سلك الاعلام الورجع من عنده سنجر الدواد الفأحسن المه السلطان و ولى على نياية شير بليان الطباخي وكان نيو الظاهر بالكوك يسألون السلطان في الصلح بالزيادة على الكوك كمان السلطان داود فلاتم الصلح معسنقر رجعوا الى القنوع بالكوك و بعث الهم ما السلطان بأقار بهم من القاهرة وأتم لهم العقد على ذلك و بعث الامرس لهداد والقاضى تاج الدين بن الاثير لاستحلافهم والله تعالى أعلم

### \*(واقعة التتربحمص ومهلك ابغاسلطانم بإثرها)\*

مزدف التترسنة عانين الى الشأممن كل ناحية متطاهر ين فسار ابعافي عسا كرالمغل وجوعالتتر وانتهى الى الرحية فحاصرها ومعدصا حسماردين وقدم أخوه منكوتم فى العساكرالى الشأم وجاء صاحب الشمال منكوترمن بى دوشى خان من كرسيهم بصراى مظاهرالابغيان هلاكوعلى الشأم فتر بالقسطنطينية ثمنزل بينقيسارية وتفليس تمساوالىمنكوغر بنهلا كووتق تممعه الى الشام وخرج السلطات من دمشق في عساكر المسلين وسابقهم الى حص ولقده خداك سنقر الاشقر فين معهمن أمرا الطاهرية ورحف الترومن معهم منعسا كرالروم والافرنج والاومن والكرج ثمانون ألفاأ وبزيدون والتن القريقان على حص وجعل السلطان في ميسته صاحب جاة محدين المظفرونائب دمشق لاشن السلحداد وعيسى بنمهنافين المه من العرب وفي المسرة سنقر الا يقرف الظاهر ية مع جوع التركان ومن اليهم جماعة من أمرائه وفي القلب نا بسه حسام الدين طرنطاى والحاجب ركن الدين الماحي وجه ورالعسا كروا كمماليك ووقف السلطان تحت الرايات ف مواليه وحاشيته ووقفت عساكرالتركراديس وذالكمنتصف رجب سنة عانين واقتتاوا وتزل الصرخ انفضت ميسرة السلسن واتمعهم الترر وانفضت ميسرة التترور جعواعلى ملكهم منكوغر فىالقلب فانهزم ورجيع التترمن اساع ميسرة المسلمين فرواما اسلطان وهوثابت فىمقامه لم يبرح ورجع أهل المرة ونزل السلطان فى خمامه ورحل من الغدف اتاع العدة وأوعزالى الحصون التى فى ناحية الفرات ياعتراضهم على المقابر فعدلوا عنها وخاضوا الفرات فى المجاهل فغرقوا ومرّ يعضهم بردّسليمة فهلكوا وانتهى الخيرالي ابغا وهوعلى الرحبة فأجفل الى بغداد وصرف السلطان ألعساكرالى أماكتهم وسارستقر

الاشقرالى مكانه بصهدون وتخلف عنه كشرمن الطاهرية عندالسلطان وعاد السلطان الى دمشق ثم الى مصر آخر شعبان من السينة فبلغه الخسير عهلك منكوتمر سن هلاكو بهمذان ومذكو تمرصاحب الشمال بصراى فسكان ذلا تماما للفتح تم هلا ابغابن هلاكو سنة احدى وغمانين وكانسس مهليكه فعماية مال الهاتهم معس الدين الحريض وزيره باغتمال أخيه منكوترمنصرفه من واقعة حص فقبض عليه وامحنه واستصفاه فدس له الجوين من سعه ومات وكان ابغااتهم بأخيه أيضا أمرا من المغل كان شحنة بالجزيرة ففرته اوأ قام سشركاو بعث السلطان قلاون بعثا الى ناحية الموصد للاغارة عليهاوا نتهوا الى سنحرفصاد فواهذا الامبروجاؤاته الى السلطان فحسه نمأ طلقه وأثبت اسمه فى الديوان وكان يحدث بكثر من أخب ارالتتر وكتب بعضها عنه و بعث السلطان فه مده السينة بعو الأخرى الى واحي سيس من الادالروم برا عما كان من الارمن فى حلب ومساجدها فاكتسم و الله النواحي واقيم مبعض أمراء التر بمكان هذالله فهزموه ووصلوا الىجسال بالهار ورجعوا غانمن وبعث السلطان شمس الدين قراستقر المنصوري الى حاب لاصلاح ماخرب التر من قلعتها وجامعها فأعاد ذلك الى أحسن ما كان عليمه ثم أسلم ملوك التسترف عن أولابك دارب علا كوصاحب العراق باسلامه وأنه تسمى أجدوجا توسله بدلك الى السلطان وهم شمس الدين أنابك ومسعود أبن كيكاوس صاحب الادالروم وقطب الدين محود الشيرازي فاضي شيواس وشمس الدين محدين الصاحب من حاشد مقصاحب ماردين وكان كتابه سؤرخا بحدادى سنة احدى وعمانين وجاواعلى الكراءة وأجب سلطانهم عابناسيه م وصل رسول فودان س طقان المتولى بكرسي التمال بعدا خده مذكو غرسدمة تنتن وغالهن عدر ولايته ودخوله في دين الاسلام وبطلب تقليدا للذنية واللفب سنه والرا مقالم بها دفهي يلممن الكفارة أسعف بذلك والله سحانه وتعالى أعلم

\* (استيلا الساطان قلاون على الكرك وعلى مرون و وفاة صاحب حاة ) \*

موفى المنصور عدن المظفر صاحب حاة في شوال سنة نتين و عانين و ولى السلطان ابنسه المغلفر و بعث الحلع له ولا قاربه وساوا الساطان قلا ون الحالشام في رسع سنة ثلاث و غانين محاصرة المرقب عافعالوه من عمالا أة العدق في استامنوا البه وملك الحصر من أيديهم و انتظر وصول سنة قرالا شقره من صهيون قليه لفرجع الى مصر وجهر النائب حسام الدين طرفطاى في العساكر لحصار الحسكرك عاوق عمن شلامش و خسر و من الانتقاص فساوسية خس و عاس و حاصرهم حتى استامنو المناه علم الحالية على المنافر كرامهم شمسا من سيرتهم فاستراب به ما وبنا عهم الى الساطان فرك القائم و والغفى اكرامهم شمسا من سيرتهم فاستراب به ما

واعتقلهم وغربهم الى القسط مطعنية وولى على الكرك عزالدين المنصورى وبعده سيرس الدويد ارمؤلف أخب ارالترك تم جهز السلطان ثانيا الماثب طرنطاى بالعساكر للمصارسة قرالا تقياضه واعارته على بلاد السلطان فساراذ لك سنة ست وشاين وحاصره حتى استأمن هو ومن معه وجابه الى السلطان وأنزله بالقلعة ولم يزل عنده الى أن هاك السلطان فقيض عليه ويولى ابنه الاشرف من اعده كاندك ما اشاء الته تعالى

# \* (وفاة ميما يبل ملك القسطنط دية )

قدنقة مانا كف تغلب الافر نج على القسطنطينية من يدار ومسنة سمانة وكان مينا بلهذا من بطارقتهم أقام في بعض الحصون بواحيها فلما أمكنته الفرصة بنها وقتل من كان بهامن الافر نج وفر الساقون في من اكبهم واجتمع الروم الى مينا يبله هذا وملكوه عليهم وقتل الملك الذى قبله وكان بينه و بين صاحب مصر والناصر قلاون من بعده اتصال ومهاداة ونزل بنوالظاهر عليه عنسدما غربوامن مصر نم مات مينا يبل سنة احدى وغانين و ولى ابنسه ماندر و باقب الراونس ومينا يل هذا بعرف بالاشكرى وهم ملوك القسطنطينية الى هذا العهد والته تعالى يؤيد بنصر ممن بينا من عباده

### \*(أخبارالنوبه)\*

كان الملك الظاهر وفد عليه أعوام سنة خسود بعين ملك الذوية من تشكيدا مستخدا به على ابن أخيه داود لما كان تغاب عليه وانتزع الملك من يده فوعده السلطان وأقام منتظر واستغير ملك داود و تعاوز حدود علي الحقيد فيهز السلطان العساكر المه مع الصنفر الفارقاني وابيك الافرم أستاذدا و وأطلق معهم من تشكين ملك النوية فسار والذلا واستنفر واالعرب وانتهو الحاسأ المنادل واستولوا على تلك الملاد وأمنوا أهلها وساروا في الملاد فاقيم مداود الملك فهزموه وأثخنوا في عساكره وأسروا أخاه وأخت وأمه وساد الى مملكة السودان فهزموه وأثخنوا في عساكره وأسروا أخاه وأخت وأمه وساد الى مملكة السودان بالقلعة الى أن مات واستقرم تشكين في سلطان النوية على جراية مقروضة وهدايا بالقلعة الى أن مات واستقرم تشكين في سلطان النوية على جراية مقروضة وهدايا معاومة في كل سنة وعلى أن تمكون الحصون الجاورة لاسوان خالصة السلطان وعلى أن عكن ابن أخيه دا ود وجيع أصحابه من كل مالهم في بلادهم فوفى بذلك ثم مات الظاهر وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك الى المنصور وقلاون فيعث سنة ست وثمانين وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك الى المنصور واللاون فيعث سنة ست وثمانين

العساكرالى النوية مع علم الدين سنجر المساط وعز الدين الكوراني وسارمعهم بالسب قوص عزالدين الدمر السيفي بعدان استنفر العربان أولاد أى بكرو أولاد عرو أولاد ونىھلال شريف وأولاد ثسان وأولاد كنزالدولة وبحاعة من الغرب وساوواعلى العدوة الغرسة والشرقمة فى دنقلة وملكهم بيتمامون هكذا سماه النووى وأظنه أخاص تشكن ويرز واللعسا كرفهزمتهم واتبعتهم خسةعشر يوماورا ونقلة ورتب اس أخت بيمامون في الملك ورجعت العساكر الى مصرفيا بيمامون الى دنقلة فاستولى على الملادولمق اس أخته عصرصر يخامالسلطان فيعثمعه عزالدين ايبك الافرم فى العساكر ومعه ثلاثة من الامراء وعزالدين ماثب قوص وذلك سنة عمان وثمانين وبعثوا المراكب فى البحر بالازودة والسلاح ومات ملك النوبة باسوان ودفن بها وجاءنا سهصر يخاالى السلطان فمعث معدد اودين أخى مرتشكر الذي كان أسمرا بالقامة وتقدد مبريس بنيدى العساكرفهرب بيتماء ونوامتنع بزيرة وسط النيل على حسر عشرة مرحلة ورائدنقلة ووقفت الغساكز على ساحل البحرواعذر وصول المراكب الى الجزيرة من كثرة الحروض جيتمامون منها فلحق الايواب ورجع عنه أصحابه ورجعت العساكرالى دنقلة فلكوا داود ورجعوا الى مصرسنة تسع وثمانين لتسعة أشهر من مديرهم بعدان تركوا أميرامههم عالملك داود ورجعواالى مصر ورجع بيتمامون الى دنقلة وقتل داودو بعث الامبرالذي كان معهم الى السلطان وحمله رغبة فى الصلح على أن يؤدى الضريبة المعلومة فأسعف اذلك واستقرف لمكه انتهبى والله تعالى أعلم

# \* (فتحطرا بلس)\*

كان الافرخ الذين بهاقدنة ضواالصلح وأغاروا على الجهات فاستنفر السلطان العساكر من مصروالشام وازاح علهم وجهز آلات الحصار وساد البها في محرم سنة غان وغانين فاصرها ونصب عليها المجانيق وفتحها عنوة لاربعة وثلاثين يوما من حصارها واستباحها وركب بعضهم الشوائي النجاة فردته مم الريح الى السواحل فقتلوا وأسروا وأمم السلطان بتغريم الفريت وأحرقت دفتح السلطان ما اليهامن الحصون والمعاقل وأنزل حاميتها وعاملها بحصن الاكرادم اتخذ حصنا آخر الرئ النائب والحامية في العمل وسمى باسم المدينة وهو الموجود لهذا العهد وكان من خبره في المدينة من لدن الفتح ان معاوية أم ولايته الشأم لعهد عنم ان بن عفان وني الله عنه بعث المهاسفيات بن مختف الاردى في اصرها و بن عليها حصناحتي جهد أهلها الحصار وهر يوامنها في الصروكة ب

سفيان الىمعاوية بالفتح وكان يبعث العساكركل سنة للمرابطة بهائم جاءالى عبد الملك اس مروان بطريق من الروم وسأله فعارتها والنزول بهام معادلي أن يعطمه الخراج فأجابه وأقام قليلا تمغدر بمن عنده من المسلين وذهب الى بلاد الروم فتفطفته شواي المسلمن في المحروقة له عدد الملك ويقال الوليد وملكها المسلون ويتى الولاة يملكونها من دمشق الى أن جاءت دولة العسد بين فافر دوهادار عووايه رمّان الخادم تمسر الدولة م أبوالسعادة على بن عبدالرحن بن جبارة م نزال م مختار الدولة بن نزال وهؤلا كلهم من أهل دواته ثم تغلب قاضيها أمين الدولة ابوطالب الحسن بن عما دويو في سنة أربع وسنيزوا ربعما لةوكان من فقهاء الشيعة وهو الذى صنف الكتاب الملقب بخراب الدولة ابنمنقذبن كودفق ام ولاية أخده أي المسن بن محدين عاروا قبه جلال الدين وتوفى سنة اثنتين وتسعين صحيل من ملوكهم واسمه ممنت ومعناه ممون وصحيل اسم مدينة عرف بها وأعام صنعمل يحاصرها طويلا وعزابن عارعن دفاعه مقصد سلطان السلبوقية بالعراق محمد بنملكشاه مستنصدايه واستخلف بالمناقب ابنعه على طراباس ومعه سعد الدولة فتسان بن الاغرفق له أبو المناقب ودعاللافضل ب أميرا لحيوش المستبدّ على خلفاء العبيدين بمصراذلك العهديم هلك صغيل وهومحاصرا هاوولى مكانه السرداني من زعماتهم وبعث الافضل فائدا الى طرا بلس فأ قام بها وشعل عن مدافعة العدوجيمع الاموال ونميءغه الى الافضلأنه يروم الاستبداد فبعث آخرمكأنه ونافر أهلالبلدا ومسرته فتبين وصول المراكب نمصر بالمددوة بضعلى اعيانهم وعلى مخلف فخرا لملك بن عداره من أ هلدود لده وبعث بهم الى مصروبا و فحرا لملك بن عمار بعد ان قطع حبل الرجاء في يدممن المجاد السلوقية لما كانوا فسهمن الشيغل بالفتنسة ورج علله بعضهم بولاية الوزارة لاثم رجع آلى دمشق سنة تنتين و خسمانة ونزل عسلى طغتكن الاتامك ثمملكها السرداني سنة ثلاث وخسمائة بعدحصاره اسبع سننين وجاء ابن صنعبيل من بلاد الافرنج فالحسكهامنه واقامت فى مملكته نحوامن ثلاثين سنة ثم الرعابسه بعض الزعمة وقتله بطرس الاعور واستخلف في طرايلس القوش بطرارثم كأنت الواقعدة بين صاحب القدس ملك الافرنج وبين ذنكي الاتابك صاحب الموصل وانهزم الافريج وأسرالقوش فى تلك الوقعمة وتعاملك الافرنج ألى تغريب فتعصن بهاوحصره زنكرحتى اصطلحاعلى أن يعطى تغريب ويطلق ذنكى الاسرى فى الواقعة فانطلق القوش الى طرابلس فاقام بهامدة ووثب الاسماعيامة به فقتاوه وولى بعده رهندصبيا وحضرمع الافرنج سنقسبع وخسين وقعة حارم التى هزمهم فيهاالعادل وأسروهند يومتذوبتي فى اعتقاله الى أن ملك صلاح الدين يوسف

ابن أيوب فاطلقه سسنة سبعين وخسمائة ولحق بطرابلس ولم تزل فى ملك و ملك واده الى أن فتعها المنصور سنة عمان وعمانين كامر والله تعالى أعلم

#### \* (انشاء المدرسة والمارستان عصر) \*

كان المنصور قلاون قداء تزم على انشاء المارستان بالقاهرة الدارا لقطبية من قصور العبيد بين وما يجاورها من القصرين واعقد انشاء هنالك وجعل الداراً مسل المارستان وبنى بازائه مدرسة لتدريس العلم وقبة لدفنه وجعل النظرف ذلك لعلم الدين الشجاعى فقام بانشاء ذلك لاقرب وقت وكملت العمارة سنة اثنتين وثمانين وسقائة ووقف عليها الملاكاوضيا عاعصر والشام وجلس بالمارستان في يوم مشهود وتناول قد حامن الاشرية الطبية وقال وقفت هذا المارستان على منالى فن دونى من أصناف الخلق فكان ذلك من صالح آثاره والله أعلم

#### \* (وفاة المنصورة لاون وولاية ابنه خلىل الاشرف) \*

كانالمنصور قلاون قدعهد لابنه علاء الدين واقبه الصالح وتوفى سنقسبع وعمانين فولى العهد مكانه ابنه الاخرخلسل ثمانتقض الافرنج بعكا وأغاروا على النواحى ومرتبه مرفقة من النجا وبرقيق من الروم والترك جلبوهم للسلطان فنهبوهم وأسروهم فاجع السلطان غزوهم وخرج فى العداديرومد الفطرمن سنة تسع وغمانين واستغلف ابنه خلدالاعلى القاهرة ومعه زين الدين سيف وعلم الدين الشعباعي الوزير وعسكر نظاهر البلد فطرقه المرض ورجع الى قصره فرض وتوفى فى ذى القعدة من السنة فبو يع المه خليل ولقب الاشرف وكآن حسام الدين طرنطاى ناتب المنصور المه فاقره وأشرك معه زين الدين سمف في اله العنبة وأقرعم الدين الشصاع على الوزارة وبدرالدين مدواسما فداره وعزالدين اسك خزندا روكان حسام الدين لاشعن السلادا ونائسا بدمشق وشمس الدين قراسنقرا الوكندا ونائسا بحلب فأقرهما وجع ماكان بالشأم من ولاة أيسه غ قبض على النائب حسام الدين طرنطاى لايام قلائل وقتله واستولى على محلفه وكان لايعبرعنه كان النياض منهاسما ته ألف دينار وحلت كلها لزاته واستقل بدرالدين بالنبابة وبعث الى مجدين عثمان من السلعوس من الجازفولاه الوزارة وكان تابر امن تعارالشأم وتقرب لهأامأ سه واستخدم لهفاستعمله في بعض اقطاعه بالشأم ووفرجما يتهافو لاهديوانه عصرفا سرف في الظام وأنهى أمره الىطرنطاى النبائب فصادره المنصوروا متحنه ونفاه عن الشأموج فى هذه السينة

وولى الاشرف فكان أقل أعماله البعث عنه وولاه الوزارة فبلغ المسالغ فى الظهور وعلق الكلمة واستخدم الخواص له وترفع عن الناس واستقل الرتب وقبض الاشرف على شمس الدين سنقر وحبسه وكان قد قبض مع طرنط اى النيات عن عز الدين سيف لما بلغه أنه يدبر عليه مع طرنطاى ثم تبتت عنده براء ته فاطلقه و الله تعالى أعلم

\* (فقع عكاو تخريبها) \*

مسارالاشرف أقل سنة تسعن وسقائة الصارعكامتماعزم أسهفها فهزالعساكر واستنفر أهل الشأم وخرج من القاهرة فاغذ السسرالى عكاو وافامها أمراء الشأم والمنطقرين المنصورصا حبحاة فحاصرها ورماها بالمجانيق فهدم كثعرمن أبراجها وتلاها المقاتلة لاقتحهامهافرشقوهمالمعهامفا مناللبودوزحفواف كنهاوردموا الخندق بالتراب فحسمل كروا حدمنهم ماقدرعلمه حتى طموه وانتهوا الى الابراج المترقمة فالصقوها بالارص واقتعموا الملدمن باحستها واستطموا من كان فيهاوأ كثروا القتلوالنهب ونحيا الفل من العدوالى ابراجها الكارالتي بقت ماثلة فاصرهاعشرا آخرم اقتعمها عليهم فاستوعهم السيف وكان الفتح منتصف جادى سنةسبعين الدين سنةسبع الكفارلهامن بدصلاح الدين سنةسبع وثمانين وخسمائة وأمرالاشرف بتحريبها فخربت وباغ الخبرالى الافرنج بصور وصمدا وعتلية وحيفا فأجفلوا عنها وتركوها خاوية ومر الساطان بها وأمر بهدمها فهدمت جمعاوانكف واجعاالى دمشق وتقبض في طريقه على لاشين الب دمشق لان بعض الساطين أوجى المسه ان السلطان روم الفتك به فرك للفراروا تبعه علم الدين سنعرا لشحاع وسارالى بعروت ففتحها ومرالسلطان مالكرك فاستعني ماتهاركن الدين سيرس الدواداروهوا لمؤرخ فولى مكانه حال الدين اتسزالا شرفى ورجع السلطان الى القاهرة فبعث شلامش وخسرواني الظاهرمن محسهما بالاسكندركة الى القسطنط منية ومات شلامش هنالك وأفرج عن شمس الدين سنقر الاشقر وحسام الدين لاشن المنصورى اللذين اعتقلهما كاقدمناه وقسض على علم الدين سمعارناتب دمشت وسبق الى مصرمعتقلا وأحرال لمطان بناءالرفوف بالقلعة على أوسع مأيكون وارفعه وبى القبة ماذائه بللوس السلطان أيام الزيدة والفرح فبنيت مشرفة على سوق الخيل والميدان والله سيحانه وتعالى أعلم

\* (فتح قاعة الروم)\*

مُسارالسلطانسنة احدى وتسعين في عساكره الى الشأم بعدان أفرج عن حسام

الدين لاشدين وردهالى امارته وانهى الى دمشق تمسارالى حلب تمدخل منها الى قلعة الروم فاصرهاف حادى من السنة وملكها عنوة بعد ثلاثين يومامن الحصار وقاتل المقاتلة الذريعة وخرب القلعة وأخذفها بترك الارمن أسيرا وانكف السلطان واجعا الى حلب فأ عام بها شعبان وولى عليها سنف الدين الطباق ناتبا كان قراسنقر الغاهرى لانه ولاه مقدم المماليك ورحل الى دمشق فقضى بهاء بدالفطر واستراب لانسين المنائب فهرب ليلة الفطروأ رصيب السلطان فى طلبه وتقبض عليه بعض العرب في حمه وجاميه الى السلطان فبعثه مقدا الى القاهرة وولى على نسابة دمشق عزالدين ايبك المهدى عوضاعن علمالدين سخبرا لشحاعى ورجع الى مصرفافر جءن علمالدين سنجر الشعباعى ويؤفى لسنة بعداطلاقه ثم قبض على سنقر الاشقر وقتله وسمع نائبه بيدوببرامة لاشين فاطلقه ويوفى ابن الاثير بعدشهر فولى سكانه اينه عسادا لدين أتوب وكان أوب قد اعتقله المنصور لاول ولايته فأطلقه الاشرف هذه السنة لثلاث عشرة سنة من اعتقاله واستخلصه للمجالسة والشورى وتؤفى القباضي فتجالدين مجدبن عبيدالله بزعبيد الظاهر كأتب السر وصاحب دنوان الانشاءوله التقدّم عنده وعندأ سه فولي مكانه فتح الدين أحدبن الاثير الحلى وترائ ابن عيد الظاهراب علاء الدين علسافالق علمه النعمة منتظمافى جدلة الكتاب غسارا لسلطان الى الصعدد يتصدوا ستخلف سدو الناثب على دارملك وانتهى الى قوص وكان اب السلعوس قددس اليميان سدو احتجن بالصعيد من الزرع مالايح صي فوقف هنالك على مخاذم اواستكثرها وأرتاب يدواذلك ولمارجع الاشرف الحمصرا رتجعمنه بعض اقطاعه وبق يسدوهم تابا منذلك وأتحف السلطان بالهدايا من الخيام والهجن وغيرهما والله تعالى أعلم

# \*(مسيرالسلطان الى المأم وصلح الاومن ومكته في مصيا وهدم الشويك)\*

م تجهز السلطان سنة تنتين وتسعين الى الشأم وقدم بيد والنبائب بالعساكر وعاج على العسك ولدعلى الهجن فوقف عليها وأصلح من أمورها ورجع ووصل الى الشأم فوافاه رسول صاحب سيس ملك الارمن راغب فى الصلح على أن يعطى تهسنا ومرعش وتل حدون فعقد لهم على ذلك وملك هذه القلاع وهى فى فم الدرب من ضماع حاب وكانت تهسنا المسلمين ولما ملك هلاكو حلب ماعها النبائب من ملك الارمن سيس تمساد السلطان الى حص ووصل اليها فى رجب من السنة ومعه المظفر صاحب حاة ونزل سلمة ولقيه مهذا بن عيسى أمير العرب فقيض علسه وعلى أخويه محد وفضل وابنه موسى وبعثهم معتقلين مع لاشين الى دمشق ومن هناك الى مصرف سواجا وولى على موسى وبعثهم معتقلين مع لاشين الى دمشق ومن هناك الى مصرف سواجا وولى على

الغرب مكانهم عدي آبي بكر على بن جديد وأن زوه بجمس لحائب الكرك به معالم والمعالم وال

# \* (مقتل الأشرف و ولاية أخيه محد الشاصر في كفالة كيبغا) \*

كان السادب بدومستولياعلى الاشرف والاشرف مستريب حتى كاته مستبذوكان مستوحشامن الاشرف واعتزم الاشرف سنة ثلاث وتسعين على الصيد فى المعمرة فحرج الهاويعث وذيره ابن السلعوس للاسكندرية المصل الاموال يبدوقدسبقوا اليها واستصفوا ماهنىالك فكاتب السلطان بذلك فغضب واستدعى بيدوفو بعده وتوعده ولميزل هو يلاطقه حتى كسرمن سورة غضبه مخلص الى أصحابه وداخلهم فى التوثب به ويولى كبردُلك منهم لاشين المنصوري ناتب دمشق وقراسنقرالمنصوري نائب حاب وكان الامراء كلهم ماقدين على الأشرف لتقديمه ماشيته عليهم ولماكتب البه السلعوس بقلة المال صرف موالبه الى القامة تحفيفامن النفقة وبنى فى القليل وركب بعض أيامه يتمسيد وهو مقيم على فرجة فاتعوه وأدركوه في صبده فأوجس في نفسه الشر منهم فعاجاوه وعاوه بالسسوف ضربه أولابيد ووشى عليه لاشين وتركوه مخند لاعصرعه منتصف محرم من السنة ورجعواالى الخيم وقداً برموا أن يولوا بيدو فولوه ولقبوه الشاهرو تقبض على سسرى الشمسي وسيف الدين بكتمر السلمد أرواحماوها وساروا الى قلعة الملك وكان زين الدين سيف قدركب المسدقيلغه الخبرفي صيده فسارفي اتساعهم ومعه سوس الحاشنكير وحسام الدين استاذداروركن الدين سوس وطقيي في طائفة من الجاشنكيرية وادركوا القوم على الطرانة ولماعا ينهم بيدووبيسرى وبكتمر المعتقلين في المخيم رجعوا الى كسفاوأ صحابه وفرعن بسدومن كانمعهمن العربان والجندوقاتل فليلاغ قتل ورجع برأسه على القناة وافترق أصحابه قراسنقر ولاشين بالقاهرة ويقال اللاشين كان مختفيا في مأذنة جامع ابن طولون ووصل كيبغاوا صحابه الى القلعة وبها علم الدين الشجاعي واستدعو امحمد بنقلاون أخاالاشرف وبايعوه والقبوه الناصر وقام بالنيابة كسفاوبالاتابكية حسام الدين وبالوزارة علم الدين سحرو بالاستاذدراية ركن ألدين سوس الحاشنكبر واستبدوا بالدولة فسلم يحكن الشاصر علك معهسم شيأمن أمره وجدوا في طلب الامراء الذين داخاو يدوفي قِتل الاشرف فاستوعبوهم بالقتسل والصلب والقطع وكان بهادرواس نوية وأقوش الموسلي فقتلاوأ حرقت أشلاؤه ماوشفغ كمعاف لاشمن وقراسنقر المتولمن كبردلك فظهرامن الاختفاء وعادا الى محلهمامن الدولة عرتقبض على الوزير محدث السلعوس عند وصوله من الاسكنددية وصادره الوزر الشعاى وامتعنه فات تعت الامتعان وأفرج عن عز الديناييك ألافرم الصالحي وكان الأشرف اعتقلاس عنة ثنتين وتسعين والله وحياله وتعالىأعلم

## \*(وحشة كبرنا ومقتل الشجاعي)

ثمان الشحاع لطف محله من النياصروا ختمه بالمداخلة وأشيارعلسه بالقيض على جاعةمن الامراء فاعتقلهم وفع مسف الدين كرجى وسسف الدين طوفعي وطوى ذلك عن كيبغا وبلغه الخبروهوفي موكب ساحة القلعة وكان الامراء يركمون فى خدمته فاستوحش وارتاب بالشعباع وبالناصر مجا بعض بماليك الشعباع الى كبدناف الموكب وجردسيفه لقتله فتتله يماليكه وتأخرهووه ن كانمعه من الامراء عندخول القلعة وتقبضواعلى سوسالجاشنك عراستاذ داروبعثوا بهالح الاسكندرية ونادواني العسكرفاجمع فوأوحاصروا القلعة وبعث اليهم السلطان أميرا فشرطوا عليه أن يكنهمن الشجاع فامتنع وحاصروه سبعا واشتذالقتال ونزمن كان يق فى القلعة من العسكر الى كسغا وغرج الشجاع لمدافعتهم فلم يغن شيأ ورجع الى السلطان وقد شامره الرعب فطلب أن يحبس نفسسه فضى مه المأليك الى السحين وتناوه فىطريقهم وبلغ الخبرالى كبيغاومن كانمعه فذهبت عنههم الهواجس واستأمنوا للسلطان فأمنهم واستعلفوه فحاف الهم ودخاوا الى القلعة وافاض كيمغا العطاوف الناس وأخرج من كان في الطباق من الماليك عداخلة الشحاع فأنزاهم الىالبلد عقاصر الكسرودا والوزارة والجواروكانواغوامن تسعة آلاف فأعاموا بهاولما كان المحرم فاتح سنة أربع وتسمعين اتعدواليلة وركبوافيها جمعا وأخر جوامن كان فى السعون ونهبوا بوت الامرا اواعلهم الصبع عن تمام قصدهم. وباكرهم الماجب بهادربعض العساكرفهزمهم وافترقوا وتقبض على كثيرمنهم فأخذمنهم العقاب مأخذه قتلاوضر باوعزلا وأقرج عن عزالدين ايك الافرم وأعسد مهال قريباوا ستعكم أمرالسلطان وناثبه كيبغاوهو الىوظىفتهأمير مستبدعليه واستراطال على ذلك الى ان كان ماند كره ان شاء الله تعالى والله تعالى ولي التوفيق ولماونعت لوحشة بنكيبغاوالشحاع وتلتهاهذهالفتنةاستوحش كيبغافى ظاهر أمره وانقطع عن دارالنيابة مقارضا وترددالسلطان لعسادته محل بطالته على الاستبداديا لملك والجلوس على التفت وكان طمو حالذ لكمن أول أمره فيمع الامراء ودعاهم الى سعته قبايعوه وخلع الناصرورك الى دارا لسلطان فيلس على التعت وتلقب بالعادل وأخرج السلطان من قصور الملك وكان مع أمد بيعض الحروولى حسام الدين لاشن ناتب اوالساحب فوالدين عوب عبد العزيز الخليل الداروزيرا فله اليها من النظرف الديوان لعلاء الدين ولى العهد ابن قلاون وعز الدين ايث الافرم السالحي أمير جنداروبها درا لحلبي أميرحاجب وسيف الدين مغياص استاذدا روقسم امارة الدولة بن بمالكُ وكتب الى واب الشأم بأخذ السعة فاجابوا مالسمع والطاعبة وقبض على عز الدين ايبك إلخازند ارنائب طرابلس وونى مكانه فرالدين أيبك الوصلي وكأن أنلازند أرينزل حصن الاكرادو تزل الموصلي بطرابلس وعادت دارا مارة موفد سئة خس وتسعين على العادل كيبغاطاتفة من التريعرفون بالاربدانسة ومقدمهم طرنطاى كأن مداخ لآلبدوني كنعاب ابن عهماك التترفك اسار الملك اتى غاؤان خافه طرنطاى وكانت احياؤه بين غازان والموصل وأوعز غازان الى التترالذين من مارتكن فأخذالطرق عليهم وبعثقط قوامن أحمرا ثهللقبض على طرنطاى ومن معهمن أحمابر قسله فساواذلك في عانين فارسافقتله طرنطاى وأصحابه وعبروا الفرات الى الشأم وأتمعهم المترمن ديار بكرفكروا عليهم فهزموهم وأمر العادل سجر الدوا دارأن يتلقاهم بالرحب واحتفل ناتب دمشق لقدومهم ثمساروا الى مصرفتلقاهم شمس الدين قراستنقروكانوا يجلسون مع الامرام بساب القلعة فانفو الذلك وكان سيباخلع العادل كانذكروومسل على اثرههم بعمة قومهم بعسدأن مات منهسم كثيرثم وسحنوا فى الدولة وخلطهم الترك بأنفسهم وأسلوا واستخدموا أولادهم وخلطوهم بالصهروا لولاء والله سحانه وتعالى اعلم

## \* (خلع العادل كيبغا وولاية لاشين المنصور) \*

كان أهل الدولة نقمواعلى السلطان كينغاالعادل تقديم عماليكه عليهم ومساواة الاربدائية من التربيم مفقفا وضواعلى خلعه وسارالى الشأم فى شوال سنة خس وتسعين فعزل عزالدين اينك الجوى نائب دمشق واستصفاء وولى مكانه سيف الدين عزلومن مواليه تمسارالى حص متصدا ولقيه المظفر صاحب حاة فأكرمه ورده الى بلده وسارالى مصر والامراء مجمعون خلعه والفتك عماليكه وانتهى الى

العوجاء مزأرض فلسطن وبلغه عن بيسرى الشعبى انه كاتب الستر فنكرعلسه واغلطاه في الوعيد وارتاب الامرامين ذلك وعشت رجالاتهم واتفقوا وركب حسام المدين لاشسن وبدرالنين حسرى وشمس الدين قراسنقروس مف الدين قفياق وبهادر الحلى الحاجب وبكاش الفغرى وببلدك الخازندار واقوش الموصلي وبكتر السلدار وسلار وطغيى وكرجى ومعطاى ومن انضاف اليهم بعسدان بايعو الاشب وقصدوا مخم بكتوت الازرق فقتلوه وجاءهم ميصاص فقتلوه أيضا وركب السلطان كيبغافى لفتفه فعملواعليه فأنهزم الى دمشق وبايع القوم لاشين ولقبوه المنصوو وشرطواعليه أثلا ينفر دعنهم برأى فقسبل وسارالى مصرود خل القاعة ولما وصل كسغاالى دمشق لقسه فاتب مستف الدين غراووأ دخله القلعة واحتماط على حواصل لاشين والاحراء الذين معه وأتن حاءة من موالب ووصلت العساكرالتي كانت تجزدة مالرحبة ومقة مهم جاغان وكانوا قددا خاوالاشهز فى شأنه ونزلوا ظاهر دمشق واتفة واعلى معة لاشن وأعلنوا بدعوته وانحل أمر العادل وسأل ولاية صرخدوأاق سده فسر بالقلعة لدنتين من ولايته وبعث الاصراء ببيعتهم للاشين ودخل سيف الدين جاعات الى القلعة م وصدل كاب لاشين بعد شه الى مصر و بعث الى كسفا بولا ية صرخد كاسأل ووصل قفعق المنصوري ناتباءن دمشق وأفرج لاشد يذعصر عن ركن الدين بيبرس الماشنكروغرومن الممالمك وولى تراسنة رنائها وسيف الدين سلاراستاذدار وسيف الدير بكترالسلحدار أمرجانداروبهادرا لحلى صاحب وأقرفوا لدين اللهلى على وزارته غعزله روتى مكانه شمس الدين سنقرا لاشقر وقمض على قراسه نقرالنا تب وبسيف الدين سبلا واستاذ دارآ خرسنة ست وتسعين وولى مكانه سيف الدين منكوغر المسامىمولاه واستعمل سيقالدين قفعق المنصوري نائبا تمأمر يتحديدعارة جامع ابنطولون وندب اذلك علم ألدين مخبر الدوادا روأخرج للنفقة فيهمن خااص ماله عشرين ألف دينار ووتف عليه املا كاوضياعا غميعت سنة تسع وسبعين بالناصر عد دبن قلاون الى الكرائم عسف الدين سلار استاذد ارو قال الزين الدين اين مخاوف فقسه سيته عوان استاذى وأناناتبه في الامر ولوعلت أنه يقوم بالامر لاقتسه وقد خشمت عدمق الوقت فيعثته الى الكرائ فوصلها في سع وقال النووي اله بعث معه حال الدين بن أقوش م قبض السلطان في هذه السنة على بدر الدين سرى الشمسى بسعاية منكوغرناتيه لان لاشمن أرادأن يعهدالسه بالامر فرده يسرى عن ذلك وقصه عليه فدس منكوغر بعض بماليك بسيرى وانهوا الى السلطان أنه يريدالثورة فقبض عليه آخرر سع الشانى من السنة وأودعه السعن فان في عسم وقبض في

هده السنة على بها درا له اي وعلى عزالدين ايك الجوى بم آمرى هذه النسنة برق الانطاعات في النواحي و بعث الامرا والكاب اللك وتولى ذلك عد الرحن الطويل مستوفي الدولة و قال مؤرّ حاة الويدكانت مصر منقسمة على أربعة وعشر ين قبراطا أربعة منه اللسلطان والكاف والرواتب وعشرة الامرا والاطلاقات والزيادات والاحناد وعشرة الاحراء والاطلاقات والزيادات والاحناد وأربعسة عشر السلطان فضعف الحيش وقال النووى قرر الخاص في الروك المحسنة واطفيح ودمياط ومنه لوط والكوم الاحرو وات الدينة اناراحية من سنقست واطفيح ودمياط ومنه لوط والكوم الاحرو وات الدينة اناراحية من سنقست واستنب وهدة والقمرية وهو حقد دوان الحيش في انقضاء التفاوت الحيشي وهو عود وان الحيش في انقضاء التفاوت الحيشي المرا تب الحسرية والرزق الاحباسية انتهى كلام النووى رجم الله والله تعالى أعلم المرا تب الحسرية والرزق الاحباسية انتهى كلام النووى رجم الله والله تعالى أعلم المرا تب الحسرية والرزق الاحباسية انتهى كلام النووى رجم الله والله تعالى أعلم المرا تب الحسرية والرزق الاحباسية انتهى كلام النووى رجم الله والله تعالى أعلم المرا تب الحسرية والرزق الاحباسية انتهى كلام النووى رجم الله والله تعالى أعلم المرا تب الحسرية والرزق الاحباسية انتهى كلام النووى رجم الله والله تعالى أعلم المرا تب الحسرية والرزق الاحباسية التهى كلام النووى و الله تعالى أعلم المرا تب المحروب والله و المواطنة و المواطنة

\*(فتح حصون سيس)

ولماولى سنف الدين مشكوتم والنبابة وكانت مختصا بالسياطان استولى على الدولة وطلب من السلطان أن يعهد له بالملك فنكرد لك الاحراء وثنواعته السلطان فتنكر لهبمنكوتم وأكثرا لسعاية فيهم حتى فيضعلى بعضهم وتفرق الاستوون في النواحي وبعث السلطان جاعة منهم مسنة مبع وتسعين لغزوسيس و بلاد الارمن كأن منهم صفدفي العساكر وناتب طرابلس وناتب حاءم أردفهم بعلم الدين سنعر الدوادار وجاءت رسل صاحب سيس وأغار واعليها ثلاثة أنام واكتسع وهاغم مروا يغراس غ عوج انطاكمة وأقاموا بهاثلاثاوه تروائح سرالحديد يلادالروم ثمقه مدواتل حدون فوجدوها خاوية وقدا بتقسل الارمن الذين بماالي قلعة النعممة وفتعوا قلعة هرعش وحاصروا قلعة النعسمة أربعين وماوا فتتعوها صلماوأ خذوا احدعشر حصناه نها المصصة وجوم وغيرهما واضطرب أهلهامن اللوف فأعطوا طباعتهم ورجع العساكر الى سلب وبلغ السلطان لاشين أن التترف اسدون الشأم فهز العساكر آلى دمشق مع بمال الدين أقوش الافرم وأحره أن يخرج العساكرمن دمشق الى -لب مع تفيق الناتب فسارالى مص وأقامها غم بلغهم الخبر برجوع التتر ووصل أمراا فلطان الىسف الدين الطياخي ناتب حلب مالقيض على بكتر السلمداروالالني ناتب صفد ويعاعةمن الامراء يحلب بسعاية بكتمروماول الطماخي ذلك فتعذرعلمه وبرزندلارالي بمارفتوفيها وأقام الاتخرون وشعروا فللأ فلحقو ابقفيق النائب على حمس

فآمنهم وكتب الى السلطان يشفع فيهم فأبطأ جوابه وعزله سيف الدين كري وعدالا الدين الدغرى من اجارتهم فاستراب وولى السلطان مكانه على دمشق جاغان فكتب الى قفي و بظلهم فنفروا وافترق عسكره وعبر الفرات الى العراق ومعه أصحابه بعد ان قبضوا على ما ثب معص واحتماوه ولخفهم الخبر بقتل السلطان الاشين وقد تو وطوا فى بلاد العد و فلم يكنهم الرجوع و وفد واعلى غاذان بنواحى واسط وكان قفيق من فى بلاد التبروأ بومين جند غازان خصوصا ولما وقعت الفينة بين الاشين وغازان وكان فيروزاً تابل غازان مستوحشا من سلطانه فكاتب الشين فى اللحاق به واطلع سلطانه على فيروزاً تابل غازان مستوحشا من سلطانه فكاتب الشين فى اللحاق به واطلع سلطانه على فيروز و قتله و قتل و قتل الموات المؤلفة على في بغداد والله تعالى أعلم

#### \* (مقتل لاشين وعود الناصر محدب قلاون الى ملكه) \*

كأن السلطان لاشين قدفوض امردولته الىمولاه منكوتم فاستطال وطمع فى الاستبدادونكره الامراكاقة مناه فأغرى السلطان بهم وشردهم كل مشرد بالنكبة والابعاد وكانسف الدين كرجو من الحاشف كبرومة تماعليهم كاكان قراسفور مع الاشرف وكانجاعة المالىك معصوصين عليه وسعى منكوتمرف سابته على القسلاع التي افتحت من الارمن يبلادسيس فاستعنى من ذلك وأسر هاف نفسه وأخذ فالسعاية على منكوتر وظاهره على أمره قفيي من كادال الساشفكرية وكان اطقيى صهرون كارالحاشنكر مذاسمه طنطاى أغلط لهمنكوغر يومافى المخاطبسة فامتعض وفزع الى كومقبى فاتفقواعلى اغتمال السلطان وقصدوه لللاوهو باعب بالشطرهج وعنده حسام الدين قاضي الحنفية فأخبره كرسي بغلق الانواب على المماليك فنكرد ولميزل يتصرف أمامه حتى سترسيفه بمنديل طرحه عليه فلماقام السلطان اصلاة العقة نحاها عنه وعلاه بالسيف وأفتقد السلطان سيفة فتعاوروه بسروفهم حتى قته الوه وهم موابق تل القيائسي ثم تركوه وخرج كرجى الى طقبى اسكان انتظاره وقصد دوامنكوغروهو بدارالنما بة فاستعار بطقعي فأجاره وحبسه بالجب ثمراجعوا رأيهم واتفقواعلى قسلافقناوه وكان مقتل لاشين فيرسع سنة عمان وتسعين وكان من موالى على بن المعزايد فلاغرب القسطنط منه تركه بالقاهرة واشتراه المنصور قلاون من القاصي بحكم السع على الغائب بألف درهم وكان يعرف بلاشن الصغير لانه كان هنال لاشين آخرا كبرمنه وكان نائبا بعمص ولماقت ل اجتمع الامن اء وفيهم ركن الدين بيرس الجاشنكر وسيف الدين سلارا ستاذدار وسام الدين لاشين الرومى وقد وصل على البريد من الأدسيس جمال الدين أقوش الافرم وقسد عادمن

دمشق يعدان آخرج النسائد والعساكرالى حص وعزالدين ايبك الخزندا ووبدوالدين السلحدار فضيطوا القلعة وبعثوا الى الناصر مجدين قلاون الكرك يستدعونه للملك فاعتزم طقعى على الحاوس على التخت واتفق وصول الامراء الذين كانوا بحلب منصرفين من غزاة سيس وفيهم سيف الدين كرجى وشمس الدين سرةنشاه ومقدمهم بدوالدين بسكاش الفغرى أمسرس الاح فأشاوا لامراءعلى طقعى بالركوب للقاتهم فأنفأ قرلاثمركب ولقيهم وسألوه عن السلطان فقال قتل فقتاوه وكان سيكرجى عند القلعة فركب هاربا وأدرك عندالقرافة وقتل ودخل بكاش والامرا اللقلعة لولمن غزاة سيس ثماجتمعوا بمصر وكان الامردا ارابن سلار ويسبرس وايسك الحامدار وأقوش الافرم وبكترأ مرجندار وكرت الحاجب وهم ينتفارون وصول التاصرمن الكرك وكتبوا الى الامرآ مدمشق بانعاوه فوافقوا علمه م قبضوا على ناتبها جاعات الحسامى ويولى ذلك بهاء الدين قراار سلان السمني فاعتد عل ومات لايام قلاتل فبعث الامرا اعصرمكانه سف الدين قطالويك المنصورى غروصل الشاصر محدين قلاون الى مصرف جادى سنة ثمان وتسعين فيايعواله وولى سلازنا ثبا ويبرس استاذ دارو بكتمر الجوكندارأمير بنداد وشمس الدين الاعسروذ برا وعزل فحرالدين بن الخليلي بعسد ان الله الله المناقرة و بعث على دمنى جال الدين أقوش الافرم عوضاعن سعف الدين قطاويك واستدعاه الىمصرفولاه حاجباو بعث على طرابلس سيف الدين كرت وعلى المصون سيف الدين كراى وأقر بليان الطباخى على حلب وأفرج عن قراسنقر المنصوري ويعثه على الضبيئة ثم نقله الى جاة عندما وصله وفاة صاحبها المنطفر آخر السنة وخلع على الامراء وبشأ لعطايا والارزاق واستقرق ملكه وسيرس وسلار مستوليات عاسه والله تعالى يؤيد بتصره من يشامهن عباده

\* (القسنة مع التر)

فد كافته مناما حكان من فرار قفيق نائب دمشق الح غاذان رحدوث الوحشة بين المسلكة وفشرع غاذان في بعيم برائع المسام و بعث سلام سرنامال بنبكو في خسة وعشرين الفافي عساكر المغل ومعه أخوه قطقطو و أحره والمسير عن جهة ميس فساد المثلث مُحد تنه نقسه والمالك في اضع وطلب الملك لنفسه و كاتب ابن قرمان أميرالتركان فساد المحتفظ في عشرة آلاف فارس وساد في سين المساول وي ستنعده في عشرة المن والمناف من المناف وي ستنعده في من المناف و مناف و

وطق التركان بالجبال ولحق هو بسيس فى فل من العسكر وما دالى دمشق ثم الى مصر وسأل من السلطان الشين أن يقد بعن الحاله الشأم فأمر السلطان الب حلب أن ينجده على ذلك فبعث معمده عسم واعليه م بكتر الحلبي وساووا الى سوس فاعترضهم التتر وهزموهم وقتل الحلبي وفي اشلامش الى بعض القلاع فاستنزله عازان وقت له واستقرأ خوه قطقطو و معلم و مصروا قطع له ما وانتظاما في عسكر مصروا قد تعالى أعلم

# \*(واقعة النترعلى الناصر واستبلا مخاذان على الشام ثم او تجاعه منه) \*

قد كاقدمناما حدث من الوحشة بين التروب بن الترك بصروقة منامن أسبابها ماقدمنا وفلما يويع النياصر بلغه أن غازان زاحف ألى الشأم فتجهز وقدم العساكرمع وسارعلى أثرهم آخرسنه عمان وسبعن قطلبك الكيع وستف الدين وانتهى الىغزة فني الميه أن بعض المهاليان مجمون للتوثب عليه وأن الاربدائية الذين وفدوامن التترعلي كيبغا داخلوهم فىذلك وبينهماهو يستكشف الخبراذ بملطة منأ وائك قدشهرسيفه واخترق صفوف العساكر وهممصطفون بظاهر غزة فقستل المينه وتتبع أمرهمس هذه البادرة حتى ظهرت حليها فسبق الاربدانية ومقدمهم طرنطاى وقتل بعض المماليك وحيس الباقون بالكرك ورحل السلطان الى عسقلان م الىدمشت مسارواتي غازان مابين سلسة وحص بجسمع المروج ومعد الكرج والادمن وفىمقدّمكهأ مراءالترك الذين هربوامن الشأم وهمّ ففجق المنصورى وبكتر السلدار وفارس الدين البكى وسيف الدين غزارف كانت الجولة منتصف ويبع فانهزمت مينة التتر وثبت غازان محل على القلب فانهزم الناصروا ستشهد كثيرمن الامراء ونقد حسام الدين قاضي الحنفية وعاد الدين المعمل اين الامبروسارغ أزان الى مص فاستولى على الذخائر السلطانية وطار اللهرالي دمشق فاضطرب العبامة وثار الغوغاء وبنرج المشيخة الى غازان يقدمهم بدرالدين باحاعة وتقى الدين بن يمسية وجسلال الدين القزوين وبتى الولدفوضى وخاطب المشيخة غازان فى الامان فقال قد خالفكم الى بلدكم كتاب الامان ووصل جاعة من أمر المفيهم اسمعيل بن الاميروالشريف الرضى وقرأ كاب الامان ويسموه بلغاتهم الفومان وترجل الامرا مالبسانين خارج بالقلعة فيعث المداسمعسل يستنزله مالامان البلاوامتنع علمالدين سلحدار فامتنع فبعث السه المشيخة من أهل دمشق فزاد امتناعا ودس المه الساصر بالتعفظ وأن المددعلى غزة ووصل تفعق بكتمر فبزلوا المسدان وبعثوا الى سعبر صاحب القلعة

فى الطاعة فأسا جوابهم وقال لهم ان السلطان وصل وهزم عساكر التر التي اسعته ودخل قفيق الىدمشق فقرأعهد غازان الهولاية دمشق والشأم جمعا وجعل السه ولاية القضاء وخطب لغازان في الجامع وانطاقت أيدى العساكر في السلد بأنواع حسم العيث وكذافى الصاطية والقرى التيها والمزوداد بأوركب ابنتمية الى شيخ الشيوخ تظام الدين محود الشيباني وكان مزل بالعادلية فأركبه معه الى الصالحية وطردوا منها اهدل المدن وركب المشيخة الح غازان شاكين فنعوامن لقائه حذرا من سطوته مالتر فيقع الله لاف ويقع وبالذلك على أهل البله فرجعوا الى الوزير سعد الدين ورشد الدين فأطلشوالهم الاسرى والسبى وشاع فى النام أنت غاذان أذن المغل فى البلد وماقيد مففزع الناس الى شيخ الشيوخ وفرضو اعلى أنفسهم أربعه مائة ألف درهم مصانعة لهعلى ذلك وأكرهوا على غرمها بالضرب والحبس حتى كملت ونزل التستر بالمدرسة العادلية فأحرقها ارجواش نائب الفلعة ونصب المنحني على القلعة بسطيم جامع بنى أمدة فأحرقوه فأعدع له وكان المغل يحرسونه فانتهكوا حرمة المسعد بكل محرم من غيراستناء وهبم أهل القلعة فقتاوا النعار الذى كان يصنع المنعنيق وهددم فاتب القلعة اوجواش ماكان حولهامن المداكن والمدارس والآبشة ودار السعادة وطلموا مالايقدرون علمه وامتهن القضاة والطمباء وعطلت الجساعات والجعة وفحش القتل والسي وهدمت دارا لحديث وكثيره ن المدارس تم قفل الى بلده بعدان ولى على دنشق والسَّأم قفيق وعلى جاة وحص بكتمر السلمدار وعلى صفدوطرا بلس والساحة لفارس الدين البكي وخلف ناثبه قطاوشاه في ستين ألف حامسة للشأم واستحصب وزيره بدوا لدين بن فضل الله وشرف الدين ابن الآمير وعسلا الدين بن المسلانسي وحاصر قطاوشاه القلعمة فامتنعت علمه فاعتزم على الرحيل وجع له قفيق الاوغادف جادى من السنة و بقى قفيق منه فردا بأمره فأمن النّاس بعض الشي وأحر عساليكه ودجعت عساكز التترسن اتساع الترك بعدان وصلوا الى القدس وغزة والرملة واستباحوا ونهب واوقائدهم يودشن فمولاى من أمراء السترفحرج المدان تيمة واستوهبه بعض الاسرى فأطاقهم وكان الملك الماصرال اوصل الى القلعة ووصل معه كيبغاالعادل وكانحضرمعه المعركة من محسل بيبايته يصرخده لماوقعت الهزيمة ساز مع السلطان الى مصروبي فى خدمة المناتب سداد وجرّد السلطان العساكروبث النفقات وسارالى الصالحية وبلغه رحيل غازان من الشأم ووصل اليدبليان الطباخى ماتب حلب على طريق طرآبلس وجسال الدين الافرم ماتب دمشق وسيف الدين كراى ماتب طرابلس واتفق السلطان في عساكرهم وبلغه أن قطاوشاه ماتب عادان وحل من

الشآم على أثرغاذان فتقدم سيرس وسارفى العساكر ووقعت المراسلة يبنه وبين قفيق وبكتمروالبكي فاذعنواللطاعة ووصاواالي يبرس وسلارفبعثوابهم الىالسلطان وهو فالصالحة فشعبان من السنة فرك للقائم وبالغرف تكرمتهم والانطاع لهم وولى قفيق على الشويك ورحل عائدا الحامصر ودخل سبرس وسلاد الى مصروة زوا وفى ولايتها حال الدين أقوش الافرم بدمشسق وفى نيابة حلب قراس نقرا لمنصورى الجوكندارلاستعفا بلمان الطباخى عنها وفي طرابلس سف الدين قطلبك وفي حاة كسغا المادل وفي قضاء دمشق بدرا لدين بن جاعة لوفاة امام الدين بن معدالدين القزوين وعاديه برس وسلاوالى مصرمنتصف شؤال وعاقب الافرم كل من استخدم للترمن أهل دمشق وأغزى عساكر مجبل كسروان والدرزية لما نالوامن العسكرعند الهزيمة وألزم أهل دمشق الرماية وحل السلاح وفرضت على أهل دمشق ومصر الاموال عن بعث الخمالة والمساكن لاربعة أشهرو ضمان للقرى وكثر الارجاف سنة سعماتة بحركة التترفتوجه السلطان الى الشأم بعدأن فرض على الرعية أموالا واستخرجها لتقو يأعساكره وأقام بظاهر غزة أياما يؤلف فيها الامصار تمبعث ألني فارس إلى دمشت وعاد الى مصرمنسل وبيع الاشخر وجا مفاذان بعساكره وأجفلت المرعايا أمامه حتى ضاقت بهدم الدسل والجهات فنزل مابسين حلب ومرس ونازلها واكتسم البلاد الى انطاكمة وجبل السمر وأصابهم هجوم البردوك يرة الامطار والوحل وانقطعت الميرة عنهم وعدمت الاقوات وصوعت المراعى من كترة الشلج وارتعلوا الى بلادهم وكان السلطان وقدجهز العساكر كاقلنا الى الشأم صحبة بكتمر السلحدا وناثب صفد وولى مكانه سيف الدين فنعاص المنصوري ثم وقعت المراسلة بين السلطان الناصرويين غازان وجائت كتبه وبعث الناصر كتبه ورسله وولى السلطان على حص فارسالدين البكى والله سنعانه وتعالى أعلم

\* (وفاة الله في الماكم و ولاية الله المستكنى والغزاة الى العرب الصعيد) \*

26

م وفي الخليفة الحاكم بأص الله أحدوه والذي ولاه الطاهر و بابع له سنة سن فتوفى سنة احدى وسعما ألاحدى وأربع بن سنة من خلافته وقد عهد لا بنه أبى الربسع سلمان فبايع له النياصر ولقبه المستكني وارتفعت شكوى الرعايافي الصحيدة ن الاعراب و سنرع شهر ولقبه المستكني وارتفعت شكوى الرعايافي الصحيدة والاعراب و سنرع شهر الدين قراست قر قالنه على الدين قراست قر قالنه على المستكنة وقر و على ما لاحلاه ألف و خسمائه ألف دوهم وألف قرس واحدا وألفي حل النين وعشرة آلاف رأسمن العنم وأظهر والاستكانة مأ ظهر واالنقاق فسارالهم كافل المملكة سلار و سرس في العساكر فاستهم وهم

وأبادوهم وأصابوا أموالهم ونعمهم ورجعوا واستأذن سيرمر فى قضا وضع نظرج حاجا وكان أبوغى أميرمكة قددوفى وقام بأمره فى مكة ابناه رميثة وخدسة واعتقلا أخويهما عطيفة وأبا الغيث فنقبا السحن وجاآ الى سيرس مستعديد ين على أخويهما فعيض عليهما سيرس وجاميهما الى القاهرة وفى سنة ستين وسبعما ته بعدها خرجت فعيض عليهما سيرس وجاميهما الى القاهرة وفى سنة ستين وسبعما ته بعدها خرجت الشوافى مشعوفة بالمقاتلة الى بوزيرة أرواد فى بحرا نطرطوس وبها جاعتمن الافريج قدحسنوها وسكنوها فلكوها وأسروا أهلها وخربوها وأدهبوا آثارها والله تعالى ولى التوفيق

# \*(تقريرالعهدلاهلالدمة)\*

حضرف سنة سبعما نة وزيرمن المغرب فى غرض الرسالة فرأى حال أحدل الذمة وترفهم واصر فهم في أهل الدولة فسكره وقبح ذلك وا تصل بالسلطان فسكيره فأمر بجمع الفقها النغارف الحدود التي تقف عندها آهل الذمة بمقتضى عهود المسلين لهم عند الفتح وأجع الملائنه معلى مانذ كروهو أن يميز بين أهل الذمة بشعار يخصهم فالنصارى بالعسماغ السودواليهود بالصفروالنساءمنهن بعسلامات تناسبهن وأن لايركبوافرساولا يحملوا سلاحاواذا ركبوا الجيرير كبونها عرضا ويتنصون وسط الطريق ولأيرفعوا أصواتهم فوقصوت المسلين ولايعاوا بناءه سمعلى بئاء المسلين ولايغلهروا شمائرهم ولايضربوا بالنواقيس ولايتصروامسلاولايهودوه ولايشستروامن الرقيق مسلاولامن سباهمسلم ولامن جرت عليه مهام المسلين ومن دخل منهسم الحام يعمل في عنق مرسا بقيربه ولا ينقشوا فص الله الم بالعربي ولا يعملوا أولادهم القرآن ولايختموا في أعالهم الشاقة مسلما ولايرفعوا النسيران ومن زنامنهم عسلة قتسل وقال البترك بحضرة العدول حرمت على أهل ملتى وأصحابي مخالفة ذلك والعدول عنسه وقال رئيس البهودأ وقعت الكلدمة على أجل ملتى وطائفتي وكتب بذلك الى الاعال \* (ولندكر) \* فهذا الموضع نسعة كتاب عر بالعهد لاهل النقة بعدكاب نصارى المنأم ومصواليه ونصه هذا كناب لعبدالله عرأم يرا لمؤمنين من نصارى أهل الشأم ومصرك اقدمتم عليناسألناكم الامان لانفسما وذرار شاوأمو المشاوأهل ملسنا وشرطناعلى أتفسنا الانعدث فامدا تتناولا فياحولها ديراولا كنيسة ولاعلية ولاصومعة راهب ولانحددما خربمنها ولاما كان فيخطط وان نوسع أبو إسالامارة ولبنى السيل وان تنزل من مر بنا من المسلين ثلاث لسال نطعهم ولانؤوى فى كائسنا ولاق منازلنا باسوساولانكم عيباللمسلين ولانعسلم أولادنا القرآن ولاتعله رشرعنا

ولاندعواليه أحدا ولاغنع أحدامن ذى قرابتنا الدخول في دبن الاسلام ان أرادوه وان نوقر السلين ونقوم لهمم في مجالسنا اذا أرادوا الجاوس ولانتشبه بهم في شئمن ملابسهم ف قلنسوة ولاعامة ولانعلين ولافرق شعر ولانتسمي بأمهامهم ولانسكني بكاهم ولانركب السروح ولانتقاد وبالسيوف ولاتخذشمأمن السلاح ولانحملهمعنا ولاتنقش علىخواتمنا بالعربية وان نجزمة تمرؤ مناونكرم نزيلنا حمث كأوان نشد الزنانىرعلى أوساطنا ولانظهر صلباننا ولانفتح كنفنافى طريق المسلب ولاأسواقهم ولانضرب بنوا قيسنافى شئ من حضرة المسلسين ولانخرج سعانيننا ولاطواغيتنا ولانرفع أصواتنام موتانا ولانوقد النيران في طرق المسلين ولا أسواقهم ولانحاورهم بموتانا ولانتف ذمن الرقيق ماجرت عليه مهام المسلين ولانطلع في منازله مرولانعلي منازانا فلاأتي عريالكتاب زادفيه ولانضرب أحدامن آلسلين شرطنا ذلك على أنفس ناوأهل ملتنا وقبلت اعليه والامان فان نحن خالفنا في شي مم أشرطنا لكم علينا وضمناه على أنفسنا وأهل ملتنا فلاذمة لناعلكم وقدحل بناماحل بغيرنامن أهل المعاندة والشقاق فكتب عررضي الله عنسه أمض ماسألوه وألحق فمه حرفا اشترطه عليهم مع ما الشرطور ون ضرب مسلاعد افقد خلع عهده وعلى أحكام هذا الكتاب بوت فتاوى الفقها فأهل الابتة نصاوقياسا وأتماكما تسهم فقال أيوهر برة أمرعم بهدم كل كنتية استحدثت بعداله بعرة ولم يبق الاماكان قبل الاسلام وسيرعروة بن محد فهدم الكنانس بصنعاء وصالح القبط على كنائسهم وهدم بعضها ولم يبق من الكنائس الاماكان قبل الهسورة وفى الماحة رتها واصلاحها الهدم خلاف معروف بن الفقهاء والقعثمالي ولي التوذمق

# \*(ايقاع الناصر بالترعلى شقب)\*

مُ وَ اترت الاخبارسة نتين و بعمائة بحركة الترواق قطاوشاه وصل الى جهة الفرات وأنه قدم كله الى نائب حلب بأن بلادهم عله وأنهم برقاد و فالمراع بنواح الفرات فعادع بذلك عن قصده ويوهم الرعمة أن يجف لوامن البسائط م وصلت الاخباد باجازتهم الفرات فأجف ل النياس أماسهم كل ناحية وبزل الترمرعش و بعث العساكر من مصرمد والاهل الشأم فوصلوا الدمشق و بلغهم همالك أن الساطان قازان وصل في جموش الترالى مدينة الرحمة ونازلها فقد منائبها قرى وعلوقة واعتذرله بأنه في طاعته الى أن يردالشام فان ظفريه فالرحمة أهون شئ وأعطاء ولد وهينة على ذلك فأمسك عنده ولم يلبث ان عبرالفرات واحعالى بلاده وكتب الى أهل وهينة على ذلك فأمسك عنده ولم يلبث ان عبرالفرات واحعالى بلاده وكتب الى أهل

الشأم كالامطولا ينذرهم فيه أن يستمدوا عسكرااسلطان أويستحيشوه ويخادعهم بلن القول وملاطفته وتقدم قطاوشاه وجوبان الى الشأم بعساكر التتريف الفاتسعين أأنا أوريدون وبلغ الخديرالى السلطان فقدم العسا كرمن مصروتقدم يبرس كافل المماحكة الى الشأم والسلطان وسلارعلى اثره ومعهم الخليفة أبو الربيع وساروا فى النعبية ودخل بيرس دمئن وكان النائب بحلب قراست قرالمنصوري وقد اجتمع المكسغاالعادل فأتبحاه وأسدالدين كرجى فاتب طرابلس بمن معهم من العساكر فأغار السنرعلى القرينين وبهاأحماء من التركان كانوا أجف اوا أمامهم الفرات فاستاتوا أحياءهم بماقيها واسعهم العساكر منحلب فأوقعوا بهمم واستنفله واأحساء التركان من أيديهم وزحف قطاوشاه وحومان بجموعهما الى دمشق يظنان ان السلطان المحرج من مصروالعساكر والمسلون مقمون عرج الصفر وهوالمسى بشقعب مع ركن الدين بيرس ونائب دمشق أقوش الافرم فتظرون وصول السلطان فارتآ بوالزحف التروتأ خروا عن مراكزهم قليلا وارتاءت الرعايا من تأخرهم فأجفلوا الى نواحى مصرو بينماهم كذلك اذوصل السلطان ف عساكره وبجوعه غزة رمشان من السنة فرتب مصافه وخرج لقصده سم فالتق الجعان بمريح الصفر وحل التترعلى مينة السلطان فثيت الله أقدامهم وصابر وهدم الى أن غشيهم الليل واستشمد جماعة فحاجلولة ثمانهزم التعروبلؤا الحابل يعتصمون به واتبعهم السلطان فأحاط بالحبل الى أن أخل الصماح وشعر المسلون باستانتهم فأفرجوا لهممن بعض الحوانب وتسلل معظمهم مع قطاوشاه وجوبان وحات العساكر الشامية على من بقي منهم فاستلموهم وأبادوهم واتبعت الخبول آثار المتهزمين وقد اعترضتهم الاوحال بماكان السلطان قدم الى أهل الانهاد بين أيديهم فبثقوها ووحلت خيولهم فيهافا ستوعبوهم قتلا وأسرا وكتب السلطان الى فازان بمايجة دعليه الحسرة ويملا قليمه رعبا وبعث البشا رالى مصر م دخل الى دمشق وأقام بهاعيد الفطووش ج لثالثهمتها الحمصر فدخلها آخرشوال فموكب حفل ومشهدعظيم وقرالاسلام ينصره وتين بنقب نؤابه وأنشده الشعرا ف ذلك وفى هذه السنة وفى كمفا العادل نائب جاةوهو الذي كان ولى الملك عصر كاتقدمذ كره فدفن مشقورة في أيضابلمان الجوكند دارنائب حص وتوفى أيضا القاضي تقى الدين بن دقيق العسد عصر لولايته ستسمن بها وولى مكانه بدرالدين مرجماعة وهلك قازان ملك التمريقال أصامه حي حادة ألهز عة التي بلغته فهلك وولى أخوه خربند اوفيها أفرج السلطان عن رمشة وجيصةولدى الشريف أبىنمي وولاهما بدلامن آخو يهماعط فة وأبى الغيث وآلله تعالىأعل

### ﴿ أَخْبَارَ الارمَنُ وَغُرُو بِالادهم وادعاؤهم السلم } ﴿ مُعْمَلِمُ السَّمِهِ مِنْ السَّرِ }

قد كان تقدّم لناذ كرهو لا الارمن وانهم مواخوتهم الكرح من وادقو يل بن الحور ابن آذر وناحووا خوابراهم عليه السلام وكانوا أخد ذوابدين النصرانية قبل الملة وكانتمواطنهم ارمينية وهى منسو بةالهم وقاعدتها خلاط وهى كرسى ملحهم ويسمى ملكهم التكفور ثم مالك المسلون بالادهم وضربوا الجزية على من بق منهم واختلف عليههم الولاة وتزلت بهم الفتن وخربت خلاط فانتقل ملسكهم الحسيس عند الدروب الجماورة طلب وانزو وااليها وكانوا يؤذون الضريبة للمسلب فوكلا ملكهم اعهد فورالدين العادل قليم بن اليون وهوصاحب مال الدروب واستخدم للعادل وأقطعه وملك المصيصة واردن وطرسوس من يدالر وم وأبقا مصلاح الدين بعد العادل نووالدين على ماكان عليه من الخدمة وغدر في بعض السنين بالتركان فغزاهم صلاح الدين وأخنى عليهم حتى أذعنوا ورجع الى حاله من أدا الحرية والطاعة وحسان الجوار بثغور حلب ثمملكهم لعهدا اظاهره شرمين قسطنطين بنيانس ويفله وأنهمن أعقاب قليم أومن أهل سمه ولماه الدهاد كوالعراد والشأم دخل مشوم ف طاعمه وأقرمعلى سلطانه وأجلب مع التسترف غزراتهم على الشأم وغزاسنة تتيز وستين صاحب بلاداروم من الترواستنفر معه في كلاب من اعراب حلب وعاثوا في أواحي عنساب ثمترهب هشوم بنقه طنطين ونصب أبه ليعون للملك وبعث الظاهرا اعساكر سنة اربع وستنزومعه قلاون المنصررصاحب حاة الى بلادهم فاقيهم ليعون فى جوعه قبل الدربند فانهزم وأسرو حرب العساكرمدينة سيس وبدل هيتوم الاموال والقلاع فى فدا ابنه ليعون فشرط عليه الطاهر أن يستوهب سنقر الاشقر وأصحابه ون ابغابن هلاكو وكان هلاكوأخذهم من سجن حاب فاستوهبهم وبعشبهم وأعطى خسامن القلاع منها رغبان ومرزبان لماتو في هشومسنة تسع وستن وملك بعدمانه ليعون وبق الملائف عقبه وكان ينهم وبين الترك نفرة واستقادة أقرب جوارهم من حلب والترك يرددون العساكرالى بلادهم حتى أجابوا بالصلح على الطاعة والجزية وشحنة التتر مقم عندهم بالعدا كرمن قبل شحنة بلادالروم ولمالوفي المعون ملك بعدما بنه هشوم ووتبعليه أخومساط فلعه وحسه بعدان عمل عينه الوآحدة وقال أخاهما الأصغر يروس ونأزلت عساكرالترك العهد د وقلعة حوض من قبل العادل كسغا فاستضعف الارمن سنباط وهموايه فلحق بالقسطنطينية وقدمواعلم سمأخاه وبدين فصالح المسلين وأعطاههم مرعش وجميع القلاع على جيمان وجعلوهم تخما ورجعت العساك عنهم

م أفر جريدين عن أخيه هينوم الاعورسنة تسع وستين فأقام معه قليلا ثم وثب برندين ففر الى القسطنطنية وأقام هشوم بسيس في ملك الارمن وقدم ابن أخسه تروس معسول أتابكا واستقامت دولته فيهم وسارمع فاذان في وقعته مع الملك الناصر فعاث الارمن فى الملاد واسترد وابعض قلاعهم وحربوا تل حدون فلما هزم الناصر التترسنة ثنن وسبعماته بعث العساكر الى بلادهم فاسترجعوا القلاع وملكواحص والتسموا بسائط سيس ومااليهاومنع الضرية المقررة عليهم فأنف ذنائب حلب قراسنقرالمنصورو سنبة سبع وستمانه العساكراليهم معأر بعدمن الامرا ععاثوا ف الادهم واعترضهم شحنة التنريسيس فهزموهم وقتل أميرهم وأسرالساقون وجهز العساكرمن مصرمع بكتاش الفخرى أميرسلاح من بقية الصرية وانتهوا الى غزة وخشى هشوم مغبة هذه آلحادثة فبعث الى تازب حلب بالجزية التى عليهم لسشة خس وقبلها وتوسل شفاعته الى السلطان فشفعه وأمنه وكان بحنة الترسلاد الروم لهذا العهد ارفلى وكان قدأسه الماأسلم الغاوبي مدرسة بأذنة وشدمد فيهامتذنة ثم حدث سنهوبين هيتوم صاحب سيس وحشة فسعى فيه هيثوم عندخر بنداماك التتربأنه مداخل لاهل الشأم وقدواطأهم على ملك سيس ومااليها واستشهدا بالمدرسة والمتذنة وكتب بذلك الى ارفلى بعض قرابه فأسرها في نفسه واغتاله في صنيع دعاء المه وقبض على وافد من مالمك التراز كانعندهشومس قبل نائب حاب يطلب ألجز بة المقررة علمه وهو الدغدى الشهرزورى ولم زلف حين الترالى أن فرسن محبسه ينور يرنسنة عشر وسبعمائة ونصب المكسيس أوشنى بن لمعون وسارا رفلي الى خر بندافسا بقه الناق أخوهشوم بنسائه ووالدممستعدين عليه فتفجيع لهمخ بندا وسطارفلي وقتله وأقرأ وشن أخاه فى ملكه لسيس فبادرالي مراسلة الناصر عصروتقر يرالجزية عليه كما كانت ومازال يبعثهامع الاحيان والله تعالى أعلم

### \* (مراسلة ملك المغرب ومهادات) \*

كان ملك المغرب الاقصى من بنى مرس المولين أمر ممن بعد الموسدة وسعما ته رسوله علام المن يعقوب بن عبد الحق قد بعث الى السلطان النساصر سنة أربع وسعما ته رسوله علام الدين الدغدى الشهر ذورى من النهر ذورية المغرب بن هنالك أيام الظاهئ برس ومعه هدية حافلة من الحيسل والمبغال والابل وكثيره بن ماعون المغرب وساء رطرفه وجلة من الذهب العين فى ركب عظيم من المغان بة ذاهبين لقضا و فرضهم فقا بلهم السلطان بأبلغ وجود التكرمة ويعت معهم أميرا لاكرامهم وقراهم في طريقه سمتى قضو الغرضهم وعاد الرسول الدغدى المذكور من جهسنة خس فيه شا السلطان وعدم كافأة هديتهم وعاد الرسول الدغدى المذكور من جهسنة خس فيه شا السلطان و عدم كافأة هديتهم

بمايلين بهامن النفاسة وعين لذلك أمسرين من بابه ايذعدى البابلي وايدغدى الخوارزي كلمنهمالقسه علاالدين فأنهوا الى يوسف بن يعقوب بمكانه من حسار تلسان كاهوفى دبيع الاسخرسنةست قابلهم بمايجب لهم ولرسلهم وأوسع لهمم فالكرامة والحبا وبعثهم المعالكه فاسوم اكث ليتطوفا بهاويعا بنامسرتها وهلك يوسف بن يعفو ب عكانه من حصار تلسان وانطلق الرسولان المذكورانسن فاس واجعين من وسالتهما فى وجب سنة سبع فى وكب عظيم من أهل الغرب اجتمعوا عليهم لقصدا لجبح واقو االسلطان أناثابت البزوك من بعديوسف بن يعقوب في طريقهم فبالغ فالتكرمة والاحسان اليهمو بعث الى مرسلهم الملك الشاصر بهدية أخرى من الخيل والبغال والابل ممروا بتلسان وبهاأ بوزيان وأبوحوا بناعمان بن يغمر است فلم يصرفا اليهسما وجهامن القبول وطلبامنم سما خفيرا يخفره سماالى تخوم بلادهما لمناكانت نواحى تلسان قداضطر بت بعد مهلك يوسف بن يعقوب وماكان من شأنه فبعثمعهما بعض العرب فلريغن عنهم واعترضهم فحاطر يقهم أشرا وحصن من وغبة بنواسى لمدية فبالغواف الدفاع فلربغن عنهدم واستولى الاشرارعلي الركب بمافيسه ونهبوا جسع الخاج ورسل الملك الناصر معهم وخلصوا الىالشيخ بكربن زغلى شيغ بنى يزيد بن زغبة بوطن حزة بنواحى بجاية فأوصلهم الى السلطان بيجاية أبى المقام خالدمن ولدالاميرأى ذكر بايعي بنعيدالواحدب أبي خفص ملحاث افريقية فكساهم وحلهم الىحضرة تؤنس وبجاالسلطان أبوعصدة محدب يحى الواثق من في عد فبالغ في تسكرمنهم وسأفرمعهم ابراهم بنعيسي من بني وسناراً حداً مراه بني مرين كان أميراعلى الغزاة بالاندلس وخوج اغضاء فرضه فز بتونس واستنهضه سلطانهاعلى الافر يج بجزيرة جربة فسادالها بقومه ومعه عبد المق بن عربن وحومن أعيسان بى مرين وكان الشيخ أبويعي ذكرباب أحد اللعداني عاصرها في عسكر تونس فأ عام ، عهم مدةتم استوحش أيويعني اللعماني من سلطانه شونس فلحق بطرا بلس وسار والجمعاالي مصروتقدم السلطان بالرامهم حتى فضوافرضهم وعادوا الى المغرب واسقد أبويحى اللعباني السلطان الناصر فأمده مالاموال والمعالسك وكان سيبالاستسلانه على المالث شونس كانذكره في أخساره انشاء الله تعالى

\*(وحشة الناصرمن كافليه بيبرس وسلار وطاقه بالكرك وخلعه والبيعة لبيبرس) \* مُعرضت وحشة بين السلطان الناصرو بين كافليه بيبرس وسلارسنة سبع فأمتنع من المعلامة على المراسم وترددت بينه وبينهم السعاة بالعناب وركب بعض الامرافى ساحة المعلمة من حوف الليل ودافعهم الاوحاميسة فى جوف الليل وافتر قوا وامتعض

السلطان الذات وازدادوسة تمسى بمتراطو عندارى اصلاح الحال وحدل السلطان على تغريب بعض الخواص من مماليكه المقدس وكان سرس بسب اليهم هده الفيمة ونشأته امن أجله مفقرتهم السلطان وأعتب الاميرين تم أعدالموالى من المقدس الى محلهم من خدمة مرواتهم السلطان الجوكيدار في سعاسة فسعطه وأعده وبعث ما ساعن صدف تم عاهو في من الحروالاستسداد وطلب المج فهره سيرس وسلار وساوعلى الكرك شنة نمان وودعه الامراه واستصب بعضامتهم فلامر بيرس وسلار وساوعلى الكرك سنة نمان وودعه الامراه واستصب بعضامتهم فلامر بيرس وسلار وساوعلى الكرك سنة نمان وودعه الامراه واستصب بعضامتهم فلامر فعن أهله و ولده كانوام المحمل الحيازى فعاد وااله من العقبة وصرف الامراء الذين توجهوا معه وأنهم الانقطاع بالكرك للعبادة وأذن لهم في العامة من يصلح لامر هم فاجتمعوا بدرس في شق السنة ثمان والقبوم المظفر وقلده الخليفة أبو الربيع وكتب شاسة وبايعوا بيرس في شق السنة ثمان والقبوم المظفر وقام سدف الدين سلار بالنيابة على عادة من قب له واقت العلائف والربيع عامراتهم و بعث أهل الشأم بطاعتهم واستقر سرس في سلطانه والقه تعالى أعلم واستقر سرس في سلطانه والقه تعالى أعلم عندي مراتهم و بعث أهل الشأم بطاعتهم واستقر سرس في سلطانه والقه تعالى أعلم والمنان والموارد والمالية والقه تعالى أعلم والموارد و

### » (ا تتقاص الامر سيرس وعود الناصر الى ملكه) »

ولمادخلت سنة تسع هرب بعض موالى التساصر فطقوا بالكرك وقلق الظاهر سبرس المنظفر و بعث في الرجم فليدركوهم واتهم آخر ون فقيض عليم ونشأت الوحشة أذلك واقصل المكرك وخرج من مكانه واقصل المكرك وخرج من مكانه يريدا لنهوض اليهم مرجع و وصل كاب الميدمشق أقوش الافرم فسكن الحال و بعث المناهد من المعرب الى المسلطان برسالة مع الامير علاء الدين مغلطاى ايد على وقطاع بغا تتضمن الارجاف فثارت لها حضائظه وعاقب الرسولين وكانب أمراء الشام يتظامن بيرس وأصحابه عصرو يقول سلت لهم في الملك ورضيت بالضيال وبالراحة فلم يرجعوا عنى و بعثوا الى بالوعدوا نهم فعلوا ما فعلوا بأ ولاد المعزايك وسبرس الظاهر ومثل ذلك من القول و يستخدهم و عت الهم بوسائل الترسة والعتق في دفاع هؤلاء عنه والا لحقت بلاد المترف وأقام هنالك وكان مولعا بالمسلطات في مصابله عنه وبث المه ذات يوم شكوا دفق ال أما أكون رسولك الى أمراء الشام فيعث اليم بهذه وبث المدات والمعضو او أجابوه بالطاعة كا يحب منه مم وساوا لسلطان الى الملقاء وأرسل الرسالة فامتعضو او أجابوه بالطاعة كا يحب منه مم وساوا لسلطان الى الملقاء وأرسل الرسالة فامتعضو او أجابوه بالطاعة كا يحب منه مم وساوا لسلطان الى الملقاء وأرسل الرسالة فامتعضو او أجابوه بالطاعة كا يحب منه مم وساوا للمانا لى الملقاء وأرسل الرسالة فامتعضو او أجابوه بالطاعة كا يحب منه مم وساوا للمانا لى الملقاء وأرسل الرسالة فامتعضو او أجابوه بالطاعة كا يحب منه مرابلا الدين أقوش الافرم ما تب دمشق الى مصر فأخير الحالية المناه الدين أقوش الافرم ما تب دمشق الى مصر فأخيرا لمانات المانية والموالية الموالية المانية والمانية والمانية والمانية والموالية والمانية والمانية والمناه والمانية والمانية والمانية والموالية والمانية والم

واستمدهالعسا كالدفاع فبعث السهبأ ربعية آلاف من العساكرمع كارالامراء وأزاح عللهدم وأنفق فىسائرالعداكر بمصروكثرالارجاف وشغبت العامة وتعدن بماليث السلطان للغروج الى النواحى استراية بمكانهم ووصل الخبربرجوع السلطان من البلقاء الى المحكول لوأى رآه واستراب لرجعت ما الراسحانه وماشته وخاف أند عمم عدا كرمصر بما كأن يشاع عندهم من اعتزام بسبرس على ذلك تمدس السلطان الى عمالكه وشيع اليهم فأجابوه وأعاد الكتاب الى فواب الشأم مشل عمس الدين المسنقر فالبحلب وسيف الدين فالبحص فأجابو مالسمع والطاعة وبعث فاتب حلب ولده المسه واستنهضوه للوصول فحرج من الكرك في شعبان سمنة تسع ولحق وطنقة من أصرا ومشق وبعث النباثب أقوش أمير ين لحفظ الطرقات فلحقيا بالسلطان وكتب مرس الحاشفكر الى واب الشأم بالوقوف مع جمال الدين أقوش ناتب دمشق والاحتماع على السلطان الناصرعن دمشق فأعرضوا ولحة وابالسلطان وسارأة وشالى المقاع والشقيف واستأمن الى السلطان فعث السه مألامان مع أمعر بندن أكابرا مرآنه وسارالي دمشق فدخلها وهي خالعة يومنذ لسيف الدين بكتمرأ ميرجامدار جاءه من صفدوها جرالى خدمته فتلقاه وجازاه أحسن الخزاء تموصل أقوش الافرم فتلفاه السلطان بالمبرة والتكرمة وأقره على نسابة دمشق واضطر بتأمورا لجاشتكم بمصرونوجت طائفة سنعماليك السلطان هاربن الى الشأم فسرح في اثرهم العساكر فأدرك وهم وقال الهار بون منهم قتلا وجراحة ورجعوا وتتممت والمالعامة والفوغا وأحاطوا بالقلعة وجأهروا بالخلصان وقبص على يعضهم وعوقب فلميز دهم الاعتوا وتحاملا وارتاب البغاشن كبر لحاله واجتمع النباس للملف وحضرا الخليفة وجددعليه وعليهم الخلف وبعث نسطة السعة لتقرأ ما بلمامع يوم الجعة فساح النياس بهم وحموا أن يحسبوهم على المنبر فرجيع الى التفقة وبذل المال واعتزم على المسرالي الشأم وقدم أحسكار الامراء فلقوا بالسلطان ووادا ضطراب ييرس وغر ج السلطان من دمت ي مشصف ومضان وقدم بين بديه أمع بن من أمراه غزة فوصلاها واجتعت الندالعرب والتركان وباغ اللمرالى الجاشنكير فمع المدشس الدينسلار وبدرالدين مكتوت الخوكنداروسف الدين السلاداد وفاوضهم فى الامر فرأواأن اللوق قدا تسع وم يبق الاالبدار بالرغبة الى السلطان أن يقطعه الحكرك أوسماذا وصهدون وبنسهم السلطان ملكه فأجعوا على ذلك و بعثوا سيرس الدوادار وسيف الدين مادر اعدان أشهدا لحاشت كربانكام وخرج من القلعة الى اطفيع ماليكه فليستقر بهار تقدم فاصدااسوان واحقل ماشامين المال والذخرة وخبول

الاصطيل وقلم جفظ القلعة صاحبه سسف الدين سلار وكاتب السلطان بطالعه يدا وخطب السلطان على المنسابر ودعى ماسمه على الماكن وهنف ماسمه العالمة في الطرفات وحه وسيلاوس أرشعا والسلطنة ووملت رسل الحاث وسيرالي السلطان بماطلب فأستغم بصهيرن وردهم البدبالامان والولاية ووافى السلطان عمد الفطر بالبركة ولقيه هنالك سف الدين سلاو وأعطاه الطاعة ودخل السلطان الى القلعة وحلس باقى العد مالا يوان حاوسا فعاوا ستعلف الناس عامة وسأله سلار في الخروج الى اقطاعه فأذنه بعدان خلع عليه غرج النشوال وأقام ولده باب السلطان غيعث السلطان الامراء إلى اخيم فانتزعوامن الحاشن كبرما كان احتماد من المال والذخيرة وأوصاوها الى الغزائن ووسل معهم حاعة من تماليكه كانوا أمرا واختاروا الرجوع المحالسلطان وولى السلطان سيف الدين بكتمرا لجوكندا وأمرجاندا ونائب عصروقوا سنغرا لمنصوري فاتبا يدمشق وبعث فاتبها الافرم تائبا بصرخد وسف الدين قضيق فاتبا بصلت وسسيف الدين بهادر فالبابطرا بلس وخرجوا جميعا الحالشةم وقبض السلطان على جماعة من الامراء ارتاب عم وولى على وزارته فحر الدين عو من الخلسلي ثمانصرف يمرس الحاشنكرمتوجهاألى عوضاعن ضباءالدين أبى بكر بهاالاشععي موكل بهالى حدث قصدورجع عنه صهيون وبهابهادر الاس اوالذين كانواعددوالى السلطان فاستضاف يعضهم الى عمالك واعتقل يعضهم ثميداللسلطان فى أمره وبعث الى قراسة قروبها دروهما مقيمان بغزة ولم ينفصلاالى الشأمأن بقبضاعلمه فقيضاعليه ويعنابه الى الفلعة آخرذى القسعدة فاعتقل ومات هنالك وانته تعالى ولى النوفس

#### \* (خبرسلار وما " لأمره) \*

لما انتقل السلطان النياصرالي ملكه عصروكان السلامين السعى في أمره و تحصين سلطانه ماذكرناه وكانت السويال عند السلطان يعتى برعها اله وكانت الشويان من القطاعه فرغب الى السلطان في المسير اليها والتخطى فيها فأذن اله و خلع عليه و ذا ده في اقطاعه و اقطاع عمالك والبعه ما تهمن الطواشية باقطاعهم وسادمن مصرالى الشويان في شقوال سنة عمان وسبع ما أنه ثم بعث الداود المقسود بالعسكر له مضافا الى المنويا المورة و في المنافقة في وهرة و أقام هذا الله فلا كانت سينة عشر بعدها على الى السلطان عن جماعة من الأمراء انهم معتزمون على المثورة و فيهم أخوسلار في من المنه المؤرة و فيهم أخوسلار في من المنه و بعث على المنافقة المنه و بعث المنافقة ال

واعتقل الى أن هلك في معتقله واستصفيت أمو اله و ذخائره عصر والكرك وكانت شأ لا يعبر عنه من الاموال والفصوص واللاكل والاقصة والدوع والحيكراع والابل و يقال انه كان يغل كل يوم من اقطاعه وضياعه ألف دينار وأما أوليته فأنه لما خلص من أسر الترصار مولى لعلا الدين على بن المنصور قلاون ولما ماست صار لا يه قلاون ثم لا بنه الاشرف ثم لا خده محد بن الناصر وظهر في دولهم كلها وكان بينه و بين لاشين مودة فاستخدم له وعظم في دولته متقربا في المراكب متعزبا لمحبة السلطان الى أن انقرض فاستخدم له ويقال انه لما احتضر في محبسه قبل له قدرضى عنك السلطان فو ثب فله اوم عنى خطوات ثمات والله أعلم

## \* (انتقاص النواب بالشأم ومسيرهم الى المتروولاية شكزعلى الشأم)\*

كان تفعق ما أب حلب قد يوفى بعد أن ولاه السلطان فنقل مكانه الى حلب

الكرجى من جاة سنة عشر فتظم الناس منه فقبض عليه و نقل اليها قراسنقر المنصورى من يابة دمشق و ولى مكانه بدمشق جال الدين أقوش الاشر فى نقله اليهامن منطه واعتقله وولى مكانه بدمشق جال الدين أقوش الاشر فى نقله اليهامن الكرك وتوفى بها محد ناثب طرا بلس فنقل اليها أقوش الافرم

من صرحد فرقبض على بكتر الحوكنداد نائب مصروحسة بالكرك وجعدل مكانه فالشانية بيرس الدوادار فراب قراس نقر نائب حلب فهرب الحداليرية واجتمع مهنا بن عيسى و يقال انه استأذن السلطان في الحج فأدن له فلما توسط البرية استوعرها فرجع فنعمه الامرا الذين بحلب من دخولها الاباذن السلطان فرجع الحدالفرات وبعث مهنا بن عيسى شافعاله عند السلطان فقسله ورده الى بيابة حلب في السلطان وبعث معنا بأن يجتمعوا معهم بعمص فارتاب قراس نقروس من حلب وعبر الفرات فراسم نفسه واستأمن السلطان على أن يقيم الفرات فاقطعه السلطان الشوبان يقيم بالفرات فاقطعه السلطان الشوبان يقيم بالفرات فاقطعه السلطان الشوبان يقيم بها فلم يقد على ويقي بهست ان من الفرات معمه نابن عيسى في الرئاب جماعة من الامراء فلحقوا به وفيهم أقوش الافرم نائب طرابلس وأمضوا عزم بهسم على اللحاف بخر بندا فوصلوا الى ماردين قتلقاهم صاحبها بالكرامة وجل اليم قسعن ألف درهم ورب لهم الا تاوات في سار والله خلاط الى أن جاهم أذن خر ندافسار والله واستحثوه لهما لا تاوات في الحسان فاتهم الامراء الذين في خدمته بالشأم عدا خدا للمناقر وأععابه فاستدعاهم وعساكرهم و بعث على حلب سف الدين

عيسى مكان أخسه مهنا ووصل الامراد الى مصرفقبض على مجعد وعلى أقوش الاشرق نائب دمشق وولى مكانه تنصيخ الناصرى سنة سى عشرة وجعل له الولاية على سائر الممالك الاسلامة وقبض على نائبه بمصر ببرس الدوادار وحبسه بالكرك وولى مكانه ارغون الدوادار وعسكر بظاهر القلعة وارتحل بعد عد الفطر من السنة فلقمه الخبر أثناء طريقه بأن خربندا وصل الى الرحبة و نازلها وانصرف عنها راجعا فانكفأ السلطان الى دمشق وفرق العساكر بالشأم ثم سارالى الكرك واعتزم على قضاء فرضه تلك السنة وخرج حاجامن الكرك ورجع سنة ثلاث عشرة الى الشأم و بعث الى مهنا بن عيسى يستدله وعاد الرسول بامتناعه ثم لحق سنة ست عشرة بخربندا وأقطعه بالدراق وأقام هنا الدفام برجع الابعدمه اللذخربندا وانته سيعانه وتعالى أعلم بالدراق وأقام هنا الدفام برجع الابعدمه اللذخربندا وانته سيعانه وتعالى أعلم بالدراق وأقام هنا الدفام بالمتناعة منه المتناعة عملة بالدراق وأقام هنا الدفام والابعدمه الدخربندا وانته سيعانه وتعالى أعلم

﴿ رَجُوعِ حَامًا لَى بَيُ المُطَفِّرِشَاهِنَشَاهِ بِنَ الْوِبِ ﴾ ﴿ ثُمْلِنِي الْافضل منهــم وانقراض أَ مُرهــم ﴿

قد كان تقد مناأت حاة كانتمن اقطاع تق الدين عربن شاهنشامن أيوب أقطعه الماعه صلاح الدين بن أيوب سنة أربع وسمين وخسما تقفلم تزل مده الى أن وفي سنة سبع وثماتين وخسمائة فأقطعها ابنه تآصر الدين محمدا ولقبه المنصور وتوفى سنة سبع عشرة وسقاتة بعدعه صلاح الدين والعادل فوليها ابنه قليم ارسلان ويلقب الماصر سنةست وعشرين وكان أخوه انظفرولي عهدأ سهعندال كامل س العادل فجهزه بالعسا كرمن دمشق وملكهامن يدأخسه وأقام بهاالى أن هلك سنة ثلاث وأربعين وولى ابنسه محدويلقب المنسور ولمهزل في ولايتها الى أن سار يوسف بن العزيزماك الشأممن في أبوب هارباالي مصر أمام النترف ارمع مالنصور ساحب ما قوأخوه الافضل مجتشى من الترك بمصرفر جمع الى هلا كوواستمر المنصور الى مصرفاً عامبها وملك هلا كوالشأم وقتسل الناصر وسائرى أيوب كامر تمسارقطزالي الشأم عنسد مارجع هلا كوعنه عند دماش غل عنه بفتنة قومه فارتجعه من ملكة التتروولي على قواعده وأمصاره وردالمنصورالى حماة فلميزل والساعليما وحضروا تعة قلاون على التتر بحمص سة ثلاثين وكان يتردد الى مصرسا ترأيامه و يخرج مع البعوث الى الدد الارسن وغيرها ويعسكرمع ملوك مصرمتي طلبود اذلك غرقف سنة ثلاث وغمانين وأقترقلاون ابنه المظفر على ما كان أبوه وجرى هومعهم على سننه الى أن توفى سنة عان وتسعن عندمايو بع الناصر مجدين قلاون بعد لاشن وانقطع عقب المنصور فولى السلطان عليها فراستقرون أحراء الترلة نقله اليهامن الضيئة وأمره باستقرادين أبوب وسائر الناس على اقطاعاتهم م كان استبلاء قازان على الشأم ورجوعه سنة تسع وتسعين

ومسير بيبرس وسلاروا نتزاع الشأم من المتتر وكان كسغا العادل الذي ملك مصر وخلعه لاشين نا بابصرخد فلافى هدد الوقائع وتنصح لسيرس وسلار وحضرمعهم بدمشق فولوه على حماة وغزا بالعساكر بلاد الارمن وحضرهز عة التترمع الناصرسنة تنتين وسبعماته فرجيع الى حاةفات بهاوولى السلطان بعده سيف الدين قفيق استدعاه اليهامن اقطاعه بالشويك وكان الافضل علا الدين أخو المنصورصاحب جاة توفى أيام أخيه المنصور وخلف ولدااسمه اسمعيل ولقبه عادالدين ونشأفى دولتهم عاكفاعلى العلم وألادبحتى يوفره نهما حظهوله كتأب فى التمار يخمشهور والمارجع السلطان الناصر من الكرك الى كرسمه وسطا بمبرس وسلار راجع نظره فى الاحسان الى أهل هذا البيت واختماره نهم عماد الدين استعميل هذا و ولام على حماة مكان قومه ستعشرة وسبعمائة وكانعند رجوعه الىملك قدولى نيابة حلب سمف الدين قليعق وجعل كانه بحماة الدمر الكرجي وتوفى قفحق فنقل الدمرمن حماة الىحاب كمانه وولى اسمعيل على حساة كاقلناه ولقبه المؤيد ولمهز لعليها الى أن يوفى سنة تنتين وثلاثين وولى الناصرابنه الافضدل مجدبرغيةأ رسة إلى السلطان في ذلك ثممات الملك النساصر فىذى الحجة سنة احدى وأربعين وتعام بعده بالامرم ولاه قوص ونصب ابنه أبا بكر مجدا فكان أقول شئ أحدثه عزل الافضل من جماة وبعث عليهامكانه صقردمول النائب وسارا لافضل الى دمشق فات بهاسنة اثنتن وأربعين وانقرضت المالة بي أبوب من حماة والبقاء لله وحده لارب عنره ولا معبو دسواه

#### \* (غزوالعرب الصعيد وفتح ملطية وآمد) \*

مُحرِّ بِ الساطان سنة ثلاث عشرة فدسكر بالاهرام موريا بالنزهة وقد بلغه ما نزل بالصعده من عث العرب وفساده مف فواحمه واضرارهم بالسابلة فسر حالعساكر في كل ناحية منه وأخذ الهلال منهم مأخذه ألى واستداحهم من كل ناحية وشرد بهم من خلفهم ثم سرح العساكر سنة أربع عشرة بعدها الى ملطية وهى الملازمن وملكها وساراذال تنكز نائب دمشق بعساكر الشأم وستة من أحم المصرونا ذلوها في محرّم سنة خس عشرة و بهاجو عمن فصارى الارمن والعربان وقليل من المسلمان تحت الجزية فقا تاوهم حتى ألقوا بالمدوا قتيم وها عنوة واستماح وها وجاوًا بمن المسلمان العربان وأنع عليه ثم عي عندانه يكاتب ملول العراق مفسمة بعث السلمان العساكر سنة سيع عشرة ثانية الى آمد فقع وها واستماحوها وغيرامنها فقيموها واستماحوها وغيرامنها موالا به والته تعالى ينصر من يشامن عباده

وفي سنة خس عشرة سخط السلطان سف الدين تو ناتب طرابلس الذي وايها بعداً قوش الا فرم وأمده به وسبق معتقلا الى مصرو ولى سكانه سف الدين كسستاى ثم هلك فولى مكانه شهاب الدين قرطاى نقله اليهامن بيا به حص و ولى بيا به حص سعف الدين اقطاى ثم قبض سنة على المسادى من الحاشف كديمة وصرف نا تسالى صفد مكان بكتر الحاحب ثم سخطه فأحضر معتقلا وحسم بالاسكندرية و بعث على صفد سف الدين اقطاى نقله اليهامن حص و بعث على حص بدر الدين به توت القرمانى وانته تعالى أعلم

### \*(العمائر)\*

ابتدا السلطان سنة احدى عشرة وسبعمائة بناء الجامع الجديد بمصروا كله ووقف علمه الاوقاف المفاد تم أحرسنة أربع عشرة بناء القصر الابلق من قصور الملك فيامن أنقر المسانع الملوكية وفي سنة عمان عشرة أحرب توسعة جامع القلعة فهدم ماحوله من المساكن و ذيد فيه الى الحدّ الذى هو عليه بهذا العهد مم أحرف سدمة ثلاث وعشرين بعمارة المقسور لمسازله بسريا قوس و بنى مازاتها الخانقاه الكبيرة المنسوبة المه وفي سنة ثلاث وثلاث ين أحرب سمارة الايوان الغنم بالقلعة وجعله على ملكه وبيت كرسيه ودعامد ارائعدل واقعت مالى أعلم .

### \* (جات السلطان) \*

و به المالة المناصر محدين قلاون في أيام دواته ثلاث جات أولاسنة ثلاث عشرة عند ما نقرض قراسنقر فاتب طرابلس ومهنابن عيسى أمير العرب وياخو بندا الى الشأم ورجع من الرحبة فساد السلطان من مصرالى الشأم ويلغه دجوع فر بندا فساد من هنائه حاجا وقضى فرضه سنة ثلاث عشرة ورجع الى الشأم م ج الثانية سنة تسع عشرة وكب اليهامن مصرفي أواخرذى القعدة ومعه المؤيد صاحب حاة والامير محدا بن أخت علاء الدين ملك الهند على الين ويجع الى مصر فا فرجع وصله ووصله ووسله م م الشائلة من وسنة أمير مكة من في حسن وعن المعتقلين بحسه ووصله ووصله م م على الشائلة هدنة تسمين وثلاثين ومعه الافضيل بن المؤيد صاحب حاة على عادة أسه في من اكبقال ملطان وقصل من حمد سنة ثلاث وثلاثين فأمر بعمل باب الكعبة مصفها في من اكبقال ملطان وقصل من حمد سنة ثلاث وثلاثين فا مربعيل باب الكعبة مصفها في من المقضة أنه ق فيه خسة وثلاثين ألف دوهم وفي منصر فه من هذه الحقمات بكتر الساق

من أعظم أمرائه وخواصه ويقال انه بهه وهومن مماليك ببرس الحاشد كدر والتقل الى الساصر فعل أمر السقاة وعظمت منزلته عنده واطفت خلته حتى كاللاية ترقان المافى بيت السلطان وا مافى بيته وكان حسسن السمياسة فى الغاية وخلف بعد وفاته من الاموال والجواهر والدخائر ما يفوت الحصر والله تعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه

### \* (أخبار النوبة واسلامهم) \*

قدتقدم لناغزوا لترك الى النوبة أيام الظاهر ببرس والمنصور قلاون لما كان عليهم من الجزية التى فرضها عروب العامى عليهم وقررها الماوك بعدد لكورعا كانواع اطلون بجاأو يتنعون منأدائها فتغزوهم عساكرا لمسلين من مصرحتي بستقيو اوكان ملكهم بدنقلة أيامسارت العساكرمن عند قلاون البهآسة ثمانين وسحالة واحمه عمامون م كانملكهم اهذا العهد اسمه آى الأدرى أكان معاقبالسمامون أوبوسط سهما متوسط ويؤفى آى سنةست عشرة وسيعما فةوملك بعده فى دنقله أخوه كرييس ثمنزعمن ببتماوكهم رجل الىمصرا عمدنشلي وأسلم فسن اسلامه وأجرى له رزقا وأقام عنده فل كانت سنة ست عشرة استعكر بيس من أداء الجزية فجهز السلطان السه العساكر ويعتمعهاعبدالله نشلى المهاجرالي الاسلامين يتملكهم فحام كربيس عن اقائهم وفرالى بلدالانواب ورجعت العساكرالي مصرواس تقرنشني فماك النوبة على ماله من الاسسلام وبعث السلطان الى ملك الابواب فى كريس فبعث به المسه وأقام بساب السلطان ثمات أهل النوبة اجتمعواعلى نشلى وقتاوه بممالا تجساعة من العرب سنة تسعوبه شواعن كربيس ببلد الابواب فأاغوه بمصرو بلغ الملسبرالى السلطان فبعشه الى النوبة فلاكها وانقطعت الجزية بإسلامهم هما تتشرت أحياء العرب من جهينة فىبلادهم واستوطنوها وملكوهاوملؤهاعشاوفسادا ودهب ساوك النوبدالي مدافعتهم فجزوا تمساروا الحمصانعتهم بالصهرفا فترق ملكهم وصا وابعض أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة الاعاجم في عليساك الاخت وابن الاخت فقرق ملكهم واستولى اعراب جهينة على بلادهم وايس فى طريقه شئ من السياسة المالوكية للاتفة التي تمنع من انقياد بعضهم الى بعض فصار واشت عالهذا العهد ولم يتق لبلادهم وسم للملك وانماهم الات رسالة بادية يتبعون مواقع القطرشأن بوادى الاعراب ولميبق فى الدهم وسم الملك المالة مالته صبغة البداوة العربة من صبغة ما الحاطة والالتحام والله غالب على أمره والله نعالى مصرمن بشاء سعباده

<sup>\* (</sup>بقية أخبار الارمن الى فتح اياس م فتح سيس وانقراض أمرهم) \*

قد كناقد مناأخبارا لارمن الحقتل ملكهم هيثوم على يدايد غدى شحنة التتربيلادالروم سسنة سبع واستقرا والملك بسيس لاخيه أوسير بن لمعون وكان سنه وبين قزمان ملك التركان مصاف سنة تسع عشرة فهزمه قزمان ولم يزل أوسر س ليعون ملكاعليهم الى مهنة اثنتين وسبعين فهالك ونصبوا للماك بعده المهليعون صغيرا ابن تني عشرةسنة وكان السأصر قدطك أوسرأن بزلاه عن القلاع التي تلي الشأم فاتسع وجهزاليه عساكرالشأم فاكتسعوا بلاده وخربوها وهائة أوسيرعلى اثرداك تمأم الناصركيبغا ناتب حلب بغزوسيس فدخل اليها بالعساكرسنة ستوثلاثين واكتسم جهاتها وحصر قلعسة النقسير وأفتتحها وأسرمن الالمن عتمة يقال بلغوآ المفاثلة وبلغ خبرهم الى المنصارى باياس فشار وابمن عندهم من المسلين وأسرة وهم غضب اللارمن لمشاركتهم فدين النصرانية ولم شت أن بعث الى السلطان دمرداش بن جويان شعنسة الغل بهلاد الروم يعرفه بدخوله فى الاسلام ويستنفر عساكره بلها دنصارى الارمن فأسعفه بذلك وجهزالسه عساكرالشأم من دمشق وحلب وحماة سنة سبع وثلاثين ونازلوا مدينة اياس ففتح وهاوخر بوها ونجافلهم الى البال فاتمعتهم عساكر حلب وعادوا الى الادهم تمسارسة الحدى وستين بندم الخوارزي نائب حلب الغزوسيس ففتح أذنة وطر وسوالمصيصة ثمقلعتى كالال والجريدة وسنباط كلاوتمروزوولى نائبين فى أذنة وطرسوس وعاد الى حلب وولى بعده على حلب عشقيم النصارى فسارسنة ست وسسبعين وحصرسس وقلعتماشهرين الىأن نفدت أقواتهم وجهدهم المصار فاستأمنوا ونزلواعلى حكمه فحرج ملكهم التكفور وأمراؤه وعساكره الىءشقيم فبعث بهمالى مصر واستولى المسلون على سيس وسائر قلاعها وانقرضت منهادولة الارمن والبقاءتلهوخدمانتهي

# \* (الصلح معملوك التتروصه والناصر معملوك الشمال منهم)

كان المترد واتسان مستفعلتان احداهما دواة بنى هلا كو آخذ بغدا دوالمستولى على كرسى الاسلام بالعراق وأصارها هو وبنوه كرسسالهم ولهم مع ذلاً عراق المجم وفارس وخراسان وماورا النهر ودولة بنى دوشى خان بن منحت زخان بالشمال متصلة الى خوا د زم بالمشرق الى القرو وحدود القسط فط بنية بالحنوب والى أرض بلغار بالمغرب وكان بين الدول المتحاورة وكانت دواة الترك بمصر والشأم مجاورة ادولة بنى هلاكو وكان يطمعون فى ملك الشأم ويرددون الغزوالسه والشأم مجاورة ادولة بنى هلاكو وكان يطمعون فى ملك الشأم ويرددون الغزوالسه مرة بعد أخرى و يستميلون أولما عهم وأشب اعهم من العرب والتركان فيستظهرون بهم عليهم كاراً بت ذلك فى أخبارهم وكانت بين ماوسكهم من الخانبين وما تعمت العرب والتركان فيستظهرون بهم عليهم كاراً بت ذلك فى أخبارهم وكانت بين ماوسكهم من الخانبين وما تعمت عددة

وسروبهم فيها سجال وربماغلموامن الفسة بين دولة دوشي وبين بني هلا كروا بعدهم عن فتنة في دوشي خان لتوسط المالك بن علكة مم وعلكة مصر والشأم فتقع لهمم الصاغية اليهم وتعبد دبينهم المراسلة والمهاداة في كل وقت ويستحث ملك التراء ملك صراى من بى دوشى خار الفتنة بى هلا كو والاجلاب عليهم في خراسان ومااليهامن حدود بملكتهم ليشغاوهم عن الشأم وبأخذوا بحجزتهم عن النهوس اليه ومازال ذلك دأج من أولدولة الترك وكانت رغبة بى دوشى خان فى ذلك أعظم يقتضرون بعلى بى هلا كوولماولى صراى البائمن بنى دوشى خان سنة ثلاث عشرة وكان نائبا بيلادالروم فطلغمير وفدت عليه الرسل من مصرعل العادة فعرض لهم فطلغمير بالصهرمع السلطان الشاصر يبعض نسا فذلك البيت على شرطيدة الرغبسة من السلطان في ظاهر الامر والتهلمتهم في امضا ولل وزعموا اتَّهذه عادَّة الماوك منهم فقعل السلطان ذلك أ ورددالرسل والهدأيا أعواماستةالىأن استعكم ذلك ينهدم وأبعثوا اليه بمغطويته طلبناش بنت طغاجى بن هندوا بن بكر بن دوشى سنة عشر ين مع كبيرا لمغل وكان مقلدا يحمل على الاعتناف ومعهسم جماعة من أمراتهسم وبرهان الدين امام أزبك ومروا بالقسطنطينية فبالغ لشكرى فى كرامتهم يقال انه أنفى عليهم ستين ألف يها دودكبوا ألبحرمن هناك الى الاسكندرية تمسار وابهاالى مصر مجولة على عجلة وراءستورمن الذهب والحرير يجرهاا كديش يقود الناندن مواليها فيمظهر عظميم من الوقار والتحيلة ولما فأرنوا سمرركب للقائهم النائسان ارغون وبكتمر الساقى فح العساكر وكريم الدين وكمل السلطان وأدخلت الخابون الى القصر واستدعى ثالث وصولها القضأة والقسقهاء وسائرالناس على طبقاتهم الى الجامع بالقلعة وحضرالرسل الوافدون عندهم بعدان خلع عليهم وانعقد النكاح بين وكيل السلطان ووكيل اذبك وانفض ذلك الجمع وكآن يومامهم ودا ووصلت رسل أى سعيد صاحب بغداد والعراق \_نة نتين وعشرين ونيهم قانبي توريز يسألون الصلح والتظام الكلمة واجتماع المسدعلى اقامة معالم الاسلام من الحيج واصلاح السآبلة وجهاد العدة فأجاب الصلطان الى ذلك و بعث سيف الدين ابتش المحمدى لاحكام العسقدمعهدم واستضاء اعلنهم فتوجهه لذلك بهدية سنية وعادستة ثلاث وعشر ين ومعه رسل أب سعيد ومعه حو مان لمثل ذلك فتم ذلك والعقد بينهم وقد كانت قبل ذلك تحدّدت الفتينة بن أى معيد وصاحب صراى نفرة من ازبك صاحب سراى سن تغلب حو بان على أبي تحييد وفتكدفي المغل وكانت بين جويان وبين سبول صاحب خوارزم وماوراء النهر فتنة ظهرفها ازبك وأمدم بالعساكر فاستهلى أزبك على أكثر بلادخر اسان وطلبسن

**1** 1

27

الناصر بعد الالتحام بالصهر المظاهرة على أبي سعيد وجوبان فأجابه الى ذلك غبعث الميه أبوسعيد في الصلح كاقلناه فا تروعة دله و بلغ الخبر الى ازبك ورسل الناضر عنده فأغلظ في القول و بعث بالعتباب واعتد درله النياصر بأنهم الميادعوه لا قامة شعبائر الاسلام ولا يسعد من الوضة في الصلح الاسلام ولا يسع التخلف عن ذلك فقبل غوقعت بينه و بين أبي سعيد من الوضة في الصلح بعد ان استرد جو مان ما ملك كما ذبك من خراسان فتوادع كل هؤلاء الملوك واصطلحوا ووضعوا أوزا والحرب حيث الدهر الى أن تقلبت الاحوال و تبدلت الامور والله مقلب الليل والنها و

### \*(مقتل أولاد بنى نمى أمرا مكة من بنى حسن)

قدتقة ملنااستملا وتماده على مكة والجازمن بداله واشم واستقرارها لبنيه الى أن استولى منهما بونمي وهو محدب أبي سعيدعلى بن قتادة ثم يوفى سنة ثنتين وسيعما ثة وولى مكانه ابناه رمشة وخيصة واعتقلاأ خويهماعطيقة وأبا الغيث وكماج الاميران كافلاا لمملكة بيبرس وسلارهر باليهمامن مكان اعتقالهما وشكاما نالهمآمن ومشة وخسة فأشكاهم االامران واعتقلارمشة وخيصة وأوصلاهم اللمصرو وليا عطيفة وأباالغيث وبعثام ماالى الساطان صبة الاميرايدم الكوكي الذيجاء بالعساكرمعهما غرضي السلطان عنهما وولاهمامكان رميثة وخمصة ويعثمه مسما العساكر ثانياسنة ثلاث عشرة وفزرمية وخيصة عن البلاد ورجيع العسكر وأقام أبوالغيث وعطيفة فرجع الهمارميثة وخيصة وتلاقوا فالمهزم ابوالغيث وعطيفة فسارا الى المدينة في جو آرمنصور بن حمادفأ مدهما ببني عقبة وبني مهدى ورجم الى حرب رميثة وخيصة فاقتناوا ثانيابطن مروفانهزم أبوالغيث وقتل واستمر رمشة وخيصة ولحق بهسما أخوه ماعطمفة وسارمعهسما غ تشاجروا سنة خس عشر ولحق رمشة بالسلطان مستعدياعلى أخو يه فيعث معه العسا محكر ففرخيصة بعدان استصفىأ هلمكة وهرب الى السبعة مدن وطقته العساكر فاستلحق أهل تللاللان ولقيههم فانهزموا وغجاخيصة بنفسه ثمرجعت العساكر فرجسع وبعث رمشة يستنصد السلطان فيعث السه العساكر ففر خيصة مرجع وآتفقمع أخويه رميثة وعطيفة ثم لحقء طمقة بالسلطان سنة عان عشرة وبعث معه العساكر فتقبضوا على رميثة وأوصاوه معتقلافسين بالقلعة واستقرعط فة بكة وبق خيصة مشردام لحق علك التترملك العراق خربندا واستعدم على ملك الجازفا نجده بالعساكر وشاع بن الناس أنه داخل الزوافض الذين عندخر بندافى اخراج الشيخيز من قبريهما وعظم ذلك على الناس ولقمه مجد نعسى أخومهنا حسمة وامتعاضا للدين وكانعند

خربندافاتهه واعترضه وهزمه ويقال انهأخذمنه المعاول والغوس التيأعدوها لذلك وكان سيبالرضا السلطان عنه وجاء شيصة الى مكة سنة ثماني عشرة وبعث الناصر الغسا كرالي مفهرب وتركها ثم أطلق رميثة سنة تسع عشرة فهرب المى الجازومعد وزيره على بن هفيس فردمن طريقه واعتقل وأفرج عنسه السلطان بعدم جعمن المج سنة عشرين ثم ان خيصة استأمن الساطان سنة عشرين وكان معده جاءة من المماليك هريوااليه فامواأن يحضروا معسه الى السلطان فاغتالوه وحضروا وكان السلطان قدأ طلق وميثة من الاعتقال فامكنه منهم فثأ ومن المباشر قتل أخيه وعقا عن الباقين شمصرف السلطان رمينة الى مكة وولا ممع أخبه عطيفة واسترت عالهما ووفدعطية تسنة احدى وعشر ينعلى الابواب ومعسه قسادة صاحب المنبع يطلب المسريخ على ابن عهء قيل قاتل ولده فأجابه السلطان وجهز العسا كراصر يعه وقويل كلمنه مابالا كرادوا نصرفوا وفى سنة احدى وثلاثين وقعت الفتنة بمكة وقتل العبيد بماعدة من الامرا والتراد فبعث السلطان الدغش ومعداا مساكرفهرب الشرفا والعبيد وحضر رميفة وبذل الطاعة وحاف متبرتا بماوقع فقبل منه السلطان وعفاله عنها واستمترت حاله على ذلك الى أن هلك سنة وتداولتالامارة ببنا بنيه علان وبقية ثم استبدّع لان كانذكره في أخبارهم وورثما بنوملهذا المهدكما ندكره مرتسافى أخبارهم انشاء الله تعالى

#### \* (ج ملك التكرور) \*

كانمال السودان العرائيم في الاقليم الاول والشاني منقسماين أممن السودان أولهم عمايلي العرائيم المتصوصو وكانوامستولين على غانة ودخاوا في الاسلام أيام الفتح وذكر صاحب كاب رجاز في الجغرافيان عن صالح من بن عبد الله من الحسن بن الحسن كانت لهم بهادولة وملائ عليم ولم يقع الما في تعقيق هذا الحبر أكثر من هذا وصالح من بن حسن مجهول وأهل غانة منكر ون أن يكون عليهم ملك لاحد غير صوصو في بلي أمة صوصو أمة مالي ونشرقهم وكرسي ملكهم عديثة بن في من بعدهم شرقاع بهم أمة كوكوم التكرور بعدهم وفيما بينهم و بين النوبة أمة كانم وغيرها و تحوات الاحوال ماستمرا را اعصور فاستولى أهل مالى على ماورا اهم و بين أيد يهم من بلاد السموصو وكوكوو آخر ما استولى أهل مالى على ماورا اهم و بين ملكهم الى الغيابة وأصعت مدينة من ماوكهم وأقل من جمتهم برمند اروسمعت من ماد حين من السنين و ج جاءة من ماوكهم وأقل من جمتهم برمند اروسمعت في صبطه من بعض فضلائهم برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعض فضلائه من برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعض فضلائه من برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعض فضلائه من برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعض فضلائه من برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعده من بعض فضلائه من برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعث و من بعض فضلائه من برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعث في التي اقتفاها ماوكهم من بعض فضلائه من برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعث و من بعض فضلائه من برمند انه وسبيل في التي اقتفاها ماوكهم من بعث و من بعث في التي اقتفاها ماوكهم من بعث و من بعث في التي اقتفاها ماوكه من بعث و من بعث و من بالم برمند انه و سبيل في التي اقتفاها ماوكه من بعث و من بالاعتمال بالمستورك المناسور المناسور بعث في التي التي التي المناسور بعث و من بالمناسور بالم

تهج منهم منساولى بنماوى جاطة ايام الطاهرييرس وج بعدده منهم مولاهم صآكوره وكان تغلب على ملكهم وهوالذى انتقمد شة كوكوم عج أيام الساصر ويجمن بعدممنهم نساموسى حسماذلك مذكورفى أخبارهم عنددول البربرعنسد ذكرصنهاجة ودولة لمتونة منشعوبهم ولماخرج منساموسي من بلادا لمغرب العيم سلك على طريق الصحراء وخرج عند الأهرام عصروأ هدى الى الناصر هدية حفيلة يقال انفيها خسين ألف دينار وأنزاه بقصر عند القرافة الكبرى وأقطعه الاها واقيه السلطان بمجلسه وحدثه ووصله وزوده وقرب البه الخيل والهمن وبعث معه الامراء يقومون بخدمته الىأن قضى فرضه سنة أدبع وعشرين ووجع فأصابته فى طريقه بالخاز نكيمة تخلصه منها أجله وذلك أنه ضلف الطربق عن ألمحمل والركب وانفرد يقومه عن العرب وهي كلها مجاهل لهم فلم يهتدوا الى عمران ولاوقفو اعلى موردوساروا على السمت الى أن نفذوا عند والسويس وهم يأكلون المم الحيتان اذا وجدوها والاعراب تتغطفهم من اطرافهم الى أنخلصوا ثم جدد السلطان أوالكرامة ووسعله في الحماء وكان أعد لنفقته من ملاده فهايقال مائة جل من النبر في كل حل ثلاثه قناطير فنفدت كلهاوأ هجزته النفقة فاقترض مسأعيان التعادوكان فصحبته منهسم بنو المكوبك فاقرضوه خسسين ألعد يشاروا تتأعمنهم القصرالذى أتطعه السلطان وأمضى له ذلك وبعث سرآج الدين بن الكو يك معه وزيره يردله منه ما أقرضه من المال فهلك حسالك وأتسعب مسراج الدين آخراما بنه فعات هنالك وجاءا بنه فخوا لدين ألوجعفر بالبعضوهلك منساموسي قبسل وفاته فلم يظفروامنسه بشئ انتهى واللهسجعائه

\* (انجادا لمجاهدماك الين)

قدتة ... تم لنا استبداد على بن رسول فلك بعدمهاك سيده يوسف اتسر بن الكامل بن المسادل بن الوب ويلقب المسعود وكان على بن رسول استاذداره ومستولسا على دولته فل اهل سنة ست وعشر بن وستمائة نصب ابن رسول المده مومى الاشرف للكه وكفاد قريب او استولى ابن رسول وأورث ملكه بالمين ابنيه لهذا العهدوا تقل الامر للمجاهد منهم على ابن داود والمؤيد بن يوسف المفافر بن عربن المنصور بن على بن رسول سنة احدى وعشر بن وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه الاشرف فظهر عليه الجاهد واعتقل عمد المنصور وكان عبد الله الظاهر بن المنصور قائما بأمرا به ومنازلة المجاهد واعتقل عمد المنصور وكان عبد الله الفاهر بن المنصور قائما بأمرا به ومنازلة المجاهد وعشر بن يالصر يخ الى النساصر سليمان الترك عصرو حكان هووقومه سنة أدبع وعشر بن يالصر يخ الى النساصر سليمان الترك عصرو

يعطونهم الطاعة ويبعثون اليهم الاتاوة من الاموال والهدايا وطرف المين وماعونه في وماعونه في وماعونه في في الناصر صحبة بسيرس الحاجب وطبنال من أعظم أمرائه فساروا الى الحين ولقيهم المجاهد بعدن فأصلحوا بين الفريفين على أن تسكون ويستقر المجاهد في سلطانه بالمين ومالوا على كل من كان سببانى الفتنة فقتلوهم ودوّن واللين وحلوا أهله على طاعة المجاهد ورجعوا الى محلهم من الابواب السلطانيمة والله تعنالى ولى النوفيق

### \* (ولاية أحد بن الملك الناصر على الكولة) \*

ولما استفحل ملك السلطان النساصروا ستروك برواده طمعت نفسه الى ترشيح ولده لتقرّعه علكهم فيه عكيرهم أحد الى قلعة الكرك سنة ست وعشر ين ورتب الامراء المقيمة ين يوظائف السلطان فسارالى الكرك وأقام بها أربع سنين ممتعا بالملك والدولة وأبوه قريرالعين بامارته في حياته ثما مقدمه سنة ثلاثين وأقام فيه سنة الختيان واحتفل في الصنيع له وختن معهم من أبناء الامراء والخواص جاعة المقياه م ووقع اختياره عليه مم صرفه الى مكان امارته بالكرك فأقام بها الى أن توفى الملك المناصر وكان ما نذكره والقه تعالى أعلم

### \* (وفاة دمرداش بنجوبات عنة بلادالروم ومقتله) \*

كان جوبان فائب عملكة التترمستوليا على سلطانه أي سعيد بن خر بندال صغره وكانت حاله مع أبه خر بندا قريبا من الاستيلا فولى على عملكة بلادالروم دمرداش م يقعت الفتينة بنهسم وبين ملك الشعال أ زبانم وبني خان على خر اسان وساوجو بان من بغداد سنة تسع وعشر بن لمدافه مته كاياتى فى أخب ارهم وترك عندالسلطان أي سعيد بغدادا بنه خوا جادمت قسعى به أعداؤه وام واعتمة مباع من الافعال لم يحقلها له فسطابه وقتسله وبلغ الغبرالى أبه جويان فائة فن وعاجلة أبورهد بالمسيرالى خر اسان فتذرة قت عند أصحابه وفر فأ درك بهراة وقتل وأذن السلطان أبوس عيد لاهله أن ينقلوه الى التربة التى اختطها بالمدينة ودفنوه بالمنه ولم يتوقفوا على اذن صاحب المدينة ودفنوه بالمنه يعقب ولا ارتى مقيالا من مصرفنعهم صاحب المدينة ودفنوه بالمنه يعلم و المارة بسلادالروم خشى على نفسه فهرب الى مصروترك مولاه ارتى مقيالا من مصرفا قبل عدد و أنزله بسيواس ولما وصل الى دمشق ورسك بالنائب لتلقمه وسادمه الى مصرفا قبل عدد من الامراء ومن العمر غوالف فارس فأ كرمهم السلطان وأجرى عليهم الارزاق وأ قام واعنده العمر غوالف فارس فأ كرمهم السلطان وأجرى عليهم الارزاق وأ قام واعنده

وجاستها أره رسل السلطان أي سعد وطلبه بذمة الصلح الذى عقده مع الملا الناصروا وصحوالعلم السلطان من فسادطو يته وطوية أيه جوبان وسعيم في الارض الفساد ما أوجب اعطاء ماليد وشرط السلطان عليهم امضاء حكم الله تعالى في قراسنقو مائب حلب الذى كان فرسنة ثنتي عشرة مع أقوش الافرم الى حربندا وأغروه على الشام ولم يتم ذلك وأ قامو اعند حربندا وولى أقوش الافرم على همدان في استهست عشرة فولى صاحبه قراسنقر مكانه بهمذان فلما شرط عليهم السلطان قتله كا من قدم داش أمضوا فيه حكم الله تعملى وقتلوه جزاء بما كان علمه من الفساد في الارض والله متولى جزائهم ثم وصل على اثر ذلك ابن السلطان أي سعيد ومعه جاعة من قومه في تأسيب المالية والمهاداة بين هذين السلطان فقو بلوا بالكرامة التي تلسق عبم واتصلت المراسلة والمهاداة بين هذين السلطان بن أن توفيا والله وارث الارض عمر عليها وهو خيرا لوارثين

# \* ( وفاةمهنا بنعيسي أميرالعر بالشأم وأخبار قومه)\*

أرض الجازية للبون بنهافى الرحلتين ويتسببون في طبئ ومعهدم أحيا مِن زبد وكلب وهذيل ومذج احلاف لهسم ويذاهضهم فالغلب والعدد آل مراد برعون أن فضلا ومرادا أبنا ويعمة ويزعون أيضاأن فضلا ينقسم ولده بين المهما وآلعلى وان آل فضل كلهم بأرض -وران فغلبهم عليهاآل مرا دوأ خوج وهم منها فنزلوا حص ونواحيها واتامت زبيدمن احلافهم بحوران فهمبهاحتى الاتن لايف ارقونه اقالوا ثم اتصل آل فضل الدول السلطاية وولوهم على أحسا العرب وأقطعوهم على اصلاح السابلة بين الشأم والعراق فاستطهروا برياسهم على آل من ادوغلبوهم على المشاتى فصار عامّة وحلتهم فىحدود الشأم قريسامن التلول والقرى لا ينحمون الحى البرية الا فالاقل وكانت معهم أحسامن افاريق العرب مندرجون فالفيفهم وحلفهممن مذج وعامر وزيدكا كان آل فضل الاأن أكثر من كان مع آل مراد من أولنك الاحياء وأوفرهم عدة بنوحارثة بنسنس احدى شعوب طبئ عصكذاذ كرلى النقة عندى من رجالتهم وبنوحارثه هؤلاء متغلبون الهذا العهد في تلول الشأم لا يجاوزونها الحالعمران ورياسة آل فضل لهذا العهدابني مهناو ينسبونه هكذامهناب مانع ابنجد ياد بن قصل بنبدرب وبعدة بنعلى بنمفرج بنبدرب سالم ابن جصة بنبدرب سمسع ويققون عند دسميع ويقول رعاؤهمان سمعاهذاهوالذى وادته العباسة أخت الرشــدمن جعفر بن يحى البرمكي وحاشي للهمن هــذه المقالة في الرشــمدوأ خته وفي انتساب كبراء العرب منطئ الىموالى العجسم من بى برمك وانسابهم ثمان الوجدان يحيل دباسة هؤلاعلى هذا الحي ان لم يكونوا من نسبتهم وقد تقدّم مشكل ذَلك في مقدّمة الكتاب وكان مدا رياستهم من أقل دولة بئ أيوب قال العماد الاصبهاني ف كتاب العرق السامى را اامادل برج دمشق ومعه عسى بن محدب ربيعة شيخ الاعراب في جوع كثيرة انتهى وكانت الرياسة قبلهم لعهد الفاطميين لبنى بعراح من طئ وكان كبيرهم مفرج بندعفل بنجراح وكانمن اقطاعه الرملة وهوالذى قبض على افتكين مولى بخابويه لمناخزم معمولاه بخنيار بالعراقوجا بهالى المعزفأ كرمهورقاء فىدولته ولم يزل شان مقرح هكذا وثوفى سنة أربع وأربع مائة وكان من ولد حسان ومجمود وعلى وجران وولى حسان بعده وعظم صيته وكان بينسه وبين خلفاء الفاطميين نفرة واستعاشة وهوالذى هدم الرملة وهزم قائدهم هاروق التركى وقتله وسبى نسأه وهو الذى مدحه التهاى وقدد كرالمسجعي وغسره من مؤرخي دولة العبسديين في قرابة حسان بن مفرج فضل بن ربيعة بن حازم بن جراح وأخاه بدربن وبيعة واعل قضلاهدذا هوجد آل فنسل وقال ابن الاثيرو فف ل بن دبيعة بن حاذم كان آياؤه أصحاب البلضاء والبيت المقدّس وكان فضرل تأرة مع الافر غيج ونارة مع خلفاء مصرون عرواذلك طغركينا تابك دمشق وكافل بئ تتش وطرده من الشأم فنزل على صدقة بن من يدو حالفه ووصله حين قدم من دمشق بتسعة آلاف ديبا رفلانا أف صدقة بن من يدعلى السلطان محمد من الله شاهسنة خسمائة ومابعدها ووقعت منهدما الفتنة اجتمع فضل هذا وقرواش بنشرف الدولة مسلمين قريش صاحب الموصل وبعض أحرا التركان كانواأوليا صدقة فسارواف الطلائع بين بدى الحرب وهر بوالى الساطان فأكرمهم وخلع عليهم وأنزل فضل بنوبيعة بدارصدقة بن مزيد ببغداد حتى اذاسار السلطان لقتال صدقة استأذنه فضل فى اللروج الى البرية المأخذ بعجزة صدقة فأذن وعبرالى الانبار ولم يرجع للساطان بعدهاانة فكالام ابن الأثير ويظهرمن كلامه وكلام المسيمي انفضلا هسداوبدرامن البراح من غيرشك ويظهرمن سياقة هؤلاء نسبهم انّ فضلاهذا هو جدهم لانهم بنسبونه فضل بن على بن مفرج وهوعندا لا تنوين فضل بن الى بنجراح فلعدل هؤلاء نسبوا ربيعة الى مفرج الذى هوكيرين المراح لطول العهدوةلة المحافظة علىمثل هـ ذامن البادية الغه فلوأمانسبة هـ ذا الحي في طي فبعصهم يقول ان الرياسة في طئ كانت لاياس بن قبيصة من بني سنبس ب عروبن الغوث بنطئ واياس هو الذي ملكه كسرى على الميرة بعدا ل المنذوعند ماقتل النعمان بن المنذروهوالذي صالح خالد بن الواسد على الحيرة ولم تزل الرياسة على طبئ

فى بن قبيصة هؤلا مسدوامن دولة الاسلام فلعل آل فضل هؤلاء وآل الخراح من أعقابهم وانكانا نفرض أعقابهم فهم من أقرب الحي المسه لات الرياسة في الاحساء والشعو بانما تصلف أهل العصبية والنسب كامر أول الكتاب وقال ابن حزم عند ماذكرأنساب طئ المهمل خرجوا من المين نزلوا أجاوسلي وأوطنوهما ومايتهما وتزل شواسد مأتنهما وبن العراق وفضل كشرمنهم وهم بنوخارجة تنسعدين منطئ ويقال لهمجديلة نسبة الى أمهم بنت تيم الله وحبيش والاسعداخوتهم وحاوا عن الحملان في حرب الفساد فلحقوا جلب وحاضر طي وأوطنوا ترا البلاد الأي رمان ابر جندب بن خارجة بن سعد فانهم أقاموا بالجبلين فكان قال لاهل الجبلين الجبليون ولاهمل حلب وماضرطئ من بني خارجة السهلمون انتهى فلعل همذه أحماه الذين بالشأمهن بنى الجراح وآل فضهل من بنى خارجة هؤلا الذين ذكر النحزم انهم انتقاف ألح حلب وحاضرطئ لات هدذا الموطن أقرب الى مواطنهم لهذا العهدمن مواطن بنى الحراح بفلسطين منجبل الباوسلى اللذين هماموطن الاسخرين والله أعدام أى ذلك يصحمن انسابهم ولنرجع الات الح سرد الخبرى رياسة آل فضل أهل هذا ألبيت منذ دولة بن أيوب فنقول كآن الاميرمنه ماههد بن أيو بعيسى بن محدين دبيعة أيام العادل كاقلناه ونقلناه عن العماد الاصبهاني الكاتب م كان بعده حسام الدين مانع ابنحد ينة بنغصينة بنفضل وتوفى سنة ثلاثين وستمانة وولى عليهم بعسده ابتهمهما ولماارتجع قطزنا أشماوك الترك عصر وملك الشأممن بدالت تروهزم عسكرهم بعين جالوت أقطع سلنية لمهنابن مافع وانتزعها منع للنصوربن المظفرب شاهنساه صاحب حاة ولمأقف على تاريخ وفاةمهناتم ولى الظاهر على أحساء العرب بالشأم عندماأ سنفعل أمرالتوك وساراكى دمشق لتشييع اخليفة الحاسكم عم المستعصم لبغداد فولى على العرب عيسى بن مهناب مأنع ووفرة الاقطاعات على حفظ الدابلة وسبس ابنجه زامل بنعلى بن ربيعة من آل على لاعنائه واعراضه ولميزل أميراعلى أحيا العرب وصلحوافي أيامه لانه خالف أناء في الشدة عليهم وهر ب اليه سنقر الاشقر سسنة تسع وتسعين وكاتبوا أبغا واستحشوه لملا المسأم وتؤفى عسى بزمهنا سنة أدبع وعانين فولى المتصورة لأون بعدما بنه مهنائم سارا لاشرف بن قلاون الى الشأم ونزل حصرووفد عليسه مهنابن عيسى فجاعة من قومه فقبض عليسه وعلى ابنه موسى وأخويه معدوفضنل ابىعيسى بنمهنا وبعث بهممالى مصرفيسوا بهاحتى أفرج غنهم العادل كبغاعندما جلس على التحتسنة أربع وتسعين ورجع الى امارته ثم كان له في أيام النساصر نفرة واستعباشة ومدل الى ملوك التتريالعراق ولم يحضر شيأمن وقائع

غاذان والماا تتقض سنقر وأقوش الافرم وأصحابه ماسئة ثنتي عشرة وسبعما تة لمقوا به وساروا منءنده الى خربندا واستوحش هومن السلطان وأقام في أحياته منقبضا عن الوفادة ووفدأ خوه فضل سنة ثنتي عشرة فرعى له حق وفادته وولاه عسلي العرب مكان أخيه مهناوبق مهنامشر وانم لمق سنة ست عشرة بخر بندا ملك التترفأ كرمه وأقطعه بالعراق وهلك خربندا في تلك السينة فرجع الى أجياله وأوفدا بنيسه أحد وموسى وأخامع دبن عيسى مستعتبين للناصرومتطارحين عليمه فأكرم وفادتهم وأنزلههم بالقصر الابلق وشملههم بالاحسان وأعتب مهنآ ورده على امارته واقطاعه وذلك سنة سبع عشرة ويجهذه السنة ابنه عيسى وأخوه مخدوجاً عةمن ال نضل اثنا عشراً الله وا-لة مُوجع مهناالى ديدنه في عمالًا قالتروالا جلاب على الشام واتسل ذلك منه فنقم السلطان عليه وسعطه قومه أجع وكتب الى نواب الشأمسنة عشرين بعدم بعدمن الجي فطرد آل فضل عن البلاد وادال منهدم آل على عديدة نسم موولى منهم على أحيا العرب محدين أبى بكر وصرف اقطاع مهذا وولده الى محدوولده فأقام مهناعلى ذلك مدة موقد سنة احدى وثلاثين مع الافضل بنالمؤ يدصاحب حاة متوسلايه ومتطارحاعلى السلطان فأقبل علسه وردعلسه اقطاعه وامارته وذكرلى بعض أكابر الامراء بيصر عن ادرا فوادته أوحدث عنها أنه تجافى فهذه الوفادة عن قبول شئمن السلطان حتى انهساقمن النياق المحاوية واستقاها وانه لم يغش ماب أحد من أرباب الدولة ولاسألهم شيأمن حاجته مرجع الى أحياته وتوفى سنة أربع وثلاثين فولى أبنسه مظفرالدين موسى وتوفى سسنة اثنين وأ وبعين عقب مهلك الساصروولى مكانه أخوه سلمان شرهلك سلمان سنة ثلاث وأربعت نفولى مكانه شرف الدين عيسى ابنعه فضل بن عيسي موفى سينة أربع وأربعين بالقدس ودفن عندة برخالد بن الوليد رضى اللهعنه وولى مكاند أخو مسيف بنفضل شعزله السلطان بصرالكامل بن النامسر سنةست وأربعين وولى مكانه مهنابن عيسى ثم جعسف بن مهنا واقيه فياض بن مهنا فانهزم سيف ثم ولى السلطان حسين بن الناصر في دولته الأولى وعوفى كفالة بيضاروس أجدبن مهنافسكنت الفتنة بينهسم غم توف سنة تسع وألبعين فولى مكانه أخوه فياص وهلك سنة ثنتن وستين فولى مكانه أخوه خسارين مهنا ولاه حسين بن الناصرف دولته الشائية ثما تقض سنة خس وستين وأقام سنين بالقفرضا حياالى أن شفع فيه ناتب حماة فأعيد الى امارته ثم التقض سنة سبعين فولى السلطان الاشرف مكانه أبن عه زامل بن موسى بن عيسى وجاء الى نواحى حلب واجتمع المه سوكلاب وغيرهم رعاثوا فى الملادوعلى حلب ومنذقشم المنصوري فبرذالهم وانتهى الى محمهم واستاق نعمهم

وتغطى الى انديام فاسما وادونها وهزموا عساكره وقتل قشمر وابده فى المعركة و ولى مكانه معيقيل بن فضل بن عيسى ثم يعت معيقيل بن فضل بن عيسى ثم يعت معيقيل صاحبه سنة احدى وسبعين يستأمن الحيار فأمنه مثم وفد خسار بن مهنا السلطان فأعاده الى امارته ثم وفي سنة سبع وسبعين فولى مكانه معيقيل بن فضل بن عيسى أخوه قارة الى أن يوفى سنة احدى وغانين فولى مكانه معيقيل بن فضل بن عيسى ورّا مل بن موسى بن مهنا شريكين في امارته ما ثم عزلالسنة من ولا يتهما وولى بصير بن جبار بن مهنا واسم همد وهولهذا العهد أمير على آل فضل وجيع أحيا طيئ والله تعالى أعلم

### \* (وقاة أب سعيد ملك العراق وانقراض أمربي هلاكو) \*

م وقى أبوسعيد ملك المراق من التقراب خربسد ابن ابغو بن ابغاب هلا كوب طوفى خان بنجة من ملك و فريعة به طوفى خان بنجنك زخان سنة ست وثلاثين وسبعما ئة لعشر يئ سنة من ملك و فريعة به فانقرض عونه ملك بني هلا كووصا والاحربالعراق لسواهم وافترق ملك النترف سائر عمالكهم كانذكرفي أخبارهم ولما استبد ببغداد الشيخ حسن من أسباطهم كثر عليه المنازعون فبعث رسله الى الناصر قبل وفاته يستنجده على أن يسلم له يغداد و يعطى الرهن في العداكر حتى يقضى بهافي أعدائه فا جابه الناصر الى ذلك ثم وفي قريبا فلم يتم والاحرباته وحده

#### \* (وصول هدية ملك المغرب الاقمى مع وسله وكريمة محبة الحاج)\*

كان ملك في مرين بالمغرب الاقصى قداست في لهدن العصوروسا والساطان الى المستعلى ابن السلطان ألى سعيد عثمان بن السلطان ألى وسف يعقوب بن عبد الحق جدّ ملوكهم وأسف الى ملك حيرانهم من الدول فزحف الى المغرب الاوسطوه وفى ملك بن عبد الوادا عدا و قومه من زناته وملكهم أبو تاشفين عبد الرحن بن أبى حوموسى ابن ألى سعيد عثمان بن السلطان بغمراسن بن ذيان جدّ ملوكهم أيضا وكرسه تملسان سبعة وعشرين شهر اونصب عليها المجانيق وادا وبالاسوار سياجاننع وصول المرة وإلا قوات اليها و تقرى أعمالها بلدا بلدا فلك جمعها ثم افتت ها عنوة آخر ومضان سنة سبع وثلاثين فقض جوعها وقدل الملائم افتت ها عنوادة الحاب وانه كتب للملك الناصر صاحب مصري غيره بفت ها وزوال العائق عن وفادة الحاب وانه اظرف ذلك بما يسهل سيلهم ويزيل عللهم وكانت كريمة من حسكوا ثم البه السلطان فاطرف ذلك بما يسهل سيلهم ويزيل عللهم وكانت كريمة من حسكوا ثم البه السلطان أي سده يدومن أهل فراشه قد اقتضت منه الوعد ما لحيمة حداد المن المساف الما في سده يدومن أهل فراشه قد اقتضت منه الوعد ما طيري الما المنافقة الم

وآدهب عدوه منهاجه زتلك المرأة للعبي بالسب قرابتها منه وجهزمعها للملك الناصر ساحب مصرهدبة فحمة مشتملة على خسمائة من المماد المغرسات بعسدتها وعدة فرساغ امن السروج والليم والسيوف وظرف المغرب وماعونه من شسق أصنافه ومن تساب الحرروالموف والكان وسناتع الحلدحتي الرعواأنه كان فيهامن أوانى أنغزف وأصسناف الدر والساقوت ومأيشبهسهماني سبيل التودد وعسرض أحوال المغرب على سلطان المشرق ولعظم قدره فمالوا فدة عندا لشاصرا وفدمعها من عظما و قومه ووزرائه وأهل مجلسه فوفدوا على السامرسة عمان وثلاثين وأحلهم بأشرف محلمن التكرمة وبعثمن اصطبلاته ثلاثين خطلامن البغال يحمأون الهدية من بحرااتيل سوى ما تعها من الحالى والمال وجلس لهم في وم مشهود ودخاواعليه وعرضوا الهدية فعته بهاأهل دواتسه احسانا فى ذلك المجلس واست أثرمنها على مازعوا بالدر والماقوت نقط موزقهم في مشارله وأنزلهم دارك رامته وقده مت بالفرش والماعون ووفرلهم الحرايات واستكثرلهم من الازودة وبعث أمرا فخدمتهم الى الحازحتى قضوافرضهم فاتلا السنة وانقلبوا الىسلطانهم فحهز الناصرمعهم هدية الى ملك المغرب تشتمل على شاب الدرر المصنوعة بالاسكندرية وعين منها الحل المتعاوف فى كل سنة خوانة السلطان وقيمته أذلك العهد خسون ألف دينار وعلى خيمة من خيم السلطان المصنوعة بالشأم فيهاأمثال البيوت والقباب والحسطفات مرساة أطرافها فى الارض بأو تادا للديد والغشب كأنها قياب ماثلة وعلى حمة مؤزر باطنهامن ثياب المرير العراقية وظاهرهامن ثيباب القطن الصرافية مستعادة الصنعة بين الحفل والاوتادأحسن مايرامهن السوت وعلى صوانهن الحريرس بع الشكل يقام بالحدل الحافظ ظلهمن الشمس وعلى عشرة من الجياد المقربات المأوكمة بسروج ولم مأوكمة مصنوعةمن الذهب والفضة مرصعة باللاكل والفصوص وبعثمع تلك الحيادخدم يقومون بنباتها المتعارف فيها ووصلت الهدية الى سلطان المغرب فوفعت منه أحسن المواقع وأعادالكتب والرسل بالشكر واستحكمت الموقة بيزهذين السلطانين وانصلت المهاداة الى أن مسالسبيلهما والله تعالى ولى التوفيق

# \* (وقاة الحليقة أي الربيع وولاية المه)

قدد كرنا أيام الظاهروانه أقام خدفة بمصرمن ولدالرا شدوصل يومندمن بفدادوا مه أحدين محدود كرنا نسبه هناك الى الراشدوا نه بويع له بالخلافة سنة سنة وسمانة وقدعهد لاينه ولقبه الحاكم فلم يزل فى خلافته الى أن توفى سنة احدى وسبعمائة وقدعهد لاينه سلمان فبايع له أهل دولة الناصر الكافلون لها ولقبوم المستكفى فيقى خليفة سائراً بام

المناصرة تشكرله السلطان سنة ست وثلاثين الشئ في الاعن بنيه فأسكنه بالقلعة ومنعه من لقاه النياس في حولا كذلك مرّل سيله و بزل الى بنيه م كرت السعاية في بنيه فغريه سينة عن وثلاثين الى قوص هوو بنيه وسائراً قاريه وأقام هنالك الى أن هلك سينة أر يعين قبل مهلك الناصر وقد عهد بالخلافة لا بنه أحدولقيه الحاكم في المناصر عهده في ذلك لان أكر السعاية المشار اليها كانت في مفاضي للغلافة بعده المستكنى ابن عمه ابراهيم بن محدولقيم الواتق وهلك لا شهر قريعة فاتفق الامراء بعده على امضاء عهد المستكنى وأقام في المائحة من المائدة والمستكنى ولك المناح والقيم المعتمد من هلك سينة ثلاث و حسين فتوفى وولى أخوه أبو بكر ولقب المعتمد من هلك سينة ثلاث و مستن لعشرة اشهر من خلافته والمسيعده ابنه محدولقب المتوكل ويورد من أخباره في أما كنها ما يحضر ناذكره والقد سعائه وتعالى أعلم بغسه

### \*(نسكبة تنكزومقتله)\*

كان تسكر مولى من والى لاشين اصطفاه الناصروقر به وشهد معه وقائع المتروسا معه الى الكرك وأقام فى خدمته مدة خلعه ولما رجع الى رسه ومهدأ مو رملكه ورب الولاية لن برضاه من أمر اله بعث تكز الى الشأم وجسعله نائبا بدمشتى ومشا رفالسائر بلاد الروم ففتح ملطية ودق بلاد الارمن وكان بتردّ دبالوفادة على السلطان يشاووه ورب عنا الستدعاه المه فاوضة فى الههمات واستفعل فى دفاع المتروكادهم ولما توفى أبوسسعد وانقرض ملك فى هلاكو وافترق أمر بغداد وتورين وكانا معايجاورانه وستغد انه وسخطه بعضهم فراسل السلطان بغشه وادهانه فى طاعته و عالا قاعدائه وشرع السلطان فى استكشاف حله وكان قد عقد له على بنته فبعث دواد ارد وشرع السلطان وغشه فى النصحة وجدر السلطان منه فيعث الملك النساصر وغلم من السلطان وغشه فى النصحة وجدر السلطان منه فيعث الملك النساصر الى طشتم نائب صفدان يتوجه الى دسشق و يقتض عليه فقض عليه سنة أربعين المان وعشرين سنة لولايته بدمشق و بعث الملك الناصر ولاه اشمال الى دمشق فى العساكر فاحتاط على موجوده وكان شما المانعين عامداف المتملكات وبه مقيد افاء تقل بالاسكندر به ثم قتل فى محسد والله تعالى أعلم به مقيد افاء تقل بالاسكندر به ثم قتل فى محسد والله تعالى أعلم

\* (وقاة الملك المناصروابه أنوك قبله وولاية ابه أني بكرم كحك) \*

فاحتسبه وكانت وفاته لثمان وأربع من سنة من ولايته الاولى فى حكفالة طنها ولتنشن وثلاثين من حين استبداده بأص معد يعرس وصف اللك له وولى النيابة في هذه ثلاثة من أمر أنه يبرس الدوادارا لمؤرخ م بكفرا بلوكندار م أرغون الدواداد ولم بول أحسد النباية بعده ويقت الوظيفة عطلا آخر أعامه وأتماد وادار سيه فأندس مسلاوم اللي غيوسف بن الاسعد غيفام طاجارو كنب عنه شرف الدين بنفضل الله مُعلا الدين مِن الأمعر مُعي الدين مِن فضل الله عما ينه شهاب الدين عما ينسه الاستو علاء الدين وولى القضاء في دواته تق الدين بندقيق العسيد ثهدر الدين بنجاعة وانعا ذكرت حمنه الوظاتف وانحكان ذلك ليسمن شرط الكتاب اعظم دواة الماصر وطول أمدها واستغمال دولة التراعف دهاو قدمت الكتاب على القضاة وان كابوا أحق التقديم لاذا لكتاب أمس بالدولة فانههمن أعوان الملك ولمااشت ذالمرض بالسلطان كانقوصون أحظى عظهم من أمرائه فبادرالقصرف بماليكم مسلمين وكان بشتك يضاهيه فارتاب وسلم أصحابه وبداينهما السافس ودس بشتك الشكوي الى السلطان فاستدعاهما وأصطريتهما وأرادات يعهد بالملك الى قوصون فاستنع فعهد لابنه أى بكرومات فالمن عساله يستك الى ولاية أحدصاحب الكوك وأى قوصون الاالوفا بعهدالسلطان غرجع السه بشستك بعدم اوضة فبويع أبو بكرولقب المتصوروقام بأمر الدولة قوصون وردفه قطاو بغاالفغرى فولوا على سابة السسلطان طقردمره بعثواعلى حلب طشقر وعلى جص أخضرعوضاعن طغراى وأفروا كسغا الساطى على دمشق ثم استوسس بشتك من استبداد قوصون وقطاو بغادونه قطاب أسابة دمشق وكاد يعببها من يوم دخلها العوطة على تذكر فاستعقوه فلماجأه للوداع قبض عليسه قطاو بغاالفنرى وبعثبه الى الاسكندر ية فاعتقسل بهام أقبل السلطان أيوبكرعلى لذاته ونزع عن الملك وصاريمشي فسكك المديسة في اللسل متنكرا مخالطا للسوقة فنكرذاك الامراء وخلعه قوصون وقطاو يغالسبعة وخسان ومامن يعته وبعثوابه الى توص فيسبها وولوا أخامكك ولقبوه الاشرف وعزلوا طقردم عن النسابة وقاميها وصون وبعثو اطفردم بالساعل جماة وأدالوامه من الافضل بن المؤيد فكان آخر من وليهامن في المطفر وقيضوا على طاحار الدويدار ويعثوا بدالي الاسكندرية فغرق في البحر وبعثوا بقتل بشتك في محسمها الاسكندرية والله تعالى يتصرمن بشاممن عباده

\* (مقدّل قوصون ودولة أحدب الملك الناصر)

لمابلغ الخبرالى الامراع الشأم باستبداد قوصون على الدولة غصرا من مكانه واعتزموا

على السعة لاحدن الملك الناصر وكان ومنذمال كرائمقعا منذولاه أوم امارتها كا قدمناه فكاتب طشفرناتب حصوأخضرناتب حلب واستدعاء الى الملك وبليغ انغيرالى مصرفرج قطلوبغافى العساكر لمصادال كمرك وبعسنوا الى طنبغا الصالحي فائب دمشق افسارفي العساكر الى حلب القبض على طشقر نائب مص وأخضروكان قطاو بغاالفغرى قلماستو حشمن صاحبه قوصون وغص باستبداده عليه فلافصل بالجنسدمن مصريعث بسعته الى أحدين الملك الناصر مالكرك وسارالي الشأم فأقام دعونه فى دمشت ق ودعا آلها طقر دم نائب ساة فأجابه وقدم عليه وانتهى الخبرالي طنبغاناتب دمشسق وهو يحاصر -لبفافرج عنها ودعاه قطالوبغا الى يعدأ حدفألي فانتقض عليه أصحابه وسارالى مصر واسسولى قطاو بغاالغفرى على الشأم أجمع بدعوة أحدو بعث الى الامرا بمصرفاً بابوا الهاواجمع ايدعم وأقسنقر السلاري وغاذى ومن سعهممن الامراء على السعة لاحدواستراب بهم قوصون كافل الملكة وهترالقبض عليهم وشاورطنبغا اليحسا وي من عنده من أصحابه في ذلك فغشوه وخذلوه ورك القوم لسلاو كان الدغش عنده بالاصطمل وهو أمير الماصورية وهمة قوصون الركوب فخذاه وثن عزمه ثم ركب معهم واتصلت الهيعة ونادى فى الغوغاء بنهب بيوت قوصون فنهب وهاوخر بوهاوخر بواالحامات التي بناها بالقرافة تحت القلعسة ونهب شيضهاشمس الدين الاصبهاني فسسلبوه ثبابه وانطلقت أيدى الغوغاء فى البلدو لحقت الناس منهدم مضرات في بيوتهم واقتعموا بيت حسام الدين الغورى قاضى الخنقة فنهبوه وسبواعياله وقادهم السه بعصمن كان يعنق عليهمن الخصوم فجرت عليسه معرّة من ذلكّ ثم اقتصم الدنحش وأصحابه القلدمّة وتقبضوا على قوصون و بعثوابه الى الاسكندرية فات فى محسه وكانقوصون قدائرج جاعة من الامر القاطنيغا الصالى فسارة واستقرالسلارى في أثرهم وتقبض غليهم وعلى الصالحي ويعتبهم جمعاالى الاسكندرية فما يعد منة خسر وأربعت وبعث لاحدب الملك الناصروطيرا ليمانطيروتقبض على بجاعة من الامراء واعتقاهم م قدم السلطان أحدمن الكرك في ومضان سنة نتين وأربعين ومعه عطشتر نائب حص وأخضرنا تب حلب وقطاو يغاالفغرى فولى طشقر نائما عصر وقطاويغا الغفري بعثه الحادمشق ناثباثم قبض على أخضر لشهرأ ونحوه وقبض على ايدغمش وأقسسنقر المسلادى غرولحا يدغش على حلب وبلغ الخيرالي قطاو بغا الفغرى قدل وصواه الى دمشق فعدل الى حلب والبعسة العسآكرف لم يدركوه وتقبض على الدغش بحلب و بعثيه الى مصرفا عنقل مع طشتر وارتاب الأمراء بأنفسهم واستوحم السلطان (مسيرالسلطان أحمدالى الكرك واتفاق) (الامراءعلى خلعه والسيعة لاخيه الصالح)

ولمبااستوحش الامراه من السلطان وارتاب بهما وتعل الى الكرك للائه أشهرة ن معته واحتمل معه طشمر وايد عش معتقلين واسم عب الخليفة الحاكم واسم وحش فاتب صفد بيرس الاحدى وسادالى دمشق وهي يومتذ فوذى فتلقاه العسكر وأنزلوه و يعث السلطان في القدض عليسه فأبي من اعطاه يده وقال انما الطاعة لسلطان مصر وأتما صاحب الكرك فلا وطالت غيبة السلطان أحد بالكرك واضطرب الشأم فبعت البه الاحراء بمصر في الرجوع الى دارملك فامتنع وقال هذه بحلكتي أنزل من بلادها حيث شقت و عدالى طشمر وايد عش الفخرى فقتله ما فاجتم عالامراه بمصر وكبرهم بسرس العلاقي وارغون الكاملي وخاهوه و بايعو الاختماسية ميل في محترم سنة ثلاث وأر بعين ولقه و السالم وفي أقد المقال الماري و فقل الدنج شي الناصرى من أبه طقر دمر الم عزل الدنج شي من دمشق و فقل اليها طقر دمر الم عزل الدنج شي من دمشق و فقل اليها واستفامت أموره و القه تعالى ولى "المتوفيق

\*(نورة رمصان بالناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل السلطان أحد)\*

مُ الْ بِعِضِ الماليكُ والحمل ومضان بن الملكُ الناصر في المورة بأخيه وواعد وه أستمر النصر ورحب البهم وأخلفوه فوقف في عماليكه ساعة بهتفون بدعوته ثم استمر هار باالى الكرك والبعه العسكر مجدين السير في الطريق وجاوًا به فقتل عصر وارتاب السيد الكثير من الامراء ونقبض على نائب أقسمة والسيلارى وبعث به الى الاسكندرية فقتل هنالك وولى مكانه انجاح الملكثم سرت العما كرسنة أربع وأوبعين المساول كرك من الكرك فلحقوا المساول كرك المساول أحد من الكرك فلحقوا عصر وكان آخر من سار من الامراء لحصارا الكرك في السياطان أحد من الكرك فلحقوا فأحذ واعنقه ثم اقتحموا عليه وملكوه وقتلوه في كان لبثه بالمالي في مهرثلاثة أشهر وأياما وانتقل المحالف الكرك في عضر ومثل به وتوفى فأيامه طني فا المالا وداني نائب حلى فولى مكانه طني فا المحاوى وسيف الدين طراى المحارا باس فولى مكانه افسنقر الناصرى والقه تعالى أعلم

م وقى الملك الصالح اسمع بل بن الملك الناصر حتف آنفه سنة ست وأ وبعيز لله السنين و شالات الصالح المعدن ولا يته وبو يع بعده أخوه و بن الدين شعمان ولقب الكامل وقام بأمره ارغون الملاوى وولى نيابة مصر وعرض انجاح الملك الى صفد م ردّه من طريقه معتقلا الى دمشق و بعث الى الفيمارى المكبيرة بعنه الى حدس الاسكندوية واستدى طفر دم نائب دمشق و كها الاشرف المخلوع بن الناصر للذى ولاه قوصون وهلك الجار الملك الجوكندار في محسه بدمشق انهى والمقه أعلم

\* (مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي)

كان السلطان الكامل قداً رهف حده في الاستبداد على أهدل دولته فراوا بمايتوهم فيهم من الحرعليه فتراسل الامرا البصروالشأم وأجعوا الادالة منهم وانتقض طنبغا البحياوى ومن معه بدمشق سنة سبح وأربعين وبرزق العساكريريد مصروبعث الكامل منجواليوسني يستطلع أخبارهم فحبسه اليصاوي واتصل الخبر بالكامل فجرد العساكرالى الشأم واعتقل آجى وأمير حسين بالقلعة واجتمع الامراء عصرالنورة ودكبوا الى قبة النصرمع ايدم الجاذى وأقسد غرالناصرى وأدغون شاه فركب البهم الكامل في مو السه ومعه ارغون العلاوى ما ثبه فكانت بنهما جوأة هلك فيها ارغوب العملاوى ووجمع الكامل الى القلعة منهز ماود خمل من باب المر مخنفيا وقصد محبس أخو يهليقتله ما فال الخدام دونهما وغلقوا الابواب وجرم الذخرة ليحملها فعاجماوه عنها ودخماوا القلعمة وقصدوا حاجى بن الناصر فأخرج ومن معتقار وجاؤا به فببايعوه ولقبوه المظفروا فنسقدوا الكامل وتهستدوا جواريه بالقتل فدلوا علمه واعتقل مكان حاجي بالدهشة وقتل في الدوم الثاني وأطلق مسين وقام بأمرا لمظفر حاجى ارغون شاه والحجازى وولواطقتم الاحدى نائبا بحلب والصدادى فاتبا بحم ص وجبس جسع موالى الكامل وأخر ج صندوق من يت الكاملة سلان فعه السحرفأ حرق بحضر الامراء ونزع المفتفر حاجي الحالاستبداد كانزع أخوه نقبض على الجاذى والناصرى وقتله مالاربعن بومامن ولايته وعلى ارغون شامو يعثه نائياالى صفد وجعل مكان طقتم والاحدى في حلب تدمى البدرى وولى على يُسابة الحاج ارقطاى وأرهف حسله في الاستندادوا رتاب الامرا وبعصر والشأم وانتقض اليحسياوى بدمشت سنة ثمان وأربعس وداخد له فواب الشأم فى الخلاف ووصل الخسيرالى مصرفاجتم الامراء وتواعدوا للوثوب ونمى الخسير الى المظفرة أركب مواليسه من جوف اللسل وطافوا بالقلعسة وتداع الامراءالي الركوب واستدعاهم من الفدالي القصر وقيض على كل من اتهسمه

منهم ما خلاف وهرب بعضهم فأدرك بساحة الما دواعت قاوا جيما وقت اوامن قال الله و بعث بعضهم الى الشام فقت او بالطريق وولى من الغدم كانهم خسة عشرا ميرا ووصل الخبرالى دمشت فلاذا يحيا وى بالغالطة معادع بها وقيض على جاءة من الامراء وكان السلطان المفقر قد بعث الامرا لحيقادين خاصته الى الشام عند دما بلغه انتقاض طنبغا المعياوى يستناله أخباره في النياس على طاعة المفقر وأغراهم بالمحيا وى حتى قتاوه و بعثوا برأسه الى مصرى سَكَنت الشائد واستوسق المال المنقفر والته سيعانه و تعالى أعلم

\* (مقتل الطفر حابى بن الناصرو بمعة أخيه حسن الناصر ودولته الاولى) .
قد كاقد منا أن السلطان بعث جبقا الى الشام حتى مهده وعما أثر الخلاف منه ووجع الى السلطان سنة عمان وأدبعين وقد استوسى أمره فوجد الامراه مستوحشين من السلطان ومنكر ين عليه اللعب بالحيام فتنصم له بذلك بدا قلاعه عنسه فسخط ذلك منسه وأمر بالحيام فذبحت كلها وقال لجبقا أنا أذبح خياركم كاذبحت هذه فاستوحش حيقا وغدا على الامرا والنائب سقا دوس

وثاروابالسلطان وخرجوا الى قبة النصر وركب المظفرف موالمه والامراء الذين معه قدداخه الاسخوين فالمثورة ورأيهم واحدفى خلعه فيعث اليهم الامرشيخوا يتلطف الهمفأ بوا الاخلعه فجاءهم بالخبرثم وجع الميهم وذحف معهم ولحق بهم الامراء الذينمع المظفر عندما تورطف اللقاء وحل عليه مقاروس فأسلمة صحابه وأمسكه بالبد فذيحه فى ترية أمّه خارج القلعة ودفئ هناك ودخلوا القلعة في رمضان من السنة وأقلمواعاتة يومهم يتشاورون فين يولونه حتى هم أكثرا لموالى بالشورة والركوب الى قبة النصر فينتذ بأيعوا حسن بن الملك الناصر وأقبوه الناصر القب أيسه فوكل بأخيه حسين ومواليه لنفسه ويق ليالمال الذى الملوش فوضعه بالخزانة وعام بالدولة ستةمن الامرا وهم مسيغوا وطاز والجبقا وأحد شادى والشريخاناه وأرغون الاسماعيلي والمستبدعليهم جيعا يقاروس ويعرف بالقاسمي فقدل الحازى وأقسسنقر القائم يزبدولة المظفر بحسسه مابالقلعة وولى يقاروس ناتب ابمصرفكان ارقطاى منذمقتل وأرغون شاه نائما بعلب مكان تدمر الدرى ثم نفله الى دمشق اليحما وى وولى مكانه بحلب اياس الناصر ثم تقبض يقاد وسعلى رفدقه أحمد شادى الشريخاناه وغزيه الىصسند وأبعدا لحيقامن رفقته ويعثه نائباعلى طرابلس وبعث ارغون الاحاعيلي منهم ناتباعلي حلب وفي هذه الدنة وقعت الفتنة بنه وبين مهنان عيسى ولقيه فهزمه ووفدأ جدأ خومطى السلطان فولاءا مارة العرب وهدأت الفتنة

بنهم م هلانسنه نسع وأربعين بعدها وولى أخوه فياض مكسامر فى أخبارهم والدنعالى أعلم

### \* (مقتل ارغون شاه مانب دمشق)

### \*(نكبة بيقاروس)\*

مُ ان السلطان حسن شرع في الاستبداد وقبض على منعدا الموسني استاذداره وعلى السلطان واعتقلهم امن غيرم ورة بيقاروس وأصحابه وكان انعيدا اختصاص ببيقاروس وأخو ومعه فارتاب واستأذن السلطان في الحبيج هو وطاز فأذن لهما ودس الى طاز بالقبض على بيقاروس وسارالشأ نهما فلمان لا بالنبيع قبض طاز على بيقاروس وسارالشأ نهما فلما قضى نسكة ورجعوا حسبه طاز فرج ورغب المده في أن يتركه يحبح مقيدا فتركه فلما قضى نسكة ورجعوا حسبه طاز بالكرك بأمر السلطان وأقرب عنبه بعيد ذلك وولى نيابة حلب والتقض بها كاندكر ومدان شاء الله تعالى و بلغ خبراعتقاله الى أحد شادى الشريخاناه وسفد فا تنقض وحهز بالسيطان المسه العساكند ومة وقام بالكراة مغلطاى من أمر المها والله ثعالى أعم

كانملك الين وهو الجاهد على بنداودا لمؤيد قد جاء الى مكة حاجاسة احدى وخسين وهى السينة الى بج فيها طاز وشاع فى الناس عنده أنه بروم كسوة الكعبة فتشكر وفلا المصر بين لوفد اليمنيين و وقعت في بعض الايام هيعة فى ركب الحياج فعماد بوا والنهزم الجياهد وكان بيقا روس مقيدا فأطلقه وأركبه ليستعين به فجلافى تلك الهيعة وأعيد الحياء تقاله ونه بساح الين وقيد المجاهد الى مصر فاعتقل بهاحتى أطلق فى دولة السالم سنة اثنتين وخسين ويوجه معه قشتم المنصورى ليعيده الى بلاده فلما التهى الى المنبع عنده أنه هم بالهرب فقبض عليه قشتم المنصورى وحبسه بالكرك مأطلق بعد فلك وأحيد الى ملكوا لله أعلى المناسورى وحبسه بالكرك مأطلق بعد فلك وأحيد الى ملكوا لله أعلى المناسورى وحبسه بالكرك مأطلق بعد

### \* (خلع حسن الناصر وولاية أخمه الصالح) \*

معلمای واختصه واستو حسو الدال و تفاوضوا و داخل طاز وهو كبيرهم جاعة من الا مراه فى الدورة وأجابه الى دال سة والشمسى فى آخرين واجتمعوا خلاصه و وكبوا فى جادى سنة نتين و خسين فا بما أحد و ملكوا أمرهم و دخاوا القلعة وقبض طا فرعلى حسن المناصر واعتقله و أخرج أخاه حسينامن اعتماله فبا يعه ولقبه الصالح وهام بحمل الدولة وأخرج بيقوالشمسى الى دمشق و يقرالى حلب أسيرين وانفرد ما لا مرثم نافسه أهل الدولة واجتمعوا على الثورة وتولى كبرد لل مغلطاى و منكلى و و سقا القصرى و ركبوا فيمن اجتمع اليسم الى قبة النصر الحرب فركب طاز و سلطانه الصالح فى جوعه و حدل عليم مفض جعهم وأنفن فيهم وقبض على مغلطاى و منكلى فيسهما في جوعه و حدل عليم مفض جعهم وأنفن فيهم وقبض على مغلطاى و منكلى فيسهما ولى سند دية وأفرج عن منعلا و ولى سنف الدين ملاى نياسه و اختص سرغتمش و رقاه فى الدولة وقبض على الشمسى و له مدى نائل دمشق و نقل اليها لمكانه ارغون الكاملى من حلب وأفرج عن يقاروس بالكرك و به شعمكانه الى حاب ثم تغير منع ل واختى بالقاهرة والقه تعالى أعلم بالكرك و به شعمكانه الى حاب ثم تغير منع ل واختى بالقاهرة والقه تعالى أعلم بالكرك و به شعمكانه الى حاب ثم تغير منع ل واختى بالقاهرة والقه تعالى أعلم بالكرك و به شعمكانه الى حاب ثم تغير منع ل واختى بالقاهرة والقه تعالى أعلم بالكرك و به شعمكانه الى حاب ثم تغير منع ل واختى بالقاهرة والقه تعالى أعلم بالكرك و به شعمكانه الى حاب ثم تغير منع ل واختى بالقاهرة والقه تعالى أعلم بالكرك و به شعمكانه الى حاب ثم تغير منع ل واختى بالقاهرة والقه تعالى أعلم بالكرك و به شعم كلانه الى حاب ثم تغير منع ل واختى بالقاهرة والقه تعالى أعلى المحاب ثم تغير منع بالمحاب ثم تغير منع بالكرك و بالقاهرة والقه تعالى أعلى المحاب ثم تغير منع بعدى المحاب ثم تغير منع بالكرك و بالكرك و بالقاهرة والقه تعالى أعلى المحاب ثم تغير منع بالقاهرة والقه تعالى أعلى المحاب ثم تعرف بعدى المحاب ثم تغير منع بالكرك و بالقه بالمحاب ثم تغير منع بالمحاب ثم تعرف بالمحاب ب

### \*(التقاص بيقاروس واستبلاؤه على الشأم ومسيرالسلطان اليه ومقتله)\*

قد تقد تمانناذكر بيقا بوسوق قيامه بدواة عدس الاولى و نكبته في طريقه والحالج بالكرك ولما أطلقه طازو ولاه على حلب أدركته المنافسة والغيرة من طازواستبداده بالدولة فقد ثنه نفسه بالخلاف و داخل واب الشأم و وانقه في ذلك بالمسكمة بالدولة فرا بلس وأحد ادى الشرقعاناه كائب فدوخالف ارغون الكاملي بالب دمشق و تسك بالطاعة و تعاقده ولا على الخلف مع شيخو وسرغة شفى درب سنة ثلاث

وخسين خدعا يقاروس العرب والتركمان الى الموافقة فأجابه جبار بن مهنامن العسرب وقرابان العادل من التركان في جوعها وبرزمن حلب بقصددمشق فأجفل عنها ارغون النائب الى غزة واستخلف عليها الجيقا العادلى ووصل مقاروس فلكها وامتنعت القلعة فحاصرها وكثرا اعتثمن عساكره في القرى وسار السلطان الصالح وأمراء الدولة من مصرف العساكر في شعبان من السنة وأخر جمعه الخليفة المعتضدا باالفتح أبابكر بنالمستكني وعثربين يدى خروجه على معبك ببعض البيوت لسنةمن اختف أله فبعث بهسرغمش الى الأسكندرية وبلغ يقاروس خروج السلطان من مصرفاً جفسل عن دمشق وثار العوام بالتركان فأ تخنوا فيهم وومسل السلطان الىده شق ونزل بالقلعة وجهزا لعساكرف أتساع يفاروس فجاؤا بجماعة من الامراء الذين كانوامعه فقتل السلطان بعضهم ثائث القطروحيس الباقين وولى على دمشق الاميرعليا المارداني ونقلمنها ارغون الكاملي الى حلب وسرح العساكر فطلب يقاروس معمغلطاى الدوادار وعادالى مصرفد خلهاف ذى القعدة من السنة وسارمغلطاى فى طلب يقاروس وأصحابه فأوقع بهم موتقبض على بيقاروس وأحد وقطلش وقتلهم وبعث برؤسهم الىمصرأ واثل سنة أربع وخسين وأوعز السلطان الى ارغون الكاملي التب حلب بأن يخرج فى العساكر لطلب قرابيان العادل مقدم التركان فسارالى بلده البلسين فوحدها مقفرة وقدأ جفل عنها فهدمها ارغون واتمعه الى بلاد الروم فلما أحس بهدم أجف لوطق بابن ارشاقا تدا لمغل في سيواس ونهب العسا كأحياء واستاقوا مواشيه م قبض عليه ابن ارشا قائد المغل وبعث بدالى مصرفقت لبها وسكنت الفتنة وأطلق المعتقلون بآلاسكندرية وتأخرمنه ممعلطاى ومنجك أياماثم أطلقا وغرباالى الشأم والله تعالى أعلم

## \* (واقعة العرب بالصعيد) \*

وفى أثنا والمدالة ترفيد العرب الصعيد وعيهم وانتهبو الزروع والاموال وتولى كبردلك الاحدب وكثرت جوعه فرج السلطان فى العساكر سنة أربع و خسين ومعه طاز وسار شيخوفى المقدمة فهزم العرب واستلم بعوعهم وامتلا تأيدى العساكر بغنائهم وخلص السلطان من الظهر والسلاح مالا يعبر عنه وأسر جماعة منهم فقتا والعرب الاحدب حتى استأمن بعد وجوع السلطان فأمنه على أن يتنعوا من ركوب الخيل وجل السلاح و يقبلوا على الفلاحة والله تعالى أعلم

كان شيخوا تامك العساكر قدار تاب بصاحب مطاز فداخل الامرا الماثورة بالدولة وتربص بهاالى أن خرب طازسة خسر وخسن الى المحدة متصدا وركب الى القلعة فلع الصالح ابن بنت : ويحيي وقبض عليه وألزمه بيته لثلاث سنين كو امل من دولته وبايع لحسن الناصر أخيه وأعاده الى كرسمه وقبض على طاز فاستدعاه من المحدة فبعثما الى حلب فائدا وعزل ارغون الكاملى قطق بدمشق حتى تقبض عليه سنة ست وخسين وسيق الى الاسكندوية فيس بها و بلغ الحديوفاة الشهي الاحدى البه طرا بلس وولى مكانه منه ف واستستة شيخو بالدولة وقصر ف بالامروائه مى وولى على مكة عملان بن رميثة وأفرده با مارتها وكانت اله الولاية والعزل والحسل والعقد سائر مرغة شمن موالى السلطان والله تعالى يؤيد بنصره من يشام من عباده بمنه مرغة شمن موالى السلطان والله تعالى يؤيد بنصره من يشام من عباده بمنه

### \* (مهلكشيض ممسرغمش بعده واستبداد السلطان بأصره)\*

لمرزل شيخومستبدا بالدولة وكافلاللسلطان حتى وثب عليمه يومابعض الموالى بمجلس السلطان في داوالعدل في شعسان سينة ثمان وخسين اعتمده في دخوله من ماب الايوان وضربه بالسيف ثلاثاأصاب بماوجهه ورأسه وذراعيه فتراليدين ودخل السلطان يتسه وأنفض المحلس وانسلت الهيمة بالعسكرخارج القلعة فاضطربوا واقتعم موالي شيخوالقلعة الىالايوان يقدمهم خليل بنقوصون وكان وبيبه لان شيخوتزوج بأته فاحتمل شيخوالى منزله وأمرالنا صربقتل المماوك الذى ضربه فقت لليومه وعاده الناصرمن الغدونوج لمن الوشة أن تكون بأمر ، وأقام شيخوع لملا الح أن هلك فحذى القعدةمن السنة وهوأ ولمنسى الاميرالك بعصر واستقل مرغقش رديفه بحمل الدولة وبعث عن طازفا مسكه يعلب وحسه بالاسكندرية وولى مكانه الامرعليا الماوداني نقله الهامن دمشق وولى مكانه بدمشق منعك البوسني ثم تقبض الساطان على سرغقش في رمضان سنة تسع وخسين وعلى جماعة من الامرا امعه مثل مغلطاى الدوادار وطشتر القامسي المناحب وطنبغا الماجارى وخلسل بن قوصون وعاالسلدار وغيرهم ووكب مواليه وقاتلوا بماليك السلطان فيساحة القلعة صدر نهار ثم انهزمو اوقتاوا واعتقل سرغتش وجاءته المنكوبون بالاسكندرية وقتل بحبسه لسبعين يوما من اعتقاله وتخطت النصيمة الى شعته وأصحابه من الامرا والقضاة والعمال وكان الذى ولى تسكية هؤلا كلهم بأص السلطان منكلي سبقا الشيسي ثم استبد السلطان بملحكه واستولى على أمره وقدم علوكه ينبق القمرى وجعله أميرالف وأقام فى الجاية الجاى اليوسني مُ بعثه الى دمشق نائبا واستقدم منصِك نائب دمشق فلماوصل

الىغزةاسترواختى فولى الناصر مكاه بدمشق الاميرعليا المار الى نقسله من حلب و ولى على حلب سف الدين بكتر المؤمنى ثم أدال من على الماردانى في دمشق باستدمر ومن المؤمنى في حلب بندمر الحورانى وأمره السلطان سنة احدى وستين بغزوسيس وفتح أذنة وطرسوس والمصحة في حصون أخرى وولى عليها ورجع فولاه السلطان بيابة دمشق سخة احدى وستين على منعل بعدان بال العقاب بسببه جماعة من الناس فلما حضر عفاعنسه السلطان و متمد وخيره في النزول حيث شاه من بلاد الشأم وأقام السلطان بقية دولته ويضاونهم في مستداعلى وكان بأنس بالعلماء والقضاة و يجمعهم في يسته منبذلا ويضاونهم في مستداعلى ويضاونهم في مستداعلى والمقانقة و يحمعهم في يسته منبذلا ويضاونهم في مستداعلى ويضاونهم ويحسن اليهم ويضالطهم أكثر عن سواهم الى النقرضت دولته والنقانقة ويحمعهم في يسته منبذلا أن انقرضت دولته والنقانقة ويحمعهم في يسته منبذلا النقرضت دولته والنقانقة ويحمده ويحسن اليهم ويضالطهم أكثر عن سواهم الى النقرضت دولته والنقانقة ويحمده ويصالونه ويصلهم ويحسن اليهم ويضالطهم أكثر عن سواهم الى النقرضت دولته والنقانقة ويحمده ويصالونه ويصلهم ويصالونه ويضالونه ويضالونه ويصلهم ويصالونه ويضالونه ويصالونه ويشالونه ويضالونه ويضا

\* (نورة بيبقا ومقتل السلطان حسن وولاية منصورين المعظم ماجى في كفالة بيقا) \*

كان بيبقاهذامن موالى السلطان حسن وأعلاهم منزلة عنده وكان يعرف بالخاصك نسسية الىخواص السلطان وكان الشاصرقدرقاه فىمراتب الدولة وولاه الامارة غرفعه الى الاتابكمة وكان لخنوحه الى الاستبداد كشرا ما يبوح بشكاية مشل ذلك فأحضره بعض اللياتى بين حرمه وصرفه في جسلة من الخدمة ليعض مو السيه وقادها فأسرها يبيقانى نفسه واستوحش وخرج السلطان سنة ثنتين وستينالى كوم بزى وضرب بهاخيامه وأذن للغاصكي في مخيد قريبامنه ثمنى عنه خدرا لانتقاض فأجع القبض عليه واستدعاه فامتنع من الوصول ورجا أشعره داعيه بالاسترابة فركب اليه النساصر بنفسه فين حضره من بماليكه وخواص أمرائه تاسع بحيادى من السنة وبرذ المه سفاوقدأنذريه واعتدله فصدقه القتبال فيساحة مخمه وآنهزم أصحاب السلطان عنه ومضى الى القلعة وبيبقاف الساعه فامتنع الحراس بالقلعة من احافة طارقة جوف الليل فتسرت فالمدينة واختنى في بت الامرين الازكشى بالحسينية وركب الامراء من القاهرة مثل ناصر الدين الحسيني وقشة رالمنصوري وغيرهما لمدافعة بيبقافلقيهم ببولاق وهزمهم واجتمع انة والشة وهزمهم وتنكرالناصر معايدم الدوادار يحاولان النعاة الى الشأم واطلع عليهما بعض المماليك فوشى بهما الى سيقانبعثمن أحضره فكان آخر العهديه ويقال انه امتعنه قيسل القتل فدله على أموال السلطان وذخائره وذال استسنن ونصف من تلكه غنصب بيقا للملك محدن المعافر حاجى ولقيه المنسوروقام بكفالته وتدبيردولته وجعسل طنيغا الطويل رديفه وولى قشستمر المنصورى فأباوغشتمرأ ميرمجلس ويوسى الاذكشي أسناذدا دوأفرج عن القاسمي و بعثه نائبا بالكرك وأفرج عن طار وقد كان عمى فبعثه الى القدس سؤاله ثماني دمشق ومات به الى السنة بعدها وأفر بحلان في ولاية مكة و ولى على عرب الشأم جباو ابن مهنا وأمسك جماعة من الامراء فيسهم والله تعالى أعلم

### \*(انتقاض استدمر بدمشق)\*

ولما اتصل بالشأم ما فعلم بينقا وأنه استبقيا الدولة وكان استدمى نائبا بدمشق كاقدمناه امتعض الذلك وأجع الانتقاض وداخله ف ذلك منسدم والبرى ومعلى اليوسنى واستولى على قلعة دمشق وسارفى العساكر ومعه السلطان المنسور ووصل الى دمشق واعتصم القوم بالقلعة وترددت بنه سما القضاة بالشأم حقى نزلوا على الامان بعد ان حلف بينقا فلما نزلوا المه بعث بهم الى الاسكندر يه فيسوا بها وولى الاميرا لما الدائي نائبا بدمشق وقط و بقالا حدى نائبا بحلب مكان أحد بن القتمى بصفد وعاد السلطان المنصور و بسقا الى مصر والله سبحانه وتعالى أعلم

#### (وفاة الخليفة المعتضد بن المستكنى و ولاية ابنه المتوكل) \*

قد تقدم لنا أن الخليفة المستكنى لما توفى قبل وفاة الملك الناصرعهد الأنه أحدولقبه الحاكم وآن الناصر عدل عنسه الى ابراهيم بن مجد عم المستكنى ولقبه الواثق فلما توفى الناصر آخر سنة احدى وأربعين أعادا لامراء الفائمون والدولة والاميرا حدالحاكم ابن المستكنى ولى عهده فلم يزل فى خلافته الى أن هلك سنة ثلاث وخسين لاقل دولة الصالح سبط تنكزو ولى بعده أخوه أبو الفتح أبو بكر بن المستحنى ولقب المعتضد من قرفى سنة ثلاث وستين لعشرة أعوام من خلافته وعهد الى ابنه أحد فولى مكانه ولقب المستكنى والله تعالى أعلم

### \*(خلع المنصور وولاية الاشرف)\*

مُبدالييقاالما مكى في أمرالمنصور بحدين حابى فلعه استرابة به في شعبان سنة أوبع وستين لسبعة وعشر بن شهر امن ولايته ونصب مكانه شعبان بن المسلف وكان أبوه قد توفى في دبيع الا خودن تلك السينة وكان آخر بن الملك الناصر في الما الناصر وكان أبوه قد توفى في دبيع الا خودن تلك السينة وكان آخر بن الملك الناصر في الما المن ولي المنه شعبان ابن عشر سنين ولقبه الاشرف وتولى كفالته وفى سنة خس وستين عزل المارد الى من دمشق وولى مكانه منكلى بغانق لدمن حلب وولى مكانه قطاو بغا الأجرى وتوفى قطاو بغافولى مكانه غشقتم المارد الى معزل غشقتم رسينة ست وستين في العساسك فولى مكانه سيف الدين فرجى وأوعزاليه سنة سبع وستين أن يسير فى العساسك لطلب خليل بن قراح ابن العادل أمر التركان في عضر ومعتقلا فساداليه وامتنع لطلب خليل بن قراح ابن العادل أمر والتركان في عضر ومعتقلا فساداليه وامتنع

فى خرت برت فحاصره أربعة أشهر واستأمن خليل بعدها وجاء الى مصرفاً منه السلطان وخلع عليه و ولا مورجع الى بلده وقومه والله تعالى أعلم

#### \*(واقعة الاسكندرية)\*

كانأهل جزيرة قبرصمن أمم النصرانية وهممن بقايا الروم وانما يتتسبون لهذا العهد الىالافر هج لظهورالافرنج على سائرام النصرانية والافقد نسبهم هروشيوش الىكمة وهمالروم عندهم ونسبأهل رودس الى دوداتم وجعلهم اخوة كيتم ونسهمامعا الى رومان وكانت على أهل قبرص عزية معاومة يؤدونها لصاحب مصروما والتمقررة عليهم من لدن فتعها على يده ما و يد أميرا لشأم أيام عمر و كانو الدامنعو الجزية يسلط صاحب الشأم عليهم أسامل المسلين فيقسدون مراسيها ويعيثون فى واحلهاحتى يستقيموا لاداءا بلزية وتقدم لناآ نفافى دولة الترك أن الطاهر سيرس بعث اليهاسنة نسع وستين وستماثة اسطولامن الشواني وطرقت مرساه البلا فتكسرت لكثرة الجارة الحيطة بهافى كل ناحية م غلب لهذه العصورة هل جنوة من الافر في على جزيرة رودسمازتهامن يداشكري صاحب القسطنطينية سنة عمان وسسعمانة وأخذوا بمنقهاوأ عام أحل قبرص معهم بين فتنة وصلح وسم وحرب آخر أيامهم وجزيرة قبرص هذه على مسافة يوم وليسلة في المحرقب الة طرآ بلس منصوبة على سواحل الشام ومصر واطلعوابعض ألايام على غرة في الاسكندرية وأخبر واحاجبهم وعزم على انتهاز الفرصة فيهافنهض فأساط لدواستنفرمن ساترا لافرنج وواف مرساهاسا بععشرمن المزمسنة سبع وستين فى اسطول عظيم يقال بلغ سبعين مركبامشحونة بالعدد ومعه الفرسان المقاتلة بخبولهم فلأأرسي بهاقدمهم الى السواحس وعيى صفوفه وزحف وقدغص الساحل بالنظارة برزوامن البلدعلى سبيل النزهة لايلقون بالالماهو فيه ولايتظرون مغبة أمر ملبعد عهدهم بالحرب وساميتهم يومتذ قليلة وأسوارهم من الرماة المناضلين دون الحصون خالية وناثيها القائم بمساحها في الحرب والسلم وهويومثا خلسل بنعوام غائب فى قضا و فرضه في أهو الأأن رجعت تلك الصفوف على التّعيسة وتضموا العوام بالنب لفأجفاوا متسابقين الى المديشة وأغلقوا أبوا بهاوصعدوا أكى الاسوار ينظرون ووصل القوم الى الباب فأحرقوه واقتعموا المدينة وأضطرب أهله وماج بعضهم فى بهض مُ أجفاوا الىجهة البرجما أمكنهم من عيالهم وولدهم وما قتدروا عليه من أموالهم وسالت بهم الطرق والاباطح ذاهبين في غير وجه معيرة ودهشة وشعر بمسم الأعراب أهل الضاحية فتغطفوا المكثير منهسم ويوسط الافر بج المدينة ونهموا مأمروا عليسه من الدوروأ سواف البرود كاكين المسسمارفة ومودعات التحيار وملؤ

سفنهم من المقاع والبضائع والدخيرة والصامت واحقاوا ما استولوا عليه من السبي والاسرى وأكثر ما فيهم الصد ان والتسام تسايل اليهم الصر يخمن العرب وغيرهم فانكفا الانر في الى أساط الهمم وانكمشوا فيها بقية ومهم وأقلعوا من الغدو مأا الخبرالى كافل الدولة بمصر الامير معمقا فقام في ركائيه وخرج لوقته بسلطانه وعساكره ومعه ابن عوام نائب الاسكند وية منصرفه من الحيج وفي مقدمة خليل بن قوصون وقطاو بغا المفخرى من أمر الله وعزائهم مرهفة ونياتهم مفا الجهاد صادقة حتى بلغهم الخبرفي طريقهم باقلاع العدوفل ينه ذلك واسترالى الاسكند وية وشاهد ما وقعما من معرقة الخراب وآثارا لفساد فأمر به دم ذلك واصلاحه ورجع ادراجه الى دا والملك وقد امتلائت حوائحه غيظا وحنقاعلى أهل قبرص فأمر بانشاه ما ناه اسطول من الاساطيل التي يسمونها القربان معتزما على غزوقبرص فيها بجميع من معه من عساكر المسلين الديار المصرية واحد ذل في الاستعداد الذلك واستسكر من السلاح وآلات الحساد والدي خرضه من ذلك كاه في ومضان من السنة المائية أشهر من الشروع فيه فلم يقد و وكل غرضه من ذلك كاه في ومضان من العوائق كانقصه والته تعالى وله التوفيق على تمام غرضه من الجهاد لما وقع من العوائق كانقصه والته تعالى وله التوفيق

### \* (تورة الطويل ونكبته)

كان طنبغاالطو بل من موالى السلطان حسن وكانت وطيفته في الدولة أميرسلاح وهومع ذلك رديف بينقافي أمره وكان وقبل الاستبداد م حسد شت المنافسة والغيرة من بينقا كاحد شت لسائراً هل الدولة عندما استكمل أمره واستفيل سلطانه وداخلوا الطويل في الثورة وكان دواد ارالسلطان ارغون الاشقرى وأستاذ دا والمحمدى ويناهم في ذلك مرج الطويل السرحة بالعباسية في جادى سفة سبع وستن وفشا الامريين أهدل الدولة فني الى بينقا واعتزم على المراج الطويل الى الشأم وأصد وله المرسوم السلطاني بنسابة دمشق و بعث به السه و بالخلاصة على العادة مع ارغون الارق وطنبغا العلاقي من أصحاب بينقا فردهم الطويل وأساء عليهم و واعد بينقاقية النصر وطنبغا العلاقي من أصحاب بينقا فردهم الطويل وأساء عليهم و واعد بينقاقية النصر فهزمهم وقبض على الطويل والاشقرى والمحمدي و بعث بهما الى الشأم وولى مكان الطويل طيد من الباسلي ومكان الاشقرى والمحمدي و بعث بهما الى الشأم وولى مكان الطويل طيد من الباسلي ومكان الاشقرى في الدويد ارية طنبغا الاي وكلى في وظائفهم أمراء آخرين بمن منكل وطيفة واستدى منكلي بينها وحيسوا فولى في وظائفهم أمراء آخرين بمن منكلى بيضا

الشمسى نائب دمشق الى مصر يطلبه فقدم نائبا بجلب مكان سف الدين برجى وأذن له فى الاستهسك أرمن العساكر وجعات رتبته فوق نائب دمشق و ولى مكانه بدمشق اقطم عبد العزيز انتهى والله تعالى أعلم

## \* (تورة المماليك ببيمقاومقتله واستبداد استدمر)\*

كان طنبقا قد طال استبداده على السلطان وثقلت وطائه على الامراء وأهل الدولة وخصوصا على مماليك وكان قد استكثر من المماليك وأرهف حدة ملهم في التأديب ويجاوز الضرب فيهم بالعصا الى جدع الانوف واصطلام الاتذان

ضعائرهم اذلك وطوواعلى الغش وكان كسرخوامه استدمر واقتفان الاجدى ووقع فيعض الايام بمثل هذه العقوبة فى أخى استدمى فاستوحش له واوتاب وداخل ساتر الامراءنى الثورة يرون فيهانجاتهم منهم وخلصوا النعوى مع السلطان فيه واقتضوا منسه الاذن وسرح السلطان بيبقاالى البحسرة في عام عان وسيعن وانعيقد هؤلاء الممالسك المتفاوضون فى الثووة بمنزل الطرّ أنة ويسواله فيهاوي المعخبره بمورأى العلامات التى قدأعطيها من أحرهم فركب مكرافي بعض خواصه وخاص النيل الى وتقدم الى نواتية الحرأن رسواسفنهم عند العدوة الشرقية ويمنعوا العبوركل من رومهمن ألعدوة الغرسة وخالقه استدمر واقتفان الي السلطان فى ليلتهم وبايعوه على مقاطعة سبقا ونسكيته ولما وصل سبقا الى القاهرة جمع من كان بها من الامرا والجاب من عماليك وغيرهم وصفان بهاايك المدرى أمرما خورية غاجتمعواعليه وكان يقتم النظامي وارغون ططن بالعباسية سارحين فاجتمعوااليه فخاع الاشرف ونصب أخاه اتوك ولقبه المنصور وأحضرا الحليفة فولاه واستعد للعرب وضرب هغيمه بالزيرة الوسطى على عدوة البعر ولحق به من كانت له معه مطاغية من الامرا الذين مع السلطان بعداية أوأمر أوولا ية مثل بيقا العلائي الدوادارو يونس الرمام وكشيقا الحوى وخليل بن قوصون ويعقوب شاه وقرا بقااليدرى وانتغا الجوهرى ووصل السلطان الأشرف من الطرانة صبيحة ذلك الموم على التعبية قاصدا دارملكه وانتهى الى عدوة البحر فوجدها متفرة من السيفن فيم هذالله وأتمام ثلاثا وسقاوأصابه قبالتهم بالخزرة الوسطى ينضونهم بالنيل ويرساون عليهم الجارةمن الجمانين وصواعق الانفياط وعوالم النظارة في السفن الى أن تتوسط فيركبونها ويعر كونهامالجاذيف الى ناحمة السلطان حتى كلت منهاعدة وأكثرهامن القربان التى أنشأ هابيبها وأجازفها السلطان وأصحابه الى جزر ية الفيل وسارعلى التعبية وقد ملائت عسائره وتابعه بسمط الارض وتراكم القتام باللوف عشت سعابه موك بيق

والعوام ترجه في طريقه وساوالساطان في المسلان القال فانفشوا عن بينها وتركوه وحدى من وتدفى قلاع فولى منهزما ومر بالميدان فسلى ركعتين عندبابه واسترالى بينه والعوام ترجه في طريقه وساوالساطان في العينه الى القلعة ودخل قصره و بعث عن بينها في الميدان الماليك بحياته بينها في الميدان بينها في الميدان و المينها في الميدان و المينها والمين الميدان و المينها والمين المينها والمينها والمينها

# \* (واقعة الاجلاب م كمتهم ومهلك استدمر ودهاب دولته) \*

م تنافس هؤلا القاء ون الدولة وحسوا قرابقا السرغشى صاحبهم وامتعض له تغرى بدمث ق وداخل بعض ألامرا عنى الثورة ووافقه ايك السدرى وجاءة معه ودكب منتصف رجب سنة عمان وستعن المعرب فركب فه استدمر وأصحابه فتقبض واعليهم وحسوهم بالاسكندرية وعظم طغمان هؤلا الاجلاب وكثر عشهم فى البلد وتحاوزهم حدود الشريعة والملك وفاوض السلطان أمرا عنى شأنهم فأشار وابمعاجاتهم وحسم دائهم فسيد السلطان اليهم المهد وجلس على كرسسه بالاساطيل وتقدة مالى الامرا عالى وسفر أمرا السلطان ومن بالركوب فوكب الجاتى الموسني وطفتم النظامي وسائر أمرا السلطان ومن استخدم ومن مماليك بيقا ويحماس الطازى عن صاحبهما استدمر و ركب لقنا لهم استدمى وأصحابه وسائر الاجلاب وحاصر وا القلعة الى أن خرج عند الطلح الماليات فاختل مركز الامراء وفارقهم المستخدمون عندهم من مماليك بيقافا نفض جعهم وانم زموا وثبت الحاتى اليوسني واوغون التسترفي من مماليكهم فوقفوا تليد لاثم انم زموا الى قبة النصر وقتسل دروط ابن آخى سبعين من مماليكهم فوقفوا تليد لاثم انم زموا الى قبة النصر وقتسل دروط ابن آخى الحاج المال وقتص على ايتصالح المناجري والحقون التسترفي والمؤون التروسي والمؤمن المناول ومن دونهم واستولى والمناون وربيم واستولى والمنازى وسائل المناون ومن دونهم واستولى والمنازي والمنازي والمنازي والمنازي المنازي والمنازي المنازي والمنازي المنازي والمنازي المنازي والمنازي المنازي والمنازي والمنازي

استدمروأ صحابه الاجلاب على السلطان كاكانوا وولى مكان المحبوسين من الامراء وأهمل الوظائف وعادخليل ن قوصون على امرته وعزل قشترعن طرابلس وحبس بالاسكندرية واستبدل بكنعومن أمراء الشأم واستمرا لحيال على ذلك يقية السنة والاجلاب على مالهم في الاستهنار بالسلطان والرعية فلما كان محرم سمنة تسع وستين عادواالى الاجلاب على الدولة فركب أمرا السلطان الى استدمر يشكونهم ويعاتبونهم فى شأنهم فقبض على جاءة منهم كسربهم الفننة وذلك بوم الاربعا مسادس مفرطلا كأن يوم السبت عاودوا الركوب وادوا بخلع السلطان فركب السلطان فى بماليكه وضوالا التيز والتف عليهم العوام وقد حنقواعلى الاحلاب بشر اشرهم فيهم وركب استدمرفى الأجلاب على التعبية وهمألف وخسماتة وجاؤا من وراء القلعة على عادتهم حتى شارفوا القوم فأجموا ووقفوا وأدافتهم الجارة من أيدى العوام بالمقالسع وحلت عليهم العساكر فانهزموا وقبض على ابقاالسرغتشي وجماعة معمه فحبسوا بالخزانة ثمجى باستدمرأ سيرا وشفع فيه الامراء فشفعهم السلطان وأعلقه باقياءلى أتابكيته ونزل الى بيسته بقبض الكيس وكان خليسل بن قوصون ولى آتابكا فى تلك الفترة فأمره السلطان أن يماكريه لحبسه من الغد فركب خليل الى يبته وحله على الانتقاض على أن يكون الكرسي خليل بعلاقة نسبته الى الملك الناصر من أمّه فأجقع منهم جاعة من الاجلاب وركبوا بالرمماة فرك باليهم السلطان والامراء فى العساكرة المزموا وتسلك ثميمتهم وبعثوا بهدم الى الاسكندرية فحسوابها وقتل - كشيرىمن أسرف تلك الواقعة منهم وطيف بهم على الجال في أقطار المدينة م تتبع قية . الاجسلاب بالقستل والحبس بالنفور القاصمية وكان عن مسمتهم بالكرائير قوق العثماني الذى ولى الملابعد ذلك عصرو بركه الجولاني وطنبقا الجوياني وبوكس الخليلي ونعنع وأتاموا كلهممتلفين بين السعن والنني الى أن اجتمع عماهم بعددلك كانذكره واستبد السلطان بأمره بعض الشي وأفرج عن الجائي اليوسني وطغتمر النظاى ويعاعة من المسعونين من أحرا له و ولى الحاقى أمرسلاح وولى دريقا المنصوري وبكتمر المحمدى من أمراء الاجلاب في الاتابكة شريكن ثم نمي عنهما أنهما يرومان الثورة واطلاق المسحونين من الاجسلاب والاستبداد على السسلطان فقيض. عليهما وبعث عن سنكلى بغا الشمسي من حلب وأقامه فى الاتابكية واستدعى أميرعلى الماودانى من دمشت وولاه النيابة وولى في جميع الوطائف استند الاوانشاء ينظره واختياده وكان منهم مولاه ارغون الاشرفى ومآذال يرقيه فى الوظائف الى أنجعله أتابك دولته وكان خالصته كاسندكروولى على حلب مكان سنكلى بغاطن بقاالطويل

وعلى دمشق مكان الماردا في بند من الخوارزي ثم اعتقله وصادره على ما ثه ألف دينا و ونفاه الى طرسوس وولى مكافه منعك الهوسنى نقله اليهاسن طرا بلس وأعاد اليها غشقتر الماردا في كما كان قبله ثم وفي طنيقا الطويل بحلب آخرست قسع وسترز بعدان كان يروم الانتقاض فولى مكافه استبغا الابو بكرى شم عز السسنة سبعين وولى مكافه قشتمر المنسورى والله تعالى ولى التوفيق بنه وفضله

#### \* (مقتل قشتمر المنصوري بحلب في واقعة العرب) \*

كان جازبن مهنا أميرا اعرب من آل فضل قدا تقض و ولى السلطان مكانه ابن عه زال بن موسى بن عسى واسترجاز على خلافه ووطئ بلاد حلب أيام المصيف واجتمع السه وكلاب وامتدت أيديهم على السابلة فرح اليهم نائب حلب قشتمر المنصورى في عساكره فأغار على أحيائه واستاق نعمهم ومواشيهم وشره الى اصطلامهم فتذا مروادون احيائهم وكانت بينه و بنهم جولة أجات عن قشتمر المنصورى وابنه محدقتيلين ويقال قتلهما يعبر بن جاز ورجعت عساكر التركم نهز من الى حلب وذهب جازالى القفر ناجيابه وولى السلطان على العرب معمق مل بن فض ل ثم استأمن المحدث بن مناوعا ودالها عدفاعاده السلطان الى امارته والله تعالى أعلم

#### \* (استندادالحائي اليوسني ثم انتقاضه ومقتله) \*

الما الدوادار يه المساطان الاسرف الرالاجلاب من دولته وقام بعض الشي بأمره فاستدى سنكلى بغامن حلب وجعدله الما بكاو أمع على الما ودانى من دمشق وجعدله الباوولى الما الله الدوادار يعدان كان الاجلاب ولوا في الدوادار يه منهم مواحدا بعد واحدث سخطه وولى مكانه اقطم والصباحى وعمر سائر المطط السلطانية عن وقع عليه اختياره ورقى ولاه ارغون شاه في المراتب من واحدة الى أخوى الى أن أربى به على الاتابكية كايأتى و ولى بهاد راجالى استاذدار من أمرا لما خورية تردينهما أمرا لما خورية تردينهما ما استنزا ترافى الماخورية و ولى مجدن اسقلاص الموسنى فعلت رتبته بذلك في الدولة واستغلظ أمره وأغلظ له الدواداريو ما في القول المنفى وولى مكانه منسكو ترعيد الغنى شعزل سنة نتين وسنعين الدواداريو ما في القول فنفى وولى مكانه منسكر ترعيد الغنى شعزل سنة نتين وسنعين الدواداريو ما في القول الساطان مكانه طشتم العلاق الذي كان دوادا والبدقا واستقرت الدولة على هذا الخط والحاتى الموسنى مستبدقيها و وصل قود منعل من الشام سنة أوبع وسبعين عمالا يعير والحاتى المحالة والمحن والهبن والقدماش والحسلا والمحالة والمحتر والمحالة والمحتر والمحالة والمحتر والمحت

والحلى والطرف والمواءين حتى كان فيهامن الكلاب الصائدة والسمباع والابل مالم يرمثاه في أصنافه ثم وصل قود قشتمر المارداني من حلب على نسبة ذلك والله تعالى أعلم

\*(انتقاض الحائي اليوسني ومهلكه واستبداد الاشرف علكه من بعده)

لمتزل الدولة مستقرة على ماوصفناه الى أن هلك الامرسنكلي بغاالا تايك منتصف سنة أربع وسبعين واستضاف الجائى اليوسني الاتاتيكية الحاماكان سده ورتسة أشذ من ذلك كله وهوالقبائم المستبديها غوقت أخ السلطان وهي في عصمته فاستحق منها مرا الدعاملوم الاخلاق فسه الى المماحكة في المخلف وتصافى السلطان له عن ذلك الاأنه كأن ضبيق الصدرشرس الاخلاق فبكان يغلظ القول بمبايخشين الصدور فأظه إالجو اسنه وبتر السلطان وعكنت فمه السعاية وذكرت هذه انتقاضه الاقل وذلك أنهكان مضطف بعض النزعات على بعض العوام من البلسد فامر مال كوب الى العامة وقتله سم فقتل منهم كشرونمي الحبرالي السلطان على ألسنة أهل البصائرمين دولته وعذلوه عنده فاستشاط السلطان وزجره وأغلظ له فغضب وركب الى قسة النصر منتقضا وذهب السلطان في مداواة آمره الى المسلاطفة واللن وكان الاتابك سنسكلي يغا يوم ذال حما فأوعزالسلطان اليهفرجع وخلع عليه وأعاده ألى أحسن مأكان فلمابدرت هذه الثانية حذرا لسلطان بطانته من شأنه وخرج هومنتقضاوركب في مماليكه بساحة القلعة وجلس السلطان وترددت الرسسل بينهما بالمسلاطقة فأصر واستكبرتم أدن السلطان لمالكه في قتاله وكان أكثرهم من الاجلاب عماليك بيقا وقد جعهم السلطان واستخدمهم فيجلة ابنه أمرعلى ولىعهده نقاتلوه في محرم سنة خس وتسعين وكان موقفه فى ذلك المعترك الى حائط المدان المتصل بالاساطيل فنفذت 4 المقاتلة من داخل الاساطيل وننحوه بالسهام فتنيءن الحائط حتى اذاحل مركزه وكبواخولهم وخرجوامن باب الأساطيل وصدقوا عليه الجلة فاغرم الى بركة الحيش ورجع من وراء الحل الى قبة النصر فأقامها ثلاثاوا لسلطان برا وضه وهو يشتط وشبعه يتسللون عنه ثم بعث المه السلطان الحمن العسكر فغرأ مأمهم الى قلموب واتبعو منفاض الصر وكان أخرالعهديه مأخرج شاوه ودفن وأسف السلطان لمهلكه ونقل أولاده الىقصر ورتبلهم ولحاشيته الارزاق في ديوانه وقبض على من اتهمه بمداخلته وأرباب وظائف فسودروا كلهم وعزلوا وغربوا الحالشأم واستبذالسلطان بأمره واستدع ايدم القرى الدوادار وكان نائها بطرا بلس فولاه اتابكامكان الجاتى ورفع رتبته وولى أرغون شاه وجعله أمير مجلس وولى سرغتمش من مواليه أميرسلاح واختص بالسلطان طشتم والدواد ارونام والدين عجد من اسقلاص استناذ وارف كانت أمور

الدولة منقسمة بينهم حاوتساريفها يجرى بساستهما الى ان كان ماند سيكره والله تعالى ولى النوفيق

#### \* (استقدام منعك التيابة).

كانأمرعلى المارداني قدوفى سنة تتن وسيعن وبقت وظفته خاوالمكان الجانى الموسني وأحكامه ولماهلك سنة خس وسيعن ولى السلطان اقطمر عسدالغني ناتباغ بداله أن يولى فى النيابة منعك اليوسي لما وآمف من الاهلية لذلك والقيام به ولتقلبه فى الامارة منذعهد الساصر حسن وأنه كان من مواليه أخاليبقار وسوطاز وسرغتش فهو بقية المناجب فلاوقع نظره عليه بعث في استقدامه بيبقا الناصري من أمرا مدولت وولى مكانه بسدم الخوارزي وأعاد عشقتم الى حاب مكانه وومسل منعك الىمصر آخرسنة خس وسبعن ومعه عمالمكه وساشيته وصهرر وس المحسدى فاحتفل السلطان في تصدور منه وأمر أهل الدولة بالركوب لتلقيه فتلقاء الامراء والعساكروأر باب الوظائف من القضاة والفقها والدواوين وأذن الفالدخول من ناب السرّوا كاوخاصة السلطان . شاة بن يدمه حتى نزل عندمقاعد الطواشية بياب القصرحيث يجلس مقدم المسماليك غ أستدعى الى السلطان فدخل وأقبل عليه السلطان وشافهه مالنياية المطلقة وفؤس المه الولاية والعزل في سار المراتب السلطانية من الوزراء والخواص والقضاة والاوقاف وغيرها وخلع علم موخرج ثم قررتقليده بذلك فى الايوان مانى يوم وصوله فكان يومامشهودا ووتى الاشرف فى ذلك اليوم سيقا الناصرى الذى قدم به عاجب مسافر عشقتر ناتب حلب آخر سنةست وسعين بعدها بالعساكوالى إلادا لارمن ففتحسا ترأعم الها واستولى على ملكها التكفوربالامان فوصل بأهله وولده الى الابواب السلطانية و رتب لهم الارزاق وولى السلطان على سيس وانقرض منها والنالارمن ويؤفى منعيل آخر هذه السنة فولى السلطان اقتمر الصابى المعروف بالجلى تمعزله ورفع مجلسمه وولى مكانه اقتمرا لالفي ثم توفي جبار بن مهذا أمرالعرب بالشأم فولى السد لمطان ابنه يعيرامكانه عمو في أمر مكة من بى حسن فولى الأشرف سكانه واستقرت الامور على ذلك والله أعلم

\* (الحبرعن عماليك سفاوترسيهم في الدولة) \*

كان السلطان الاشرف بعدد أن سطاء ماليك بيقا تلك السطوة وتسمهم بين القدل والذي وأسكم ما سعون وأذهب أثرهم من الدواة بالجله أرجع جله منهم بعدد لك وعاتبه سندكل ابغافى شأنم وأزفى اللافهم قص حساح الدولة وانهم ناشئة من الحند

يعتباح المائلثلهم فندم على من قتل منهم وأطلق من بق من المحوسين بعد خسمن السنين وسرحهم الى الشأم يستخدمون عند الامراء وكان فين أطلق الجاعة بحس الكرك وهم برةوق العثماني وبركه الجو باني وطنيقا الجوياني وحركس الخليلي ونعنع فأطاقوا الىالشأم ودعامنعك مساحب الشأم كبراءهم الى تعليم المماليك ثقافة الرمح ا وكانوابصرا بها فأقاموا عند ممدة أخسرني بذلك الطنبقا الحوياني أيام اتصالى به قال وأقناء غد منعل الى ان استدعام السلطان الاشرف وكتب المه الجاتى اليوسي عثل ذلك فاضطرب في أيهما يجسه فيها عماراد أن يخرج من العسهدة فرد الامر السا فأبينا الاامتثال أمره فتحيرتم احتدى الى أن يبعث الى الحاتى اليوسفى ودس الى قرطاى كافل الامرعلي ابن السلطان وكان صديق مطلبنا من الحاتى بخدمة ولى العسهدوصانع الجهستين بذلك قال وصرناالي ولى العهد فعرضناعلي السلطان اسه واختصناعنه تعلم الثقافة لمالمكه الى أن دعانا السلطان يوم واقعمة الحسائي وهو جالس بالاصطبل فندنبا لحربه وذكرنا حقوقه وأزاح علنابا لحياد والاسلمة فجلهنا فى قتله الحد ان انهزم ومازال السلطان بعدها يرعى لن ذلك ويقدّمنا التهى خبر الجوياني وكان طشتمرالدوا دارقد لطف محله عندا لاشرف وخلاله وجهه وكان هواه فى اجتماع بماليك سيقاف الدولة يستكثر بهم فيما يوم له من الاستبداد على السلطان فكان بشدرفى كل وقت على الاشرف السقد امهم من كل احدة واجتماعهم عصابة للدولة يحادع بذلك عن قصده وكان محدين اسقلاص استاذدا ريساميه في الدولة وبراجده في مخالصة الاشرف ولطف المخل عنده منهى السلطان عن ذلك ويحدذره مغبة اجتماعهم فغص طشتمر بذلك وكان عندالسلطان بماليك دونه من بماليكه الحاصكية شباباقد اصطفاهم وهذبهم وخالصهم بالحبة والصهرور شحهم المراتب رول بعضهم وكان الاكابرمن أهل الدولة يفضون البهم بحاجاتهم ويتوسلون بساعيهم فصرف طشتمر الهسم وجه السعاية وغشى مجالهم وأغراهم فابن اسقلاص وانه يصد السلطان أكثرالاوقات عن اغراضهم منه و يعسد أبواب الانعام والصلات منه وصدق ذلك عندهم كثرة حاجاتهم فى وظيفته وتقرّرا لكثير نها عليهم عنده فوغرت صدورهممنه وأغروا بالسلطان باطباق اغراء طشتمرظاهراحتى تمتعليهم نكبته وجعت الكلمة ومبض عليه منتصف حمادى سنة سبع وثمانين ونفاه الى الدس فخلا لطشتمروجه السلطان وانقرد بالندبير واجتمع المماليك البيبقاويةمن كل ناحمةحتى كثرواأهل الدولة وعروام البهاووظائفها واحتازوها منحوانها الحأنكان مانذكه انشاءالله تعالى والله أعلم

﴿ بِجَ السلطان الاشرف وا تتقاض الماليا عليه بالعقبة وما كان مع ذلك من ﴿ نُورِة قرطاى بِالقاهرة و بيعسة الامبرعلى ولى العهسد ومقتسل السلطان اثر ذلك ﴿ لمااستقرالسلطان في دولته على أكمل حالات الاستبداد والظهور وادعان الناس لظاعته فى كل فاحيدة وأكل الله له الامتاع بملكه ودنياه مت نفسه الى قضا - فرصه فأجع الجيهسنة عمان وسبعين وعهزاذاك واستحسكترمن الرواحل المستعادة والازودة المثقلة منسائرالاصناف واستعدالسفر واحتفل فى الابهة بمالم يعهد مثله واستضلف ابنه ولى العهد في ملكه وأومى النائب اكترعبد النبي عبا كرتبابه والانتهاء الى مراسمه وأخرج في الملك النساصر المحبوبين بالقلعة مع سرد الشيخوني الى السكرك يقيمون به الحامنصرفه وتعهز الخليفة العباسي محسد المتوكل بن المعتضد والقضاة العبر معه وجهز جاعة من الامرا المرادولته وأذاح عللهم وملا معروفه حقائبهم وخرج مَانى عشيرشوّال في المراكب والقطارات يروق الناظرين كثرة ومحافة وذينة والخليفة/ والقضاة والامراء حفافسه وبرؤالنظأرة حبتي العواتق منخسدورهن وتجللت بمركبهم المسيطة وماجت الارض بهم موجا وخيم بالبركة . نزل الحاج وأقام بها أياماحتى فرغ المشاس من حاجاتهم وارتحل فساذال يتنقل في المنازل الى العقب يم أقام فيهاعلى عادة الخاج وكان في نفوس المماليك وخصوصا البيبقاوية وهم الا كثر شعى يتسوفون به الى الاستبداد من الدولة فتنكروا واشتطوا في اقتضاء أرَّزا فهم وللباشرون يعللونهم الىالفسادم طلبوا العلوفة المستقيلة الى دا والاؤلم فاعتذر والتهي الماشرون بأت الاقوات حات الى أمام فسلم يقسبلوا وكشفوا القسناع في الانتفاض وبالوا فيلتهم على تعبية واستدعى الاشرف طشتمرالدوادار وكان كبرهم فضاوصه فالامرا يفائمن عزمهم فأجل العددعنهم وخرج اليهم فرجواغ ركبواءن الفدواصطفوا واركبواطشترمعهم ومنعومين معاودة السلطان ويولى كبردلك منهم مباول الطازى وسراى غرالح مدى وبطلقم والعلائي ودكب السلطان في خاصته يتاق أنهم مرءوون أويجنم السه بعضهم فأبوا الاالاحفاف على قساله وأنحوا موكبه بالتبسل لماعا يتوه قرجع آلى خدامه منهزما مركب العرفى له ف من خواصه ومعه ارغونشاه الاتامان سبقاالناصرى ومحدين عسى صاحب الدرك من لفائف الاعراب أهل الضاحية وفى ركابه جاعة الشباب الذين أنشأهم فى مخالصته ورشعهم للوطائف فدولته كامر وخام الف لالحالقاهرة وقد كان السيلطان عند مأسافر عن الماهرة تركبها جاعة من الامراء والماليك مقين في وظائفهم قرطاى الطاذى كافل اميرعلى ولى العسهدوا فتمرا خليلى وقشتمر واستدم السرغتشى

واستالمدرى وككانشطان من المتمردة قدأ وعى الى قرطاى بأنه يكون صاحب الدولة عِصْر فكان يَسْوَف لذلك ويسترمسدله وربحا وقع بنسه وبسين وزير الدولة مندازعة فى جرايه بماليك مكفوله ولى العهد وعلوفاتهم أغلظ له فيها الوزير فوجم وأخذ فى أسباب الانتقاض وداخس فى ذلك بعض أصحابه وواعدهم بالتَّذي القيعدة وتقدم الى داية ولى العهدايلة ذلك اليوم بأن يسلح من شأنه ويفرغ عليسه ملابس السلطان ويهيته بلاوس التفت وركب هوصيحة ذلك اليوم ووقف بالرميلة عندمصلي العددوتناول قطعة من ثوب فنصبها لواء وكانصمان المديشة قدشرعوا فى التحاذ الدماد بوالطسلات العمد فأمر بتناول بعضهامنهم وقرعت بين يديه وتسايل التماس المسمن كل أوب وتزل من كان بطباق القصر وغرف وبالقاهرة من الممالمك واجتمعوا أليه حتى كظ ذلك الفضاء وجاؤا تعادى بهم الخيل فاستغلظ لفيفهم ثم اقتيم القلعة في جعه من باب الاصطبل الى بيت مكفوله ولى العهد أمير على عند ماب الستارة يطلبونه وتبضواعلى زمام الذود وكأنواء تةحتى أحضروا وتى العهدوجاوا بعلى الاكتاف الى الايوان فأجلسوه على التخت وأحضروا ايدم فاثب القلعة فبايعة أتراوه الى باب الاصطبل وأجلسوه هذاك على الكرسي واستدعى الامراء القباعين بالشاهرة فبسايعوه وحبس بعضهم بالقلعة وبعث التمراطلي المالعس عديستكشف أحواله واختص منهم أيان فعاد وديفاف دوانسه وبانوا كذلك وأصحوا يسائلون الركان ويستسكشفون خبراأساطان وكان السلطان كماانم زممن العقبة سارليلتين وجأالى البركة آخرالنائية ووجامه الخسر بواقعسة القاهرة ومافعله قرطاى ونشاوروا فأشارج دين عيسى قسدالشأم وأشارة خوون بالوصول الى القاهرة وسار السيلطان اليهاواستمروا الى قبدة المصروتها فتواعن رواحلهم بالطلاح وقدأنه كهم التعب وأمنناهم السيرف اهوالاأن وقعوالمناكهم وجنوبهم وغشيهم النعاس وجاء الناصرى الى السلطان الاشرف من بسنهم فتنصح أدبأن يسسللمن أصحابه ويتسرب في بعض السوت بالقاهرة حتى تبين أوجه مذهب وانطلق بين بديه فقصد بعض النسامين كأن إنتاب تصده واختني فظن الهامف ذلك وفارقه النامري يطلب نفقافى الاوض وقد كانوابعنوامن قبة النصر بمض المماليك عنهم روائد يستوضعون اللبر فأصعوا بالرميلة أمام القلعة وتعرف الناس أنهمن الملاح فرفعوه الحاصاحب الدولة وعرض عليه العداب حتى أخبره عن السلطان وأنه وأصمايه بقية النصر مصرعيز من غشى النوم فطادا ايهم مشرادالعسكرمع استدمر السرغةشي والجهووف ساقتهمتى وقفوا ليهم فيمضاجعهم وافتقدوا السلطان من ينهم وقت لوهم جيعا وجاؤا برؤسهم

ولاجوالافتقادالسلطان ونادوابطلبه وعرضواالعدذاب والفتل على محد بنعيسى صاحب الدرك فتيراً وحبس دهينة من ثقاده ثمجاه تامراً ذالى ايسك فدلتسه على في بت جادتها فاستغرجوه من ذلك البيت ودفعوه الى ايك فامتعنه حتى دلهسم على الذخيرة والاموال ثم قت اوه خنقا وجد دواالبيعة لا بنه الامير على ولقبوه المتصود واستقر الامر واستقر الامر على واستقر الامر على دلك

﴿ عَجِي وَطَشَهُ مِنَ الْعَــَقَبَةُ وَانْهُزَامَهُ ثُمُمَسِهِ الْحَكَمُ } {الشّائم وتعديدالبيعة للمنصورباذن الخليفة وتقديمه

لماائهزم السلطان من العقبة ومضى الى القاهرة اجتمع أهل الثورة على قشتمرو ألقوا المهالقياد ودعوا الللفة الى السعة له فتفادى من ذلك ومضى الحاج من مكة مع أمير الحمل بهادرا بحالى على العدادة ورجع القضاة والفقها والى القدس وتوجه طستمر والامراء الىمصرلتلافى السلطان أوتلفه فلقيهم خسير مهلك بعيرود وماكان من بيعة ابنه واستقلال قرطاى بالملك فشاب لهموأى آخر فى حرب أحل ألدولة وساروا على التعبية وبعثوا في مقدمتهم قطلقتر والقي طلائع مصرفه زمهم و ارفى الساعهم الىساحة القلعة فليشعر الاوقد ورط فجهورا لعسكر فتقبضوا عليه وكان قرطاى قديعث عن اقتمر الصاحبي الحنب لي من الصعيد ويرجع في العساكر الرب قشتمر وأصحابه فبرزاليهم والتغواف ساحة القلعة وانهزم قشتمرانى الكيمان بناحب فمصر ماستأمن فأمنوه واعتفاوه مجمع الناس ليوممه ودوحضر الخليفة والامراء والقضاة والعلاء وعقدا الملفة للمنصورين الاشرف وفؤض المهوقام قرطاى مالدولة واستأمر الصرغةشي أمبرسلاح وقسم الوظائف فولى قشتمر اللفاف وتطاويغا البدري أمرجيلس وقرطاي الطازي وأسنو يدواياس الصرغةشي دوادار وايبك البدرى أميرالماخورية وسردون جركس استاذدار واققرا لمنبلي نابسا وجعل الاقطاع الدجناد والامراء والنواب وأفرج عن طشمر العلائ الدوادار الاسكندرية وأحضرن الملك الناصرمن الكرك معافظهم سردون الشيخوني وولاه حاجبا وكذلك قاوط الصرغمشي وأصاب الناس في آخر السنة طاعوت الى أولسنة تسم وسبعين فهلا طشتر اللفاف الاتابك وولى مكانه قرطاى الطازى فى وظيفته واستدعى سبقا الناصرى من الشأم فاختصه الامر الكسر قرطاى مالخالصة والمشاورة

<sup>\* (</sup>نكمة قرطاى واستقلال إيك الدولة ممهلك)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كان اسك الغزى هـذا قدردف قرطاى فى حسل الدولة من أول ثورتهم وقيامهم على السلطان غالمه وخلطه منفسسه في الاصهار السهوكان ايكر وم الأستمداد شأن أصحابه وكان يعرف من قرطاى عكوفه على اذاته وانقسامه مع ندما له فعسمل قرطاى فاصفر سنةتسع وسبعن ضيافة فيبيته وجعندمام مشل سودون بركس ومبارك الطازى وغرهم واهدى له آيك ببذاأ ذيب فمه بعض المرقدات فبالوا يتعاطونه حتى غلبهم السكرعلى أنفسهم ولم يفيقوا فركب ايبك من ليلته وأركب السلطان المنصور معه واختارالام لنفسه واجمع اليه الناس وأفاق قرطاى بعد ثلاث وقد انحلت عنه العقدة واجتم الناسعلي آببك فبعث اليه قرطاى يستأمن فأمنه تم قبض عليه فسروالى صفدواسة قلايلا بالمالك والدولة فمبلغه منتصف صفرمن السنة انتقاض طشتمر بالشأم وانتقاض الأمراع حنهالك فسأعرا لممالك على الحلاف معه فنادى قى الناس بالمسيرالى الشأم فتعهزوا وسرح المقدمة آخرصفر مع ابنه أحددوأ خسه قطاو فياونهامن عاليك وعاليك السلطان وجاعة من الامرآ كان منهم الاميران برقوق وبركة المستبدات بعدذلك تم خوج ايبك ثانى دبسع فى الساقة بالسلطان والامراء والعساكر وانتهوا الى بلبيس وثارا لامراء الذين كانوامع أخسه في المقدد مةورجع المهمنه زمافأ جفل راجعا الى القلعة بالسلطان والعساكر ونرجء المساعة وصوله يوم الاثنين جماعة من الامراء وهم قطلتمر العلاق الطويل والطنبقا السلطاني والنعناغ وواعدوه قبة النصرفسر حالهم العساكر مع أخيه قطاوفها فأوقعوابه وتقبضوا عليه وبلغ الخبرانى ايبك فسترح من حضره من الامراء للقائهم وهم أيدم الشمسى واقطمر عبدالغني وبهادرا لجالى ومبارك الطازى في آخرين ولمأتواروا عنه ركب هوها دياالى كهان مصرواتيعه ايدمر القنائى فلم يقف له على خبر ودخل الامرامن قبة النصرائي الاصطبل وامضوا الاحراء الى قطلتمر العلائي وهم يحاذونه وأشيرعلمه بخلع المنصور والسعة لمن يقوم على من أساء السلطان فأى مُوصل صبيحة الثلاثاء الامراء الذين ثاروا فجاء أخوا يبك في مقدمة العسكر وفيهسم بيبقا الناظرى ودمرداش اليوسني و بلاط منأمراء الالوف وبرقوق وبركة وغيرهمامن الطلخامات فنازعوهم الامر وغلبوهم عليه وبعثوابهم الى الاسكندوية معتقلين وفوض الامراءالى بيبقا الناظرى فضام بأمرهم وهوشعاع وآراؤهم مختلفة غ حضر يوم الاحد التاسع من ربيع ايبلاصاحب الدولة وظهرمن الاختفاء وياالى بلاط منهم وأحضره عنسد مييقاالناظرى فيعثبه الى الاسكندرية غبسه بهاوكان بيبقا الناظرى يختص برقوق وبركه بالمفاوضة استرابة بالاتخرين فاتفق رأيهم على ان يستدى طشترمن الشأمو ينصبوه للامارة فبعثوا اليه بذلك وانتظروه

استبدادالامیرین آبی سعید برقوق و برکه بالدولة من بعد کا ایک و وصول طشتم من الشام و قیامه بالدوله نم نیک بنسه کا

لماتغلب هؤلاء الامراءعلى الدولة ونصبوا مبقا الناظري وتم بمضواله الطاعة بقي أمرهم مضطر ماوآراؤهم مختلفة وكانبرة وق وبركة أبصر القوم بالساسة وطرق التدبير وكان الناظري يخالصهما كامر فتفاوضوافي القبص على هؤلاء المتصدين للمناذعة وكبح شكائمهم وهمدم داش البوسني وترياى الحسيني وافتقلاص السلوق واستدمر بن العشاني في آخر برمن نظرائهم وركبو استصف صفروقبضوا عليهمأ جعين وبعثوابهم الى الاسكندرية فحيسوهم بها واصطفوا بلاطامنهم وولوء الامارة وخلطوه بأنفسهم وأبقوا سقاالنساظرى على الكيته كأكان وأنزنوه لمنء القلعة فسكن بيت شيخوقبالتسه وولى برقوق أميرا لماخورية ونزل باب الاصطبل وولى بركة الجوباني أمير مجلس واستقرت الدواة على ذلك وكان طشتمرنا ثب الشأم قداتيقض واستبذ بأمره وبجع عساكرالشأم وامراءه واستنفرالعرب والتركان وخسيم بطاهم دمشق يريدالسيراتى مصر وبرزايبك من مصر بالسلطان والعساكوريد الشأم لحار شهفكان ماقدمناه من نكبته وحروج الأمرا علمه ومصرهم الى جاعسة البيبقاو يةالطائر ينبايبك ومقدمهم سبقا الناظرى ثمتفاوض بببقا الناظرى مع مزالذنمعه رقوق وركة في استدعاء طشقر فوافقاه ونظراه وأماواسه وحسم الداممنه بكومهم في مصرف كنه واالمه بالوصول الى مصرللا تأبكية وتدبيرا لدولة وانهشيخ البيبقاو يةوكبيرهم فسكنت نفسسه أذلك ووضع أوزارا لفتنةوساراتي مصر فلماوصلها اختلفوا فأمره وتعظيمه وأركبوا السلطان الى الزيدان فالتلقيه ودفعوا الامراءاليه وأشارواله الى الانابكية ووضعوا زمام الدولة في ده فصار اليه التولية والعزل والحل والعقدوولي سقاالناظري أمرسلاح مكان سماطا وبعثوا بلاطاالي الكرك لاستقلال طشتمر بمكأنه وولى بندم الكوارزي نامبابد مشق على سائر وظائف الدولة وممالك الشأم كمااقتضاه تظره ووانق عليه استاذدار برقوق وبركة وولى ايبك الموسني فرتب برقوق وأس نوية مكان الناصرى واستمراك العلى ذلك وبرقوق وركه اثناه هدده الاموريستكثران من الممالك استغلاظ الشوكتهما واكتنافا لعصيمهما انعتدالامرالى مراشهمافسدلان الحاملتا بعهما ويوفران الاقطاعلن يستعدم لهما و يعصان بالامرة من يعنيمن أهل الدولة الهماوالي الوابهماوا نصرفت الوجوه عن سواهدماوا وتابطشتر بنفسه فذلك وأغراء أصحابه بالتوثب بهذين الامرين فل

كان دوالجهسنة تسع وسبعين استعبل أصحابه على غيررو ية وبعثوا اليه فأجم وقعد المهوقاتل بمالمك طشقر عنالركوب واجتمع رقوق وبركة بالاصطمل بالرميلة ساعة منتماروا نهزموا وافترقوا واستأمن طشتمرفأ منوه واستدعوه الى ألقلعة فقبضواعلمه وعلى جاعة من أصحابه منهم اطلش الارغوني ومدلان الساسري وأميرماح بنمغلطاى ودواداره أرغون وبعثبهم الىالاسكندريه فبسوابها وبعث معهم سعقا الناصري كذلك ممأفرج عنه الايام وبعثه نا بباعلى طرابلس ممأفرج عن طستمر بمددلك الى دمساط شمالى القدس الى أن مات سنة سبع وعمانين واستقامت الدولة للامعرين يعداعتقالهما وخلت لهمامن المنازعن وولى الامير برقوق اتابكا وولى الماخورية الجابى الشمدى وولى قريبه انبال أمير سلاح مكان سبقا الناصرى وولى أفتر العشاني دواد ارمكان اطلش الارغوني وولى الطنيقا الحو ماني رأس نوية أنا ودمردا شأمر مجلس وتوفى بيقاالنظاى ناتب حلب فولى مكانه عشققر فأذنله وحسربالاسكندرية وولىمكانه الماددانى ثماستاذن بحلب يمرتاش الحسيني الدمرداشي ثمأفرج عنه وأقام بالقدس قليلا ثماستدعاه ركة وأكرم نزله وبعثه فاتساالى حلب

# \*(ثورة ايالونكيته)\*

كان انسال هذا أميرسلاح وكان له مقام فى الدولة وهوقريب الامير برقوق وكان شديد الاغراف على الامير بركة و يحمل قريسه على مشافرة ولا يجيبه الى ذلك فاعتزم على الثورة وقعين له بالسفر الامير بركة الى البعيرة يتصدفركب الامير برقوق في بن تلك الايام متصد ابساحة الملدفر أى ان قد خلاله المؤفركب وعد الى باب الاصطبل فلكه ومعه جماعة من عماليكه وعاليك الامير برقوق و تقبضوا على أمير الماخود به محركس الخليلي واستدعوا السلطان المنصور ليظهر وه للنباس فنعه المقدّمون من بالسمارة وجاء الامير برقوق من صده ومعه الاتابك الشعيري فوصلوا الى منزله خارى الماليات فأحرقوه و تسلق الامير قرطاى المنصوري من جهة باب السرة وفقه لهسم الى البياب فأحرقوه و تسلق الامير قرطاى المنصوري من جهة باب السرة وفقه لهسم الى البياب فأحرقوه و تسلق الامير قرطاى المنسوري من جهة باب السرة وفقه لهسم برقوق و رموه بالسام فانهزم و نزل الى بنته بعريكا وأحضرالى الامير برقوق فاعت ذوله برقوق و رموه بالسام فانهزم و نزل الى بنته بعريكا وأحضرالى الامير برقوق فاعت ذوله بالنه معتقلا وأعاد بينا النساصرى أميرسلاح كاكان واستدى لهامن با به طرا بلس ووصل المبرالى بركة فيعث به الى الاسكندرية معتقلا وأعاد بينا النساصرى أميرسلاح كاكان واستدى لهامن با به طرا بلس ووصل المبرالى بركة في المن والمالي بناه من المبالى بركة في عدم الماليات في حداد المدة والتفر والى الوظائف الى خات في هدند القدة المساحة المنات في حداد المتنات المبارا بالمن وصل المبراك بكاكات في المنات المبراك بالمنات في المنات المبراك بالمنات في المنات المبراك بالمبالي بالمبراك بالمنات في المنات المبراك بالمبراك بالمبراك بالمنات في المنات المبراك بالمبراك بالمبراك

فعمروها عن يقوم بها واختصوا بها من حسن غناؤه فى هذه الواقعة مثل قردم وقرط ودلك سنة احدى وغانين واقام انهال معتقلا بالاسكندرية ثم أفرح عنه فى صفر سنة اثنتين وغانين وولى على طراباس ثم وفى منكلى بقاالا حدى نائب حلب فولى انهال مكانه ثم تقبض عليه آخر السنة وحبس بالكرك وولى مكانه بيبقا الحدى نائب دمشق فولى مكانه بند مرا الحوارزى ثم يوفى سنة احدى وغمانين جياد بن المهنا أمير العرب بالشأم فولى مكانه معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى شريكين ثم عزلا و ولى بعد بن جباد

# (نورة بركة ونكبته واستقلال الامير برقوق بالدولة).

كانهذا الامعر وكة يعادل الامر وقوق فى حل الدولة كاذكر ناه وكان أصابه يغوضون اليه الاستبداد في الاموال وكان الامر يرفوق كثيرا لتثبت في الامو دواليل الى المصالح فيعارضهم فى الغالب ويضرب على أيديهم فى الكثير من الاحوال فغصوا بحكانه وأغروا بركه فالتوثب والاستقلال بالامر وسعواعنده باشمس من بكارا صحاب الاميررقوق وأنه يحمل برقوق على مقاطعة بركه ويفسددات بنهما وأنه يطلب الامر لنف وقداعتزم على الوثوب عليهما فحا بركه بذلك الى الامر برقوق وأراد القيض على اشمس فنعه الامير برقوق ودفع عنسه وعظم انحواف بركة على أشمس ثمعن الامير برةوق وسعى فى الاصلاح بينهما الآكابرحني كال الدين شيخ التكية والحلدى شسيخ الصوفية منأهل خراسان وجاؤا بأشمس الى بركة مستعتبا فأعتبه وخلع عليه شمجاود انحرافه ثانية فسيم أعطافه وسكن وهوجمه عالثورة والفتال نمعا ودحاله تلك ثالشة واتفقأن صنعفى بيت الامير برقوق اسروروايمة في بعض أيام الجعة في شهروبيع سنة انتين وعمانين وحضرعنده أصحاب بركة كلهم وأهل شوكته وقدجاه والنصيح بأن بركه قدأجع الثورة غداة ومعفقيض الامبر برقوق علىمن كان عند ممن أصحاب بركة ليقص جناحه منهسم وأركب حاشيته للقيض علمه واصعديد لان الشاصرى عنى مأذنة مدرسة حسسن فنضه بالنبل في اصطباء وركب بركة الى قبسة النصرونيم بها ونودى فى العامة بنهب سونه فنهبوها الوفت وخر يوها و عسراليه مقا الساصرى فرجمعه وجلس الامربرقوق ساب القلعة من احسة الاصطبل وسرح الفرسان للقتال واقتتاواعاتة يومهم فزحف بركة على تعبيتين احداهما لبيبقا الناصرى وخرج الاق الشعباني القياله وأشمس للقياء بسقا النياصري فانهرم أصحاب بركه ورجع الى قدة النصروقد المخنوا بالحراح وتسال أكثرهم الى بيته وأقام الليل مُدخل الحبامع و تبه ونمى الى الامير برقوق خبره فأركب اليه الطنبة االجو بانى

وجادبه الى القلعة وبعث به الامير برقوق الى الاسكندرية فيسبم الى ان قداه النائب بما صلح الدين بنعزام وقتل به في حبر بأتى شرحه ان شاء الله تعالى وتقبض على بيقا الناصرى وسائر شيعته من الامراء وأودعهم السحون الى ان استحالت الاحوال وولى وظائفهم من أوقف عليه نظره من امراء الدولة وأفرج عن انيال الشائر قبله و بعثه نا تباعلى طرابلس واستقل بحمل الدولة وانتظمت به أحوالها واستراب سندمى الثب دمشق اصحابته مع بركة فقق من عليه وعلى أصحابه بدست و ولى نيابة دمشق عشقتر ونيابة حلب انيال وولى اشهس الاتا بكية مكان بركة والاق الشعباني أمير سلاح والطنبقا الحوياني أمير سي النابكية مكان بركة والاق الشعباني أمير سلاح والطنبقا الحوياني أمير شجلس وابقا العثماني دوا دا دوجر حسس الخليلي أمير الما خورية والله تعالى ولى التوفيق

# \* (التقاص أهل الجيرة وواقعة العساكر)\*

كأن هؤلا الظواعن الذين عمروا الدولة من بقاياهو ارةومن الة وزناتة يعسمر ونها عن تحت أيد بهم من هذه القمائل وغيرهم ويقومون مخراج السلطان كلسة في المانه وكانت الرياسة عليهم حتى فى ادام الحراج لبدر بن سلام وآيائه من قب لمدوهو من فناته احدى شعوب لواتة وكان للبادية المنتبدين مثل أبي ذئب شيخ أحيامه وانة وعسرة ومثل في التركية احراء العرب بعقبة الاسكندرية اتصال بهم لاحتياجهم الى المرة من المصرة ثم استخدمو الامراء الترك في مقاصدهم وأمو الهم واعتزوا بجاههم وأسقوا على نظائرهم من هواوة وغيرهم مم حدثت الزيادة فى وظائف الحياية كاهى طسعة الدول فاستثقاوها وحدثتهم أنفسهم بالامتناع منها لماعندهم من الاعتزاز فأرهقوا فااطلب وحسسلام بالقاهرة وأجفل بدرالى الصعيد بالقبلية واعترضته حناك عساكرالسلطان فقاتلهم وقتل الكاشف فحريه وسارت المه العساكرسنة عانين معالاق الشعباني وأحسدين بيبقاوا يسال قبسل ثورته فهريوا وعاثت العساكر فتحالفهم ورجعوا وعادبدوالى أأجيرة وشغلت الدولة عنهم بمأكان من ثورة انيال وبركة بعده واتصل فساديد وامتناعه فخرجت اليه العساكرمع الاتابك اشمس والاميرسلام والجوياني أمير مجلس وغيرهم من الامراء الغريسة ونزلت العساكر المعرة واعتزم بدرعلى قتالهم فجاهم النذير بذلك فانتبذواءن الخيام وتركوها خاوية ووقفواعلى مراكزهم متى تؤسط القوم الخبم وشغاوا بنهبه فكرت عليهم العساكر فكادوا يستلمونهم ولميغلت منهم الاالاقل وبعث بدر بالطاعة واعتذر باللوف و قام باللواح فرجعت العساكروولى تكتمر الشريف على البحسيرة نم استبدل منه بقرط بن عمر معاد بدرالى حاله فخرجت العساكرفهرب أمامها وعاث القرط فيهم وقتل الكثيرمن رجالهم

وحبس آخر بن ورجع عن بدرا صحابه مع ابن عه ومات ابن شادى وطلب الماقى الامان فأمنو اوسس رجال منهم وضمن الباقون القدام بالخراج واستأمن بدرفلم بقبل فلحق بناحية الصعيد واسعت العساكرفهرب واستبيع مخلفه واحساؤه وطق برقة ونزل على أبي دتب فأجاره واستقام أمر البعيرة وعَكن قرط من جباتها وقتل رحاب وأولاد شادى وكان قرطاى يستوعب رجالتهم بالقتل وأقام بدوعند أبي دتب يترددما بن احسائه وبن الواحات حتى لقيه بعض أهل الثار عنسده فثار وامنه سسمة تسع وعانين و دهب مثلافى الاستحرين والله تعالى أعلم

# \* (مقتل بركه في محبسه وقتل ابن عزام شأره) \*

كان الامعيركة استعمل أيام مارته خليل بن عزام استاذداره ثم اتهمه في ماله وسخطه و الكيمه وصادره على مال المعنه عليه ثم أطلقه فكان يطوى له على المكث ثم صاربركة الى ماصاراليه من الاعتقال بالاسكندرية ويولى ابن عزام نياشها فاول على حاجمة نفسه في قتل بركة و وصل الى القاهرة متبر ئامن أمره متعوفا من مغبته ورجع وقد طوى من ذلك على الدغل ثم حله الحقد الكامن في نفسه على اغتياله في جغم الليل فأدخل علمه جاعة متسطين فقتلوه وزعم انه أذن له في ذلك و بلغ الخبرالى كافل الدولة فأدخل علمه جاعة متسطين فقتلوه وزعم انه أذن له في ذلك و المغالمة على ابن عزام و بعث الامربر قوق وصرت مماليكه بالشكوى الده فأنكر ذلك وأغلط على ابن عزام و بعث دود اره الامربي و نس يكشف عن سببه واحضارا بن عزام في المقلعة في منتصف دود اره الامربية في بركة فلف الاميرليق ادن منه به وأحضر الى القلعة في منتصف رجب من سببة المتن وعمائة في مناسبة والمناسبة والمناس

# \* (وفاة السلطان المنصورعلى بن الاشرف وولاية الصالح أميراج)

من مضمون البيعة وقرئ كتاب التقليد على الامراء والقضاة والخاصة والعامة في ومشهود وانفض الجعوانعقد أمر السلطان وبيعته وضرب فيها للامير برقوق بسهم والله تعالى مالك الامور

# \* (وصول أنس الغسانى والدالامير برقوق وانتظامه فى الامر ") \*.

اصل حددا الامير برقوق من قبيلة جركس الموطنين ببلادالشمال في الحيال الحيطة بوط القفياق والروس واللائ من شرقيها المطلة على بسائطهم ويقال انهم من غسان الداخلينالى بلادار وممع أميرهم جبلة بنالايهم عندما أجفل هرقل الى الشأم وساد الى القسطنطينية وخيرمس رومن أرض الشأم وقصته مع عرب الخطاب رضي الله عنه متناقلة معروفة من المؤرد خن وأتماهذا الرأى فليس على ظاهره وقبيلة جركسمن الترك معروفة بين النسابين ونزولهم تثلك المواطن قبل دخول غسان وتحقيق هذا الرأى ان غسان لمادخلوامع جبلة الى هرقل أقاموا عنده ويشه وامن الرجوع لبلادهم وهلك هرقل واضطرب ملآ الروم وانتشرت الفتنة هنالك في ممالكهم وأحتاجت غسان الى الحلف للمدافعة في الفتن وسالفوا قيال بركس ونزلوا في يسيط جبلهم من جاسمه الشرق عمايلي القسطنطينية وخالطوهم بالنسب والصهر واندوجوافيهم حتى تلاشت احباؤهم ومسارواالي وأووامن السائط الى الجبال مع جركس فلا يبعدمع هدذاأن تسكون أنسابهم تداخلت معهم عن اتسب الى غدان من بوكس وهومستقف نسبه ويستأنس له عاذكرناه فهونسبة قويه في صحته والله تعالى أعلم وجلب هذا الامر يرقوق على عهدالامر ميقاعمان قراجامن التجار المعروفين ومدند تلا الجهان فألكه سقاورى في اطساق سته واوى من قصده وشد فى الرماية والثقافة وتعمم آداب الملك وانسلج من جلدة الخشونة وترشع الرياسة والامارة والسعادة تشراليه والعناية الريانية تعوم عليه م كان ماذكرناه منشأن مماليك بببقاومهاك كبيرهم يومنذاشدم وكيف تقسموا بين الجلاء والسحن وكان الاسير برتوق أعزه الله تعالى عن أدركه المعص فلث في معن الكرك خس سنين بن أصحاب لهمنهم فكانت تهوينا لمالق من بواثقه وشكراله بالرجوع الى الله المتماقة والله فسه من حل اما ته واسترعا عساده م خلص من ذلك الحس مع أصعابه وخلى سيله فانطلقوا الى الشأم واستخلصهم الامرمعا لانات الشأم يومنذ وكانبسرا مجر بافألق محبته وعنابته على هدا الامبرال اوأى عليه من علامات القبول والسعادة ولم يرلهناك في خالصته الى أن هيس في نفس السلطان

الاشرف استدعاء المرشحين من مماليكه وهدذا الامير يقدمهم وأفاض فيهم الاحسان واستضافهم لولده الاميرعلى ولميكن الاأمام وقدانة قض الجاف القائم بالدولة وركبءلي السلطان فأحضرهم السلطان الاشرف وأطلق أيديهم فى خيوله المفرية وأسلمته المستعادة فاصطفوامنها مااختار وهوركموافى مدافعة الحاتى وصدقوه القتالحي دا فعوه عــلى الرميلة ثم البعوه حتى ألتى نفســه فى البحر فكان آخر العهديه واحتلوا بمكانمن أثرة السلطان واختصاصه فسوغ لهم الافطاعات وأطلق لهم الجرايات ولهذا الامدبين يديه من منهم من يدمكانة و رفسع على الى أن خرج السلطان الاشرف الى الحيم وكان ماقدمناه من التقاض قرطاى واستبداده عاستبدادا يبل من بعده وقدعظم محل هذا الامرمن الدولة وغماعزه وسمت وتبته تم فسدأمر ايبك وتغلب على الامر جناعة من الامراء مقترف الاهواء وخشى العقلاء انتقاض الامر وسوء المغمة فبادرهذا الامبروتناول الحبل يدء وجعل طرقه فيدبركة رديفه فأمسل معه برهة من الامام ثماضطرب وانتقض وصبارالي ماصاراله من الهلاك واستقل الامير يرقوق بحمل الدولة والعناية الربانية تكفله والسعادة تواخيه وكان منجيل الصنع الربانيله أن كنف الله غريبة في اجتماع شمل أيسه به فقدم وفد التعارياب من قاصدة بلادهم بعدان أعملوا الحيلة في استفلاصه وتلطفوا في استخراجه وكان اسمه أنس فاحتفل أبه الامرر وقرقمن مبرئه وأركب العساكروسا رالناس على طبقاتهم لتلقيه واعد الخسام بسرياة وسلنزوله فضرواهنالك جمعافى ثانى ذى الحقسسة تنتين وعانين وجاس الامير أنس الوافد صدرالجلس وهمجيعا حفافيه من القضاة والامراء ونصب السماطفطتم النباس وانتشرواتم ركبواالى البلدوقيد زينت الاسواق وأوقدت الشموع ومأجت السكات بالنظارة منعالم لا يعصيهم الاخالقهم وكان يومامشهودا وأنزله بالاصطبل تحت المدينة إلشاصرية وتظمه السلطان فأقرباته وبن عسهوبى اخوانه واجتمع شملهم به وفرض لهم الارزاق وقررهم فى الوظائف تممات هــذا الاب وثمانين بعدان أوصى بجية الوافدوهو الآمرأنس رجه الله في أواسط اسلامه وشرفت مراتب الامارة بمقامه ودفنسه السلطان بترية الدوا داريونس تمنقله الى المدفن بجوارا لمدرسة التي أنشاه ابن القصرين سنة ثمان وعمانين والله يؤتى الملك منيشاء

<sup>\* (</sup>خلع الصالح أمبر حاج وجلوس الامير برقوق على التخت واستبداده بالسلطان) \* كان أهل الدولة من البيبقا وية من ولى منهم هذا الامير برقوق قد طمعوا فى الاستبداد وظفروا بلذة الملك والسلطان ورتعوا فى ظل الدولة والامان شمت أحوالهم الى أن

يستقل أميرهسم بالدولة ويستبدبهادون الاصاغرين المستصبين بالمملكة ورعساأشار بذلك بعض أهل الفتيايوم بيعة أمير حاج وقال لابدأن بشرائمه في تقو يض اللهقة الاميرالقائم بالدولة لتشد الناس ألى عقدة محكمة فأدضى الاعم على ذلك وقام الامير بالدواة فأنس الرعية بحسن سياسته وجيل سيرته واتفق أنجاءة من الامراء المختصين بهدأ الصبى المنصوب غصوا بمكان هدذا الاميروتفا وضوا فى الغدربه وكان متولى ذلك منهم ابقاالعثماني دوادا والسلطان وغي اللبراليه بذلك فتقبض عليهم وبعث ابقاالى دمشسق على امارته وغرب الآخرين الى قوص فاعتقلوا هناللسعتي أنفذالله فيهم حكمه واشفق الامراءمن تدبر مثل هؤلاء عليهم وتفاوضوا في محو الاصاغرمن الدست وقيامه بأمرهم مستقلا فمعهم لذلك فى تاسع عشر ومضان سنة أوبع وثمانين وحضرا نلماصة والعامة من الجندوالقضاة والعلماء وأوباب الشورى والفيا وأطبقواعلى بمعته وعزل السلطان أميرها ج فبعث اليد أميرين من الامراء فادخاوه الى بيته وتناولوا السيف من يده فأحضروها ثمر وكب هذا السلطان من مجلسه يباب ألاصطبل وقدلبس شعار السلطنة وخلعة الخلافة فدخسل الى القصور السلطانية وجلس بالقصر الابلق على التخت وأناه النماس بسعتهم أرسالا وانعقد أمره يومنذ ولقب الملك الطاهروقرعت الطبول وانتشرت البشائر وخلع على أمرا الدولة مشلأشمس الاتابك والطنبقا الجوباني أميرجملس ويتركس الخليلي أسير الماخورية وسودون الشيخونى ناساوالطنبقا المعلم أميرسلاح ويونس النوروى دوادار وقردم المسيني وأسنوبة وعلى كابه أوحد الدين بن ياسين كاتب سرتماد البيمن بدوالدين بن فضل الله كاتب سر السلطان من قبل وعلى جيع أرباب الوطائف من وزيروكاتب وقاض ومحتسب وعلىمشاهيرالعلم والفساوا لصوفية والتظمت الدولة أحسن التظام وسرالناس بدخولهم فحاايالة السلطان يقدر للامورقدرها ويحكم أواخيها واستأذنه الطنبة االبلو بانى أمير مجلس في الحيج تلك السسنة وأذن له فانطلق اقضاء فرضه وعاد انتهى والله تعالى أعلم

# \* (مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الواثق العلافة)\*

كانقرط بن عرمن التركان الستفدمين في الدولة وكان له اقدام وصرامة رقابهما الى علمن مرادفة الامراءف وجوههم ومذاهبهم ودفع الى ولاية الصعيدوعارية أولاد الهكرمن العرب المائلين في نواحي اسوان فكان الحف ذلك غنا وأحسس فيتشريدهم عن تلك الناحية غ بعث الى المعرة واليا عندا تتقاص بدربن سلام وفراره ومرجع العساكرمن تمهيدها فقام بولايتها وتنبع آثارا ولتك المتافقين وحسم علهم وحضرفي ثورة السال فحلافي ذلك اليوم لشهامته واقدامه وكانهو المتولى تسورا لحائط والحراق الساب الظهراني الذي وبلواعليه والمسكوه فكان عبد الوسائل اجع والسلطان برع له الاانه كان ظلوما غشوما فكرت شكابات الرعاما والمتظلمين به قتقبض عليه لا قل ببعثه وأودعه السجن ثم عفاعنه وأطلقه وبقي مساكرا بالسلطان مع الملواص والاولسا وطوى على الغث وتربص بالدولة وعي عنه أنه فاوض الخليفة المتوكل بن المقتضد في الانتقاض والاجلاب على الدولة بالعرب المخالفين بنواحي برقة من أهل المعرة وأصحاب بدر بنسلام وأن يقوض الخليفة بالعرف الامرائي سوى هذا السلطان القائم بالدولة وانه داخل في ذلك بعض ضعفا العقول الامرائي المدين المؤبه له فاحضرهم من غدانه وعرض عليهم الحديث فوجوا وتناكروا وأقر بعضهم واعتقل الخليفة بالقلعة وأخرج قرط هذا الوقته فطيف به وضم المباقون الى السجون وولى السلطان الخلافة عمر بن ابراهم الوائق من أقاربه وهو الذي كان الملك الناصرولي أباه ابراهم بعد الخليفة ألى الربيع وعزل عن ابسه وهو الذي كان الملك الناصرولي أباه ابراهم بعد الخليفة ألى الربيع وعزل عن ابسه المقتصم واستقرت الاحوال الى ان كان مانذ كره انشاه القه تعالى

#### \*(نكبة الناصرى واعتقاله)

السلطان الظاهر دمة ودا دوخلة من لدن المربي والعشرة فقد كانوا أترابا بهاوكانت السلطان الظاهر دمة ودا دوخلة من لدن المربي والعشرة فقد كانوا أترابا بهاوكانت لهمد المة عليه لعلق سنه وقد ذكرنا كف استدوا بعداييك ونصوا الناصرى الأيكاولم يحسن القسام عليها وجاء ظشم بعد ذلك فكان معه حتى فى النكمة والحبس مم أشخص الى الشأم وولى على طرا بلس م كانت نورة انسال و تكيته فى حمادى سنة احدى وغمانين فاستقدمه من طرا بلس وولى أمير سلاح مكان انسال و استخلصه الاميريكة وخلطه بنفسه وكانت نسكيته فيس معهم أشخص الى الشأم وكان انسال واستخلصه قداً طلق من اعتقاله وولى على حلب سنة ثنين و غمان مكان منا المدركة و فولى على حلب سنة منا الاستمالات وغمانين و قعد الظاهر على مكانه على حلب بيقا الناصرى في شق السنة ثلاث وغمانين و قعد الظاهر على التخت السنة بعدها و استنج بلا مصروكان الناصرى لما عنده من الدالة يوقف فى النفاذ أوا مر ملا يراه من المصالح بزعه و السلطان بنكر ذلك و يحقده عليه وكان له مع

الطنبقا الجوياني أمير مجلس أحداركان الدولة حلف لم يغن عنه وأمر السلطان بالقبض على سولى بن بلقادر حين وقد علم معلب فأي من ذلك صوبالوفا تم برجه ودس بذلك للى سولى فهرب و يجامن النكبة ووقد على السلطان سنة خس و عانين وحد حلفه مع الجوياني ومع أشمس الاتابك ورجع الى حلب ثم خرب العساكر الى التركان آخر سنة خس و عانين دون اذن السلطان فانهزم وفسدت العساكرو في العد ثالثة جريعا وأحقد علمه السلطان هذه كلها ثم استقدمه سنة سبع و عانين فلما انتهى الى سرياقوس تلقاه بها السياد دارف قص علميه وطير به الى الاسكندر يشفيس بهامدة عامين وولى مكانه بحلب الحاجب سودون المطفروكان عبية فصح السلطان وعينا على الناصرى فيما أسيه ويذر ولا نهمن وظائف الحاجب السلطان في دولة الترك خطة البريد المعروف في الدول القديمة فهو بطانة السلطان عمليمات في عمله ويعترض البريد المعروف في الانتقاض من و لانه وكان هدا الحاجب ودون هو الذي شعباق صدر من يروم الانتقاض من و لانه وكان هدا الحاجب ودون هو الذي في أخباره الى السلطان ويطلعه على مكامن مكره فلما حس الناصرى بالاسكندرية ولاه مكانه بعلي وارتاب الجوياني من تكمة الناصرى لماكان منه مامن الوصلة ولاه مكانه بعلي وارتاب الجوياني من تكمة الناصرى لماكان منه مامن الوصلة تعالى وأقصاه والته أعلم

# \*(اقصا الجوباني الى المكركم ولايته على الشام بعدواقعة بندم)

أصلهذا الامرا لحوباني من قبائل التركواسمه الطنبقا وكان من والى بينقا الخاصك المستولى على السلطان الاشرف وقدم وذكر ورى في قصره وجوعزه ولقن الخلال والا داب في كنفه وكانت بينه و بين السلطان خلة ومصافاة اكسبها فه تلك الكفالة بيناسما وضعى ثديها وكوكي أفقها وتربى من قاها وقد كان متصلافي اقبله بيناسما من لدن المربى في بلادهم واشتمل بعضهم على بعض واستحكم الانتحاد حتى بالعشرة أيام التحصيص والاغتراب كامر فلقد كان معتقلام عنه بالكرك أيام المحنبة خسامن أيام التحديد السلطان حزنها بالمسرة والنحوسة بالسعادة والسحن بالملك وقسمت للجوباني بهاشا بسمة من رجمة الله وعنايت في خدمة السلطان بدار الغربة والمحدة والفحود

ان الكرام اذاما أسهاواذكروا \* من كان بألفهم فى المنزل الخشن م كان انطلاقهما الى الشأم ومقامهما جمعا واستدعاؤهما الى دار الملك ورقيم حمافه درج العزو التغريب كذلك وكان السلطان أصحاب سراة يتون اليه بمثل هذه الوسائل و فتظمون فى لكها وكان متميز الرسة عنهم سابقا فى هرق درجات العزامامهم عجلها

فى الحلبة التى فيها طلقهم الى أن ظفر بالملا واستولى على الدولة وهو يستتبعهم في مقامانه ويوطئهم عقبه ويذلل لهم الصعاب فيقتعمونها ويحوزلهم الرتب فيستهمون عليهائم اقتعدمنبر الملك والسلطان وأستولى على كرسيه وقسم مراتب الدولة ووظائفها بين هؤلاء الاصحاب وآثر الحو بانى منهم بالصفاء والمرباع فعمله أمبر مجاسمه ومعناه صاحب الشورى فى الدولة وهو ثانى الاتابك وتلور تسه فكانت له القدم العالمة من أحراثه وخلصائه والحفالوا فرمن رضاء وايناره وأصبح أحدالار كأن التي بهاعمد ولته باساطه بهاوأرسي مليكه بقواعدها الي أن دبت عقارب الحسد الى مهاده وحوّمت شباة السعايةعلى قرطاسه وارتاب السلطان بمكانه وأعجل الحزم على امهاله فتقبض عليه يوم الاثنين اسبع بقين من سنة سبع وغمانين وأودعه بعض حرالقصر عاسة يومه تمأقصاه الى الكرك وعواطف الرحة تنازعه وسحايا الكرم والوفاء تقضمن يخطه تمسم وهوبالخيرأسم وجنه وهوالى الادنى من الله أجنع فسرح اليهمن الغديمرسوم النيابة على تلك الاعمال فكانت غريبة لم يسمع بمثلها من حلم هذا السلطان واناته وحسن سته وبصيرته وكرم عهده وجميل وفاته وانطلقت الااسن بالدعا الهوامتلا تالقاوب بالمحبة وعملم الاوليا والخاصة والشيع والمكافة الممفى كفالة أمن ولطف وملكة احسان وعدل ثممكث حولا يتعقب أحواله ويتنبع سيره وأخباره طاويا شأنه فى ذلك عن سائر الاولياء الى أن وقف على الصيم من أمره وعلم خاوص مصادقته وجمعل خاوصه فاخفق سعى الداعين وخابت طنون الكاشعين وأداله العتبي من العستاب والرضا من النكرى واعتقدان يموعنه هو احس الاسترابة والاستيماش ويردّ الى أرفع الامارة وبينماهو يطوى على ذلك ضميره ويساجى سره أذحدثت واقعة بسدم بالشأم فكانت ميقا بالبدرالسعادة وعلماعلى فوزه بذلك الحظ كانذكران شاءا تله نعالى وخبر هذه الواقعة أن بندم الخوارزي كان نائب الدمشق وقد مرّذ كره غيرمرة وأصلمن الغوار زمية اتساع خوارزم ثامصاحب العراق عنداستيلا التتروا فترقوا عند مهلكه على يدجنك زخان في ممالك الشأم واستخدموالبني أيوب والترك أول استبدادهم بمصروكان هد ذاالرجل من أعقاب أصلهم وكان له نجابة جذبت بضبعه ونصب عندالامراءمن سوقه فاستحدمهماالى أنترشط الولاية في الاعال وتداول امارة دمشق مع منعك الموسني وعشقتم والماصري وكان له انتقاض بدمشق عند تغلب الخاصكي وحاصره واستنزله بامانه غ أعيدالي ولايسه غ تصريب تلك الدول وتغلبه فالسلطان على الامر ورادفه فسه فولوه على دمشق وكانت صاغيته مع ركه فلاحدث التقاض بركه كتب المدوالي بقرى مشق أولياؤه هنالك بالاستملا

على القلعة وكتب يرقوق الى ناثب القلعة يحذرهم فركب جنتراخ طاذوا بن جربى وعهدسا وغاتلوه أداغ أمسكوه وقددوه ومعه بقركان برقش وجبيل من سه وسيقوا الى الاسكندرية فيسوافل اقتدل بركة أطلق بند مرومن كان حسمن أصحاب بركة مثل سيقا الناصرى ودمرداش الاحدى تماستخاصه السلطان يرقوق ورده الىعله الاول بعد حاوسه على التخت والشأم له وكان جاعاللاموال شديد الظلامة فيهامتحملا على استخلاصهامن أيدى أهلها بمايطرق لهممن أسباب العقاب مصافعاللعاشية عاله من المنه الى أن سم الناس الاله وتر حت القاوب منه وكان بدمث جاعة من الموسوسين المسامرين لعالمب العلم بزعهم متهمون في عقيدتهم بين مجسم ورافضي وحاولى جعت سهمانساب الملال والحرمان وتعدواعن بيل الرتب عاهم فيسه تلبسوا باظها والزهد والنكرعلى الخاق حتى على الدولة في وسعة بطلان الاحكام والجباية عن الشرع المالسماسة التي تداولها الخلفا وأرخص فيها العلا وأرماب الفسا وجلة الشريعة عاعس المه الحاجة من الوازع السلطاني والمعونة على الدفاع وقديمانصت الشرطة الصغرى واأكسكيرى ووظيفة المظالم يبغدا ددا والسلام ومقر اللافة وايوان الدين والعلم وتكلم الناس فيهاب اهومعروف وفرضت ارزاق العساكر فأعمان الساعات عند حاجة الدولة الامو ية فليس ذلك من المشكر الذي يعتد بتغييره فلسرهؤلاء الجقعلى الناس بامشال هذه الكلمات وداخلوامن في قلبه مرضمن الدولة وأوهموا انقد توثفوا من الحل والمقدفى الانتقاض فرية اتتعلوها وجعاانهوه نها يسه وعدواعلى كافل القلعة بدمشق وحاميم ايسأ لونهم ألدخول معهم فى ذلك اصابة كانت بيزبعضهم وبينه فاعتقلهم وطالع السلطان بأمرهم وتحدث الناس أنهم داخلوا ف ذلك بند مرالسائب عداخلة بعضهم كابنه محدشاه ونمي الخير بذلك الى السلطان فاوتاب به وعاجله بالقبض والتوثق منسه ومن حاشيته ثم أخرج مستوفى الاموال بالحضرة لاستخلاص مااحتاذهمن أموال الرعايا واستأثربه على الدولة وأحضرهؤلا الجق ومن بسو سرتهم مقتدون الى الانواب العالمة فقذفوافى السحون وكانوا أحق بغسر دلامن أنواع العذاب والنكال وبعث السلطان لعشقتم الناصرى وكان مقيما بالقدس أن يتخرج نائباء لى دمشت فتوجه الهاوأ قام وسم الامارة بها أباماظهرفها عجزه وبنعن تلك الرتبة قعوده بماأصابه من وهن الكيروطوارق الزمانة والضعفحتى زعوا أنهكان يحمل على الفراش في سنه الى منعقد حكمه فعندها بعث السلطان عنهسذا الاميرالجوبانى وقدخلص من ألفتن ابريزه وأبنع بنفعات الرضا والقبول عوده وأفرح بمطالعة الانس والقرب روعه فجاءمن الكرك على البريدوقد

أعدت له أنواع الكرامة وهي له المنطان لقدومه وتلقيم عالم يكن في أمله وقضى والخرف والصوان واحتقل السلطان لقدومه وتلقيمه عالم يكن في أمله وقضى الناس العجب من حلهذا السلطان وحسكرم عهده وجيل وفائه و تعدّن بدار بكان تم ولاه نيا به دمشق وبعثه اكرسها مطلق المدماضى الحكم عزيز الولاية وعسكر بالزيدانية ظاهر القاهرة الماثر يسع الاقلمن يستة سبع وغمانين وارتعل من الغدوس عادة السلطان تقدمه ورضاه مقله الى أن قارب دمشق والناس يتلقونه أرسالا تم دخل المديث عزر بسع الشانى وقداحة مل الناس القدومة وغمت السكال المتزهدين وتطاول الى دولته أرباب الحدود وتعدث الناس بجمال هذا المشهد الحفيل وتناقلوا فيره واستقل بولاية دمشق وعناية السلطان الاحظمة ومذاهب الطاعة والخلوص خبره واستقل بولاية دمشق وعناية السلطان الناس في حسن اخساره وجمال مذهب وأقام السلطان في وظمة أحسداب الامير بدهافكان أمير مجلس والله غالب على وأقام السلطان في وظمة أحسداب الامير بدهافكان أمير مجلس والله غالب على أمره

#### \* (هدية صاحب افريقية) \*

كان السلطان لهذا العهدمافريقية من الموحدين ومن أعقاب الامرأف ذكر بايحي اس عبد الواحدين أى حفص الهنتاف المستبدّ مافريقه على يف عبد المؤمن ماوك مراكش أعوام خس وعشرين وستقالة وهوأ حدين محدين أبى بكربن يحيى بن ابراهيمأنى زكر ماسلسلة ماوك كالهم ولمتزل ماوك المغرب على الفدم ولهذا العهد يعرقون لماولة الترك بمصرحقهم ويوجبون لهم الفضل والمزية بماخصهم اللهمن ضخامة الملك وشرف الولاية بالمساجد المعظمة وخدمة الحرمين وكانت المهاداة بينهم تنصل بعض الاحسان تم تنقطع بما يعرض في الدولتين من الأحوال وكان لي اختصاص بذلك السلطان ومكانمن مجآسه ولمارحلت الى هذا القطرسنة أربع وعمانين وانصلت بهذا السلطان بصرالمك الظاهرسالني عنم لاول نقيه فذكرته فبأوصافه المهدة وماعنده من الحب والثنا ومعرفة حقه على المسلمن أجع وعلى الماول خصوصا في تسهيل سيل الج وجاية البيت الطائفين والعاكفين والركع السحود أحسن الله جزاء ومثوبته ثم بلغني أن السلطان بافر يقية صد أهلي وولدى عن اللهاق بي اغتباطا بمكانى وطلسا الفيدتي الى بابه ورجو عى فتطارحت على هـ ذا السلطان في وسيلة شفاعة تسهل من الادن فاسعفني بذلك وخاطب ذلك السلطان كان الله له أغبطه عودة هذا السلطان والعسمل على مواصلته ومهاداته كاكان بين سلفهم في الدولتين فقسل مني وبادرالي اتعافه بهقريات اذليس عندناف المغرب تعقة تطرف بهاماوك الشرق الاالجياد العرب

وآتماماسوى ذلكمن أنواع المارف والتعف بالمغرب فكثيراديهم أمثاله ويقبح أن يطرف عظما الملوك بالتافه المطروح لديهم واختار لتلك سفينته التي أعدها لذلك وأنزل بهاأهلى وولدى بوسسله هدذا السلطان أيده الله لسهولة سسل المحروقرب مسافته فلما قاربوا مرسى الاسكندرية عاقتهم عواصف الرياح عن احتلل السفينة وغرق معظم مافيهامن الحيوان والمضائع وهلك أهلى وولدى فيمسن هلك ونفقت تلك الجياد وكانت دائعة الحسن صافية النسب وسلممن ذلك المهلك رسول جامن ذلك السلطان لذالعهد وتقرر المودة فتلقى القبول والكرامة وأوسع الذل والقرىغ اعتزم على العودة الى مرسله فانتقى السلطان ثيبابامن الوشى المرقوم من عسل العراق والاسكندرية يفوت القيمة واستكثرمنها واتحف بها السلطان ملك افريقية على يدهذا الرسول على عادة عظما المالوك في اتحافهم وهداياً هـم وخاطبت ذلاً السلطان معــه بحسن النناعلى قصده وجيل موقع هديته من السلطان واستحكام مودته له وأجابى بالعدذومن الموقع وأنه مستأنف من الاتحاف السلطان واستحكام مودته بمايسره ألحال فلماقدم الحاج من المغرب سنة ثمان وثمانين وصل فيهدم من كار الغرب بدولته وأبنا الاعاظم المستبقين على سلفه عبيد بن القائد أبي عدد الله محد بن الحسيم بهدية من المقرّبات را تقة الحلى را تعة الأوصاف منتخبة الاجناس والانساب غريبة الالوان والاشكال فاعترضها السلطان وعابلها بالقبول وحسن الموقع وحضر الرسول بكابه فقرئ وأكرم حامله وأنع علمه مالزاداسفرا لحيج وأوصى أمراء المحمل فقضى فرضه على أكدل الأحوال وكانت أهمة أمنيانه ثم انقلب ظافرا بقصده واعاده السلطان الى مرسله بهدية نحومن الاولى من أجناس تلك الثياب ومستجادها عنا يجاوزالكثرة ويفوت واستحكمت عقدة الموتة بينهدذين السلطانين وشكرت الله علىما كان فيهامن أثرمسدهاى ولوال وكان وصل فيجلة الحاج من المغرب كيمر العرب من هلال وهو يعقوب بن عسلى بن أحد أمعربيا خ الموطنين بضواحي قسسنطينة وبجاية والزاب فوفدمن بنيه واقربائه ووصل فيجلتهمأ يضاءون بزيحي بنطالب ابن مهلهل من العكوب أحد شعوب سليم الموطنين بضواحي تونس والقبروان والجريد وبنوأ بيه فقضوا فرضهم أجعون وانقلبوا الىمواطنهم أواسط شهرر سع الاخرمن سنة تسع وعانين واطردت أحوال هذه الدولة على أحسن مايكون والله متولى أمرها بمنه وكرمه أنتهى

\* (حوادث مكة وأمرائها) \*

قدتقدم لنان ملك مكة سارفي هذه الاعصار لمني قتادة من بني مطاعن الهواشم في

حسسن وذلك سنذدولة الترك وكإن ملكهم بهابدويا وهسم يعطون الطاعة لملك مصر ويقمون معذلك الدولة العباسمة للخليفة الذي ينصبه الترك عصرالى أن استقر أمرها آخر الوقت لاحدد بزعلان من رمشة بن ألى نمى أعوام سنة ستين وسبعمائة بعدأ سمعلان فأظهر فى سلطائه عدلا وتعففاعن أموال انساس وقيض أيدى أهل العبث والظلم وحاشيتهم وعييدهم وخشوصاعن الجاورين وأعانه على ذلكما كان لهمن الشوكة بقوة أخواله ويعرفون بنى عرمن اساع هؤلا السادة ومواليهم فاستقام أمره وشاع بالعدل ذكره وحسنت سسرته وامتلات مكة بالجاورين والتحارحتي غصت يوتهابهم وكأنعنان ابن عهدهامس بن دميثة ومحداب عه يننسون علمه ماآ تاه الله من الخيرو يجدون في أنفسهم اذليس يقسم لهم برضاهم فى أموال جبايت فتنكروا له وهموا بالانتقاض فتقبض عليهم وكان لهم حلف مع أخيدمجدبن عجلان فراوده على تركهم أوحبسهم فحبسوا وابثوا فحبسهم دلك حولا أوفوقه شنق واالسعن الملا وفرو افأدركوا من الملتهم وأعيد واالح محبسهم وأفات منهم عنان بن مقامس ونعبا الى مصرسنة عمان وعمانين صريح ابالساطان وعن قليل وصل الخبر يوفاة أحدب علانعلى فراشه وأت أخاه كبيش بن علان نصب المه عمدا مكانه وقام بأمره وانه عدالى هؤلا المعتقلين فسمهم صوباللامر عنهم لكان ترشيحهم فنكرالسلطان ذلك وسخطه من فعلاتهم وافتياتهم ونسب الى كبيش وأنه يفد مكة مالفسادين هؤلاء الاعارب ولماخرج الحاج سنة غمان وعما من أوصى أمرحاج بعزل ألصى المنصوب والاستبدال عنه بابن عنان بن مقامس والقبض على كبيش ولماوصل الماج الىمكة وخرج المي لتلقى المحمل الخلاف وقدا رصد الرجال حفاف مالبطش بكبيش وأمره المنصوب فقعد كبيش عن المضوروجا والصي وترجل عن فرسه لتقسيل النف من وأحلة المحمل على العادة فوثب به أولئك المرصد ون طعنا بالخشاج بطنونه الميشاغ غابواف لم يوقف لهم على خبروتركوه طريعا بالبطعاء ودخل الامير الى الحرم فطاف وسدى وخلع على عنان بن مقامس الامارة على عادة من سلف من قومه ونحا كبيش الى حدة من سواحل مكة عملق بأحيا العرب المنتبذين بيقاع الحازصر يخا فق عدوا عن نصرته وفا بطاعة السلطان وافترق أمره وخذله عد مرموا نقل االآمر بالحاج الى مصرفعنفه الساطان على قتله المسي فاعتذر افتيات أولنك الرجال عليه فعمذره وجاء كبيش بعمدمنصرف الحاج وقدانضم الدمة وباشمن العرب فقعد بالمرصد يعنف السبابلة والركاب والمسافرين غردف الىمكة وحاصرهاأقل سنة تسعوهاتين وخرج عنان بن مقامس بعض الايام و بارزه فقتله واضطرب الامر

عكة واحتسة تأيدى عنان والاشرار معه الى أموال المجاورين فتسلطوا عليها ونه وا زرع الامراء هنالك وزرع السلطان الصدقة وولى السلطان على بعلان واعتسقاه حسم المادة قطوا رق الفساد عن مكة واستقرّا لحال على ذلك الى أن كأنت فتنة الناصر كانذ كران شاء الله تعالى التهى

\* (انتقاض منطاش علطمة ولحاقه بسواس ومسير العساكر في طلبه)\*

كالتمنطاش هدذا وغرتاى الدمرداشي الذي مرد كره أخوين لقراز الساصري من موالى الملك الناصر مجدبن قلاون وربيانى كفالة أشهما وكان اسم تمرتاى مجددا وهو الاكبر واسم منطاش أحدوهوا لاصغر واتصل غرناى بالسلطان الاشرف وترقى ف دوائته فى الوظائف الح أن ولى يحلب سنة ثمانين وكانت واقعته مع التركان وذلك انه وفدعليه أمراؤهم فقبض عليهم لماكان ونعيثهم فى النواجي واجتمعوا فساداليهم وأمده السلطان بعساكرالشأم وجاة وانهزموا أمامهم الى الدربندم كرواعلى العساكرفهزموها ونهبوها فى المضايق وتوفى تمرتاى سنة تنتين وثمانين وكان السلطان الظاهر برقوق يرعى لهماهذا الولاء فولى منطاش على ماطية ولماقعد على الكرسي واستبد بالسلطان بدت من منطاش علامات الخلاف فهم بهم واجع ووفدو تنعسل للسلطان وكان و دون باق من أمراء الالوف خالصة للسلطان ومن أهسل عصيته وكانمن قبل ذلك فيجله الاميرغرتاى فرعالمنطاش حق أخيه وشفع له عندالسلطان وكفلحسن الطاعة منه وانه يغرج على التركان المخالفين ويحسم علل فسادهم وانطلق الى ماعدة على علطمة شمرترل آثاواله صميان بادية عليه ورجمادا خل أمراء التركان في ذلك ونمي الحبرالي السلطان فطوى لدوشعره ويذلك فراسل صاحب سيواس ماعدة بلادالروم وبما ماض مستبدعلى صي من أعقاب بني ارشى ملوكها منعهدها كوقداء صوصبعليه بقية من احياه الترالذين كانوا حامية همالك مع الشحنة قيما كانذكره ولماوصلت وسلمنطاش وكتيه الىهذا القاضى بادر باجابته وبعث رسلا وفدامن أصحابه فى اتمام الحديث معد فحرج منطاش الى لقائم م واستخلف على ملطسة دواد اره وصفكان مغيفلا فخشى مغبة مار ومه صاحبه من الانتفاض فلأدبالطاعة وتبر أمن منطاش وأقام دعوة السلطان في البلد وبلغ الحبرالى منطاش والمساوم وفدالقاض المسيواس فلاقدم عليه وقدا اقطع الملبل فىدمأغرض عنمه وصارالى مغالطة السلطان عماأ ناهمن مداخلة منطاش وقبض عليمه وحبسه وسرح السلطان سنة تسع وثلاثين عساكره مع يونس الدواد اروقردم وأس نوبة والطنبقاالرماح أميرسلاح وسودون باقامن أمرا الالوف وأوعزالى

الناصرى فأقى وطلب أن يخرج معهم بعساكره والى انيال الموسني من أصراء الالوف يدمشسق وساروا جمعا وكان يومت فدملك التتر بماورا والنهرو حرا سان غرمن نسب حفطاى قد وحف الى العراقين واذر بيحان وملك وريزعنوة واستباحها وهو يحاول ملك بغداد فسارت هذه العساسكر تورتى بغزوه ودفاعه حتى ادا بلغوا حلب أنى البهم الخبر بأنتمر رجع بعساكره للمادح خرج علسه بقماصمة ماورا النهر فرجعت عساكرالسلطان الىجهة سيواس واقتعموا تخومهاعلى حيز غفله من أهلها فبادر القاضى الماط الق منطاش أوقته وقد كان أيام حبسه يوسوس السه بالرجوع عن موالاة السلطان وعمالا "م ولم رن يفتل له فى الذروة والغارب حتى جنع الى قول فبعث لا حيا الترالذين كانوا ببلاد الروم فيتدابن اديثابن أقل فسار اليهم واستعاشهم على عسكرا اسلطان وحدد رهم استنسال شأفتهم باستنصال ملك ابنار شاوبلده ووصات العساكرخلال ذلك الى سمواس فحاصروها أياما وضيقواعليها وكادت أن تلتى بالسد ووصل منطاش اثر ذلك بأحسا التترفقا تلهم العساكر ودافعوهم وبالوامنهم وجلا الساصرى في هذه الوقائع وأدرك العساكر المال والصرمن طول المقام و بط الفافر وانقطاع الميرة بتوغلهم فآالب لادوبعد الشقة فتداعو الارجوع ودموا الاسراءاليه فخ اذلك بعضهم فانكفؤا على تعبيتهم وسار بعض التسترف اساعهم فكروا عليهم وآستله وهموخاصوا الى بلادالشأم على أحسن حالات الظهور ونية العود ليعسموا عللالعدو ويمحواأثرالفينة واللهتمالىأعلم

#### \*(نكبة الحوياني واعتقاله بالاسكندرية)\*

كان الامرا الذين حاصر واسواس قد طقهم النبر والساتمة من طول المقام وفزع قردم والطنبقا المعلم منهم الى الناصرى وقدم العساكر بالشكوى من السلطان فيما دعاهم اليه من هدا المرتكب وتفاوضوا في ذلك ما ما وتداء والى الافراج عن البلد بعد أن به شوا الى القاضى بها والحذوا عنده بدا بذلك وأوصوه بمنط شوالا بقاعليه بعد أن به شوا الى القاضى بها والحذوا دا رأنم فى الطاعة فلم يسعه خلافهم مفوض له مولما التهى الى حلب غدا علمه دمرداش و أمرا الها فنصح له بأن الحوياني ناتب دمشق مداخل للناصر فى تمريف فى الطاعة وأنم ما و مصر ان على الخلاف وقط يونس الى مصر فقص على السلطان نصيحته واستدى دمرداش فشافه السلطان بذلك واطلع منه على حلى الخبر فى شأم ما وكان الحوياني عالما أوغاد قد أبطرتهم النعمة واستهواهم منه على حلى الخبر فى شأم ما وكان الحوياني عالما أوغاد قد أبطرتهم النعمة واستهواهم المحاه وشرهوا الى التوثب وهو يزجرهم فصار واالى اغرائه بالحاجب ومتذطر نطاى

فقسعد في سمة عن المجلس السلطان وطير بالخبرالى مصرفا ستراب الحو بانى وسابقه بالحضور عند السلطان لينضع عنه ماعلق به من الاوهام وأذن له فى ذلك فنهض من دمشق على المريد في وسعسمة تسعين ولما انتهى الى سرياة وس أزعج المه استادداره بها در المتعكى فقبض عليه وطير به السفن الى الاسكندرية وأصبح السلطان من الغد فقبض على قردم والطنبة المعلم وألحقه ما به فبسو اهنالك جمعا وانحسم ما حكان يقوقع من انتقاضهم و ولى السلطان مكان الجو بانى بدمشق طرفطاى الحاجب ومكان قردم عصر ابن عه مجماس ومكان المعلم دمرداش واستمرا الحال على ذلك

# \* (فتنة الناصرى واستيلاؤه على الشأم ومصرواء تقال السلطان بالكرك)

لمابلغ الناصرى بحلب اعتمال هؤلا والامرا واستراب واضطرب وشرع فى أسباب الانتقاض ودعااليهمن يشمع الشروسما سرة الفتنس الامراء وغيرهم فأطاعوه وافتتح أمره بالسكيرللاميرسودون المظفري والانحرافء فسلما كانمنه في نكيته واغراء البسلطان بهم ولايته مكانه ومن وظائف الماجب في دولة التراخطة البريد المعروفة فى الدول القديمة فهو يطالع السلطان بما يحدث في عله ويعترض شحى في صدر من ريد الانتقاص من ولاته فأظ - لم أبلق بين هؤلا الرهط وبين المظفري وتفاقم الامر وطير بالخبرالى السلطان فأخرج الوقت دواداره الاصغر تلكتمر ليصلح بنهما ويسكن الشائرة وحين سمعوا بمقدمه ارتابواوار تسكوافى أمرهم وقدم تلكمر فثلقاه الناصري وألتي السه كتاب السلطان بالندب الم الصلح مع الحاجب والاغضا الم فأجاب بعد أن التمس من حقاتب تلكمر مخاطبة السلطان وملاط مته للامرا محتى وقف عليه م غلب عليه أولنك الرهط من أصحابه بالفتك بالحاجب فأطاعهم وباكرهم تلسدتمر بداوالسعادة ليت الصلح بينهم وتذهب الهواجس والنفرة فدعاه الناصرالي بعض خاواته وبيناهو يحادثه واذابالقوم قدوشواعلى الحاجب وفتكوابه وتولى كبرذلك انبقاا بلوهرى واتصلت الهيعة فوجم تكتمر ونهض الى محل نزوله واجتمع الامراء الى الناصرى واعصوصبواعلسه ودعاهم الى الحلعان فأجابوا وذلك في محرم سسنة احدى وتسعين واتصل الجبربطرا بلس وبهاجاعة من الامراء يرودون الانتقاص منهم بدلارا لناصري عيداافتن فتولى كبرها وجع الذين تمالؤاعليها وعدواالي الانوان السلطاني المسمى بداوالسعادة وقبضواعلى النباتب وحبسوه ولحق مدلارا لناصري في عسا كرطرا بلس وأمراتها وفعل مشل ذلك أهل حلب وجص وسائر عمالك الشأم وسرح السلطان العساكرلقة الهم فسارا ينمش الانابان ويونس الدوادار والخليلي جركس فمسير الماخورية وأحدين بيقا أمرجلس وايدكارصاحب الخماب فين البهم من العساكر وانتخب من ابطال مماليكهم وشجعانهم خسما تتمقاتل واستضافهم الى الخليلي وعقد الهسم لوا مالسي بالشاليش وأزاح عللهم وعلل سائر العساكروسارواعلى التعسية منتصف ربيع السنة وكان الناصرى لما فعل فعلته بعث عن منطاش وكان مقيمايين أحماء التترمند رجوع العساكر عن سمواس فدعاه ليمدك معمصل الفتنة واللاف فجأه ومسلائه مبرة وأحسانا واستنفرطوا تف التركان والعرب ونهض فيجوعسه يريددمشق وطرنطاى فاثبها يواصل تعريف السلطان بالاخبار ويستعث العساكرهن نائعها الامرالصفوى وسنهو بين الناصرعلاقة وصحبة فاسترابوا به وتقبضوا عليه ونهبوا ستهو بعثوا به حسسا الى الكرك وولوامكانه مجدما كشرين جند التركاني كأن مستخدما عند بند مرهو وأبوه و ولي الهذا العهد على فنقلوه الى غزة ثم تقدّموا الى دمشق واختار وامن القضاة وفداأوفدوءعلى النساصرى وأصحابه الامستلاح فسلم يجبدوا وأمسكوا الوفدء ندهم وسارواللقا ولماتراى الجعان المرجزع أحدب سيقا وايدكازالماجب ومن معهما الى القوم فسار وامعهم والمعهم عماليك الامراء ومدق القوم الجلة على من بقى فانفضوا ولحأا يتش الى قلعة دمشق فدخله أوكان معه مكتوب السلطان بذلك متى احتياج اليمه وذهب ونسحران وقد أفرده بمالكه فلقمه عنقا أمسرالا مراء وكانعقدله بعض النزغات أيام سلطانه فتقبض عليه وأحيط بجرك س الخليلي وعماليك السلطان حوله وقدأ باواف ذلك الموقف واستلم عائتهم فحاص بعض العدو المه وطعنه فأكبه ثم احتزرأسه وذهب ذلك الجع شعاعا وافترقت المساكر في ك وجه وجى بهدم أسرى من كل ناحية ودخدل الناصرى وأصحابه دمشد ق لوقتهم واستولوا عليها وعاثت عساكرهم من العرب والتركبان فى نواحيها وبعث البهم عنقاً يستأذنهم فيأمر يونس فأمر بقة لدفقتاه وبعث اليهم برأسه وأوعز واالى نائب القلعة بعبسا يتشعنده وفرقوا الحبوسين منأهل الواقعة على المعون بقلعة دمشق وصفدوحات وغبرهاوأ طهراب اكسدعونه بغزة وأخد أبطاعتهم ومريه ايسال الدوسني من أمراء الالوف بدمشق العدامن الوقعدة الى مصر فقبض علسه وسيسه بالكرائواستعدالسلطان للمدافعة وولى دمرداش اتابكا كانا يتش وقرماش أبانسداودواداومكان ونس وعرسا والمراتب عن فقدمنها وأطلق الخاشة المعستقل المتوكلين المعتضد وأعاده الى خلافته وعزل المنصوب مكانه وأتمام الناصري وأعصابه بدمشق أياما ثمأجعوا المديرانى مصروته نسوا اليما يجموعهم وعيث أنداؤهم

حتى أطلت مقدمتهم على بلديس ثم تقد تمو الى بركه الحاج وحيموا بمالسبع من جادى الاخبرة من السنة و برز السلطان في تماليكه ووقف أمام القلسعة بقية يومه والناس يتساياون الى الناصرى من العساكر ومن العامة حدى غصت بمسائط البركة واستأمن أكثرالامرا مع السلطان الى الساصرى فأمنهم واطلع السلطان على أنهم وسارت طائفة من العسكر والوشوهم القتال وعادو امتهزمين الى السلطان وارتاب السلطان بأمره وعاين انحلال عقدته فدس الى الناصرى بالسلم وبعث المه بالملاطفة وأن يستمرعلى ماكدو يقوم بدولت خدمه وأعوانه وأشار بأن يتوارى بشعصه أن يصيمة حدمن غير البيقاوية بسو مفل غشسه الليل أذن لمن بق معه من عماليكه فى الانط الاق ودخل الى بسته مخرج متنكر الوسرى فى غيامات المدينة وماكوهم الناصري وأصحابه القلعة فاستولوا عليها ودعوا أمير حاح النالاشرف فأعادوه الى التحت كاكان ونصوه للملك ولقبوه المنصورو بادروآ باستدعا والبلوياني والامرا والمعتقلين بالاسكندرية فأغذوا السير وومساوا ناني يومهم وركب الناصري وأجعابه القائهم وأنزل الحوياني عنده بالاصطبل وأشركه فأمره وأصعوا سادون بطلب السيلطان الظاهر بقية يومهم ذلك ومن الغسد حتى دل علسه بعض بماليك الجو بانى وحين رآه قبسل الارض وبالغ في الادب معه وحلف له على الامان وجاءيه الى القلعة فأنزله بقاعة الغصة واشتوروا في أحره وكان حرص منطاش وزلار على قتسله أكثرمن سواهما وأبي الناصري والجوياني الاالوفا بمناع تقدمهم واستقرا لجوياني انابك والماصري وأسالنو بة الكبرى ودمرداش الاحدى أميرسلاح وأحدبن يبقاأ مدمجلس والإبقاالعثماني دوادار وانبقاا لوهرى استاذ داروج رت الوطائف والمراتب مبعثوا زلارنا تباعلى دمشق وأخرجوه أليها وبعثوا كشبقا البيبقاوي على حلب وكان السلطان قدع زله عن طرا بلس واعتدة له بدمشت فلاجا في جدله الناصرى بعثه على حلب مكانه وقبضوا على جاءة من الاصرا وقيم مم الناتب سودون باق وسود ون الطرنطاى فيسوا بعضهم بالاسكندرية وبعسوا آخرين الى الشأم فسواهناك وتتبعوا بمالسك السلطان فيسوا أكثرهم وأشخصوا بقيتهمالي الشأم يستخدمون عندالامرا وقبضواعلى استاددا ومجود قهرمان الدولة وعارون القصرى فصادروه على ألف ألف درهم ثمآ ودعوه السعين وهم مع ذلك يتشاورون في مستقر السلطان بين الكرك وقوص والاسكندرية حتى أجعوا على الكرك وو دوا بالاسكندر بة حسدراعلسهمن منطاش فلاأزف مسسره قعدد لهمنطاش عندالعر رصداويات عامة لسلة وركب الحو بانى مع السلطان من القلعة وأركب معسه صاحب الكرائموسي بنعسى فىلمة من قومه توصاونه الى المكرك وسارمعه برهة

من اللسلم مسدعا نم رجع وشعر منطاس من أمر ، وطوى على الغش وأخسذ نساب الدورة كايد كرونجا السلطان الى السكرك فى فل من غلمانه ومو المه ووكل الساصرى به حسن السكسكي من خواصه وولاه على السكرك وأوصاه عدمته ومنعه بمن يرومه بسو فسية تدمه الى المسكرك وأنزله القلعة وهيأله النزول بما يعيم السه وأقام هنالك حتى وقع من لطائف الله فى أمر ، مايذكر بعيدان شاء الله تعالى وجاء المديرات حماعة من بمالدك الظاهر كانوا مختفين منذ الوقعة فاعتزموا على الدورة بدمشق وانهم طفه وابهم وحسوا جمعا ومنهم أيقا الصغير والله ومالى أعلم

م تورة منطاش واستيلاؤ معلى الامرونكية الجوباني ؟ وحبس الناصرى والامراء البيبقاوية بالاسكندرية }

كان منطاش منذد خدل مع النداصري الى مصرمتر بصابالدولة طاو باجوا فيدعلى الغدولانهم ليوفروا حظممن الاقطاع ولم يعالوا له اسمافى الوظائف حن اقتسموها ولاداع له الناصرى حق خدمته وم قارعته الاعداء وكان ينقم عليه مع ذلك ايشاره البلوبانى واختصاصه فاستوحش وأجمع الثورة وكان بماليه أبالوباني لماحبس أميرهم وانتقض الناصرى بحلب لحقوابه وجاؤاف جلته واشقاوا على منطاش فكانله بعسم ف ذلك السفر أنس وله اليهم صفوفد اخل جماعة منهم في الثورة وجلهم على صاحبهم وتطفل على الدويانى فالخالصة يغشيان مجلسه وملابسة ندما ته وحضور مائدته وكأن البييقاوية جيعا ينقدمون على المناصرى ويرون أنه مقصرف الرواتب والانطاع وطووامن ذلك على النكث ودعاهم منطاش الى ألة وشب فكانوا اليه أسرع وزينوه له وقعدوا عنسه عندا لحاجة وغي الخبرالي الناصري والحو بالى فعزموا على المتحناص منطاش الى الشأم فتمارض وتخلف في يسته أياما يطاولهم ليحكم التدبير عليهم ثمء داعلم والجوباني يوم الاثنين وقدأ كنن في سته رجالاللثورة فقيضوا على الجويانى وقتلوه لحسنه وركب النطاش الى الرملة فنهب مراحكب الامراءيباب الاصطبل ووقف عندمأذنة المدرسة الناصرية وقد شحنها ناشبة ومقاتلة مع أمرمن أصحابه ووقف فى حايتهم واجتمع السممن داخله فى الثورة من الاشرفية وغيرهم واجتمع المهمن كان بق من بمالك الظاهر وانصلت الهمعة فوكب الامرا والمبيقاوية من يوتم مرا الفضوا الى الرملة وقفوا يسفلرون ما سل الحال وبرز السامرى من الاصطبل فين حضر وأمر الامرا والحلة عليهم فوقة وافأجم هوعن الجلة وتحاذل أصحابه وأصحاب منطاش ومال الى الناصرى بماليك الحوياني لنتكبة صاحبهم فهددهم منطاش بقتله فافترقوا وتحاجزا لفريقان آخرالنهار وباكروا شأنه ممن الغدوجل

الناصرى فانهزم وأقام واعلى ذلا الاربعوع منطاش فى تزايد م انفض الناسعن الناصرى عشدة الاربعاء السديعن ومامن دخول القاعة واقتعمها عليه منطاش ونه ب بو ته وخزا النه و ذهب الناصرى حيران وأصحابه يرجعون عنده و بالسيمة البيمة او يه محلس منطاش من العد فقيض عليهم وسيق من تخلف منهم عن الناصرى أفذاذ اوبعث بهم جيعا الى الاست خدرية و بعث جماعة عن حبسهم الناصرى الى قوص ودمياط فم حدة دالبيعة لامير عاج المنصور فم نادى فى عماليد لا السلطان بالعرض وقبض على جاعة منهم وفر البياتون وبعث بالحج وسين منهم الى قوص وصادر بالعرض وقبض على جاعة منهم وفر البياتون وبعث بالحج وسين منهم الى قوص وصادر في منافذ الموال وأفرج عن مجود استاذ دار وخلع عليه ليوليه فى وظيفته في منافذ الموالة في المنافزة والتعني من الذهب ولما استقل شديير الدولة عمر الوظائف والمراقب وولى فيها بنظره و بعث عن من الذهب ولما استقل شديير الدولة عمر الوظائف والمراقب وولى فيها بنظره و بعث عن من الذهب ولما استقل شديير الدولة عمر الوظائف والمراقب وولى فيها بنظره و بعث عن من الذهب ولما استقل شديير الدولة عمر الوظائف والمراقب وولى فيها بنظره و بعث عن المنافزة و كان أخوه من تاى قد آخى منهما فولاه

الكرى وعن استدمر بن يعقوب شاه فعد المأميرسلاح وعن انبقا الصفوى فولاه مساحب الحياب واختص الثلاثة بالمشورة وأقامه مراكا اللدولة وكان ابراه مين بطلقة رأمير جندار قدد اخده في الثورة فرى له ذلك وقدمه في أمراء الالوف تم بلغه أنه تفاوض مع الامراء في الثورة به واستبداد السلطان فقيض عليه عينه وغنايت حلب على امار ه هنال وكان قد اختص ارغون السهندار وألق عليه عينه وعنايت فغش ما الناس وباكروا بابه وعظم في الدولة صبته ثمنى عنه أنه من المداخلين لابراهم أمير بندار فسطابه وامتعنه أن العلى هؤلاء المداخلين لابراهم فلاذ بالانكار وأقام في عيسه وأفرج عن سودون الناتب في الى مصرفا لزمه بيسته واستراله الله على ذلك انتهى

\* (تورة بذلار بدمشق) \*

وداخاته الغيرة جع الانتقاض وكاتب فواب المالك بالشام ف حلب و غيره الدعوهم الى الوفاق فأعرض واعنه و بقاض وكاتب فواب المالك بالشام ف حلب و غيره الدعوهم الى الوفاق فأعرض واعنه و بقائم و بطاعتهم وكان الاميرا لكبير بده شق جنتمر أخوطاذ يداخل الامراه هناك في التوثيب و يوثق منه سم للدولة و بلغ الخبرالى بذلار قركب في بداخل الامراه هناك في التوثيب و يوثق منه سم للدولة و بلغ الخبرالى بذلار قركب في عمل كدوش عنه بروم القبض علمه فلم تقكن من ذلك واجتمعوا وظاهر هم عامة دمشق علم مفقاتا و مساعة من نهادم أيق بالغلب والهدكة فألق بده وقبض و عاسه و طيروا بالخبرالى منطاش وهوصاحب الدولة فأمر باعت قاله وهاد مريضا في محسسه و ولى منطاش جنتمر نياية دمشة و استقرت الاحوال على ذلك والته تعالى يؤيد بنصره من

\* (نروج السلطان من الكرا وظفره بعسا كرالشأم وحصاره دمشق) \*

ولما يلغ اللبرالى السلطان الظاهر بالكرك بأن مغطاش استقل بالدولة وحيس البتبقار رتبيه عاوادال منهم بأصحابه أهمته نفسه وخشى غائلته ولم يكن عند منطاش لاول استقلاله أهم من شأنه وشأن السلطان فكتب الى حسن الكشكي ما المالكرك بقتله وقد كان الناصرى أوصاه ف وصيته حسن وكله به أن لا يكنه عن برومه بسو فنهافى من ذلك واستدى البريدى وفاوض أصابه وقاضي البلدوكاتب السر فأشاروا بالتعززمن دمه جهد الطاقة فكتب الى منطاش معتدوا بالخطر ألذى ف ارتكابه دون ادن السلطان والخليفة فأعاد علسه الكتاب مع كتاب السلطان والخليفة بالادن فسه واستمندف الاجهاز علسه فأنرل البريدي وعله مالومدوطا ولهرجو المخلص من ذلك وكانوا يطوون الامرعن السلطان شفقة واحلالا فشعر بذلك وأخلص الليأ المه الله والتوسل بابراهيم الخليل لانه كان يراقب مدفنه من شباك في يتموانطلق غلمانه فى المدينة حتى ظفروا برجال داخلوهم في حسن الدفاع عن السلطان وأفاضوا فيهم فأجابوا وصدةوا ماعاهدوا عليه واتعد والقنال الديدى وكان منزله بازاء السلطان فتوافوا ببابه ليلة العاشرمن رمضان وهيموا عليه فقتاوه ودخاوا برأسه الى السلطان وشنارسيوفهمدامية وكانالنائب حسن الكشكي يفطرعلي سماط السلطان تأنيسالهم فلمارآهم دهش وهموا بقتله فأجاره السلطان وملك السلطان أمره بالقلعة وبايعه النائب وصعدالم أهل المدينة من الغدفيا يعوه ووفد عليه عرب الضاحية من بي عقبة وغيرهم فأعطوه طاعتهم وفشا الخبرق النواحي فتساقط السمع اليكه من كل حهدة وبلغت أخداره الى منطاش فأوعز الى ابن ما كيش نا ثب غزة أن يسسر فى العساكر الى الكول وتردد السلطان بن لقائه او النهوض الى الشام تم أجم المسير الى دمشق فبرزمن الكرك منتصف شوال فعد كربالقب فوجع جوعهمن العرب وسارف ألف أويزيدون من العرب والتراؤ وطوى المراحل الى آلسام وسرت جنقر ناتب دمشق العساكراد فاعه فيهمأ مراء الشأم وأولاد بندم فالتقو ابشقعت وكانت بينهم واقعة عظيمة أجلت عنهز بمة أهل دمشق وقتل الكثيرمنهم وظغر السلطان بهم واتبعهم الى دمشق وغي الكثيرمنهم الى مصرتم أحس السلطان بأن ابنيا كيش وعساكره في اتباعه في كرّاليهم وأسرى ليلته وصبحهم على غفدلة في عشر ذى القيعدة فانهزموا ونهب السلطان وقومه جيع مامعهم وامتلا تأيديهم واستفدل أمره ورجع الى دمشق ونزل بالمدان والرالعوام وأهل القسيات ونواحيها

بالسلطان وقصدوه بالمسدان فركب باجدا وترك أثقاله فنهما العوام وسلبوا من القوه من عماليك ولحق بقد بلغافا قام بها وأغلقوا الابواب دونه فأقام يحاصرهم الى محرم سنة نشين وتسعين وكان كشيمقا الجوى بالمب حلب قد أظهر دعوته في عسله وكاتبه بذلك عند ما نهض من الكرك الى الشأم كانذكره ولما بلغه حصار ملامشي في عمل السلطان من كل صنف وأقام له ابهة ووصل ابنال الموسني وقد ما شابن عمال السلطان وجماعة من الامراء كانوا محبوسين بصفد وكان مع بالمهم المعامن معالمات السلطان وتقدمهم المنال وهو محاصر لدمش فأقام وامعه والله تعالى أعلم فأقام وامعه والله تعالى أعلم

### (أورة المعتقلين بقوص ومسير العساكر اليهم واعتقالهم)

ولما النا الذرا الما المه والمناو الموسن السلطان من الاعتقال واستداوه على الكرك واجتماع الناس المه وفاد والمقوص أوا لل شوال من المسنة وقبضواعلى الوالى بها وأخد وامن مودع القاضى ما كان فيه من المال و بلغ خبرهم الى مصر فسر اليم العساكر ثم بلغه أنم مساد واالى اسوان وشايع واالوالى بها حسن بن قرط فلن لهم الوعد وعرض الوفاق فطمعو اواعترم واأن يسيروا من وادى القصب من المهة الشرقية الى السويس ويسيروا من هناك الكرك ولما وصل خبرابن قرط أخرج منطاش سندم بن يعقوب شاه فامن عشرين من السنة وانسكفا بوعه وسادع الله المدوة الشرقية في حوعه لاعتراضهم فوصل الى قوص و بادر ابن قرط خالف على النواحي واستنزل الامراء المخالفين ثم قبض عليم وقتل جسع بقوص وقد استولى على النواحي واستنزل الامراء المخالفين ثم قبض عليم وقتل جسع من كان معهم من بحاليا السلطان الخاهر وجمالك ولاة الصعيد وجاء الامراء الى مصرفد خيل بهم منتصف ذى الحجة من السيمة فأقرب عن أد بعة منهم سوماى الاى وخس الباقين والله تعالى أعلم وخس الباقين والله تعالى أعلم

#### . \* (تورة كشيقا محلب وقيامه بدعوة السلطان) \*

قد كاقد مناأن الناصرى ولى كشدة ارأس نوية نيابة حلب ولما استقل منطاش ما لدولة ارتاب ودعا مبذلار لما الاربع مشدق الى الوفاق فامتنع ثم بلغده الخبر بخسلاص السلطان من الاعتقال بالكرك فأظهر الانتقاض وقام بدعوة السلطان وخالف ابراهيم بن أمير جند ارواء صوصب عليه أهل باقوسامن أرباض حلب فنا تلهم كشية ا

جيعاوهزمهم وقتل القاضي ابزأى الرضاوكان معه في ذلك الخلاف واستقل بأمر حلب وذلك فى شقر المن السنة ثم بلغه أنّ السلطان هزم عساكر دمشق وآن ما كيش وانهمتيم بتبة بلبغبا محاصر الدمشق بعدان نهبوا أثقاله وأخرجوه من المدان فتحهز من حلب المه في العساكروا لحشود وجهزا وجمع ما يحتاج السهمن المال والاقشة والسلاح والخسل والابل وخمام الملك بفرشها وماعونها وآلات الحصار وتلقماه السسلطان وبالغ فى تكرمته وفوض المه فى الاتابكية والمشورة وقام معمه محاصرا لدمشق واشتد الحصارعلي أهل دمشق بعدوصوله واستكثارا لسلطان من المقاتلة وآلات الحمداروخرب كشرامن جوانبها بحجارة الجانيق وتصدعت مطانها وأضرم كثيرامن السوت على أديابها فاحترقت واستولى الخراب والحريق على الضيبات أجم وتفاحش فيهاواشتدأهل التتال والدفاع من فوق الاسوار ويؤلى كبرد للمنهم قاض الشافعية أجدبن القرشي بمااشارعليهم وفاه أهل العلم والدين بالنكيرفيه وكان منطاش لمابلغه مصاودمشق بعشطنبقا الحلى دوادا والاشرف بمددمن المال يقيه العساكر هذالك وأقاممهم مبعث جنترالى أميرال فضل يعبربن جبار يستنعديه فجاء لقتالهم وساركشيقا نائب حلب فلقيه وفض جوعه وأسرخادمه وجامه أسيرافن عليه السلطان وأطلقه وكساه وجله ورده الى صاحبه واسترحه اردمشتي الى أن كان ماند كره انشاء الله تعالى

\* (نُورة انيال بصفد بدعوة السلطان) \*

كان انسالما انهزم يوم واقعة دمشق فرالى مصرومر بغزة فاعتقله ابنا كيش وحبس الكرك فلما استولى الناصرى أشخصه الى صفد فيس بها مع جاعة من الامراء وولى على صفد قلط من النظامى فاستخدم جاعة من عمالمك برقوق واتخذ منهم بلبغا السالى دوادار فلما بلغه خلاص السلطان من الاعتقال ومسيره الى الشآم داخل بلبغا عالمك استاذ وقط الوبقا في المناع بقاف الحسلاف واللعاق بالسلطان وهرب منهم جاعة فركب قطاف بقال السلطان فلك أنسال القلعة ورجع قطاف بقدام فا الما القالمة والمحمومة فد من السلطان فلك أنسال القلعة ورجع قطاف بقدام فا الما المناف وحدهم قد فا فلق الامراء المنهزمين أمام السلطان بشقعب قاصدين مصرفسار معهم و لمق الشأم فالسلطان من صفد بعد ان ضبطها و استخلف عليها وأقام مع السلطان و القه تعالى أعلم فالسلطان من صفد بعد ان ضبطها و استخلف عليها وأقام مع السلطان و القه تعالى أعلم والسلطان من صفد بعد ان ضبطها و استخلف عليها وأقام مع السلطان و القه تعالى أعلم والسلطان من صفد بعد ان ضبطها و استخلف عليها وأقام مع السلطان و القه تعالى أعلم والسلطان من صفد بعد ان ضبطها و استخلف عليها وأقام مع السلطان و القه تعالى أعلم و السلطان من صفد بعد ان ضبطها و استخلف عليها وأقام مع السلطان و القه تعالى أعلم و السلطان من صفد بعد ان ضبطها و استخلف عليها وأقام مع السلطان و القه تعالى أعلم و السلطان من صفد و المناه و القه تعالى أعلم و السلطان من صفد و المناه و القه تعالى أعلى و السلطان من صفد و المناه و القه تعالى أعلى و المناه و المناه و القه تعالى أعلى و المناه و القه تعالى أعلى و المناه و المناه و القه تعالى أعلى و المناه و القه تعالى أعلى و المناه و المناه و القه تعالى أعلى و المناه و المناه و القه تعالى أعلى و المناه و المناه و المناه و القه تعالى أعلى و المناه و ال

<sup>(</sup>مسيرمنطاش وسلطانه أميرحاجي الى الشأم وانهزا مهم ودخول منطاش الى } كالمشق وظفر السلطان الظاهر بأميرحاجي والخليفة والقضاة وعوده للمك

ولماتواترات الاخبار بهزيمة عساكر الشأم وحصار السلطان الغلاهردمشق وظهوردعوته في حلب وصفد وسائر بلادا اشأم ثم وصلت العساكر المنهزمون وأولاد بندمر وناتب صفدوا ستعثوه ويواترت كتب جنتم فاتب دمشق وصر يخدأجم منطاش أمره مستنذعلي المسرالي الشأم فتعهزونادى فى العساكر وأخرج السلطان والخليفة والقضآة والعلماء بأبع عشرذى الحجة سنة احدى وتسعين وخيموا بالريدائية من ناحمة القاهرة حتى أزاح العال واستخلف على القاهرة دوادار مصراى تمر وأطلق يده فى الحسل والعقدوالتولمة والعزل واستخلف على القلعة بكاالاشرفي وعدالي خزانة من خزات الذخرة مالقلعة فستبام اونقها من أعلاها حتى صارت كهمتة الحب ونقل الهامن كانف سحنهمن أهسل دولة السلطان ونقل سودون النائب الى القلعة فأنزله بهاوأمر بالقبض على من بق ، ن مماليذ السلطان حيث كالد إ فتسر موا فى غدامات المدينية ولاذوا بالاختفا وأوعز بسية كثيرمن أبواب الدروب بالقاهرة فسيتت ورحدل في الشاني والعشرين من الشهر بالسّلطان وعساكر على التعسة وطوواالمراحل وعي السه أشاءطريقه أتبعض عماليك السلطان المستخدمين عتسد الاسراعجعون على التوثب ومداخلون لغميرهم فأجع السطوة بهمم ففروا ولحقوا بالساطان ولمابلغ خبره سيرهم الساطان وهومح اصرده شق اوتحدل في عساكره الى لقائهم ونزل قريبامن شقعب وأصحواعلى التعسة وكشمقا بعسا كرحل في معنمة السلطان ومنطاش قدعى جيشه وجعسل السلطان أمبر عاجى وانلسلفة والقضاة والرماة من ورائهم ووقف معهم تمار تمرراس نوبة وسندمر بن يعقوب شأه أمرسلاح ووقف هوفي طاتفة من بماليكة وأصحابه في حومة المعتبرك فلماترا وي الجعان حل هووأصحابه على مينة السلطان ففضوها وانهزم كشميقا الىحلب ومرواف اتساعهم عطفواعلى مخيم السلطان فنهبوه وأسروا فجدماش أبنعه كان هناك بويعا نمحطم السلطانعلى ألذى فيده أميراجي والخليفة والقضاة فدخلوا فحكمه ووكل بهسم واختلط الفريقان وصاروا فيعىمنأ مرهم والسلطان فيلةمن فرسانه يخترق حواتب المعتراء ويعملم الفرسان ويشردهم فكل ناحسة وشراد بماليكه وأمراته ينسا قطون البه حتى كثف جعه عمل على بقية العسكر وهم ملتمون على الصفدى فهزمهم وطقوا بدمشق وضرب خمامه بشقعب ولماوصل منطاش الى دمشق أ وهم النائب جنتمرأت الغلب له وأن السلطان أمرحاجي على الاثر وكادى في العساكر بالخروج فالسلاح لتلقيه وخرج من الغد موديابذلك فركب البهم السلطان ف العساكر فهزمهم وأنخن فيهم واستلم كثيرامن عامة دمشق ورجع السلطان

الى خدامه و بعث أمير حاجى بالتبرى من المائ والعجزيد واللروح السده من عهدته فأحد مرائلا لله في المسلطان فأحد مرائلا لله في المائلة وعلى المله في المائلة والمدوا في السلطان والسعة له والعود الى كرسه وأقام السلطان بشقعب تسعا واشتد كاب البرد واقتقدت الاقوات القدام الميرة فأجع العود الى مصرور حل بقصدها و بلغ المعالى منطاش فركب لا نساعه فلما أطل عليه أحم ورجع واستم السلطان لقصده وقدم حاجب غزة للقيض على ابن ما كيش فقيض على معتقلا وساد وهو مستطلع أح المصرح كان مانذكره ازشاء الله تعالى

ر ثورة بكا و لمعتقلين بالقلعة واستبلاؤه معلى الدعوة ي السلطان الظاهر وعوده الدكرسية بمصروا تنظام أحره

كأن منطاش لماقصل الى الشام يسلطانه وعساكره كامروا ستخاف على القاهرة دواداوه سراىتمر وأنزله بالاصطبل وعلى القلعة بكاا لاشرفي ووكله بالمعتقلين هنالك فأخدذوا أنفسهم بالحزم والشدة وبعدأ يامني البهمأن جماعة من بماليك السلطان مجتمعون للثورة وأدداخلوا بمالكهم فستوهدم وقيضوا عليهم بعدجولة دافع فيهاا لمماليك عن أنفسهم ثم تقبضوا على من داخلهم من مماليكهم وكانوا يصاعة كثيرة وحدثت لهم بذلك وتسة واشتدادفي الحزم فنادوا بالوعيد لمن وجدعنده أحدمن بماليك الساطان ونقلوا ابن أخت الساطان من بيت أته الى القلعة وحسوه وأوعز وابقتل الامراء المعتقلين الفيوم فقتاوا وعبت عليهم أنبا منطاش والعساكر وبعثوامن يقتص لهم الطريق ويسائل الركيان واعترموا على قتسل المسحونين بالقلعسة ثم تسلاوموا في ذلك ورجعواالى التضييق عليهم ومنع التردين بأقواتهم فضاقت أحوالهم وضجروا وأهدمتهمأ نفسهم وفىخلال والنعثر بعضهم على منف ذالى سرب تحت الارض يقضى الى حائط الاسطبل فغرحوا بذاك وتنسموار يصالفرح واساأخالتم الله الاربعاء غرة صفرسسنة للتين وتسعين مرواف ذلك السرب فوجسد وافسه آلة النقب فنقبوا المائط وأفضو الى أعلى الاسطيل وتقدم بهم خاصكي من أكابر الملاصكية وهبمواعلى الحراس فشار وااليهم فقثلوا بعضهم بالتبودمن أرجلهم وهرب الباقون وناد واشعبات بكانا ثب القلعة وهمون أنه التقض عم كسرواماب الاسطمل الاعلى والاسفل وأغضوا الى منزل سراى تمرفاً بقطه لغطهم وهلع من شأن بكافادى تقسسه من المسور ناجما ومرّ بالحاجب قطاو بقاوطق مدرسة حسن وقدكان منطاش أمزل بماناشة من التركات لجاية الاسطيل وأجرى لهم الارزاق وحعلهم لنظر تنكرراس نوبة تم هيم أصحاب بكا على تت سراى غرفنهموا ماله وقباشه وسلاحه ووكموا خمله واستولوا على الاسطيل 31 IRIN KHAIDIIN

وفرعوا الطبول للتهم وقاتلهم بكامن الغدد وسرب الرجال الى الطبلخانات فلكهائم أزعوه عنها وذحف مراى غروقطاو بقاالحاجب الى الاسطيل لقتالهم وبرزوااليهم فقاتلوهم واعتصموا بالمدرسة واستولى بكاعلى أمره وبعث الى باب السرمن المدرسة ليحرقه فأستأمن السه التركان الذينبه فأنزلهم على الامان وسرتب أصحابه ف البلد لنهب سوت منطاش وأصحابه فعاثوا فيهاوتسلل السه عمالك السلطان المختفون بالقاهرة فبلغوا ألفاأو يزيدون ثماسة أمن بكامن من الغدفأ منه سودون الناثب أمرسلاح ودمرداش وكان عنده فسهما يطاغ وقف سودون على مدرسية حسن والأرض غو ج بعوالم النظارة فاستنزل منه اسراى غر وقطاو بغاا كاجب فنزلاعلى أمانه وهم العوالم بهدما فالدونهما وجامهما الى بكا فحبسهما وركب سودون يوم الجعة فى القاهرة ونادى بالامان والخطبة للسلطان غطبه من يومه وأمر بكابقتم السعون واخراج من كأن فيهاف -بسمنطاش وحكام تلك الدولة وهرب الوالى حسنس الكوراني خوفاعلى نفسه لماكان شسعة لمنطاش على عماليك السلطان تمعتر عليه بكا وحبسه معسا ترشيعة منطاش وأطلق جيع الامرا • الذين حبسهم عصر ودمياط والفيوم مبعث الشريف عشان بن مقامس أميربى حسن بمكة وكان محبوساوترجمعهم فبعثهمع أخيه ايتقاعلى الهجن لاستكشاف خبرالسلطان وومدل يوم الاحدبعده أكتاب السلطان مع ابن صاحب الدولة سيغبب عجدب عيسى العائدى باعداد المرة والعلوفة في منازل السلطان على العادة وقص خبرالوا قعة وأن السلطان وجدالي مصروا تهي الى الرملة بموصل ايهاأخو بكايوم الاربعا المنصفر عثل ذلك وتنابع الواصلون من عسكر السلطان م رن بالصالحية وخرج السلطان لتلقيه بالعكرشة م أصبع يوم السلاما وابع صفر في ساحة القلعة وقلده الخليفة وعاد الى سريره غهدعن الامراء الذين كان حبسهم منطاش بالاسكندر يةوفيهم الساصرى والجوبانى وابن بيبقا وقرادمرداش وابغا الحوهري وسودون بأق وسودون الطرنطاي وقردم المعسلم في آخر بن مسعددين وأستعتبواللسنلطان فأعتبهم وأعادهم الىمراتيهم وولى انيال اليوسيني اتابكا والناصرى أميرسلاج والجوبانى وأسنوبة وسودون كاتبا وبكاداودار وقرقاش استاددار وكشيقاا الحاصكي أمريجلس وتطليش أمسرالماخور يةوعلا الدين مسكاتب سرالكرك كاتب سره بصر وعرسا والمراتب والوظائف ووفى قرقاش فولى مجوداستاندارهالاقلورى فسوابق خدمته وعمنة العدقاه فحيته وانتظم أمردولته وإمستوثق ملكه وصرف نظره الاالشأم وتلافيه من تملكة العدق وفساده

#### ﴿ وَلَا يَهُ الْجُوبَانِي عَلَى دَمَشَـقَ وَاسْتِبَلَا وَمُعَلِمُ امْنَ يَدُ ﴾ {منطاش ثم هزيته ومقتله وولا ية النــاصرى مكانه ﴿

لمااستقرالسلطان على كرسمه بالقاهرة وانتظمت أموردولته صرف تغاره الى الشأم وشرعف تجهدزا لعساكر لازعأج العدقمنه وعين الحويانى لنبابة دمشدق ورياسية العساكروالناصرى لحلب لان السيلطان كانعاهد كشيقاعلى اتابكية مصر وعهن قرادمهداش لطرابلس مأموناا لقلمطاوى لحاة فولى فيجيع بمالك الشأم ووظائفه وامرهم بالتعهز ونودى في العساكر بذلك وخرجوا المنجادي الاولى من سنة انتان وتسعن وكانمنطاش قداحتد جهده في طي خبر السلطان عصرعن أمرا لهوسائر عساكره ومازال يقشوحتى شاع وظهرب بنالناس فانصرف هواهم الى السلطان وبعث فىأثنا وذلك الاسسر يمازترنا ثباعلى حلب فاجتمع السه أهل كانقوسا وحاصر كشيقابالقلعة نحوامن خسة أشهر وشدحسا رهاوأ حرف بأب القلعة والحسرونقب سورهامن ثلاثة مواضع واتصل القتال بين الفريقين في احد الانقاب لشهرين على ضوءالشيوع ثم بعث العساكرالى طرابلس معامن ايمياز التركاني فحياصرها وملكوها من يدسندم حاجب جمابها وكانمستولياعلمابدعوة الظاهر ولماملكهاولي عليهاقشتم الاشرفي م بعث العساكرالى بعلب المع معدبن سندم في الفرمن قراسه وجنسده فقتله ممنطاش بدمشق أجعسين ثمأ وعزالى قشقرالاشرف ناثب طرابلس بالمسيرالى حسارصفد فسارالها وبرزاليه جندها فقاتاوه وهزموه فجهزالها العساكر معابقاالسفدى كسردولتسه فسارالها في سعدا تعمن العساكر وقد كان التقن عنده استبلا السلطان على رسيه بمصرجه الى الطاعة والاعتصام بالجاعة وكاتب السلطان بغارمه ووعده فلماوسل الى مسفد بعث الى النهابطاعت وفارق أصحاب منطاش ومن له هوى فيه وصفو االيه وبات ليلته بطاهر صفد وا وتحلمن الغدالي مصر فوصلهامنتصف حادى الاخبرة وأمراء الشأم معسكرون مع الجوماني بظاهر القلعة فأقبل السلطان عليه وجعلامن أمراء الالوف ولمارجع أصحابه من صفدالى دمشق اضطرب منطاش وتسن انسكرالناس وارتاب بأصعاء وقبض على جماعة من الامراء وعلى جنترنائب دمشق وابن جرجى من أمراء الالوف وابن قفعق الحاجب وقتله والقاضى محمد بنالقرشى فبحملة من الاعمان واستوحش النماس ونفروا عنمه واستأمنواالى السلطان مثل محد بنسندم وغيره وهرب كاتب السريد رالدين ابن فضل الله وناظرا لميش وقد كانوا يوم الواقعة على شقب لمقوا بدمش قي نظنون

أت السلطان الحسكها يومه ذلك فيقوا فى ملكة منطاش وأجعوا الفرارمة وبعد أخرى فسلم يتهمأ لهسم وشرع منطاش فى الفتك المنتمن الى السسلطان من الممالسك المحبوس ينبأ القلعة وغيرهم وذبح جاعة سن الجرأ كسة وهمتر بقسل اشمس فدفعة الله عنه وارتحل الامرامن مصرفى العساكر السلطانية الى الشام معالجو بانى يطوون المراحل والامرامن دمشق بلقونهم فكل منزلة هاربين اليهم حتى كان آخرمن لقيهم النصدرأمر العرب بطاعة أيسه ودخساوا حدودالشأم غارت لمنطاش في أمره واستقرا الوف والهاع والاسترابة عن معد فرج منتصف حادى الاخيرة هاريامن دمشق فىخواصمه وأصحابه ومعه سبعون حلامن المال والاقشة واحتمل معه محدين اينال وانتقض علمه جاعة من الممالمك فرجعوا يه الى أبيه وكان يعمر بن جياراً ممرآل فَسْل مَقِما فِي أَحِيا لَهُ ومِعه أَحِياء آلُ ص وامرهم عنقاب فَلْقَبْم مِ هنالكُ منطاش مستعيرا فأجاروه ونزل معهم ولافصدل منطاش عن دمشق خرج اشمس من عيسه وملك القلعة ومعه بمباليدك السلطان معصوصبون عليه وأرسسل المحالجو بانى بالخبر فاغذالسيرالى دمشق وجلس بموضع نيابته وقبض على من بق من أصحاب منطاش وخدمهمع من كان حبس هومعهم ووصل الطنبقا الحليى ودمرداش اليوسني من طرايلس وكسكان منطاش استقدمهم وهرب قبسل وصولهم وبلغ الخبراثي ايماذتمر وهو يعاصر حلب وأهل كانفوسا معصوصبون عليه فأجف ل ولحق عنطاش وركب كشيقامن القلعة البهم بعدان أصلح الجسر وأركب معدالجاب وقاتل أهلكانفوسا ومن معهم من أشباع منطاش ثلاثة أيام ثم هزموهم وقدل كشيقامنهم أكثرمن تمانماته وخرب كانفو سافأ صحت خرابا وعمرا لقلعة وحصنها وشحمه ابالاقوات وبعث الجوياني المساكوالى طرابلس وملكوهامن يدقشتم والاشرفي بالب منطاش من غيرقتسال وكذلك حاةوجص ثمبعث الجوباني نائب دمشت وكافل للمالك الشاممة ألي يعبر ابن جباراً ميرالعرب باسلام منطأش واخراجه من أحياته فامتنع واعتد دفع زمن د شق بالعساكر ومعد الناصري وسائر الامراء ونهض الىمصر فلما يتهوا الى جعس أقاموا ببها وبعثوا الحديعبر يعتذرون اليه فلج واستكبروحال دونه وبعث البسه اشمس خلال ذاكمن دمشق أنجاعة شيعة بدمر وجنتمر يرومون الثورة فركب الناصرى الىدمشق وكبسهم وأشن فيهم ورجع المالعسكر وارتعلوا الى سلية واستر يعبرني غلوائه وترددت الرسل بينهما فلمتغن تمكانت بين الفريقين سوب شديدة وحلت العساكرعلى منطاش والعرب فهزموهم الى الخيام واتبع دمرداش منطاش حتى جاوز بهالى وارتحلت العرب وجلوابط أنتهم على العسكر فلم شدوا لحلتهم وكأن معهم آل على بجموعهم فنهبوهم من ورائهم وانهزموا وآفرد الجو بانى بماليكه فأسره العرب ويسمق الى يعبرفقة له ولحق الناصرى بدمشق وأسرجاعة من الامراء وتقل منهم أيبقا الجوهرى ومأمون العلم في عدد آخرين ونهب العرب ينهم وأثقالهم ودخسل الناصرى الحدمشق فبات ليلته وباكرهن الغدآ ل على في أحياتهم في كيسهم واسلم منهم جاعة فنأ رمنهم بما فعاوه في الواقعة ثم بعث السه السلطان بنيا بة دمشق منتصف شعبان من السنة فقام بأمرها وأحكم التصريف في جايتها والله تعالى يؤيد بنصر من يشامن عباده

# \* (اعادة مجود الى استاذية الدار واستقلاله في الدولة) \*

هدا الرجل من ناشتة الترك وولدانهم ومن أعقاب كراى المنصورى منهم شب في ظل الدولة ومرعى نعمه هاونهض بنفسه الى الاضطلاع والكفاية وباشركشرامن أعمال الامراء والوزداء - ق أوفى على ثنية التعابة وعرضته الشهرة على اختيارا لسسلطان فعيم عوده ونقد جوهره ثم الحقبه اغراض الخدمة ببايه فأصاب شاكلة الرمية ومضى قدما فىمذاهب السلطان مرهف الحذقوى الشكمة فصدق ظنه وشكر الحساره ثم دفعه الىمعا ينة الحبس وشدّالدوا وينءن وظائف الدولة فجلافيهما وهلك خلال ذلك استاذالدا ويمادوا لنعكى سنة تسعين فأقامه السلطان مكانه قهرما بالداوه ودواته وانتضاره علىدواوين الجباية من قراب اخساره ونقده جاعة الاموال غواصاعلي استخراج المقوق السلطانية قارونالل كنوزا كسيراللنقودمغناط ساللقنية يسابق أقلام الكتاب ويستوفى تفاصيل الحساب عداوك الهامه وتصور صعيم وحدس ماقب لايرجم الى حداقة الكتاب ولا الاعمال الم يتناول الصعاب فيدللها و يحوم على الاغراض البعيدة فيقربها وربا يحاضر بذكائه فى العلوم فينفسذ في مسائلها ويفعم جهابذتهاموهبةمن المداختصه بهاونعمة أسبغ عليد لبوسهافقام عادفع اليه السلطان من ذلك وأدر خروج الجباية فضافت افنية الحواصل والخزائن عاقص وتسر باليها وكني السلطان مهمه فى دواته وبماليكه ورجاله بمايسة غلهم من أمه ويوسع من أرزاقه وعطائه حتى أزاح عللهم تشوالي أنفاقه وقرت عين السلطان باصطناعه وغصبه الدواوين والحاشسة ففؤقوا المهسهام السعاية وسلطو اعليه السدغة المتظلين فخاص من ذلك خاوص الابريزولم تعلق به ظنة ولاحامت عليه ريسة م طرق الدولة ماطرقها من النكمة والاعتقال واودعنه المحنة غمامات السمون ومفت به أنواع المكاره واصطلت نعمته واستصفيت أمواله فى المسادرة والامتمان حتى زعوا أل الناصرى المتغلب بومتسذاس أثرمنه بخمسة قناطيرمن دنانيرالذهب ومنطاش بعده بخمسة

وخسين غمخاص ابريزه من ذلك السبلا وأهل قره بعد المحاق واستقل السلطان من تكبته وطلع بافق مصره وتهدأ ربكة ملكه ودفعه أساكان بسيبله فأحسس البكرة في الكفاية لمهمه وتوسيع عطاياه وأرزاقه والمحين أحوال دولته واسر بت الجماية منغرحساب ولانقر يرالى خزائنسه وأحسن النارف الصرف واللرج بحزممه وكفايته حتى عادت الامورالي أحسن معهودها بهن تعبيته وسديدرأ يه وصلابة عوده وقؤة صرامته معبذل معروفه وجاهه لمن تحت يده وبشاشته وكفا يته لغاشته وحسن اليه بكرم مقاصده فأصبع طراز اللدولة وتاجا الكرامةلمنانه ومقابلة للغواص وقدفعه المنسافسون بخطا السعايات فزلت فيجهات حملم السلطان وجسل اغتباطه وتثبته حتى أعيتهم المذاهب وانسدت عليهم الطرق ورسفت قدمه فى الدولة واحتلمن السلطان بكرم العهد والذمة ووثق بغناثه واضطلاعه فرمى السهمقاليد الاموروأ وطأعقبه أعيان الخاصة والجهوروأ فرده في الدولة بالنظر في الامورحسبانا وتقديرا وجعما وتقريرا وكنزاموفراوصرفالايعرف تدذيرا وبطراوف الانها العزل والاهانةمشهورامع مايمتسانيه من الامروالشان وستؤمر تبته عسلى مرّالازمان وهو على ذلك الهذا العهد عند سفر السلطان الى الشأم لدافعة سلطان المغل كامرذكره والمهمتولى الامورلارب غبره

حسیرمنطاش و یعبرالی نواحی حلب و حصارها کی شمادقة یعمبرو حصاره عنتاب ثم وجوعه کی ...

ولما الم زمت العساكر بساية كاقلنا الرتحل يعبر في أحداثه ومعد منطاش وأصحابه الى واحد حلب وساد بعسبرالى المسرمين من اقطاعه لمية سمها في قومه على عادتهم وكان كمشيقا نائب حلب قد أقطعها لجند من التركان في خدمته فلما وافاها يعبره بوا الى حلب فاقوا في طريقهم احدين المهدار في الوساكر وقسد لم من الى يعبر فورجعوا عنه ولقيهم على بن يعبر فقا تاوه وهزموه وقتلوا بعض أصحابه صبرا و رجع يعبر الى أحداثه والتحلوا الى حلب في الطاعة واعتذر عما وقع منه وطوق الذنب بالحوياني وأصحابه أهل الواقعة وسال الامان مع حاجبه عبد الرجن فأرسله كمشيقا الى السلطان الى سواله وشعر بندائل منطاش بمكانه من حصاد سلب فادناب وخادع بعبرا الى الفيارة على التركان بقر بهم فأ ذن العرب في المسير معه وساد معهمتهم سبعما في قل الواقد والدرب على التركان بقر بهم فأ ذن العرب في المسير معه وساد معهمتهم سبعما في قل الواقد والدرب على التركان بقر بهم فأ ذن العرب في المسيرة حاوما ومعدم بلداً ميرهم سولى ورجع العرب هشاة الى يعبر فاوقت المسيلة والمحاوما والموسيلة والمحاوما وعرف المديرة على المرب هشاة الى يعبر فالمسيلة والمسيلة والمحاوما والموسيلة والمحاوما والموسيلة والموسيلة والمحاومة والموسيلة والمحاومة والمحاورة والمحاومة والمحاومة

منطاش الى عنتاب من قلاع حلب و نائبها محد بن شهرى فا كها واعتصم نائبها بالقلعة أياما ثم ثبت منطاش وأشخن في أصحابه وقت ل جاعة من أصرائه وكانت العساكر قد جاءت من حلب و جاة وصف دلة شاله فهرب الى مرعش وسارمنها الى بلادالر وم واضعول أمره و فارقه جاعة من أصحابه الى العساكر و واجعوا طاعة السلطان آخر ذى العقدة من سنة ثنتين وسبعين وبعث سولى بن دلق الدرأ ميرالتركان في عشر ذى الحجة يستأمن الى السلطان فأمنه و ولاه على الباستين كاكان و القه سبحانه و تعالى أعلم

#### \* (قدوم كشيقامن حاب) \*

قدكان تقدّم لنسأأت كشمقا الحوى وأس نوبة بيقاكان نائبا بطر ابلس وات السلطان عزله وحبسه بدمشق فلاأسسرولى الناصرى على ده شق أطاقه من الاعتقال وجامى جاته الى مصرفل اولى على ممالك الشأم وأعمالها ولادعلى حلب مكانه مستصف احدى وسيعمن ولمااستقل السلطان من النكبة وقصددمشق كامرة رسل كمشيقا السه بطاعته ومشايعته على أمره وأظهر دعوته فى حلب ومااليهامن أعماله بمسار السلطان الى دمشت وحاصرها وامدمكشه قابجميع مايحتاج المه ثمجاه بنفسه فيعساكر حلبصر يخاوجل المدجسع حاجاته وازاح عله وأقامله وسوم ملكه وشكرالسلطان أفعاله فى ذلك رعاهده على المالكمية مصر ثم كانت الواقعة على شقعب فالمهزم كمشمة المحلب فاستنعبها وحاصره عازترا تابك منطاش أشهرا كامرتم هرب منطاش سن دمشق الى العرب فأفرج عازة رعن حابثم كانت واقعة الحوياى ومقسله وزحف منطاش ويعبرا لى حاب فحاصر وهامدة شموقع اللاف بنهما وهر بمنطاش الى بلاد التركمان ورجع يعبراني بلده سلمة واستأس الى السلطان ورجع الى طاعته منتصف شوال ولما أفرجواعن -لمبازلكشيقامن القلعةورم بوابهاونوب بانقوساواستلم أهلها وأخذفي اصلاح اسوار حاب ورتم ماثلم منها وكانت حرايامن عهدهلا كووجع له أهل حلب ألف ألف درهم للنفقة نيه وفرغ منه لثلاثه أشهر والما استوسقة مرالسلطان والتظمت دولته بعث المه يستدعيه في شهردى الجه سنة ثنتين وتسسعين وولىمكانه فحلب قرادمرداش تقله البهامن طرابلس وولىمكانه السآل الصغير فساركشيقا من حلب ووصل مصرتا سع صفرسنة ثلاث وتسعين فاهتزله السلطان وأوكب الاص القائه مع النائب ثمدخل الى السلطان فياء و بالغ فى كرمته وتلقياه بالرحب ورفع مجاسيه فوق الاتابك انيال وأنزله بيت منعك وقد حيأفيه من الفرش والماعون واللوي مافيسه للمنزل ثم بعث المه بالاقشة وقرب البسه

الجدادبالمراكب النصلة وتقدم الامراء أن يتعفوه بهدا باهم فتناغوا فى ذلك وجاؤا من وراء الغاية وحضرفى ركابه من أمراء الشأم الطنبق الاشرفى وحسن الكشكي فأكرمه ما السلطان واستقرك شيقا عصرفى أعلى مراتب الدولة الى أن توفى السلطان الاتاباك في جادى أربع وتسعين فولاه السلطان مكاء كاعاهده عليه بشقعب السال الاتاباك في جادى أربع وتسعين فولاه السلطان مكاء كاعاهده عليه بشقعب وجعل اليه نظر المارستان على عادة الاتا بكية واستمرعلى ذلك لهذا العهد والله سيعانه وتعالى أعلم بغيبه

# \*(استقدامايقش)\*

كان ايتمش النجاشي اتابك الدولة قد : كان ايتمش النجاشي اتابك الدولة قد : كان السلطان وسار في العساكر الى الشأم منتصف ربيع احدى وتسعين لقتال الناصرى وأصحابه لما انتقض علسه وكانت الواقعة ينهم بآلرج من نواحى دمشق والمزمت العساكر وشاا بتش الى قلعة دمشق ومعه كتب السلطان في دخولهامتي اضطراليه فامتنع بها وملكها الساصري من الغدبطاعة ناتبها ابزالهمي فوكل بنمش وأقام حبيسا موسعاعليه ثمسار الناصري الحمصر وملكهاوعاد السلطان الى كرسيه في صفرسنة ثنتين وتسعين كافصل ذلك من قبلوا يتشفأ ثنياء ذلك كله محبوس بالقلعة ثم زحف الجوياني في جمادي الا حيرة وخلصا يتمش ناعتقاله وفتق عماليك السلطان السحبن الذي كافوا فيه بقلعة دمشق وخرجوا واعصوصبواعلى ايتش قبل مجيء الجوباني وبعث المسه بالخبرو بعث الجوباني الى السلطان عمل ذلك فتقدم المه السلطان بالقام بالقلعة حتى يفرغ من أمرعد ومثم كان بعد ذلك واقعة الجوباني مع منطاش والعرب ومقتله وولا بة الناصري على دمشق مكانه ثما فترق العرب وفارقهم منطاش الى الترككان وانتظمت بمالك السَّأْم في ملكة السلطان واستوسق ملكه واستفعلت دولته فاستدعى الاميرا يتمشمن قلعة دمشق وسار لاستدعائه قنوباى من بمساليك السلطان ثامن ويسع الآول سنة ثلاث وتسعين ووصل الى مصررا بع جادى الاولى من السينة ووصل في ركابه حاجب الحجاب بدمشق ومعه الامراء الذين حسوابالشأم منهم جنقرنائب دمشق وابنه وابن أخته واستاذ داره طنبقا ودمرداش الموسدني ناتب طراباس والطنبقا الحلى والقاضي أحدبن القريشي وفقوالدين من الرشيد وكأتب السرف ستوثلاثين نفرامن الامراء وغيرهم ولماؤصل ايتمش قابدا السلطان بالتهكرمة والرحب وعرض الحاجب المساجين آلذي معدوو يخ السلطان بعضهم تمحسو الالقلعة حتى نفذ فيهم قضا الله وقتاوا مع غيرهم عن أرجبت السماسة قتلهم والله تعالى مالك الامو ولارب سواه انتهى

كان السلطان قد حصل بينه وبين سلطان افريقية أى العباس أحد بن محد بن أى بكر بن أب حقص الموحدى مودة والمثام وكانت كثيراما عبد دها الهداما من الحائب بن وند كرها انشاء الله تعالى ولما بلغ الخبرالى تونس بما كان من تكبة السلطان وما كان من أمره امتعض له هدذ االسلطان سونس و تفعيم الشأنه وأقام بستطلع خبره ويستكشف من الجاوالتي تعضر الى مصر من أهل تونس أساء متى وقف على الجلى من أمره وما كيف الله من أسباب السعادة في خلاصه وعوده الى تحرسيه فلا السرور جوانحه وأوفد علم ما المهاب المهادة في خلاصه وعوده الى وسيل الوداد مع خالصة من كبراء الموحدين محدب على بن ألى هلال فوصل في العشر الاواخر من من المنه وتسعين فتلقاه السلطان الكرامة وركب محود استاذ داره ليتلقاه ومن المحرب المحدد المعدن وأجرب على بن المحرب المحدد المناف المحرب المحدد المرب المحدد المدن المحرب المحدد المدن المحرب المحدد المناف المحرب المحدد المحرب المحدد المحرب المحدد المحرب المحدد المح

\* (حصارمنطاش دمشق ومسيرالسلطان من مصراليه وفراره ومقتل الناصرى) \* لميزل منطاش شريدا عند التركان منذفارق العرب والماكان منتصف سنة ثلاث من التركان مناه المائدات منادس منادس منادس التركان مناد المناه المائدات منادس منا

وتسعين اعتزم على قصدد مشق ويقال ان ذلك كان باغراء الناصري يخادعه بذلك ليقبض عليه فسارم نطاش من مرعش على نواحى حلب ونقدم خبره الى جدس كذلك نائبها الى طوابلس و دخل منطاش حاة ونادى فيها بالامان نمساره نها الى جدس كذلك ثم الى بعلبك وهرب نائبها الى دمشق في العساحك لمدافعة منطاش الى دمشق في العساحك لمدافعة منازل المعاري الريداني في الفيا أجد شكاد بن أى بند مرفنا وشديعة النوارزمية والبند مرية وفقواله أبواب البلد ومرباصط بلات فقادمنها نعنواس عامانة فرس وجاء منطاش من العدعدلي أثره فنزل بالقصر الا بلق وأنزل الامراء الذين معدفي السوت حوالي القصر وفي جامع بينها وشرع في مصادرة الناس والفريضة عليهم وأقام يومه في ذلك واذا بالناصرى قد وصل في عساكره فاقتناوا عشية ذلك اليوم مرات ومن الغد كذلك وأقام كل واحدمنه ما قي حومته والقتال متصل بنه سماسائر وجب الغد كذلك وأقام كل واحدمنه ما قي حومته والقتال متصل بنه سماسائر وجب وشعبان ولما بلغ الخبر الى السلطان ارتاب بالناصرى واته مده بالمداهنة في أمر

منطاش وتجهزالقعسدالشأم وبادى فى العساسكر بذلك عاشر شعبان وقتسل أهل اللاف من الامراء الحبوسين وأشخص البطالن من الامراء الى الاسكندرية ودمماط وخرج يوم عشرى شعبان فغير بالريدانية حتى أزاح علل العساكر وقضوا طباتهم واستغلف على القاهرة الاتابك كمشمقا الجوى وأنزله الاصطمل وجعلله التصررف في التوامة والعزل وترائبالقاهرة من الامراء جماعة لنظر الاتابك وتحت أمر ، وأنزل النائب سودون بالقلعة وترائبها ستمائة من بماليكه الاصاغر وأخرج معه القضاة الادبعة والمفتين والرتحل غرة رمضان من السينة بقصد الشأم وباالخبرابع الشهر بأتمنطاش لمآبلغه مسمرة السلطان من مصرهر بمن دمشق منتصف شعبات أميرآل مراء الصريخ منطاش فسكانت بينهما وقعة انهزم فيها الشاصرى وقتل جاعةمن أمراء الشأم فوخسة عشرفيهما براهيم بن معدل وغيره م خوج الناصرى من الغدق الباع منطاش وقدد كرله أن الفلاحين لزعوامن فواحى دمشق واحتاطوا به فركب المسه منطاش ليقاتله ففا دفعا نابكه يماز تمرالى النساصرى في أكثر العساكر وولى ها ربا ورجع الناصري الى دمشتى وأكرم يماز تمروأ جلَّه الوعدوجا والخبربات السلطان قددخل حدودالشأم فسارليلق اهفافيه بقانون وبالغ السلطان ف تسكرمتسه وترجل حين نزوا وعانقه واركبه بقريه ورده الى دمشق مسار فأثره الماأن وصل دمشق وخرج الناصرى ثانية ودخل الم القلعة انىء شررمضان من السنة والامرا مشاة بين يديه والناصرى واكب معه يعمل الخبزعلى وأسه وبعث يعبرف كتاب والبحاة بالعذر عماوقع منه وانه اتهم الناصرى فى أمر منطاش فقصد حسم الفسة في ذلك واستأمن السلطان وضمن له احضارمنطاش منحيث كان فأمنه وكتب اليه بإجابة سؤاله ولماقضى عيدالفطر برزمن دمشق سأبعشوال الى حلب فى طلب منطاش والقدة أثناء طريق وسول سولى ين دلقاد رأ مرالتركان بهديتم واستثمانه وعذره عن تعرضه لسيس وانه يسلهالناتب حلب فقيل السلطان منه وأمنه ووعده بالمميل م وفدعليه أمرا المهناوآل عيسى فى الطاعة ومظاهرة السلطان على منطاش ويعبر وأنهسما الزلان بالرحية من تضوم الشأم فأكرم السلطان وفادتهم وتقبل طاعتهم وساوالي حلب ونزل بالقلعة منها ثاني شوال غوسل الغيرالي السلطان بأن منطاش فاوق يعبرا ومريه لادما ودين فوا تعته عسا كرهناك وقيضو أعلى جاعمة من أصحابه وخلص هومن الواقعة الى سالم الرودكارى من أمراء التركان فقبض عليه وأرسل الى السلطان يطالعه بشأنه ويطلب بعض أمراء السلطان قرادمرداش ناتي حلب في عساكره الى سالم الرود كاوى لاحضا رمنطاش والمعد

بالشاصرى وأرسل الاتابك الح ماودين لاحضاوه ن حصل من أصحباب منطاش وانتهى أسيال الى وأس العين وأتى أصحاب سلطان ماردين وتسلم منهم أصحاب منطاش وكتب سَلَطُأَهُم بأنه معة ل في مقاصد السلطان ومن تصدلعد وم وانتهى قراد من داش الى سالم الرودكارى وأقام عنسده أربع تأنام في طلب منطاش وهويما طله فأغار قرادمرداش علمه ونهب أحداءه وفتك فى قومه وهرب هو ومنطاش الى سخراروباء السَّاصْرِي على أَثْرُدُلكُ ونكرعلى دمرداش ما أتاه وارتفعت الملاجة بينه سماحتي هم الناصرى به ورفع الآلة بضربه ولم يحصل أحدمنهم بطائل ورجعوا بالعساكرالي السلطان وكتب المه سالم الرود كارى العذراءن أمرمنطاش وأن الناصرى كتب الميه وأحرره بالحافظة على منطاش وأن قسم زيو باللرا فجاس السلطان بالقلعة جلوسا فغماسادس ذى الحية من السنة واستدعى الناصرى فويغه ثم قبض علمه وعلى ابن أخيه كشلى ورأس وبه شيخ حسن وعلى أحدبن الهمدار الدى أمكنه من قلعة حلب وأمر بقتله وقشتمرا لاشرفي الذى وصل من ماردين معهم وولى على نيسانية دمشق مكانه بطا الدواداروأ عملى اقطاعه لقراد مرداش وأمره مالمسرالي مضروولي مكانه يصلب حلسان وأسفو بة وولى أمار يددواد اوامكان يطاوري له وسائله في الخدمة وتردده فى السفارة بينسه وبين الناصرى أيام ملك الناصرى وأجلب على مصروأ شارعليم الناصري بالأنتفا كاذكرناه فاختنى عندا صحاب أبى يزيد هذا بسعايته فى ذلك ثم ارتحل من حلب ووصل الى د مشق منتصف ذى الجة وقتل بهاجماعة من الامراء أهل الفساديبلغون خسسة وعشرين وولىعلى العرب محسدين مهنا وأعطى اقطاع يعبر لجماعة من التركان وقفل الى مصر واقسه الاتابك كشمقا والنائب سودون والحاجب سكس مدخل الى القلعة على التعبية منتصف الحرم سنة أربع وتسمين فى وممشهود ووصل الخبراء باشرد خوله بوفاة بطاناتب دهست فولى مكانه سودون الطرنطاى ثم قبض في منتصف صفر على قر أد مرداش الاحدى وهلك في محسه وقيص على طنبقا المعلم وقردم الحسيني وجاء الخبرأ واخرصفر من السنة بأنجاعة من المماليك مقدمهم ايقاد وادار بذلار لماهاك بطاوا ضطرب أصحابه وهرب بعضهم عد هؤلا الممالمك الى قلعة دمشسق وهجموا عليها وملكوها ونقبوا السحين وأخرجوا المعتقلانيه من أصحاب الناصرى ومنطاش وهم تحوالمائه وركمت العساكر الهما وماصروها ثلاثاغ هجمواعلى الباب فاحرقوه ودخاوا الى القاعة فقبضوا عليهم أجعين وقتلوهم ايقادواداربدلارفى خسة نفروا نحسمت عللهم ثم وصل الخبرآخرش عيان من السنة بوفاة سودون الطراطاى فولى الساطان مكانه كمشقا

### \*(مقتلمنطاش)\*

كان منطان فرّمع سالم الرود كارى الى سنعباروا قام معه أياما ثم فارقه ولي يعبرفا قام فى أحسائه وأصهر المه بعض أهل الحي بابنته فتروجهاو فام معهم عمسارا ولرمضان سنة أربع وتسعن وعبرالفرات الى نواحي حاميه وأوقعت به العساكرهناك وهزموهم وأسروا جاعسةمن أصحابه ثمطال على يعسيراً مرائللاف وغيجر قومعمن افتقاد المبرة من التلول فأوسل عاجمه يسال الامان وأنه يمكن من منطاش على أن يقطع أربع بلاد منها المعرة فكتبله الدوادارأ بوبزيد على اسانه بالاجابة الى ذلك مُ وقَد محمد بن سنة خس وتسعين فأخبرانه كان مقمابسلة في أحمائه ومعه التركان المقيون بشيزر فركبوا اليهم وهزموهم وضرب بعض الفرسان منطاش فاكيه وجرحه ولم يعرف فى العركة اسو صورته عاأصابه من الشظف والحقاء فأردفه الن يعدو فحاله وقتلمنهم جاعة منهسمان بردعان وابن انسال وجي برؤسهما الى دمشسق وأوعز السلطان ألى أمرا الشأم أن يخرجوا بالعساكرو ينفوه الى أطراف البسلاد لحايتها احتى يرفع المناس زروعهمم زحف يعبرومنطاش فى العساكر أول جمادى لاخبرة من السينة الى سلية فاقيهم نائب حلب ونائب حاة فهزموهما ونهبوا حماه وخالفهم نائب حلب الى أحياء يعبر فأغار عليها ونهب سوادها وأموالها واستماق نعمها ومواشيها وأضرم النمارفيمابتي وأكن لهم ينتظروجوعهم وبلغهم الخبر بحماة فأسرعوا الكرالى أحياتهم فخرج عليهم الكمنا وانخنوا فيهم وهلك بن الفريقين خلق من العرب والاحراء والمماليك ثم وقد على السلطان أواخر شسعيان عامر بن طاهر بنجمارطا تعاللسلطان ومنابذ العمه وذكوان بن بعبرعلى طاعة السنطان واشهم يمكنون من منطاش مقطلب منهم فأنبل على مالساطان وأثقه لكاهله بالاحسان والمواعسدودس معه الى بنى يعبر بامضا فذلك ولهم ما يختارونه فلارجع عامر ابنعهم طاهر بواعيد السلطان تفاوضوامع آلمهنا جيعا ورغبوهم فيماعند السلطان ماهم فسمه من الصنال وسو العيس بالخلاف والأنحراف عن الطاعة وعرضوا على بعبر بان يجيبهم الى احدى الحستمين من المسالة منطاش أو تخلمة سسلهم الى طاعة السلطان ويفارقهام هوالى حيث أمن البلاد فجزع لذلك ولم يسعه خلافهم وأذن لهم في القبض على منطاش وتسليمه الى نواب السلطان فقبض واعليه وبعثوا الى نائب حلب وين يتسله واستعلقوه على مقاصده من السلطان لهم ولا يهم يعبر فلف لهم وبعث اليهم بعض أمرا له فامكنومنه وبعثوا معه الغرسان والرجالة حتى أوصاوه ودخل إلى حلب في ومشهود وحسر بالقلعة وبعث السلطان أميرامن القاهرة فاقتصمه وقتله وجل وأسه وطاف به في عمالك الشأم وجاءبه الى القاهرة حادى عشر ومضان سنة خسر ونسعين فعلقت على باب القلعة مم طيف بها مصروا لقاهرة وعلقت على باب القلعة مم دقعت الى أهدفد فنوها آخر ومضان من السنة والله وارث الارض ومن عليها وهو خيرالوارثين

#### \*(حوادثمكة)\*

قدكان تقدم لناأن عنان بنمقابس ولاه السلطان على مكة بعد مقتل محسد بن أحدبن علان في موسم سنة عمان وعمانين وان كنيش بنعلان أقام على خلافه وحاصره بحكة فقتل فى حومة المربسنة تسع بعدها وساءا ثرعنان وعجز عن معالبة الاشراف من بى عموسواهم وامتدت أيديهم الى أموال المجاودين وصادووهم عليها ونهبوا الزدع الوامسل فى الشوانى من مصرانى - تـ السلطان والامرا والتعارونه والتجارالين وساءت أحوال مكة بهم وشابعهم وطلب الناس من السلطان اعادة بي علان لامأرة مكة ووفد على السلطان عصر سنة تسع وغمانين صبى من بن علان اسم على فولا معلى امارةمكة وبعثهمع أميرا خاج وأوصاه بالاصلاح بنالشرفا ولماوصل الاميرالي مكة يومت فترقاس خشي الاشراف منه واضطرب عنان وركب للغنائه ثم توجس الخيفة وكرراجعا واثسع الاشراف واجتمعوا على منابذة على بزعجلان وشيعته من القواد والعبيدووفد غنان بزمقامس على السلطان سنة تسعين فقبض عليه وحبسه ولميزل محبوساالى أنخوج مع بطاعند ثورته بالقلعة في صفر سنة ثنتين وتسعين و بعثه مع أخيه ايقايستكشف خبرالسلطان كامروا تظمأم السلطان بسعاية بطاف العود الى أمارته رعمالما كان ينهمامن العشرة في المحروة سعفه السلطان بذلك وولاه شريكا لعلى بن علان في الامارة فأ قاما حك ذلك سنتن وأمر هما وضطرب والاشراف معصوصبون على عسان وهوعاجزعن الضرب على أبديهم وعلى بنجلان مع القواد والعبيدكذلك وأهلمكة على وجلم أمرهم فيضنكمن اختلاف الايدى عليهم ثم استقدمهم السلطان سنة أربع وتسعين فقدموا أقول شعبان من السنة فأكرمهما ورفع مجلسهما ورفع مجلس على على سائرهم ولما انقضى الفطر ولى على بن علانمستقلاواستبلغ فىالاحسان المه بأصناف الاقشة والخيول والممالك والحبوب وأذن له في الجراية والعلوفة فوق الكفاية غظهر عليه بعد شهر وقد أعد

الرواحل ليلحق بمكة هار بافقيض عليه وحبسه بالقلعة وسارعلى بزعد الان الحمكة وقبض على الاثر اف التستقيم امارته م خودع عنهم فأطلقهم فنفر واعنه ولم يعاودوا طاعت فأضطرب أمره وفسد رأيه وهومقيم على ذلك لهدذا المهدد والله عالب على أمره المه على كل شئ قدير

﴿ وصول أَحمام من التروسلط انهم الى صاحب بغداد ﴾ ﴿ واستبلاؤه عليها ومسير السلطان بالعساكر السه

كان هؤلاء التسترمن شعوب الترك وقدم كواجوانب الشرق من تخوم الصين الى ماوراءا الهرر شخوارزم ولنواسان وجانيها الى سيستان وكرمان جنوبا وبلاد القفياق وبلغارشالا غمراق العمو بلادفارس واذربيجان وعراق العرب والحزيرة وبلاد الروم الى ان بلغوا حدد ودالفرات واستولواعلى الشأم مرة بعداً خرى كاتقدد في أخدارهم ويأتى انشاء الله تعالى وكان أول من خرج منهم ملكهم جنكزخان أعوام عشر وستماثة واستقلوابهذه الممالك كلها ثما نقسمت دواته بين بنيهم فيها فكان ابنى دوشى خان منهم بلاد القفعاق وجانب الشمال بأسره ولمنى هلاكو سطولى خان خُراَسان والعراق وفارس واذر بيحان والجزيرة والروم ولبني جفطاى خوار زم وما الهاواسة وتهذه الدول الثلاث الى هذا العهد في ما ثقو ها المارك المنه انقرض فيهاملك نى هلاكوفى سنة أربعين من هذه المائة بوفاة أبى سعيد اخرهم ولم يعقب وافترق ملك بنجاعة من أهل دواته في خراسان واصبهان وفارس وعراق العرب واذر بصان وتوريزو بلادالروم فكانت خراسان للشيخ ولى واصبهان وفا وس ومعسستان للمغلفر الازدى وبنيه وخواوزم واعالهاالى تركستان ابنى جفطاى وبلاد الروم لبنى ارشا مولى من موالى دمرداش بنجو يان وبغدا دواذر بيجان والجزيرة للشيخ -سسن بن حسين بن أيغاب ايكان وايكان سبط ارغوب العباب هلا كو ولبنيه وهومن كار المغلفى نسبه ولميزل ملكهم المفترق في هذه الدول متناقلا بين أعقابهم الى أن تلاشى واضمعل واستقرمال بغدادوادر بيان والجرر رقلهذا العهدلا حدين أويس ابنالشيخ حسن سط ارغوكافى أخبار بأنى شرحها فى دول التربعد ولماكان في هذه العصو رطهر بتركستان وبخارى فيماورا والنهر أميرا معترف حوعمن المغل والتستر نسس مو وقومه الى جفطاى لا أدرى هو حفطاى بن جنكرخان أو حفطاى آخرمن شعوب المغل والاول أقرب لماة تدمته من ولاية جفطاى بنجنكر خان على بلاد ماورا النهرلعهدأ سه واناعترض معترض بكثرة هذا الشعب الذي معتمر وقصر المدة أنَ هذه المدتمن الدن جفطاى تقارب ما ثتى سنة لان جفطاى كان لعهدا محمد كرخان verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

يتنارب الاربعين فهذه المدة أزيدمن خسة من العصور لان العصر أربعون سنة وأقل مايتناسسل من الرجسل في العصرعشرة من الولدفاذ اضوعفت العشرة بالضريب خس مراتب كانت مائة ألف وان فرضنا أن المساسلان تسمعة لكل عصر بلغوا في اللسة عصووالى نحومن سبيعن ألنساوان جعلناها تمانية بلغوا فوق الاثنن وثلاثن وان جعلناهم سبعة بلغواستة عشرألف اوالسبعة أقلما يكن من الرجل الواحد لاسمامع البداوة المقتضية لكثرة النسل والستة عشر ألفاعصابة كافية فى استتباع غيرهامن العصائب حتى تنتهى الى عاية العساكر ولماظهر هذا فيماورا والنهر عبرالى خواسان فلكهامن يدالشيخ ولىصاحبهاأعوامأر بعة وغمانين بعدم اجفات وحروب وهرب المشيخ ولحالى توريز فعمداليه تمرفى جوعه سنة سبع وثمانين وملائرتو ريز واذربيجان وخرج اوقتسل الشيخ ولى فى حروبه وحرباصهان فأعدوه طاعسة معروفة واطل بعد توديزعلى نواحى بغسداد فأرجغوامنه وواقعت عساكره باذر بيمان جوع الترك أهل الجزيرة والمومسل وكانت الحروب بينهم معالا نمتأخوالي فاحية اصبهان وجامه الغبر بخارج خرج عليه من قومه يعرف بقمر الدين تطمش ملك الشمال من بى دوشى حان ابنجنكزخان وهوصاحب كرسى صراى أدسده بأمواله وعساكره فنكر راجعاالى بلده وعيت أنباؤه الى سنة خس وتسعين مجاهت الاخبار بأنه غلب قرالدين الخارج عليمه ومحاأ ثرفساده واستولى على صراى فكرغر راجعاوملكها مخطى الى امبهان وعراق العجم وفاوس وكرمان فللسجيعهامن يدبى المظفر اليزدى بعد حروب هلافيها ماوكهم وبتذت جوعهم وواسله صآحب بغسدادأ حدين أويس وصانعه بالهدايا والتحف فليغن عنه ومازال يخادعه بالملاطفة والمراسلة الى ان فترعزم أجد وافترقت عساكره فصداليه يغذالسيرحتى انهى الى دجلة وسبق الندرالى أجد فأسرى من المه ومر بجسر الحاد نقطعه وصبح مشهدعلى ووافى تروعساكره دجله يوه الحادى والعشرينمن شوال سنة خس وتسعين وأجاز وادجلة سما ودخاوا بغداد واستولواعلها وبعث العساكف اتساع أحدقط قواباعقابه وخاضوا اليه النهرعند المسرا لقطوع وأدركو مبالمشهدف كرعليهم فيجوعه وقتل الامبرالذي كأن في اتساعه وربعواعنه بعدأن كانوااستولواعلى حيع أثقاله ورواحله عافيها من الاموال والذخيرة فرجعوابها ونعاأحدالى الرحسة من تخوم الشأم فأراح بهاوطالع فائها السلطان بأمر وفأخرج المدبعض خواصه بالنفقات والازوادليستقدمه فقدم بهالى حلب آخردى القعدة فأداح بماوطرقه مرض أبطأ بهعن مصر وجامن الاخساد بأق تمرعات فى مخلفه واستصفى ذخائره واستوعب موجوداً هل بغداد بالصادرات لاغتياتهم

وفقرائهم حتىمستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغدادمن العيث عقدم أحدين أويس على السلطان بمصرفى شهر ربيعسنة ست وتسمعين مستصرخابه على طلب ملكه والانقام منعدوه فأجاب السلطان صريعه ونادى في عدا كره بالتعمر الى الشأم وقد كانتر بعدمااستولى على بغداد زحف في عساكره الى تكريت فأولى المخالفين وعناه الحرابة ورصدالسابلة وأناخ عليها بجموعه أربعين وماغا سرهاحتى نزلواعلى حكمه وقدل من قدل منهم غربها وأسرها ثم انتشرت عساكره في ديار و ووققوا عليها ساعةمن تهار فلكوها واشفوانهمها وانترق أهلها وبلغ الخسرالي السلطان فحيربالريدا يسمأ أماما أزاح فيهاعلا عسكره وأفاض العطاف مماليكه واستوعب الحشد من سائرأ صناف الجندوا ستخلف على القاهرة النائب مودود وارتحل المالشأم على التعسة ومعه أحدين أوبس صاحب بغداد بعدأن كفاه مهمه وسرب النفقات فى تابعه وجنده ودخدل دمنى آخر حادى الاولى وقد كان أوعرالى جلبان ناثب حلب بالخروج الحالفرات واستمعاب العرب والتركان للاعامة هسالك رصداللعد وفلاوصل الى دمشق وفدعلسه حلمان وطالعه عهماته وماعنده ونأخيار القوم ورجدع لانضاذ أوامره والفصل فيمايطالعه فيه ويعث السلطان على أثره العساكرمدداله معكشميقا الاتابك وتلكمش أمرسلاح وأحدب بيبقا وكان العدق قدشغل بحصارما ردين فأقام عليهاأشهرا غمما كمهاوعاثت عساكره فيهاوا مسنعت عليه فلعتها فاوتحل عنهاالى ناسبة بلادالروم ومر بقسلاع الاكراد فأغارت عساكره عليها وأكتسحت نواحيها والسلطان لهذا العهدوهو شعسان سنةست وتسعن مقيم بدمشق مستجمع الوثبة بمتى استقبل جهته والله ولى الاموروهذا آخرماا نتهت السهدولة الترك بانتها الايام ومابعلم أحدما فىغدوالله مقدرا لامور وخالقها

السلطان الملك الظاهر أبوسعمد برقوق مو الا الماه ا

# ﴿ الخسبرعندولة بني رسول مولى بني أيوب الملوك ؟ ﴿ الْمُنْ بِعَدْهُمُ وَمِهُمُ الْمُمْ الْمُعْمِ ا

قد كان تقدّم انما كيف استولى بو أيوب على المين واختلف عليها الولاة منهم الى أن ملكها من بى المظفر المن المنظفر المن المنظفر وانتقض أيام العادل سنة التى عشرة وستمائة فأمر العادل ابنه الكامل خليفته على مصرأن يعث ابنيه يوسف المسعود الى المين وهو أخو الصالح و يلقب بالتركى اطس ويقال اقسنس وقد تقدم ذكره فا اللقب فلكها المسعود من يدسلها في وبعث به معتقلا الى مصروه الله في جهاد الافرنج بدمها طسنة سبع وأربعين وهائ العادل أخو المسعود سنة خس عشرة وستما تة وولى بعده ابنه الكامل وحدد العهد

المسعودعلى الين وجج المسعودسنة تسع عشرة وكان من خبره في تاخيراً علام الخليفة عن اعلامه مأمر في أخبارد ولتهم م جاستة عشرين الى مكة وأميرها حسن بنقدادة من بى مطاعن احدى بطون بى حسسن همع لقتاله وهزمه المسعود وملك مكة وولى عليها ورجع الى الين فأقاميه غطرقه المرض سنندست وعشرين فارتعل الىمكة واستخلف على المين على بنرسول التركانى أستادداره ثم هلك المسعود بمكة لاربع عشرة سنة من ملكه وبلغ خبروفاته الى أبيه وهومحاصر دمشق ورجع ابن قتادة الى مكة ونصب على رسول على المن موسى بن المسعود ولقبه الاشرف وا قام ملكاعلى المين الى انخلع وخلف المسعود ولد آخرا عمه يوسف ومات وخلفه اينه واسمه موسى وهوالذى نصبه الترك بعددا يسلام خلعوه م خلع على بن رسول موسى الاشرف بن المسعود واستبد بملك الين وأخذبدعوة الكامل بمصروبعث أخويه رهناعلى الطاعة تم هلك سئة تسع وعشر ين وولى بسه المنصور عرب على بن دسول ولماهلك على بن منصورولى بعده آلكامل بنهعر ثموق الكامل سنة خسو ثلاثين وشعل بنوأيوب بالفتنة منهم فاستغلظ سلطان عمر بالمن وتلقب المنصورومنع الاتاوة التي كان بيعث بها الى مصرفاطلق صاحب مصر العادل بن الكامل عومت مالذبن كان أبوه دهنهم على الطاعة لينازعوه فىالام فغلبم وحبسهم وكانأم الزيدية بصفدقد خرجمن بى الرسى وصاولبني سليمان بندا ودكمامرق اخبارهم نم بويعمن بني الرسي أحد ابناطسسينمن في الهادي على بناكسسن بن القالم الرسى بايع له الزيدية بعصن ملاوكانوا من يوم أخرجهم السليمانيون من صفد قد أو واالى جب لمكانه فلما بوبع أحدب الحسين هدالقبوه الموطئ وكان تحصن علاوكان الحديث شائعابن الزيدية بأن الامر يرجع الى بى الرسى وكان أحدافقها أديساعا لمابحد هب الزيدية

مجتهدا فىالعبيادة وبويع سينذخس وأربعين وستمائة وأهتج عربن رسول شأنه فشمر لحربه وحاصره بحصن ملامدة مأفرج عنسه وجهزالعسا كراحساره من اللصون لجاورةله ولمرزل فاعابأ مره الى أن وثب علىه سنة تمان وأر بعن ساعة من بمالك ومالاته بى أخمه حسن فقتاوه لثمان عشرة سنة من ولابة المظفر بوسف من عرول اعلات المنصورعلي مأرسول كاقلناه قامالامرمكانه ابسه المظفر شعس الدين بوسف وكان عادلا محسنا وفرض الاتاوة علمه لماوك مصرمن الترك لما استقلوا بالماك ومازال يصانعهم بها ويعطيهم الاهاوكان لاول ملكدامسع علسه حصن الدماوة فشغل بعصار وتمكن أحدالوطئ الشائر يحصن ملامن الزيدية من أعقاب في الرسي فلل عشرير حصنا من حصون الزيدية وزحف الى صفد فلك هامن يدالسلمان من ورل له أحد المتوكل امام الزيدية منهم فبايعه وأمنه والماكانوا فى خطابة لمرر فى كل عصرمنهم امام كاذكرناه في آخبارهم قبل ولم يزل المطفروالياعلى الين الى أن هلك بغنة سنة أربع وتسعين لسست وأربعين سنةمن ملكة الاشرف عربن المظفر يوسف ولماهاك المظفر بوسف كاقلناه وولى يعده اينه الاشرف بمهدالدين عروك أن أخوه داودو الباعلى الشعرفدعا لنفسه ونازعه الامرف عشالاشرف عساكره وقاتلوه وهسزموه وقسفوا علمه وحدسه واستمرالا شرف في ملكدالى أن سمته جاريته فعات سدنة ست وتسعين أخوه داود بن المغافر المؤيد يوسف ولماهلك اعشر ينشهرا منولايشه الاشرف بنعر بنالمظفر يوسف أخرج أخاه مؤيد الدين داود من معتقله و واوه عليهم واقبوه المؤيد وافتتم أمره بقتل الحارية التي سمت أخاه وماذال يواصل ملوك الترك بمداياه وصلانه وتحقه والضرية التي قررها سافه وانتهت هديته سنة احدى عشرة وسبعمائة الحمائتي وقريعر بالثياب والتعف وطرف الين وماتندين من الجال والخمل م بعث سينة خس عشرة بمنل ذلك وفسدما سنه وبين ماوك الترك بمصرو بعث بمديته سنة عمان عشرة فردوهاعلمه م هلك سنة احدى وعشرين وسيعما ته الحس وعشرين سنةمن ملكه وكان فاضلاشا فعي الذهب وجع الكتب من سائر الامصار فاشتملت خزاته على ما فه ألف مجلدوكان ينفقد العلام بصلاته ويبعث لابندقيق العيد نقيه الشافعية بمصر حوائره ولما وفى المؤيددا ودسنة احدى وعشر بن كأقلناه فامعلكه ابنه الجاهدسيف الدين على ابن التي عشرة سنة والله وارث الارض ومن عليها

\*(أو رة جلال الدين بنعر الاشرف وحبسه)\*

وللملك المحاهد على شغل بلذاته وأساء السبرة في أهدل المناصب الدين المناعد حرل الدين المناعد عمر والاستبدال بغد مرحق فندكره أهدل الدولة والقض عليه جلال الدين المناعد عمر

الاشرف وزحف المه وكانت ينهدما حروب ووقائع كان النصرفيها للمعاهد وغلب على جلال الدين وحبسه والتلاتع الى أعلم

\*(نورة جلال الدين النياوحس المجاهدو بعد المنصوراً يوب بن المظفر يوسف) \*
وبعد أن قبض المجاهد على جلال الدين ابن عد الاشرف وحسد لم يزل مشتغلا بلهوه
عاكفا على اذا ته وضعر منه أهل الدولة وداخلهم جلال الدين في خلعه فو افقوه فور حل
الى سنة ثنتين وعشر بن فحرج جلال الدين من عجسه وهجم عليه في بعض الساتين وفت ل بحرمه وقبض عليه و با يعلم مدا لمنصو وأيوب بن المظفر وسف واعتقل المجاهد عنده في نفرواً طلق جلال الدين ابن عه والله تعالى أعلم بغيبه

# 

ولماجلس المجاهد بقلعة تغزواستقل المنصور بالملك اجتمع شيعة الجاهد وهجمواعلى المنصور فيسته يتغزو حسوه وأخرجوا الجماهدوأعادوه الحملكدو رجع أهل المين لطاعته وكأن أسدالدين عبدالله بنالمنصو وأيوب الدماوة فعصى عليه وامتنعها وكتب الميه الجاهدي مقدده بقتل أبيه فلج واتسع أخرق ينهدما وعظمت الفننة وآفترق عليهما العرب وكثرعيتهم وكثرالفساد وبعث المنسو ومن محسمالى ابنه عسدالله ان يسلم الدماوة خوفاعلى نفسه من القتل فأي عبد الله من ذلك وأسا والردّ على أبه ولما ينس الجاهدمنه قتل أباه المتصورا يوب بن المفاقرف محسم واجتمع أهل الدماوة وكبيرهم الشريف اين حزة وبايعوا أسدالدين عددالله بن المنصور أوب وبعث عسكرامع الشهاب الصفوى الى زيدفاصروها وفصوها وجهزا لمجاهد عساكره الها مع فائده على بن الدوادارول قاربوا زبيد أصابهم سيل وبيتهم أهل زبيد فنالوامنهم وأسروا أمراءهم واتهم المجاهد فالده على بنالدوادار عداخلة عسدوه فكتباليه أن يسيرالى عدن لتعصيل مواليها وكتب الى والى عدن بالقبض عليه ووقع الكتابيد الظاهر فبعثبه الى الدوادار فرجع الىء دن وحاصرها ومتعها وخطب بماللظاهر سنة ثلاث وعشر ين وملك عدن بعدها ثم اسمال صاحب صنعا وحوض فقام وابدعوة الظاهرو بعث الجاهدالى مذج والاكراد يستخدهم فلم يتحدوه وهو بحصن المعدية وكذب الظاهرالى أشراف مكة وقاضيها غيم الدين الطبرى بأن الامر قداست قرام الين والله تعالى ولى النوفيق لارب سواء

\* (وصول النساكرمن مسرمدد اللمجاهدواستيلاؤه على امره وصلحه مع الغلاهر) \* ولماغلب الظاهر من المنصوراً وبعلى قلاع المن وانتزعهامن الجاهدو حاصره بقلعة العددية بعث المجاهد سنة أربع وعشر ين بصر يخده الى السلطان بمصر من النزلة الناصر محد بن قلا ون سد نة خس وعشر ين فبعث المده العساكر مع ببرس الحاجب واندال من أمرا و ولته و وصلوا المه سنة خس وعشر ين فسارالهم المجاهد من حصر المعادية بنواحي عدن الى تغز فاستأمن الميه أهلها فأمنهم و واسلوا الفاهر في الصلح فأ باب على أن تحكون الدماوة وتعالفوا على ذلك وطلب أمرا الترك الشهاب فأ باب على أن تحكون الدماوة وتعالفوا على ذلك وطلب أمرا الترك الشهاب الصفوى الذي أنشأ الفينة بن المجاهد والظاهر فامتنع من اجابتهم فركب سرس وهم عليه في حميته و قتله بسوق الحيل بنغز وأ المخذوا في العصاة على المجاهد في كل ناحية حتى الطاعوا و تهدله الملا و رجعت العساكر الى مصر سسنة ست وعشرين و القه سيصانه و تعالى أعلم

## \* (نزول الظاهر المجاهد عن الدماوة ومقتله)\*

ولما استقام الامر المعاهد باليمن واستخلفه الظاهر على الدماوة أخذا لجاهد في آنيسه واحسكام الوصلة به حتى اطمأت وهو يفتل له في الذروة والغارب من زله عن الدماوة و ولى عليها من قبله وصار الظاهر في جلته م قبض عليه وحبسه بقلعة تعزم قتله في محبسه سنة أربع وثلاثين والله تعالى أعلم

﴿ جِ الْجِاهِــدعلى بِنَ الْمُؤَيِّدِ دَاوِدُو وَاقْعَـَــهُمْعُ أَمْرُا ۗ ﴾ ﴿ مَصَرُوا عَتَقَالُهُ بِالْكُولُ ثُمُ اطْلَاقَهُ وَرَجُوعُهُ الْنَمَالُـكُهُ ﴾

م الحافظ المملكة أميرا وج بمقاروس الكافل الآخرمقيدا لان السلطان أمي طاز بالقبض عليه في المحلفة المين المعلقة أميرا وج بمقاروس الكافل الآخرمقيدا لان السلطان أمي طاز بالقبض عليه في المحلفة في المحلفة

ولما يوفى المجاهد نسنة ست وستين ولى بعده المه عباس واستقام له ملك الين الى أن هلك سنة عمان وسعين لثنتي عشرة سنة من ملكه والله تعالى أعلم

## \*(ولاية المنصور عمدين منسل عباس)\*

ولمانوفى الافضل عباس بن الجاهدسة أثمان وسبعين ولى بعده ابنه المنصور محد واستولى على أمره واجتمع ماعة من مماليكد سنة المتين وتمانين للثورة به وقتله واطلع على شأنم مفهر بوالى الدماوة وأخذهم العرب في طريقهم وجاوًا بهم وعقاعتهم واستمر في ملكه الى أن هلك والقانعالى أعلم

## \* (ولاية أخيه الاشرف بن الافضل عباس) \*

والماتوف المنسور مجدب الافضل سنة ولى أخوه الاشرف اسمعيل واستقاماً مره وهوصاحب المين لهذا العهد لسنة ست وتسعين والله وارث الارض ومن عليها وهو خبرا لوارثين

الظاهرعبداللهن المنصورأيوب

الخبرى دولة المترمن شعوب الترك وكيف تغلبو اعلى الممالك الاسلامية كوانتز واعلى الممالك الاسلامية كوانتز واعلى كزسى الحسلافة ببغداد وما كان لهم من الدول المقدرقة وكيف أسلوا بعد ذلك ومبدا أم ورهم وتصاريف أحوالهم

قد تقدّم لناذ كرالتر وأنهم من شعوب الترك وأن الترك كالهم واد كومر بن يافث على

العصيم وهوالذى وقع فى التوراة وتقدّم لناذكراً جناس الترك وشعوبهم وعدد نامنهم الغزآلذين منهم السلبوقية والهياطلة الذين منهم القلج وبلاد الصغدقر يبامن سمرقند ويسمون بماأيضا وعددنامنهم الخطا والطغرغروهم التنر وكانتمساكن هاتين الامت ينبارض طمغاج ويتال انها بلادتر كستان وكاشغر وما البهامن وراءالتهر وهى بلادماو كهم فى الاسلام وعدد نامنهم الخرجية والغور والخزروالخفشاخ وهم القعياق وعل والعلان ويقال الان وحركس واركش وء ترصاحب رجاد فى كتابه على المغراف العسم والتغزغزية والخرخيرية والكماكية والخرطسة والخزروا تللخ وبلغارو يمناك وبرطاس وسنجرت وخرجان وانكر وذكرمساكن انكر فىيلادالبنا دقة منأرض الروم وجهور هذمالام من الترك فيماوراءالنهر شرقا الى العر الحيط بين الجنوب والشمال من الاقليم الاول الى السابع والمسين في وسط الددهم وحسكان الصين أولالبني صيني اخوائهممن في افت تم صادلهم واستولواعلى معظمه الاقليلا من أطرافه على ساحل البحر وهم رحالة كامرفى ذكرهم أولالكاب وفيدولة السلوقية وأكثرهم في المفاذة التي بين الصينو بلادتر كسستان وكان الهم قبل الاسلام دولة وأهم مع الفرس مروب مذكورة وملكهم لذلك المهد فى بى فراسسان وكان بنهم وبين العرب الول الغيم مووب طويلة عاتاوهم على الاسلام فلم يحسوا فأنخنوا فيهم وغلبوهم على أطراف بلادهم وأسلم ماوسكهم على بلادهم وذلك من يعدالغون الاق ل و كانت لهم في الاسلام دولة ببلاد تركستان و كأشغر ولاأدرى من أى شعو بهم كان هؤلا الماول وقدة يسل فيهم انهم من ولدفراسيان ولا يعرف شعب فراسمان فيهم وكان حؤلا الملوك يلقبون باللاقان ماللا والقاف عة اكلمن علامتهم مثل كسرى الفهيس لاقيصر الروم وأسلم ماوكهم بعد صدرمن الملة على الادهم وملكهم فأقاموا بهاوكان بينهم وبن بن سامان الماوك القائمين فيماوراء النهر بدولة بن العباس حرب وسلم انصلت حالهم عليها الى أن الاشت دولتهم ودولة بن سامان جيعا وقام محودين سبكتكين من موالى بى سامان بدولتهم وملكهم فيماورا النهر وخراسان وقدظه ولذلك العهد بنوسلوق وغلبوا ملوك النرك على أمرهم وأصبصواف عدادولاتهم شأن الدول البادية المديدة مع الدوار القدعة الحاضرة م قارعوا بنى سبكتكين وغلبوهم على ماكهم فيما بعد المائة الرابعة واستولوا على عمالك الاسلام اسرها وملكواما بن الهندونها يه المعسمور في الشمال وما بين المسين وخليج القسطنطينية فى الغرب وعلى البين والجباز والشأم وفقو اكشيرامن بلادالروم وآستنعلت دولتهم بمالم تنته البسه دولة بعسد العسرب والخلفساء في الملة

ثم تلاشت دولتهم وانقرضت بعدما تينمن المسنين شأن الدول وسنة الله فى العبياد وكانوا بعد خروج السلبوقية الى خراسان قد خلفتهم فى الادبضوا حى تركستان وكاشغر من أمم الترك أمّة الخطأ ومن ورائهم أمّة الترما الى تركستان وحدود الصين ولم يقدر ماوك الحالية بتركستان على دغاعهم العجزهم عن ذلك في ان ارسلان خان بن معد ابن سليمان ينزلهممسالح على الدروب مابينه وبين الصين ويقطعهم على دلك ويوقع بهم على الفساد والعيث مُ زَحف من الصين ملك الترك الاعظم كوخان سنة ثنتين وعشرين وخسمائة ولحقت به أمم الخطأ ولقيه م الخان محود بن محد بن سليمان بن داود بن بقراخان صاحب تركستان وماوراءالنهرمن الخانية وهوابن أخت السلطان سنعير ابن ملك شاه صياحب خراسان من ملولة السلوقية فهزموه وبعث بالمصرين الحاخاله ستعرفا ستنفره اولة خراسان وعساكرالمسلين وعبر جيمون للقائهم وسارت المهأم الترك والخطا وتواقعوافى صنرسنة ستعوثلاثين وخسمائة وانهزم سنعروأسرت زوجته ثمأ طلقها كوخان ملك الترك واستولى على ماوراء النهر ثممات كوخان سسنة سبع وثلاثين وملكت بعده ينتهم ماتت فلكت بعدها أمهاز وجة كوخان وابنه محمد ثمانقرص ملحهم واستولى اللطاعلى ماورا النهر ثمغلب على خوارزم علاءالدين مجدين تكش كاقدمناه ويلقب هووأ يومبخوا رزمشاه وكان ملوك الخانة ببلادهم فيماورا النهر فاستصر وابه على اللطالما كثر منعيهم وفسادهم فأجاب صريحهم وعبرالنهرسنةست وستمائة ومأكهم يومنذ كميرالسن بصيرفى الحرب فلقيهم فهزموه وأسرخوار زمشاه ملكهم طائيكوه وحبسه بخوارزم ووالنسائر الاد اللطاالى أوركندوأنزل بهانوابه وزوج أخته من الخان صاحب عرقندوأتر لمعه شعنة كاسكانت الخطاوعادالى بلاده والرماك الخانية بالشعنة بعدرجوعه بسنة وقتلهم وهم يغتل زوجته أخت خوارزم فاموحاصره بسم وقندوا قصمها عليه عنوة وقتله في جماعة من أقاربه ومحاأثرانك أية وملكهم مماورا والمهروأنزل في سائر البلد نوابه وكانت أمة الترمن وراء الخطاهؤ لاعتد نزلوا في حدود الصين ما سنهاو بين تركستان وكان ملكهم كشلى خان ووقع سنهم وبين الخطامن العداوة والخروب مايةع بين الام المتعاورة فلما بالفهم ما فعله خوار زمشاه بالطاأ رادوا الانتقام منهم وزحف تكشلى خانف أم الترالى اللطالية تزالفرصة فيهم فبعث اللطاالى وارزمشاه يتلطفون له ويسألونه النصرمن عدوهم قبل أن يستحكم أمر ، ونفسيق عنه قدرتم -م وقدرته وبعث المه كشلى ماك المتزعل ذلك فتعهز بوهم كل واحدمن الفريقين أنها وأقام منتبذاعهما وقدنوا فعوا وانهزم الحطاف المع الترعليهم واستلموهم فى كل

وجه ولم ينج منهم الاقليدل تعصنوا بين جبال فى نواحى تركسمان وقلسل آخرون المقوا بخوار فرم شاه فكانوا معه و بعث خوا و فرم شاه الى كشلى خان ملك التربع من الزعه عليه بهزيمة الحطاو أنها انها كانت بمظاهر ته فأظهر له الاعتراف و سحوره ثم نازعه فى بلادهم و أملا كهم و بعث خوا و فرم شاه بحربهم ثم علم أنه لاطاقة له بهم فكث يراوغهم عن اللقاء وكشلى خان يعذله فى ذلك وهو يغالطه واستولى كشلى خان خلال فرغانه واسيعاب و قاشان وماحولها من المدن التي لم يحك فى بلاد الله أنزم منها ولا أحسن عارة فحلا أهلها الى بلاد المسلين و خرب جمعها خوفا أن يملكها التتر بعد ذلك و خرب على حان على كشلى خان على خان طائفة أخرى يعرفون بالغل وملكهم جنكز خان فشغل كشلى خان عمر بهم عن خوار زم شاه وعبرالنهرا لى خواسان و نزل خوار زم الى أن كان من أمره مانذكره و الله سيحانه و تعالى أعلم

را شیدلا الترعلی ممالگ خوارزم شاه فیماودا النهر کا وخراسان ومهال خوارزم شاه و تولیه تمحد بن تکش

ولمارحل السلطان الىخر اسان استولى على الممالك ما بينه وبين بغسدا دمن حراسان ومازندان وبإميان وغزنة الى ولاداله نسدوخلب الغورية على ماباً يديهم ثم ملك الرعة واصبهان وساار بلادا يلبل وسارالى العراق وبعث الى الخليفة فى الخطبة كاكانت لماول بى سلبوق فاستنع الحليفة من ذلك كامرزداك كله في أخب اردواتهم معادمن المراق سنة ستعشرة وسقائه واستقر بنيسا بورة وفدت علىه رسل جنكزخان بهدية من نقرة المعدنين ونوافيج المسك وجراليشم والثياب الخطائية المنسوجة من وبرالابل البيض ويعنبرأ مملك السيزوما ينهامن بلاد الترك ويطلب الموادعة والاذن للتعاد بالتردد لمتاجرهم من الجانيين وكان فى خطابه اطرا السلطان خوارزم شاه بأنه مشل أعزأ ولاده فاستنسكف السلطان من ذبك وامتعض فرأجع عداوته واستدى محودا اللوارزى من وسل جنكز شان واصطنعه للكون عينا له على صاحبه واستحده عماقاله فى كتابه من أنه ملك الصن واستولى على مدينة طوغاج فصد قالدناك وسأله عن مقدا والعسا كرفقالها وغشه فى ذلك منكر علسه الططاب بالوادم صرف الرسل عاطلبوممن الموادعة والاذن التمار ووصل على اثر ذلك بعض المحاوم بلادهم الى اطراد ويهاانيال خان ابن خال السلطان خوا و ذم شاه فعثره على أمواله سم و وفع الى السلطان أنهم عيون على البلاد وليسوا بقيار فاسم مالاحساط علهم ففعل وأخذ أموالهم وقتلهم خفية وفشاا خبراكي منكز خان فبعث بالنكرعلي السلطان فثاك

وقاله ان كان فعسله انيال خان فابعثه الى وتهدده على ذلك في كتابه فانزعج السلطان لهماوة تل الرسل وبلغ الخبرالى جنكرخان فسأدفى العساكرالي بلاده وجي الساطان من سمرقند خراج سنتين خصي به أسوار سعرقند وجي الشهة استخدم بهاالفرسان لحايتها تمساو القاح بنكر خان فكانت ينهما واقعة عظعة هلك فيها كثيرمن الفريفين فكبسهم وهوعا أبعنهم ورجع خوارزم شاه الىجيمون وأفام عليه وفرق عساكره فأعمال ماودا النهر بخيارى ومرقسدورمذ وأنزل آساع من أكرائه وأصاب دولته في بخارى وجعلهم لنظره ثم جاء جنك زخان اليه فعبرا لنهر جحفلا وقسد جسكزخان اطرار فحاصرها وملكها غلاما وأسرأ مرهاانيا أخان الذي قتسل التجاو فأذاب الغشة فىأذنيه وعينيه تمحاصر بخارى وملكهاعلى الامان وقاتلوامعه القلعة حتى خوبها ثم غدر بهم فقتلهم وسباهم وفعل مثل ذلك في سعرة ندسنة تسع عشرة م كتب كتبا الى أمرا ووادزم شاه قرابة أمه كانها أجوبة عن حكتبهم اليه باستدعائه والبراء من خوارزم شاه وذمه يعقوق أمه فبسط آمالهم فى كنيه ووعد تركان خان أم السلطان وكانت فى خوارزم فوعدها بزيادة خراسان وأن تعدمن يستخلفه على ذلك ويعث الكتب من يعترض بماللسلطان فلاقرأ حاارتاب أته وبقرابتها فاستوحشوا ووقع التفاطع والنفرة ولماأستولى جنكز خان على ماورا النهر وغياناتب بخارى فى الفرل أجفل السلطان وعبر جيعون ورجع عنه طوا ثف الخطا الذين كأنوامعه وتعادل الناس وسرح جنكز خان العساكرفي الرمضوا من عشرين ألفا كانوانسيونهم الترالمغربة لتوغلهم فى البلادغر بى عراسان الى بلاد القفيات ووصل السلطان الى بسابورفل ملبث عاوار على الى مازندان والترفى أثره ثما انهى الى هـمذان فكبسوه هنالك وفرقوا جوعه ونحاالى جيال طبرستان فأقام بقرية بساحل البعر فى فلمن قومه م كسه الترأخرى فركب البحرالي برة في بعيرة طهرستان وخاضوا في اثره فغلهم الما ورجعوا وأقام خوا رزم شامها لزيرة ومرض بما ومات سنة سبع عشرة وستمانة زعهد لابنه جلال الدين سكرى ولما بلغ خبراجفاله الى أته تركان عاون بخوارزم خرجت سارية واعتصمت بقلعة ايلاز من مازيدان ورجع التسترعن اتساع خوارزمشاه فافتتعوا قلاع مازندان وملكوها وملكوا قلعمة آيلازصل وأسرواأم السلطان وبنائه وتزقيمه تالتستروتز وجدوشى خان ابن جنكز خان واحدة وبقيت تركان خانون أسيرة عندهم فى ذل وخول واقه سبحانه وتعالىأعلم

ر مسيرالترالغر به بعدخوا رزمشاء الى العراق وادر بيجان كر واستيلاؤهم عليها الى بلاد تفجاق والروس و بلاد الخزر (

ولمارج عالت ترا لمغربة من الباع خوار زمشاه سنة سبع عشرة عادوا الى همذان وانتسفو امام واعليه وصانعهم أهل همذان بماطلبوه تمساروا الى سنعار كذلك ثم الى قومس فامسعوا منهم وحاصروها وملكوها غلاما وقتاوا أكثرمن أربعين ألفائم ساروا الى ادر بيحان وصانعهم صاحب تبريز وانصرفوا الى موقان ومرواب لاد السكر جفا كتسجوها وجعوالهم فهزموهم وأقخنوا فيهم وذلك آخرسنة سبع عشرة ثم عادوا الى مراغة فلكوهاعنوة في صفرسنة عان عشرة واستباحوها ورحلواعنها الى ار ال وبها مظفر الدين كوكبرى واستمدّ صاحب الموصل فأسد ما لعداكر ثم استدعاهم الخليفة الناصر الى دقو قاللمدافعة عن العراق مع عساكره وولى عليهم مظفرالدين صاحبار بلغامءن لقائهم وخامواءن لقائه وساروا المى همدان وبها شعنتهم فاستنعوا ونمصانعتهم وقاتلوهم فلكوها عنوة واستباحوها واستطموا أهلها ورجعوا الحادر بيجان فلكوا أردسل واستباحوها وخربوها وساروا الح تدرز وقدفارقها أزبك بزالبه اوانالى نقبوان فصانعوه مالامان وساروا الى يلقان وملكوهاءنوة وأفشواف القتل والمثلة واكتسعوا جسع الضاحية تمسار واالى كنعة قاعدة اران فصانعهم أهلها فساروا الى الادالكر حفهزموهم وحاصروهم بقاعدتهم نفلس وردهم كثرة الاوعار عن التوغل فيهام قصدوا در بندشروان وحاصروامد ينة مماجى ودخاوه عنوة وماكوه واستباحوه وأعزهم الدربندعن المسدر فراساوا شروان في الصلح فبعث اليهسم رجالامن أصحابه فقتاف ا بعضهم وقذاوا البياقين أذلا وأفضوامن الدرنبدالي ارض أسصمة وبهيامن القفعاق واللافز والغز وطوائف من الترك مسلون وكفار أمم لاتحصى ولم يطيقوامغ البهم استحثرتهم فرجعوا الى النضريب بينهم حتى استولوا على بلادهم ثم اكتسحوها وأوسعوهم فتلأ وسبيا وفزأ كثرهم الى بلاد الروس وراءهم واعتصم الماقون بالجسال والغياض وانتهى الترالىمد ننتهم الكبرى سرداق على بحر نيطش المتصل بخليج القسطنطينية وهى ماذتهم وفيها تجارتهم فلكها التتروا فترق أهلها في الجبال ودكب أهلها العرالي بلادالروم فى الله بى قليج ارسلان عسارا لتترسنة عشرين وساما ته من بلاد قفعاق الى بلادالروس الجاورة لهاوهي بلاد فسيعة وأهلهايد ينون بالنصرانية فسارواالي مدافهتهم فى تحوم بلادهم ومعهم جوعمن القفياق أيامام انهزموا وأنخن فيهم التبر قتلاوسييا وتهبا وركبوا السفن هاربين آلى بلاد الاسلام وتركوا بلادهم فاكتسحها التتر نمعادواعنها وقصدوا بلغارآ خرالسسنة واجتمع أهلها وسارواللقائه سمبعب انأكنوالهم ثماستطردوا أمامهم وكرج عليهم المستحدا من خلفهم فلم ينج منهم

الاالقليل وارتحلوا عائدين الىجنكزخان بأرص الطالقان ورجع القفياق الى لادهم واستقرّوا فيها والله تعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه

» (مسيرجنكرشان الى خراسان وتغلبه على أعمالها وعلى خوار زمشاه)»

كانجنك زخان بعدأن أجف ل خواد زمشاه من جيحون ومسيرا لتترا لغربة فى طلبه سيرقند فيعت عسكرا الى ترمذوعسكرا الى فزغانة وعسكرا الى خوا وزم وعسكرا المىخراسان وكانعسكرخوارزمأعظمها لانهاكرسي الملذومأوى العساكر و بعثمع العساكرا بنه جفطاى وا وكطاى فحاصروها خسة أشهر وامتنعت فأمدّهم جنكزخان بالعساكرمتلاحة وملكوها ناحمة ناحسة المحأن استوعبوا ثمنقبوأ السسدالذي عنعماء جيون عنهافسال الهاجيمون فغرقها وتقسم أعلهابن السند والعراق مكذا قال ابن الاثهر وقال النساب كاتب جلال الدين الأدوشي أن عرض عليهم الامان وخرجوا المسة فقتلهم أجعين وذلك في عرم سنة سبع عشرة وعاددوشي خان والعساكرا لى حنكز خان فوجدوه بالطالقان وأماعسكر ترمد فساروا اليها وملكوها وتقدموا المكلابة من قلاع جيمون فلكوها وخربوها وعسكر فرغانة كذلك وأتماعسكوخوا رزم فعبروا الى آلح وملكوهاعلى الامان سنة سبع عشرة وأنزلوا بهاشعنة تمسارواالى الزوزان وأيدحور ومازندان فلكوها وولواعليها تمسارواالى الطالقان وساصروا قلعةصا وكوه وكانت منسعة وجاءهم جنكن خان بنفسه بعدامتناعهاستة أشهر فاصروهاأ وبعةأشهرأ خرىثم أمر بنق ل الخشب والتراب ليمتمع به تل يتعالى به البلد فلااستيقنواالهلكة فتعواالهاب ومسدة واالحسلة فعاانكسالة وتفرقوا ف البلاد والشعاب وقتل الرجالة ودخل التترفاست احوها و بعث جنكرخان عسكرا الىسبامع صهره قفياق نون فقذل فى حصارها ثم ملكوها فاستباحوها وخريوها ويقال قتل فيهاأ كثر من سبعين ألفائم بعث جنكر خان في العساكرالي وقدكان الناجون من هذه الوقائع الزووا البهافاجة عوابط اهرهاأ كترمن ماتتي ألف لايشكون فى الطفر فل ازخ البهم التترولوامنه زمين وأ تضنوا فيهم تم اصر واالبلد خسة أشهروا ستنزلوا أميرهاعلى الامان ثمقتاوهم جمعا وحضر حسكزخان قتلهم يقال قتسل فيهاسب عمائه ألف عسارواالي مسابور فاقتصموها عنوة وقتلوا وعانواتم الى طرابلس كذلك شمسار واالى هراة فلكوها على الامان وأنزلوا عندهم الشحنة وعادوا الى جنك زخان بالطالقان وهو يرسسل العساكر والسراياف تواحى خواسان حق أتوا عليها تخريبا وذلك كله سنة سبع عشرة والله تعالى اعلم

<sup>\* (</sup>اجفال جلال الدين ومسهر التترفى اتماعه وفراره. الى الهند)\*

مبعث العساحكرف طلب جلال الدين وقد كان بعدمها الله وخروج تركان خاتون من خوارزم ساراليها وملكها واجتمع السه الناس منى السه أن قرابة تركان خاتون وهم السياروتية مالوا الى أخيه يولغ شاه وابن أخهم وانهم بريدون الوثوب علم الدين فقر و طق بنيسا بوروجات عساكر المسترالى خوارزم فأجف ليولغ شاه وأخواه ليطقوا به بنيسا بورف أدركهم التتر وهم عاصرون قلعة فندها وفاستلمه مسارالى غزنة فلكها من بدالئوا والذين استولوا عليها أيام هذه الفتنة وذلا سنة عمان عشرة وطق به أمراء أسه الذين تغلم واعلى فواحى خواسان في هده الفتنة وأرجه ما الدين قلم التترعنها في في مراء أسه الذين قلم من أمرائه التراك الالالله ورجع بعلال الدين فتراك في مراكست وقد كان جماعة والفل من أمرائه العزلوا عنده بوم الواقعة الاولى بسبب الغنام فيعث اليهم يسمأ لفهم من أمرائه العزلوا عنده بوم الواقعة الاولى بسبب الغنام فيعث اليهم يسمأ لله المستدولة كان جماعة فعاجله بنكر خان وقاتله ثلا ثام هزمه واعترضه نهرالسند فاقتحمه وخلص الى السند فعاجله بنكر خان ومه أجعين وذلك سنة عان عشرة والقدما والقدمة والقدمة والقدمة والقدمة والقدمة والقدمة والقدمة والقدمة المنال على أمراك المنال على أمراك المنال على أمراك المنال والمنال المنال على أمراك المنال والمنال على أمراك المنال على أمراك المنال والمنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال والمنال المنال والمنال المنال المنا

• (أخبارغياث الدين بنخوار زمشاه مع التتر).

## ر رجوع جلال الدين من الهند واستيلاؤه على العراق وكرمان واذر بيجان ثم زحف التتراليه ﴿

م رجع جلال الدين من الهندسينة احدى وعشرين واستولى على ملك أخيه غياث المدين بالعراق وكرمان وبعث الى الخليفة يطلب الخطبة فه لم يسعف فاستعدّ تحاربته وقد كأنت بلاد الرى من بعد مضر يب الترالمغربة لهاعاد اليهابيض أهلها وعروها فبعث اليهاج نكزخان عسكرامن التتريخ ربوها ثائية وخريو اساوة وقم وقاشان وأجفل امامهم مسكر خوارزم شاممن همدذان فخربوها واسعوهم فكبسوهم فىحدود اذر بيحان وطق بعضهم ممرير والمترفى اساعهم فصائعهم ماحمه أزبك بن المهاوان و بعثبهم الى الترالدين في الماعهم بعد أن قتل جاعة منهم وبعث بر وسهم وبالاموال على سبيل المصانعية فرجعواعن بلاده وسارج الالالدين الى ادر بيمان سيمة نتين وعشر ينفلكها وكات له فيها أخبارذ كرناها في دولته غربلغ السلطان جلال الدين أتالترزحفوامن بلادهم وراءالنهرالي العراف فنهض من تبريز للفائهم في ومضان سنتخس وعشرين واقيهم على اصبهان وانفض عنه أخوه غياث الدين في طائفة من العساكروانهزمت مسرة التروسار السلطان في اتماعهم وقدأ كنواله وأحاطوا به واستشهد جماعة غمصد قعليهم الجله فأفرجواله ومضى لوجهه وانهز مت العساكر الحافارس وكحرمان واذر بيحان ورجع المتبعون للتترس فاشان نوجدوه قدانهزم فافترقوا أشمةا ناولحق السلطان باصبهان بعد دتمانيدة أيام فوحد التتريح اصرون اصبهان فبرزاليهم فعساكرها وهزمهم والمعهم الى الرى وبعث العساكرفى الساعهم المىخراسان ورجع الى اذر بيجان وأقامهما وكأنت له فيهاأ خسارمذ كورة في دولسه والله سيحانه وتعالى أعلم

# ر مسسرالتسترالى ادر بيجان واستدلاؤهم على كو تبريز ثم وا قعتهم على جلال الدين بالتسمد ومقتله في

كان المترك الستقروافي اورا النهر عرواتك البلاد واختطوا قرب خوار زممدية عظيمة تعوض منها ورقيت خواسان خاوية واستبدبالمدن فيها طوائف من الامراه السباه الماولة يعطون الطاعة السلطان جلال الدين منذجا من الهند وانفرد جلال الدين علك العراق وفارس وحسكرمان واذر بيسان وأران وما الحذاك و بقيت خواسان عجالا لغزاة التتروعسا كرهم وسارت طائفة منهم سنة خس وعشرين الحاصهان وكانت بنهم وين جلال الدين الواقعة كامرتم زحف جلال الدين الحاحدة

وملكها وزحف السه صاحبها الاشرف بن العادل من الشام وعلا الدين كمقباد صاحب بلاد الروم وأوقعوا به كامترف أخباره سنة سسع وعشرين الواقعة الموت عدوا أوهنت منه وحلت عراملكه وكان علا الدين مقدم الاسماعيلية بقلعة الموت عدوا للال الدين عاقف في بلاده وقر رعليه وظائف الاموال فيعت الى التريخ برهم أن الهزيمة أوهنته و يعشهم على قصده فسارالى اذر بيمان أولسنة ثلاث وعشرين و باغ الغيرالى السلطان بسيرهم فرحل من تبريزالى موقان وأقام بهافى التظارشعة خواسان وما زندان وشغل بالصيد فكسه التترونم بوامعسكره وخلص الى نموراس من اران ثم رجع الى اذر بيمان وشق عاهان ثم جاه الندني بسيرالتتراليه فرحل الحقوان وقعد نام المترونم بوامع من عشاكم أوان وتعصن بهاو الأهدام ومنعهم رئيسهم الطغرياني من طأعة التتروو وصل للسلطان الموارز مية وقتلوه مرمنعهم رئيسهم الطغرياني من طأعة التتروو وصل للسلطان شم هلا قريبا فسلوا بلادهم المتتروكذا فعل أهل كنعة وأهل سلعاد

ثمسار السلطان الى كنعة وارتجعها وقتل المعترضين للثورة فيها وسارالى خلاط واستمته الأشرف بن العادل صاحب الشأم فعلله بالمواعد وساوالي مر ويئس من انجاده فبعث الى جيرانه من الماولة يستعدهم مثل صاحب حلب وآمد وماردين وجود عسكرا الى الادالروم في خرت برت وملطمة واذر بيجان فاقد موهالما بين صاحبها كمقباد وبين الاشرف من الموالاة فاستوحش جيم الملوك من ذلك وقعد واعن نصرته وجاء الخبروه و بخلاط أنّ الترزحة وااليه فأضطرب في رحله وبعث المبكه أوترجان في أربع تآلاف ارسطله عنفرجع وأخبره أن التررجعوا من حدود ملاذ كردوأشار علمه قومه بالمسير الى أصبهان وزين المساحب آمد قصد بالادالروم وأطمعه في الآستيلاء عليهاليتصل بالقفعاق ويستظهر بهم على التترووعده الامداد بنفسسه منصاحب الروم لمامك من قلاعه فيم الى وأيه وعدل عن أصمان ونزل اسمد وبعث المه التركان النديرو أنهم وأوانران التترفاتهم خبرهم وصيدالترعلى آمده تتصف شوال سنة ثمان وعشرين وأحاطو اعتيمته وجل عليهم اتبابكه أوترخان وكشفهم عن الحيمة وركب السلطان وأسلم أهله وسواده ورد أوترخان للعساكر وانتبذليتوارى عن عيز العدة وسارا وترخان الماصهان واستولى عليها الي أنما كمها التترمن يده سنة تسع وثلاثين ودهب السلطان معفلا وقد امتلات الدر بندات والمضايق بالقسدين من غيرصنو فهم بالقتل والنهب فأشار علمه أوترخان بالرجوع فرجع الى قرية من قرى معافاً رقين ونزل في سدرها وفا رقه ا وترخان الحاسل وهجم الترعلى السلطان بالسدر وتتاوامن كانمهه وهرب فصعد جبل الاحكر أد

وهم مترصد ون العارف للنهب فسابوه وهموا بقتله وشعر بعضهم أنه الساطان فضى به الى سته ليخلصه الى بعض النواجى ودخل البيت فى مغيبه بعض سفلتهم وهويريدالنار من الخوار زمية بالحافة قبل بخلاط فقتله ولم يعن عنه أهل البيت ثم انتسر التربعدهذه الواقعية في سواد آمد وار زن وميافارقين وسائر ديار بكر فا كتسجوها وخربوها وملكو امديث اسعر دعنوة فاستباحوها بعد حسار بحسة آيام ومر وابميافارقين فامتنعت ثم وصاوا الى تصدين فا كسحوانوا حيها ثم الى سنعار وحبالها والخيابورث ساروا الى ايدس فأحر قوها ثم الى أعمال خيلاط فاستباحوها كرى وارجيش وباعت طائفة أخرى من اذر بيمان الى أعمال اربل ومروا في طريقه مهالتركان الايوسة والاكراد الجوزة ان فنهموا وقتلوا وخرج الهرم والى اربل مستخدا أهلها وعساكم الموصل في لم يدركوهم فعادوا و بقيت البلاد فاعاصف في والقه وادث الارض ومن عليها وهو خيرالوارثين

التعریف بجنگزخان وقسمة الاعمال بین واده ی
 وانفراده بالکرسی فی قراقوم و بلادالسین فی

هذا السلطان بنكز خان هو سلطان التترامهده ثم من المغل احد شعوبهم وفي كتاب لشبهاب الدين بن فضل الله أنه من قبيلة من أشهر قب الل المغل وأسب برهم وذا به التي بين الكاف والخاوليست صريعة وانحاهي مشتملة بالصادفينطق بهابين الساد والزاى وكان اسمه تمرجين ثمأ صاروه جنكز وخادتمام الآسم وهو عمى الملأ عندهم وأمانسيته فهي هكذا جنكز بن يسوك بنج ادربن ومان بنبر يل خان بن ومنيده ابن بادستة ربن يدوان ديوم بن بقابن مودفعه احد عشر اسما أعماصعب المسبط وهذامنهاها وفى حستاب النفضل الله فعانقله عن شمس الدين الاصهابي امام المعقولات بالمشرق أخذهاعن أصحاب نصيرالدين الطوسي فال انمود نجه اسم احرأة وهى جدتهم من غيراب فالواوك التسمير وجدة ووادت وادين اسم أحدهما بكتوت والا خربلكتوت ويقال لولدها بنوالدلوكية غمات زوجها وتأيت وحلت وهيأم فنكرعلهاقر باؤهافذكرت أنهارأت بعض الايام نورادخل في فرجها ثلاث مرّات وطرأعليها الجل بعده وقالت لهمان في جلها ثلاثة ذكور فان صدف ذلك عندالوضع والافافعلوا مابدالكم فوضعت ثلاثة توائم من ذلك الحل فغلهرت براءتها بزعههماسم أحدهم برقد والاسخرة والاسخرة والاالناف يجعو وهوسة حنكز خان الذي فعودنسمه كامروكانوايسمومهم النورا مننسمة الى النورالذي ادعته ولذلك مولون منكز خان من الشمس وأماأ واسته فقال يحيى من أحد بن على النسابي كاتب

جلال الدين خوارزم شامف تاريخ دولته ان بملكة الصين متسعة ودورها مسمرة تسعة اشهروهي منقسم ةمن قديم الزمان على تسعة أجراء كك جزءمنها مسرة شهر ويتولى ملك كل جراءمنها ملك يسمى بلغتهم خان ويكون ناثباعن الخان الاعظم قال وكان الاعظم الذى عاصرخوا رزم شاه علا الدين مجدين كش يقال له طرخان وارثها عن آما ته وكان مقيما بطوغاج وهي وسط الصين وكان جنكز خان من أولئك الخامات السنة وكان من سكان البدو ومن أهل التجدة والشرف وكان مشتاه فارءون من ولادااصين وكانمن خاناتهم أيضاملك آخراسه دوشي خان جنكزخان واتفقت وفاته غضرجنكزخان يوم وفاة زوجهاد وشي خان فولتسه مكانه وبلغ انلبرالى انلحان الاعظم طرخان فنسكر وجلت قومهاعلى طاعته ذلك وزحف البهم فقاتلوه وهزموه وغلبوه على اثر بلاده تمصالحهم عليها وأقام متغلبا ممات يقية الخانات الستة وانفرد جنكزخان بأمرهم جيعا وأصبح ملكهم وكان سنه وبين خوار ومشامه والمروب مافدته مناه وفى كتاب ابن فقسل الله محكياء فالصاحب عَلَا والدين عطا وحدَّنه به قال كانملك عظيم من المترقى قبيلة عظيمة من قباتلهم يدمى ا وبك خان و كان مطاعا في قومه فا تصل به جنك زخان فقر به واستعلمه و نافسه قرابة السلطان وسعوابه عنده حتى استفسدوه عليه وطوى له وتربص به ومضط ازبك خان على ملوكين عنده فاستجارا ببنمكزخان فأجارهما وضمن لهماأمانه وأطلعاه على رأى السلطان فيه فاستوحش وحذروشة السلطان فأجف لأمامه واتعه السلطان ف عساكره فلأأدركه كزعليه جنكزخان فهزمه وغنم سواده ومامعه ثم أستمزت العداوة وانتبذعن السلطان واستألف العساكر والاتباع وأفاض فيهم الأحسان فاشتتت شوكته ودخل في طاعته تسلتان عظمتان من المغل وهما أورات ومنفورات فعظمت جوعه وأحسن الى الماوكين اللذبن حذراه من ازبك خان ورفع رتبتهما وكتب له-ما العهود بمااختاراه وكتب فيهاأن بسترذلك لهماالى تسعة بطون من أعقابهما ثمجهز العسا كرطرب اذبك خان فهزمه وقتسله واستولى على بملكة التترباسرها ولمالوطأ أمر وتسمى يعتكز خان وكان اسمه غرجين كامر وكتب لهم كما ياف السياسة سعاه السياسة الكبيرة ذكرفيه أحكام السياسة في الملك والحروب والاحكام العامة شبه أحكام الشرائع وأمرأن يوضع فى خزالته وان تختص بقرابته ولم يكن يؤتى بمسادوا نماكان دينه ودين اما ته وفومه الجوسية حتى ملكو االارض وأستفلت دولتهم بالعراق والشعال ومأووا النهروأ سلم من ماوكهم من هدا مالله للاسلام كانذكر مان شاءالله تعالى فدخاوا فى عدد ماول الأسلام الى أن انقرضت دولهم وانقضت آيامهم والبقاء

للموحدم وأماولده فكشر وهوالذي يقتضه حال بداوته وعصمته الاأن المشهور سنهمأ وبعة أولهم دوشي خان ويقال برجى وثانيهم جفطاى ويقال كداى وثالثههم أوكداى ويقال أوكاى ورابعهم طولى بين الماء والطاء والشلائه الاول لام واحدة وهيأ ويولى بنت تيكي من كبارا لمغل وعدَّ شعس الدين الاصبهاني الاربعة فقال جرجى وكداى وطولى وأوكداى وقال نظام الدين يحيى بن الحليم نور الدين عبدالرحن الصيادى كاتب السلطان عسد دفي انقله عنه شهاب الدين ينفضل الله ان كداى هوجفطاى وبوجى هوطوشي فلاملك جنسكزخان البسلادةسم الممالك فكان لواده طوشى بلادفيلاق الى بلغار وهى دست القفياق وأضاف المهأ ران وهمذان وتيرمز ومراغة وعيرلان وكأى حدودآمد وقوياق وماأر رى نفسيره فده وجعله ولىعهده وعن لحقطات من الايقورالي سمرقند ويخارا وماورا النهرولم يعيز اطولي شسأوعين لاخمه أوتسكن نوى بلادأ بخت ولاأدرى معنى هذا الاسم ولماأستفهل مليكدوآ ستولى على هــده الممالك جلس على التخت وانتقل الى وطنه القديم بين الحطا والايقور وه تركستان وكاشغروفى ذلك الوطن مدينة قراقوم موبها كالكرسيه وسكانه بين أعال ولده مكان المركز من الدائرة وكان كمبروله وطوشي ويقل ديني ومات في حماته وخلف من الولدناخوا وبركه ودا وردة وطوفل هكذا فالرابن الحكم وقال عس الدين ناظو وبركه نقط ومات طولى أيضافى حسانه فى حربه مع جسلال الدين خوارزم شاه بنواحى غزنة وخلف من الولد منكوقبلاى والربيك وهلاكر والله تعالى أعلم بغسه وأحكم

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## \* (ماوك النفت بقراقوم من بعد جنكر خان) \*

قال اس فضل الله والماها بمنكز خان استقل أوكداى بالتخت وبدست القفياق ومامعه وكان أصغرواده والتقل الى قراقوم بمكانهم الاصلى وقراباق التي كانت بيده لابنه كقود ولم يمكن كداى وهو جفطاعمن علكة ماورا النهر ونازع ناظو بندوشي خان فى اران وهدخذان وتبريز ومراغة وبعث أمرامن أمراثها لخل آموالها والقبض على عماله بهاوقد كان ناظو كتب اليهم بالقبض على ذلك الاسر انتبضوا عليسه وحلوهالى ناظوفطعنه وبلغ ذلك الى كفود فسارالى ناظوف سسماتة أاف من العساكر وهال قبل أن يصل آليه بعشر مراحل فيعث القوم الى ناخلو أن يكون صاحب التخت فأى وجعداد لاخية منكوفان بن طولى و بعثه المه وأخويه معه قبلاى وهلاكو وبعث معهم أخاه بركة بن طولى فى مائة ألب من العساكر ليجلسه على التفت فلاعاد من بحارا لتي الشيخ شمس الدين الباخورى من أصحاب نعم الدين كبيرالصوفية فأسلم علىيده وتأكدت صحبته معه وحرضه على التمسك بطاعة الخليفة ومكاتبته المعتصم ومبايعت ومهاداته وترددت الرسل سه وبين المعتصم وتأكدت الموالاة واستقل منكوفان مالتخت وولى أولاد جفطاى عمه على ماورا وألنهرا مضاء لوصمية جنكزخان لابيهم التى مات دونها ووفد عليه جماعة من أهل أزوين و بلاد الجبل يشكون مانزل بهممن ضروالاسماعيلية وفسادهم فجهزأ خامهلا كولقتالهم واستنصال قلاءهم فضي لذلك وحسسن لاخبه منكوفان الاستبلاء على أعمال الخليفة فأذن لهفيه وبلغ ذلك بركه فنكره على أخيه ناظوا لذى ولى مسكوفات لماكان بن بركة والمعتصم من الولاية والوصلة بوسسة الشيخ الماخوري فبعث ناظوالي أخيه هلاكوبالنهى عن ذلك وأن لا يتعدى مكانه و لمنته وسل ناظو بذلك وهو فعما وراء النهرقبل أن يفسل بالعساكر فأقام سنين امتثالالامر محتى مات ناظو ويولى بركة مكانه فاستأذن أخاممنكوفان ثانية وساراقصدالملاحدة وأعمال الخليفة فأوقع بالملاحدة وفتح قلاعهم واستطمهم وأوقع بأهل همذان واستباحهم ليلهم ألى بركه وأخيه ناظو مسارالى بركة بدست القف اق فرحف البه بركة في موع لا تعصى والتقد اواستمر القتل فى أصداب هلا كو وهم بالهزيمة عمال نهر الكر بين الفرية بن وعادها كوفى البلاد واستعكمت العداوة منهما وسارها كوالى بغدادفكانت له الواقعة المشهورة كامر ويأتى فى أخبارد والمه أنشاء الله تعالى وفى كتاب ابن فضل الله في انقله عن مس الدبن الاصبهاني أن هلا كولم يكن مستقلا بالمال وانما كان نا ساعن أخمه منكوفان ولامنر بت السكة باسمه ولاأبه ابغاوانه اضربهامنه سمارغوحين استقل فعل اسمه

فى السكة مع اسم صعاحب التخت قال وكان بحنة صاحب التخت لامزال سغدادالي أنملك قانآن فطرد الشحنة وأفره اسمه في السكة وقال ماملكت البسلاد الابسسني ويت جنكزخان يرون أن بنى هلاكوانما كانوانوا وجنكزخان لم علا طولى شما وانتأساه منكوفان الذى ولاه عليها انمابعثه فالسامع أتمنح وفان انماولاه فاظو ابندوشي خان كامر قال ونقل عن ثقاة أنها بق هلاك من يعقق نسبه لكثرة ماوقع فيهدم من القتل غيرة على الملك ومن غباطلب الاسماء بشخصه فني نسب والاماقيل ف عمل المنسوب الى بعدرى قال شمس الدين الاصبهائي ونقله عن أمر كبرمتهم ان أولمن استقل الفت جنكزخان غابه اوكداى غابسه كفود بن اوكداى ممنكوفان بنطولى م أخوه اربيكان م أخوه ماقبلاى م دمر فاى ويقال تمرفاى مُ تربی کسیزی م کسیزمان مسندم قان بن طرمالابن جند کسیر بن قبسلای بن طولى انتهى كلام البنفسسل الله وعن غيره أندمنكوفان مهرزعسا كرالتترأيام ملكه على التخت الى بلاد الروم سنة مع أمير من أمر ا المغل اسمه بكو فلكها منيدبى قليج ارسلان كاهو مذكور في أخبارهم فا قامت في طاعة القان الى أن انقرض أمر المغلمنها مبعث مسكوفان العساكر لغزو بلاد الخطامع أخيه قبلاى بعدان عهداه بالخائية ثمسارعلي اثره بنفسه واستخلف أخاه الاستواز بكعلي كرسي قراقوم وهلك منكوفان في طريق دلك على خرالطاى من الادالغور سنة عمان وخسين بقلس اذبك على التخت وعادقبلاى من بالأدا المطافز سف اليدا ذبك فهزمدالى بعض النواحى واستأثر بالغنائم عن اخوته وتومه فالواالى طاعة قبلاى واستدعوه فجا وماتل أخاه ازبك فغلبه وتقبض عليه وحسه واستقرف الغانية وباغ الخبرالى هلا كوودوفي الشأم عندما استولى عليه فرجع لماكان يؤمله من الغانية ولما انتهى الى جعون بلغه استقلال أخيسه قبلاي فى المقانية وتين له عِزه عنه فسالمه وتنع بما فيده ورجع الدالعراق ثمناذ عقبلاى فى الغائية لأ خردولته سنة سبع وعمانيز بعض بى أوكداًى صباحب النفت الأول وهوقيدو بن عاشى بن كفود بن أوكد إى ونزع اليه بعض أمرا وتبلاى وزينواله ذلك فسارله وبعث قبلاى العنساكر للقائه مع ابنه تحقان فهزمه قيدو ورجع منهزماالى أبيه فسحفطه وطرده الى بلاد الخطاومات هنالك وسلط قيسلاى على قىدو وكان غام على ماورا ، النهر براق سنتف سنسكوفان بن جفطاى من بى جغطاى ماولا ماورا النهر يومسية أبهم جنكزخان فغلبه براق واستولى على ماورا النهو عهلة قبلاى صاحب التخت سنتففان وغانين وملك ابنه سرغوق هذا ماانتهى الينامن أخبدار ماوك التخت بقراقوم من بى جسكزخان ولمنقف على غيرها

ا والله تعالى ولى الدّوفيق بمنه وكرمه

الله بالماد بال

## \* (ماولة بنى جفطاى ين جنكرخان بتركستان وكاشغروما ورا النهر) \*

حذاالاقليم حويملكة التوك الاولى قبل الاسلام وأسلم الوكهم على تركسستان وكأشغر فأقاموا بهادمك بنوسامان نواح بخارا وحرقند واستبذوا ومنهاسكان ظهور السلبوقية والتترمن بعدهم ولمااستولى جنكزخان على البلادأ ومى بهذه المملكة لابنه جفطاى ولم يتم ذلك في حسانه ومات حفظاى دونه فلما ولى مذكر فان س طولى على التفت ولى أولاد جفطاى عصىلى ماورا النهرامضا الوصية جنكز خان لابهم التي مات دونها وولى منكوفان فلماهلا ولى أخوه هلاكوا ينه مبارك شاه نم غلب عليهم قيدو ابن ماشي بن كفود بن اوكداى بنجشكزان وانتزع ماورا النهرمن أيديهم وكان جده كفوك صاحب التفت وبعده ولى منكوفان فلكاولى قيدونازع ماحب أكفت يومئذوهوقبلاى وصكانت بنهما حروب وأعان قبلاى فى خلالها بى جفطاى على استرجاع ملكهم وولى منهم براق بنستنف بنمنكوفان بنجفطاى وأمدما لعساكر والاموآل فغلب قيسدو بنقاشي بنكفود بن اوكداى بزجنكز خان وأنتزعمن صاحب التخت يومشد واستبدعك آبائه مهلك فولى من بعد مدوا ممن بعددوا بنون له أربعة وأحدابعد واحدوهم كحك ثم اسعام كبك ثمان حصداى م ولى بعد

وتخلل هؤلامن الاربعة واغرغ ترماشين ثمورون بناوما كانبن وثبءلى الملاولم ينتظم لهمشل سيساور بناركم بن بغاغر بنبرا قولم يزل ملكهم بعد ترماشين مضطر باالى أنملك منهم جنقصوبن دواغر بن حلوبن براق بن سنتف كانوا كاهم على دين الجوسمة وخصوصادين جنكزخان وعبادته الشمس وكان فيما يقال على دين العشية فكان بنوجه طاى يعضون عليها بالنواجذ ويتبعون سياسته مثل أصحاب التفت فليأسا والملك الى ترماشين منهم أسلم وجه الله سننة خس وعشرين وسبعمائة وجاهد وأكرم التعار المتردين وكانت تجاره صرعمنو عيزمن الادم فلما بلغهم ذلك قصدوها فحمدوها والماانقرضت دول بنى جشكزخان وتلاشت فيجسع النواحي ظهر في أعقب الدولة بن جفطاى هؤلاء بسموقند وماورا النهسر ملك اسمسه غمر ولاأدرى كيف كان يتصل نسب فيهم ويقال انه من غيرنيسهم وانمياه ومتغلب على صبى من أعقاب ملوكهم اسمه طغتمش أومجوددر جاسمه بعدم لهاك أسه واستبدعله وأنهمن أمرائهم وأخبرنى من لقسهمن أهل الصين أن أباء أيضا كان في مثل مكانه من الامارة والاستبداد وماأدرى أهوطسة في نسب حفظاى أومن أحلافهم واساعهم وأخبرني الفقيه برهان الدين الخوارزي وهومن على مخوارزم وأعمانها قال كان اعصره وأقل ظهوره بيخادا رجل يعرف بعسسن من أمراء المغسل وآخر بخوا دزم وزحفالي يخارا من ماول صراى أهل المت يعرف بالحاج حسن الصوفى فلكهامن يدحسن ثمالى خوارزم وطالت حرويه مع الحاج حسن الصوفى وحاصرها مرارا وهلا حسن خلال ذلك وولى أخوه يوسف فلكها تمرمن يده وخربها في حصار طويل ثم كاف بعد مارتها وبنا ماخرب منها والتظمله الملك بما ووا النهرونزل قحارى مزحف الىخراسان فال هراة من يدصاحبها وأظنه من بقايا ماول الغورية مزحف الماذندان وطال ترسه وحروبه مع صاحبها الشيخ ولى الى أن ملكها عليه سنة أربع وغانين ولمق الشيخ ولى بتوريزالى أن ملكها غر سينة عمان وعمانين فهالث ف حروبه معهاتم زحف الى اصبهان فا تومطاعة بمرضة وخالفه في قومه سيبرمن أهل نسبه يعرف بمعمر الدين وأمد مطغطمش صاحب التخت بصراى فكرراجعا وشغل بحربه الى أن غلب وهجا أثره وغلب طغطمش على ما يدهمن السلاد ثم زحف الى بغداد سنة خسونسعين فأجفل عنهاملكها أجدبن أويسبن الشيخ حسن المتغلب علمه بعد بى هلاكوفلى أحدببرالما أمسنة ستوتسعين واستولى تمرعلى بغدادوا لجزيرة وديار بكرالى الفرات واستعد ملك مصرالة الهونزل الفرات فأجم عنه وتأخر عنه ألى قلاع الاكراد وأطراف بلادالروم وأماخ على قراماغ مابن اذر بيسان والابواب ورجع

خلال ذلك طعطمش صاحب التخت الى صراى وملكه فسار اليه غرأ ولسنة سبع وتسعيز وغلب على ملكه وأخرجه عن سائر عمالكه تموصل اللير آخر السينة بظفره بطغطمس وقتدادا بامواستي لاته على جدع أعداله والحال على ذلك الهذا المهد والقه واوث الارض ومن عليها وفى خسيرا المجم أن ظهور مسنة عذب يعنون سنة اثنين وسبعين وسبعما تة بحساب الجل في حروف هذه اللفظة والقسيمانه وتعالى ولي التوفيقيمنه وكرمه

> 12 Dala هلا كو قیدبن قاشی بن کفود بن اوکدای

(الحسرون ملوك بن دوشي خان من التترملوك خوا رزم ) كودست القفعاق ومبادى أمورهم وتساريف أحوالهم

قدنقة ملناأن جنكزخان عينه ذه البلادلابنه دوشي خان وملكه عليماوهي مملكة متسعة فىالشمىال آخسذة من خوارزم الى ناركند وصفدوصراى الىمدينة ماجرى واران وسرادق وبلغار وباشقرد وجدلمان وفىحدود همذمالمملكة مدينة ما كومن مدن شروان وعندها باب الحديد ويسمونه دمر قفو وسمر حدودهذه المملكة في الجنوب الى حدود القسط: طيئية وهي قليلة المدن كثيرة العمارة والله تعالى أعلم

### (دوشی خان بنجنه کرخان)\*

وأقول من وليها من المترد وشي خان فلم يزل ملكا عليما الى أن هلك في حياة أبيه كامرّ منة

### \* (ناظوخان بندوشي ځان) \*

وكمناهاك دوشى خان ولى مكانه ابئسه فاظوخان ويقبال صامر خان ومعناه الملك المغسير فلم زل ملسكاعايها الى أن هلك سنة خسين وستمائة

### \*(طرطو من دوشي خان)\*

ولماهلك ناظه ولى أخوه طرطوفاً قام مليكاسنتين وهلك سينة ثنتين وخسسين ولمساهلك ولى مكانه أخوه بركة هكذا نقل ابن فضل الله عن ابن الحكيم وقال المؤيد صاحب حماة ف تاريخه انه لما ولله طرطو ولك عن غروقب وكان لاخمه فاظوخان وادان وهدما تدان وبركة وكان مرشحاللملك فعدل عنه أهل الدولة وملك واأخام يركه وسارت أمّ تدان الى هلا كوعندما ملك العراق تستحشه لملك قومها فردّوها من الطريق وقتاوها وأستر بركة في سلطانه انتهى فنسب المؤيد بركة الى ناظوخان بن دوشي خان وابن الحكيم على مانقل ابن فضل الله جعله الندوشي خان الهسه وذكر المؤيد قصة اسلامه على يدشعس الدين الباخورى من أصماب نجم الدين وان الباخورى كان مقيما ببخارا و معث الى يركه يدعوم الى الاسلام فأسلم و بعث السه كتابه باطلاق يدم في سائر أعماله عِنْ الله فردُّه علمه وأعل بركة الرحلة الى لقاله فلم يأذنُّ له في الدُّخول حتى تعاور عليه أصعابه وسهاوا الاذن لبركة فدخل وبالدالاسلام وعاهده الشيخ على اظهاره الاسلام وان يحمل عليه سائر قومه فحملهم والتخسذ المساجد والمدارس في جيع بلاده وقرب العلاء والفقهاء ووصلهم وسماق القصة على ماذكره المؤيديدل على أن أسلامه كان أيام ملكه وعلى ماذكراين الحكيم أت اسلامه كان أيام أخمه تأخلو ولميذكرا بن الحكيم طرطو وانماذ كر بعدناظو أخاه بركه ولم نقف على تاريخ ادولتهم حقى رجع اليه وهذاما أدى السه الاجتهاد ومابعد هامأ خوذ من تاريخ الويد ماحب حاة من ف الملغرين شاهنشاه ين أبوب قال م بعث بركة المسلطانه آخاه فاظو الى فاحدة الغرب للجهاد وقاتل ملك اللمان من الازريج فانهزم ورجع ومات أسف محدثت الفسة بين بركد وبين قبلاى صاحب التخت وانتزع بركة الخاتمانية من أعمال قبيلاى وولى عليها سرخاداين

أخسه ناظوو كان على دين النصرائية وداخد لدهلا كوفى الانتفاض على عه بركة الى أخده قبلاى صاحب التخت و يقطعه الخاقائية ومايشا معها وشعر برحسكة بشأنه وأت سرخاد يحاول قتله بالسم ققتله و ولى الخاقائية أخاه مكانه وأقام هلا كوطالبا شأو سرخاد و وقعت الحرب بينه و بين بركة على نهر آمد سنة ستين شم هلك هلا كوسسنة ثلاث وستين و ولى ابنه ابغاف الله حربه وسر ح بركة القائه سنتاى بن بايغان بن جفطاى ونوغشة بن تتر بن مغدل بن د وشي خان فلما التق الجعمان أجم سنتاى ورجم منهزما وانهزم ابغا أمام نوغينة وأنحن في عساكره وعظمت منزلة نوغينة عند بركة و حفظ بركة سنتاى وساءت منزلته عنده الى أن هلك بركة سنة خس وستين والله سجمانه وتعالى أعلم سنتاى وساءت منزلته عنده الى أن هلك بركة سنة خس وستين والله سجمانه وتعالى أعلم سنتاى وساءت منزلته عنده الى أن هلك بركة سنة خس وستين والله سجمانه وتعالى أعلم

### \* (منكوتمر بنطغان بن الطوحان) \*

ولماهلك وكعملك الدست بالشمال ملك مكانه منه كموتمر سطغان ابن ناظو حان الن دوشي خان وطالت أمامه وزحف سنة سيعين الى القسط مطمشة لحدة وجدها على الاشكرملكهافتلقاه بالخضوع والرغبة ورجمعنه غرزحف سنة غانين الى السأم ف مناهرة ابغان هلا كوونزل بين قيسارية وابلستين من بلاد الروم مُ أجاز الدربند ومرتابنا وهومنازل الرحبة وتقدممع أخيه منكوتمر بزهلا كوالى حماة فنازلوها وزسف اليهم المنصور قلاون ملك مصروالشأم من دمشق والقيهم بظاهر حص وكانت الدائرة على ملوك التتر وهلك خلق من عساكرهم وأسرآخرون وأجفل ابغامن مناذلة الرحبة ورجعوا الى بلادهم منهزمين وهلك على اثر ذلك منكوتم وملك الشمال ومنكوغر بنهلا كوسنة احدى وغمانين ولماهلك منكوغرماك مكانه أبنه تدان وبداس على كرسي ملكهم بصراى فأقام خسسسنين تم ترهب وخوج عن الملكسسنة ستوغانين وانقطع الى صبة المشايخ الققراء ولماترهب تدان بن منكو غروخر جعن الملك ملك مكانه اخوء قلابغا وأجمع على غسزو بلاد المكرك واستنفرنوغينة بنتتر ابن مغل بن دوشي خان وكان حاكما على طائفة من بلاد الشيال وله استسداد على ماول بنى دوشي خان فنفر معه في عداكر ، وكانت عظمة ودخلوا جمعا بلادا لكوك وأغادوا عليها وعاثوا في نواحيها وفعالوامنها وقد تمكن فصل الشيتا وسال السلطان مسافة اعتسف فيها السداء وهاك أكثرعساكره من البردوا بلوع وأكلوا دواب مبوسار نوغينه من أقرب المسالك فنحاالي بلاده سالمامن تلك الشدة فاتهمه السلطان قلابغا بالادهان في أمره وكان ينقم عليه استبداده حتى اله قتل امرأة كنمك وكانت مصكمة فى أيام أبه وأخسه وشكت الى نوغسة فأمر بقتلها خنقا وقد ل أمراكان فى درمة المهم مطرافسنكرله قلابغاوا جمع الفتك به وأرسل يستدعيه لماطوعاله

عليه ونمى الخبر بذلك الى نوغينة فبالغ فى اظهار النصيحة والاشفاق على السلطان وخاطب أمته بأن عند د اصائع يودلو ألقاه الى السلطان في خلوة فثنت ابتهاعن وأيه فيدوأشارت عليه باستدعائه والاطلاع على ماعنده وساء نوغينة وقد بعث عن حماعة من اخوة السلطان قلايعًا كانواعيلون المه ومنهم طغطاى ويولك وصراى وتدان بنومنكوتمر بنطغان فجاؤا معهوقد هجم السلطان قلابغا وركب القاء نوغسنة في لمة من عسكره وجا نوغينة وتدأكن العطائفة من العسكر فلما التصانحادثا ملىاوخر جالكمنا وأحاطوا بالسلطان وقناوه سنة نسعن وسمائة النمنكوتمر ولماقتل قلابغا وأوامكانه طغطاى لوقته ورجع نوغينة الى الادمو بعث الى طغطاى في قتل الامراء الذين داخلوا قلا بغافي قتله فقتلهم طغطاى أجعن ثم تنكر طغطاى لنوغينة لماكان عليه من الاستبداد وأنف طغطاى منه وأطلم الحوسنه ما واجتمع أعمان الدولة الى نوغينه فكان على طغطاى واصهر الى طاز بن منعك منهمها بتسه فسار المعطغطاى ولقيه نوغينة فهزمه واعترضه بهرمل فغرق كثيرمن عسكره ورجع نوغينة عن اتساعه واستولى على الادالشمال وأقطع سبطه قراجابن طشترسنة عان وسبعينمد ينة القرم وسار البهالقيض أموالها فأضافوه ويسوه وقتاوه من ليلته وبعث نوغينة العساكرالى القرم فاستباحوها ومايج اورهامن القرى والنياع وخربسا رها وكان وغينة كثيرالا شارلا صابه فلااستبدبامره آثرواده على الامراء الذين معمه وحسواعليهم وكان رديفه من ملك المغسل الاجى بن قرمش وأخوه قراجا فلمأآثر ولدمعليهما نزعا الىطغطاى في قومهما وساد ولدنوغينة فى الياعهما فرجيع بعضهم واستمر الباقون وقتل ولدنوغينه من رجع معهمن أصحاب امابي وقراجا وولدهم فأمتعض لذلك أمراء المغمل أذين معمه ولحقوا يطغطاى واستعشوه لحرب نوغينة فجمع وساراليه سنة تسع وتسعين بصحوكان لل فانهزمت عساكرنوغينة وولده وقتل فى المعركة وجل وأسه الى طغطاى فقتل قاتله وقال السوقة لاتقتل الماوك واستبيم معسكرنو غينة وبيع سباياهم وأسراهم فى الاقطار وكان بمصر منهم جماعة استرقوا بهاوا تنظموا فى ديوان حندها ولماهلك نوغينة خلفه في أعماله الله حكك وانتقض عليه أخوه فقتله فاستوحش لذلك أصحابه وأجعوا الفتك يدوتولى وصهره على أخته طاز بن منعك ونمى الخبر بذاك المه وهو فى بلاد اللاز والروس غاز يافهرب ولحق ببلاده ثم لحق به عسكره فعاد الحاحر بهم وغلبهم على البلاد مُ أمدهم اطغطاى على جكاب نوغينة فانم زم وللق يسلاداً ولاق وحاول الامتناع بعض القلاع من ولادأولاق وفيهاصهر مفقيض عليسه صاحب القلعة

واستخدم بالطغطاى فأهره بقتلدسنة احدى وسبعمانة وضائحوه طراى وابنه قراكسك شريدين وخلا الجولطغطاى من المنازعين والمخالفين واستغرت فى الدولة قدمه وقسم أعماله بين أخمه صراى بغاوين ابنيه وأنزل منكلى بغامن ابنه في علنه طنام ابنى باب الحديد مرجع صراى بن فغينة من مفره واستذم بصراى بغائف طغطاى فأدته وأقام عنده فالمائس به حكشف له القناع عمافى صدره واستهواه للانتقاض على أخمه طغطاى وكان أخوهما أكرمنه وكان مقيما عندطغطاى فركب المه صراى بغالمفاوضه فى الشأن فاستعظمه واطلع علمه أخاهما طغطاى فأمره لوقته بأحضارا أخمه صراى بغالمفاوضه فى الشأن فاستعظمه واطلع علمه أخاهما طغطاى فأمره لوقته بأحضارا خمه صراى بغالم ومراى بن فغينة وقتلهما واستخاف على أخمه صراى بغالب قراكسك بن فوغينة فأبعد فى ناحمه الموالم المال واستذم بعض الماولة هنالك م هلك سنة تسع وسعمائة أخوه بذالك فاحمه المنه المراب المال واستذم بعض الماولة هنالك م هلك سنة تسع وسعمائة أخوه بذالك وابنه ايل بها دروه الله طغطاى بعده ماسنة نتى عشرة واقله تعنالى أعلم

\*(أ زبك بن طغر بلاى بن منكوتر ) \*

ولماهلك طغطاى بايع فاثبه قطلتمر لازيك امن أخسه طغرياى بأشارة الخابون تنوفأ لون زوج أيسه طغر سلآى وعاهده على الاسلام فأسلم والتحذ مستعدا الصلاة وأنسكر عليه بعض أمرا ته فقة له وتزوج الخانون شالون وكانت المواصلة بن طغطاى وبعز ملوك مصرومات طغطاى ودسله عندا لملك الناصر مجدين قلاون فرجعوا الحا ذبك مكرمين وحددازمك الولاية معدو قطلتمرفي بعض كرائمهم يرغبه وعين له بنت بذالك آخى طغطان وتكردت الرسالة فى ذلك الى أنتم الامر وبعثوا بكر عتم الخطوبة الى مصرفعقدعلها الناصروبي بهاكامرفى أخباره محدثت الفتنة بن ازبك ويسنابي سعيدمك المتربال واقدن بنى هلا كووبعث ازبك عساكره الى اذربيحان وكأن بنودوشى يدعون أن توريزوم اغة الهدم وأن القان الماست هداد كولغزو يسلاد الاسماعيلية وفتح بغدد داستكثرمن العساكر وسارمعه عسكرا هدل الشمال حؤلاء وقررت لهسم العلوفة بتوريز ولمامات هلا كوطلب بركذمن ابنه ابغاأن يأذن لهف بساء مذلك ثماصطلوا عامع تبريزودا ولنسج الثياب والطرز فأذن له فبناهما وأعدت فادعى بنودوشي خان أن توريز ومراغة من اعالهم ولميز الوامطالبين بهدنه الدعوة فلاوقعت هده الفتنة بن ازبك وأبي سعمد افتم أمر م بغزوموقان فبعث المساكرالهاسنة تسعة عشرفا كتسعوانواحها ورجعوا وجعجو بانعلى دولت ويحكمه في بي جنكزخان وأنه يأنف أن يكوب براق بن سنتف بن منكوفات ابن حفطاى ملكاأعلى خوارزم فأغزاه از بالفلك خواسان وأمده مالعساكرمع نائسه

قطا تمروسا رسبول الذلك و بعث أبوس عبد نائمه جو بان لمدا فعهما فلم يطق وغلب سبول على كثير من خراسان وصالحه جو بان عليها وهلا سبول سنة عشرين ثم عزل الزبات فائده قطل تموسنة احدى وعشرين وولى مكانه عيسى كوكن ثم رده سنة أربع وعشرين الى يسامة ولم تولائين ثم هلا القان في هذه السنة ولما هلك الزبال مغرلاى ولى مكانه ابه جانى بال وكان أبوس عبد قد هلك البسامة ولما هلك أو بالا تهم طوائف وردد جانى بالله عسان أبوس عبد قد هلك المساخ وافترق الملك في عالاتهم طوائف وردد جانى بك العساكر الى أن ملكها سنة شمان وخسسين ثم رحف الى ادر بيجان وتوريز وكان قد غلب عليها الشيخ الصغير ابن دمرداش بن جو بان وأخوه الاشرف من بعده كايذكر الى خواره مان شاف المقالة المقالة في أخباره مان شاف المقالة المقالية القريد عن بعده كايذكر الى كان سلفه يدعون بها فقتل الاشرف واستولى على توريز واذر بيجان وانكفاً واجعا الى خورسة مان بعدان ولى على توريز ابنه برد يبك واعتل جانى بك في طريقه ومات الى خورسة مان بعدان ولى على توريز ابنه برد يبك واعتل جانى بك في طريقه ومات

## \*(بردبيكبنجانى)\*

ولماً اعتلجانى فى دُها به من توريز الى خِراسان طيراً هل الدولة الخبر الى الله برديك وقد استخلفه في تو ديز فولى عليها أميرا من قبله وأغذ السير الى قومه ووصل الى صراى وقد هلك أنوه جاتى دولوه تحكانه واستقل بالدولة وهلك الثلاث سنين من ملكه

#### \* (ماماى المتغلب على مملكة صراى) \*

والماهال بردست خلف ابنه طعطمش غلاما صغيرا وكانت أخته بت بردست القرم عن كسيرمن أمرا الغدل اسمه ما ماى وكان متعكاف دولت وكانت مد سنة القرم من ولا يته وكان متعكاف دولت وكانت مد سنة القرم من ولا يته وكان ومشد غائبا بها وكان جاعة من أمرا المغلم تفرقين في ولايات على ناحية منه طرخان وتغلب أهل خان على عله واييك خان كذلك وكانوا كلهم سمون أمرا المسيوة فله الله برديك وانقرضت الدولة واستبده ولا في النواحي خرج ما ماى الى القرم ونصب صميا من ولد أزبك القيان اسمه عسد الله وزحف به الى صراى فهرب منها طغطمش ولحق بمملكة أرض خان في ناحية حيال خوارزم الى مملكة في منافق من والمنافق من والمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة

شركس صاحب عسل منج طرحان الى ماماى فغلب على صراى فلكها من يدموسار ماماى الى القرم فاستبدّ بها ولما زحف حابى شركس من علدبعث أرض خان عساكره من نواجى خوار زم فحاصروا منع طرخان وبعث حابى العساكر البهم ع بعض أمراته فأعمل الميلة حتى هزمهم عن متج طرخان وفتك بهم وبالامير الذى يقودهم وشغل اجى شركس تلك الفسنة فزحف المه أيك خان وملك صرائكمن يده واستبديها أياماغ هلك وولى يعدده يصراى ابنه قاريخان غردف المه أرض خان من جيال خوارزم فغلبه على صراى وهرب قاريحان بن ايبك خان وعادوا الى عملهـــم الاول واستقرأ رص خان بصراى وماماى بالقرم مابينه وبعن صراى فى مملكته وكان هذا فى حدود أعوام سنةست وسبعين وطغطمش فى خلال ذلك مقيم عندالسلطان عرفيا وراءالنهرش طمعت تقس طغطمش الىملك آماته بصراى فجهزمعه السلطان غرالعسا كروساديها فللبلغ جبال خوارذما عترصه حبالنعسا كرأ دس خان فقا تلوه وانعزم ورجدع الى عر مه هلك أرمن خان قريبا من منتصف الله السينة فورج السياطان عر بالعسا كرمع طنغطمش مددالهالى حدودع الدورجع واستقرطغطمش فاستولى على أعمال أرص خان بعبال خوارزم مساوالى صراى وبهاعمال أرض خان فلكهامن أيديهم واسترجع ماتغلب علمه ماماى من ضواحيها وملك أعال ابى شركس فى منج طرخان واستنزع بعيسغهما كأن بأيدى المتغلبين ومحاأ ثرهه وساوالى ماماى بالقرم فهرب أماء مولم يوقف على خبره مص العبر عهد كدمن بعد ذلك واستوسق الملك بصراى وأعمالها لطغطمس ابنبردبيك كمآكان لقومه

\*(حروب السلطان تمرمع طغطمش صاحب صراى) \*

قدذكر نافعه المرطهوره فاالسلطان تمرفى دولة بى جفطاى وكمث أباز من بخارى وسعوقند الىخراسان أعوامأ ربعة وغانين وسبعما ته فنزل على هراة وبماملك من بقايا الغورية فحاصرها وملكها من يده م زخف الى مازندان وبها الشيخ ولى تغلب عليهابعد بنى هلا كوفطالت حروبه معه الى أن غلبه عليها ولحق الشيخ ولى شوديز فى فلمن أج لدولته ثم طوى تمرا لممالك طياو زحف الى اصهان فا تناه أين الظفر بها طاعته مآلى توريز سنة سبع وثمانين فلكها وخربها وكان قد زحف قبلها الى دست القفعاق بصراى فلكهامن يدطغطمش وأخرجه عنهافأ قام بأطراف الاعمالحتى أجازتم الى اصبهان فرجع الىكرسيه وكان السلطان ترقريع فى قومه يعرف قمر الدين فراسله طغطمش مساحب صراى وأغرامالا تقاض على تمروأمد مالاموال والعساكر فعاث في تلك الملادو بلغ خبره الى تمرمنصرفه من فتعه فكرر اجعا وعظمت حروبه مع قر الدين الى آن غلبه وحسم علته وصرف وجهه الى شانه الاقل الرحف الزحف الى طغطمش وسارطغطمش القائه ومعه اغلان بلاط من أهل سته فد اخله تروجاعة

الامرامعه واستراب بهم طغطمش وقدمان اللقاء وتصافوا المعرب فصدم ناحية منعسكر غروصدم من لق فهاو سدد عاله وافترق الامراء الذين داخلوا غروساروا

الى الثغور فاستولواعليها وجا طغطمش الى صراى فاسترجعها وهرب اغلان بلاط الى

القرم فلكهاوز حف السه طغطمش في العساكر فاصرها وخالفه ارض خان

الى صراى فلكها فرجع طغطمش وانتزعها من يده ولم تزل عساكره تعتلف الى القرم وتعاهدها بالحصار الى أن ملكها وظغر باغلان بلاط فقت له وكان السلطان تمر بعد

فرأغهمن وبهمع طغطمش سارالى اصبهان فلكها أيضا واستوعب ملوائبني المغلفر بالقتل وانتظم له أعمالهم جيعافى بملكته ثرزحف الى يغداد فلكهامن يد

أحديناً ويسسنة خس وتسعين كامرد كره وبلق أحديالسلطان الظاهر صاحب مصر مستصر خابه فرج معه في العساكروانتهى الى الفرات وقد الاغرعن بغداد الى مادين فاصرها وملكها واستنعت عليه قلعته افعال من هذالك الى حصون الاكراد غرالى بلاد الارمن ثم الى ببلاد الروم و بعث السلطان الظاهر صاحب مصر العساكر مدد الابن أويس فساوالى بعداد و بها شرد مة من عسكر تمر فلكها من أيديهم ورجع الملك الظاهر الى مصر وقد أظل الشتاء ورجع تمرالى نواحى أعماله فأقام في عل قراباق مابين اذر بيمان وهمذان والابواب ثم بلغ الخبر الى ترفس ارمن مكاف ذلك الى محاربة مابين اذر بيمان وهمذان والابواب ثم بلغ الخبر اخر سسنة سبع وتسعين الى السلطان طغطم ش وعيت أنب اؤه مدة ثم بلغ الخبر آخر سسنة سبع وتسعين الى السلطان بأن تمرط فر بطغطم ش وقتله واستولى على سائراً عماله واقد عالب على أمره انتهى

## \*(ماولـ عز نة و بامران من بى دوشى خان)\*

# ويقال ان الذىغلب عليها انساه وأخوه طغطاى والله تعالى أعابغسه وأحكم

# \*(ماولـــُالتختبصراى)\*

٥٤١

# دولة بنى هلا كوملوك المتربالعراقين وخراسان على المورهم وتصاريف أحوالهم على المورهم وتصاريف أحوالهم

قد تقدّ ما أن حسك فود بن أو كداى وان الفسنة وقعت بينه و بين صاحب الشمال من بى من بعده كفود بن أو كداى وان الفسنة وقعت بينه و بين صاحب الشمال من بى جنكز خان وهو ناظو بن دوشى خان صاحب التخت بصراى وساواليه فى جوع المغل والتبر وهلك فى طريقة وسلم المغل الذين معه التخت لشاظو فامتنع من مباشرته بنفسه وبعث اليسه أخاه منكوفان وبعث معه بالعساكر أخو يه الا تنوين قبلاى وهلا كو ومعهما أخوهما بركة السلم التخت فأجلسه سنة بنهسين وذكر ناسب السلام بركة عند مرجعه وأن منكوفان استقل بالتخت وولى بنى جفطاى بن جنكز خان على بسلاد ماورا والنهر امضا وصية جنكز خان وبعث أخاه هلا صحولة دوي عزاق بسلاد ماورا والنهر امضا وصية جنكز خان وبعث أخاه هلا صحولة دوي غيراق العبسم وقلاع الاسماعيل عمالك المليفة

## \*(هلاكوبنطولى)\*

ولما ابعث منكوفان أخاه الى العراق فساراذلك سنة ثنتين و جسين وستمائة وفتح الكثير من قلاعهم وضيق الحسار مخنقهم وولى خلال ذلك في كربى صراى الشمال بركة بن ناظوبن دوشى خان فحدثت الفتنة بينه و بين هلاكو ونشأت من الفتنة الحرب وسار بركة ومع منوغان بن ططر بن مغل بن دوشى خان والتعواعلى نم رفول وقد جد ماؤه لسنة البرد وانخسف من تحت فانه زم هلاكو وهلك عامة عسكره وقدذكونا أسباب الفتنة بينه ماثم رجع هلاكو الى بلاد الاسماعيلية وقصد قلعة الموت و بها مساجها علا الدين فبلغه في طريقة ومسمة من ابن العلقسي و ذير المستعصم بيغداد في كتاب ابن الصلايا صاحب الربل يستحثه المسبرائي بغداد ويسهل عليه أمرها لماكان في كتاب ابن العلقمي وافضياهو وأهل محاته بالهيئة والدواد الريظاهر ونهم وأوقعوا بأهل السكرخ وغضب التالي ابن العقلمي ابن الخليفة والدواد الريظاهر ونهم وأوقعوا بأهل السكرخ وغضب التال ابن العقلمي ودس الى ابن الصلايا بالربل وستحثه المستراك بن الصلايا بالربل وستحث التربلات المناه على معدمن العساكر فامتنع أولا ثم أجاب وساداله عامة المناه المناه هلاكوعلى بغداد وفي عالمة معدمن العساكر فامتنع أولا ثم أجاب وساداله ولما أظل هلاكوعلى بغداد في عساكر المسلين وهما واعسا حيوا بغداد ونبغداد شوق فهن مواحسا والما المناه واعترضه مدون بغداد شوق فهن مواحسا والمواد وريف المسلين والمناه المناه المناه والمناه المناه والمنه والمسلين فهن مواحسا والمناه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمسلين والمناه والمنه وا

انبثقت فى ليلتهم تلك من دجلة فحالت دونها فقستلوا أجعين وهلك ايبك الدوادار وأسرالا مراء الذين معه ورجعوا الى السلد فحاصر وهامدة ثم استأمن ابن العلقمي بأنهلاكو يستنقمه فحرج المهفى موكب من الاعبان وذلك ف محرم سنة ست و حسين و تقبض على المستعصم فشدخ بالمعاول فعدل تجافيا عن سفك دمه بزعهم ويقال ان الذي أحصى فيهامن القتلي ألف ألف وثلثمائة ألف واستولوامن قصورا لخلافة وذخائرها على مالا يحصره العددوالضبط وألقيت كتب العلم التي كانت في حزائنهم بدجلة معاملة بزعمهم لمافعله المسلون بكتب الفرس عند فقر المدائن واعتزم هلا كوعلى اضرام بيوتها ادا فلم يوافقه أهل بملكته واستبق ابن العلقمى على الوزارة والرسة ساقطة عندهم فلم يكن قصارى أمره الاالكلام فى الدخل والخرج متصرفا من تحت آخراً قرب الى هلاكومنه فيتى على ذلك منة ثم اضطرب وقتله هلاكوثم بعث هلاكو بعد فتح بغدا دبالعساكرالي ميافارقين وبها البكامل يحدبن غاذى بن العبادل فحاصروه اسنن حتى جهدا المسار أهلها ثماقتهموها عنوة واستلموا حاميتها ثم بعث المه يدرالدين لؤلؤصا حب الموصل ابنه ركن الدين اسمعيل بالطاعة والهدية فتقيله وبعثه الى القيان الاعظم منكوفان بقراقوم وأبطأعلى اوكوخ برمفيعث مالوكدين الاستوين شمس الدين اسحق وعلاء الدين بهدية أخرى ورجعوا السم بخبرابنه وقرب ايابه فتوجه لؤاؤ بنفسه الى هلا كوولقمه بأذر بجان وحضرحصا رميافا رقين وجاه ابنه ركن الدين من عند منكوفان بولاية الموصل وأعمالها تم هلك سنة سبع وخسين وولى ابنه ركن الدين المعسيل ويلقب الصالح وبعثهلا كوعسكراالى اربل فحاصرها ستة أشهروا متنعت فأفرجت عنها العساكر فاغتنم ابن الصلايا الغرصة ويزل عنها اشرف الدين الكردى ولحق بهلاكو فقتله وكان صاحب المشأم يومتذا لناصر بن العزيز محدب الفاهر غازى بن صلاح الدين فللبلغه استيلا علاكوعلى بغدادبعث المدابنه بالهدايا والمصائعة والعذرعن الوصول بنفسه لمكان الافر نج من سواحل الشأم فقبل هديبه وعذره و رجع ابنه بالمواعيد ولم يتم لهلاكوالاستبلاعلى الجزيرة وديار بكروديارد يعة وانتهى ملكه الى الفرات وتاخم الشأم وعبرالفرات سنة ثمان وخسين فلك البرة و وجدبها السعيد أخاالناصر بن العزيز معتقلا فأطلقه ورده الى على بالنسينة وبانياس عمسار العاسب فخاصرها متةمم مكهاومن علسه وأطلقه ووجدبها المعتقلين من البحرية بماليك فأطلقهم الصالح أيه بالذين حبسهم المناصروهم سنقر الاشقروتنكر وكان معهم أمرمن أكابر القفعاق لحق به واستخدم له فعلهم مغه وولى على البلاد

التى ملكهامن الشأم شجهزالعسا كرالى دمشنق وارتحل الناصرالى مصرو رجععنه المالح بنالاشرف صاحب عص الى هلا كوفولاه دمشق وجعسل فوايه بهالنظره ثماستوحش الللفة من قطر سلطان مصركاكان وبلغالناصرالى ينهمامن الفننة فحرج الى هلا كوفأ قبل عليه واستشاره في انزال الكتاب بالشأم نسهله الامرفى عساكرمصر ووجع الى وأيه ف ذلك وترك ناتب كيبغامن أمراء التترفى خف من الجنود فيعث كسغاالى سلطان مصروأ ساورسل بمجلس السلطان فى الخطاب بطلب الطاعة فقتلهم وسارالى الشأم فلق كسغابعين جالوت فانهزمت عساك التثروقتسل كسغاأ مرهم والسعدد صاحب الضينة أخو الناصر كان حاضرا مع الترفقبض عليمه وفت لصبرام بعث هلاكو العساكرالي البيرة والسعيد بناؤاؤ على حلب ومعمه طاتفة من العساكر فبعث بعضهم لمدافعة التستر فانهزموا وحنق الامراءعلى السعيديسيب دلك وحبسوه وولواعليهم حسام الدين الجوكندار وزحف التنزالى حلب فأجف لءنها واجتمع مع صاحبها المنصور على حص وزحفوا الى الترفهزموهم وسارالترالى افامية فاصروها وهابوا ماورا معاوارتح اوالى بلادهم وبلغ الليوالى هلا كوفقتل الناصرصاحب دمشت قلاتهامه اياه فيما أشاربه من الاستهانة بأهـ لمصر وكان هلا كولمافتح الشامسنة عمان وخسين بلغهمهاك أخسه القان الاعظم منكوفان فمسبره الىغزو بلادا لخطا فطمع في القانية و بادر الخلك فوجدا أخاه تبلاى قداستقل فها بعدحروب بدت ينه وبين أخيه ازبك تقدم د الشام مم المان الاعظم فشغل بذلك عن أمر الشأم مم المايتسمن القانية قنع بماحصل عند من الاقاليم والاجمال ورجع الى بلاده والاقاليم التى حصلت بيده اقليم خراسان كرسسه يسابو رومن مدنه طوس وهراة وترمذو بلخ وهسمذان ومافند وكنبة عراق العجم كرسيه اصبهان ومن مدنه قزوين وقم وقاشان وشهرز و روسمستان وطبرسان وطلان وبالادالاسماعيلية عراق العربكرسيه بغداد ومن مدنه الدينور والكوفة والبصرة اذر بيجان وكرسيه توريزومن مدته حران وسلس وقفياق خودستان كرسيها ششترومن مدنها الاهوا زوغيرها فارس كرسيها شيرا زومن مدنها كش ونعمان ومحل رزون والبحرين ديار بكركرسها الموصل ومن مدنها ميافا رقين ونصيبين وسنجادواسعردود بيس وحران والرهاوييز برةابنعر بلادالروم كرسهاة وينة ومن مدنهاملطية واقصرا وأوونكار وسيواس وأنطاكمة والعلاياثم اجلاما جدالحاكم خليفة مصرفز حف الى بغداد وهذا الحاكم هوءة المستعصم لحق بمسر بعدالواقعة ومعه الصالح بن اولو بعدان ازاله التترمن الموسل فنصب الظاهر ببرس أحدهذا

فى الخلافة سنة تسع وخسين وبعنه لاسترجاع بغداد ومعده الصالح بن لؤلؤ على الموصل فلما أجاز وا القرات وقاد بوابغداد كبسهم الترمايين هيت وغانة فكبسوا الخليفة وفرّا بن لؤلؤ وأخواه الى الموصل فنا زلهم الترسيعة أشهر ثم اقتصم وهاعليهم عنوز وقسا والصالح وخشى الظاهر بيرس غائلة هلا كوثم ان بركة صاحب الشعال قد بعث الى الظاهر سنة باسلامه فعلها الظاهر وسيلة للوصلة معه والانجاد وأغرام بالاكولما بنه مامن الفتنة فساد بركة لحربه وأخذ بحجزته عن

معه والانجاد وأغراه بهلاكولما بنها مامن الفتنة فساربركة لحربه وأخذ بحجزته عن الشأم ثم بعث هلاكوعساكر الترخصار البرة ومعه درباى من أكابر أمراء المغل وأودفه بالنسه ابغاو بعث الظاهر عساكره لانجاد أهلها فلما أطلواء لى عسكر درباى وعايته مراجع لوترك الخيم والالة ولحق با يغامنه زما فاعتقله وسخطه ثم هلك هلاكو سنة ثنتين وستين لعشر سنين من ولايته العراق والله أعلم

## \*(ابغـابزهلاكو)\*

ولمناهلك هلا كوولى مكانه ابنه ابغا وسارلا ولولايت مطرب بركة صناحب الشميال فسرح اليهبركة العساكرمع قرييه نوغاى بنططر بن مغلبن دوشى خان ومع سنتق بن منكوفان بنج اطاى بنج المسكر خان وخام سنتف عن اللقاء ورجع منهزما وأقام نوغاى فهزم ابغاوأ نخن في عساكره وعظمت منزلته بذلك عند بركة ثم بعث سنة احدى وسدمهن عساكره معدرياى لمعمار البيرة وعبرا اظاهراليهم الفرات وهزمهم وقتل أميرين معدرياى وللق درياى بابغ امتهزما فسعطه وأدال منه بابطاى وفى سسنة ننتن وسبعين زحف ابغاالى تسكدارين موحى من جفطاى بن جنكز خان وكان صاحبه فاستثمد مان عمد براق بن سنتف بن منكوفان بن - فطاى فأمده بنفسه وعسا كره واستنفرا يغا عساكرالروم وأميرهم طمقان والبروا ناة والتق الجعان بيلادا لكرج فانهزم تسكدار ولجأ الىجبله فالله حتى استأمن ابغا فأمنه وعهدان لايركب فرسافا رهاولا يسرقوسا منى الى ابغاان الظاهرصاحب مصرسارالى بلادالروم فبحث العساكر اليهامع فالدين من قوادا لمغل وهما تدوان ونغوافسارا وملك الظاهر قيسارية من تخوم بلادهم وبلغ اللبرالى ابغافه ابنسه الى موضع الهزية وعاين مصارع قومه ولم يسمع ذكر الاحسد من عسكر البروا ناة اله صرع فاتهمه وبعث عنه بعد مرجعه فقتله تم سارا بغاسنة عُلاين وعسيرا لفرات وبازل الرحبة وبعث الىصاحب ماردين فنزل معه هنال وكان منكوتمر اين أخى بركه ملائ صراى فساريعسا كرممن المغدل وحشود الكرب والارمن والروم فنازلهاو معت الغا ومريقسار يةوابلسن وأجازالدر بدالي

البه بالعساكر مع أخيه منسكو تمرين هلاكو وأقام هو على الرحبة و زحف الظاهر من مصر في عساكر المسلين فلقهم على حص وانهزم التترهزيمة شنعا مهلا فيها عامة عساكرهم وأحفل الغامن حصار الرحبة وهلك أخوه منسكو تمرين هلاكو مرجعه من الله الواقعة يقال مسموما وانه مرسعض أمر الله بجزيرة تسمى موموا عاكان يضطغن له بعض الفعلات فسقاه ما عند دمر وره به وهرب الى مصر فلم يدركوه وانهم قتادا ابنا و و و شاعلى يدور و و تتادا ابنا و و و شاهر الدين الحوني مشير دولته و كبيرها جله الله و في على ذلك و الله سيحانه و تعالى أعلم

## \*(تكدارب هلاكوويسي أحد)\*

ولما وقافا كاذكراه وكانابه أرغوعا با بحراسان فبايع المغل لا خيه تكدار فأسلم وسمى أحدو طلب المساعدة وسمى أحدو طلب المالاله عصره وأرسل الى مصر يحبرهم ويطلب المساعدة وجا بذلك قاضى سبواس قطب الدين الشعرازى وأثابك بلادالروم وابن الصاحب من ورا ماردين وكان أخوه قنقر طاى مع صمغان الشعنة فيعث تكدار عن أخده قامتنع من الاجابة وأجاره غياث الدين كعسر وصاحب بلاد الروم فتوعده مكدار فقاف منه وساره ووقنقر طاى الى تكرار فقتل أخاه وحبس غياث الدين وولى مكاته أخاه عز الدين وأدال من صمغان الشعنة باولاطومن أمرا المفل في مجهز العساكر الى خراسان لقتال أخيه أرغو فساد اليهم أرغو وكبسهم وهزمهم وفتك فيهم فساد تكدار بنفسه فهزم أرغو وأسره وأغن في عسار كلدار بنفسه فهزم أرغو وأسره وأغن في عساكره وقتل الى عشر أميرا من المغل فاستوحش أهل معسكره وكانوا ينقمون عليسه اسلامه فنار واعليسه وقتلوا نا به ثم قتلوه سنة ثنين و بعثوا الى أرغو بن ابغابط اعتهم والقد تعالى أعلم

#### \*(أرغوبنابغا)\*

ولما الغلاعلى تكدار وقتاوه و بعنوا بطاعتها الى أرغو في ولوه أم هم فقام بسلطانه وقتل غياث الدين كعسر وصاحب بلاد الروم في محسدا تهمه بمداهنده في قتل عمد قنة رطاى و تقبض لا قل ولايته على الوذير شمس الدين الجونى وكان متما بأيد وعه فقتله وولى على وزار به سعد اللهودى الموصلى ولقبه سعد الدولة وكان علما الحكمة وولى ابنيه قازان وخر شدا على خواسان لنظر فيروزا ما بكه ولما فرغمن أمور ملكه وكان قدعدل عن دين الاسلام واحب دين البراهمة من عبدادة الاصنام واقتحال المبحر والرياضة له ووفد عليه بعض معرة الهند فركب له دوا ملفظ المعة واستدامتها

#### \*(كشانو بن ابغا)\*

ولما هلك أرغو بن ابغاوا بناه قازان وخربندا غائبيان بخراسان اجتم المغلى أخمه كفا وفبا بعوه وقد موه للملك نمسا تسميرته وأفحش فى المنساكروا باحدة الحرمات والتعرض للغلمان من أبناتهم وكان فى عسكره سدوب عرطر غاى بزهلا كوفاجتم المسمة أمر الحالمف لوبايعوه سر اوشعر بهم كتفا توفقر من معسكره الى جهسة كرمان وساروا فى اثره فأدركوه بأعمال غان وقتلوه سنة ثلاث وتسعين لثلاث سنين وأشهر من ولايته والمتعالى أعلم

## \*(بيدوبن طرعاى بن هلاكو)\*

وكان قاذان بن أرغو بخواسان فسار لحرب بدوومعه الاتا بك نبروز فلما تقاد باللقاء تردد وكان قاذان بن أرغو بخواسان فسار لحرب بدوومعه الاتا بك نبروز فلما تقاد باللقاء ترد الناس بنهما في الصلح على أن يقيم نبروز الاتا بك عند بدووا صطلحا وعاد قازان ثم أرسل نبرو والاتا بك الى قازان بستحثه فسادمن خواسان ولما بلغ الخبرا في بدوفا وض فيه نبروز الاتا بك فقال انا أكف كه فصبر حق أى المه فسر حدولما وصل الى قاذان أطلعه على شأن أمراء بدووا نهم مراغبون عنه وحرضه على المسير فامتعض اذلك بيدووساد للقائم سم فلما التي الجعان التقض عليمة أمرا ومعدا خلة نبروز فانمزم ولحق بنواحى همذان فأدرك هناك وقتل سنة خس وتسعين لنمانية أشهر من ملكه والقه سبحانه وتعالى أعلم

# \*(فازان بنأرغو)\*

ولما انهزم سدو وقتل ملائعلى المفل مكانه فاذان بن أوغو فعل أخاه فر بندا والساعلى فراسان وجعل نيروز الا قابل مد برالمملكته وسعى لاقل أمره فى التدبير على طرغاى من أمرا أه وموالده من المفسل الذى داخل بيدوفى قدل كتفاو الذى ولى كبر ذلك فافه طرغاى على نفسه وكان فازلا بين بعداد والموصل فبعث الى كسفا العادل صاحب مصر والشآم يستأذنه فى اللعاقبة ثم ولى قازان على ديار به ويرام برا من أشداعه اسمه مولان فهزمه وقدل الكثير من أصحاحه ونها الى الشام و بعث كسفا من تلقاه وجامه الى مصر ودخل مجلس الملك ورفع مجلسه فيها قبل ان يسلم واستقر هو وقومه الاوبراتية عصر وأقطع لهم وكان ذلك داعيا الى الفتنة بن الدولتين ثم قتل فازان الا ما بك نيروزوذ الما أنه استوحش من قازان و كاتب لا شين سلطان مصر والشأم والشأم فازان الا ما بك نيروزوذ الما أنه استوحش من قازان و كاتب لا شين سلطان مصر والشأم

المتولى بعدد كسفاوأ حس نعروز بذلك فلحقبه راة مستعمرا يصاحها وهو فرالدين ابن شمس الدين كرت مسحب سحستان فقيض عاسم فرالدين وأسلم الى قطاوشاه فقتله وقتل فاز نعددلك أخويه مغداد وهماحاجي ولكرى وقفل المفرالسه مالكاب من مصر نم كان بعدد الد مفرشلامس بنا بال بن معوالى مصر وكأن أميرا فى والدالروم على الطومار المحجرفيها والطومار عندهم عبارة عن ما ثمة ألف من العساكر عن قاذان فارتاب وأرسل الى لاشن يستأذنه في المعاقب و بعث قازان العساكر المه فقاتلوه واننض عنه أكثراً صحابه ففر الى مصر وترك أهله وولاه وبعث معه صاحب مصرالعسا كالتلق أهاد ومزوا بسيس فاعترضه عساكرا لتترهن الذفه زموه وقتاوا أمر مصرالذي معسه واعتصم هوبيعض القلاع فاستنزلوه منها وبعثوا يهالي قازان فقتله وأقام أخوه قطقطو بمصرف حدلة عسكرها ونشأت برسده كلها الفتن بن قازان وأهل مصرونزع المدأمرا والشأم فلحق ناتب وبكتمر ناتب حلب والبكى الظاهرى وعزاز السالحن واسترابوا سلطانم ممالذاصر محدب قلاون فلحقوابه واستعثوه الى الشأم وساور سنة تسع وسبعين في عساكر المغل والارمن ومعه ناتبه قطاوشاه ومولى وجاء الملك الناصرمن مصرفي عساكر المسلن ولماانتهي الى غزة اطلع على تدبير بعض المماليك عليه من أصحاب كيبغاومد أخلة الامراء الذن هاجروا من المغل ألى عملكة مصرلهم في ذلك فسبق جميعهم وارتحل الى حص القاء التترخم سار فصحهم برح المروح والتق الجعان وكانت الدبرة على المسلين واستشهدمنهم عدد ونجا السلطان الى مصروسار قازان على التعبية فالتحص واستوءب مخلف السلطان فيها م تقدم الددمشق فلك المدينة وتقدم الى قفياق لجباية أموالها ولمصار القلعة وبماعلا الدين سنمر المنصور فامتنع وهدمما حولهامن العمران وفيها دار الساءادة التي بهاا يوان الملك وسارقازان الى حلب فلحكها واستنعت عليه القلعة وعاثت عساكره فى البهلادوانتهت غاراتهم الى غزة والماسنعت عليه القلاع ارتحل عائدا الى بلده وخلف قطاوشاه في عساكر لماية البلدوحمار القلعة و يحيى بن جلال الدين لجباية الاموال وترائقفياق على يابة دمشق وبكتمر على اله حلب وحص وحاة وكرا لملك الناصرواجعاالى الشأم بعدان جع العساكر وبث العطاء وأزاح العلل وعلى مقدمته سرمن الحاشف كمروسلار كافلاعم كته فتقدموا الىحدود الشأم وأقامه وبالصالحمة واستأمن الهماقفياق وبكترالنا بانبدمشق وحاب وراجعاطاعة السلطان واستوتى سرمن وسلاوعلى الشأم ورجع قطلوساه الى العراق معاود فازان المسيرالى الشأمسنة فتين وسبعين وعبرالفرات ونزلعلى الرحبة وكانب أهل الشأم يخادعهم وقدم قطاوتاه فأغار على القدس وبها احماء النركان فقاتلوه و نالوامنه و وقفوا هذال وسارالناصر من مصرف العساكر النشعبان واتى قطاو شاه بحرج الصفر فهزمه بعد حرب شديدة وسارف اتماعهم الى اللهل فاعتصم و ابجبل في طريقهم و بات المسلون بحرس و نهم من بثوق بقت الهم بن تمرد مشق فلم منهم كل مأخذ واعترضهم الوحل من أماه هم من بثوق بقت الهم من نمرد مشق فلم منهم أحدوقدم الفل على قازان بئوا حى ومرض هنالك ومات فى ذى الحجة من المسمنة و يقال انه مات أسفا والله تعالى أعلم المصواب

## \*(خربندابناً دغو)\*

والماهات وازان ولى المده أخوه مريسدا واسدا أمره والدخول في دين الاسلام وسمى بعمد وتلقب عبات الدين وأقر قطاوشاه على باسه مجهزه لقمال الحسكرد في جبال كملان وقاتلهم فهزموه وقتاوه وولى مكانه جو وان بند وان وأقام في سلطانه حسن الدين معظما المغلقاء وكتب أسماء هم على سكته مصب الروافض فساء اعتقاده وحذف ذكر الشخين من الخطبة ونقش أسماء الائمة الاثنى عشر على سكته ثم أنشأ مدينة بين قزوين وهمذان وسماها السلطانية ونزلهما والمحذاب المناطبة والفضوص وأجرى المن والمعسل أنها را وأسكن به العلن والجوارى تشبها اله والقصوص وأجرى المن والمعسل أنها را وأسكن به العلن والجوارى تشبها اله بالخسة وأفش فى التعرض طرمات قومه مساوالى الشأم سنة ثلاث عشرة وعبرا لفرات ونزل الرحبة ورجع مهاك مورقال مات مسموما على يدبعض أمر الهسنة ست عشرة والله تعالى أعلم

#### \*(أبوسعيدي حريدا)

ولم الحلك مو بداخاف بنه الم سعد طفلاصغيرا ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغره موبان وأرسل الى أذ بك ملك الشهال بصراى يستدعه لملك العراقين فذوه نا بسه قطلقترمن ذلك و بايع مو مان لاي سعيد بن خريندا على صغره وبدأ أمره بقتل أي الملب رشيد الدولة فضل المه بن يحي الهدانى المتهم بقتل أيسه فقتله وكائه قدما فى العلوم وسريا فى الغاية وله تاريخ مع فيه أخبار التو وأنسا بهم وقبا تلهم وكنيه مشعرا كافى كابنا هدا وسيكان موبان ومنذ بغراسان يقاتل عليم اسمول بن براق بن سفتف بن ماسان بن مقطاى صاحب خوا وزم أغراه أذ بك صاحب الشمال بخراسان وأحدة معساكره وكان مو بان موافق الدفل المائن من بساطم عسيول بغراسان وأحدة من اسان وكان من الفل بدولة أي سعيد ترغيهم فأطمع و فسار فى الاستيلاء على خواسان وكان بالمائل بدولة أي سعيد ترغيهم فأطمع و فسار

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جوبان الى الاردن ومعناه بلفته سم العسكروا لخيم وانتهى المهأبي سمعيد خبراً مرائه فقتل منهم أربعين ووجع جوبان الىخواسان سينة ثمان عشرة وقداستولى سيول عليها وعلى طائفة من عراق العم وبعث السه أزبك صاحب الشمال ناسه قطلقمر مددافى العساكر فلفيهم جوبان وكانت بينهم حروب وانتزع جوبان ماملكه سيول من بلاد خواسان وصالحه عسلى ما بق ورجع بمساوأ ذبك ملك الشمال الى مراغسة فأغارعاماوغنم ورجع وأتبعه جويان فى العساكر فلمدركه وهلك سمول سنة وشرين وارتعع أبوسعيدماكان بيدهمن خراسان وكان أذبك حب الشعال ينقم على أبي سعيد استبداد جو مان علمه وتعكمه في بن جنكز خان ويعرض أهل النواحي على جو بان ويتوقع له المه الله وأ وصل الماوك في النواحي للمظاهرة على جوبان وسلطانه أبي سميد حتى لقد صاهر صاحب مصرعلى مثل ذلك ولم يتم الصلح لابي سعيد معه كامر فأخبارهم وجهزأ زبك العساكرسنة عشرين لحرب جويان فآصرهم المدنى بنهركوذل الذى فى مدود ملكهم فرجعوا م جهز جيشا آخر مع قطلقتر ما بدوكان جومان فائب أبى سعىدقدولى على بلادالروم ابنه دمرداش فزحف سنة احدى وعشرين الى بلادسيس وافتح منها قلاعا ثلاثا وخربها ويعث الى الملك الناصر يطلب المغاهرة فى بنها دالارمن بسيس فبعث المسلطان عساكر مسنة ثنتين وعشرين ومعهم من المتطوعة عدد وحاصروا سيس ثم انعقد السلم سسنة ثلاث وعشرين بعدها بين الملك الناصروبين أبى سسعيد واستقامت الاحوال وج أكابر المغلمن قرابة المحاسد ملك التربالعرافين واتسلت المهاداة ينهدما وسادنا بهجو بان سنة خس وعشرين الىخراسان فى العساكروقد زحفاليه كبك بنسيول فجرت بينهما حروب واخزم جوبان واستولى كبكعلى خراسان ثم كبسه جوبان فهزمه وأشخن فى عساكره وغلب معلى خراسان فعادت الى ملكة أي سعيد وبينما جويان مشتغل يثلث اللتنة والحروب فى نواحى خواسان ا دبلغه الخبربأن السلطان أياسميد تقبض على ابنه خواجادمشق فلماباهه الخبربذلك انتقض وزيف المسه أبوس عيد فأفترق عنه أصحابه والمقبه راة فقتل بهاسسنة ست وعشرين وأذن أبوس عيدلواده أن ينقلوا شاوه الى تربه التي بناها الملدينة التبوية على ساكنها افضل السلاة والسسلام ونقلوم فلم يقدرد فنهبها ويوقف أمير المدية على اذن السلطان عصرف ذلك فدفن بالبقيع ولما بالغ خبرجو بان لابسه دمر داش وهوامير بالادالروم انزعج اذلك ولحق عصرفين معسمن الامرا والعساكر وأقبل السلطان الملك الناصر عليه وأحله محل التكرمة وجامت على أثره رسل أي سعيد يطلب حكم الله فيه اسعيه فالفسادوالفنينة وأجابه السلطان الى ذلك على أن يغدل مثل ذاك في قراسسنقرالناذع اليهسم من أمراء الشام فأمنى ذلك فيهما جزائ عاقد من أيديهما ثم تأكدت أسباب المواصلة والالتمام بين هدذين السلطانين بالاصها ووالمهاداة واتصل ذلك وانقطع ذبون العرب وفساد هم بين المملكتين وهال السلطان أبوست مستحد سنة ست وثلاثين ولم يعقب ودفن بالسلطانية واختلف أهل دولت وانقرض الملكمن بي هلاكو وافترقت الاعمال التي كأنت في ملاكو وأصحت طوائف في خراسان وفي عراق المعم وأصحت طوائف في خراسان وفي عراق المعم وأصحت طوائف في خراسان وفي عراق المعم وأصحت طوائف عن خراسان وفي عراق المعم وفارس وفي الدربيجان كله في عراق العرب وفي بلاد الروم كانذ كرذلك والله وارث الارض ومن عليه الدربيجون

(اضطراب دولة بن هلاكووانقسام الملك طوائف في أعمالهم ) وانفراد الشسيخ حسس يبغدا دواستيلا بنيه معها على توريز } وماكان لهم فيهما من الملك والدولة وابتسدائها ومصايرها )

لماهلك أبوسعيد بنخر بداملك التعربكرسى بغدادسنة ست وتلائبن ولم يعقب نصب امراء المغل الوزير غياث الدبن وخلع اورخان ونصب الملك موسى خان من اسباطهم وقام بدولته الشيخ حسن بن حسين بن بينها بن املكان وهوا بن عد السلطان أي سعيد سبط ارغو بن ابغ الزنه أبوسعيد بغلعة كانج من بلاد الروم ووكل به فل اهلال أبوسعيد

والمعلعقاله ودهبأ بونور بنماس عنى عليها وبلغه شأن أهل اادولة سفدا دفاررضه ونهض الهافقتل على ماساالقام بالدولة وعزل موسى خان الملك ونصب مكانه محدين عندبى وهوالذى تقدم فى الوك التخت صحة نسبه الى هلا كوواستولى الشيخ حسن على بغداد وتوريز عسارالمه حسن بندم داشمن مكان امارته وامارة أسه بلاد الروم وغلبه على توريز وقتل سلطانه محدبن عنبرجي ولمق الشديخ حسن ببغداد واستقر حسن ن دمرداش في تورزونس المائة حت السلطان أي سعدا عهاصالسك وزوجها اسليمان خانمن أسباط هلاكوواستقل علك توريز وكان يعرف بالشيخ حسن الصغيرلان صاحب بغداد كان يشاركه في اسمه وهوأ سين وأدخل في نسب الخسان فيز بالكبروم يزهذا بألصغير ولمااسستقل حسن الصغير بالملك والخان عنده بجزعنه المشيخ حستن الكبر وغليته أم التركان بضواح الموصل المسائر بلادا لجزيرة فيقال اله أرسل الى الملك الناصر صاحب مصربأن علكه بغداد ويلحق به فعقم عنسده وطلب منعة أن يعتعسا عدره لذلك على أن يرهن فيهم ابنه فلم يتم ذلك لمناا عترضه من الاحوال وافترتت مملكة بني هلاكوفكان هوبيغ مداد والصغير شوريز وابن المظفر يعراق العم وفارس والمك حسن بخراسان واستولى على أكثرها ملك الشمال أذيك صاحب التفت بصراى من بى دوشى خان بنجنك زخان ماستوحش السيخ حسن من سلطانه سليمان خان فقتله واستبدع هلك الشيخ حسسن الصغير بن دمردا سيتوويز سنةأربع وأربع ينوملك مكإنه أخوه الاشرف مهلك الشيخ حسن الكبير ببغداد سنةسبع وخسين والله تعالى أعلم

\* (أويس بن الشيخ حسن) \*

ولماهلاً الشيخ حسن الكبير بغداد ولى مكانه ابنه آويس وكان بتوريز الاشرف بن دمردا شفز خف المه ملا الشمال جانى بلابن أزبل سنة هان وخسين وملكها من يده و وجع الى خراسان بعد أن استخلف عليما ابنه واعتقل فى طريقه فكتب أهل الدولة الى ابنه برديك بستمشونه للملائ فأغذا السير المهم وترك بتوريز عاملها أخجو خ فساد السيه أويس صاحب بغداد وغلبه عليها وملكها ثمار تجعها من بده وتسله واتظم وأقام بها فزحف المه ابن المعلقر صاحب اصبهان وما وحكه من بده وتسله والتنظم وتوريز وتستروخو وستان ثمار أويس فانتزعها من بدابن المعلقر واستقرت فى ملكه ورجع الى بغداد وجلس على التغت واستفيل أمره ثم هلاسنة واستقرت فى ملك ورجع الى بغداد وجلس على التغت واستفيل أمره ثم هلاسنة على وأبويزيد وأحد وكان وزيره ذكريا وكبيرد والمه الاميرعادل كان كافلا للسين ومن

اقطاعه السلطانية فاجمع أهدل الدواة وبايه والانه حسين شورير وقناوا الشيخ المسين وزعوا أن أناهم أو يساأ وصاهم بقتله وكان الشيخ على بن او يسبغدا دفدخل في طاعة أخيه حسين وكان قنع على بادل من أمر الهم بالبابستر وخو زستان فبايع لحسين وبعث السه طاعته واستولى على دولته شوريز زكر ياو بعث به الى بغداد ابن الوزير زكر يابالشام ها وباأ مام أو يس فقدم على أسه ذكر يا و بعث به الى بغداد ليقوم بخدمة الشيخ على فاستخلصه واستبد علميه فغلب شعاع بن المظفر على توريز وارتجعها منه ولما استقل حسين شوريز كان بنوا لمظفر طامعين في ولا يتها وقدم لكوها من قبل كامر وانتزعها أو يس الى بغداد واستولى عليه اشعاع ولتي حسين بأخيه الشيخ على و وزيره اسمعيل بغداد مستعبسا بما فسر حوامعه العسا حسين بأخيه الشيخ على و وزيره اسمعيل بغداد مستعبسا بما فسر حوامعه العسا حسين بأخيه ادراجه اليها فهرب عنها شعاع وحصن ملكه بها واستفرقها

#### · (مقتل اسمعيل واستيلا مسين على بغداد ثم ارتجاعه امنه) \*

كان اسعه ملمستبداعلى الشيخ على بغداد كاقد مناه فتوثب به جماعة من أهل الدولة منهم مباول شاه وقند وقرا محدفقت اوه وعه أميراً حسدمن صف احدى وهمانين واستدعوا قنبر على بادل من تسترفولوه مكان المعيل واستبدعلى الشيخ على ببغداد ونكر حسين عليه مماآ وه وسارف عساكه من توريز الى بغداد ففارقها الشيخ على وقنبر على بادل الى تستر واستولى حسين على بغداد واستده فا تهمه بمالا أقافيه الشيخ على ولم يحده ونهض الشيخ على من تسترالى واسط وجع العرب من عبادات والجزيرة فأحفل أحد من واسط الى بغداد وساوالشيخ على في اثره فأحفل حسين الى توريز واستوسق ملك بغداد الشيخ على واستقركل بالده والله تعالى أعلم

## \* (التقان أحدو استبلاؤه على توزير ومقتل حسين) \*

و لمارجيع حسين من بغداد الى توريز عكف على الذا ته وشغل با هوه واستوحش منه الخوه أحدة لحق مارد بيل و بها الشيخ صدر الديس واجتمع اليه من العساكر اللائة آلاف أويز دون فساوالى توريز وطرقها على حين غفله المسكما واختفى حسين المام قبض علمه أحدوق اله والله تعالى يؤيد بنصره من يشام من عباده

# \* (التقاض عادل ومسيره لقنال أحد) \*

كان الامرعادل والمساعلى السلطانية وكانت من أقطاعه فلما بلغه مقتل حسين المتعن له وكان عنده أبويزيد بن أو يس فسارا الى شعباع بن المفقر اليزدى صاحب

فارس يستصرخانه على الاميراً حديناً ويس فبعث العساكر لصر يخهدها وبرزالامم أحد المقالم الميراويخرج الامم أحد المقالم المائية أميرا ويخرج الامم عادل عن علا المسكم ويقيم عند شجاع بفارس واصطلحوا على ذلك وعاداً بويزيدالى السلطانية فأقام بها وأضراً من الم وخاصة مالرعا بافد سوا بالصريخ الى أحد شوديز فسار في العساكر اليه وقبض عليه وكله وتوفى بعد ذلك بغداد

# « (مقدل الشيخ على واستبلا أحد على بغداد) »

لماقتل أحدأ خاه حسينا جع الشيخ على العساكر وإستنفر قرامجد أميرا لتركمان بالجزيرة وسادمن بغسدا دبريدو ركز فبرزأ بحسدالقائه واستعاد دابليا كان منه فيسالغ فاشاعه الى أن خفت عساكره فكرمستمينا وكانت جولة أصيب فيها الشيخ على بسهم فات وأسرقرا مجدفقتل ورجع أحدالي توريز واستوسق لهملكها ونهض المهعادل يروم فرصة فيسه فهزمه شمسارأ جدالى بغداد وقدكان استبذ بهابعدمهاك الشيخ على خواجاعبد الملك من صنائعهم بدعوة أحدثم قام الامع عادل في السلطانية بدعوة أي يزيد وبعث الى بغدداد قائد السمه برسق ليقيم بهادعوته فأطاعه صدالملك وأدخله الى بغداد ثمقتله برسق انى يومدخوله واضطرب البلدشهرا نم وصل أحد من توريز وخرج برسق القائد لمدافعته فالمزم وجي به الى أحد أسيرا فبسه ثم قتله وقسل عادل بعدد لل وكني أحد شرم وانتظمت ف ملكه بوريزو بغداد وتستر والسلطانية ومااليها واستوسق أمره فيهاثم إنتقض علمه أهل دولته سنةست وثمانين وسار بعضهم الى غرسلطان بنى جفطاى بعيد أن خرج من ورا عالنهر علكه يومنذواستولى على خراسان فاستصرخه على أحد فأنباب صريحه وبعثمعه العساكرالي توريز فأجفل عنها أنجدالي بغداد واستبته ببإدال المثائر ورجع تمرالي مماسحته الاولى وطمع طغطمش ملك الشمال من بى دوشى خان فى انتزاع بوريز من يد ذلك الثائرفسار اليهاوم الكهاوز حفتمسرفي عساكره سننةسبع وعانين الى أصبهان وبعث العساكرالى توريز فاستماحها وخربها وإستولى على تستر والسلطانية والتظمهماف أعماله وانفردأ جدبيغدادوأ عامبها

## \*(استمال ممرعلى بغداد والحاق أحد بالسَّأم)\*

كان غرسلطان المغل بعدان استولى على توريز خرج عليه خارج من قومه فى بلاده و عمت أنباؤه الى سنة خس أمد ه بأمواله و عمل كره فكر واجعامن اصهان الى بلاده و عمت أنباؤه الى سنة خس

وسبعين ثم جامت الاخبار بأنه غلب قرالدين الخادج عليه وعجا أثرف ادهثم استولى على كرسى صراى وأعمالها مخطى الى اصبهان وعراق العجم والرى وفارس وكرمان فللجيعها من عي المظفر البردي بعد حروب هلك فيهاملوك هم وبادت جوعهم وشدأ حديبغدادعزائمه وجمع عساكره وأخذفي الاستعداد تمعدل اليمصانعته ومهاداته فلم يغن ذلك عنه ومازال تمريخ ادعه بالملاطفة والمراسلة الى أن فترعد زمه وافترقت عساكره فنهض اليمه يغذا السمير في غفلة منه حتى انتهى الى دجلة وسمبق النذير الى أحد فأسرى بغلس ليله وحسل ماأ قلته الرواحل من أو واله و دُمَّا مُره وخرَّق سفن دجلة ومزبنهوا لحلة فقطعه وصبح مشهدعلى ووافى تمروعسا كرمدجلة فى حادى عشرشوال سنةخس وتسعين ولم يجد السفن فاقتعم بعساكره النهر ودخل بغداد واستولى عليها وبعث العساكرفى أتباع أحدف أرواالى الحدلة وقدقطع جسرها فغاضوا النهرعندها وأدركوا أحدنبهمدعلى واستولواعلى أثقاله ودوا النفكر عليهم في جوعه واستمانوا وقتل الاميرالذي كان في الساعه ورجيع بقية الترعنهم ونجا أحدالى الرحبة من تخوم الشأم فأراح بهاوطالع وثبها السلطان بأمر وفسرح بعض خواصه لتلقيه والنفقات والاز وادوليستقد مهفقدم به الى حاب وأراح بها وطرقه مرض أبطأبه عن مصر وجاءت الاخبار بأنتم عاثف مخافسه واستصفي ذخائره واستوعب موجودأهل بغداد بالمصادرات لاغنيائهم وفقرائهم حقى مستهم الحاجة وأقفرت حوانب بغدادمن العث ثمقدم أحدث أويس على السلطان عصرف شهر ربيع سنةست واسعين مستصرخابه على طلب ماكيكه والانتقام من عدق وفأجاب السلطان صريغه ونادى فى عسكره بالتجهزالى الشأم وتدكان تربعد ما استولى على بغداد زحف في عداكره الى تسكر يت مأوى المخالفين وعش الحرابة ووصد السابلة وأناخ عليها بجموعه أربهين يوما فاصرهاحي نزلواعلي حكمه وقت لمن قل منهم منحربها وأقفرها والتشرت عساكره في ديار بكر الى الرهاو وقفوا عليما ساعة من نهاد فلكوها وانتسفوانعمها وافترق أهلها وبلغ الخبرالى السلطان فحيم بالزيدانية أباما أزاح فيهاعال عساكره وأفاض العطاء في عماليكه واستوعب الحشدمن سائر أصناف المندى استخلف على القاهرة الناتب سودون وارتعل الى الشأم على التعسة ومعه أحدىن أويس بعدان كفاءمهمه وسرب النفقات فى تابعه وجنده ودخل دمشتى آخر جادى الاولى وقدكان أوعزالى جلبان صاحب حلب بالخروج الى الفرات واستنفار العرب والترصيكمان الاقادة هناك رصد اللعدة فالماوصل الى دمشق وفدعلسه حلبان وطالعه عهما ته وماعنده من أخبار القوم ورجع لانفاذ أوامره والفصل فيما يطالعه فيه و بعث السلطان على أثره العساكر مدد الهمع كشيقا الاتابك وتكلم ش أميرسلاح وأحد بن بيبقا وكان العدو تم قد شغل بحصار ماردين فأ قام عليها أشهرا وملكها وعاثت عساكره فيها واكتسحت نواحيها وامتنعت عليمه قلعتها فارتحل عنها الى ناحيمة بلاد الروم ورتر بقلاع الاكراد فأغارت عساكره عليها واكتسحت نواحيها والسلطان لهذا العهدوه وشعبان سنة وتسعين مقيم بدمشق مستجمع لنطاحه والوثبة به متى استقبل جهته والقه سيحانه ونعالى ولى التوفيق بمنه وكريه

ولي . ولي المسلم المناسيخ حسن بن اقبغاب الملكان سبط ارغو بن ابغا أحدب أويس ابن الشيخ حسن بن اقبغاب الملكان سبط ارغو بن ابغا

الشيخ حسن أوبربد

﴿ الْخَبْرَعَنْ فَى الْمُظْفُرِ الْبَرْدَى الْكَنْغَلِمِينَ عَلِي اصْفُهَانُ وَفَارِسَ؟ ﴿ بِعَدَا نَقْرَا صَدُولَةً فَي هَلَا كُو وَابِنَّدَا ۚ أَمُورُهُمْ وَمُصَايِرِهَا ﴿

كان أجد المفقر من أهل يزد وكان شعباعا واتصل بالدولة أيام أي سعيد دو وه حفظ السابلة بفارس وكان منها مبدأ أمر هم وذلك أنه لما وفي أبو سعيد سنة ست وثلاث وسعما ته ولم يعقل المنات ولم يعقب اضطر بت الدراة ومرج أمر الناس وافترق الملك طوائف وغلب از بك صاحب الشمال على طائفة من خواسان فلكها واستبدته والالملك حسين وألان محود فرشحه من أهل دولة لد لمطان أبي سعيد عاملا على اصبهان وفاوس فاستبد بأمره والمحذ الكرسي بشيرا والى أن هلك و ولى بعده انه أبو استحق أمير شيخ سالكاسيله في الاستبداد وكانت له آثار جيلة وله صنف الشيخ عند الدين كاب المواقف والشيخ عباد الدين المكاشي شرح كاب المفت الموسم وتغلب أبيضا محدن المفاور على على السيد عند المين المواقف والشيخ كمان وفوا حبها فصاوت بده وطمع في الاستبلاء على فاوس وكان أبو استحق أمير شيخ المرشيخ الماسين فد وسار في جوعه الحشيرا و ومال المدة أهل البلد لنفر تهم عن أمير شيخ الحاصبهان يده وسار في جوعه الحشيرا و ومال المدة أهل البلد لنفر تهم عن أمير شيخ الحاصبهان واسعه فقرم مدة أيضا وملك اصبهان و بث الطب في الجهات حتى تقبض عليه وقتله واسعه فقرم مدة أيضا وملك اصبهان و بث الطب في الجهات حتى تقبض عليه وقتله واحد ويوفي شاه ولى أيام أيه و ترك المن الولد أربعسة شاه ولى وعجود و وضاع وأحد ويوفي شاه ولى أيام أيه و ترك المن يعتمد و المحتى وملك ابنه محود اصهان وابنه وأحد ويوفي شاه ولى أيام أيه و ترك المنهان وابنه وأحد ويوفي شاه ولى أيام أيه و ترك المن الولد أربعسة شاه ولى أيام أيه و ترك المنه من و والويعي وملك ابنه محود اصهان وابنه وأحد ويوفي شاه ولى أيام أيه و ترك المنه و ترك المنه من و والويعي وملك ابنه محود المهان وابنه

شصاع شيراذ وكرمان واستبدع لمسه محودون حباع وخلفاه فملكه سنة سيتين وكلاه وتولى دال شعاع وساواليه معودمن اصبهان بعدان استعباش باويس بن حسن الكبير فأمده بالعسا كرسنة خس وستين وملك شيراز ولحق نعساع بكرمان من أعماله وأقام بهاوا ختلف عليه عماله ثم استقاموا على طاعته ثم جمع بعد ثلاث سنين ورجع الى شوا زففارقها أخوه عدالى اصبهان وأتامهما الى أن هلك سنة ست وسبعين فاستضافها شحاع الى أعماله وأقطعها لابنه زين العادين وزوجه مابنة أويس التي كانت تحت معودو ولي على مردى ابن أخيه شاه ولى معال شعاع سنة سبع وعما أين واستقل ابنه زين العابدين بامسهان وخلفه في شيراز وفارس منصورا بن أخيه شامولي وكان عادل كمردواة فىأو يس بالسلطانية كامر وطق ممنصور بنشاه ولى هاريامن شدرا زأمام عهدين العابدين فيسخ فرمن محسه ولحق بأحدب أويس مستصرخابه أصارخه وأنزله بتسسترمن أعساله تمسارمتها الى شيرا زففارقهاعه زين العايدين الى اصبهان وأخوه يحى بيزدوعهما أحدبن محدبن المفاغر بكرمان غرضف غرسلطان التعمن بني جفطاى بنجنكزخان سنة عان وعمانين وملك توريز وخرب اسكمامر في أخباره فاطاعه يحى صاحب يزدوأ سدصاحب كرمان وهرب زين العابدين من اصبهان وملكها عليه غرفلحق بشيراز ورجع غرالي بلاده فيماورا والنهر وعيت أنباؤه الحسنة خس وتسعين فزحف الى بلادفا وس وجسع منصوربن شامولى العسآ كر لربه فسادعه غربولايته وانكفأ راجعا الى هراة فافترة تعسا كرمنصور بنشاء ولى وجائت عيون تمر بخبرا فتراقها السه فأغذالسير وكبس منصور بنشاه ولى بظاهر شيراز وهوفى قل من العساكر لايعساوزون ألفين فهرب الكثيرمن أصحابه الى غرواستمات هووالساقون وقاتلوا أشذقتال وفقدحوفى المعركة فلم يوقف له على خبر وملا تمرشيرا زواستضافها الى اصمهان وولى عليهامن قيدله وقتل أحذب محدصاحب كرمان وابنيه و ولدعلى كرمان من قبسله وتسل بعنى بنشاء ولى صاحب يزدوا بنيه وولى على بزدمن قبسله واستطعم بني المظفر واستصنى زين العابدين وهرب ابنه فلمق بخاله أحسدين أويس وهولهذا العهدمقيم معه بمصر واقه وارث الارض ومن عليها واليه يرجعون

> مرابة المربعة ا مربعة المربعة المربعة

زين العابدين بشجاع بن مجود بن محمد بن المفافر اليزدى

#### ﴿ الخبرعن بنى ارتناماوك بلادالروم من المغل بعد ﴾ ﴿ بني هلا كووالالمام بمبادى أمورهم ومصايرها ﴿

قدسبق لناأق هذه المملكة كانت لبنى قليج السلان من ملوك السلجوقية وهم الذين أعاموا فيمادعوم الاسلام وانتزعوهامن يدمأوك الروم أهل قسطنطينية واستضافوا البها كشيرامن أعمال الارض ومن ديار بكر فانفسعت أعمالهم وعظمت ممالكهم وكانكرسيهم بقونية ومنأعمالها اقصرا وانطاكية والعدلابا وطغرل ودمرلو وقراحصارومن بمالكهم اذر بيحان ومن أعمالهاا قشهروكامخ وقلعة كعونة ومن بمالكهم قيسارية ومن أعمالها نكزة وعدا قلمة ومنال ومن بمآلكهم أيضاسمواس وأعمالهاملكوهامز يدالوانشهندكام رفى أخبارهم ومرأعمالها نكسار واتأسمة وبوقات وقنات وكنصيرة كورية وسامسول وصغوى وكدهوية وطرخاوا وبرلوا وممااستضافوه من لادا لارمن خسلاطوا رمننسة المكبرى وانى وسلطان وارجيس وأعالها ومن ديار بكرخرت برب وملطمة وسعساط ومسارة فكانت لهم هذه الاعمال وما يبصل بهامن الشمال الىمدينة برصة ثم الى خليج القسطنطينية واستفعل ماكهم فيها وعظمت دولتهم ثمطرقه كالهرم والفشل كإيطرق الدول ولما استنولى التترعلي بمالك الاسلام وورثوا الدول في سائر النواحي واستقرّا لتخت الاعظم لمنكوفان أخي هلاكو وجه زعساكر المغل سنة أوبع وخسين وسمانه الى هذه البلاد وعليهم يكو من أكابر أمرائهم وعلى بلاد الروم يومئد غياث الدين كنعسرو بن علا الدين كيقباد وهوالشانى عشره نداوكهم من وادقطلش فنزلوا على ارزن الروم وبهاستان الدين باقوت مولى علاءالدين فلكوها بعد حصارشهر ين واستباحوها وتقدموا أمامهم ولقيه مغداث الدين بالتصوامعلي افشهروز نحبان وانهزم غياث الدين واحتمل ذخيرته وعباله ولحق بقوية واستولى يكوعلى مخلفه ثمسارالى نيسارية فلكوها وهلك غياث الدين اثر ذلك وملك بعده بعهدا بنه علا الدين كمقباد وأشرك معه أخو يه فى أمره وهماعزالدين كبكاوس وركن الدين قليج ارسلان وعاثت عساكر التترف البلاد نسار علاءالدين كيقباد الىمنكوفان صاحب التخت واختلف أخواهمن بعده وغلب عزالدين كيكاوس واعتقل أخاه ركن الدين بقونية وبعث فى اثر أخيه علا الدين من يستفسداه منكوفان فلم يحصل من ذلك على طائل وهلك علا الدين في طريقه وكتب منكوفان بتشر يك الملك بنعز الدين وركن الدين والبلادين ممامقسو ، قد عز الدين منسمواس الى تخوم القسط خطمنمة ولركن الدير من سمواس الى اوزن الروم متصلام زجهة الشعرق ببلاد التتروأ فرج عزالدين عن دكن الاين واستقر فى طاعة

التروساربيكوفى الادالروم قبل أن يرجع عزالدين فلقيه ارسلان دغس من أمرا عزالدين فهزمه سكوالى قوية فاجف ل عنها عزالدين الى العلاما وحاصرها سكو فلكها على يدخطهم اوغر جالى يحكو فأسلت زوجت على يده ومنع الترمن دخولها الاوحدا ناوأن لا يتعرضوا لاحدواستقرعزا لدين وركن الدين في طاعة الترولهـما اسم الملك والحكم الشحنة يكو ولمازحف هلاكوالى بغداد سنةست وخمسين استنفر يكو وعساكر مفامتنع واعتد درعن فى طريقه من طوائف الاحكراد الفراسلية والمار وقمة فمعث المه هلاكو العساكر ومروا باذر بيحان وقدأ جفل أهلها الاكراد فلكوها وساروامع يكوالى هلاكو وحضروا معه فتع بغدادوما بعددها والماترال هلا كوحلب استدعى عزالدين وركن الدين فحضرا معه فتعهما وحضرمعهما وزبرهمامعين الدين سلمان البروا ناه واستعسنه هلاكو وتقدم الى ركن الدين بأن بكون السفيراليد عنه فلم يزل على ذلك ثم هلك يكومقدم النتر بالادالروم و ولى مكانه صعقارمن أمرا المغل ماختلف الاميران عزالدين وغياث الدين سنة تسع وخسين واستولى عزالدين على أعمال ركن الدين فسار ومعمالير واناة الى هملا كوصريف فأمقه بالعساكر وساوالى عزالدين فهزمهم واستمده انيا فأمده هلاكو وأنهزم عزالدين فطق بالقسط غطينية وأقام عندصاحها الشكرى واستولى ركن الدين قليج ا وسلان على بلاد الروم والمتنع التركان الدين سلك الاعمال بأطراف الاعمال والنغود والسواحل وطلبوا الولاية من هلاكوفولاهم وأعطاهم الله الملك فهم الملوك بمان بومتذ كما يأتى في أخبارهم انشاء الله تعالى وأقام عز الدين بالقسط نطيفية وأراد التوثب بصاحبها الشكري ووشيبه أخواله من الروم فاعتقبه الشكري في بعض قلاعه مهائويقال المائالشمال منكوغرصاحب التخت بصراى حدثت سنه وبناصاحب القسطنطينية فتنة فغزاه واكتسم بلاده ومز بالقلعة التي بهاعزالدين معتقلافاحة لهمعه الىصراى وهلا عنده ولحق آبنه مسعود بعدد لك ابغان هلاكو فأكرمه وولاءعلى بعض القلاع ببلاد الروم ثمان معين الدين سلمان البروا ناة ارتاب بركي الدين فقتله عله سنةست وستبن ونصب أبنه كمسر وللملك ولقمه ضاث الدين وكان متغلبا علسه مقم امع ذلك على طاعة التعرور بما كان يستوحش منهم فسكاتب سلطان مصر بالدخول في طاعته واطلع ابغا على كتابه بذلك الى الظاهر بيبرس فنكره وهلك صغار الشعنة فمعث الغامكانه أمرين من أمرا المغدل وهما تدوان ومعهماغباث الدس وية وفقدماسنة خسوسمعن الى بلادالشأم وزلا كنعسرو وكافله البرواناة في العساكر وسار الظاهر من دمشق فلقيهم بالبلستين

وقدقعدالبر والماثل اسستان تواعدمع الظاهر عليه وهزمهم الظاهر جمعا وقسل الامدين تدوان وتوقرف جماعة من الترويف البرواناة وسلطانه فلم بصب منهم أحد واستراب السلطان بالبروا ناة اذلك وملك الظاهر فيسارية كرسي بلاد الروم وعادالي مصروحا وابغا ووضعلى مكان المحمة ورأى مصارع قومه فعسدق الرية عمالات الظاهروالبروا فاتوأصابه فاكتسع البلادوخ بهاورجع ثما ستدعى البرواناة الى معسكره نقسله وأفام مكاه فى كفالة كنعسروأ خاه عزالدين عداولم يزل غياث الدين والساءلي بلادالروم والشحنة من المغلساكم في السلاد الى أن ولى تسكر اربن هلاكو وكآن أخوه قنقرطاى مقيما بلادالروم مع صمغار فبعث عنه واستعمن الوصول فأوعز الى غباث الدبن واعتقله ارزنكان وولى على بلاد الروم على الشعنة أولاكومن أمراء المغلود السنة احدى وعانين ويقال ان ارغوب ابغاه والذى ولى أولاكو شعنسة ببلاد الروم يعد صعغار وات تدوان ويوقر انمايع شبهما ابغالقتال الظاهر ولم يرسلهما شعنة ثمأ قام مسعود بن عسزالدين كسكاوس فى سلطانه ببلاد الروم والحدكم الشعنة التتروليس أمن الملك الااسمه الى أن افترق واضمعل أمره ويق أمراه المغل يتعاقبون فىالشصنة ببلادالروم وكانمنهم أقل المائة الثامنة الاسرعلى وهوالذى قتل ملك الارمن هيشوش بالمعون صاحب سيس واستعدى أخوه عليه بخر بندافأعداه وقتسله كامرفى أخبار الارمن في دولة الترك وكان منهم سنة عشرين وسعما تة الامعر المشغام ولى الساطان أبوسعيد على بلادالروم دمرداش بنجويان سنة ثلاث وعشرين واستفدلها ملكه وجاهدالارمن بسيس واستقذالنا مرجمدبن قلاون صاحب مصرعلهم فأمده بالعساكروا فتحوااياس عنوة ووجعوا ثمنكب السلطان أبوسعيد فالبعجوبان بزبروان وقتله كامرفى أخبارهم وبلغ المصبرالى دمرداش ابته بالآد الروم فاضطرب اذلك ولحق عصرفى عساكره وأمرائه فأقبسل السلطان علسه وتلفساه بالتكرمة والاشاروجات رسل أيى سعيدف اتباعه تطلب حكم الله تعالى فيه بسعيه فى الفسادوا أرة الفتنة على أن يفعل مثل ذلك فى قراست قرالنا زع اليهم من أمراء الشأم فقتاوه وقتل دمرداش بمصروذ هبابها كسباوكان دمرداش لماهرب من الاد الروم الم مصر ترك من أمرا ثه ارتنا وكان يسمى النوير اسم أبنا الماول فبعث الى أى سعيد بطاعته فولاء على البلاد فلكها ونزل سيواس وانخذها كرسي ملكه ثم استبد مسن بندم داش بتووير فبايع ارتناغ انتقض وكاتب اللك الماصرصاحب مصر ودخل في طاعته و بعث اليه والولاية واللع فيع له حسن بن دمرداش وساراليه بسواس وساراد تناللقا تهبعمرا كسنول ودزمه وأسر جماعة من أفرائه

وذلك سنة أوبع وأوبعسين واستفعل ملك ارتنامن يومنذ وع زجومان وحسسن ابندمرداش عن طلبه الى أن توفى سنة ثلاث وخسين وأمّا بنوه من بعده فلاأ درى من ملكمنهم ولاترتب ولايتهم الاأنه وقع ف أخبار الترك ان السلطان أوعزسنة ست وستنالى نائب حلب أن يسرفى العساكر لانعاد محديك بن ارتنافضو اوظفروا وماذال ارتشاوبنوه مستبد ينبيلاد الروم وأعسالها واقتطع الهسم التركان منهابلاد الارمن سيس ومااليها فأستولى عليها بنوداقا درعلى خلافه وزحف اليهوهي ف أيديهم لهسذا العهدولماخالف سعاروس منأمراءالترك سنة تنتين وخسسين ظاهره قراحا ان دلقا درعلى خلافه وزحف المه السلطان من مصرفا فترقت جوعه واتسعته العساكر فقتل وبعث السلطان سنة أربع وخسين عسكرا في طلب قراجا فسار واالى البلسين وأجفسل منهانا تبها فنهبوا أحياءه والمق هوبابن ارتنا بسسواس فقبض عليه وبعثيه الى السلطان عصر فقتله واقتطع التركان ناحية الشمال من أعالهم الى القسطنط منهة وأثخنوافى أم النصرانية وراءهم واستولواعلى كثيرمن تلا الممالك وراء القسطنط شية وأمرهم اهذا العهدفي عداد الماولة الاعاظم ودولتهم فاشتة متعددة وكان صسابسسواس منذأعوام الفائين وهومن أعقاب بى التنافا متبدعا يسمقاضي البلد الما كان كافلاله يوصية أبيه م قتل القاضى ذلك الصيى أعوام تنتين وتسعن واستيد مذلك الملك وكانت هنالياً أحساء التتريناه زون ثلاثهناً لفااً ونحوها مقمن سلك النواحي دمرداش بن جويان ومن قبله من أمراء الفل فكانوا عمة لبني ارتناو عصابة لهموهم الذين استنعدتهم القاضى حيزوجهت المهءسا كرمصرف طلب منطاش الثائر م لتي موردارت عسا كرمصرف طلبه سنة تسع وعمانين فاستعدالقاضي باحماء الترهؤلا وجاؤالا نجاده ورجعت عسا كرمصرعنه مكاتقة مذلك كأه ف أحسار الترك والحال على ذلك لهذا العهد والله مصبرا لامور بحكمته وهوعلى كلشي قدير

براهيم بن محدبك بن ارتبا النورعامل أبي سعيد على ملاد الروم

﴿ اَنْكُبُرِعَنِ الدَّولَةِ الْمُسْتَحِدَّةُ لِلنَّرِ كَانَ فَي شَمَّ الْ بِلادَالرومِ ﴾ { الى خليج القسطنطينية وماورا ولبنى عثمان واخوته {

قد تفدّ منافى انساب العالم ذكره ولا التركان وانهم من ولديافث بنوح أى من يوقر ما بن المرائب لل يوغر ما بن المرائب التوراة وذكر الفيوى من علما بنى اسرائب لل وفسابتهم أن وغر ماهم المؤروان الخورهم التركان اخوة الترك ومواطنهم فيما وجدناه من بحر طبرستان و يسمى بحر الخزر الى جوفى القسطنطينية وشرقها الحديار بكروبعد

انقراض العرب والارمن ملكوانواحي الفرات من أقه الى مصبه في دجسلة وهم شعوب متفرقون وأحيا مختلفون لايحصرهم المسبط ولايحو يهرم العدوكان منهم بالدااروم جوع مستكثرة كانماوكها يستكثرون بهم فى ووبهم ع أعدائهم وكان كبيرهم فيهالعهد المائة الرابعة جق وكانت أحياؤهم توافرة وأعدادهم متكاثرة ولما ملك سلمان بنقطلش قوية بعدا مه وفقر انطاكية سنة سبع وسبعين من يدار ومطالبه مسلم بنقر يش بماكان أه على الروم فيهامن الجزية فأنف من ذلك وحسد ثت سنهما القتنة وجمع قريش العزب والتركان مع أميرهم جق وسارالى وبسليمان بانطاكية فلاالتقبا مآل التزكان الى سليمان العصبية الترك وانهزم مسلم بن قريش وقت لوأ قام أولتك التركان ببلاد الروم أيآم بن قطلش موطنين بالخب الروالسوا حسل ولمساملك التتر يبلادالروم وأبقواعلى بنى قطلش ملكهم و ولواركن الدولة قليج ارسلان بعدان غلب أخوه عزالدين كيكاوس وهرب الى القسط عطمنسة وكان أمراء هؤلا التركان ومنذ محمدبك وأخاه الساس بكوصهره على بكوقر يسمسوج والطاهسرأ تمسمن بنى جق فانتقضواعلى ركن الدواة وبعثوا الى هلاكوبطاعتهم وتقسر يرالا تزعلهم وأن يبعث اليهم باللواء على العادة وأن يعث شحنة من التتريخ تص بهم فأسعفهم بذلك وقلدهم وهم من يومندماوك بهام أرسل هلاكوالى محديك الامير يستدعيه فاستنعمن المسيراليه واعتذرةأ وعزهلا كؤالى الشصنة الذى يبلادالروم والى السلطان قليج ارسلان بمسار بنه فساروا البه وحاربوه ونزع عنه صهره على بكو وفدعلى هلا كوفقدمه مكان محدصهره ولق محدالعسا كرفائم زم وأبعدف الفرثم جاءالى قليج ارسلان مستامنا فأمنه وسارمعه الىقو نية فقتله واستقرصهره على بكأميراعلى آلتركمان وفتعت عساكر الى اسطنبول والظاهر أن بن عمم ان ماوكهم لهذا العهد من أعقب على بكأ وأقاربه يشهد بذالك اتصال هذه الأمارة فيهم مذة هذه المائة سنة ولمااضعمل أمرالترمن بلادالروم واستقر بنوارتنابسواس وأعالهاغلب هؤلاء التركان على ماورا الدروب الى خليج القسطنطينية ونزل ملكهمدينة برصامن المالناحية وكان يسمى أورخان يرعمان حقاقعذهادا والملكهم ولم يفارق الخيام الى القصور وانما ينزل بخدامه في سسطها وضواحيها ورلى بعددا بنه مرادبك وتوعل فى الددالنصرانية وراوا الخليم وافتع الدهم الى قريب من خليم البسادقة وجبال جنوة وصارأ كثرهم دمة ورعابا وعاث فى الادالصقالية عمام يعهد لن قبله واحاط مالقسطنطينية من جيع فواحها حتى اعتقل ملكهامن أعقاب شكرى وطلب منسه المنتة وأعطاه الجزية ولميزل على جهادأم النصرانية ورامدالى أن قتسله الصقالبة

فى حروبه معهم سنة احدى وتسعين وسبعما تة وولى بعده اسه أبويزيد وهوملكهم لهذا العهدوقداستفعل ملكهم واستعدت العزدولتهم وكأن قدغلب على قطعة من بلاد الروم مابين سيواس وبلادهم من انطاكية والعلاما بصال المحرالي قونية سوقرمان من أمراء التركان وهم الذين كأنوا في حدد ودارمينية وبجدهم هوالذي هزم أوشين ابن ليعون ملك سيسمن الارمن سنةعشرين وسيعما تة م كان بن بي عثمان حق وبن بى قرمان اتصال ومصاهرة وكان ابن قرمان لهذا العهد صهر السلطان مرادمك على أختمه فغلب السلطان مرادبك على ما يده ودخل ابن قرمون صاحب العسلايا فىطاعته بلوالتركمانكلهم وفتحسائر البلادولم يبقاه الاسمواس بلدبني ارتنا فى استبداد القاضى الذى عليها وما أدرى ما الله صانع بعد ظهور هذا الملك عمرا لمتغلب على ملك المغل من بى جفطاى بن جنكزخان وملك آبن عثمان لهدا المهدمستفسل بملك الناحيسة الشمالية ومتسعف أقطارها ومرهوب عندأم النصرانية هنالك ودولته مستعبدة عزيزة على تلك الام والاحساء والله غالب على أمره والى هناانهت أخبارالطبقة الثالثسةمن العرب ودولهم وحمالاهم التابعة للعرب بمساتضته من الدول الاسلامية شرقا وغربالهم ولمن تبعهم من العجم فلنرجع الاتنالى ذكر الطبقة الرابعة من العرب وهم المستجهدة هل المل الناشئ بعد انقراض المسان المضرى ودروسه ونذكرأ خبارهم تمضرج الحالكتاب الشاائسن الشالث فأخياد البربر ودولهم فنفرغ مفراغهامن الكتاب انشاء الله تعالى والله ولى المون والتوفىق بمنه وكرمه

» (تمطبع الجزء الله مس ويليه الجزء السادس أقله الطبقة الرابعة) \*



# \* (فهرسة الجزء الخامس من تاريخ الامام ابن خلدون) \*

يحنفة

اللبرعن دولة السلبوقية من الترك المستولين على عمالك الاسلام ودوله بالمشرق كلها الى حدود مصر مستبدين على الخليفة بيغدا دمن خلافة القيام الى هدذا الزمان وما كانله سم من الملك والسلطان في أقطار العالم وكيف فعلوا بالعلماء وجروهم وما تفرع عن دولتهم من الدول

٣ غزاة السلطان اليارسلان الى خلاط واسرمل الروم

٤ فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله

استبلا السلموقية على دمشق وحصاره ممصر ثم استيلا "تتش ابن السلطان
البارسلان على دمشق

٦ سفارة الشيخ أبى اسمق الشيرازى عن الخليفة

٦ اتصال بنى جهيربالسلطان ملك شامومسير غرالدولة لفتح دياربكر

٧ استبلاء ابنجهير على الموصل

نتعسلمان بنقط المشانطا كية والخبرعن مقتله ومقتل مسلم بن قريش واستيلاء
 تشرعلى حلب

ر استيلا ابنجه يرعلى ديار بكر

٨ استملا السلطان ملك شاه على حلب وولاية آفسنقر عليها

و خرالزفاف

• ١ استيلاء السلطان ملك شاه على ماوراء النهو

١١ استيلاتتشعلى جصوغيرهامن سواحل الشام

١ ملكَ الين

١١ مقتل ألوز يرتظام الملك

١٢ وفاة السلطان ملاشاه وولاية ابنه محود

١٣ منازعة بركيار ڨلاخيه مجودوا تنظام سلطانه

١٤ منازعة تتشي البارسلان وأخباره الى حين انهزامه

١٥ مقتل اسمعىل بن اقوتى

10 مهلك تورانشاه بن قاروت بك

١٥ وفاة المقتدى وخلافة المستظهر وخطبته لبركارق

١٦ استيلا الشعل البلادبعدمقتل اقسنقر مم هزية بركارق

1 أ مقتل تشرواستقلال بركيارة بالسلطان

١٧ استلاءكربوقاعلى الموصل

١٧ استمالا أرسلان أرغون أخى السلطان ملك شاه على خراسان وسقمه

١٨ ولاية سخرعلي خراسان

١٨ ظهورالخالفين بخراسان

١٩ بداية ولة يخوارزمشاه

١٩ استبلا الافر نج على انطاكية وغيرها من سوا حل الشأم

٢٠ انتقاض الاسرأنز وتتله

٢١ استبلاءالافرنج لي بيت المقدس

٢٦ ظهورالسلطان محدد بنملك شاه والخطبة له يغداد وحروبه مع أخيه بركارق

٢٢ مقتل الباسلاني

٢٢ اعادة الخطسة يبغداد ليركارق

٢٦ المصاف الاول بين بركيارة ومحدومقتل كوهراس وهزيمة بركيارة والخطبة المحمد

٢١ مسيربركا فالى خراسان وانهزامه من أخيسه سنجر ومقتل الاميردا ودحشى أمير خراسان

٢٤ المُساف النبانى بين بركيارق ومحمدوهز يمة محمدوتشل وذيره مؤيد الملك والخطبة للركيارة

٢٥ مسيرركارق عن بغدادود خول محدوسمرالها

٢٦ مقال بركارة الباطنية

٧٧ المصاف الثالث بذبركارة ومحدوا لصلم بينهما

٢٧ انتقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار محدياصهان

٨٦ مسترصاحب البصرة الى واسط

٢٩ وفاة كربوقاً صاحب الموصل واستميلا م حكرمس عليها واستميلا م مقمان بن ارتق على حصن كبيعا (صوابها كيفا)

٠٠ ولاية كستُكُين النصيري شعنة بغداد وقتنته مع أبي الغازي وحربه

٣١ المصاف الخامس بيز بركيارق ومحمد

٣٢ استبلامك بن برام على مدينة عانة

فعيفة

٣٠ الصلح بينالسلطانين بركارق ومحد

٣٣ حرب قمان وجكر مس الافرنج

٣٣ وفأةبركارق وولاية ابنهملكشاء

٢٤ حصارالسلطان عدالموصل

٢٤ استيلا السلطان محدعلى بغداد وخلع ملك شاه ابن أخيه ومقتل اباز

ه م استبلا سقمان بن ارتق على مارد بن ومونه

٣٦ خووج منسكيرس على السلطان محدوثكيته

٣٧ مقتل فرالملك ب نظام الملك

٣٧ ولاية جاولى سكاور على الموصل وموت جكرمس

٢٨ مقتل صدقة بن مند

٣٨ قدوم ابن عارصاحب طرابلس على السلطان عمد

٢٩ استبلا مودود بن أي شتكين على الموصل من بدُجاولي

١١ مقتل مودود بن وتكين صاحب الموصل في حوب الافر هج و ولا به البرسق مكافه

٤٢ مسيرالعسا كرافتال أبى الغازى وقطلنتكين والجهاد بعدهما

٤٢ ولاية حيوس بكومسعودا بنالسلطان عمد على ألموسل

٣ ٤ ولاية باولى سكاوعلى قارس واخباره فيها ووفائه

و وفأة السلطان مجدومال أسه محود

وه وفاة المستطهروخلافه البه المسترشد

٥ ٤ خروج مسعود ابن السلطان محد على أخبه محود

23 خروج الملاطغرل على أحيه السلطان محود

٧٤ فتسة السلطان مجودمع عمستعير

٨ ٤ استبدادعلى بن سكان بالبصرة

وع استبلاء المكرج على تقليس

و و المربين السلطان محودواً خده مسعود

· ٥ ولاية اقسنقر البرسق على الموسل تم على واسط و شعنة العراق

٥١ منتل حيوس بالوالوزير الشهيرى

١٥ رجوع طغرل الى طاعة أخيه السلطان مجمود

٥ ، مقتل وزير السلطان مجمود

و من السلطان الكرج

- combine (no samps are applica by registered version)

سفة

٢ ٥ عزل البرسق عن شعنة العراق و ولا ية برتقش الزكوى

٢٥ مدانة أمرين افسنقرو ولاية عماد الدين زنكي على البصرة

٣٥ استىلاءالبرستى على حلب

٥ مسترطغول ودييس الى العراق

ه مقتل المرسق و ولاية ابنه عزالدين على الموصل

ه و وفاة عز الدين بن البرسقى و ولاية عماد الدين زنكي على الموسل وأعمالها نم استمالا ومعلى حلب

- م قدوم السلطان سمرالى الرى م قدوم السلطان محود الى بغداد

ογ وفأة السلطان مجود وملك ابنه داود

و مناز ، قالسلطان مسعود لداودا من أخمه واستبلاؤه على الساطان بهمذان

٨٥ هزيمة السلطان سعودومال طغول أحيه

٥٨ هزيمة السلطان داودو استيلا وطغرل بن محمد على الملك

عود السلطان مسعود الى الملك وهز عة طغرل

٧٠ عود الملك طغرل الى الجبل وهزية السلطان مسعود

٩٥ وفاة طغرل واستبلامسعود على الملك

٥٠ فتنة المسترشدمع السلطان مسعود ومقتله وخلافة المه الراشد

٦١ قتنة الراشدمع لساطان مسعود

٦٢ حصاربغدادو سمرالراشدالي الموصل وخلعه رخلافة المنتني

٦٢ الفئنة بن السلطان مسعود وبين داود والراشد رهز عة مسعود ومقتل الراشد

٤٠ فتئة المسلطان سنصرم عنوا رزم شاء

75 استملا قراستقرصاحب اذر بيجان على الادفارس

ع ٦ حزية السطان سنعرأ مام الخطاو استملاؤهم على ماورا • النهر

77 أخبارخوارزمشاه بخرا ان وصلحه معسفر

٦٧ صلح زنكي مع السلطان مسعود

٦٧ انتقاض صاحب فارس وصاحب الرى

٧٧ مقتل طغارك وعماس

٦٨ مقتل وزاية صاحب فارس

٦٨ انتقاض الامراعلي السلطان

٦٩ وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن أخده عهود ثم أخيه محد من بعده

. تغلب الغزعلي خراسان وهزية السلطان ستجروأ سره ٧١ استبلاء المؤيد على بسابور وغيرها ٧٢ استبلاء اتباخ على الرى ٧٧ الليرعن سليمان ثاه وحسه الموصل ٧٣ فرارسعرمن أسرالغز ٧٢ حمارالسلطان مجديغداد ع. وفاةسنحر ٧٤ منازعة ابناق المؤيد ٧٤ منازعة سنقر العزيرى للمؤيدوم فتله ٧٥ قتنة الغزالثانية بخراسان وخراب يسابود على يدالويد ٧٥ استىلا مَلَكُشَّا مِنْ مَحُود عَلَى خُورِسْنَانُ ٧٦ وقاة السلطان محدو ولاية عمسلمان شاه ٧٦ وفاةالمقتني وخلاف المستنجد ٧٦ اتفاق آلمؤ يدمع مجمود الخان ٩٧ استسلام أولد الغورية على أعمال خوارزم شاه محمد تحصي شبخواسان وارتم اعدا بإهامتهم م حصاره هراة ن أعمالهم · · ا حصارشهاب الدين خوارزم شاد وانهزامه أمام الططا ١٠١ استملاءخوارزمشاءعلى لادالغورية بخراسان ١٠٢ استيلان واوزم شاءعلى ترمذوتسلمها للغطا ١٠٢ استىلا خوارزمشا ه على الطالقان ١٠٣ استيلامخوارزمشاه، يلىمازندان وأعمالها ٩٠٢ استيلات وارزمشاه ليماوراه النهروقتالهمع الخطاوأ سره وخلاصه ١٠٤ منتقل ابن حرميل ثم استيلا وخوار رمشاه على هراة ١٠٥ استيلا خوار زمشاه على بيروز كوموسائر بلاد خراسان ١٠٥ هز عداللطا ١٠٦ التقاش صاحب عرقند ١٠٠ استلمام الخطا ١٠٧ استىلانخوارزم امعلى كرمان ومكران والسند

١٠٨ استىلا خوارزم شاه على غزنة رأع لها

|                                                                     | فحيفة   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| استيلا خوارزم شاه على بلادا لجبل                                    | 1:4     |
| طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها                                     |         |
| قسيمة السلطان خوارزم شآء الملك بين واده                             | 11.     |
| أخباوتر كان خانون أم السلطان محدب تكش                               | 11.     |
| خووج التتروغلبهم على ماوراءالنهروفرا والسلطان أمامهم من خواسان      | 111     |
| اجنال السلطان خوارزم شاه الحخراسان ثم الى طبرستان ومهلكه            | 111     |
| مسيرالتتر بعسدمهاك خوا وزمشاءمن العرأق الى أذر بيجان وماورا وهامن   |         |
| الملادهنالك                                                         |         |
| أخياوخواسان يعدمهال خوارزم ثاه                                      | 110     |
| أخب الالسلطان جلال الدين من السير سمع المتتر بعدمهاك خوا رؤم شاه    |         |
| واستقراره بغزنة                                                     |         |
| آستيلا كتترعلى مدينة خوارزم وتخريها                                 |         |
| أخبارآ بنابخ نائب بخاوا وتغلبه على حراسان تمفراره أمام التترلى انرى | 114     |
| خبرركن الدين غورشاه صاحب العراق من الدخو آرزم شاه                   | 111     |
| خيرغماث الدين بترشاه صاحب كرمان من ولد السلطان خوا رزم شاه          | 119     |
| أخبارالسلطان جلال الدين منسكيرس وهزيمته أمام النترخ عوده الى الهند  | 15.     |
| أخبار جلال الدين الهند                                              |         |
| أحوال العراق وغرا انف ايالة غياث الدين                              | 171     |
| وصول جلال الدين من الهندالي كرمان وأخب اره بفارس والعراق مع أخبه    | 171     |
| غاثالاین                                                            | • • • • |
|                                                                     | 771     |
| مسترالسلطان جلال الدين الى خوزستان و نواحى بغداد                    |         |
| القية الوزيرشرف الدين                                               | 117     |
| ، ویک وروپرمارت معیق<br>عودالتترانی الری و همذان و بلادا بلبل       |         |
| وقائع اذر بيجان قبل مسيرجلال الدين المها                            |         |
| وقائع الدرجية للمستارة والمستاد وغزوالكرج                           | 112     |
| استار مجاران الدين على الرجيعات وحورة صاري                          | 110     |

187 فتح السلطان مدينة كنعة ونكاحه زوجة اذبك 187 استبلا جلال الدين على تفليس من الكرج بعدهم عنه اياهم 178 انتقاض صاحب كرمان ومسمرا لسلطان المه

١٢٩ مسرجلال الدين الى حصار خلاط ١٢٩ دخول الكرج مدينة تفلس واحراقها ١٣٠ أخبار السلطان جلال الدين مع الاسماعداد ١٣٠ استبلامسام الدين نائب خلاط على مدينة خوى ١٣١ واقعة السلطان مع التترعلي اصبهان ١٣١ الوحشة بيزالسلطان جلال الدين وأخيه غياث الدين ١٣٢ التقاض الهاوانية ١٣٢ ايقاع بالبخلاط بالوزير ١٣٣ فتوسات الوزير ماذر بيحان واران ١٣٤ أخارالوزير بغراسان ١٣٥ خير بليان صاحب خلنال ١٣٥ تنكرا لسلطان الوزير شرف الملك ١٣٦ وصول القفياق لخدمة السلطان ١٣٦ استيلا السلطان على أعمال كستاسي ۱۳۷ قدومشروانشاه ١٣٧ مسترالسلطان الى بلادالكرج وحصاله قلاع بهرام ١٣٧ مسترالسلطان الىخلاط وحصارها ١٣٨ واقعة السلطان جلال الدين مع الاشرف وكيفيادوا نهزامه أمامهما ١٣٩ الحوادثأبام حصارخلاط و ١٤٠ وصول جهان بهاوان از بكسن الهند . ١٤ وصول التترالى اذر بيمأن ١٤٢ استبلا التترعلي تبريز وكنعة ١٤٢ نكبة الوزيرومقتله ١٤٢ ارتجاع السلطان كنعة

١٤٣ واقعة التترعلى السلطان المدومهلك

١٤٥ انا بعندولة بن تش بن البارسلان بيلاد الشأم دمشق وحلب وآعسالهما وكيف تناويوافيها القيام بالدعوة العباسة والدعوة العلوية الى حين انقراض

صممه

١٤٧ مقتل تدي

١٤٧ استملاء رضوان ن تشرعلي حلب

١٤٨ استىلادتقاقىن تتشرعلى دمشق

٩٤١ الفتنةبندقاقوأخمه رضوان

١٤٩ استلاء دقاقعلي الرحمة

٩٤١ وفاةدقاق وولاية أخمه تلتاش ثمخلعه

• ١٥ الحرب بنطفركن والفر فج أشهرا

. ١٥٠ مسررضوان صاحب حلب لحصار نصيبن

١٥١ استيلا الفرنج على الهامية

١٥٢ استىلا طغركىن على بصرى

١٥٢ غزوطغركينوهزيمته

١٥٢ انتقاض طغركن على السلطان مجد

م ١٠٠ وفاة رضوان بن تش صاحب حلب و والاية ابنه البارسلان

ع ١٥٠ مهلالولوانك دم واستيلاء أبى الغازى مم مقتل البارسلان وولاية أخيسه السلطان شاه

١٥٤ هزية طغركين أمام الافريج

١٥٥ منازلة الافرنج دمشق

١٥٥ وفاه طغركين وولاية ابنه برى

١٥٦ أسرتاج اللك الدرس تأصدقة وتمكن عماد الدين زنكي منه

١٥٦ وفاة تاج الماوك بورى صاحب دمشني وولاية المه شمس الملوك اسمعمل

١٥٦ استيلا شمس المأوك على الحصون

٧ ٥ ؛ مقتل شمس الملوك وولاية أخيه شهاب الدين محمود

١٥٧ استبلامشهاب الدين محمود على حص

٨٥٨ استىلا عمادالدين زنكي على حصوغبرها من أعمال دمشق

٨٥٨ مقتلشهابالدين محمودوولاية أخمه محمد

١٥٨ استىلا ئرنكى على بعليك وحصاره دمشق

٩٥١ وفانجال الدين محدبن بورى وولاية المهجمرالدين الر

١٥٩ مسيرالافرنج لحصاردمشق

```
استيلا فورالدين محود العادل على دمشق وانقراض دولة بني تتشمن الشأم
    الخبرعن دولة قطلش وبنيه ملوك قونية وبالدالروم من السلبوقية ومسادى
                                         أمورهم وتصاريف أحوالهم
                                      استىلا وقليج ارسلان على الموصل
                                  ١٦٥ الحرب بن قليم ارسلان وبين الافر نج
                                 مقتل قليج ارسلان وولاية ابنه مسعود
                      استبلا مسعودبن قليج ارسلان على ملطبة وأعمالها
                            وفاةمسعودب فليهوولاية ابنه قليم وسلان
                            مسيرنو والدين العادل الى بلاد تليج ارسلان
                                  مسترصلاح الدين لمرب قليج ارسلان
                         ١٦٧ قسمة قليج ارسلان أعماله بيز ولده وتغليهم عليه
                             وفاة قليج أرسلان وولاية آنه غياث الدين
     ١٦٨ استىلا وكن الدين سلمان على قو نية وأكثر بلاد الروم وفرا رغياث الدين
                               وفأة ركن الدين وولاية الله قليج اردلان
                                                                 174
            استبلا غياث الدين كسنعرعلى بلاد الروم من أخيه ركن الدين
                                                                 171
                         ١٦٩ مقتل غماث الدين كسنصر وولاية الله كمكاوس
  مسمر كيكاوس الى حلب واستبلاؤه على بهض أعمالها ثم هزيته وارتجاع
                                                                 179
                                                     الملدمنيده
                                  . ١٧. وقاة كَنْكَاوِسُ وَمَالُتُ أَخْمُهُ كَمْغُمَادُ
         الفتنة بن كيغباد وصاحب أمدس في أرثق وفقع عد من حصونه
                                 استملاء كيغبادعلى مدشة ارزنكان
                                       ١٧١ فتنة كمغبادمع جلال الدين
                                 ١٧١ مسديني أيوب آلى كىغبادوهز يمهم
                                  ١٧٢ وفاة كمغباد وملك ابنه خسرو
                                 ١٧٢ وفاةغماثالدينوولايةالمه كمغماد
                                 ١٧٢ وفاة كمفياد والأأخيه ككاوس
                                            ١٧٣ استىلاء التترعلى قوشة
المسنة بينعزالدين كمكاوس وأخمه قليج ارسلان واستملا قليج ارسلان على
                                                          اللا
```

١٧٤ خبرعزالدين كمكاوس ١٧٥ مقتل ركن الدين قليم ارسلان وولاية ابنه كنعسرو ١٧٥ استملاء الظاهر ملك مصرعلى قيسارية ومقتل البرنواء ١٧٥ خلع كتسروم مقتله وولاية مسعودا بنعه ككاوس ٧٧ ماوك قوية من بلاد الروم وملكها سن أيديهم المتر ١٧٨ اللبرعن بني سكان موالى المسلموقية ماوك خلاط و بلاد أرمينية ومصير الملك الحمواليهمن بعدهم ومبادى أمرهم وتصاريف أحوالهم ١٧٩ وفاقشاه أرمن سكان وولاية مكتمر مولى أسه ١٨٠ وفانمكتمروولاية اقسنقر ١٨٠ وفاة انسنقرووُلاية مجمد بن مكتمر ١٨٠ نكبة ابن مكتمر وأستبلا بلبان على خلاط وأعمالها ١٨٢ آخردولة السلوقية بخلاط وأرمينية وملكهامنهم سوأبوب ١٨٢ أخبارالافر هج فيماسلكوهمن سواحل الشأم وتعوره وكيف تغلبواعليه وبداية أمرهم فى ذلك ومصابره ١٨٤ استبلاء الافرنج على معرة النعمان ثم على ست المقدس ١٨٥ مسترالعساكر من مصر الوب الافر في ١٨٥ أيقاع النالدانشمندمالافرنج ١٨٥ حصارالافرنج قلعة جبلة ١٨٦ استىلا الافر تج على سروج وقيسارية وغيرهما ١٨٦ حصارالافر نج طرابلس وغرها ١٨٧ حصارالافر تج عــقلان وحرو بهم مع عسا كرمصر ١٨٨ استملا الافريج على جبيل وعكا ١٨٨ غزوأ مراء السلوقية بالدريرة الافريج ٨ ٨ حوب الافر بج مع رضوان بن تتش صاحب حلب ١٨٩ حروب الافرنج مع عسا كرمصر ١٨٩ حروب الافر هج مع طغركين ١٨٩ استملا الافرنج على حصن اغاممة

١٩٠ خبرالافر نج في حصارطرابلس

صحدفه

١٩١ خبرالقمص صاحب الرهامع جاولي وعصاحب انطاك

١٩٢ جروب الافريج مع طغركين

١٩٢ استبلاء الافر نج على طرابلس وببروت رصيد اوجيل بسياس

١٩٢ استملاءأهل مصرعلى عسقلان

١٩٣ استملاه الافر نجء على حصن الا قارب وغبره

١٩٤ مسترالامرا • السلجوقية الدقتال لافر نج

١٩٤ حصارالافرنج مدينة صور

١٩٥ أخبارمودودمع الافرنج ومقتله ووفاة صاحب انطاكية

١٩٦ أخبارالبرستى معالافرنج

١٩٦ الحرب بن العساكر السلطانية والفرنج

١٩٧ وفاتملك الافرنج والمبارهم بعدمه عالمسلين

١٩٨ ارتجاع الرهاس الافرنج

١٩٨ استيلا الافر يج على خرت برت وارتجاعهامنهم

١٩٩ استملا الافرنج على مدينة صور

١٩٩ فتم البرسقي كشرطاب والمرزامه من الافرنج

٠٠٠ آلحرب بنطغركين والافرنج

٢٠٠ هزيمةصاحب طرابلس

٠٠٠ فترصاحب دمشق بانياس

٢٠١ أستبلاء شمس الماول على الشقيف

٢٠١ استبلا الافرنج على جريرة جربة من افريقية

٢٠٢ فقرصاحب دمشق بعض حصون الافريج

٢٠٢ استيلاءالافرنج علىطرا بلس المغرب

م . ٢ استبلاء الافرنج على المهدية

٢٠٤ استبلاء الافر نج على بونة و وفاة رجارصا حبه صقامة وملك المه غلمالم

٠٠٥ استبلاء الافر نج على عسقلان .

٥٠٠ ثورة المساربسوا حلافر بقبة على الانرهج المتغلمين فيها

٢٠٦ ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الافرنج

٢٠٧ حسارالافر بج أسدالدين شيركوه في البيس

Y - 36

صحنفة

٢٠٧ حصار الافر هج القاهرة

٢٠٨ حصارالافر نج دمياط

٢٠٩ استملاء الافر نج على القسط فطينية

• ١١ الخرير عن دولة بني أرتق وملك هم الردين وديار بكرومبادى أمورهم وتصاريف أحوالهم

٢١١ استىلامىقمان بارتق على ماردبن

٢١٢ وفاتسقمان بن ارتق و ولاية أخيه أبي الغازى مكانه بماردين

٢١٣ اضطراب أي الغازى في طاعته وأسره ثم خلاصه

۲۱۶ استىلا ألى الغازى على حاب

٤ ٢٦ وانعة أبي الغازى ع الافر بج

٠١٥ انتقاض سلمان سأى الغازى بحلب

٢١٦ واقعةمالك بنهرام معجوسكين صاحب الرها

٢١٦ وفاة أى الغازى وملك بنيه من بعده

٧١٧ وقاة تمرتاش و ولاية المالي بعده

٢١٧ ولاية حسام الدين بوان ارسلان بن أبي الفاذي بن الي

٢١٧ وفاة بولو و ولاية أخيه ارتق

٢١٨ مستل النقش واستمدادارتق المنصورواتصال الملك فعقمه

٢٢١ الخسرعن دولة بي زنكي بن اقسانقر من موالي السلبوقية بالجزيرة والشأم ومادي أمورهم وتصاريف أحوالهم

٣٢٣ ولايةزنكي شصنة بغدادوالعراق

٢٢٣ ولاية عمادالدين زنكي على الموصل وأعمالها

٢٢٤ استىلا الاتابك ذركى على مدينة حلب

٢٢٥ استبلاءالانامكرنكى على مدينه جاة

٥٢٥ فتم عماد الدين حصن الاثارب وهزيمة الافرنج

٢٢٦ واتعةعماد الدين مع في ارتق

٢٢٦ حصول دبيس بن صدفة فى أمير الاتابك زنكى

٢٢٦ مسيرالا تأيك زنكي الى العراق اظ هرة السلطان مسعود وانم زامه

٢٢٧ مسيرالاتانك عمادالدين الى بغداد داشه وانهزامه

```
٢٢٧ وافعةالافر نج على أهل حلب
                                          ٢ ٦ حصارالمسترشدالموصل
                                ٢٢٨ ارتجاع صاحب دمشق دد شة جماة
 وج حصارالاتاك فالك قلعة آمدواستيلاؤه على قلعة النسور محصارةلاع
                     ورم استبلاء الاتابان على قلاع الهكارية وقلعة كواشي
                                 . ٢٦ حصارالانابكانكيمدينةدمشق
             ٢٣١ فتنة الراشد مع السلطان مسعود ومسيره الى الموصل وخلعه
                                  ٢٣١ غزاة العساكر حلب الى الافرنج
٢٣٢ حصارالاتابك زنكي مدينة حص واستبلاؤه على بعدوين وهزيمة الافرهج
                                            واستملاؤه على حص
                              ٢٣٢ مسترال مالى الشام وملكهم مراغة
                                  ٢٣٢ استملاء الاتامك زنكي على بعلمك
                                ٢٣٤ حصارالاتامكازنكى مدينة دمشق
                            ٢٣٤ استملاء الاتاك على شهرزوروأعمالها
          ٢٢٥ صلح الانابان مع السلطان مسعودوا ستبلاؤه على أكردمار بكر
                               ٢٣٦ فقرارها وغيرها من أعمال الافرنج
٢٣٦ مَقَ لَ نَصِيرِ الدينَ جَفَرَى نَاءُبِ المُوصِدِ لَ وَوَلَا بِهُ زَيْنِ الدينَ عَلَى كَمُلْ مُكَانَهُ
                                                      بالقلعة
                                  ٢٣٧ حصارزنكي حسن جعيروننك
                                  ٢٢٧ مقتل الاتابك عاد الدين زنكي
           ٢٢٧ استبلاء ابنه غازى على الموصل وابنه الا تخر محود على حلب
                                                 ٢٣٨ عصان الرها
٢٣٨ مصاهرة سيف الدين عازى لصاحب ممشق وهزيمة نور الدين مجود الافر هج
                ٢٣٩ وفاةسف الدين غازى وملك أخمه قطب الدين مودود
                                و ع م استملا السلطان محرد على سنعاد
                  ٠٤٠ غزونورالدين الى انطاكية وقتل صاحبها وفقع فأميا
```

٢٤١ هزيمة نور الدين حوسكن وأسر جوسكن

onverted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعبقة

٢٤١ استيلا أور ادين على دمشق

٢٤٢ استىلا نورالدىن على تل اشروحصار وقلعة حارم

٢٤٢ استملا فورالدبن على شنرر

٣٤٣ استملا أورالدين على بعليك

٢٤٣ استسلام أخي نورالدين على حران ثم ارتجاعها

٤٤٠ خيرسليمان شاه وحيسه الموصل ممسيره منهاالى السلطنة بهمذان

ه ٢٤ حصارقلعة حادم وانهزام نورالدين أمام الافر نج ثم هز عتهم وفتحها

٢٤٦ فيتم نور لدين قلعة بائياس

٢٤٦ وَالْمَا الْمُورُورُ الْعَاصَدِ عِصْرِ عَلَى فُورِ الدِينَ الْمَادُلُ صَرِ يَخَاوَا نَجَادُهُ الْعَسَكُمُ مع أسد الدين شركوه

٢٤٧ فخم نورالدين صانينا وعريمة ومنبع وجعبر

٢٤٨ وحلة زين الدين نائب الموصل الى اربل واستبدا دقطب الدين علكه

٢٤٩ حسارنورالدين قلعة الكرك

٢٤٩ وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه سيف الذين غازى

• ٥٥ استيلا ووالدين على الموصل واقراره ابن أخيه سف الدين عليها

٢٥٠ الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين

٢٥١ واقعة ابن ليون ملك الارمن بالروم

٢٥٢ مسيرفورالدين الى بلادالروم

٢٥٢ مسترصلاح الدين الى الكرك ورجوعه

٣٥٣ وفأة نورالدين محودو ولاية الجمه اسمعيل الصالح

٢٥٣ استىلاءسف الدين غازى على بلادا لخزيرة

٢٥٠ - صارالافر هج بانياس

٢٥٤ استملا صلاح الدين على دمشق

٥٥٥ استيلا صلاح الدين على حص وحماة م حصاره حلب م، لمكه بعليك

٢٥٦ حروب صلاح الدين معسيف الدين غازى صاحب الموصل وغلب ايا. واستيلاؤه على بعدوين وغيرها من أعمال الملك الصالح ثمص الحنه على حلب

٢٥٧ عصيان صاحب شهرز ورعلى سيف الدين صاحب الموصل ورجوعه

٢٥٨ نكنة كستكن الخادم ومقتله

صيفة

٨ ٥ ٢ وفاة الصالح اسمعمل واستملاء ابن عه عزالدين مسعود على حلب

٢٥٨ استيلا عمادالدين على حلب ونز له عن سنعار لاخمه عزالدين

۲۰۹ مسیرصلاح الدین الی بلاد الجزیرة وحصاره الموصل و استیلاؤه علی کشیرمن بلاده اشمار

٠٦٠ استبلا صلاح الدين على حل وأعمالها

٢٦١ نكسة مجاهد الدين قاعمان

٢٦٢ حصارصلاح لدين الموصل وصلحه مع عزالدين صاحبها

٢٦٢ وفأة فورالدين يوسف صاحب اربل وولاية أخيه مظفرالدين

٢٦٣ حصارعزالدينصاحب الموصل بوررة اينعر

٢٦٤ مسرعز الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل ما ليزيرة ورجوعه عنها

٢٦٤ وفاةعزالدين صاحب الموصل وولاية ابنه فورالدين

٢٦٤ وفاة عماد الدين صاحب شجار وولاية ابنه قطب الدين

٢٦٥ استبلا نورالدين صاحب الموصل على نصيبن

ه ٢٦ حزيمة المكامل بن العادل على ماردين أمام نور الدين صاحب الموصل وبي عه ماوك الخزيرة

٢٦٦ مسرنورالدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالجزيرة

٢٦٦ هزيمة نورالدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل

٢٦٧ مقتل سنعرشاه صاحب جزيرة ابن عرو ولاية ابنه محود بعده

٢٦٧ استملاء العادل على الخابور ونصيبين من أعمال صاحب سنعار وحصاره اياه

٢٦٨ وفاة نورالدين صاحب الموصل وولاية ابنه القاهر

٩ ٦ ٦٠ وفاة القاهر و ولاية ابنه نورالدين ارسلان شاه في كذالة بدو الدين لؤلق

779 استملاءعمادالدين صاحب عقرعلى قلاع الهكارية والزوذان

٠٧٠ مظاهرة الاشرف بن العادل للؤلؤساحب الموصل

٢٧٠ واقعة عساكرلؤاؤ بعمادالدين

٠٧٠ وفاة نورالدين صاحب الموصل و ولاية أخيه ناصر الدين

٠٧٠ هزعة لؤلؤصا حب الموصل من مظفر الدين صاحب اربل

٢٧١ وفاد صاحب سنعار وولاية ابنه ثم مقتله وولاية أخيه

١٧٦ اسسلاع ادالد بنعل قلعة كواشي ولؤاؤ على تل اعفر والاشرف على سنحار

٢٧٦ صلح الاشرف معمظفوالدين ٢٧٣ رجوع قلاع الهكاوية والزوزان الىطاعة صاحب الموصل ٢٧٣ الله المساحب الوصل على قلعة سوس ٣٧٣ حصارمظفرالدين الموصل ٢٧٤ انتقاض أهل العمادية على لؤلؤ ثم استيلاؤه عليها ٢٧٤ مسرمظفرالدينصاحب اربل الى أعسال الموصل وعوده عنها ٢٧٥ مسرالترفى الادالموميل واديل ٢٧٥ وفاة مظفرالدين صاحب اربل وعودها الى الخليفة ٢٧٥ بقة أخيار لؤلؤما حب الموصل ٢٧٦ وفاقصاحب الموصل ولاية ابنه الصالح ٢٧٨ اللبرعن دولة بن أيوب القائمين بالدولة العباسسية ومأكان الهم من الملك بمصر والشأم والمن والغرب وأولية ذلك ومصايره ٢٧٩ مسرأسدالدين شركوه الىمصرواعادة شاورالى وزارته ٠٨٠ مسرأ سدالدين تأنيا الحمصر وملكه الاسكندرية تمصله عليها وعوده ٢٨١ استبالا أسدالدين على مصرومة تل شاود. ٢٨٦ وفاة أسدالدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين ٢٨٣ واقعة السودان عصر

٢٨٦ منازلة الافر بجدمياط وفتم ايلة

٢٨٤ اقامة الخطية العباسة عصر

٢٨٥ الوحشة بن صلاح الدين وفور الدين

٢٨٦ وفاة نجم الدين أيوب

٢٨٦ استىلامقراقوشعلى طرابلس الغرب

٢٨٦ استيلا فورالدين قورانشا ، بن أيوب على بلاد النوبة ثم على بلاد الين

٧٨٧ واقعة عمارة ومقتله

٢٨٨ وصول الافرنج من صقلية الى الاسكندرية

٢٨٨ واقعة كنزالدولة بالصعيد

و ٢٨ استملا صلاح لدين على قواعدالشأم بعدوفاة العادل فورالدين

• واقعة صلاح الدين مع الملك الصالح وصاحب الموصل وماملك من الشأم بعد

انمزامهما

٢٩١ مسيرصلاح الدين الى ولاد الاسماعلية

٢٩١ غزوات بن المسلمن والافر يج

٢٩٢ هزية صلاح الدين الرملة أمام الافرنج

٢٩٢ حصارالافر فجمديناهماة

٢٩٣ التقاض ابن المقدم يبعلبك وقتحها

٢٩٣ وقالعمع الافرهج

٢٩٢ تخريب حصن الآفرنج

٤ ٢٩ الفتنة بين صلاح الدين وقليج ارسلان صاحب الروم

٢٩٥ مسيرصلاح الدين الى بلاد آبن اليون

٢٩٥ غزوة صلاح الدين الى الكوك

٥ ٢٩ مسيرسيف الاسلام طغركين بن أبوب الى المين والباعليها

٢٩٦ دخول قلعة البيرة في المالة صلاح الدين وغزوه الأفرنج وفقع بعض حصونهم مثل السقف والغرد و بيروت

۲۹۷ مسيرمسلاح الدين الى أجزيرة واستيلاؤه على حوان والرهاو الرقة والخابور ا

٢٩٦ مسرشاهر ينصاحب خلاط لنعدة صاحب الموصل

٢٩٩ واقعةالافرنج في بحرالسويس

٣٠٠ وقاةفرخشاه

• • ٣ استملام صلاح الدين على آمد وتسليمها اصاحب كمفا

• • ٣ استيلا صلاح الدين على تل خالد وعنتاب

٣٠١ استيلا صلاح الدين على حلب وقلعة حادم

٣٠٢ غزوة بايسان

٣٠٢ غزوة الكول وولاية العادل على حلب

٣٠٣ حصارصلاح الدين الموصل

٣٠٢ استملاء صلاح الدين على ميافا رقين

ع . ٣ قسمة صلاح الدين الاعسال بسر الدو أخمه

٥٠٥ انفاق القمص صاحب طرابلس مع صالاح الدين ومنابده البرس ماسب

الكرك لهوحصاره اياه والاغارة على عكا ٢٠٦ هزيمة الافرنج وفنح طبرية ثمءكا ٣٠٧ فنم يافا وصيدا وجبيل و بيروت وحصون عكا ٣٠٨ وصول المركيش الى صور وامتناعه بها ۲۰۸ فتح عسقلان وما حاورها ٣٠٩ فتم القدس ٣١١ حصارصورغ مفدوكوكب والكرك ٣١٢ غزوصلا الدين الحسوا -ل الشأم ومافتعه من حصوتها وصلحه آخرامع صاحب انطاكمة ٣١٢ فقيجبلة ٣١٣ فيخاللاذقية ٣١٣ فقيمهون ٣١٤ فتّح بكاسوالشغر ١١٤ فقيسرمينية ۲۱۶ فتح برزیهٔ ٣١٥ فتحدريسالا ٣١٥ فتح بغواس ٢١٦ صلرانطاكمة ٣١٦ فقرالكوك ٣١٦ فقرصفد ٣١٦ فغ كوك ٣١٧ فقرالنقف ٣١٨ محاصرة الافرنج أهل صوراعكا والحروب عليها ٢١٩ الوقعةعلى عكا ٣٠٠ رحيل صلاح الدين عن الافر نج بعكا ٠ ٢ معاودة صلاح الدين جصار الأفرنج على عكا ٢٢١ وصول ملك الالمان الى السأم ومهلك

٣٢٢ واقعة المسلمة مع الافر نج على عكا

٢٠٤ وفاة زين الدين صاحب اربل وولاية أخساكو كبرى ٣٢٤ وصول امداد الافرنج من الفرب الى عكما ٣٢٥ استبلا الافرنج على عكا ٣٢٦ تغر سصلاح الدين عسفلان ٣٢٨ مقتل المركيش وملك الكندهري مكأنه ٢٢٨ مسرالافر هجالي القدس p 7 9 الصلم بين صلاح الدين والافريج ومسيرملك انكلطيرة الى بلاده . ٣٠ وفاة صلاح الدين وحال ولدموأ خمه من بعده ٣٣١ مسيرالعزيزمن مصرالى حصارا لأفضل بدمشق ومااستنزيتهم فى الولايات ٣٣٢ حصارالعزيز مانيادمشق وهزيمته ٣٣٢ استبلاء العادل على دمشق ٣٣٣ فتح العادل يافامن الافرنج واستيلا الافر نج على بيروت وحصارهم تبنين ٢٣٤ وفاة طغتكين بأبوب بالمين وملك ابنه اسمعيل مسلمان سرتق الدين شاهنشاه ٢٣٤ مسرالعادل الى ألحزيرة وحصاره ماردين ٣٣٥ وفأة العزيزصاحب مصرو ولاية أخيه الانضل ٣٣٥ حصارالأفضل دمشق وعوده عنها ٣٢٦ افراج الكامل عنماردين ٢٣٦ استبلا العادل على مصر ٣٣٧ مسترالظاهروالافضل الىحصاردستني ٣٣٨ حصارماودين ثم الصليبين العادل والاشرف ٣٣٩ أخذالللادمنيدالاقضل ٣٣٩ واقعة الاشرف معصاحب الموصل ٣٤٠ وصول الافرنج آلى الشأم والصلح معهم . ٤ م غارة ال لمون على أعمال حلب . ٤ ٣ استملام تعم الدين بن العادل على خلاط ٣٠١ عارات الافريج بالشأم ٣٤٢ غارات الكرج على خلاط وأعمالها وملكهم اوجس ٢٤٢ استبلا العادل على الخابور ونصيبن من عل سنعار وسسارها

\*\* ~

٣٤٣ وفاة الظاهرصاحب حلب و ولاية ابنه العزيز

٣٤٣ ولاية مسعودين الكامل على البن

٣٤٤ وصول الافر نج من وراء البحر الى سواحسل الشأم ومسسيرهم الحدمياط وحصارها واستملازهم عليها

٣٤٥ وفاة العادل واقتسام الملك بيزينمه

٢٤٦ وفأة المنصورصاحب حياة وولآية ابنه الناصر

٣٤٦ مسيرصاحب الادالروم الى حلب وانهزامه ودخولها في طاعة الاشرف

٣٤٧ دخول الموصل في طاعة الاشرف وملكه سنمار

٣٤٩ ارتجاع دمماطمن يد الافر فج

• ٣٥٠ وفاة الأوحد نجم الدين بن العادل صاحب خلاط وولاية أخيه الظاهر فاذى علما

٠٥٠ فتنة المعظممع أخويه الكاهل والاشرف ومادعت اليه من الاحوال

٣٥١ وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية ابنه الناصر ثم أستب لا الاشرف عليها واعتماض الناصر بالكرك

٣٥٢ استيلاً المغلفر بنالمنصورعلى حساة من يدأ عيه الناصر

٢٥٢ استملاء الاشرف على بعليث من يدالا مجدوا قطاعها لاخيه اسمعيل بن العادل

٣٥٢ فتنذجلال الدين خوارزم شاءمع الاشرف واستيلاؤه على خلاط

٣٥٣ مسرال كامل ف انجاد الاشرف وهزية جلال الدين أمام الاشرف

٥ ٥ استبلا العز رصاحب حلب على شيزرتم وفا ته و يلاية ابنه الناصر بعدة

٥ ٥ و قتنة كيتباد صاحب بلاد الروم واستملا روعلى خلاط

٤ ٥ ٢ وفاة الاشرف بن العادل واستبلا • الكامل على ممالكه

و وفاة الكامل وولاية ابنه العادل عصرواستيلاً ابنه الا خرنجم الدين أيوب على دمشق

٥٥٥ أخباراللوارسة

٢٥٦ مسمرالصالح الىمصرواعتقال الناصر لهمالكرك

٣٥٦ وفانشركوهصاحب مصر وولايا ابنه ابراهيم المنصور

٢٥٦ خلع العادل واعتفاله واستبلا أخيه الصالح أيوب على مصر

٣٥٦ فتنة الخوارزمية

٣٥٧ أخبارحلب

٣٥٧ فتنة الصالح أيوب مع عمده الصالح اسمعيس على دمشق واستيلا أبوب آخوا " عليها

مسيرالمالح أيوب الى دمشق أولا وثانيا وحصار حس وما كان مع ذلك من الاحداث

٣٥٩ استىلاءالافر نج على دسياط

٣٥٩ استبلا الصالح على الكرك

• ٣٦ وقاة الصالح أيوب صاحب مصر والشأم وسب معاول الترك بمصر وولاية ابنه وورانشاه وهزيمة الافرنج وأسرم لكهم

٣٦٠ مقتل المعظم بووانشاه و ولاية شعبر الدر وفدا الفرنسيس بدمياط

٣٦٢ استسلاق الناصرصاحب حلب على دمشق و بعدة الترك بمصر أوسى الاشرف ابن اطسز بن المسعود صاحب المين وتراجعهما في صلهما

٣٦٣ خلع الاشرف بن اطسر واستبداد آييان وأمرا الترك عصر

٣٦٣ مسيرالمغيث بنالعادل صاحب الكرك مع البحرية الى مصر وانم زامهم

٣٦٤ زحف الناصرصاحب دمشن الى الكرك وحصارها والقبض على المحرية

٣٦٤ استيلا التترعلي الشأم وانقراض ملك بني أيوب وهلاك من هلك منهم

٣٦٩ الخبرعن دولة الترك الفائمين بالدولة العباسية بمصروالشام من بعد بن أبوب ولهذا العهدومبادى أمورهم وتصاريف أحوالهم

٣٧٣ الخبرعن استبدأ دالترك بمصروانفرا دهم بهاعن في أيوب ودولة المعزاييك أول ملوكهم

٣٧٤ نهوض الناصرصاحب دمشق من بني أيوب الى مصر وولاية الاشرف موسى مكان اسك

٣٧٥ واقعة العرب بالصعيد ع اقطاى

و ۲۷ مقتل انطاى الجامد اروفرار البحرية الى الناصر ورجوع يدالى كرسيه

٣٧٦ فرارالافرم الى الناصر بدمشق

٣٧٧ مقتل المعزايك وولاية ابنه على المنصور

٣٧٧ نموض البعر ية بالمغيث صاحب الكرك وانمرامهم

٣٧٨ خلع المنصور على بن أيبك واستبدا دقطر بالملك

by fill combine (no stamps are applied by registered version)

40.00

٣٧٩ استمالا التنزعلى الشأم وانقراض أمن بنى أبوب ثمس وقطز بالعساكر وارتجاعه الشأم من أيدى التتروهز يمتهم وحصول الشأم في ملك الترك

. ٣٨ مقتل المظفرو ولاية الظاهر سيرس

٣٨١ انتقاض سعراللي دمشق م أقوش البرلى بحلب

٣٨٠ السعة للعليفة بمصر مقتله بالحديثة وعانة على يدالتتروالسعة للا تخوالذي استقرت الخلافة في عقيه بمصر

٣٨٣ فرارالتركان من الشأم الى بلاد الروم

٢ ٨ ٤ انتقاض الاشرفية والعزيزية واستيلا اليرلى على البيرة

٤ ٨ ٣ استملاء الظاهر على المكرك من يدالمغيث وعلى حص بعدوفاة صاحبها

٣٨٥ هزيمة التترعلي البرة وفتح قيسارية وارسوف بعدها

٣٨٥ غزوطرابلس وفتحُصفد

٣٨٦ مسرالعساكرلغزوالارمن

٣٨٧ مسيرالظاهرلغزوحصون الافرنج بالشأم وفتح يافا والشقيف ثم انطاكية

٣٨٨ الصلح مع التتر

٣٨٨ استيلاءآلظاهرعلى صهيون

٣٨٩ غوضالظاهرالىالج

٢٨٩ اغارة الافرنج والترعلى حلب ونهوض السلطان اليهم

. ٣٩ فيترحصن الاكر دوعكاوحصون صور

• ٩٦ أستملا الظاهر على حصون الاسماعيلية بالشأم

٢٩١ حصارالتترالبيرة وهزيمتهم علبها

٣٩١ غزوة سس وتخريها

٢٩٢ ايقاع الظاهر بالتترفى بلاد الروم ومقتل المروا باقبعد اخلته فى ذلك

٣٩٣ وفأة الظاهروولاية المه السصد

٣٩٣ خلع السعيدوولاية أخيه شلامش

٣٩٤ خلع شلامش وولاية المنصورة لذون

٥ ٢٩ انتقاض السعيد بن التناعر بالكولذووفانه وولا به أخيه خسرومكاته

٣٩٦ انتقاض سنقر ألائقر بدمشق وهزيته وامتناعه بصهبون

٣٩٧ مسيرالسلطان لحصارا لمرقب ثم الصلح معهم ومعسب فرالاشقر بصهيون ومع

عصفه

بى الطاهر بالكرك

٣٩٨ واقعة الترجمص ومهلك الغاسلطام مأثرها

٣٩٩ استدلا السلطان قلاون على الكرك وعلى صهرون وها فصاحب حاة

وفأةميخا يبلملك القسطنط نبية

٠٠٠ أخبارالنوية

٤٠١ فتحطرابلس

ع . ٤ أنشاء المدرسة والمارسة ان عصر

٣٠٤ وفاةالمنصورةلاون وولاية ابنه خليل الاشرف

٤٠٤ فتح عكاوتخريها

٥ • ٤ • فتم قلعة الروم

١٠٦ مسيرالسلطان الى الشأم وصلح الارمن ومكنه في مسياوهم الشويد

٤٠٦ مقتل الاشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كيبغا

٤٠٧ وحشة كسفا ومقتل الشعباعي

٤٠٧ خلع الناصر وولاية كسفا العادل

٨٠٤ خلع العادل كسفاوولاية لا ثين المنصور

٤١٠ فيتم حصون سيس

111 مقتل لاشن وعود الناصر محدين قلاون الى ملكه

٤١٢ الفتنة مع التتر

ع ٤١٦ واقعة التترعلي الناصر وإستيلا غاذان على الشأم ثم ارتجاعه منه

ه ٤١ وفاة الخليفة الحاكم وولابة ابنه المستكفى والغزاة الى العرب السعيد

٤٦٦ تقريرالعهدلاهل الذتبة

١١٧ ايقاع الناصر بالتترعلى شقب

واع أخبارالارمن وغزو بلادهم وادعازهم الجلح ثم مقتل ملكهم صاحب يس

• ٢ ٤ حراسلة ملك المغرب ومهاداته

17 ٤ وحشة الناصرمن كافليه يبرس وسلاروط اقه بالكرك وخلعه والبيعة

لسبرس

٤٢٢ أنقاض الامير بيرس وعودالناصر الىملكة

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صيفة

٤ ٦٤ خبرسلاروما لأمره

ه ٢٠ انتقاض النواب بالشأم ومسيرهم الى النتر وولاية تنكزعلى الشأم

٢٦٤ رجوع حاة الى بى ألمظفر شاهنشاه بن أبوب ثملبى الافضل منهم وأتقراض أمرهم

١٢٧ غزوالعرب الصعيد وفتح ملطبة وآمد

٢٦٤ الولامات

٨٦٤ العمائر

٢١٤ حات السلطان

٢٩٤ أخبارالنو يةواسلامهم

٢٦٩ بقية أخبار الارمن الى فتع اياس م فتع سيس وانقراس أحرهم

و ٢٠ الصلح مع ملولة المتروصهر الماصرمع ملولة الشمال منهم

٣٣٢ مقتل أولاد بنى غى أمرا مكة من بني حسن

٤٣٣ جملك التكرور

٤٣٤ آنجاد الجاهد ملك الين

٣٥ ٤ ولاية أحدب الملك الناصر على الكرك

٤٣٥ وفاقدميداش بنجو بانشعنة بلادالروم ومقتله

٤٣٦ وفاةمهنا بنعيسي أمعرالعرب بالشام وأخبارقومه

· ٤٤ وفاة أي سعيد ملك العراق وانقراض أمريني هلاكو

٤٤٠ وصول هدية ملك المغرب الاقصى مع رسله وكريته صحبة الحاج

٤٤١ وفاة الخليفة أبى الربيع وولاية ابنه

٤٤٢ تكنة تنكز ويقتله

٢٤٤ وقاة الملك الناصر وابن أنوا قبله وولاية ابنه أى بكرثم كيك

٤٤٢ مقتل قوصون ودولة أحدابن الملك الناصر

و ٤ ٤ سسير السلطان أحدالى الكرك واتفاق الامراء على خلعه والبيعة لاخيسه الصالح

٥٤٥ فورة رمصانين الساصر ومقتله وحصار الكول ومقتل السلطان أحد

٥٤٥ وفاةالصالح بنالناصر وولاية أخيه الكامل

1 2 2 مقتل الكامل وبيعة أخبه المظفرحاجي

٧ ٤٤ مفتل المظفر حاجى بن الناصر و سعة أخيه حسن الناصر ودولته الاولى ٤٤٨ مقتل أرغون شاه ما تسدمشق ٤٤٨ نكمة مقاروس A 1 2 واقعة الظاهر ملك المن عكة واعتقاله ثم اطلاقه 219 خلعحسن الناصر وولاية اخيه الصالح و ٤٤ انتقاص مقاروس واستبلاؤه على الشأم ومسيرا اسلطان المه وسقتله ٠٥٠ واقعة العرب الصعمد • ٥٥ خلع الصالح و ولا ية حسن الناصر الثانية ١ • ٤ مهالك شيخو شمسر عمش بعده واستبدا دالسلطان بأمره ٢ ه ٤ ثورة سبقاومقتل السلطان حسن وولاية منصور بن المعظم حاجى ف كفالة ٤٥٢ أنتقاض استدمى مشق وفاة الخليفة المعتضد بن المستكفي وولاية ابنه المتوكل ٤٥٣ خلع المنصور وولاية الاشرف ٤٥٤ واقعة الاسكندرية ٥٠٥ ثورة الطويل ونكسته ٤٥٦ ثورة المالك ببيفاومقتله واستبداد استدس ٧ • ٤ واقعة الاجلاب منكبتهم ومهلك استدم وذهاب دولته ٥٥ ٤ مقتل قشترا لمنصوري بحلب في واقعة العرب وه ٤ استندادا لحاتى النوسني ثما تتقاضه ومقتله . 2 ، انتفاض الجاني اليوسي ومهلك واستبداد الاشرف بملكمين بعده ١٦١ استقدام محك النبابة ٤٦١ اللبرعن بماليك سبقاوتر شيعهم فى الدولة ٢ ٦ ٤ ج السلطان الاشرف وانتقاض الماليك عليه مالعقبة وما كان مع ذلك من ثورة قرطاى بالقاهرة وبيعة الامبرعلى ولى العهدومفتل السلطان الرداك

٢٥ عبى مطشقرمن العقبة وانهزامه غمسيره الى الشأم وتحديد السعة للمنصور ماذن الملشة وتقدمه ٤٦٥ نكبة قرطاى واستقلال ايك بالدولة تمهلك

٤٦٧ استنداد الامرأى سعد برقوق وبركة بالدولة من بعد أيث ووصول طسترمن الشأم وقعامه بالدولة ثمنكيته

٦٨ ، نورة انال ونكسته

و و ٤ فروتر كه ونسكسته واستقلال الامبر برقوق بالدولة

• ٨٧ التقاش أهل المعرة وواقعة العساكر

٤٧١ مقنل بركة في محسه وقتل ابن عزام شأره

١٧١ وفاة السلطان المنصور على ين الاشرف وولاية الصالح أمعراح

٢٧٥ وصول أنس الغساني والدالامبر برقوق والتظامه في الامراء

٢٧٤ خلع الصالح أمير حاج وجاوس الآمير برقوق على التخت واستبداده بالسلطان

٤٧٤ مقتل قرطوخلع الخليفة ونصب ابن عما او اثق المغلافة

٤٧٥ نكة الناصري واعتقاله

٧٦ اقصاء الحوراني الى الكوكم ولايته على الشام بعدوا تعة بندم

٤٧٩ هدية صاحب افريقة

١٨٠ حوادثمكة وأمراثها

٢٨٢ انتقاض منطاش علطمة ولحاقه بسبواس ومسيرالعسا كرفي طليه

١٨٤ نكبة الجوبانى واعتقاله بالاسكندرية

١٨١ فتنة الناصرى واستبلاؤ معلى الشأم ومصر واعتقال السلطان بالكرك

٤٨٧ وَ بَمنطاش واستيسلاق على الامرون كبة الحوياني وحيس السلمري والامراء البيبقاوية بالاسكندرية

٨٨٤ تورةندلار بدمشق

٨٩ خروج السلطانمن الكرك وظفره بعسا كرالشأم وحسار مدمشق

• ٩ ، ثورة المعتقلين يقوس ومسرالمساكر اليهم واعتقالهم

و ١٩ فُورة كشيقا بحلب وقيامه بدعوة السلطان

٤٩١ ثورة السال بصفد بدعوة السلطان

١٩١ مسيرمنطاش وسلطانه أميراجي الى الشأم وانهزامهم ودخول منطاش الى دمشق وظفرالسلطان الغاهر بأمرحابى والخليفة والقضاة وعودمللكه

١٩٢ ثورة بكاوا لمعتقلن القلعة واستبلا وهم عليها بدعوة السلطان الظاهر وعودة الىكرسيه عصر وانتظام أمره

معنفة

و الم الجوباني على دمشق واستيسلا و معليه امن يدمنطاش م هزيمة ومقتله وولا مة الناصري مكانه

٤٩٧ اعادة محودالى استادية الدار واستفلاله في الدولة

٤٩٨ مسيرمنطاش ويعبرالى نواحى حلت وحصارها ثم مفارقة بعبروحصاره عنداب ثم رجوعه

٤٩٩ قدوم كشيقامن حلب

٠٠٠ استقدام المش

٥٠١ هدية افريقية

١٠٥ حساومنطاش دمشق ومسير السلطان من مصر اليه وفرا وم ومقتل الناصري

٤٠٥ مقتل منطاش

٥٠٥ حوادثمكة

وصول أحيامن التروسلطانهم الى صاحب بغداد واستيلا ومعليها ومسدير
 السلطان العساكراله

• ١ ع المغير عن دولة بن رسول مولى بن أبوب الماولة بالبن بعد هم ومبدا أمر هم م

٥١١ أورة جلال الدين بن عرالا شرف وسيسه

١٥ ثورة جلال الدين ثمانيا وحبس المجاهدو بيعة المنصورة يوب بن المظفر يوسـف

٥١٢ خلع المنصوراً يوب ومقتله وعود الجماهد الى ملكة ومنازعة الناهر بن المنصورة

٥١٢ وصول العساكر من مصر مدد اللجباهد واستبلاؤه على أحره وصلحه مع الناهر

١٥٥ نزول الظاهر للمساهد عن الدماوة ومقتله

م ١ ٥ عج المجاهدين المؤيد داود وواقعته مع أمرا مصروا عتقاله بالكرائم اطلاقه ورجوعه الى ملكه

٥١٢ ولاية الافضل عباس بن المجاهد على

١١٥ ولاية المنصور عدين الافضل عباس

١٥ ولاية أخيه الاشرف بن الافضل عباس

١٥ الخميرعن دولة الترمن شعوب الترك وكيف تغلبوا على الممالك الاسلامية

| onverted by Tiff Combine - ( | (no stamps are applied by registered version) |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                              |                                               |  |

## معيفة

وانتزوا على كرسى الخلافة ببغدادوما كان لهممن الدول المفترقة وكيف أسلوا بعدد لل ومبدا أمورهم وتصاريف أحوالهم

٥١٨ استبلا التترعلي ممالك خوارزم شاه فيما ورا النهر وخواسان ومهلك خوارزم شاه وقولمة محمد من تكش

١٥ مسيرالتترا لمغربة بعد خوارزم شامالى العراق واذر بيجان واستيلاؤهم عليها الى بلاد قفياق وانروس وبلاد الغزر

١٥٥ مسسر جند خان الى خراسان وتغليم على أعالها وعلى خوار فمشاه

١٥٥ اجفال جلال الدين ومسرالترفى اتماعه وفرامه الى الهند

٥٢٢ أخبارغياث الدين بن خوارزم شاممع التتر

٥٢٣ رجوع جلال الدين من الهند واستيلاؤه على العراق وكرمان وافريجان مُ وحف التراليه

٥٢٣ مسسيرالترالى اذربيجان واستبلاؤهم على تبريز ثمواقعتهم على جلال الدين المدومقدلد

٥٢٥ التعريف يجنك زخان وقسمة الاعلام البين والدموا نفرا دميالكرس في قراقوم ويلاد الصن

٥٢٩ ماوك التفت بقراقوم من بعد جنكر خان

٥٣١ ماولة عي حفظاى من جنكز خان بتركستان وكاشغر وماووا • النهر

٥٣٣ الخبرعن مساول في دوشي خان من الترساول خوارزم ودست القفيات ومبادى أمورهم وتصاريف أحوالهم

٥٣٤ دوشي خان بن جنگرخان

٥٣٤ ناظوخان بندويشي خان

٥٣٤ طرطو بن دوشي خان

٥٢٥ مشكوتمر بن طفان بن الطوخان

٥٣٧ أزيك بنطغر لحاى بن منكوتر

٥٣٨ مردسالينجاني

٥٣٨ مأماى المتغلب على علكة صراى

٥٣٩ حروب السلطان تمرمع طغطمش صاحب صراى

٤٠ ماولئغزنة وباميان من في دوشي حان







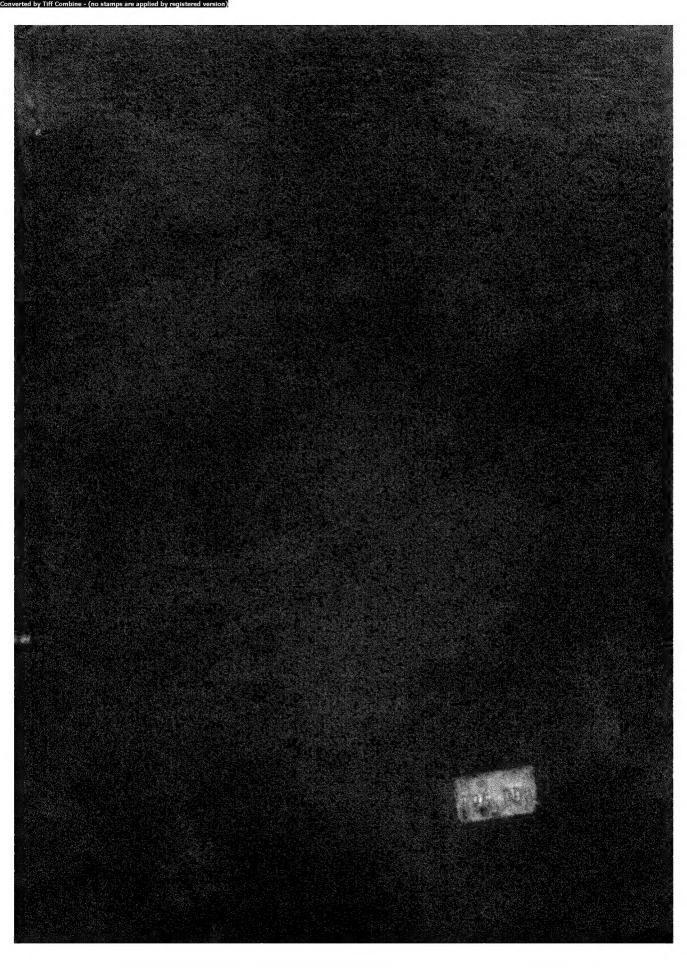